



al-Sakhawi Muhammad ibn 'Abd al-Rahman /al-Daw' al-lamit li-ahl al-garn

الما- Daw al-lamit li-ahl al-garn ه الجزء السابع الما- عمر المابع الماء المابع الماب

> الضوع آللامع المحل المترابعة المائية المفلافرين الناقد شر المائية المنافقة المائية المنافقة المائية المنافقة المائية المنافقة ال

DS

37

.3

,5212n

1934

Vol. 7-8

Cil

المالينية

لِصِّلِحِبِهِ الْحُدِيِّ مُلَادِّيْنِ لَفَدُسِيَ القاهرة ـ باب الخلق ـ حارة الجداوي ١

(سنة ١٣٥٤ وحقوق الطبيع محفوظة)

## نَسْمُ النَّهُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ

المديني المالكي ويعرف بابن الموله .ولد في جهادي الاشموني الاصل القاهري المديني المالكي ويعرف بابن الموله .ولد في جهادي الاولى سنة سبع وخمسين وثمانها به وحفظ القرآن والشاطبيتين والرسالة والمختصر الفرعيين والكثير من شرح ثانيهما للبساطي وجميع المنهاج الأصلي وأخذ الفقه عن نور الدين التنسي والعلمي والسنهوري واللقاني وداود شخص شرح الرسالة وكان في رواق الجبرت والأصول عن الفخر عمان المقسى والعربية وغيرها عن الزين الابناسي والمنطق عن العلاء الحصني وكذا قرأ على خاله النور الكلبشي وابن قاسم في آخرين ، ولازمني في الرواية والدراية وكسب بعض تصانيفي ، و تميز في الفضائل و تسكسب بالشهادة ثم ناب في القضاء عن اللقاني ثم ابن تقي ، و جلس في بولاق و بماب قاضيه عند المشهد النفيسي أياماً نوثوقه به وشكرت سيرته ، وشرع في نظم المختصر وسرد بحضرتي الكثير منه ، وحج في سنة تسع و ثمانين ولا بأس به .

٣ (علا) بن أحمد بن عمان بن خلف بن عمان الحب البهوتى بالضم القاهرى الشافعى السعو دى نسبة لطريقة الفقراء السعو دية ويعرف بالبهوتى (١٠) ولدسنة ست وسبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه لأبي عمروعلى النورعلى السفطى بالفاء \_ الضرير وعرض العمدة والمنهاج وألفية ابن ملك على البلقيني وابن الملقن والا بناسي والعراقي بل سمع عليه وعلى غيره واشتغل فى الفقه على الشمس الغراقي وحضر فى النحوعند الشهاب الخواص ، وحج فى سنة خمس وثمانهائة ، و دخل دمياط وغيرها وأجازله عائشة ابنة ابن عبد الهادى وخلق باستدهاء الزين رضوان ووصفه بأحد القراء بالخانقاه الناصرية المستجدة بالمبحراء وتكسب بالشهادة فى حانوت الجزازين أجازلى . ومات فى دى الحجة سنة أربع أو الحرم سنة خمس وخمسين رحمه الله بن المحلور قبره بالقرافة ابن سيدى أبي العباس الحراز العز التكروري الأصل الخير الفياقي ويعرف بالعز التكروري وربما كان يقال له قديما الغاني \_ نسبة لغانة مدينة بالتكرور . ولد فى أوائل سنة احدى وتسعين قديما نتبالقرافة الكبري وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمروعلى الزراتيتي والعمدة وسبعيا نتبالقرافة الكبري وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمروعلى الزراتيتي والعمدة وسبعيا نتبالقرافة الكبري وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمروعلى الزراتيتي والعمدة وسبعيا نتبالقرافة الكبري وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمروعلى الزراتيتي والعمدة وسبعيا نتبالقرافة الكبري وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمروعلى الزراتيتي والعمدة وسبعيا نتبالقرافة الكبري وحفظ القرآن وتلا به لأبي عمروعلى الزراتيتي والعمدة وسبعيا نتبالقرافية النبائي المسائلة المنابية القرائية والعمدة وحمد و المنابقرانية والعمدة والعمدة والعمدة والعمدة والعمدة والعربة والعر

<sup>(</sup>١) بضم أوله نسبة لبهوت بالغربية ، كما سيأتي .

والرسالة وألفية ابن ملك وعرضها على جهاعة لم يجز منهم غير التلواني وأخذ الفقه عن الشهاب الصنهاجي والشمس بن عمار والنحو والعروض وعلم الغبار عن ناصر الدين البار نباري والفرائض عن الشمس الغراقي . وحج سنة تسع عشرة وبعدها وكتب على الشمس الوسيمي (١) اسناد الزين عبدالر حمن بن الصائغ فأجاد وصار له خط حلو جداً متقن قال وقلت في حال كتابتي عليه وعمري إذ ذالك دون العشرين في مليح ناسخ وأشرت الى قلم الاشعار وقلم المحقق والريحان والغبار:

لما شغفت بناسخ ناديته في ميم ثغرك تنشد الاشعار نادى قلام الخد قلت محققا ريحان خدك ماعليه غبار

وشارك فى الفضائل وله نو ادرو أخبار ظريفة ، و تنزل فى الجهات و سمع على التنوخى أشياء منها جزء أبى الجهم و أجاز له أبو هريرة بن الذهبى و أبو الخير بن العلائى و جاعة و نبهنا عليه العلاء القلقشندى وكان يجلس عنده في سوق الكتب و أخذعن التقى بن حجة شرح البديعية له وكتب بخطه منه عدة نسخ و تعانى النظم و تقدم فى صناعة الكتب بحسب الوقت وصار فى سوقه عين الجاعة و راج أمره بسببها و لزم الكال بن البارزى و الجمال ناظر الخاص فأثرى و جرت على بديه من قبلها مبرات كل ذلك مع الديانة و الأمانه و التو اضع و العقل و التو ددو الخبرة بالزمان و حسن السمت و ملازمة التلاوة و العبادة و قد حدث باليسير أخذت عنه أشياء و كتبت عنه قوله :

سيحكنت القلب يا رحمه وبى من عذلى غمه فان لاموا فلا بدع فها فى قلبهم رحمه مات فى جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وصلى عليه بمصلى باب النصر ثم دفن فى الصحراء ، وكان صديقاً للبدر البغدادى القاضى فلم يتم بعده شهر آرحمه الله وإيانا. ٤ (محمد) بن أحمد بن الفقيه عثمان بن عمر بن عمر ان الدمشقى الصالحى الحنبلى ويعرف بشقير . ولد سنة خمس وسبعين وسبعائة تقريباً وذكر أنه سمع بجامع بنى أمية من المحب الصامت وابن السراج فاستجازه صاحبنا ابن فهد. مات فى (٢). أمية من المحب الصامت وابن السراج فاستجازه صاحبنا ابن فهد. مات فى (٢). ويعرف بالوانوغى ـ بتشديد النون المضمومة وسكون الواو بعدها معجمة . ولد ويعرف بالوانوغى ـ بتشديد النون المضمومة وسكون الواو بعدها معجمة . ولد فلنا فى سنة تسع و خمسين و سبعهائة بتونس و نشأ بها فسمع من مسندها و مقرئها أبى الحسن بن أبى العباس البطرنى خاتمة أصحاب ابن الزبير بالاجازة و من ابن عرفة وانتفع به فى الفقه والتفسير و الاصلين و المنطق و علوم الحساب و الهندسة وعن

<sup>(</sup>١) بفتح ثم مهملة مكسورة . (٢) كذا .

أبي العباس القصار عدة كتب في العربية وعن آخرين واعتنى بالعلم أتم عناية ، وكان عارفاً بالتفسير والاصلين والمنطق والعربية والفرائض والحساب والجببر والمقابلة وغيرها وأما الفقه فمعرفته به دون معرفته بها معحسن الاير ادللتدريس والفتوى والاستحضار لنكت طريفة وأشعار لطيفة وطراوة نغمة في إنشادها ومروءة تامة ولطف عشرة وكونه لشدة ذكائه وسرعة فهمه إذا رأى شيئاوعاه وقرره وإن لم تسبق له به عناية ، وقد درس وأفتى وحدث وأذن في الرواية لجاعة ممن لقيتهم وله أجوبة عن مسائل عند صاحبنا النجم بن فهـد بل له تأليف على قواعد ابن عبد السلام زاد عليه فيه وتعقب كثيراً وكذا أرسل من المدينة النبوية بأسئلة عشرين دالة على فضيلته ليكتب عليها علماءمصر أجاب عنها الجلال البلقيني ، الى غير ذلك من فتاوكثيرة متفرقة يقع له فيهابل وفي كل ما تقدم مخالفات كثيرة للمنقول ومقتضى القواعد مما ينكر عليه سيما مع تلفته لمراعاة السائليين بحيث يقع له بسبب ذلك مناقضات ، وكذا عيب باطلاق لسانه في أعيان من العلماء خصوصاً شيخه ابن عرفة ومن هو أعلى وأقدم كالتتي السبكي بل والنووي.وحاز كتبأ كشيرة ودنيا واسعة بالنسبة لمثلة فأذهبهاباقراضها للفقراءمعمعرفته بحالهم ولـكن يحمـله على ذلك رغبته في الربح الملتزم فيها وناله بسبب ذلك ما لا يليق بالعاماء من كثرة تردده للباعة واعراض بعضهم عنه في حال طلبه . مات بمكة في ربيع الآخر سنة تسع عشرة بعد علة طويلة ودفن قريباً من قبرالشيخ أبى الحسن الشولى بالمعلاة . ترجمه الفاسي في مكة مطولا وهو ممن أخذعنهوفي ترجمته عنده فوائد وكذا ترجمته في تاريخ المدينة ، والتقي بن فهد في معجمه ، والمقريزي في عقوده ؛ وشيخنا في إنبائه وقال إنه برع في الفنون مع الذكاء المفرطوقوة الفهم وحسن الايراد وكثرة النوادر المستظرفة والشعر الحسن والمروءة التامة والبأو الزائد وشدة الاعجاب بنفسه والازدراء بمعاصريه وكثرة الوقيعة في أعيان المتقدمين وعلماء العصروشيوخهم فلهجوا بذمه وتتبعوا أغلاطه في فتاويه وجرت له محن أقام بمكة مجاوراً ثم بالمدينة دهراً مقبلا في كليم اعلى الاشغال والتدريس والتصنيف والافتاء والافادة اجتمعت به فيهما وسمعتمن فوائده وله أسئلة مشكلة كتبها المقاضي جلال الدين البلقيني فأجابه عنها ثم بعث هو بنقض الاجو بةعفا الله عنه : ٦ (محمد) بن أحمد بن عثمان بن محمد الحب بن الشهاب الريشي (١) الاصل القاهري الشافعي نزيل الظاهرية القديمة والماضي أبوه ويعرف بابن الكوم الريشي .مات

<sup>(</sup>١) بكسر أوله نسبة لكوم الريش.

في شعبان سنة ثمان وسبعين غير مأسوف عليه .

٧ ( كل ) بن أحمد بن عمان بن نعيم - بالفتح ثم السكسر - ابن مقدم -بكسر الدال المشددة ووجدته أيضا بفتحها \_ ابن محد بن حسن بن غانم بن محد بن عليم -بضم العدين وآخره ميم \_ الشمس أبو عبد الله البساطي ثم القاهري المالكي عالم العصر ووالد عبد الغني وعهد هكذا قرأت نسبه بخطه وأسقطمرة محمداً قبل عليم ، ويعرف بالبساطي . ولد في سنة ستين وسبعهائة قيل في المحرم وقيل في سلخ جمادي الأولى \_ وقيل في صفر وهو المعتمد ورأيت العفيف الجرهي(١) أرخه في مشيخته بآخر المحرم سنة اثنتين وستين فالله أعلم \_ ببساطمن قرى الغربية بالاعمال البحرية من أعمال مصر بهاو نشأ فحفظ القرآن والرسالة لأبن أبي زيد ثم ارتحل الى القاهرة في سنة أعان وسبعين فعرضها على ابن عم أبيه العلم سلمان بن خالد بن نعيم واشتغل بالعلم وأول من أخذ عنه من المشايخ كما قرأته بخطه النور الجلاوى المغربي المالكي ولازمه نحو عشر سنين في الفقه والمقليات وغيرها وكان يذهب اليه لمصرماشياً ولمامرض أشار عليه بالقراءة في العقليات على العز بن جماعة فلازمه فيماكان يقرئه من العلوم عقليها ونقليها وكذاا نتفع فى الفقه مع فنون كشيرة وأكثرها أصول الفقه بابن خلدون و فالعقليات بالشيخ قنبر العجمي واشتدت ملازمته له وأحبه الشيخ حتى أنه خصه بالاجتماع به دون رفقائه لما رأى من مزيد اهتمامه بالعلم دونهم وأخذ أيضًا كشيراً من الفنون عن أكمل الدين والعز الرازى وزاده الحنفيين وأصول الفقه مع الفقه والعربية عن الشمس أبي عبد الله الركراكي قرأ عليه مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي وغالب الحاجبية ، والعربية وحدها عن الشمس الغماري والفقه أيضا عن ابن عم أبيه العلم سليمان والتاج بهرام والزين عبيد البشكالسي ويعقوب الركراكي والفرائض والحساب عن الشهاب بن الهائم والهندسة عن الجمال المارداني والقراءات عن النور الدميري أخي بهرام في آخرين ، وسمع البخاري على ابن أبي المجد وكان يذكر أنه سمعه على التقي البغدادي فيسنة تسع وسبمين وهو مع مسلم على التقي الدجوى والجمال بب الشرائحي والصدر الابشيطي بفوت فيهما على الثاني فقط وبفوت في البخاري فقط على الأخير وصحيح البخاري فقط على الغماري وابن الكشك والتقي بن حاتم بفوت على الاخير وحده وبعض سنن أبي داو دعلى الغمارى والمطرز وسنن ابن ماجه على الشهاب الجوهري وثمانيات النجيب على الجمال الحنبلي وسمع أيضاً على النجم بن

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وفتح ثانيه .

رزين والتنوخي والابناسي وابن خلدون وابن خير في آخرين واستفاد من الزين العراقي ، ولم يكثر بل كما قال شيخنا لم يطلب الحديث أصلا ولا اشتغل به وأنما وقعله ذلك اتفاقاً ، وكان في شبيبته نابغة في الطابولم يزل يدأب في العلوم ويتطلب المنطوق منها والمفهوم حتى تقدم في الفقه والاصلين والعربية واللغة والمعانى والبيان والمنطق والحكمة والجبر والمقابلة والطب والهيئة والهندسة والحساب وصارامام عصره وفريددهره ويقالأنه قال مرةأعرف نحو عشرين علما لى نحو عشرين سنة ماسئلت عن مسئلة منها ، مع تجرع ماكان فيه من الفاقة والتقلل الزائد محيث أخبر عن نفسه كما قال المقريزي أنه كان ينام على قش القصب و ر عامضت الايام وليس معه الدرهم بحيث يضطر لبيع بعض نفائس كتبه الى أن تحرك له الحظو أقبل عليه السعدفاثني عليه البنان واللفظ فكان أول تدريس وليه تدريس الفقه بالشيخونية في سنة خمس وثمانهائة ثم بالصاحبية وولاه جمال الدين تدريس الفقه بمدرسته أول مافتحت سنة احدى عشرة وعظمه جداً مع كونه أفتى بالمنع من قتل من كان غرضه قتله مخالفاً في ذلك أهل مذهبه حتى قاضيهم وما اقتصر على ذلك بل أحسن اليه أيضا ، ثم مشيخة التربة الناصرية فرج بن برقوق بالصحراء في سنة ثمانى عشرة بعناية نائب الغيبة الامير ططر ثم قضاء المالكية بالديار المصرية في خامس عشري جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين بعد موت الجمال عبد الله بن مقداد الاقفهسي وذلك في آخر أيام المؤيد وقدمه على قريبه الجاليوسف رغب فيما ذكر له عنه من الفاقة والتعفف مع سعة العلم وكونه أفقه وأكثر معرفة بالفنون منه وانكان الجمال أسن وأدرب بالاحكام وأشهيم كما قاله شيخنا فيهما، هذا بعد أن كان ناب قديماً عنه حين كان قاضياً بل و ناب أيضاً عن غيره كما قال شيخنا ثم ترك ، وكانت لشيخنا في ولايته اليد البيضاء على مابلغني مع قيام ططر أيضاوكذااستقرفيها كان مع الجمال المذكور من التداريس بالبرقوقية والفخرية والقمحية ورغبءن الشيخو نية حينئذ للشهاب بن تقيي لكونه كانءين للبرقوقية غاختارها القاضي لقربها منهو أعطاه الصاحبية أيضا واستمرعلي ولايته الى أنمات، وسافر مع السلطان في جملة القضاة والخيلفة مرة بعد أخرى ، بل وجاور بمكة سنة بينهماوكان القاضى هناك على قدم عظيم من العبادة وكثرة التلاوة وأقرأ كتباً وانتفع به جماعة امتدحه منهم أبو السعادات بن ظهيرة ، وكان إماماً علامة عارفا بفنون المعقول والعربية والمعانى والبيان والاصلين متواضعا لينا سريع الدمعة رقيق القلب محباً في الستر والصفح والاحتمال طارحا للتكلف ربما صاد السمك. اشتهر أمره وبعد صيته وصار شيخ الفنون بلا مدافع وتخرج به خلق طار اسمهم في حياته وتزاحم الأغمة من سائر المذاهب والطوائف في الاخذعنه وحدث بالقاهرة ومكة سمع منه الجلة واستدعي شيخنا الاجازة منه لولده وأثني عليه ابن خطيب الناصرية وشيخنا والمقريزي وآخرون في تصانيفهم ، ومن تصانيفه المغني في الفقه لم يكمل وشفاء الغليل على كلام الشيخ خليل يعني في مختصره الفرعي لم يكمل أيضا بقي منه اليسير جداً فكمله أبو القسم النويري وتوضيح المعقول وتحرير المنقول على ابن الحاجب الفرعي لم يكمل أيضاً وحاشية على المطول المتفتاراني وعلى شرح المطالع للقطب وعلى المواقف للعضد ونكتاً على الطوالع للبيضاوي العربية وكتب على مفردات ابن البيطار وله قصة الحضر ورسالة في المفاخرة بين الشام ومصر بديعة فيما بلغني وتقريض على الرد الوافر لابن ناصر الدين بين الشام ومصر بديعة أجاد فيه ولمح بالحطاعلى العلاء البخاري لأبن ناصر الدين ابن عربي ، وغير ذلك مما لم يظهر كمصنف في ابن عربي وشرح للتائية الفارضية فيما قيل مما لم يثبت أمرهما عندي ، ونظم و نشر من قسم المقبول فما عامته من نظمه امتداحه لشيخنا قديما كاهو ومكان آخر وقوله عقب رجوعه من المجاورة بمكة فيما مناحد الميات المناحد المتعرب ومعالى المدين المناحد المناحد المناحد المناحد المناحد ونظم و نشر من قسم المقبول فما عامته من نظمه امتداحه لشيخنا قديما كاهو ومكان آخر وقوله عقب رجوعه من المجاورة بمكة فيما من المناحد المناحد

لم أنس ذاك الانس والقوم هجع ونحن ضيوف والقراء منوع وعشاق ليلى بين باك وصارخ وآخر مسرور بالوصال ممتع وآخر في الستر الالهي متيم تغوص به الامواج حيناً وترفع وآخر قرت حاله فتميزت معارفه فيما يروم ويدفع وآخر أفني الهكل عن كل ذاته فكل الذي في الكون مرءاومسمع وآخر الأكون لديه ولاله رقيب بقاحظ يثني ويجمع ومما علمته من نثره ماقرض به سيرة المؤيد لابن ناهض مما أثبته في ترجمته مع غيره من الفوائد من ذيل رفع الاصر، وقد سلف في أحمد بن محمد بن عمد الله المغراوي حكاية تدخل في ترجمته عولم يزل على علومكانه وارتفاع كيوانه حتى مات في ليلة الجمعة ثالث عشر رمضان سنة اثنتين وأربعين بالقاهرة وصلى عليه بياب النصر ثم دفن بجانب شيخه العز بن جماعة في تربة بني جماعة بالقرب من تربة سعيد السعداء . وقال شيخنا وهو جالس بين القبرين أنا الآن بين مخرين وأوصى ان لا يعلم قبره بأحجار وأمطرت السماء مطراً خفيفاً في حال مغتسله و تكاثر حالة الدفن وبعدها ولم يخلف بعده في فنو نه مثله ، وقدد كره

المقريزى في عقوده وأنه شرح المختصر وابن الحاجب والمغنى ثلاثها في الفقه وعمل حاشية على المطول وعلى شرح الطوالع للقطب و نكتاً على المواقف للعضد ومقدمة في أصول الدين وأنه أقرأ المختصر الفرعى لا بن الحاجب بمكة في نحو مأنة وعشرين مجلساً من خمسة أشهر و المختصر الاصلى والطوالع في أصول الدين وأنه أنشده في سنة أربع عشرة مما كتب به وهو بالسجن بحاة الى أصحابه وقدا نقطعت مكاتباتهم عنه قال ثم كتبتها من خطه و ساقها و مارأيت من ذكر أنه سجن غيره في حرر رحمه الله و إيانا.

٨ (عد) بن أحمد بن عثمان الشمس التتأنى الأزهرى المالكي ويعرف بالهنيدى. ولد بتتا او بناحيتها وقرأ القرآن عند الفقيه هرون وحضر فى الفقه عند أبى القسم النويرى وطاهر والنور الوراق والتريكي المغربي ثم السنهوري في آخرين وأقرأ فى الطباق و تكسب بالشهادة وباشر لمثقال الساقي ثم لقايتباى في إمرته وأبعده قبيل سلطنته بل ضربه ، وكان ذا نظم ومعرفة بالتركي مع جرأة وحج، مات في جهادى الأولى سنة ست و تسعين وقد جاز السبعين رحمه الله وعفا عنه .

هكذاكتبه بعضهم ؛ ومحمد زيادة بل هو احمد وقد مضى .

و (محمد) بن احمد بن عطيف الفقيه الأجل الصالح الجمال الأمين ؛ تفقه بعد حفظه المنهاج بمخاله الوجيه عبد الرحمن بن مجد الناشرى وبابن خاله القاضى أحمد ابن أبي القسم . ذكر والعفيف ولم يؤرخه .

۱۰ (محمد) بن أحمد بن علوان بن نبهان بن عمر بن نبهان بن عباد ناصر الدين بن الشهاب الجبريني الناصري الحلبي ويعرف بأبن نبهان ، ولد سنة خمس وتسعين وسبعائة تقريباً . ومات ظناً بعد سنة خمسين .

(محمد) بن احمد بن على بن أحمد بن عبد المحسن السخاوى المؤدب نزيل مكة . سيأتى في محمد بن أحمد بن على قريباً .

۱۱ (عد) بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن محمد بن عبد المغيث بن مصطفى ابن فضل بن حاد بن إدريس الشمس بن الشهاب النشرتى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه رجده . ولد كما قرأته بخط أبيه فى ليلة الجمعة سابع عشرى رمضان سنة إحدى وعشرين و ثما نمائة وحفظ القرآن وجوده على بعض القراء والعمدة والتنبيه وغيرها وعرض واشتغل فى الميقات والحساب والعربية و نحوها ، ومن شيوخه فى ذلك نور الدين النقاش وعبد العزيز الوفائى والحب بن العطار وسمع الحديث مع الولد على جماعة بل أخذ فى مكة عن التقى بر فهد وغيره ولازمنى

حتى قرأ على القول البديع وترجمة النووى وغيرهما من تصانيني وبذل الماعون والخطب وغيرها من تصانيف شيخي وألفية السيرة للعراقي وأشياء وكذاكتب عنى في مجالس الاملاء وحصل أشياء من تصانيني وأجو بتى وقرأ أيضاً علىالفخر الديمي جملة وعلى البقاعي مختصر الروح له وعلى أبي حامد القدسي ، واعتنى بتحصيل المتب واشتدت رغبته فى الاستفادة حتى صار متقناً مفيداً بارعاً فى الميقات والحسابذا إلمام بالعربية وغيرها مجيداً لقراءة الحديث مع تواضع وخير وثقة وإقبال على شأنه ؛ أقرأ في الطباق ، وحج وتنزل في صوفية الصــلاحية والبيبرسية والجالية ، و باشر التوقيع في جامع آل ملك بل أم به . مات بعد توعكه مدة بطرف استسقاء في ليلة الثلاثاء منتصف رمضان سنة إحدى وثمانين وصلى عليه من الغد تجاه جامع آل ملك ودفن بالقرب منه عند أسلافه ، ولم يخلف بتلك الخطة في معناه مثله رحمه الله وإيانا . ورأيت ألفية العراقي السيرة بخط شمس الدين مجد بن على بن مجد بن على بن محمد بن عبد المغيث بن مصطفى ابن فضل بن حماد بن إدريس النشرتي المالكي كتبها بالمدينة الشريفة وسمعهامن ناظمها في شوال سنة إحدى وتسعين وسبعانة وهو قريب لهذا.

١٢ (محمد) بن احمد بن على بن احمد بن مجد بن التقي أبي الفضل سلمان بن حمزة بن احمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر محمد بن احمد بن قدامة الشمس أبو عبد الله بن النجم بن الفخر بن النجم بن العز المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي نزيل القاهرة . ويعرف بالخطيب ابن أبي عمر . ولد في عشية عيد الفطر سنة خمس وتمانمانة بصالحية دمشق ونشأ بها فقرأ القرآن على ابراهيم الخفاف الحنبلي أحد الصلحاء وحفظ الخرقي ، وقال انه قرأ في الفقه على زوج أمه أبي شعر وغيره بدمشق وعلى الحب بن نصر الله بالقاهرة وأنه سمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادي في السيرة بقراءة ابن موسى ؛ زاد غيره من الطلبة أنه وقف على سماعه عليها لقطعة من ذم الكلام للهروى بقراءة ابن موسى أيضا وأنه سمع على الجمال بن الشرائحي والشهاب بن حجي ، ومما سمعه على أولهما الجزء الأول من مشيخة الفخر. وقدم القاهرة مراراً أو لهافى سنة سبع وعشرين وسمع مهافى صفر سنة حمس وأربعين بحضرة البدر البغدادي على ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن ردس وكذاحج وجاور غير مرة أولها في سنة عشرين معزوج أمه ثم في سنة عان وعشرين وسمع على ابن الجزرى في مسند أحمد ومن ذلك الختم وعلى عائشة الكنانية عارية الكتب لليزدي ، و ناب في القضاء ببلده عن ابن الحبال ثم بالقاهرة عن العز البغدادي

فين بعده وجلس بحانوت القصر وقتاً ، وأضيف اليه بعدموت الشرف بن البدر البغدادي قضاء العسكر ثم بعد موت البدر نفسه تصدير بجامع عمرو وجهة يقال طابلاطة بنابلسوولي خطابة الجامع الجديد بمصر والامامة به واعادة بالمنصورية واستيفاء جامع طولون وصار يكثر الخلطة بأهل المناوآت لذلك والاقامة عنده وابتني هناك مكانا والتصوف بالبرقوقية بل تحدث في استقراره في القضاء عقب البدر المشار اليه ثم ترشح له أيضا في أيام العز الكنابي فكف الجالي ناظر الخاص السلطان عن ولايته وعرفه بمكانته وكذا ذكر بعد مو ته لذلك فيا تهيأو تألم جداً ، وقد كتب بخطه الكثير كتاريخ ابن كثير وطبقات الحفاظ للذهبي والمغني لابن وقد كتب بخطه الكثير كتاريخ ابن كثير وطبقات الحفاظ للذهبي والمغني لابن وسرعة بادرة ورغب عن الاستيفاء وغيره و تردد اليه صفار الطلبة للسماع بحيث وسرعة بادرة ورغب عن الاستيفاء وغيره و تردد اليه صفار الطلبة للسماع بحيث حدث بمسموعه من ذم الكلام و بغير ذلك ، وكتب على الاستدعاء ات ، وكنت ممن حدث بحضرته بأشياء من جملتها مسموعه من ذم الكلام وهو من باب في دكر أشياء من هذا الباب ظهرت على عهد رسول الله عقباته الى الطبقة السادسة ومن قوله فيه الى وأجاز لذا ولازال في تناقص مقيماً بالبرقوقية .

۱۳ (محد) بن أحمد بن على بن أحمد البعلى الحنبلى ويعرف بابن حبيب وهو القب أبيه . ولد في مستهل شعبان سنه أربع وعشرين وثمانمائة ببعلبك . ومات بها في حدود سنة سبعين. قاله البقاعي .

۱٤ (محمد) بن أحمد بن على بن أحمد الشمس السفطر شيني \_ نسبة لسفط رشين من البهنساوية \_ نزيل سويقة عصفرو من القاهرة ؛ ممن أخذ عن البرهان النعماني وأرسل به الى فسمع منى المسلسل في جهادي الثانية سنة ست وتسعين .

١٥ (عد) بن احمد بن على بن ادريس البدر أبو الفضل بن البدر العلائي الرومي الاصل القاهري الحنفي تريل تربة قائم وربيب سعد الدين الكاخي ، والماضي حده . ولد في ليلة رابع عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين و ها بحائة بالديامية ، ومات أبوه وهو طفل فكفله جده المشار اليه ، وحفظ القرآن والقدوري والمنار والكافية و بعض الشاطبية و تلا للعشر فأزيد على الزين جعفر و ابن الجمهاني وغيرهما وأحد عن الزين قاسم والامين الاقصر أبي و تلميذه الصلاح الطر ابلسي في الفقه ولازم في العربية والصرف والمنطق والمعاني وغيرها التقي والعلاء الحصنيين واعتنى بالتردد للقادمين لهلا حسن شلبي وملا أبي القسم الليثي السمر قندي وحبيب بالتردد للقادمين لهلا حسن شلبي وملا أبي القسم الليثي السمر قندي وحبيب بالتردد للقادمين في وقتاً وسمع الحديث وطلب يسيراً وأخذ عني أشياء دراية

ورواية بقراءته وقراءة غيره وكذا لازم الديمي وقرأ عليه شرح النخبة ولبس الخرقة من على حفيد يوسف العجمي وأخذ عنه ربحان القلوب لجده وغير ذلك به وحج وأخذ بمكة عن النجم بن فهد وبالمدينة عن أبي الفرج المراغي ، مع عقل وسكون وتعفف وميل للغرباء وخضوع لهمأ كثر من خضوعه لمن هم في مرتبة شيو خهم ، وصار اليه بعض الجوامع بالروضة فتوجه لاصلاحه والسكني هناك وربما خطب به ، ونعم الرجل .

۱٦ ( على ) بن أحمد بن على بن اسحق بن محمد القاضى شمس الدين الخليلي الدارى ، عرف بابن المحتسب ، ولد سنة ثمان عشرة و ثما ثمائة ببلد الخليل وحفظ المنهاج وعرضه على جباعة من المصريين وغير هموسمع على إبر اهيم بن حجى والشمس محمد بن أحمد الندمى ولكنه لم يشتغل ، وولى قضاء بلده بعد أبيه فلم يحمد ، وأضر بأخرة فولى أخوه ابر اهيم ، مات في سنة اثنتين و تسعين بالقاهرة لماطلب هو وأخوه بسبب صهره أبى بكر أمير جرم بعلة البطن .

١٧ (عد) بن أحمد بن أبي الحسن على بن أبي بــكر بن حــن الشمس البتوكي \_ بضم الموحدة ثم المثناة وآخره كاف وبتوكة من البحيرة \_ القاهرى الظاهرى المالكي ويعرف بالنحريري لكون بعض أجداده من قبل أمه منها . ولد قبل سنة عشرين تقريبا بالظاهرية القديمة ونشأ بها فحفظ القرآن وهو ابن تسعوقرأ على الشمس العفصي وحبيب والشهاب بن هاشم والنو ر الامام وغيرهم بمعضهم تجويداً وبعضهم لأبى عمرو وكذا حفظ العمدة والرسالة وألفية النحو وبعض ابن الحاجب وعرض فيماقال على الولى العرافى والبيجورى والبساطى والمحب بن نصر اللهوشيخنا والشهاب الصنهاجي وصالح المغربيين في آخرين، وحضر في دروس البساطي بل قرأ كشيراً فى الفقه على الزين عبادة وفى العربية على يحيى الدماطي وكذا أخذعن طاهر وغيره ، وسمع على شيخنا وابن نصرالله وعائشة الحنبليةو جماعة بل قرأ الشفا وغيره على بعض المتأخرين فأحسن القراءة فيمايكون مضبوطاً ، وأجاز له باستدعاء ابن فهد فى ذى الحجة سنة سبع وثلاثين خلق ، وتزوج البقاعي أم زوجته فنقم عليه الطلبة كونه وصفه بزوج حماتي ، وتنزل فى بعض الجهات وتكسب بالشهادة بل استنابه الولوى السيوطي في الجيزة لاختصاصه به ثم تركها وتردد الى أوقاتاً وقرأ على الزين زكريا ؛ وحج وأثكل ابنه عبد القادر فصبروقدا نقطع وكان أبو م خيراً تاجراً يتكسب بالتجارة في الشرب وغيره بمن حفظ القرآن والرسالة واشتغل قليلا وصحب الزين عبادة . ومات أعنى أباه فى ليلة سابع عشرى رجبسنة ست

وخمسين عن ثلاث وستين سنة.

۱۸ (عد) بن أحمد بن على بن أبى بكر القاضى جمال الدين بن القاضى أبى الفضل بن القاضى موفق الدين الناشرى الميانى الشافعى . ولى قضاء زبيد بعد وفاة عمه عبد المجيد الى أن مات فى أو اخر شعبان سنة أربع و سبعين مع كو نه غير مشكور فى قضائه لكنه كان جو اداً ه طعاماً مفضالاً على حسب و سعه وكان قد تفقه قليلا بالجال محمد بن ناصر الحسينى بلداً أحد تلامذة ابن المقرى . أفاده لى بعض ثقات الميانيين . ١٩ (محمد) بن أحمد بن على بن حسين تقى الدين بن الشهاب العبادى الأصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه . مات وقد ناف على الثلاثين فى يوم الجمعة مستهل رجب سنة أربع و ثمانين وصلى عليه بعد الجمعة بالازهر ، وكان قد اشتغل عند أبيه وعم والده السراج وقرأ فى بعض تقاسيمه وآخرين ، وجلس مع الشهود وتنزل فى الجهات عفا الله عنه ورحمه .

ولد الخنفي أخو على الماضى ويلقب حذيفة الشمس الدكماوى المنوفي ثم القاهرى الازهرى الخنفي أخو على الماضى ويلقب حذيفة لجبة أبيه في حذيفة بن اليمان الصحابى . ولد في سنة اثنتي عشرة وثها نابة تقريباً بدكما ، و نشأ فحفظ القرآن و تحنف لما استقر في المامة المدرسة السودونية في سويقة العزى وخطابتها عوضاً عن البدر حسن القدسى بل كان يتكام في أوقافها و أخذ عن الامين الاقصر أبي وغيره و حج و اختص بغير واحد من الامراء ، وكان حسن الشكالة تام الكرم عظيم الهمة مع من يقصده كثير التودد و العقل . مات في أوائل ذي القعدة سنة أربع و ثمانين رحمه الله .

۲۱ (عد) بن أحمد بن على بن خليل السنهورى الدمنهورى . ولد فى شعبان سنة ست و ثمانين وسبعائة بدمنهور الوحش وقدم القاهرة فكان صانع حمام بحلق ويغسل مع محبة فى العلم وأهله ومعارف . ذكره المقريزى فى عقوده وقال ترددالى سنين و حكى عنه من صنائع أبناء حرفته ما لا أطيل به ، و لم يؤرخ وفاته .

٧٧ (عد) بن أحمد بن على بن سليمان الشمس أبو عبد الله بن الركن المعرى ولد ثم الحلبي الشافعي ممن ينتسب إلى أبي الهيثم التنوخي عم أبي العلاء المعرى ولد في سنة بضع وثلاثين وسبعائة وتفقه وأخذ عن الزين الباديني والتاج بن الدريهم وبدمشق عن التاج السبكي ، وكتب بخطه من الكتب الكبار الكثير المتقن مع ضعفه وخطب بحامع حلب مدة وأنشأخطباً في مجلدة ، وكان حاد الحلق كشير البر والصدقة له نظم وسط بل نازل فمنه في معالج:

جسمی سقیم من هوی مهفهف . يعالج

كيف تزول على وممرضى معالج ومنه: أحببت رساماً كبدر الدجى بل فاق فى الحسن على البدر فقلت ماترسم ياسيدى قال بتعذيبك بالهجر مات فى الكائنة العظمى سنة ثلاث. ذكره ابن خطيب الناصرية وأنشد من نظمه غير ذلك وهو ممن أخذ عنه النحو وغيرة وكذا أخذ عنه ابن الرسام أيضاوهو ابن عم الجمال بن السابق لأمه ، ورأيت له مصنفا سماه روض الافكاروغرر الحكايات والاخبار وكتب على ظهره قريب له أنه مات مقتولا شهيداً على يد تمر لنك لكونه لقيه بكلام شديد قال وكان عالما صالحاً مفتيا رحمه الله .

٣٧ (محمد) بن احمد بن على بن عبد الخالق الشمس الاسيوطى ثم القاهرى الشافعى المنهاجي . ولد كما قاله لى في جهادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وثما غائة وقيل سنة عشر بأسيوط ، و نشأ بها فحفظ القرآن عند سعد الدين الواحى وغيره والعمدة وأربعي النووى والشاطبية والمنهاج الفرعي والاصلى وسطور الاعلام في معرفة الايمان والاسلام للحمصى فيها زعمه وأنه عرض على الجلال البلقيني والولى العراقي والبيجودي والشرف الاقفهي والتفهني وقارى الهداية والبساطي وابن مغلى في آخرين منهم النجم بن عبد الوارث والحمصي وأنه تلالاً بي عمرو على الشمس البوصيري ، وقرأ في الفقه على الزكي الميدومي والشمس بن عبد الرحيم والبدر ابن الخلال وعن الزكي أخذ النحو أيضا وعن الشهاب السخاوي القادم عليهم أسيوط مجموع الكلائي والملحة وقيل بل الشهاب العجيمي وهو الذي سمعته منه وتعاني الادب وتميز فيه والمتدح شيخنا بقصيدة دالية سمعتهامنه في مكة والقاهرة وتعاني الادب وتميز فيه وامتدح شيخنا بقصيدة دالية سمعتهامنه في مكة والقاهرة وكتبها أو جلها في الجواهر وكذا كتبها عنه البقاعي منها:

يا كعبة قبل الوقوف دخلتها من باب شيبة حمدك المتأكد وجمع في الشروط كتاباً مهاه جو اهرالعقود ومعين القضاة والشهود في مجلد ضخم وأذن له شيخنا في العقود ، وصحب الامير جانم قريب الاشرف برسباى فاختص به وسافر معه لحلب ثم للشام وكتب عنه الفضلاء من نظمه و نثره و جمع مجاميع في الأدب والتاريخ ولكنه يرمى بالحازفة ولا يحمد في شهادا ته وقدا هين بسببها في مكة وغيرها، ولما كان مجاوراً بمكة قرض للتق بن فهد كتابه نهاية التقريب وقرأ بها البخارى مرة بعد أخرى ثم لقيه حفيده العز بحلب بعد دهر وكتب عنه من نظمه قصائد، ولقيني بمكة ثم بالقاهرة .

(عد) بن أحمد بن على بن عبدالر حمن الفاسى . فيمن جده على بن عبد بن عبد الرحمن . ٢٤ (محمد) بن أحمد بن على بن عبد الله بن أبي الفتح بن هاشم بن اسماعيل ابن ابراهيم بن نصر الله بن أحمد الشمس أبو عبد الله بن الشهاب أبي العباس بن العلاء الكناني الرملي العسقلاني القاهري الحنبلي ويعرف أولابالرملي ثم بالشامي. ولد في صفر سنة أربع وأربعين وسبعائة بالرملة ، وانتقل وهو صغير الى مصر فحفظ القرآن والمقنع وحضر دروس القاضي موفق الدين ولازمابن عمه القاضي ناصر الدين نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح وخدمه ثم أولاده وسمع على العرضى مسند أحمد الا اليسير منه ومشيخة الفخر بن البخارى ورباعيات الترمذي وعلى أبى الحرم القلانسي ذيل مشيخته تخريج العراقي والحربيات الخمسة ماعـدا أولها وجزء الآثار وهو الأول من حديث الزهري وعلى العز بن جماعة الادب المفرد للبخاري وعلى الجمال بن نباتة السيرة لابن هشام وعلى الحب الخلاطي سنن الدارقطني بفوت وسمع من آخرين ، وأجاز له خلق واجتمع بابن شيخ الجبل حينقدم القاهرة وسمع كلامه ، وحدث بالكثير بالقاهرة ومكة وغيرها سمع منه خلق كشيخنا وابن موسى والابي وفي الاحياء سنة خمس وتسعين بعض من سمع منه ، و تفرد في الدنيا بسماعه من العرضي ، وناب في القضاءمدة وصار عين النواب وأكبرهم، وحج وجاور؛ وكان شيخاً مفيداً حافظاً للمقنع مذا كراً به مع جموده وقصوره ، قال شيخنا : قرأت عليه وأجاز لأولادي . مات في شعبان سنة احدى و ثلاثين؛ وهو في عقو دالمقريزي وان الشامي تر دداليه دهراً رحمه الله. (١) ٢٥ (عد) بن أحمد بن على بن عبد الله جهال الدين أبوعبدالله الحضرمي التريمي العدني الدارالشافعي ويعرف بابا فضل . أرسل في سنة ست وثمانين يستدعي منى الاجازة وأنا بمكة فكتبت له . ولد في سلخ شعبان سنة أربعين بتريم \_ بفتح المثناة ثم راءكريم أعظم قرى حضر موت \_ وارتحل منها لعدن فاستوطنها وحفظ بهاالقرآن والحاوى ؛ وتفقه بقاضيها محمد بن أحمد الدوعاني الهجراني باحميش وقرأ صحيح مسلم وغيره على قاضيها أيضاً محمد بن مسعود بن سعد الانصاري الخزرجي النجار المكني بأبي شكيل ، واشتغل على غيرها ممن تقدم عليهم في العربية وغيرها ، وبرع و تفنن و تصدى للاقر اء فانتفع به جماعة وشرح ألفية البرماوي فى الاصول وعمل العدة والسلاح في أحكام النكاح وغير ذلك ؛ وحج غير مرة وزار وعرف مع فضيلته بالصلاح والورع واعتقده أهل تلك النواحي وهو (١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

سنة ثمان وتسعين في الاحياء.

٢٦ (علم) بن أحمد بن على بن عبد الله الشمس الحجازى الشريفي العطار بمكة وشيخ المقرئين بالجامع ووالدعبد اللطيف الماضي وغيره . مات بمكة في ذي القعدة سنة خمس وستين . أرخه ابن فهد .

۲۷ (محد) بن أحمد بن على بن على الشمس أبو المعالى بن الشهاب المقرى والده ويعرف بابن الشيخ على . ولد عرض على بحضرة أبيه و جماعة المنهاج والألفية في دبيع الثانى سنة تسعين وأجزته .

٨٧ (جد) بن أحمد بن على بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم الجال أبو الخير ابن الشهاب أبي العباس الـكلاعي الحيري الشو الطي \_ نسبة لشو ائط بلد بقرب تعز \_ الىمانى المـكى الشافعي الماضي أبوه وأخوه على . ولد في جمادي الاولى سنة ثماني عشرة بمكة ، ونشأ بها فحفظ القرآن وتلا به بالسبع والعشر على والده وأربعي النووي والملحة ومساعد الطلاب في الكشف عن قواعد الاعراب للنجم المرجاني والبردة والشاطبيتين وألفية النحو والحديث وتلخيص المفتاح وإيساغوجي والنخبة لشيخنا والمنهاج الأصلى والبهجة الوردية وعروض ابن الحاجب وتتمة الشاطبية في القراءات الثلاث للواسطى وثلاثة أرباع تحبير التنبيه للزنكاوني ، وسمع بمكة من وبالمدينة من الجمال الكازروني وتفقه فيها بهوفي مكة بأبيه بحث عليه التنبيه والوجيز للغزالي وبالشهاب الضراسي المياني حين كان مجاوراً بمكة بحث عليه البهجة وبابراهيم الكردي الشوساري وامام الدين أحمد بن عبد العزيز الشيرازي بحث عليهما مفترقين نحو الربع الأول من الحاوي الصغير وأخذ الاصول عن الكردي المذكور والنجم الواسطي قرأ على كل منهما منهاج البيضاوي وسمع على ثانيهما بقراءة أبيه شرحه له ، وأجازهما باقرائهما وقرأ على إمام الدين المشار اليه قطعة من منهاج البيضاوي وغالب التلخيص وشيئاً من الكافية في النحو وعلى السيد الشريف أصول الدين قر أعليه رسالة الزين الخوافي وعقائد النسفي وشرحها للسعد التفتازاني وشيئًا من الطوالع للبيضاوي وأجاز له، وتوجه الى الديار المصرية في أثناء سنة خمس وأربعين فأخذ عن جماعة مر أعيانها كالتقي الشمني والشرف المناوى وإمام الكاملية وقرأ على شيخنا النخبية وشرحها في مجالس آخرها سابع صفر سنة سبع وأربعين وأذن له في إفادتها لمن أراد ووصفه في مراسلة عزى فيها أباه به بأنه أسف عليه كل من عرفه لما انطوى عليه من الخير والعبادة وطلاقة الوجه وحلاوة اللسان وقلة الفضول وكثرة الاحتمال والاقبال على الاشتغال بحيث أنه لا يتفرغ لتناول مايسد رمقه . مأت بالقاهرة في رمضان سنة بضع وأربعين ودفن بالزيادة من حوش سعيد السعداء وفع به والده عوضهما الله الجنة .

و الد صير الدين بن ولسع الجبرتى الحبشة ويعرف كسلفه بابن سعد الدين أرغد بن صير الدين بن ولسع الجبرتى الحبشة ويعرف كسلفه بابن سعد الدين والد صير الدين مجد الآتى ملك المسامين من الحبشة ، كان أخوه حق الدين محمد المذكور في الدررقد حبسه مدة فاتفق أنه ملك بعده سنة ستوسبين وسلك مسلكه في محاربة الحطي (١) و تمكن في الملك بتؤدة وسياسة واتسعت مملكته وكثرت جيوشه ، ودام في الملك حتى استشهد في سنة خمس عشرة فمدة مملكته نحو أربعين سنة . هكذا استفدته من بعض تعاليق شيخنا ولم يذكره في إنبائه نعم هو مذكور في سنة أربع و ثما هائة من حوادثه ، وكان خيراً ديناً ، وبعد أعانية أشهر من وفاته انتظم شمل مملكته بأحد أو لاده صير الدين فان الناصر أحمد ابن الاشرف صاحب المين جهزه ومعه إخوته التسعة اليها .

( عبد ) بن أحمد بن على بن عواض . يأتي بدون أحمد .

٣٠ (عد) بن أحمد بن على بن عيسى تاج الدين بن زين الدين الانصارى الدهروطى الاصل الريشى المولد القاهرى البهائى الشافعى سبط المجد السمعيل الحنفي ووالد الشهاب أحمد الماضيين وأبوه ويعرف بالانصارى . حفظ المنهاج وعرضه واشتغل فيه عند البيجورى والبرماوى وغيرها وناب فى تفهنة وغيرها ولذا نسب تفهنيا بل ناب عن شيخنا بالقاهرة وكان جاره . مات بعد مرض طويل فى صفر سنة اثنتين وأربعين وأرخه شيخنا فى يوم الاحد تاسع عشرى المحرمسنة ثلاث وأربعين وقال إنه لم يجاوز الستين ودفن بحوش لجده لامه يعرف بالعلاء التركاني تجاه الشيخ حسن الجاكى رحمه الله :

٣١ (محمد) بن أحمد بن على بن على بن على بن تقى الدين أحمد بن زكى بن عبد الخالق بن ناصر الدين منصور بن شرف الدين طلائع الجلال بن الولوى المحلى ثم السمنودي الشافعي الرفاعي ويعرف بابن المحلى . ولد في العشر الاخير من رمضان سنة خمس وعشرين وثما نمائة بسمنود و نشاً بها فحفظ القرآن عند ابن ناصر الدين محمد بن محمود العجمي تلمية الشيخ مظفر وعليه جوده والنهاية المنسوبة للنووي في الفقه ومعظم التنبيه وجميع الرحبية في الفرائض وألفية

<sup>(</sup>١) لقب ملك الحبشة ؛ على مامضى وما سيأتى.

ابن ملك والملحة وتصريف العزى ، وعرض على قاضي المحلة الشهاب العجمى وأخذ الفقه عرف خاله الشمس محدين أحمد بن حمزة الماضي والشمس الشنشي (١) والوروري وتردد لدرس المناوي والعمادي ، والقرائض عن السراج عمر بن مصلح المحلى وأبي الجود وكذا أخذها مع العربية عن بلديه العز المناوى ، وحضر في العربية أيضاً وفي غيرها دروس الشمني والميقات عن عبد الرحمن بن الشيخ عمر السمنودي وسمع بقراءتي على شيخنا اليسير من آخر الجزء الاول من حديث ابن السماك في ربيع الثاني سنة إحدى وخمسين ثم على أبي حامد بن الضياء المسكى بها سنة ست وستين داخل الكعبة شيئًا وكان مجاورًا في تلك السنة ثم جاور التي تليها وقرأ بترغيب صاحبنا السنباطي فانه جاورفيها على أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقي بن فهد والبرهان الزمزمي والأبيء الشوائطي وآخرين ، ثم قدم القاهرة وقد أحب الطلب فقرأ على الزين البوتيجي والزكي المناوي وطائفة بحيث أكمل الكتب الستة وغيرها ، وأكثر من التردد الى في مجالس الاملاء والاقراء وغيرها ، وأقام ببلده متصدياً للافادة فأخذ عنه جماعة وأقرأ الاولاد وقتاً وأفتى ووعظ وولى العقود بها وامتنع من الدخول في القضاء وصارت له وجاهة وشهرة في تلكُ الناحية ؛ وصنف كتاباً في أدب القضاء مفيداً قرضته له وشرح تائية البهاء السبكي وكتب بخطهأشياء ، وهو إنسان خيرقانع متعفف مع فضيلة وعقل وتودد وحسن عشرة وإكرام للوافدين مع مزيد فاقته ورغبة في إزالة المنكر ككتبت عنه في بلده وغيرها من نظمه وكذا سمم منه البقاعي في ربيع الأولسنة إحدى وستين قصيدة عملها في كنيسة أحدثت بسمنود وكتب لي مناماً بخطه سمعهمن رائيه وبالغ في اثباته في الوصف؛ وخطبه الخيضري ليكون شيخ المكان الذي عمله بجوار ضريح الشافعي فقدم في سادس ذي الحجة فلم يتميأ له أمر بل حصل له صدع في رجله فأقام للتداوى منه ثم عجرد أن نصل عاد لبلده فابتدأ به الضعف فى الطريق واستمر حتى مات بهافى يوم الاحد سابع عشرى المحرم التاني له سنة تسعين ودفن بالزاوية المعروفة بهم على شاطىء البحروحصل النأسف على فقده رحمه الله وإيانا. ٣٢ ( محمد ) بن أحمد بن على بن محمد بن ضوء الـكمال بن الشهاب بن العـــلاء الصفدي ثم المقدسي الحنفي والد العلاء على الماضي وجده ويعرف بابن النقيب. اشتغل وفضل وسمع على أبيه وجده والعلاء المفعلي والشهاب بن العلائي وجماعة ودرس بالتنكزية والارغونية وولى قضاء الرملة نحو خمس عشرة (٢) سنة بحرمة

 <sup>(</sup>١) بفتحتين ثم معجمة . (٢) في الاصل « خمسة عشر » .
 (١) بفتحتين ثم معجمة .
 (٣ ـ سابع الضوء)

وصرامة ، ومأت بهافي منتصف شعبان سنة اثنتين وثلاثين عن ثلاث وستين سنة. ٣٣ (محمد) بن أحمد بن على بن أبي عبد الله محمد بن مجد بن عبد الرحمن بن مجد ابن أحمد بن على بن عبدالرحمن بن سعيد بن عبد الملك التقي أبو عبد الله وأبو الطيب وبها اشتهر ابن الشهاب أبي العباس بن أبي الحسن الحسني الفاسي المكي المالكيشيخ الحرم والمـاضي أبوه ويعرف بالتتي الفاسي . ولد في ربيع الاول. سنة خمس وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها وبالمدينة لتحوله اليها مع أمه في سنة ثلاث وثمانين وقتاً وحفظ القرآن وصلى به على العادة بمقام الحنبلي وأربعي النووى باشاراتها والعمدة والرسالة والمحتصر الفرعيين وألفيةابن ملك وجانباً كبيراً من المختصر الاصلى ، وعرض على جماعة بالمدينة ومكة بل لما كان بالمدينة سمعبها من فاطمة ابنة الشهاب الحرازي ثم طلب بنفسه فسمع ببلده من ابن صديق. والشهاب بن الناصح والقاضي نورالدين على بن أحمد النويري وجماعة وبالمدينة أيضاً من البرهان بن فرحون وغيره ؛ ودخل القاهرة غير مرة أولها في سنةسبع وتسعين فقرأ بها على البلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي والتنوخي ومريم ابنة الأذرعي ؛ وكذا دخل دمشق مراراً أولها في التي تليها فقرأ بها وبصالحيتها وغيرها من غوطتها على أبى هريرة بن الذهبي وابن أبى المجد وخديجة ابنة ابن سلطان في آخرين وببيت المقدس على الشهاب بن العلائي وغيره وبغزةوالرملة ونابلس واسكندرية وغيرها ، ودخل اليمين مراراً أولها في سنة خمس وثمانمائة. وسمع بها من الوجيه عبد الرحمن بن حيدر الدهقلي والشهاب أحمد بن محمد بن محد بن عياش الدمشقي وطائفة ، وأجاز له قبل هذا كله أبو بكر بن الحب والتاج أحمد بن محمد بن عبد الله بن محبوب والزين عبد الرحمن بن الاستاذ الحلبي والقيراطي ، وبلغت عدة شيوخه بالسماع والاجازة نحو الحسماَّنة ، وأخذ علم الحديث عن العراقي والجمال بن ظهيرة والشهاب بن حجى وأذنوا له في تدريسه و وصفه الولى العراقي وشيخناومن بينهما بالخفظ ، والفقه عن ابن عم أبيه الشريف عبد الرحمن بن أبي الخير الحسني والتاج بهرام والزين خلف وأبي عبد الله الوانوغي وأذنوا له أيضاً في الافتاء والتدريس وأصول الفقه عن أبي الفتح صدقة التزمنتي والوانوغي أيضا والبرهان الابناسي والشمس القليوبي وعنه أخذ النحو أيضاً ، وعنى بعلم الحديث أتم عناية وكتب الكثير وأفاد وانتفع الناس به وأخذوا عنه ، ودرس وأفتى وحدث بالحرمين والقاهرة ودمشق و بلاد اليمر · بجملة من مروياته ومؤلفاته سمع منه الأثمة وفي الاحياء بمكة جماعة بمن أخذ عنه ، قال

شيخنا في معجمه : حدثني من لفظه بأحاديث وأجازلا ولادي ولم يخلف بالحجاز مثله ، وقرض له شيخناغيرماتصنيف وكان هو يعترف بالتلمذة لشيخنا وتقدمه على سأئر الجماعة حتى شيخهما العراقي كما بينت ذلك في الجو اهر، وخرج له الجمال ابن موسى معجماً مات قبل إكماله ، وكان ذا يد طولى في الحــديث والتاريخ والسير واسع الحفظ ، واعتنى بأخبار بلده فأحيا معالمها وأوضح مجاهلها وجدد مَا تُرهَا وترجم أعيانها فسكتب لها تاريخاً حافلا سماه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام في مجلدين جمع فيه ماذكره الازرقي وزاد عليه ماتجدد بعده بل وماقبله واختصره مراراً وعمل العقد المُمين في تاريخ البلد الأمين في أربع مجلدات ترجم فيه جماعة من حكام مكة وولاتها وقضاتها وخطبائها وأثمتها ومؤذنيها وجماعة من العلماء والرواة من أهلها وكذا من سكنها سنين أومات بهاوجماعة لهم ما ثو فيها أو فيما أضيف له ، رتبه على المعجم ثم اختصره وكذا ذيل على سير النبلاء وعلى التقييدلابن نقطة وكتاباً في الاخريات سود غالبه وفي الاذكار والدعوات وفي المناسك على مذهب الشافعي وملك واختصر حياة الحيوان للدميري وخرج الاربعين المتباينات والفهرست كلاها لنفسه وكذا خرج لجماعة من شيوخه ، وتصانيفه كثيرة ضاع أكثرها لاشتراطه فى وقفها ان لاتعار لمكي سيما وقد تعدى الناظر بالمنع لغيرهم خوفاً منهم، وولى قضاة المالكية بمكة في شوال سنة سبع وثمانائة من قبل الناصر فرج ولم يستقل به قبله غيره وعزل مراراً. ومات وهو معزول بمكة في شوال سنة اثنتين وثلاثين بعــد أن عمى في سنة ثان وعشرين ومكن من قدحـه فما أطاق ذلك ولا فاده وكان في الاصل أعشى ، ولم يكن ذلك بمانعله عن التأليف بل هو لقوة حافظته ومعرفته بالمظان يرشد من يطالع له وهو يملي على من يكتب ؛ وبالجلة فتصانيفه إذ ذاك ليست كما ينبغي ولم يخلف بالحجاز بعده مثله ، وقد ترجم نفسه في تاريخ مكة بزيادة على كراس وفي ذيل التقييد وأورده ابن فهد في معجم أبيه مطولا وفي غيره ، وشيخنا في انبأله ومعجمه وكذا ذكرته في تاريخ المدينة وغيرها ، والمقريزي في عقوده وقال انه تردد اليه بمكة وبالقاهرة وهو بحر علم وكنز فوائد لم يخلف بالحجاز مثله ، وكان إماماً علامة فقيهاً حافظاً للاسماء والكني ذا معرفة تامة بالشيوخ والبلدان ويد طولى في الحديث والتاريخ والفقه وأصوله مفيد الحجاز البلادية وعالمها لطيف الذات حسن الأخلاق عارفاً بالأمور الدينية والدنيوية له غور ودهاء وتجربة وحسن عشرة وحلاوة لسان بحيث يجلب القلوب بحسن عبارته ولطيف

إشارته ، قالشيخنا: رافقني في السماع كشيراً بمصر والشام واليمن وغيرها وكنت أوده وأعظمه وأقوم معه في مهماته ولقدساء في موته وأسفت على فقدمثه رحمه الله وإيانا. ٤٣ (محمد) بن احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد البدر أبو المعالى ابن شيخنا العسقلاني المصرى الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه ، ويعرف كهو بابن حجر . ولد في صفر سنة خمس عشرة وثمانائة ، ووجدته بخطي في موضع آخر سنة أربع عشرة، وأمه أم ولد تركية ، ونشأ فحفظ القرآن وصلى به على العادة في رمضان سنة ست وعشرين بالبيبرسية وأسمعه والده على الشهاب الواسطى تلك الأجزاء والفخر الدنديلي جزءابن حذلم فيآخرين وكتبعن والده في الاملاء وأكثر عنه ، وأجاز له خلق من الشام ومصر وغيرها منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادي والزين أبو بكر المراغي ، ولما ترعوع اشتغل بالقيام بأم القضاة والاوقاف وتحوهما حتى فاق وصارت له خـبرة تامة بالمباشرة والحساب وتزايدت محبة والده له ، وولى في حياته عـدة وظائف أجلها مشيخة الخانقاة البيبرسية وتدريس الحديث بالحسنية وناب عنه فيهما والده والامامة بجامع طولون، وكان حسن الشكالة قوى النفس شهماً متكرماً على عياله أمضى أكثر ماأوصى به أبوه من الصدقات ونحوها لكنه ضيع المهم من ذلك وهو تصانيفه ونحوها مماكتبه بخطه كما بسطته في مكان آخر ؛ أنشأ عدة دور وأملاك ونحوها، وحج في حياة أبيه وبعده غير مرة وجاور ، وحدث باليسير وخرجت له جزءاً وكتب على الاستدعاءات وما كان له توجه لشيء من هذا ونحوه . مات وقد كاد أن يضيق حاله بالنسبة لاتلافه مبطونا شهيداً في جمادي الثانية سنة تسع وستين ودفن بتربة جوشن عفا الله عنه وسامحه وإيانا .

٥٣ ( محمد ) بن أحمد بن على بن محمد بن موسى الحلى المدنى الماضي أبوه

وجده . سمع على جده .

سبط الشمس بن اللبان . ولد في سنة بضع وثلاثين وسبعائة وحفظ القرآن سبط الشمس بن اللبان . ولد في سنة بضع وثلاثين وسبعائة وحفظ القرآن والتنبيه وغيره واشتغل بالعلم وأسمع على ابن عبد الهادى في صحيح مسلم وعلى جده لأمه ، وكان معه عدة جهات من الأوقاف الجكمية يباشر فيها وانقطع الى الصدر المناوى فاشتهر بصحبته وصارت له وجاهة ، ثم تعانى التجارة واتخذ له مطبخ سكر وكثر ماله : مات في رمضان سنة ست . ذكره شيخنا في إنبائه وقال سمعت منه قليلا ، وتبعه المقريزى في عقوده وأنه ولد سنة اثنتين وأربعين وسبعائة .

٣٧ ( عد ) بن أحمد بن على بن محمود بن نجم بن ظاعن بن دغير ألشمس الهلالي الشيحى \_ نسبة لشيح الحديد من معاملات حلب \_ الحموى ثم الدمشقى الحنبلي المقرى أخو على وعمر الماضيين ويعرف بابن الخدر (١) وبامام قانم. ولدفي سنة عشر وثمانمائة بالشيح وانتقل الى حماة فحفظ القرآن وكتبا وأخذ الفقه عن البرهان ابن البحلاق وناصر الدين اليونيني البعليين وغيرهما واعتنى بالقراآت فأخذهاعن غير واحدبعدة أماكن وقال انهتلا الفاتحة فقط على ابن الجزرى وسمع الحديث على العلاء بن بردس وانشمس بن الاشقر الحموى وجماعة ؛ وحج وجاوروزاربيت المقدس ودخل الروم وكذا القاهرة مرارأتم استوطنهاوأم فيهاقانما التأجروغريم خير بك الظاهري خشقدم و تصدر وأقرأ فأخذ عنه جماعة منهم الشمس النوبي، وقصدني غير مرة وأخبرني أنه ولى بعض التداريس بجامع بني أمية وأنه ناب في القضاء عن البرهان بن مفلح ثم انفصل عن القاهرة و بلغني أنه الآن بدمشق ينوب عن النجم ولدالبرهان وأنه توجه في بعض السنين قاضيا على الركب الشامي ؛ وهو مُستحضر للقراءات مشارك في غيرها في الجملة خبير بعشرة الرؤساء؛ وفي سمعه ثقل وفي نقله تزيد وقال لي انه رأى أخاه علياً الماضي بعد موته وسأله مافعل الله بك فقال عاملني بحلمه وكرمه وغفر لي بحرف واحد من القرآن من رواية ابن عامر ، وأن التقى بن قاضى شهبة كتب هذا المنام عنه . مات سنة ثلاث و تسعين بدمشق . ٢٨ (محد) بن أحمد بن على بن موسى الصاحب فخر الدين سليمان بن السيرجي وكان يعرف بالانصاري . صحب ابا بـكر الموصلي و تلمذ له .ومات بمـكة في ذي الحجة سنة ست . ذكره شيخنا في انبائه .

(محمد) بن أحمد بن على بن نجم . يأتى فيمن جده محمد بن على . ٣٩ (محمد) بن أحمد بن على امام الدين بن المحيى بن الرضى المحلى السمنودى سبط الحب بن الامام ويعرف كجده بابن الامام . ممن سمع منى بالقاهرة .

ويعرف بابن جنة وهي أمه نسب اليها بحيث هجر انتسابه لابيه لـ كو نهاابنة البدر محمد ابن السراج البلقيني . مات بعد تعلله مدة في ربيع الآخر سنة ست وسبعين بمنزله من حارة بهاء الدين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم ودفن بفسقية كان ابن خاله الولوى بن تقي الدين البلقيني أعدها لنفسه بمدرسته التي أنشاها بالقرب من الشريفية ويقال ان الولوى دفن بالشام في فسقية كان هذا أعدها لنفسه فكانت

<sup>(</sup>١) بفتح ثم كسر ، على مانص عليه المؤلف فيما سبق وماسيآتي .

اتفاقية عجيبة ، كان باشر النقابة بالشام عند قاضيه زوج أمه السراج الجمعى وقتاً وخطب عنه بالجامع الأموى وكان غير واحد من الاعيان كالبلاطنسي يقدم الصلاة خلفه على قاضيه ، وحصل هناك وظائف و تمول وأنشأ بالقاهرة داراً متوسطة بجوار محل دفنه ، وناب في القضاء عن العلم البلة يني ولكنه لم يتعاط الأحكام بالقاهرة الا نادرا ، كل ذلك مع كونه عريا من الفضائل وانشارك ابن خاله في مسمى الأخذ عن المجد البرماوى وغيره عفا الله عنه .

(عد) بن أحمد بن على تاج الدين الانصاري . فيمن جده على بن عيسى .

(محمد) بن أحمد بن على التق الفاسى . فيمن جده على بن مجد بن عبد الرحن . ١٤ (محمد) بن أحمد بن على خير الدين أبو الخير القاهرى الحريرى نزيل البيبرسية ويعرف بابن البيطار . ممن اشتغل قليلا و تردد لبعض الشيوخ وحضر عندى

وتكسب في سوق الشرب وقتاً وخالط أهل السفه ثم كف فيما أظن.

١٤ (گهد) عن أحمد بن على الشمس الأبيارى ثم القاهرى ويعرف بابن السدار ثم وهي شهرة خاليه على وعبد الرحمن وكان يقال له أولا ابن اخت ابن السدار ثم خفف . نشأ يتيماً فكفه خاله النور على وحفظ القرآن و تخرج به في الكتابة والتذهيب وبغيره كالشمس المالكي ورجا كتب على ابن الصائغ بل تخرج بخاله الآخر عبد الرحمن وبرع في الكتابة والتجليد مع صناعة التذهيب ومايتعلق بها طن الزنجفر واللازورد بل انفرد بمعرفة استخراج عكر العصفر وغير ذلك ورزق تمام القبول في كله فكان صاحب الحظوة فيه حق سمعت القاضي عز الدين الحنبلي غير مرة يقول لا أعلم الكيمياء الاصنعة ابن السدار ، و تمولواقتني تحفاكثيرة من الآلات مع سلوك طريق الاستقامة والمحافظة على الجاعات بالازهر وغيره والمداومة على التلاوة والبر لأقاربه والصدقة وتسبيل الماء في الجاعات بالازهر وغيره والمدافية بتعمير أدويتهم واعطائهم الاقلام وشهود المواعيد وزيارة الصالحين ومزيد بتعمير أدويتهم واعطائهم الاقلام وشهود المواعيد وزيارة الصالحين ومزيد العصبية مع المنتمين اليه والاضاءة وملاحة الشكل والملبس . مات في جمادي الثانية سنة أربع وثمانين ودفن بالقرب من حوش صوفية البيبرسية عن نيف وسبعين سنة ولم يخلف في مجموعه مثله رحمه الله وايانا .

٤٣ (محمد) بن أحمد بن على الشمس بن الفخر الديسطى القاهرى الازهرى المالكي ويعرف أبوه بابر البحيرى وهو بالديسطى (١). وكان أبوه مدركا ففارقه وقدم القاهرة قريبا من سنة ثلاث وثلاثين وتوجه منها الى الشام فأقام بها مدة

<sup>(</sup>١) بكسر أوله ثم مثناة ه فتوحة بعدهاسين أوصاد ثم طاءمهمال ت على ماسياتي .

م عاد اليها فحفظ القرآن وكتباً واشتغل بالفقه والاصلين والعربية والمعانى والبيان وغيرها ، وبرع وأشير اليهبالفضيلة والطلاقة ، ومن شيوخهالزين عبادة والشمس الغراقي وأبو القسم النويري وأبو الفضل المشدالي المغربي ، وسمع على شيخنا وغيره و تردد للكلي بن البارزي ونحوه ووثب بتحريك البقاعي وشيخها أبي الفضل على قاضي المالكية البدر بن التنسي معكونه من شيوخه حيث عارضه في قتل الشريف الكيمياوي حسبها شرحته في الحوادث، وتقرب من الظاهر جقمق بذلك ، وناب حينئذ في القضاء وغيره وصارت له حركات وقلاقل أنبأ فيها عن كامن طيش وخفة وتساهل ومجازفة وجرأة وآل أمرهالي ان أهين جداً وطيف به على أسو أحال وعاد كابداً بل أسوا فانه خمد كائن لم يمن ، وسافر الي مكة فحج وكذا حج قبل محنته ثم عادمظهراً للانابة، ولازال في خمود وانخفاض حتى مات في وقد تنافر مع البقاعي وقتا ومد كل منهما لسانه في الآخر كما حي مات في الصحبة الفاسدة عفا الله عنهما .

الفزولى . ولد سنة تمان وسبعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآ ت وجوده على الشمس بن الأعمى \_ قال وكان تاجراً متقدماً في القراءات \_ والفخر البلبيسي الامام وحفظ كتباً منها ألفية ابن مالك وقرأ في النحو على عبد الحق ولم ينسبه وفيه وفي المنطق والمعاني والبيان والحكمة على المجد اسمعيل الرومي نزيل البيبرسية وفي المنطق والمعاني والبيان والحكمة على المجد اسمعيل الرومي عليه الألفية وكتب له الاجازة نظا رواه لى عنه ، وكان أحد صوفية البيبرسية على ممن ينسب لعلم الحرف ولذا لم يكن بالرضي وكا نه لذاك اختص بالشيخ عمل ابن سلطان القادري فقد كان ايضا يذكر به ، وحج ودخل الشام لأجل تركة أبيه وزار القدس واقتني كتبا في فنون مع مشاركة في الجلة وسكون. مات بعد تعلمه نحو ثلاث سنين في ربيع الاول سنة ثمان وخمسين وهو جد الشمس محمد ابن بيرم الحنبلي لأمه رحمه الله وعفا عنه .

وعد (عد) بن أحمد بن على ناصر الدين المقدسي تزير مكة و يعرف بالسخاوي. سمع من ابن صديق الصحيح ومسندي الدارقطني وعبد وفضائل القرآن بفوت فيه والامالي والقراءة لا بني عفان ، وحدث بالصحيح قرأ عليه النوربن الشيخة وكان له إلمام بالقراءات؛ أدب الاطفال عملة وناب عن الزين بن عياش في المدرسة الكبرقية في إقراء عشرة من القراء كل يوم ، مات في الحرم سنة أربعين

بمكة.أرخه ابن فهدو وصفه بالشيخ وقال سمعت عليه وسمى جده على بن عبدالمحسن وسيأتى فيمن لم يسم جده آخر شاركه فى الاسم واسم الأب واللقب والبلد وكو نه مات بمكة وفارقه بالسبق.

٢٤ (هد) بن أحمد بن على أبوعلى الزفتاوى ثم المصرى المسكتب. ولد في سنة خمسين وسبعائة وسمع على خليل بن طر نظاى الصحيح وتعانى الكتابة وأخذها عن الشمس مجل بن على بن أبى رقيبة فبرع ، وصنف فى أوضاع الخط كتاباً سماه منهاج الاصابة فى أوضاع الكتابة ، وانتفع به المصريون فى تجويد الخط وصار غاية فى معرفة الخطوط المنسوبة لايرى خطأمنها إلا ويعرف الذى كتبه لا يلحق فى معرفة ذلك ، وكان مع هذا حسن المحاضرة ممتع المذاكرة له ماجريات مطربة لا تكل مجالسته ، وممن تعلم منه الكتابة شيخنا وذكره فى معجمه وقال لازمته مدة و تعلمت الخط المنسوب منه و ناولنى مصنفه المشار إليه . ومات فى نصف المحرم سنة ست ، وقيل انه كان يقول أنا أكتب المنسوب بذراع الحديد الذى يقاس به ، و تبعه المقريزى فى عقوده .

٤٧ (محد) بن أحمد بن على الاقواسي البصري نزيل مكة ووالد على الماضي والمتسبب في دار الامارة بمكة ومات بها . ذكره ابن فهد مجرداً .

٨٤ (١٤) بن أحمد بن على الحوراني نزيل الصالحية ويعرف بابن الحوازي . سمع هو وأخ له اسمه عمر من الحب الصامت في ربيع الاول سنة خمسو ثمانين وسبعانة النصف الاول من فوائد أبي يعلى الصابو في ولقيه ابن فهد ، ورأيت في طبقة على بن الحب في التاريخ المعين محمد وعمر ابناأ حمد بن محمد الحوراني على بن الحب في التاريخ المعين محمد وعمر ابناأ حمد بن أحمد الحوراني لدمشق من أهله اعنه فقيل لي عن شخص اسمه أمين الدين محمد بن أحمد الحوراني كان له أخ اسمه عمر ولكن لم يحقق القائل اسم جدها ومع ذلك أنه أمكن لقيه . ١٩٤ (١٠) بن أحمد بن على الدمشقي ويعرف بابن المعاجيني . ولد في سنة ثمان وسبعين وسبعين وسبعانة ، وفي موضع آخر بخطي في سنة ثمان و تسعين وأحدها غلط . تكسب وغيره وأجاز له ولغيره في استدعاء مؤرخ بشعبان سنة سبع وثلاثين . ومات بعدذلك . وغيره وأجاز له ولغيره في استدعاء مؤرخ بشعبان سنة سبع وثلاثين . ومات بعدذلك . (محمد) بن أحمد بن على العسقلاني . مضي فيمن حده على بن عبد الله بن أبه المنجم على بن أحمد بن على الله بن أحمد بن عاد بن يوسف بن عبد النبي الشمس أبو الفتح بن المكتمري و كأنه النجم عد بن عاد بن يوسف بن عبد النبي الشمس أبو الفتح بن و مد بن عاد بن عاد بن عوسف بن عبد النبي الشمس أبو الفتح بن و مد بن عاد بن عاد بن عوسف بن عبد النبي الشمس أبو الفتح بن و مد بن عاد بن عبد النبي الشمس أبو الفتح بن عاد ب

الشهاب أبى العباس الاقفهسي القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كأبيه بابن العهاد . ولد في ليلة مستهل رمضان سنة ثمانين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن والعمدة والشاطبية والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على البلقيني وغيره وسمع على التنوخي والسراج الهومي وأبي عبد الله الرفا والفرسيسي وناصر الدين بن الميلق والحلاوي والسويداوي وآخرين ، وأجاز له أبو الخيرين العلائى وأبوهريرة بن الذهبي وناصر الدين بن حمزة ويوسف بن السلار وجماعة وأخذ الفقه عن أبيه وغيره وبحث عليه في الاصول والعربية وعلى الفخر الضرير امام الازهر الشاطبية وكتب عن الولى العراقي كثيراً من أماليه وحضردروسه ودروس جماعة وبرع فىالفقه وشاركفى المربية وغيرها، وتكسب بالشهادة فاستغفلوه ، وتنزل بسعيد السعداء ؛ وكان ساكناً ظاهر الجمودحريصاً على الاشتغال والجمع والمطالعة والـكتابة عجباً في ذلك مع كبر سنه تام الفضيلة لكن لا يعلم ذلك منه إلا بالخالطة ، وقد أقرأ في الفقه وغيره بالقاهرة وبمكة حين مجاورته بها وولى بعد أبيه التدريس ببعض مدارس منية ابن خصيبوكان يتوجه إليها أحياناً ويقيم هناك أشهراً ، وحدث سمع منه الفضلاء وكنت أول من أفاد سماعه لأصحابنا وقرأت عليهأشياء ، وحجمر تين الأولى مع أبيه في سنة عمانهائة والثانية فى موسم سنة أربع وخمسين وجاور التي بعدها وفيها قرأ عليه المحب بن أبي السعادات بن ظهيرة تنوير الدياجير بمعرفة أحكام المحاجير والاعلام بما يتعلق بالتقاء الختانين من الاحكام كالاهما من تأليفه وله أيضاً الذريعة الى معرفة الاعداد الواردة في الشريعة يذكر مثلا ماورد في لفظ الواحدفي الكتاب والسنةوكذا الاثنان والثلاثة وهكذا والشرح النبيل الحاوى لكلام ابن المصنف وابن عقيل وايقاظ الوسنان بالآيات الواردة فى ذم الانسان والألفاظ العطرات فى شرح جامع المختصرات كـتب منه من أوله الى آخر اللقيط ومن أثناء الجنايات الى آخر الكتاب ؛ وقدطالعشيخنا تصنيفه الذريعة وسمعته يقول لعله من تصانيف أبيه ظفر به في مسودته ، وكان ممن يحضر عنده في مجلسه ويقال انه كان يتكلم عنده عا ينسب من أجله لعدم البراعة . مات فحأة وهو متوجه لمكان له يصلحه تجاه باب الخرق في يوم السبت خامس ربيع الأولسنة سبع وستين رحمه الله وإيانا . ( مجل ) بن أحمد بن عماد بن الهائم . في محمد بن أحمد بن مجد بن عماد بن على . ٥١ (محمد ) بن أحمد بن عمر ان ناصر الدين البوصيري ثم القاهري الحنفي

مباشر مدرسةالجائى والبارع فىالشروط والتوقيع بحيثجلس بباب الحنني وقتأى

ممن اشتغل وحضر دروس الأمين الاقصر ألى وغيره و ناب في القضاء مع عقل و دربة . ٧٥ ( عهد ) بن أحمد بن عمر بن إبراهيم بن أبى بكر الشمس الخليلي الشافعي نزيل القاهرة و يعرف بابن الموقت . حفظ القرآن و المنهاج وغيرهما و اشتغل على جماعة منهم الكال بن أبى شريف و توكل له في الصابون و تحوه ، و تميز في الفضل وقطن القاهرة وحضر عندى في بعض المجالس مع سكون و عقل ، وأبوه من أهل القرآن ممن يؤدب الابناء في بلده .

٥٣ ( عبد ) بن أحمد بن عمر بن ابراهيم بن هاشم البدر القمني الأصل القاهري الوكيل حفيد شيخنا السراج وسبط الفخر عثمان البرماوي والدالشهاب أحمد . ولد سنة ثمان وعشرين وثمانمائة بالظاهرية القديمة ونشأ فجفظ القرآن والمنهاجين والشاطبيتين وألفية النحو ، وعرض على التاواني والونائي والقاياتي وشيخنا والعلم البلقيني وغيرهم وحضر دروس الشمس الشنشي وقاسم البلقيني وجود القرآن على ابن كزلبغا بل قرأ عليه الشاطبيتين بتمامهما وكذا جود بعضه على الزين طاهر وقرأفي النحو على الابدى وسمع الحديث على فاطمة الحنبلية بقراءة البقاعي وعلى القادمين من الشام عند نائب القلعة تغرى برمش الفقيه بقراءة القلقشندي وعلى شيخنا وغيرهم ، وتنزل في المؤيدية وغيرها بعد أبيه تنزيل الواقف ثم أعرض عن الاشتغال ووقف بباب العلم البلقيني ثم ابن الديري وراج أمره بذلك في باب ابن الشحنة وسافرله الى حلب في بعض ضروراته ، وحج غير مرة أولهافي سنة اثنتين وخمسين وجاوركشيراً وكان هناك يجلس بماب السلام ويتوكل ويحضر دروس البرهان ثمولده وكذا أكثر من الماع عندي وحضور كثير من دروسي في مجاورتي وأكثر من الطواف والتلاوة؛ وتناقص حاله جداً وكان مجاوراً أيضاً في سنة ثمان وتسعين ورجع أحد ولديه مع الركب وفارقه من الينبوع فركب البحر ثم رجع هو في البحر في جمادي الاولى من التي تليها ومعه زوجته وابنه الآخر كتب الله سلامتهم .

ع • (محمد) بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبدالله الجال المدعو بالظاهر الصريف الدوالى اليمانى والد احمد الماضى ويعرف كسلفه بابن جعان ؛ وهو خال الفقيه ابراهيم بن أبى القسم شقيق أمه وهو أسن من ذاك بعشر سنين و تأخر عنه الى الآن ولد سنة اثنتى عشرة و ثمانمائة ببيت ابن عجيل وهو فقيه متعبد متجرد ممن درس التنبيه والبهجة وهى محفوظه ؛ تفقه على صهره أبى القسم بن جعان وهد أخذ وهو على أبى صاحب الترجمة وهو على ابراهيم جد ابراهيم بن جعان وقد أخذ

عنه فى العربية وفيهما عن الطيب الناشرى وحضر فى صغره دروس أبيه ، وحج فى سنة تسع وخمسين ولتى شخصا رومياً فقرأ عليه فى عوارف المعارف وأقرأ وأفتى وانتفع به جماعة أشهرهم ابنه الشهاب أحمد مفتى زبيد وهو الآن مقيم ببيت ابن عجيل ولم يجاوزها لغير الحج نفع الله به .

٥٥ (محمد) بن أحمد بن عمر بن بدر كمال الدين بن الشهاب الدمشقي الشافعي نزيل مكة ويعرف بأبن الجعجاع . حفظ القرآن والمنهاج وعرضه وقرأ على بمكة من حفظه الى صلاة الجماعة وجميع أربعي النووي وسمع مني غير ذلك وكان قرأ على أبي العزم الحلاوي في مجاورته بمكة وكتبت له إجازة بما سمعه وقرأه .

٥٦ (عد) بن أحمد بن عمر بن شرف الشمس أبو الفضل بن الشهاب القاهرى القرافي المالكي سبطابن أبي جمرة والماضي أبوه ويعرف بالقرافي . ولد في العشر الأحير من رمضان سنة إحدى وعاعائة بدربالسلامي من القاهرة ونشأبها ففظ القرآن عند أبيه وصلى به في سنة عشر ، والعمدة والرسالة والشاطبية وألفية العراقي وابن مالك والملحة والحاجبية وغالب التسهيل ، وممن كان يصحح عليه الشاطبية البرهان الحريري ، وعرض على الولى العراقي وشيخنا ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المالـ كي وآخرين وأخذ النحو عن والده وناصر الدين البارنباري والشمس الشطنوفي والشهاب أحمد الصنهاجي والفقه عن الجال الاقفهسي والشمس الدفرى وأصوله عن المجد البرماوي والصنهاجي والفرائض والحساب عن البادنبادي والشمس السكندري جنيبات (١) وعبد المنعم المراغي ومصطلح الحديث عن شيخنا ولازم البساطي كشيراً وانتفع به في الفقه والنحو والاصلين والمنطق والمعانى والبيان وسمع عليه غالب شرحه لمختصر الشيخ خليل وكذا من شيوخه في العلم الدنيسري ، وجود الخط على ابن الصائغ وسمع الحديث على غير واحد كالشرف بن الكويك والجالين الحنبلي وابن فضل الله والشموس الشامي وابن البيطاروابن المصرى والزراتيتي وابن الجزرى والنور الفوى والزين الزركشي والولى العراقي والنجم بن حجى والكال بن خير لقيه باسكندرية وقد دخلها مراراً أولها في سـنة ثمان وعشرين في آخرين منهم شيخنا وأكثر من ملازمته ، وحج مرتين الاولى في سنة احدى وثلاثين وجاور سنة ست وثلاثين وسمع هناك على الجمال الشيبي ؛ ودخل دمشق في سينة ثلاث وثلاثين فسمع بها على الحافظ ابر ناصر الدين ؛ وزار بيت المقدس والخليل ودخل (١) في الاصل « حنيبات » بالمهملة ؛ ولعل الصواب بالجيم على ماسيأتي .

دمياط غير مرة، وأجاز له جاعة وخرجت له قديما ما عامته من مسموعه في جزء ولازم الاشتغال إلى أن صارأحد الاعيان وبرع فىالفقه وأصوله والعربيةوغيرها وفاق الناس في التوثيق بحيث كان يملي في آن واحــد على اثنين في مسطورين مختلفين بلعلى ثلاثة ولا يجف لواحد منهم فيما بلغني قلم ؛ وقصد فى القضاياالكبار من الاعيان فأنهاها وتمولمن ذلك جداً وتدرب به جهاعة في الصناعة كل ذلك مع الخط الحسن البديع الفائق والعبارة البليغة الرائقة والذهن الصافى الذى هو فى غاية الجودة يتوقد ذكاءً مع الرياضة الزائدة والعقل التام والتواضع والاحتمال والمداراة وبعد الغور والصبر على الأذي وتجرع الغصة الى إمكان انتهاز الفرصة والصحمة الحسنة للناس بحيث أنه قل أن اجتمعت محاسنه في غيره بل هو حسنة من حسنات ،وقد ناب في القضاء عن شيخه البساطي بعد سنة خمس وثلاثين فحمدت سيرته ، ولم يعض عليه الا اليسير حتى صار أحد أعيان النواب وتردد إلى الناس لاسياالاكابر حتى كان عندهم بالمحل الجليل مع بذل الجهد في إنفاذ الاحكام وردع الجبابرةمن العوام و محوهم حتى ضرب به المثل في ذلك ثم ناب للبدر بن التنسى وصار أروج نوابه ولولا وجود المعارض لكان قاضي المذهب بعده مع أنه لم يتخلف عن النيابة عمن بعده الى أن مات ، ودرس للمالكية بالفخرية عقب البساطي وبالبرقو قية عقب ابي الجودوتصدر بجامع عمرو وكانت عينت له الجالية بعد البدر بر ب التنسى لكن لم ينتظم أمرها له ، وأقرأ الطلبة وأفتى وصار الاعتماد في الفتاوي عليه لمزيد إتقانه واختصاره وتحريره وحسن ادراكه لمقاصد السائلين ، وحدث وعظمت رغبته في السماع والاسماع وعلت همته في ذلك سمع منهالأثمة وحملت عنه جملة وبالغ في الثناء على بلفظه وخطه ، وكتب على الجرومية شرحا دمجا وكذا على الملحة لكنه لم يكمل وله غير ذلك ، وهو من رفقاء الجد أبي الأم وقدماء أصحابه وماكنت أنقم عليه إلا امتهانه لنفسه بالتردد للأراذل ومساعدتهم فما يحتاجون اليه وربما جرذلك لمالا يليق بأمثاله وهذا هو الذي قعد يهعن التقدم لما كان هو المستحقله ، وقدأنشأ قاعةجليلةصارت من الدورالمذ كورةولم يمتع بها لـكونه لم يزل متوعكا بالربو وتارة بالسعال وتارة كحس الاراقة وتارة بضيق النفس حتى مات في ليلة الاثنين رابع عشر ذي الحجة سنة سبع وستين وصلى عليه من الغد ودفن بالقرافة عند ابن أبي جمرة وكان يقرأ عندضر يحه أولكل عاممنتقاهمن البخارى ويهرع الناس لسماع ذلك قصداً للتبرك بزيارة الشيخ رحمه الله وإيانا ٥٧ ( محد) بن أحمد بن عمر بن كميل - بضم الكاف - بن عوض بن رشيد -

بالتكبير - بن محمد - وقيل على - الشمس المنصوري الشافعي الشاعرو الدالبدر محمد ويعرف بابن كميل. ولدفي صفر سنة خمس وسبعين وسبعائة بالمنصورة \_ قرية قريبة لدمياط؛ ونشأ بهالخفظ القرآن والحاوى وغيره وتردد للقاهرة للاشتغال وغيره فتفقه بالبلقيني وابن الملقن والشهاب القلقشندي والزين بن النظام والشهاب الجوجري وأخذ في الفقه والاصول عن بعض هؤ لاء بلوعن غيرهم، وتميزو تعانى الادب ففاق في النظم وولى قضاء بلده مناوبة بينه وبين ابن عم والده الشمس مجد بن خلف بن كميل الآتي واستقل به عن المؤيد لـ كمو نه امتدحه بقصيدة تائية طنانة لما رجع من سفرة نوروز وأضيف اليه معها سلمون بل زاده شيخنا أيضاً منية ابن سلسيل وشكرت سيرته في ذلك كله وكـذا امتدح الناصري بن البارزي وغيره من الاعيان التماساً لمساعدتهم والتوجه اليه بعناينهم بل لهقصائد نبوية وغيرها سائرة ، واشتهراسمه وبعد صيته بذلك وكـتــالناس عنه مر نظمه ، وترجمه شيخنا في معجمه ووصفه بالفضل واستحضار الحاوي وقال لقيه بطريق مكة يعنى سنة أربع وعشرين وطارحني بنظم منسجم ثم كثر اجتماعنا وسمعت من نظمه كشيراً ، ونحو هقوله في أنبأنه وكنا نجتمع ونتذاكر في الفنون؛ وقال غيره إنه مدح الملوك والاكابر وكان حافظا للشعر كثير الاستحضار للأدبيات والتطلع اليها معدوداً من المكثرين في ذلك مع مشاركة في الفقه وغيره وثروة من الزرع والتجارة وكثرة تودد وحلو محاضرة وحشمة وطرح تكلف ،وممن ترجمه شيخنا في معجمه وانبائه وابن فهد وكاتبه . مات فِيأة في شعبان سنة ثمان وأربعين سقطت منارة جامع سلمونمن ريحعاصف على خلوته وهو بهافمات وهو جالس غها تحت الردم رحمه الله وإيانا . ومن نظمه في هاجر:

هل كاشف كربة اكتئابى أوراحم ذلتى وعاذر مواصل والحبيب هاجر لاترم قلب محب مشته فرما فقلت لمابالقلبمن نبل أحداق بطلعته والتفت الساق بالساق وقد فتنت ألفاظه كل مسلم وهل يقتل الدجال الا ابن مريم

السوء حظى سقام جسمى وقوله: لله تغر حبيب زانه فرم ومثله رمت لما أن لمت فما وحين فوق سهم اللحظقلت له وقوله: يقولون بالساقى شغفت محبة فكم ليلة بأت السرور منادمي وقوله: ولما أتى الكذاب دجال وقته

فقولوا له إن ابن مريم قد أتى وأوردت في ترجمته من التبر المسبوك والمعجم غير هذا وشعره منتشر فلا نطيل به ، وهو في عقود المقريزي باختصار (١).

٥٨ (جد) بن أحمد بن عمر بن الضياء عهد بن عثمان بن عبيدالله بن عمر بن الشهيد أبى صالح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد ابن محد الشهاب أبو جعفر بن الشهاب أبي العباس بن أبي القسم القرشي الأموى الحلي الشافعي ويعرف بابن العجمي . ولدفي العشر الأول من ربيع الأول سنة خمس وسبعين وسبعائة بحلب ونشأ بها فسمع على الشهاب بن المرحل والشرف أبي بكر الحراني وأبى حفص عمر بن ايدغمش وخليل بن محمو د الشهابي وأبى جعفر الاندلسي والعز الحسيني وابن صديق في آخرين ؛ وبدمشق على عائشة ابنة ابن عبد الهادي وبالقاهرة على البلقيني وغيره ، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وجويرية الهكارية والحراوي وخلق، وكان قد تفقه بالزين بن الكركي والشرف الداديخي ، وولى قضاء حلب عقب الفتنة في إمرة دمرداش فسار فيمه أحسن سيرة ثم عزل نفسه بعد أربعة أشهر لكون نائبها طلب منه القرض من الأوقاف أو من مال الايتام ولم ينفك عن النيابة عمن يليه وكذا باشر نظر عدة مدارس وتدريسها كمدرسة جـده الشرفية والزجاجية والشمسية والظاهرية ، وحدث كتب عنه شيخنا وأورده فى معجمه رقال أجاز لأولادى ثم سمعت عليه بحلب أشياء ذكرتها في فوائد الرحلة انتهى . وممن سمع منه من أصحابنا ابن فهـد ومن شيوخنا الابي مع ابن موسى في سنة خمس عشرة أجاز لي ، وكان من رؤساء بلده وأصلائها الطيف المحاضرة حريصا على ملازمة البرهان الحلبي حتى أنه حج هو واياه في سنة ثلاث عشرة ثم حج بمفرده بعد ذلك وكتب عن البرهال شرحه للبخاري وغيره من تصانيفه وسمع عليه غالب الكتب الستة، ذا شكالة حسنة رأى الناس وتأدب بهم لكن مع الامساك وحدة الخلق. مات في بكرة يوم الاربعاء منتصف رمضان سنة سبع وخمسين وصلى عليه بالجامع الكبير ودفن بالمدرسة الكاملية بالجبيل الصغير ، وهو في عقود المقريزي وبيض له رحمه الله وإيانا . ٥٩ (محمد) بن أحمد بن عمر بن محمد بن عمر الشمس النحريري ثم القاهري الشافعي المؤدب الضرير ، ويعرف بالسعودي نسبة لقريب له كان يخدم الشيخ أبا السعود ورأيت من قال ممن نسخ له شيئًا قديمًا أنه يعرف بابن أخي السعودي فكائنه ترك تخفيفاً. ولد سنةست وخمسين وسبعائة بالنحرارية ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وغيرهما واشتغل بها في الفقه على قضاتها البرهان بن

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: بلغ مقابلة.

البزار والتاج عتيق والشهابين المنصوري وابن الامام وعليه بحث في الـكشاف أيضا ثم انتقل الى القاهرة فتكسب فيها بزازا ببعض حوانيتها وكذا بالشهادة مع أخذه في الفقه أيضاً عن الشمس البكري وفي الفر المضعن الشمس الغراقي وكذا أخذ عن ابن الملقن الفقه أيضا والتذكرة له في علوم الحديث وسمع عليه المسلسل وغيره وعن البلقيني ولازمه وخدمه في جمع أجرة أملاكه وغيرها، وتلالأ بي عمر و على الفخر البلبيسي وسمع على التنوخي والصلاح الزفتاوي وابن الشيخة والحلاوي والسويداوى والابناسي والغارى والمراغي وغييرهم ؛ ورام الحج مع الاشرف شعبان بن حسين فكانت تلك الكائنة فرجع مع من رجع و توجه من هناك الى القدس فأقام به شهراً و نصفا و تلا فيه لا بي عمرو أيضا على الشمس الفيومي ، ثم عاد لبلده فأقام مدة ثم رجع الى القدس أيضاً فأخذ الفقه عن النجم بن جماعة والبدر العليمي والأخوين الشمس والبرهان ابنى القلقشندي وبحث على كل منهل التقريب في علوم الحديث للنووى؛ وعلى المحب الفاسي في العربية والفرائض وسمع هناك في صفر سنة ثلاث و ثمانين على أبي الخير بن العلامي الجزء الاولمن مسلسلات والده الصلاح بل قال وهو ثقة ضابط أنه سمع بالقدس مع البرهان القلقشندي الدارمي على العاد بن كشير يعني في المرة الاولى في غالب ظنه، ودخل اسكندرية فسمع بها من لفظ العلامة ناصر الدين محمد بن أحمد بن فوز الامدى الشافعي شيئاً من أول كل من صحيح البخارى والرسالة القشيرية وحديثاً مسلسلا موضوعاً ؛ ولو وجــد من يعتني به ويرشده لأدرك إسناداً عالياً ، واستوطن القاهرة وتنزل في صوفية البيبرسية وتكسب بتأديب الاطفال بالمسجد الملاصق السكن شيخنا جوار المدرسة المنكو تمرية وانتفع به من لايحصي كثرة كشيوخنا ابن خضر والجلال بن الملقن والبهاء البالسي وأبن أسد وابن عمر الطباخ المقرى والوالد والعم وكان القاضي كريم الدين بن عبد العزيز ناظر الجيش وصهر شيخنا ينفعه كثيراً ولا يعتمد غيره في الاشهاد على قضاياه ، وأشير اليه بالتقدم في التأديب مع الحرمة الوافرة وشدة البأس على الاطفال حتى أن بعضهم رام أن يدس عليه سما وكاديتم فلطف الله به لحسن مقصده ، وقد حدث باليسير سمع منــه الفضلاء ، ورأيت شيخنا علق في تذكرته شيئاً من نوادره فقال سمعت جارنا الفقيم السعودي وساق شيئاً ، بل قرأ بحضرته شيخنا البرهان بن خضر في سنة ثلاث وثلاثين عليه المسلسل المشار اليه ، وكان شيخاً حيداً فاضلا مفيداً يقظاً ظريفاً فكما منقبضاً عن الناس ملازماً للمسجد المدرون، فلما

كان في حدودسنة ثلاثين حصل له مرض شديد ثم ماتت زوجته عقبه وابناه منها فانزعج وذهب الى المقبرة ثم رجع فى حر شديد فأطعمه بعض أصحابه عسل نحل فغارت عينه المني ثم بعد برهة تبعتها الاخرى مع ثقل سمعه ، وانقطع ببيته في حدود سنة سبع و ثلاثين فكان حلسامن احلاسه مع ادامته التلاوة وعدم التشكي وكان شيخناك ثير البرله والتفقد لأحواله وكذا من شاء الله ممن قرأعنده كالوالد وحصل له مرة مرض الدرب ومل منه أهله فنقلوه الى البمارستان اني ان نصل منه مع أنه قل أن يدخله درب ثم يخرج حيا . وقد جودت عليه القرآن بتمامه حين انقطاعه بمنزله ودربني في آداب التجويد ، وقرأت عليه تصحيحا في العمدة وغيرها والمسلسل المشار اليه وكنت شديد المهابة منه لشدة بأسه وصولته . مات في ليلة الاربعاء منتصف رمضان سنة تسع وأربعين بعدأن هشم وتحطم ؛ ودفن من الغد بالتربة البيبرسية ، وقد دكره شيخنا في انبائه وأثنى عليه بكثرة المذاكرة وبأنه خرج من تحت يده جماعة فضلاء وأنه كان لايفتر لسانه عن التلاوة ، ومن لطائفه أنه قال: نقل لى ان شـخصين تهاشيا وأحدهما يقال لهجلال الدين جعفر فتذاكرا قول العهاد الكاتب للقاضي الفاضل مما لا يستحيل بالانعكاس « سر فلا كمابك الفرس » وقول الفاضل له « دام علا العاد » فقال أحدها بديها « رفع جلال جعفر » فلما بلغني ذلك قلت « رجح نبأ ابن حجر » ، وكذا قال وقد بعث الطواشي فاتن الى شخص أسمه نتاف وآخر اسمه بلبل « فاتن قال لبلبل لاق نتاف » ، وقال أيضا مصحفا لقولك ابن حجر شيخ محدثي زمانه « أتت حجر بنت نجم جدتی رمانة » . رحمه الله وایانا .

والمحمد بن أجمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابراهيم ابن محمد بن أبى بكر الامير ناصر الدين التنوخي الحموى الحنفي والد الشهابي أحمد وفاطمة وسارة وعائشة وأخو يحيى ويعرف بابن العطار . ولد سنة أربع وسبعين وسبعياته كهاة وكان أبوه يباشربها أستادارية الامراء ثم اتصل بنائبها مأمور القلمطاى و توجه معه لماعمل نيابة الكرك فلازم خدمة الظاهر برقوق حين كان بها ، ومات قبل عوده للملك فلما عاد قدم عليه صاحب الترجمة و التمس منه رزقاً فراعي أباه فيه وأعطاه رزقاً بحهاة ثم الحجوبية بها ، وعمل دوادار نائب دمشق قانباى وغيره من أكابر الامراء الى أن تسلطن المؤيد فنوه الناصرى بن البارزى عنده به لمصاهرة بينهما حتى استقر به في نيابة اسكندرية فباشرها مدة وحسنت سير ته فيها و أحبه أهلها ثم صرف بعد المؤيد ولزم داره الى أن استقر به وحسنت سير ته فيها و أحبه أهلها ثم صرف بعد المؤيد ولزم داره الى أن استقر به

الاشرف فى نظرالقدس والخليل، واستمرحتى مات فى بلد الخليل فىشوال سنة ثمان وعشرين ،وكانفاضلا دينا عاقلاسيوساًذا كراً لنبذة من التاريخ وأيام الناس فصيحاً وقوراً رحمه الله ، وله ذكر فى ولده .

71 (عد) بن أحمد بن عمر بن يوسف بن على الحب بن الشهاب بن الزين الحلبي أم القاهري الشافعي الماضي أبوه . ولد في ليلة نصف شعبان سنة خمس عشرة وتماعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا واشتغل عند أبيه وغيره ؟ وسمع البرهان الحلبي وشيخنا وآخرين ، وقدم القاهرة فقطنها ، وكان لطيف العشرة حسن الفهم له مشاركة في فنون الادب وتطلع لكتبه مات بالطاعون في ثامن رجب سنة أربع وستين ؛ القاهرة بعد أن توفي له عدة أولاد فصبر واحتسب رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

(محد) بن احمد بن عمر بن جعمان . مضى فيمن جده عمر بن احمد بن عبدالله .

77 (محد) بن احمد بن عمر الشرف ابو بكر الجعفرى ـ ليكون ابيهكان يقول الهم جعفريون ـ العجلونى نزيل حلب ويعرف بخطيب سرمين وهو بكنيته الشهرولذا كتبه غير واحدفى الكنى كابن خطيب الناصرية والمقريزى في عقوده قال : أبو بكر بن محد بن عمر، وسمى شيخنا في معجمه والده محمداً وهو سهو بكان اصله من عجلون ثم سكن ابوه عزاز وولى هذا خطابة سره بن العقبة \_ قرية من عملها \_ كائيه وقرأ كلب على الزين أبى حفص الباريني وسمع من الظهير بن العجمي وغيره وكتبعن أبى عبدالله بن جابر الاعمى بديعيته وحدث بها سمعها منه شيخنا بمكة في سنة مو ته وقال انه كان ينتسب جعفريا لكونه من ذرية ويضبطها، ووعظ على الكرسي بحلب ومكة و روى بها عن الصدر الياسوفي شيئاً جعفر بن أبي طالب ، وكانت له عناية بقراءة الصحيحين و يحفظ أشياء تتعلق بذلك من نظمه كتبه مع البديعية عنه التقى الفاسي بمكة ، وحج وجاور غير مرة و انقطع سنيز بمكة حتى كانت وفاته بها في سادس عشرى صفر سنة احدى ودفن بالمعلاة ، وقد ذكره الفاسي في تاريخ مكة وأثني على فضيلته أيضا و كذا أثني عليه ابن خطيب الناصرية مع الخير والديانة والمواظبة على العمادة رحمه الله وإيانا .

سر ( عهد ) بن أحمد بن عمر الشمس أبو عبد الله بن الشهاب أبى العباس القاهرى السعودى الحنفى أن النود القاهرى السعودى الحنفى أن النود الصوفى ينتمى له بقر ابة، وممن أخذ عنه الجال عبد الله بن عهد بن أحمد الرومى الماضى وأذن له فى التدريس وأرخ الاجازة فى سنة إحدى وخطه حسن و كذا عبارته ،

ورأيت له كراريس من مصنف سهاه تهذيب النفوس شبه الوعظ وقدرافق البرهان الحلبي في السماع على الحراوي صاحب الدمياطي في فضل العلم وخماسيات ابن النقور فتوهمه بعض أصحابنا فقيهنا الشمع السعودي الماضي قريبا لاشتراكهما في الاسم واسم الأب والجد والشهرة ، وهو غلط فذاك شافعي تأخر عن هذا ، وسيأتي عجد بن أحمد بن محمد وأظنه هذا والصواب في جده عمر .

٦٤ ( على ) بن أحمد بر ٠٠ عمر الشمس الشنشي القاهري الشافعي ويعرف بالشنشي وقديما بين أهل البلاد بقاضي منية أسنا ، ولد في سينة أبان وسبعين وسبعمائة بسويقة الريش ظاهر القاهرة وحفظ القرآن وكتبامنها المنهاج والشمسية في المنطق وأخذ الفقه عن البرهان الابناسي والبلقيني فكان خاتمة أصحابهما وعن غيرها والفرائض عن الشمسين الغراقي والعاملي والمنطق عن بدر القويسني وحضر كثيراً من دروس الشمس الشطنوفي في العربية وغيرها وكان يسابقه بالتقرير بحيث يصفه الشيخ نفسه بأنه من معيديه ، وكذا كان يحضر عند الولى العراقي و يعظمه الولى جداً ؛ وصحب الشيخ عليا المغربل ، وسمع الحديث على شيخه الابناسي والزين العراقي وغيرهما ، وبرع في الفقه وأصوله والفرائض والعربية وشارك في الفضائل وذكر بالعلم قديماحتي سمعت العلاءالقلقشندي. يقول عنه أنه كان يحضر حلقة البلقيني وهو لا بس الصوف يشير بذلك لقدمه وتقدمه ، و زاب في القضاء بالحلة وسنماط في سنة ثمان ثم بجوجر وعملها عن الولى العراقي ثم بالقاهرة عن شيخنا ، وجلس كانوت باب االلوق شركة لغيره ثم أعرض عن ذلك واقتصر على إضافة منية أسنا وعملها له ، وتصدى للاقراء بالأزهر وغيره فأخذ عنه القدماء طبقة بعد أخرى وكنت ممن قرأ عليه قديماً قطعةمن التنبيه وغيره؛ ورامجماعة بعد موت القاياتي ملازمته فرأوا الاسترواح وحب الخمول أغلب عليه ، وسمعت ان الجلال ألحلي تقصد مرة سماع درسه ليختبر أهو باق على مايعهد منسه أم لا، ولما توجه الحمصي لقضاء الشام بأخرة استنابه في تدريس الصلاحية المجاورة لضريح الشافعي ولكنه لم يلبث أن عزل الحمصي واستقر به الزين الاستادار في مشيخة مدرسته ، وكان كشير المحفوظفي الفقه وأصوله والعربية كثير التقشف والتواضع متقللا من الدنيا طارحاً للتكلف وربما طعن فيه حتى احتبج الى اعتذار بعض الصوفية عنه بأنه ملامتي ؛ وانقطع عن الاقراء والحركة مدة ولزم الاقامة بالمدرسة الزينية وهو في حالة شبيهة بالاختلال الى أن مات في جمادي الاولى سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه بالأزهر رحمه الله وايانا .

٥٥ (عله) بن أحمد بن عمر تاج الدين بن الزاهدو الدعلي الماضي . ممن تكسب بالشهادة و بالقراءة في الجوق و نحوذلك وحصل الجهات والدور وحج. مات قريب التسعين. (محمد) بن أحمد بن عمر الرجال بن الجعجاع . مفى فيمن جده عمر بن بدر . ٦٦ (عد) بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن موسى الأمين البدراني الاصل الدمياطي القاهري الشافعي إمام جامع الغمري بها وخطيبه ويعرف بابن النجار حرفة أبيه . ولد في رابع عشر ذي الحجة سنة خمس وأربعين بالقاهرة وتحول منها لدمياط في أيام رضاعه فدام بها لسنة الشراقي ثم عاد اليها فحفظ القرآن وجوده بل أخذ القراءات عن جماعة كابن أسد وعبد الدائم والنور الامام والشمسين ابن عمر أن وابن الخدر (١) وحبيب العجمي وجمع على غيرو أحد منهم كالاولين بل بحث على الرابع في مقدمة ابن الجزري في التجويد ، وسمع الحديث على السيد النسابة والزين البوتيجي والشمس بن العهاد والنور البارنباري والعز الحنبلي والشاوى والشهاب الشارمساحي والشهاب الحجازي والجلال بن الملقن وأم هاني، الهورينية وابني الفاقوسي وأكثر عر. الفخر الديمي ، وأخذ في الاصطلاح عن قاسم الحنفي وعبد الدائم والبقاعي والابناسي والكال بن أبي شريف وكاتبه وكتب شرحه للالفية ولازمه دراية ورواية ، وتفقه بالزين عبد اللطيف الشارمساحي في الابتداء ثم بالمناوى ولازمهسنين مابين قراءة وسماع وكذا أخذفي ألفقهعن الشريف النسابة والعلم البلقيني والعبادي وابن اسدو البرهان العجلوني والشهاب البيجوري والزين زكريا والشرف البرمكيني والفخر المقسى والجوجري وابنقاسم والنجم بنقاضي عجلون وابني أبي شريف في آخرين منهم الشمس البامي و الجلال البكري و بعضهم في الأخذ أكثر من بعض وكذالازم البرهان الشرواني القادم في سنة خمس وستين في الفقه وعن الكال بن أبي شريف والزين الابناسي وابن حجي أخذ في الاصلين وعن ثانيهم وابن اسدفي النحو وكذاعن ابن قاسم مع أصول الفقه وفيه عن البدر بن خطيب الفخرية وابن الاقبطع وعن ابن حجى في المنطق وعن الشريف الفرضي والبدر المارداني في الحساب ولازم البدر القطان فيالفقه والعربية وغيرهاوأخذعن التقي الحصني والكافياجي أشياءوعن الجال الكورانيوابن حجى في التفسيروعن غيرهم في المعاني والسان، وأكثرمن الاشتغال والتحصيل؛ وشارك في الفضائل بل تدرب بأبيه في صناعته وقتاً ؛ وحج في سنة ست وستين وكانت الوقفة الجعة ، و تنزل في السعيدية والبيبرسية وغيرهما وأم بجامع الغمري مع

<sup>(</sup>١) بفتح ثم كسر ، غلى ماذ كره المصنف في مواضع .

الخطابة به وانقطع فيه لذلك ولاقراء الطلبة فانتفع به جماعة واستدعى للخطابة فى المزهرية حين مجيء بعض القصاد لحسن تأديته ، وهو فى ازدياد من الخير وتقنع باليسير وانجهاع وهمة فيما يوجه إليه أو يعول فيه عليه .

٧٧ محمد ) بن أحمد بن عيسى المصرى الوراق خادم غازى ويعرف بابن عيسى. كان وراقا ثم خدم ضريح غازى المجاور للمعزية واغتبط بذلك وصار يتفحص عن أخباره ويكثر مراجعتي ومراجعة غيري في ذلك بحيث صار كثير من البطالين يهزأ به فيه ويخوض معه بما يحرج منه لأجله ، واستمر في تزايد وعدم انشاء عن اعتقاد كون غازى هـذا هو صاحب ملك و نافع وكرنه ممن اجتمع بالليث وتنبه كشير من الناس لهذا الضريح وصار يجتمع عنده القراء وغيرهم في كل جمعة بعد الصلاة غير منفكين عرب ذلك نحو مشهد الليث ويعمل له خبر وقمحية تفرق على جيران المكان ونحوهم بمساعدة البدر بن الونأني وغيره في ذلك ، وكان يحكي له مناقب وكرا مات ويذكر لصاحب الترجمة مزيد توجه واهتهام بالقيام والصيام مع مزيد تقنع وفاقة زأندة وتعفف تام واستحضار لأشياء كثيرة من مناقب بعض السادات والمام بقبو ركثير منهم ورغبة كثيرة في كاتبه وكنت زائد التعب معه لـ كون أسئلته المهملة لاتنقضى ، وهو ثقيل السمع جد أمى ومع ذلك فكنت أرجو فيه الخير والبركة . مات في ليلة الاربعاء ثاني جمادي الثانية سنة تسعين شهيداً نزل عليه اللصوص وهو بالمعزية فقتلوه وصلى عليه من الغد ثم دفن بأبي العباس الحراروكانله مشهد جليل، وأثنى عليه كثيرون وأظنه قارب الثمانين وكان يحكي أن شيخناكان يبره كشيراً رحمه الله .

7۸ (عد) بن أحمد بن فارس الشمس بن الشهاب المنشاوى ثم القاهرى الشاقعى ولد فى سنة سبع وستين بالمنشية الكبرى من الشرقية من ريف مصر وتحول الى القاهرة وحفظ القرآن والتنبيه وغيره ، وعرض على جماعة واشتغل قليلا وسمع البخارى على ابن أبى المجدوختمه على التنوخي والعراقي والهيشمى، وتنزل في صوفية البيبرسية بلكان أحد قراء الصفة بها ، وحدث أخذ عنه الفضلاء أخذت عنه ، وكان خيراً ساكناً كثير التلاوة . مات في يوم الجمعة تاسع المحرم سنة اثنتين وخمسين وصلى عليه بالحاكم رحمه الله .

٩٩ (عد) بن أحمد بن أبي الفتح بن ادريس بن شامة الشمس الدمشقى أخوالعهاد أبي بكرويعرف بابن السراج . سمع على الحجارو محمد بن حازم والبرز الى والشهاب أحمد ابن على الجزرى في آخرين ، وحدث سمع منه الفضلاء ، قال شيخنا في معجمه أجاز

لى ومات قبل دخولى دمشق بيسير فى رجب سنة اثنتين وقد قارب الثمانين ، وتبعه المقريزى فى عقوده ، وهو عم محمد بن أبى بكر بن أحمد بن أبى الفتح الآتى . ٧٠ (محمد) بن أحمد بن أبى الفرج السكندرى المالكي الخطيب. هكذا جرده البقاعى . ٧١ (مجد) بن احمد بن فضل الله التركماني الدلال . مات فى المحرم سنة ثلاث وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد .

٧٢ (عد) بن أحمد بن أبى الفضل بن على بن أبى بكر بن على بن محمد بن أبى بكر ابن عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله أبو عبدالله الناشرى بيض له العفيف ( محمد ) بن أحمد بن أبى الفضل العمرى الحرارى المدكى الحنفي . يأتي فيمن جده محمد بن عبد الله .

٧٣ ( محمد ) بن أحمد بن فطيس الغزاوى الاصل البزار نزيل مكة . مات مها في سنة خمس وأربعين . أرخه ابن فهد .

٧٤ (محمد) بن أحمد بن أبى القسم بن سعيد العقباني. مات سنة ستوستين. ٥٥ (محمد) بن أحمد بن أبى القسم كال الدين بن المقرى الزبيدى الوزير. ناب فى الوزارة باليمين بل ناب فى القضاء عن الحجد الشيرازى ، وكان فاضلا. مات سنة. اثنتى عشرة ، قاله شيخنا في انمائه .

(محمد) بن أحمد بن قديدار الدمشقى . مضى فيمن جده عبد الله .

٧٦ (محمد) بن أحمد بن قياس بن هندو ناصر الدين أبو عبد الله بن الشهاب ابن الفخر الشيرازى الاصل القاهرى الشافعي ويعرف بابن قياس ـ بكسر أوله ثم مثناة وآخره مهملة . ولد في رابع عشر صفر سنة سبع عشرة و عاعائة أوالتي قبلها بالقاهرة وكفله عمه الشمس محمد بن قياس الآتي وحفظ القرآن وجوده بل قرأه لأبي عمرو وغالبه لابن كثير على بعض القراء والعمدة والمنهاج وألفية ابن ملك والشاطبية والخزرجية ، وعرض على البساطي والتفهني و جماعة وقرأ فى الفقه على الشرف السبكي والبدر بن الأمانة وكان زوجا لخالته والشهاب بن المجدى ولازمه في غير ذلك والعلاء القلقشندي وكان أحد من قرأ عنده في التقسيم والبدرالنسابة وسمع عليه النسائي الكبير بهامه والزين البوتيجي وكان زوج عمته وعليه وعلى أبي الجوئ قرأ في الفرائض وفي النحو على الحنوي والشهاب الخواص وعليه قرأ في العروض أيضا وسمع الحديث على ابن الجزري وشيخنا وناصر الدين الفاقوسي وابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة وآخرين وأجاز له خلق باستدعاء ابر فهد ؛ وتنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها وأجاز له خلق باستدعاء ابر فهد ؛ وتنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها وأجاز له خلق باستدعاء ابر فهد ؛ وتنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها

من الجهات : ووصف بالفضل ثم تكسب بحانوت في الوراقين وانسلخ من ذلك كله ، واكثرة الوثوق به كانت تدفع له الاموال قراضاً وغيره ويشتري من الأصناف والبضائع مالا يقتصر فيه على شيء واحد ويدفع من ربح ذلك أو غيره للمقارضين ما يحصل الرضابه، ودام على ذلك دهراً ثم بأن أنه سبق، ولا زال في انحطاط مع حجو في غضون ذلك الى أن افتقر جــداً وصار يَكشب في عمائر ابن مزهر وغيره بما يرتفق به في ميشته وربما شهد؛ وأخذ عنه صفار الطلبة بعض مرويه واستكتب على الاستدعاءات ، وهو مع مايتجرعه من العدم بعد التقلب في تلك الاموال والسلطنة صابر راغب في المطالعة والانتقاء لما يعجبه مع الاكثار من التردد الى حتى انحط و نقص قواه محيث يعتمد على عكاز وصار يمتريه شبه الزحير و كوه ومكث كذلك مدة الى أن عجز عن الحركة أصلاء ثم مات في ظهر يوم الاحد تاسع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين شهيداً ودفن في يومه قريب الغروب بتربة الأسنائي عند أولادهوذ كر بخير ، وكان قد حصل له في وجهه جرح فقطب فجاء صورة جلالة صريحة اتفاقاً فكان بستبشر بذلك رحمه الله. ٧٧ (مد) بن أحمد بن كمال الشمس الدجوى القاهري الشافعي الشاعر قاضي الشطرنج . ولد تقريباً سنة اثنتين وسبعين أو قبـل السبعين بالقاهرية ، ونشأ بها ففظ القرآن واشتغل في فنون، وفضل ونظم الشعر فأجاد ومدح الاكابر كشيخنا وله في ختم فتح الباري قصيدة نبوية أثبتها في الجواهر ، والـكال بن البارزي وكثر تردده اليه في الشطرنج وكان فائقاً فيه بحيث لقب قاضي الشطرنج، وتكسب مع ذلك بالشهادة سمعت منه قصيدة لامية امتدح بها شيخنا في مجلس الاملاء ، وكان حسن العشرة ظريفاً كثير النوادر استجازه شيخنا لولده ، ومات بعد مرض طويل بعلة البطن في ليلة الاربعاء حادى عشر ذي الحجة سنة تسع وأربعين رحمه الله ، ومن نظمه في ساقى خمر بيده سبحة :

يامن غدا في زعمه متنسكا ومسالك النهم الكبار تدورها فاذا حضرت على المدام بسبحة وجلست تستى الخركيف تديرها وهو في عقود المقريزي فيمن جده كال الدين فكال مختصر من لقبه ، وأنشد عنه قوله في شخرة سنط:

ایا دوحة قامت علی الارض خیمة ولان لها الحر الشدید أبو لهب أجست بحمل ورد تبر وسندس ولكنها للنار حمالة الحطب ١٨ (عمد) بن احمد بن المبارك الحموى الحنفي الحو الزين عمر الشافعي الماضي

ويعرف بابن الخرزي بمعجمتين بينهما مهملة . ولدقبل سنة ستين وسبعائة واشتغل على الصدربن منصوروغيرهمن أشياخ الحنفية بدمشق مسكن حماة وتحول الى مصر بعداللنك و ناب في القضاء ثم رجع الى دمشق و درس ، و كان كثير المرض مشاركاً في فنو نمع ضعف في الفقه مات في شعبان سنة سبع وعشرين قاله شيخنافي أنبائه. ٧٩ (عد) بن احمدبن الحب بن الحسين علم الدين الشيرازي الاصل المدني أخو عبد المعطى الماضي ويعرف بابن الحب. ممن سمع مني بالمدينة.

٨٠ (عد) بن احمد بن عمد بن ابراهيم بن آقش الرومي الاصل القاهري الحنفي القادرى ويعرف بابن الشماع . فقير صحب ابن الشيخ يوسف الصفى وتردد معه للسماع منى في الاملاء وغيره وكذا سمع على طائفة وهو أحد صو فية سعيد السعداء. ١١ (عد) بن أحمد بن عجد بن ابراهيم بن ابراهيم بن داود بن حازم الاذرعي الأصل القاهري الحنفي أخو مريم : ساق شيخنا نسبه في معجمه وسقط من نسبه أحمد أيضا فهو محمد بن احمد بن أحمد بن محمد الى آخره . ولدسنة ثمان و ثلاثين وسبعائة بدمشق وأحضر على صالح الاشنهى وأسمع على الصدر الميدومي والعز ابن جهاعة وأبي الحرم القلانسي وأخذ عن الشيخ شمس الدين الموصلي وأجاز له نظم المطالع إجازة خاصة مع غيره من تصانيفه وسمع منه قصائد من نظمه وولى مشيخة الجامع الجديد بمصر وخطابة جامع شيخو ، وحدث سمع منه غير واحد من شيوخنا أعظمهم شيخنا العسقلاني وذكره في معجمه وقال كان وقوراً ساكناً وقال المقريزي في عقوده انه لما قدم القاهرة اختص بشيخو فاستقر به خطيب جامعه فعز جانبه عند الاصاء وتمكن من اقتمر الحنبلي نائب السلطنة واليهوالي أبي وكان صديقه أسند جدى لأمي الشمس بن الصائغ وصيته ولذا كنت أنزله منزلة العم وحدثني بأشياء وأجازلي وكان خيراً فيه سكون وحشمةمع رأى وديانة وشهرة ورياسة . مات في ذي القعدة سنة خمس .

١٨ (عد) بن أحمد بن عد بن ابراهيم بن أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد الله بن الشهاب أبي العباس بن السكال الانصاري المحلي الأصل - نسبة المحلة الكبرى من الغربية \_ القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف بالجلال المحلي . ولد كما رأيته بخطه في مستهل شوال سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالقاهرة ونشأبها فقرأ القرآن وكتبا واشتغل في فنون فأخذ الفقه وأصوله والعربية عن الشمس البرماوي وكانمقيا معه بالبيرسية فكثر انتفاعه به لذلك ، والفقه أيضا عن الميجوري والجلال البلقيني والولى العراقي والأصول أيضا عن العز بن جماعة والنحو أيضا

عن الشهاب العجيمي سبط ابن هشام والشمس الشطنوفي والفرائض والحسابعن ناصر الدين بن أنس المصري الحنفي والمنطق والجدل والمعانى والبيان والعروض وكذا أصول الفقه عرب البدر الاقصرائي ولازم البساطي في التفسير وأصول الدين وغيرها وانتفع به كشيراً والعلاء البخاري فيما كان يقرأ عليه وكان العلاء يزيد في تعظيمه لكونه مع علمه يتسبب بحيث يجلسه فوق الكال ابن البارزي سيما وقد بلغه أنه فرق ما أرسل به اليه وهو ثلاثون شاشاً مما أرسل به صاحب الهند الى الشيخ ، وحضر دروس النظام الصير امى والشمس بن الديرى وغيرهامن الحنفية والمجدالبرماوي والشمس الغراقي وغيرهامن الشافعية والشهاب أحمد المفراوي المالكي بل بلغني انه حضر مجالس الكال الدميري والشهاب ابن العهاد والبدر الطنبدي وغيرهم وأخذ علوم الحديث عن الولى العراقي وشيخنا وبه انتفع فانه قرأ عليه جميع شرح ألفية العراقي بعدأن كتبه بخطه في سنة تسع عشرة وأذن له في اقرائه وكان أحد طلبة المؤيدية عنده بل كان كل مايشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه مما أثبت مااجتمع لي مهنه في موضع آخر ، وسمع عليه وعلى الجمال عبد الله بن فضل اللهوالشرف بن الكويك والفوى وابن الجزرى في آخرين ولكنه لم يكثر وقيل انه روى عن البلقيني وابن الملقن والابناسي والعراقي فالله أعلم ، ومهر وتقدم على غالب أقرانه وتفنن في العلوم العقلية والنقلية وكان أولا يتولى بيع البزفي بعض الحوانيت ثم أقام شخصاً عوضه فيه مع مشارفته له أحيانا وتصدى هو للتصنيف والتدريس والاقراء فشرح كلا من جمع الجوامع والورقات والمنهاج الفرعي والبردة وأتقنها ماشاء مع الاختصار والاعتناء بالذب عنها وكذا عمل منسكا وتفسيراً لم يكمل وغيرها ممالم ينتشر والمتداول بالأيدي مما انتفع به ماأثبته ، ورغب الأئمة في تحصيل تصانيفه وقراءتها واقرائها حتى ان الشمس البامي كان يقرأ على الونائي في أولها بل حمله معه الى الشام فكان أول من أدخله اليها ونوه به وأمر الطلبة بكتابته فكتبوه وقرءوه ، وكذا بلغني عن القاياتي أنه أقرأ فيه ، وأما أنا فحضرت دروساً منه عند شيخناابن خضر بقراءة غيرى وكان يكثر وصفه بالمتانة والتحقيق وقرأ عليه مر لا يحصى كثرة ؛ وارتحل الفضلاء للأخذ عنه وتخرج به جماعة درسوا في حياته واحكنه صار بأخرة يستروح في إقرائه لغلبة الملل والسامـة عليه وكـثرة الخبطين ولا يصغى إلا لمن علم تحريره وتحرزه خصوصاً وهو حاد المزاج لاسيما في الحروإذا ظهر له الصواب على لسان من كانرجع اليه مع شدة التحرز ، وحدث باليسير

سمع منه الفضلاء أخذت عنه وقرض لى غيير تصنيف وبالغ في التنويه بي حسما أثبته في موضع آخر ، وقد ولى تدريس الفقه بالبرقوقية عوض الشهاب الكوراني حين لقيه في سنة أربع وأربعين حتى كان ذلك سبباً لتعقبه عليه في شرحهجمع الجوامع بما ينازع في أكثره وربما تعرض بعض الآخذين عن الشيخ لانتقاده وإظهار فساده ، وبالمؤيدية بعد موت شيخنا بل عرض عليه القضاء فأبى وشافه الظاهر بالعجز عنه بل كان يقول لأصحابه إنه لاطاقة لي على النار ، وكان إماماً علامة محققاً نظاراً مفرط الذكاء صحيح الذهن بحيث كان يقول بعض المعتبرين. إن ذهنه يثقب الماس وكانهو يقول عن نفسه إن فهمي لا يقبل الخطأ ، حادالقر يحة قوى المباحثة حتى حكى لى إمام الـكاملية أنه رأى الونائىمعه في البحث كالطفل مع المعلم معظماً بين الخاصة والعامة مهاباً وقوراً عليه سيما الخير ؛ اشتهر ذكره وبعد صيته وقصد بالفتاوى من الأماكن النائية وهرع اليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك بل رغب الجمالي ناظر الخاص في معاونته له على بر الفقراء والمستحقين فما خالف مع مخالفته بعد لغيره فيه وأسندت إليه عدة وصايا فحمد فيها وعمر من ثلث بعضها ميضأة بجوار جامع الفكاهين انتفع الناس بهادهراً ، والأمر وراء هذا ولم أكن أقصر به عن درجة الولاية ، وترجمته تحتمل كراريس مع أنى قد أطلتها في معجمي ، وقدحج مراراً ؛ ومات بعدأن تعلل بالاسهال من نصف رمضان في صبيحة يوم السبت مستهل سنة أربع وستين وصلى عليه بمصلى باب النصر في مشهد حافل جداً شمدفن عند آبائه بتربته التي أنشأها تجاه جوشن وتأسف الناس عليه كشيراً وأثنوا عليه جميلا ولم يخلف بعده في مجموعه مثله ، ورثاه بعض الطلبة بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان ، ومما كـتبه هو على شرحه لجمع الجوامع مضمناً اشعر اشيخنا:

ياسيداً طالعه إن فاق بحسنه فعد شم اتبد في فهمه وخذ جواهراً وجد

وقد نال منه ومن العلاء القلقشندى وغيرهما من الأئمة المتفق على جلالتهم البقاعي مع تلمذه لكثير منهم بمالا يقبل من مثله نسأل الله السلامة وكلة الحق في السخط و الرضا . هم الحمد ) كال الدين أخو الذي قبله من أبيه . ولد في دبيع الأول سنة ثلاث وأدبعين وثما غائمة بالقاهرة وحفظ القرآن وجوده عند الزين عبد الغني الهيشمي وكذا جود الخط عند ابن الجماني المقرى ويسس وكتب به كثيراً من تصانيف أخيه وغيرها بل قرأ بحثا على المحيوى الدماطي المنهاج وغالب شرح الألفية لابن أخيه وغيرها بل قرأ بحثا على المحيوى الدماطي المنهاج وغالب شرح الألفية لابن

أم قاسم وعلى الجوجرى جمع الجوامع وعلى الشروانى فى أصول الدين والمنطق، وتكسب مع النساخة بحانوت فى البر مع خير واستقامة و تقنع . و كثر تردده الى بل كتب لى ولغيرى من تصانيفى . ونعم الرجل ديناً وانجياعاً وسكوناً . ١٤ (علا) بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الجلال الخجندى المدني الأصل المكى الحنفى شقيق على الماضى وابن أخى ابراهيم بن عهد . ولد فى سنة أدبع وسبعين وتماعائة بمكة واشتغل فى الهكنر وسمع منى بمكة فى المجاورة الثالثة بل قرأ على فى التي تليها قطعة من سنن أبى داود ولازمنى فى أشياء ، وفى غضون المدتين دخل القاهرة واختص بالزينى عبد الغنى بن الجيمان و بعض من يلوذبه تم سافر لدابول فأحسن اليه صاحبها و دخل عدن و دام بهامدة وهو الآن سنة تسعو تسعين غائب فى . فأحسن اليه صاحبها و دخل عدن و دام بهامدة وهو الآن سنة تسعو تسعين غائب فى . وسبعين و ثما عائمة بالمدينة و سمع منى بها ثم قرأ على عكة شيئاً وباشر إمامة الحنفية والمدينة عن نفسه و إخو ته و بنى عمه و لا بأس به .

۸۹ (عد) بن أحمد بن محمد بن ابراهيم البدر بن الشهاب بن الشمس الشطنوفي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ، وأمه أخت لناصر الدين بن غانم المقدسي . نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره وسمع على شيخنا والرشيدي وخلق ، وأجاز له جماعة باعتناء فقيهه البدر محمدالاً نصاري ، وتغير حاله بعد موت أبيه جداً بحيث استنزله نائبه الفخر عمان المقسى عن تدريس الحديث بالشيخو نية بل كاد أخذه منه مجانا مع كونه أخالز وجة زين العابدين ابن شيخه المناوى .

١٨ (عد) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم الشكيلي المدنى الماضى أبوه ممن سمع منى بالمدينة الشمس المدافحيد) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن مفلح نجم الدين حفيد الشمس القلقيلي المقدسي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف بالقلقيلي . نشأ ببيت المقدس فحفظ القرآن واشتغل قليلا وسمع هناك حين كنت به على الجمال ابن جماعة والتتي القلقشندي وقريبيه أبي حامد أحمدوالعلاء على ابني عبدالرحمن القلقشندي والجمال بوسف بن منصور حسما بينته في موضع آخر ؟ ثم قدم القاهرة فأخذ عن ابن قاسم والفخر المقسى والجوجري وزكريا وقر أعليه في القرآن وكذاقر أعلى ابن الحمصاني والسنه وي وحضر عندي في رجب سنة اربع وسبعين مجلساً من الامالي وكذا وعناده وصاريخ به بعض ترجمة النو وي من تأليفي بثم انتهى للمقاعي فز ادفساده وعادضر ره على المسلمين وعناده وصاريغ به بعاعلم من جرآته على الناس خصوصاً أهل الاستقامة واحداً واحداً واحداً ثم لم يلمث أن جاهره بكل قبيح وعمل فيه قطعة نظماً و نثراً قالها بمجلسا بن مزهر

يمعاونة ابن قاسم ثم تخاصم مع المهين . وكذا رافع في عبد البر بن الشحنة بعد مزيد الصداقة والاتحاد بينهما وزعم أنه لايحسن الفاتحة بحيث قرأها بحضرة السلطان على الزين جعفر والاخميمي وقال أولهما إنها قراءة تصح بها الصلاة ، وأهين هذا بالضرب والترسيم وأشيع أن الفخر أذن له في التدريس وأنكر العقلاء المتقون ذلك وحمدو اللجوجري حيث لم ينجر معه لذلك ، وسيرته شهيرة وربما لبس ببهتانه وتصنعه في إظهار احسانه بحيث يروج على بعض ضعفاء العقول عن لافهم له ولامعقول كمعض الخدام وغيرهم من الأغبياء اللمام ومع ذلك فسنة الله جارية فيه ولا زال أمره في انخفاض .

١٩ (عد) بن أحمد بن عهد بن أحمد بن جعفر بن قاسم الشمس أبو عبد الله العثماني البيري ثم الحلبي الشافعي أخو الجمال يوسف الاستادار الآتي . ولد في حدود الستين وسبعمائة بالبيرة وسمع من أبي عبد الله بن جابر وأبي جعفر الغر ناطي ولازمهما وحقظ الحاوي الصغير وعرضه على أبي البركات الأنصاري. وولى قضاء الميرة إلى بعد الفتنة ثم قضاء حلب في سنة ست وتمانمانة ثم عزل ثم أعيد فلما استقر جكم في نيابتها شوش عليه وعزله فتوجه الى مكة فجاورها ثم قدم القاهرة في عز أخيه فعظم قدره ، وولى خطابة بيت المقدس بل عين لقضاء مصر ثم ولى بعد الشريف النسابة مشيخة البيبرسية ثم تدريس الشافعي بعد جلال الدين بن أبي البقاء، وحدث بصحيح البخاري عن شيخه ابن جابر عن المزى سماعا قال شيخناسمعت أكثره منه وحدث بهر فقياله، وكان صرف عن البيبرسية والتدريس لما قتل أخوه ثم أعيدت له البيبرسية خاصة ثم انتزعت منه وقرر في مشيخة سعيد السعداء بعدااشمس البلالي فاستمر فيهاحتي مات. وكان ساكناً وقو رألين الجانب. ونحوه قول المقريزي: كان غير عالم لـكن يذكر عنه دين مع سكون. وقال ابن خطيب الناصرية: كان انساناً حسناً ديناً ساكماً قليل الشركثير الثروة. وأرخ وفاته في العشر الثاني من المحرم سنة تسع وعشرين بالقاهرة عن نيف و سبعين سنة . وأرخه شيخنا والعيني في ذي الحجةمن التي فبلها فشيخنافي سحريوم الجمعة رابع عشره والعيني في حادي عشريه .وذكره المقريزي في عقوده وقال : كان فيه سكون ويذكر عنه تدين ولين جانب اجتمعت به مراراً فلم أر إلاخيراً .

، ٩ (عد) بن احمد بن مجد بن أحمد بن رضو ان بن عبد المنعم بن عمر ان بن حجاج الشمس بن الشهاب الانصاري السفطي المصري الشافعي الآثاري النبوية \_ والد فتح الدين محمد الآتي ويعرف بابن المحتسب ولد قريبامن

سنة ثمانيانة وحفظ القرآن و كتباً واشتغل فى الفنون وبرع ، ومن شيوخه فى الفقه الشرف السبكى وفى الفرائض ونحوها ابن المجدى ولازم القاياتى فى العقليات وغيرها وسمع على خلد الآثارى ، وتنزل فى صوفية الأشرفية أول فتحها ثم ولى مشيخة الآثار فى سنة خمس وأدبعين بعدوفاة ابن عمه الضياء محمدين محمد ابن مجلو وصاريتوسل بهاعند الرؤساء ويبالغ حتى أثرى مع الخيروالستروالحرص على الاشتغال وملازمة درس الشرواني وابن الهمام وغيرها الى آخر وقت مع بعد مات فى شعبان سنة سبع وستين رحمه الله.

٩١ (عد) بن أحمد بن أبى الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة ابن احمد بن عطية بن ظهيرة الكمال أبوالفضل القرشي المكى الشافعي وأمه خديجة ابنة الجمال محد بن عبد الوهاب اليافعي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة. ولدفى إحدى الجماديين سنة ست و ثلاثين و ثما عائة بمكة ونشأ بهافأحضرعلي المقريزي وسمع أباالفتح المراغبي والتقيبن فهدوأبا المعالى الصالحي وأبا شعر وزينب اليافعية وآخرين وأجاز له ابن الفرات وأبو جعفر بن الضياء وسارة ابنة ابن جماعة وغيرهم ، وكتب الكثير بخطه وحضر دروس فريبيه البرهان والحب وغيرها من شيوخ بلده وكذا اشتغل بالقاهرة وتميزفي الفرائض مع مزيد أنجماعه وخيره بحيث وصف بالخفة كوالده ، وكتب المنهاج وشرحه للدميري وحكى لى الثقة عنه أنه كان يقول لولتي السخاوي زمنا ورجالا لم يكن يتحرك إلاووراءه جنائب وإلا فهو معمن لايعرف وفى وقت ليس به من ينصف جوزي خيراً وكأنه يشير الى استواء الماء والخشبة. مات في أثناء المحرم سنة ثلاث وتسعين بمكة وشهدت الصلاة عليه وكثر الثناء عليه بالخير رحمالله وإيانا. ٩٢ (محمد) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشمس بن ولى الدين. المحلى الشافعي صهر الغمري الماضي أبوه ويعرف بصهر الغمري وبابن ولى الدين. ولد بالمحلة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه ، وقدم القاهرة فقرأ على شيخنا البخاري وكذا قرأ على العلم البلقيني وسمع على جماعة من المسندين وتردد للناس وخطب بجامع أبيه وغيره ، وكان بارعاً في الميقات تلقاه عن ابن النقاش مع مشاركة في الوثائق و نحوها ؛ وعمل مجموعاً فيما يحرم ويباح من السماع أطال فيه ثم اختصره ولم يكن بالماهر، وقدأخذ الميقات عنه جماعة، ومات في حياة أبيه ليلة رابع عشري شعمان سنة ثمان وستين عن إحدى وأربعين سنة رحمه الله وإيانا .

۹۳ (عد) بن احمد بن عهد بن احمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن العز أبو المفاخر بن الحب أبى البركات بن الكمال أبى الفضل القرشي الهـاشمي

العقيلي النويري الاصل المسكي الشافعي ويعرف بابن القاضي محب الدين ، وأمه حيشية فتاة أبيه . ولد في رمضان سنة خمس وسبعين وسبعائة بطيبة حين كان أبوه قاضيها ؛ ونشأ بها وأجاز له في التي تليها ابن أميلة وابن الهبل والصلاح بن أبي عمروجماعة وسمع ظناً بالمدينة من أم الحسن فاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي وعكة من ابن صديق وغيره بل سمع على شيخنا عكة النخبة في سنة خمس عشرة وعني بالفقه كشيراً وكان فيه نبيهاً وحفظ التسبيه والحاوى أو أكثره ؛ وكان يذاكر به وتفقه مدة طويلة بالجال بن ظهيرة ويسيراً بالابناسي لما قدم مكة في سنة إحمدي وثمانائة وأذن له في الافتاء والتدريس، وناب عن أبيه في الخطابة والحكم وفي درس بشير ، وكذا درس بالافضلية واستقل بعده بها وكذا ولي الحسبة والنظر على الاوقاف والربط ، وصرف مراراً بالجال بن ظهيرة ، وكان صارماً في الأحكام عارفاً محتملاذا مروءة مديم التلاوة تمرض بالفالج وغيره . ومات في دبيع الأول سنة عشرين وكثر الاسف عليه ودفن عند جده الكمال أبي الفضل. ذكره الفاسي مطولا والمقريزي في عقوده وقال كان صارماً عارفا بالاحكام سمحا محتملاللاً ذي كثير التلاوة فيه مروءة، والتقي بن فهد في معجمه وشيخنا في أنبائه وقال انه كان مشكور السيرة في غالب أمورهوالله يعفو عنه، وقد ترجمته في تاريخ المدينة أيضا.

وقد و به به المحال الماشي أخو الذى قبله و والد أبى القسم والكال ابنة ابراهيم الجيلانى . ولد فى أبى الفضل محمد الخطيب الآتى وأمه ست الكل ابنة ابراهيم الجيلانى . ولد فى المحرم سنة سبع و تسعين و سبعائة بمكة و حفظ القرآن و كتباً و حضر دروس الجمال ابن ظهيرة وقرأ فى الفقه على الشهاب احمد بن عبدالله الغزى وأذن له فى الافتاء والتدريس بل درس بحضرته فى الافضلية واستمرت بيده حتى انتزعها منه الوجيه عبد الرحمن بن الجمال المصرى ، وناب عن أخيه العز فى الخطابة بمكة و كذا ناب فى نظر الحرم واستقل بهما مع الحسبة بعد موته وعزل مراراً . مات فى ربيع الاول سنة سبع وعشرين بمكة وكان قد سمع من ابن صديق والزين المراغى وغيرها حتى سمع من ابن صديق والزين المراغى وغيرها حتى سمع من بهمة ، وذكره المقريزى فى عقوده .

و بي بي و حول من الشيخ أحمد بن الحب عبد الله بن أحمد بن مجل الله بن أحمد بن مجل المقدسي ثم الصالحي الحنبلي . سمع بعناية ابيه من ابن الخباز وغيره وكان يعمل المقدسي ثم الصالحي الحنبلي . سمع بعناية ابيه من ابن الخباز وغيره وكان يعمل المقدسي مات في سلخ رمصان سنة ثلاث عن ثمان و خمسين سنة . قاله شيخنا في أنبأ به المواعيد . مات في سلخ رمصان سنة ثلاث عن ثمان و خمسين سنة . قاله شيخنا في أنبأ به المواعيد .

٩٦ ( على) بن أحمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بـكر بن عجد ابن ابراهيم الزين أبو الخير بن الزين أبي الطاهر بن الجمال أبي المفاخر بن الحافظ المحب أبى جعفر الطبرى الاصل المكي الشافعي وأمه أم كلثوم ابنة أبي عبدالله محمد بن على بن يحيى بن على الغر ناطي . ولد في جمادي الاولى سنة تسع وثلاثين وسمعانة بالمدينة النبوية وسمع عكة من السراج الدمنهوري والفخر عثمان بن يوسف النويري والعز بن جماعة والشهاب الهكاري والعفيف المطري وجماعة وأجاز له الشهاب أحمد بن على الجزرى وابن القياح وابن كمشتغدى وابن غالى والمشتولي والأسعردي والبدر الفارقي وأبوحيان والمزي وحفيدابن عبد الدائم وابن عبد الهادي وخلق ، وتلابالسبع على المقرىء ناصر الدين العقيلي وأبي عبد الله محمد بن سلمان الحكري وأذنا له وحفظ كتباً في فنون وحضر مجالس القاضي أبي الفضل النويري بل اختص به حتى كان يقرأ عليه صحيح المحاري في غالب السنين واستقربه أمينا على أموال الأيتام واستنابه في الأنكحة وكذا ناب عن غيره أيضاً ورعا حكم في بعض القضايا وأعاد بمعض مدارسمكة ، وحدث بالأجازة بالكثير سمع عليه التَّقي بن فهد وذكره في معجمه وكذا الأني في سنة اثنتي عشرة ، وكأنت له نباهة في العلمومروءة طائلة تؤدي الى ضيق. ومات في رمضان. سنة خمس عشرة ، ذكره التقي الفاسي مطولا وشيخنا في انبائه باختصار وسقط من نسختي أحمد الثاني في نسبه . وقال إنه تفرد باجازة الجزري عمكة وبرع في العلم وكذا أوردته في تاريخ المدينة، وهو في عقود المقريزي رحمه الله.

٩٧ (جد) بن أحمد بن مجد بن أحمد بن على بن أحمد الولوى بن الشهاب الذروى المنفلوطي المكي الماضي أبوه . ولد بذروة من صعيد مصر الأعلى ، وقدم مكة مع أبيه قبل إ كمال سنتين في سنة اثنتي عشرة وحفظ القرآن وأدب به الأطفال بأخرة . وكان كثير التلاوة ، وسافر الى المينولم يكن مرضيا . مات عكة في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين و دفن بجانب قبر أبيه من المعلاة . ذكره ابن فهدعفا الله عنه . ١٨ (جد) بن أحمد بن عمر بن عمر بن عمر بن عمل بن عمان بن عمل بن عمل بن عمر بن عمد الرحمن بن ميمون حميد الدين أبو المعالى بن التاج النعاني \_ نسبة للامام أبي عبد الرحمن بن ميمون حميد الدين أبو المعالى بن الدمشقي الحنفي الماضي أبوه مع سياق حنيفة النعان \_ البغدادي الأصل الفرغاني الدمشقي الحنفي الماضي أبوه مع سياق نسبه ويعرف بحميد الدين . ولد في سابع عشري صفر سنة خمس و ثما خاتي البغادي من أعمال تبريز و نشأ ببغداد و تفقه فيهاعلى أبيه والشريف عبد المحسن البغادي و تحول مع أبيه لدمشق في أو اخر ذي القعدة سنة إحدى و عشرين ثم دخل القاهرة

في التي تليها فتفقه فيها بالشمس بن الديري والعز عبد السلام البغدادي قرأعليه في الكشف الصغير ثم عادلدمشق سنة أربع وعشرين وقطنها وتفقهبها على العلاء البخاري والشرف قاسم العلائي ولازم أولهمانحو ثهان سنين واقتصر على ملازمته وأخذ عنه علم الشريعة والطريقة وسائر فنون المعقولات، وولى قضاء الحنفية بدمشق في سنة ثلاث وخمسين عوضاً عن الحسام بن العهاد وصرف عنه غيير مرة ، وكذا حج مراراً أولها في سنة ثان عشرة مع أبيه وآخرها في سنة أربع وستين وأسمع فيها صاحبنا ابن فهد أولاده وغيرهم عليه بعض ترتيب مسانيدا بي حنيفة للخوارزى رواه لهم عرن أبيه بالسند الذي أورده شيخنا في جــده حسام من أحمد من سنة ثلاث وثمانين من أنبائه ، وكتب له صاحب الترجمة في ترجمة نفسه حاصل مأثبته وقال انه ولي تداريس وأنظاراً عـدة كالعزية والخاتونيـة والمرشدية والمعينية والسيفية والقصاعين وانهألف الردعلي ابن تيمية في الاعتقادات وشرحاً للكنزلم يكمل بل شرع في شرح للهداية وأن له عدة رسائل في مسائل ، وكانعالماً بالنحو والصرف والمعاني والبيان والأصول وغيرها مشاركافي الفقه ، بلغنا أن العلاء البخاري كان يقول للشهاب الـكوراني حين قراءته عليه و بحثه معه اصبر الى أن يجيء حميد الدين فهو الحسكم بيننا ، وله ذكر في حوادث سنة أدبع وأربعين من انباء شيخنا وطعن في نسبه . مات في ليلة الأحد سادس ربيع الأول سنة سبع وستين بالمدرسة المعينية من دمشق وصلى عليه من الغد بجامع يلبغًا ثم بالصالحية ودفن بسفح قاسيون رحمه اللهوإيانًا. قال شيخنًا : وكان أبوه يدعى أنه من ذرية الامام أبى حنيفة وأملى لنفسه نسبا الى يوسف بن أبى حنيفة كتبه عنه التقي المقريزي يعرف من له أدنى ممارسة بالاخبار تلفيقه والله الموفق. ٩٩ ( على) بن أجمد بن محمد بن احمد بن عمر بن يوسف بن على بن عبد العزيز المحب أبو الطيب بن الشهاب الحلبي الأصل القاهري الموقع الماضي أبوه وجده وجد أبيه . ولد في ذي الحجة سنة خمس وسبعين وتمانمائة بالقاهرة ونشأ بهاواستقر في التوقيع كأبيه و اشتغل قليلا عند السنتاوي وغيره وقصدني غيرمرة.

ما (محمد) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن قاسم جمال الدين بن الشهاب العثماني البيري ثم الحلبي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن أخي جمال الدين . أجاز له باستدعاء ابن فهد جاعة ، وسكنه بجانب قاعة البغاددة بالقرب من وكالة قوصون ، ويوصف بجمال محيث قال فيه الشمس بن عبد الرحيم اللبان قصيدة رائية مراراً .

ابن عبدالعزيز العز بن المحب بن العز بن المحب الهاشمى العقيلي النويرى المدكى الماضى جده قريبا ، وأمه حبشية فتاة لأبيه . ولد في رجب سنة ثلاثين و ثمانائة وسمع من زينب اليافعية وأبي الفتح المراغي وجهاعة ، وأجاز له الزين الزركشي وابن الفرات وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة والقبابي والتدمري وعائشة الكنانية وابنة الشرائحي و آخرون، وهو أخو الشرف أبي القاسم الا تي سافر

الهند مع بعض الخدام ولم نسمع خبره.

١٠٢ ( لحل ) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن الفقيه أحمد بن قريش الشمس ابن الشهاب المخزومي البامي الاصل \_ بموحدة ثم ميم نسبة لبلدة بالصعيد \_ القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بالبامي ، هكذا قرأت نسبه بخطه . ولد في سنة عشر وثمانماتة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الأصلي وألفية النحو وعرضهاعلى الجلال البلقيني والولى العراقي والشمس ابن الديري وآخرين وأخذ الفقه عن القاياتي والونائي ولازمهما ، ومها قرأه على ثانيهما شرح جمع الجوامع للولوى العراقي قيل وللمحلي كما تقدم فيه والنحوعن ابن قديد وبه انتفع فيها ، وحضر يسيراً من قبلهم عند الشمس الشطنوفي في النحو وعند الولى العراقي والشمس البرماوي في الفقه وأخذ الفرائض عن ابن المجدى وسمع على شيخناوغيره ، وحجفي سنه خمس وستينو تنزل في الشيخونية وتقدم وأذن له القاياتي في التدريس والافتاء والونائي في التدريس وتصدى لذلك فأخذ عنه جماعة ، ودام حتى ألحق الابناء بالآباء وفي طلبته أعيان وكان يقول إن ممن قرأ عليه في التنبيه الزين زكريا ، ومع ذلك فلم يحمد أمره معه في قضائه وكان يكثر الدعاء عليه؛ و درس بالشريفية محل سكنه بالجو درية مع النظر عليها بعد أبيه وبالمجدية في جامع عمرو بعد النور المناوى مع تصدير فيه أيضا وعسجد عبد اللطيف بقنطرة سنقر بعد الزين البوتيجيي وبالخروبية عصر بعد البدر بن القطان وغير ذلك كتدريس الزينية بعد الشنشي ، و ناب بترسة وأعالها عن شيخنا والقاياتي ثم أعرض عنه وأضيف لولده وأفتى قليلا ، وعمل مختصراً في الفقه قدر التنبيه سماه فتح المنعم وشرحه ورأيت بخطه أنه عمل تصحيح التنبيه وكتب حاشية على كل من شرح البخاري والكرماني والقطعة للاسنوى والعجالة وابن المصنف ، وهو خير منجمع عن الناس قانع متعفف لم يتهيأ له وظيفة تناسبه مع مساعدة الاميني الاقصرائي له وغيره في الاستقرار في بعض

مايصلح له ولم يتيسر بل أعطاه الاستادار تغرى بردى القادري بأخرة تصوفا في سعيد السعداء ، كل ذلك مع العلم والدين والتودد أحيانا وسرعة الانحراف ومزيد الوسواس ، وقد أوقفني على استدعاء تخط الكاوتاتي مؤرخ بشوال سنة ست عشرة باسم نجم الدين محمد بن أحمد البامي وقال انه هو أجاز فيه جماعة كالجال عبد الله الحنبلي والعزبن جماعة والفخر الدنديلي والشرف بن الكويك وآخرين، وهو ممكن مع توقف في أوراقه وان كان بعض طلبته \_ ممن أخذعني و نافر نا معا \_ قد خرج لهعنهم جزءاً ، مات في شوال سنة خمس وثمانين وصلى عليه بمصلى باب النصر تم دفن بالتربة السعيدية ولم يخلف بعده في طبقته مثله رحمه الله وإيانا. ١٠٣ (عد) بن أحمد بن عهد بن عهد بن عهد بن على البدر ابو الفتح بن المحب ابن فتح الدين القاهري المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن الخطيب وبابن الحب ، ولد في ربيع الأول سنة خمسين و عانمائة وأحضره أبوه في الثالثة في جهادي الأولى سنة اثنتين وخمسين من لفظ شيخنا المسلسل بشرطه وعليه غير ذلك تم في الرابعة وبعدها على غير واحد حسبا أثبته له بخطى ؛ وأجاز له الزين رضوان المستملي وآخرون وحفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر وألفية ابن ملك والمنهاج الاصلى وعرض على العلم البلقيني والمحلى والمناوي والسعد بن الديري والعز الحنبلي في آخرين وأخذ في العربية عن الوراق ثم فيهاوفي الفقه عن البدر بن المخلطة والنور بن التنسى وقرأعلى التقي الحصني تصريف العزى والقطب والمتوسط وعلى العلاء الحصني القطب أيضا وحاشيته للسيد وشرح العقائد وشرح الطوالع للاصبهاني وغالب المختصر وقطعة من أول المطول مع سماع الكثير منه ومن العضد وغير ذلك وقرأ الرسالة وقطعة من المختصر بالقاهرة والمناسك منه بمكة على العلمي ، وأكير من ملازمة السنهوري في الفقه وأصوله والعربية والصرف وغير ذلك ، ومما قرأه عليه في الفقه المحتصر والارشاد وابن الحاجب تقسيا ولسكنه لم يكمل وقطعة من المدونة ونصف ابن الجلاب معسماع باقيه وجميع العمدة لابن عسكر والرسالة والمختصر وفي العربية شرحه الصغير للجرومية وفي الصرفشرح تصريف المزى للتفتازاني ، وقرأ على عبد الحق السنباطي الألفية وتوضيحها وحاشيته لسبط ابن هشام وغالب ابن عقيل وجود عليه القرآن في آخرين ، وتميزوأذن له العلمي وغيره ؛ وقرأ على قطعة من البخاري وغيره وسمع مني بعض الدروس ، واستقر في جهات أبيه بعده ومنها الخطابة وكتب بخطه الحسن أشياء ، وحج وناب عن اللقاني فمن بعده وجلس بحانوت باب الشعرية بعد أبي سهل ( ٥ \_ سابع الضوء )

وغيره ؛ ثم أعرض عن المجالس واقتصر على الصالحية وصار من أماثل النواب بل ماعامت الآن أكمل منه فضلا وان كان فيهم من يترجح بالصناعة والاقدام ؛ كل ذلك مع حسن الشكالة والتؤدة والادب ومتانة البحث ورعا أقرأ بعض الطلبة. ١٠٤ (عد) بن أحمد بن عهد بن أحمد بن مجد بن محمد بن أبي بكر بن مجد بن مرزوق أبو عبدالله العجيسي التلمساني المالكي ويعرف بحفيد ابن مرزوق وقد يختصر بابن مرزوق . ولد في ثالث عشر ربيع الاول سنة ست وستين وسبعائة. واشتغل ببلاده ، وتلا لنافع على عثمان بن رضو ان بن عبــد العزيز الصالحي الوزروالي وانتفع به في القراءات والعربية و بجده وابن عرفة في الفقه وغيره ؛ وأجاز له أبو القسم محمد بن عدبن الخشاب ومحدث الاندلس محمد بن على بن عمد الأنصاري الحفار ومحمدبن محمد بن على بن عمر الكناني القيجاطي وعبد الله بن عمر الوانغلي وآخرون ، وحج قديما سنة تسعين رفيقاً لابن عرفة وسمع من البهاء الدماميني باسكندرية ونور الدين العقيلي النويري عكة وفيهاقرأ البخاري على ابن صديق ومن البلقيني وابن الملقن والعراقي وابن حاتم بالقاهرة ولازم بها المحب بنهشام في العربية. وكذا حج في سنة تسع عشرة ولقيه الزين رضوان بمكة وقرأ عليه ثلاثيات البخاري بقراء ته لهاعلى ابن صديق ، وكذالقيه شيخنا قريباً من هذاالوقت بالقاهرة وقال في ترجمة جدهمن درره: نعم الرجل معرفة بالعربية والفنون وحسن الخط والخلق والخلق والوقار والمعرفة والأدب التام حدث بالقاهرة وشغل وظهرت فضائله ؛ زاد في معجمه: سمع مني وسمعت منه وأخذ عني قطعة من شرح البخادي ومن نظمي وأجاز لابني محمد ولم يطل الاقامة بالقاهرة ، وكان نزهاً عفيفًا متواضعاً . قلت وكذا قال المقريزي في عقوده انه قدم حاجاً فأقام بالقاهرة مدة ثم سافر لبلاده ثم رجع في سنة تسع عشرة فحج أيضاً وعاد، قال وكان نزهـاً عفيفاً متواضعاً . وممن أخذ عنه الأمين والمحب الاقصرائيين وأكثرعنه و ناصر الدين بن المخلطة والشريف عيسي الطنوبي وأحمد بن يونس وكان أخذه عنه لما قدم عليهم بلدة قسنطينة وأقام بها ستة أشهر . وله تصانيف منها المتحر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب الفسيح فى شرح الجامع الصحيح لم يكمل وأنو اع الذرارى في مكر دات البخاري واظهار المودة في شرح البردة ويسمى أيضاصدق المودة واختصره وسهاه الاستيعاب لما في البردة من المعاني والبيان والبديع والاعراب والذخائر القراطيسية في شرح الشقراطسية ورجز فيعلوم الحديث سهاهالروضة واختصره في رجز أيضا وسماه الحديقة وأرجوزة في الميقات سماها المقنع الشافي ونوراليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين تكلم فيه على رجال المقامات كالنقباء والنجباء والبدلاء وانتهاز الفرصة في محادثةعالم قفصةوهو أجو بةعن مسائل فىفنون العلم وردتعليه من المشار اليه والمعراج إلى استمطار فوائد ابن سراج والنصح الخالص في الرد على مدعى رتبة الكامل للناقص والروض البهيج في مسايل الخليج جمع مسيل والمفاكح المرزوقية في استخراج خبر الخزرجية وشرح التسهيل وكذا ألفية ابن ملك ومختصر الشيخ خليل وسماه المنزع النبيل ولميكملا وابن الحاجب والتهذيب وسماه روضة الاديب ومنتهى أمل اللبيب في شرح التهذيب والجمل للخونجبي وسماه منتهى الامل ونظم المتن وعمل عقيدة أهل التوحيد الخرجة من ظامة التقليد والآيات البينات في وجه دلالة المعجزات والدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروموجزء في إثبات الشرف من قبل الام ، وغير ذلك مما أخذ عنه بعضه بالقاهرة . ومات بتلمسان في عشية الخيس رابع عشر شعبان سنة اثنتين وأربعين عن ست وسبعين سنة ، وأرخه بعضهم في ربيع منها والأول أضبط رحمه الله . ١٠٥ (محمد) بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن سعيــد بن عمر أبو الفضل بن الشهاب بن أبي البقاء بن الضياء المـكي الحنفي الآتي جده. ولد في رجب سنة تسع وخمسين وثمانهائة بمـكه وسمع مني بها ودخل اليمين ومصر والشام وقيل انه فقد به في طاعون سنة سبع وتسعين .

القاضى ناصرالدين أبوالخير الانصارى الخورجي الاحميمي الاصل القاهرى الحنق القاضى ناصرالدين أبوالخير الانصارى الخورجي الاحميمي الاصل القاهرى الحنق ويعرف بابن الاحميمي. ولدفي يوم السبت منتصف ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وثهانات بالقاهرة وقال ان جدته لا مه شريقة حسنية وأملى علينا نسبها . نشأ فحفظ القرآن والعمدة و المجمع وألفية النحو والشاطبية و بعض الطيبة الجزرية ، وعرض على جماعة منهم العز بن الفرات وشيخنا بلقرأت بخطه أنه أجازله في سنة تسع وأدبعين بالمنكو تمرية والبرهان بن خضر والبدر العيني وأنه قرأ عليه في شرحه على المجمع وابن بالمنكو تمرية والعز عبد السلام البغدادي في آخرين وأخذ في الفقه عن الشمس محمد بن عبد اللطيف المحلي وكان صديق أبيه و في العربية وغيرها عن التقي الشمني ، وكذا قرأ في العربية كافية ابن الحاجب مع أصول الفقه على التقي الحصني واعتنى بالقراءات قرأ في العربية كافية ابن الحاجب مع أصول الفقه على التقي الحصني واعتنى بالقراءات عليه سبعة الشاطبية مع ستة المصطلح لا بن القاصح واليزيدي وإمان العطار في اختيارها والزيون جعفر جمع عليه للاربعة عشر والهيثمي للعشر فقط وذكريا اختيارها والزيون جعفر جمع عليه للاربعة عشر والهيثمي للعشر فقط وذكريا

لها لكن لليسير ورام القراءة على امام فما تهيأ . بللماسافر لزيارة بيت المقدس أدرك الشمس بن عمران فقرأ عليه للاربعة عشر بمجمع السرور للقباقيي لـكن لحمس البقرة فقط ثم للعشر فقط إلى خاتمة الزخرف ومات قبل اكماله ولم يقتصر على السبع بل تلا للعشر وللاربعة عشر فأزيد ؛ وتميزفيها إتقاناً وأداءً معطراوة نغمة ومعرفة بالطرق ومشاركة في العربية والصرف بل سمعت من يثني على فضائله وذكائه . واستقر كأبيه أحد أئمة السلطان وباشرها بشهامة وعزة نفس ولم يتردد لأمير من الأهراء ونحوهم إلا يشبك الفقيه لخيره مع قلته بللم يعلم تردده لكبير أحد من آحاد الشيوخ بل كان ابن أسد وجعفر و تحوهما يترددون اليه لقراءته عليهماوكان أولهم ينوهبه ، وكذاولي الخطابة بجامع الحاكم مع المباشرة به توقيتاً وأوقافاً ثم رغب عن مباشرة الأوقاف لأخيه وعن الخطابة لابن الشحنة الصغير لما استقر في الخطابة بالتربة الاينالية من واقفها ومشيخة الخانقاة المنجكية ثم التصدير بالباسطية ومشيخة البرقوقية كلاها عن الشمس الامشاطى المكونه كان حين استقراره في المشيخة بعد موت العضد الصيرامي لم يزعج أبنته وأمهما وعيالهما عن السكني بها على عادتهم قبل موته واتفق تزوج صاحب الترجمة بها فكان ذلك حجته في السعى فيها حتى استقر هذا مع اجتهاد المحب بن الشحنة فيها بعد العضدي متمسكا بأن ابنه الصغير كان زوجاً لابنة العضدي وله منهاولد حين موته مع انفصاله عن أمها فلم يسعد بذلك والأعمال بالنيات، وكان في إبعاد ابنة العضدى عنهم أولا ثم عدم وصولهم للوظيفة وتيسرها لصاحب الترجمة الذي لم يزن بريبة كرامة لأبيها ، وكذا استقر صاحب الترجمة في النظر على الجاولية بالكبش حين علم السلطان تقصير ناظرها ومباشريها وأهانهم مرة بعد أخرى فباشرها واسترجع بعض أوقافها وعمر فيها ، وكذا حسنت مباشرته للبرقوقية وصمم في أمورها جداً وسوى بين المستحقين وألزمهم الحضور ولم يلتفت لرسالةوغيرها بحيث سمعت من يتظلم منه تجاه وجهالنبي عليه واستوحش منه أمير آخور وغيره وكاد أمره أن ينخرم فيها ثم تراجع وعينه السلطان لعمل حساب الشمس محمد بن عمر الغزى بن المغربي الآتي ، ثم ولاه عوضه قضاء الحنفية في يوم السبت منتصف شوال سنة إحدى وتسعين بعد شغوره أزيد من شهر ونزل في ركبة حافلة الى الصالحية على العادة والكنه لم يسمع دعوى ثم تو جه والقضاة الثلاثة ومن شاءالله معه لسكنه عند بيت البشيري من البركة ولم يركب لأحد ممن ركب معه بل ولااستناب في أول يوم أحدا مُم في ثاني يوم فوض الشنشي والصوف والصدر

الرومي والتقي بن القزازي ونقبه هو والبدر السعودي ثم بعد بيوم استناب البدر بن فيشا وحضه على التجمل في ملبسه ومركبه ثم الشهاب بن اسمعيل الجوهري وخصه بالصالحية والشهاب القليجي ، ولم يلبث أن عزل نفســه حين أدرجه فيمن قيد عليه ولكنه أعيد عن قرب ثم ابن اسماعيل الصائغ وغيره ، وجدد بعض النواب. والتزم ترك معلوم الانظار في شهر ولايته بل والذي يليه وصرف متحصلهما مع الشهر قبلهما في العهارة وتوسع في الاستبدالات حيث لم يمكنه الثرك. وقد أخذ عنه غير واحد القراءات بالقاهرة ومكة حين مجاورته بها وكذا أقرأ غيرها كالعربية والصرف وسمعت أنالشهاب السعودي الصحراوي أحد المتقدمين فيها كان يتردد اليه إما لقراءة صاحب الترجمة أولسماع قراءة أخيه وكذا لازمه الزين بن رزين وقبله أحيانا العز الوفائي وكلاها من علماء التوقيت فكأنه كان يأخذه عنهما لما أخبرت من براعته فيه بحيث صارت له ملكة في استخراج أعمال السبعة السيارة من مقوماتها وخطب مخطو با بعدة أماكن تبرعاً وكذا أم في التراويح بجامع الحاكم وغيره ليالي وتزاحم الناس لسماعه والصلاة خلفه وهذا هو الذي طاراسمه به مع مزيد صفائه وتفننه وبديع أدائه وله في مجلس الملك حركات فيها بركات وكلمات مفيدة في المهمات، ولا زال يذكر ني بالجميل ويتحفى في المجاورة بالفضل الجزيل جمل الله بوجوده وحمل ذاته على نجائب كرمه وجوده (١). ١٠٧ (محد) بن احمد بن مجد بن احمدالشمس السكندري الشافعي التاجر ويعرف كأبيه بابن محليس \_ بفتح أوله ثم مهملة ولام وآخره مهملة \_ شاب سناط (٢)

عاقل أخذ عن الشمس النوبي ثم عني . ١٠٨ (محمد) بن احمد بن محمد بن احمد الشمس بن الشهاب الخواجا بن الخواجا

الـكيلاني الاصل نزيل مكة والماضي ابوه ويعرف بابن قاوان . ولد تقريباً قبل المشرين وثمانمائة ونشأ في كنف أبيه فقرأ على بعض الفضلاء متدرباً به في النحو والصرف ونحو ذلك ، بل حضر مجلس الشرف على اليزدي واستفاد منه وأكثر الرواية عنه ، وقدم القاهرة مع أبيه في سنة ست وثلاثين فأخذا عن الزين الزركشي في صحيح مسلم ثم عن شيخنا ورجعا وقطن مكةو بلغني أنه أخذ فيها تائية ابن الفارض وبعض شروحها عن بعض المفاربة خفية، ولقي غير واحد من الفضلاء وانتفع بميذاكرتهم وغيرها مع مداومته في خلوته المطالعة في كتب الحديث والرقائق والتصوف والتاريخ بل قرىء عنده الكثير من ذلك بمحضر

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة . (٢) أي كوسج لالحية له \_ القاموس .

من الفضلاء وربما وقعت المباحثة فيــه وتزايدت براعته بهذا كله لوفور ذكائه وحسن تصوره ، ثم قدم القاهرة في سنة سبع وسبعين فأكرم الاشرف قايتباي مورده وأقام مدة ثم سافر لبيت المقدس فزاره والخليل ورجع حتى سافر لمكة في موسم التي تليها و كثر تردد الاماثل فمن دونهم لبابه وغمرهم بنواله وبره ولذيذ خطابه ورأوا من أدبه وتواضعه ورياسته مايفوق الوصف، وكنت ممن شملني فضله ووسعني معروفه وزادفي الثناء علىجدأ حتى فىالغيبة بحيث يقدمني على سائر أهل العصر ، وينسب الملك فمن دونه الى التقصير في شأني ويعتبط بتصانيني كشيراً وربما قرأ من لفظه بعضها بحضرتي وشهرها في غيبتي ، ورام مني وهو بالقاهرة إسماع مسلم عنده فاعتذرت عن ذلك وكذا تكرر استدعاؤه لى فى كثير من مهاته التي يخص بها من يعتقده فما أذعنت وهو لا يزداد في مع ذلك إلامحبة وقال لى مرة لم أر من سلم من لسان البدر الدميرىسو اكم . ثم قدم بعدالثمانين فأقام فليلاو توفيت لهابنةمتزوجة بالشريف اسحق الماضي فدفنت بجوار المشهد النفيسي وانتفع لدفنها هناك الخيدام والمجاورون بل والخليفة وأقرباؤه والمكان فانه أرصد نحو ألغي دينار لعهارته وكانت لها جنازة حافلة وأوقات هناك طيبة هائلة ، ثم رجع الى مكة وكان له في السيل الشهير بها اليدالبيضاء . ومحاسنه جمة . ومات في شوال سنة تسع وثمانين وصلى عليه ثم دفن بتربتهم من المعلاةوارتجت النواحي لموته وصلى عليه صلاة الفائب بجامع الازهر وغيره ؛ وأوصى ببر وخير كشير ، وكان رئيساً جليلا متواضعاً شهماً متعبداً بالطواف والصيام والصلاة نيراً مكرما لجليسه معظما للعاماء والصالحين سيا أبوالعباس بن الغمري بحيث سمي ولده باسمه فائقاً في الكرم والبذلوافر العقلزائد الادب ممدحاً سارذكره في الآفاق وطاراسمه بالسباق، وفي مجيئه الاخير للديار المصرية خرج العرب على نائب جدة والركب فلما أبصروه كفو احياءً منه وطمعاً في إحسانه فما خيبهم من معروفه ، وبالجملة فقل أن ترى الأعين في معناه مثله رحمه الله وإيانا .

۱۰۹ (عد) بن أحمد بن عدبن أحمد الكهال بن المعلم الشهاب القاهرى المقسى (۱) الحريرى الشافعي الماضى أبوه و يعرف كهو بالقافلي . ممن لازم عبد الرحيم الابناسي في قراءة أشياء يقصر عنها . وكذا تردد للفخر عمان المقسى وأخذ عن نور الدين الصالحي الكلبشي في الفقه وغيره عنى وعن البقاعي يسيراً ، وتسكسب في بعض الصالحي الدكلبشي في شيء . وحج و تزوج كشيراً وكاد بعض القضاة أن يعزره الاسواق ولم ينجب في شيء . وحج و تزوج كشيراً وكاد بعض القضاة أن يعزره

<sup>(</sup>١) نسبة لناحية المقسم بالقرب من باب البحر . على ماسيأتي .

الولا الابناسي وخمد بعده . وكان أبوه مع عاميته أدين منه . ١١٠ (عد) بن أحمد بن محمد بن أحمد الماضي أبوه و يعرف بابن الشيخ. يمن سمع مني بالقاهرة. (محمد) بن أحمد بن محمد بن أيوب بن إلياس . يأتي فيمن جده محمد بن محمد بن أيوب . ١١١ (على) بن أحمد بن محمد بن أيو ب الحب أبو الفضل بن الشهاب بن الشمس الصفدي الاصل الدمشقي الشافعي ويعرف بأبي الفضل بن الامام لـكون جده كان اماما بمعض جو امع صفدوهو بكنيته أشهر . ولد في ثالث عشر شعبان سنة اربعين و تمانما تة بدمشق و نشأ بها فحفظ القرآن وصلى به وهو ابن عشر وخطب بجامع بني أمية ؟ والعمدة والعقيدة للغزالي والشيباني والشاطبية وألفية الحديث والنحو معالملحة والمنهاج الفرعي والأصلى مع الورقات والرحبية في الفرائض وتلخيص المفتاح وغيرها ، وعرض على جماعة منهم ببلده البلاطنسي والزين عبد الرحمن بن خليل والبرهان الباعوني وأخوه الجمال والبدر بنقاضي شهبة والتقي الأذرعي والشمس بن سـعد والقوام الحنفي والنظام الحنبلي والشمس محمد بن موسى الحصى السبكي وبالقاهرة في سنة خمس وخمسين الظاهر جقمق والبلقيني والمناوي والقلقشندي والمحلى والشنشي والكل بن البارزي والخواص وزكريا وابن الديري وعبدالسلام البغدادي والاقصرائي وابن الهمام والكافياجي والزين طاهر ، وكان في أثناء درسه لمحافيظه تولع بالفرائض والحساب بالمفتوح والقلم والجبر والمقابلة واستخراج المجهول وأخذ ذلك عن البرهان النووي والفخر بن الحاري بحيث برع فيه فلما دخل القاهرة قرأ مجموع الكلائي فيما كتب على العلم البلقيني وزكريا وأجازاه بالافتاء والتدريس في الفرائض ومتعلقاته بعد امتحان أولهما له بقسمة مسئلة، وأخذالقراءات ببلده جمعاً وافراداً عن الشمس بن النجادوابن عمر انحين قدمها عليهم والزين خطاب وبالقاهرة عنابن أسدوجعفر والهيثمي وسمع عليه المسلسل بسورة الصف عن ابن الجزري وأخذ البخاري بقراءته عن ناصر الدين ألى الفضل محمد بن موسى سبط أبي بـ كر عبد الله الموصلي بسماعه له على السراج أبي بكر ابن أحمد بن أبي الفتح الدمشقي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وقراءة ومماعاعن الشمس اللولوي بروايته له عن الحافظين الجال بن الشرائحي وابن ناصر الدين بل سمع عليه مسلماً وبقية الستة والموطأ والشفا ومسند مسدد وعدة مسلسلات وأجزاء وغير ذلك بل قرأمساماً على ابن خليل مع أربعي الصابوني وفضائل الشام للربعي وجزء النيل ومسند الشافعي والبعث وجزء ابن عرفة والبطاقة وسئ والمسلسل عالقبض على اللحية وغيرذلك بل قرأ عليه البخاري أوجله ، ومما سمعه عليه وعلى

البرهان الباعوني المسلسل بالأولية ومن ابن خليل لبس الخرقة وكذا من ناصر الدين سبط الموصلي كالهما عن الشهاب بن الناصح وثانيهما عن جده أبي بـكر الموصلي وأولهما عن الزين الخوافي في آخرين ببلده كالشمس بن هلال الازدى والشهاب بن الشحام والنظام بن مفلح ، ومما سمعه عليه أجزاء مما يرويه عن ابن الحب والشمس الجرادقي(١) وأكثر دنه مما روادله عن الشرف بن الكويك وغيره وترافق مع ابن الشيخ يوسف الصني في هؤلاء وكشيرين غيرهم وبالقاهرة كالمز الحنبلي وابنةخاله نشوان والشاوي والملتوتي وبالمدينة النبوية كأبي الفرج المراغي قرأ عليه الاربعين التي خرجها شيخنا لوالده وبمكة كـكمالية ابنة المرجانيوزينب ابنة الشوبكي قرأ عليهم أشياء بحضرة النجم عمر بن فهد وهو ممن أخذ عنه أيضاً وأجاز له فيما فال شيخنا ومن مكة أبو الفتح المراغى والتقي بن فهد والبرهان. الزمزمي ومن حلب الشمس بن مقبل القيم ومن بيت المقدس التقي القلقشندي ومن بلده ابن ناصر الدين في آخرين باستدعاء ابن الصفي وغيره وفي الاول والاخير توقف، وأخذ الفقه ببلده عن البلاطنسي وخطاب وابن الشاوي والبدر بن قاضي شهبة والشمس بن سعدوالنجم بن قاضي عجلون وبالقاهرة عن المناوي ،ومما أخذه عنه القطعة التي كتبها على شرح البهجة لشيخه وعن زكريا والعروض عن الثانى وأصول الفقه عنه وعرس الثالث والشهاب الزرعي وعنه أخذ أصول الدين بل اخذه بعد بالقاهرة عن الشرواني والعربية عرب العلاء القابوني ثم الزرعي وبه انتفع في ذلك وفي كثير من العلوم كالمعاني والبيان والمنطق والصرف والحكمة وكذا أخذ المنطق عن التقي الحصني وكتب المنسوب على الحب بن المجروح والشمس الحبشي ، وتكرر دخوله للقاهرة وكذا للحرمين وبيت المقــدس بل جاور في المساجد الثلاثة وتـكررت له في جلها وأقرأ بها وبغيرها وتلقى عن شيخه خطاب تصديراً بالجامع الأموى وعن والده مشيخة التصوف بمدرسة الخواجا الشمس بن النحاس وكان قد باشرها كو عشرينسنة يقرىء القرآن فانه كان تلاهلاً بي عمرو وابن كشير وعاصم على صدقة وابن اللبان. بل اشتغل في الفقهوغيره ورافق في اشتفاله مشايخ الوقت ،وتكسب بالتجارة. على طويقة جميلة حتى ماتسنة ثمانين بدمشق عن نيف وثمانين سنة فانه كان ممن أسر رهو ابن سبع مع أمه في الفتنة التمرية من صفد الى حمص ثم أنقذها الله حيث وجدت غفلة فأحتملته على عنقها الى دمشق وقطنتهابه من يومئذ حتى صار من (١) بفتح أوليه ثم مهملة مكسورة بعدها قاف نسبة للجردقة ، كما سيأتي .

أعيانها وكذا استقربه الخيضرى في مشيخة مدرسته بداخل دمشق في القطانين. تدريساً وتصوفاً ثم أعرض عنها ، وكذا رغب عن مدرسة ابن النحاس لابن الواقف ، وكان قد اجتمع بي في القاهرة بعيد السبعين ثم لماكنت بمكة في سنة ثلاث وتسعين كتب الى وهو متوعك :

أليس انتساب العلم يقضى لأهله بعود مريض منهم فى التسقم وان لم يكن ود جرى قط بينهم فحسبى هذا القول ياذا المعلم فيا أيها الشمس ياشيخ وقته وياخادماً علم الحديث المعظم أبن لى جواباً شافياً عن مقالتى وإلا فعذراً واضحاً للتفهم عليكم سلام الله في كل حالة وان عدتم أو لم تعودوا لمسقم عليكم سلام الله في كل حالة

فبادرت لعيادته معتذراً ورأيت من تواضعه وأدبه ورغبته في المذاكرة وتميزه في فنون العلم مارغبني في محبته ثم لما أشرف على الشفاء زارني وكتب الى محاصل ماأثبته ما يحتاج لمراجعة في أشياء منه واستعار مني معجمي وغير ذلك من تعاليقي وانتقي منها كثيراً وكتب على كلها من نظمه ثناء بل تكرر حضوره في مجالسي والسماع على والاستمداد من تاكيني وحصل نسخة من شرحي للألفية ومن القول البديع وغيره ووصفى غير مرة في مراسلاته وغيرها بشيخ الالسلام حافظ الوقت ، وهو من محاسن الزمان وأعامني بكثير من أسماء تصانيفه وعرض على ولده منها تحفة العباد بما يجب عليهم في الاعتقاد نظها وشرع من أجله في جمعمؤ لف في أحاديث الاحكام كان يعرض على مايكتبه منه ويراجعني في أشياء بعد أن عينت له ما يستمد منه مختصرات كثيرة ولا بأس به ان كمل وما كتبه من نظمه في المسلسل:

إن شئتم يرحكم من فى السما وأن تنالوا فى الجنان أنعها فأهل الارض أوسعوهم رحمة لعل أن يرحمكم من فى السما ثم أنشدنى ذلك من لفظه مع جوابه عن لغز أوله:

جواب مانلغزه بالدليل فيه خلاف لخلاف الجميل وغير من غيرك غيرالبخيل بثاقب الفهم مطل السبيل ملخصاً مضمون لغز جليل أنت جميل وسواك البخيل

يا عالم الاسلام أوضح لنا فيك خلاف لخلاف الذى وغير من أنت سوى غيره لأزلتم أعظم شهب رمى فقال: إن جوابا عن سؤال بدا حوابه في نصف بيت أتى ملغزه فهو بهدا كفيل ونقبس النور السنى الجليل يرجو بذاحسن الثواب الجزيل مصلیاً علی نبی الهدی مسلماً علیه من کل قیل

فالله رب العرش يبقى لنا لكي ننال العلم من فضله نظم أبى الفضل المحب الذي الى ان قال: والحمد لله على فضله وحسبنا الله ونعم الوكيل

١١٢ (محمد) بن أحمد بن محمد بن بركوت البدر بن الصلاح المكيني الاصل القاهرى الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن المكيني ولقب قذار ربيب ابن البلقيني. ولد في سابع عشرى شعبان سنة إحدى وأربعين وعمامائة بحارة بهاء الدين ونشأ بها فحفظالقرآن عند الفقيه نجم الدين البديوى والمنهاج والمختصر الأصلي لابن الحاجب والتسهيل لابن ملك والتلخيص للقزويني والشمسية ومختصرربيع الابرار ، وعرضها ماعدا الاخير بتمامها على عم والده العلم البلقيني فالمنهاج في شوال سنة خمس وخمسين وابن الحاجب في ذي الحجة من التي تليها والتسهيل في جمادي الآخرة سنة ثمان وخمسين والشمسية في جهادي أيضاً من التي تليها وعليه قرأ المنهاج بحنا وتحقيقاً وأذن له في التدريس في رمضان سنةسبع وستين بل استنابه في القضاء في شوالها ثم في الافتاء في محرم التي تليها وكذَّا أخــذ الفقه عن العبادي والبكري وأكثر من الحضور عنده ولازم تقاسيم والده وكان أحد القراء فيها وأخذ عن الشمني في العربية وعن التقي الحصني والكافياجي في أصول الفقه وعن العلاء الحصني في المنطق وغيره ، وناب في القضاء كما تقدم عن والده وأضيف اليه قضاء دمنهور وسبك وغيرهما بل لما انتقد زين العابدين ابن المناوي بعض فتـاوي والده وكـتب بخطه بجانب خطه رتب هذا في كـتابة كتبها على بعض فتاوى المناوى وكانت مضحكة ، واستقر بعد أبيه في تدريس الصالح وكنذاف الجاولية مع نظرها وأهين من أجلها من السلطان بالضرب والترسيم وبغير ذلك ثم أخرج النظر عنه ولم يلبث أن مات عمه فتح الدين بن القاضى علم الدين فاستقربه في الخشابيه" والشريفيه" تدريساً ونظراً وقضاء العسكر بكلفه تزيد على أراعه" آلاف دينار أخذ الكثير منها من عمته واقترض ، ورغب عن تدريس الصالح و باشرها بدون حرمه ولاأبهه بلصار يبيع المرثيات، وهو قوى الحافظة مديم المطالعة له إلمام كأبيه بالموسيق.

١١٣ (محمد) بن أحمد بن محمد بن وكوت جلال الدين بن الصلاح المكيني سبط البدرالسمر باي وأخو الذي قبله . نشأفي كنف أبويه وحفظ القرآن والمنهاج الأصلي . ومات مطعوناً بعد بلوغه بقليل في سنة اثنتين وثمانين بعــد أن اشترك مع أخيه في جهات أبيهما حين سافر للصعيد لأحل تقرير الدوادار الكبيراهما في تدريس الصالح بعناية العلاء الحصني عوضه الله الجنة.

١١٤ (عد) بن أحمد بن محمد بن بشر بن الشيخ محمد ناصر الدير. المطرى ثم الصحراوي . ولد سنة خمس و ثمانين وسبعائة ظناً بالمطرية ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبدالهادى وغيرها باستدعاء الزين رضوان ، أجازلنا . ومات ظنا قريب السبعين. ١١٥ (محمد) شمس الدين أخو الذي قبـله . ولد سنة تسعين وسبعائة تقريباً

بالمطرية. ذكره المقاعي مجرداً.

١١٦ (عد) بن أحمد بن محمد بن البصيري \_ بالموحدة أو النون \_ تاج الدين المصرى الشافعي النقيب بالخشابية ويعرف بابن الحراق. ذكره شيخنا في معجمه وقال إنه سمع من البهاء بن عقيل فمن إحده وله نظم وسط وخطسريع و نوادر وحذق سمعت من فوائده كثيراً ، وكان يلقب فار الخلاء . مات بمصر في ربيع الآخر سنة ثلاث ولم يـكمل الستين ، ومن النوادر أن النجم البالسي قال لنا إن لقبه إذا صحف وعكس بقي فار خلا وكان الحراق.

١١٧ (محمد) بن أحمد بن مجد بن أبي بربن أحمد الشمس بن الشهاب القاهري الحنني ويعرفبابن الخازن الماضي أبوه . ولدفي سنة خمسو سبعين وسبعمائة تقريباً عنشية المهراني لتوجه أبويه اليها في زيارة ، وحفظ القرآن وصلى به ، ثم العمدة و بعض النافع في الفقه ، و تلا لا بي عمرو و ابن كشير على السراج عمر الضرير نزيل مدرسة أيتمش. واشتغل بعلم الوقت على الشمس التو نسى وأقت بمدرسة الجاي اليوسني ، وسمع على الزين العراقي والهيثمي والابناسي والشمس الفرسيسي والتنوخي والمطرز والشرف القدسي والسويداوي في آخرين ، ومما سمعه على التنوخي جزءأبي الجهم ، وحج في سنة سبع عشرة و تكسب بالشهادة . و ولي خزن صهر يجمنجك بعدوالده ، وحدث سمع منه الفضلاء وأخذت عنه ، وكان خير أبارعاً في الميقات و نحوه أمثل بني أبيه طريقة . مات في المحرم سنة ثمان وخمسين رحمه الله. ١١٨ (محمد) بن احمد بن محمد ابن شارح التنبيه وغيره المجد أبي الفتوح أبي بكر بن اسمعيل بن عبدالعزيز المحب بن التاج بن الحب الزنكلوني القاهري الشافعي ويعرف بالمحب الزنكلوني. ولد في ربيع الأول سنة أربع و ثمانين وسبعما لة بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن والتنبيه وعرضه على ابن الملقن والعراقي والكمال الدميري وأجازوا له واشتغل في الفقه على الشمس البوصيري وغيره ؛ وحجف سنة اثنتي عشرة

وناب فى القضاء عن الجلال البلقينى فمن بعده وباشر بالصالحية النجمية وغيرها، وكان ساكناً محتشما خبيراً بالمباشرة تعلل مدة وتكررت إشاعة موته مراراً حتى كانت فى سادس شعبان سنة ست وخمسين رحمه الله.

۱۱۹ ( مجل ) بن أحمد بن المرجانى محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف الانصارى المرجانى المكى . ولد فىشوال سنة ستين ومات بمكة فى جمادى الاولى سنة ستين . أرخه ابن فهد .

الدين الايجى الشافعى سبطالسيد قطب الدين مجمد بن على غياث الدين بن فخر الدين الايجى الشافعى سبطالسيد قطب الدين عجد الايجى أخى السيدنورالدين والد الصفى والعفيف بل أبوه ابن أخت السيدنورالدين المذكور . كان متميزاً في العربية بحيث لم يكن يلقب في شيراز إلا بسيبوية الثانى مع مشاركة في غيرها وزهد وورع وتجرد واعراض عن الدنيا ، وممن أخذ عنه السيد احمد بن الصفى الايجى . مات وقد أناف على الستين ظناً بشيراز وكان قدقطنها في وكان أبوه صالحاً يعرف بان الخطيب على رحمه الله .

١٢١ ( محد ) بن احمد بن محمد بن أبي بكر الدباعي المصبري المياني الشافعي عن لقيني عكة في ذي الحجة سنة أربع و تسعين فسمع مني المسلسل بالمسجد الحر ام وهو من الخيار. ١٢٢ (محمد) بن أحمد بن محمد بن بهرام الشمس بن الفخر الشهر بابكي الكرماني الشافعي نزيل مكة ويعرف بصحبة الشيخ محمد بن قاوان . ولد تقريبا سـنة ثمان. وأربعين وثمانمائة بشهر بابك وسافر وقدبلغ معوالده الىالبلاد الشامية فمات أبوه قبل دخوله حلب والشام فاشتغل بدمشق في العربية على نزيلهامو لانا شيخ البخاري وعلى مولى حاجبي محمد الفرهي الشسماني وعنه أخذ في المنطق وببيت المقدس في الكلام والحكمة على الشرف الرازي وقطنه نحو ثلاث سنين ، ولتي به حسين ابن قاوان فاستصحبه معه الى مكة ولزمه بهاحتي أخذ عنه الحاوى و الأصلين وبو اسطته انتمى لأخيه الشيخ محمد المشار اليه واستمر في خدمته سفراً وحضراً بحيث ترر له دخول الديار المصرية معه وقرأ عليه في الاحياء وغيره وكتب لهما ولغيرهاأشياء ؛ وخطه جيدوفهمه حسن معذوق وعقل عاش به مع مخدومه ولكنه لم يحصلمن دنياه على ظائل وربمالم يحمدكشيرون أمرهمعه عند مخدومه واستمر بعدها قاطنا عكةمع تقلل وانجماع غالبا واجماع قبل ذلك وبعده على عبد المعطى المغربي وهو ممن سمع مني بمكة وغيرها وانفصل عن مكة من سنين يتردد بين عدن وزبيد . ١٢٣ (محمد) بن أحمد بن محمد بن جمعة بن مسلم عزيز الدين الدمشقي الصالحي

الحنفي ويعرف بابن خضر . ولدسنة اثنتين وسبعين وسبعيائة واشتغل ومهروأذن له في الافتاء ، وناب في الحركم ، وصار المنظور اليه من الحنفية بالشام . مات في شوال سنة ثمان عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

١٢٤ (عد) بن أحمد بن أبي الخير محمد بن حسين بن الزين محمد بن الأمين عمد ابن القطب أبي بكر محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسين بن عبيد الله بن أحمد برن ميمون الكال أبو البركات القيسي القسطلاني المكي الشافعي والد المحمدين الكال أبي الفضل والنجم والأمين والمحب الآتيين ويعرف بابن الزين . ولد في المحرم سنة احدى وثمانمائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي والحاوي وعرض على جهاعة وسمع من الزينين المراغي والطبري والشمسين الشامي وابن الجزري والجال بن ظهيرة وابن سلامة في آخرين . وأجاز له ابن قوام وابن منيع وابن صديق والحافظان العراقي والهيثمي وابنتا ابن عبدالهادي وابنة ابن المنجا وعمر البالسي والسويداوي والحلاوي وآخرون ءرتفقه بالنجم الواسطى بحث عليه في الحاوى وأذنله في الافتاء والتدريس وكذا تفقه بابر اهيم الكردي الحلبي، وحضر دروس الشهاب بن المحمرة بالقاهرة ومكة وكذا دروس المحب بن ظهيرة عكة وباشر التوقيع عنده وعند غيره ممن بعده، وصار عين أهل بلده في المكاتيب مع اشتهاره بالعدالة وأعرض عنه البرهاني بعد أن كان ناب في العقود عن أبي المين النويري ثم ولى القضاء عنه أيضا اكن في مرض موته ولقيته بمكة فأجاز لي . مات في جمادي الأولى سنة خمس وستين بمكة وصلى عليه ثم دفن عند أهله بالعلاة رحمه الله .

المحل (على) بن الشيخ أحمد بن عهد بن حسين البعلى المؤذن هو وأبوه ويعرف أبوه لطوله وضخامته بالمأذنة . ولد قبيل التسعين وسبعائة ببعلبك . ونشأ بها فسمع على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب صحيح البحارى بفوت . وحدث قرأت عليه ببعلبك ثلاثيات الصحيح . وكان انساناً حسناً . مات قريب السبعين .

الشهاب بن الجوبان . وحفظ المنهاج وجمع الجوامع والا الفرى الشافعي ويعرف البين الجمعي . ولد في سنة اثنتي عشرة وثما عائة بغزة . ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشهاب بن الجوبان . وحفظ المنهاج وجمع الجوامع والا لفيتين والشاطبية والشمسية والخزرجية وغيرها . وعرض على جماعة وأخذ عن الشمس البرماوي والعز القدسي وابن رسلان وغيرهم . وارتحل الى القاهرة فأخذ بهاعن شيخنا وقرأ عليه في كل من بلوغ المرام والنخبة وشرحها له والقاياتي والونائي ، وسافر منها إلى عليه في كل من بلوغ المرام والنخبة وشرحها له والقاياتي والونائي ، وسافر منها إلى

الصعيد وأخذ ببوش منها عن ابن المالكي . وكذا ارتحل لدمشق فأخذ بهاعن التقى بن قاضى شهبة أشياء منها شرحه للمنهاج وأصلح فيه أماكن بتنبيهه وأشار لقراءته عليه في ترجمة ابن الأعسر فقال وولى عوضه شمس الدين الحصي وهو شاب فاضل كان عندى من مدة قريبة وقرأ على بعض شرحى للمنهاج انتهيى . ولتى قيها ابن زهرة فأخذ عنه وسمع الحديث علىوالده وابن ناصر الدين ومن قبلهما على ابن الجزري ، وكذا أخذ عن ابن خطيب الناصرية إما بدمشق أوفى مروره عليهم. وأجازله ناصر الدين بنهادر الاياسي وابن الأعسر الغزيان وجماعة واشتدت عنايته بملازمة أبى القمم النويرى وهو المشير عليه بالتحول من مذهب الحنفية إلى الشافعية ، وبرع في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وشارك في الفضائل وولى قضاء بلده بعد موت ابن الاعسر مسئولا فيه بعناية شيخه أبي القسم فماشره مماشرة حسنة وصرف عنهغيرمرة بعضها بالشرفموسي بن مفلحو توجه في هذه المرة الى مكة فأسترجع من العقبة وجمع بينه وبين خصمه فبان بطلان. ماأنهاه في حقه فأعيد على وجه جميل ، واستمر حتى مات الظاهر . وكذا ولى قضاء حماة مرتين وعقد فيها مجلساً للتفسير ، ثم أعرض عن ذلك كله حين تفاقمت الاحوال بالرشا ، وأقام منعزلا عن الناس مديماً للاشتغال والاشغال والافتاء وقراءة الصحيح في الجامع القديم ببلده في الأشهر الثلاثة والوعظ والخطابة وصار شيخ البلد بغيرمدافع ومعذلك فلم يخلمن طاعن في علاه ظاعن عن حماه ، كل ذلك مع حسن الشكالة ولطيف العشرة ومزيد التواضع . وقد حدث وممن لقيه بأخرة العز بن فهد وقرأ عليه في سنة سبعين ثلاثيات الصحيح. وسمع من لفظه خطبة منظومة ابن الحسيز لتمييز الشرف بن البارزي في الفقه بسماعه من والده بسماعه من ناظمها وكتب عنه الشمس سنحامد المقدسيماكت به إليه في مراسلة:

ياغائباً شخصه عنى ومسكنه على الدوام بقلب الواله العانى هو المقدس لما أن حلات به لكنه ليس فيه عين سلوان وكذاكت الى في مراسلة:

ياخادماً أخبار أشرف مرسل وسخا فنسبته اليه سخاوى وحوى السياسة والرياسة ناهجاً منهاج حبر للمكارم حاوى وبالغ في الثناء حتى أنه لقب عشيخة الاسلام. مات في آخر يوم الاثنين ثامن ربيع الأول سنة إحدى وثمانين ودفن بتربة التفليسي ولم ير في تلك النواحي أعظم مشهداً من جنازته ولا أكثر باكياً فيها ولم يخلف بها مثله رحمه الله وايانا.

۱۲۷ (محد) بن أحمد بن محمد بن خلف الزين أبو الحير القاهر ي الشافعي ويعرف أولا بابن الفقيه وبابن النحاس حرفة أبيه ثم حرفته . ولد في رجب سنة خمس عشرة وثمانمانة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عند أبي عبد القادر المقرى بل وجوده عليه والتبريزي وبعض الحاوي وحضر يسيرأ عندالشرف السبكي والجمال الامشاطى ولكنه لم يتميز ولا كاد بل استمر على عاميته ، وسمع بالقاهرة على شيخنا وغيره وسافر لحلب وأخذ الشفاعن حافظها البرهان وجود الخطعلي الزين بن الصائع وتكسب كوالده بسوق النحاس من تحت الربع وكثر طلبه بديون عليه للقضاة وغيرهم وهو معذلك يتردد للمزارات كالليث وغيره ويتلو معقراء الجوق الى أن رافع عند الظاهر جقمق في أبي العباس الوفائي الذي كان جوهر القنقباي الخازندار ألقي بمقاليده اليهوأكثر من الاعتماد عليه مع كونه منتمياً اليه ولكن حمله على ذلك كثرة مطالبة المشار اليه عاله عليــه من الديون فرأى الظاهر من جرأته واقدامه أمرأ عجباً وفهم هومن تقحم الظاهر على الاحاطة بحواصل جوهر ومخبآته ما تمكن معه من المرافعة ، وكان مما أبداه أن عنده من آلات السلاح كالخود ونحوها للطائفة العزيزية شيء كشير وعنده تنور وتحف تفوق الوصف فأرسل معه من أحضر له شيئاً من ذلك بعد إمساك المشار اليه فوقع هذا عند السلطان موقعاً عظيما وأعطى أبا الخمير خمسين ديناراً وبعض صوف وبعلبكي ونحو ذلك وحضه على ملازمة خدمته فصار يطلع اليه أحياناً وربما أخذ معه بعض الأشغال من الأمور السهلة فتزايد ميل السلطان اليه ، ولا زال يسترسل في هذا المهيع حتى رافع في الولوى السفطى أيضا وطلبه باذن السلطان لباب القاياتي قاضي الشافعية حينئذ ونزع منه ثريا مكفته ادعى استمرارها في ملكه واعترف له السفطى بها وأنها معلقة بالجالية واستقر به السلطان في وكالته ثم لما استقر السفطى في القضاء انتزع له منه وكالة بيت المال ثم أعطاه ايضاً نظر سعيـــد الســعداء ثم جامع عمرو ثم الجوالى ثم الــكسوة ثم البيمارستان ثم المواريث ونظر السواقى ولم يلبث انفصاله عنهماخاصة ،وزاد إختصاصه بالسلطان الى الغاية واشتهر وتعدى طوره وفعل كل قبيح لاسيا فيا له عليه التحدث والولاية وصارت الامو رجليلها وحقيرها مفوضة اليهلاينبرم أمر دونه ولا يعول إلا عليه وكثر السعى من بابه وزيد في التنويه بذكره وخطابه وازدحم عنده الناس من سائر الاصناف والأجناس ونادمه غير واحد من أهل الأدب ذوي الفضائل والمتعالين في الرتب الى غيرهم ممن لا يراعي للعلم حقه بل ربما يصرح

الواحد منهم بكو نه في عبو ديته قد ملك رقه و تطبع هو الحشمة فتكلف و تنظع في ألفاظه التي ليس بها يعرف وغلط في نفسه وأغلظ حتى في تخيله وحدسه وصار الى رياسة وضخامة وغفلة عما يلاقيه أمامه ونفوذ كلمته وشدة شكيمته وهابته الامراء والقضاة فضلا عرب المباشرين والنظار وهادته الرؤساء من سائر الأقطار والسلطان فيما يعيده ويبديه يزيد في إرخاء العنان له والتصريح بشكر أياديه والدعاء الذي يجهربه محضرة عدوه فسكيف عند من بواله لقيامه بمالم ينهض به غيرهمن جلب الأموال والتحف ولباسه لأجله من المظالم ماارتدى به والتحف مع اشتغال هذا بالدندنة بالجمالي ناظر الخاص واشتغال قلب المشاراليه عا يشافهه به من الذم والانتقاص وهو مظهر التغافل عن أمره مبطن تدبيررأيه في طمس أثره وخفض قدره الى أن اتفق مجيء البلاطنسي في محنة الشاميين بأحد أعوان صاحب الترجمة أبي الفتح الطيبي وما به كل منهم يقاسي فصعد الى السلطان في أواخر جمادي الاولى سنة أربع وخمسين وأعامه بمزيد الضرر من الطبيي على المسلمين فبادر بعد الاصفاء للمقال بعزله وكان هذا ابتداء اهانة صاحب الترجمة وذله فانه بعد بيسير وثب طائفة من الماليك فضربوه وهجموا بيته وأخذوا مابه من جليل وحقير وأعانتهم العامة حتى أحرق بابه وعظم صراخ كل من أعوانه وانتحابه ولم يلبث أن جاء اليه نقيب الجيش فأخذهماشما بعدذلك التيه والطيش وذهب به لقاضي الشافعية المناوي وانطلقت الألسن عا اشتمل عليه من القبائح والمساوى ورام السلطان بذلك تسكين الفتنة ويأبى الله إلا صرف تلك المحنة فاستميل السلطان حتى رسم بنقاه لباب المالكي لتحتم قتله فما وافق القاضي على ذلك بل أمر بسجنه في الديلم لتتضح له في قتله المسألك فأخذوه على حمار وفي عنقه جنزير وأودعوه فيه بعد إهانة من العامة وذل كبير فأقام به الى أن أمر السلطان بعوده للمناوى لكونه أقرب للغرض الذي مضمره وله ناوى فحينتذ بادر الى الحكم باسلامه وحقن دمه وتعزيره ورفع ألمه ومع ذلك كله فكف الله السلطان عن عوده لمنزله وأهله وأمر باخراجه من القاهرة منفياً الى طرسوس فأخرج ليلا خوفاً من اغتياله الذي به ترتاح النفوس ثم صار يؤمر في كل قليل بضر به مع التبريح به والتنكيل بل ينقل أيضا من مكان الى مكان قصداً لتو الى الذل بذلك والامتهان ولله در القائل: يامن علا وعلوه أعجوبة بين البشر غلط الزمان برفع قد رك تم حطك واعتذر

ثم بعد بيسير لم يشعر الناس الا وقد أشيع أنه ببيت امير المؤمنين ليطلع معه

في غد للشفاعة فيه بالتعيين ووصل العلم به للجمالي المعين فدير إفساد ماتقرر وتعبن وجاء قاصد السلطان الى الخليفة يأمره بالكف عن الطلوع معــه رديفه فصعد هـ ذا منفرداً ولم يبلغ بذلك مقصداً بل بادر السلطان لا نـ كار مجيئه بدون علمه فأجاب بسبق الاذن فيه برقمه وكابر وحاقق فجحد وشاقق وأمر بضربه بين يديه ولم يجن بصنيعه عليه ثم أخرجه منفيا وتكلف الجمال في هذا مايفوق الوصف نشراً وطياً واستمر في نفيه وابعاده وحبسه عن تعديه وفساده حتى مات الظاهر ثم الجالى المذكور وراسل يستدعى المجبىء والحضور ظاناً هو وأتباعه عوده لأعظم مما كان لخلوالجو بعزل الانصارى وموت الجمالي أعظم الاركان فرسم حينيًذ بحجيبه بيقين ووصل في رمضان سنة ثلاث وستين وهو متوعك مكروب و بالوفاء بما ألزم به نفسه مطلوب فأحدث كشيراً من الظلامات التي باء باثمها في الحياة وبعد الممات ولكن حبسه اللهءن البلوغ لكثيرمن قصده وبغيته خصوصاً لمن أضمر السوء به ممن كان السبب في ابقاء مهجته فانه أول ماقدم انتزع منه خطابة جامع عمرو ونظره ووالى التعرض فيمه وكرره هذا بعد مجيء المشار اليه أول قدومه للسلام عليه وقطعه الاعتكاف من أجله بل وأهدى له مايكتني بدونه من مثله . وبالجلة فلم يصل لشيء مماكان في أمله ولا رأى مسلكا للولوج في تلك المسالك المألوفة من قبله بل خاب ظنه وظن جماعتمه وطاب له الموت بصريحه وكنايته وصار ألمه في نمو وتدبيره في انتقاض وعلمه في انحطاط وانخفاض الى أن ظهر عجزه واشتهر وتعرض له بالامتهان صبيان الوزر وجيء به وهو مريض لاحركة فيه سوى اللسان محمولا في قفص امتثالا لأمر السلطان لباب المحب كاتب السر الشريف لعمل حسابه المشمول بالتبديل والتحريف فلم يتم له أمره بل قصم ظهره وانقضى عمره. ومات عن قرب سنة أربع وستين في ليلة الجمعــة العشرين من المحرم ولا تمــكن وارثه من كفن مما هو في حوزته ولا له تسلم حتى تصدق محمد بن الاهناسي عليه بالـكفن الجالب الكل مكروه وعفن وصلى عليه من الغد عقب الصلاة بجامع الحاكم الشهير ومشى في جنازته فيما قيل نحو سبعة أنفس بالتقدير أو بالتحرير ولسان حاله ينشد: الى حتنى سعى قدمى أرى قدمى أراق دمى

وبكى العوام لأجل قلة من تبعه لما رأى من العز والجاه فسبحان القادر القاهر، وقد لقيته بجامع طيلان من طرابلس في رحلتى اليها وبالغ في الاكرام والاحترام وأرسل إلى بدراهم لها وقع فامتنعت من قبولها بحيث أنه لما قدم القاهرة حكى وأرسل إلى بدراهم لها وقع فامتنعت من قبولها بحيث أنه لما قدم القاهرة حكى وأرسل الى بدراهم لها وقع فامتنعت من قبولها بحيث أنه لما قدم القاهرة حكى

ذلك لغرضه وأكثرحين اجتماعي به من التعجب من كوني لم أجيء اليه أيام عزه وأنشدني مازعم انه خاطب به العلاء بن أقبرس فقال :

> أجج النحاس ناراً أحرقت فلس ابن أقبرس فلذا صار ينادى أحرق النحاس ذا الفلس

عفا الله عنه وعن سائر المسلمين. ١٢٨ (محمد) بن احمد بن محمد بن داود بن سلامة أبو عبد الله وأبو المواهب ابن الحاج اليزلتيني \_ نسبة لقبيلة \_ التو نسى المغربي ثم القاهري المالكي ويعرف بابن زغدان \_ عميمتين أو لاهامفتوحة تهمهملة وآخره نون . ولد في سنة عشرين

وثمانهائة تقريبا بتو نسوحفظ القرآن وكشبأو تلا لنافع على بعض القراء من أصحاب ابن عرفة وبحث العربية على أبي عبـد الله الرملي وعمر القلشاني وغيرهما وعن ثانيهما وعمر البرزلي أخذ في الفقه وأخذ المنطق عن محمد الموصلي وغيره والاصلين مع الفقه أيضاًعن ابراهيم الاخضري ، وقدم القاهرة في سنة اثنتين وأربعين فما بلغني ؛ وتنزل في صوفية سعيد السعداء ؛ وحج وجاور وأخذ عن شيخنا اليسير وامتدحه بقصيدة حسنة سمعت منه أكثرها وكتبت له الاجازة عنه وكذا صحب يحيى بن أبي الوفاء وفهم كلام الصوفية ومال الى ابن عربي بحيث اشتهر بالمناضلة عنه ، وآل أمره بعد احداث البقاعي ما كان الوقت في غنية عنه الى أن عقد ناموس المشيخة وصار يذكر ويتظاهر بتقريرات وكلمات بحضرة من يجتمع عنده خصوصاً بعض الطواشية ، وربما قرىء عنه المدخل وغيره من الـ كتب المستقيمة وله اقتدار على التقرير وبلاغة في التعبير بحيث شرح الحريم لابن عطاء وعمل كراسة في جواز السماع وحزب أدعية وأوراد يتداوله أصحابه ورسالة قوانين حكم الاشراق الى صوفية جميع الآفاق وسلاح الوفائية بثغر الاسكندرية وديوان شعر سماه مواهب المعارف وعدة أحزاب وغيرذلك. وقد قال فيه البقاعي انه فاضل حسن الشكل لكنه قبيح الفعل أقبل على الفسوق ثم لزم الفقراء الوفائية وخلب بعض أولى العقول الضعيفية فصاركثير من العامة والنساء والجند يعتقدونه مع ملازمته للفسوق أراني مرة كتاباً اسمه بغيةالسول. عن مراتب الكال في التصوف أبان فيه صاحبه عن عقيدة صحيحة وذوق سليم في طريق القوم المستقيم في مجلد لطيف وزعم انه تصنيفه فالله أعلم وصرح بتـ كمذيبه، وقال في موضع آخر انه قدم القاهرة على ماادعي سنة إحدى وخمسين حاجاً فرض ولم يحج بعد وصحب بني الوفاء حتى مات ؛ وكتب عنه من نظمه : و نائل منك مايرجو ويقتصد فليس دون قتال يؤخذ الاسد تصدعميد القلب عن جلناره فلو واصلتني أطفأت جل ناره

ضرغام نفسك طلاب فريسته وأنت ترجو المعالى دون معملها وقوله: وهيفاء دبتعقرب فوق صدغها وقد شعلت في القلب نارغرامها

انتهى . وقد قت عليه حتى أخرج من المدرسة النابل ية لكونه آجر مجلسها لمن ينسج فيه القهاش ولغير ذلك وماكنت أحمد أمره . مات فى ظهريوم الاثنين ثالث عشرصفر سنة اثنتين و ثمانين وصلى عليه بعد صلاة العصر بالأزهر ثم دفن بالتربة الشاذلية من القرافة قريبا من حسين الحبار والصلاح الكلانى عفا الله عنه .

(عد) بن أحمد بن محمد بن رضوان . مضى فيمن جده عهد بن أحمد بن رضوان . (محمد ) بن أحمد بن محمد بن رصوان . واحمد ) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ابر اهيم بن روز بة . واحمد ) بن أحمد بن محمد بن محمد بن سلامة بن عطوف بن يعلى الجمال السلمى المحلم الشافعي أخو على الماضي و يعرف بابن سلامة . ولد بمكة و نشأ بها وارتحل مع أخيه في سنة سبعين إلى بغداد فسمع بها على أبي المحامد محمد بن سليمان الشيباني أشياء وأجاز له العهاد بن كثير وابن رافع وابن القارى والصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهبل وجو يرية الهكارية وآخرون ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهدوذكره في معجمه ولم يذكر وفاته لكنه قرأ عليه في سنة أربع عشرة .

في سنة ثهان وعشرين وثما عائمة تقريباً بطوخ، ونشأبها فحفظ القرآن والحاوى في سنة ثهان وعشرين وثما عائمة تقريباً بطوخ، ونشأبها فحفظ القرآن والحاوى ومختصر التبريزي وألفية الحديث والنحو، وعرض على جماعة كالشهاب بن رسلان وماهر وعبد الكريم القلقشندي ببيت المقدس ولتي بالشام البلاطنسي واشتغل يسيراً بالقاهرة على ابن الحبدي والخواص في الفرائض والفقه وغيرها، وتلا بمكة لأبي عمرو على ابن عياش. وسمع هناك على أبي شعر وبالقاهرة على شيخنا ومعنا غالب الصحيح على البرهان الصالحي وختمه على جماعة ، ثم أعرض عن ذلك وأقام ببلده متكسباً بالحياكة . وقدم القاهرة في سنة تسع وسبعين ومعه ولد له حفظ الحاوي والورقات فعرض على في جملة الجماعة وسمعا على يسيراً ولم يلبث أن فجع به في طاعون سنة إحدى وثمانين .

اس على بن الحسين بن مجد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى القسم بن عبد الرحمن ابن على بن المعتمد على الله أبى القسم على بن المعتمد على الله أبى القسم على بن المعتمد بالله أبى عمرو عباد بن القاضى بأمر الله أبى القسم محد بن اسماعيل

ابن محد بن اسماعيل بر قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بنعطاف ابن نعيم \_ بالتصغير \_ الشمس أبو عبد الله وأبو على بن أبي العباس بن أبي عبدالله ابن أبي زيد بن أبي مجد بن أبي القسم بن أبي الحسن بن أبي الحسين اللخمي الفرياني \_ بضم الفاءوراء مشددة مكسورة ثم تحتانية وآخره نون نسبة لفريانة إحدى مدائن افريقية فيما بين قفصة وبيشة بالقرب من بلاد قسطنطينية بلاد اليمن التي ينسب اليها القسطلاني (١) نزلها أبوا جده الأعلى حيث خرج من القاهرة وتزوجها فعرف بها \_ التونسي المالكي . ولدكما قرأته بخطه في صبيحة يوم الأحد ثالث عشرى دبيع الأولسنة ثمانين وسبعائة بتونس ، ونشأبها فحفظ القرآن وتلاه لابن كشير ونافع وأبي عمرو على أبي عبدالله بن عرفة وللحرميين على أبي عبدالله محمد ابن أبي العباس أحمد بن موسى البطرني الانصاري مسندالمغرب وأبي عبدالله مجد ابن محمد بن محمد بن مسافر العامري القفصي ، وللسبع على أبي محد عبد الله بن مسعود بن على القرشي المكي الاصل التو نسى بل قال مرة إنه أخذها عن اللذين قيله ، وكذا الغبريني الآتي وأخـذ الفقه عن ابن عرفة بحث عليه مختصر ابن الحاجب وقاضي الجماعة أبي مهدى الغبريني مماه مرة عيسي ومرة مجداً بن أحمد ابن يحيى بحث عليه الرسالة وعن غيرها كأبيهوأبي القسم محمدبن أحمد بن يحيي الادريسي الحسني عرف بالسلاوي وعنه وأبي العماس أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الازدى عرف بابن القصار أخذ العربية والاصول؛ وسمع الحديث على الخسة الاولين من شيوخه وعلى أبيه وأبي فارس عبد العزيز بن مسعود بن عبد العزيز العجيسي التامساني وأبي عبد الله محد بن عبدالرحمن الربعي الصقلي وقال ان أول مماعه له كان في سنة ثمان وثمانين وهو ابن تسع وأول اشتغاله في القراءات في سنة تسعين وفي الفقه في سنة أربع و تسعين ؛ وارتحل في سنة اثنتي عشرة فقدم القاهرة في شوالها فحج ثم عاد فقطن القاهرة وكان يتردد الى بلاد الشام فطوف غالبها. و نزل في كثير منها وحصلت له حظوة من بني البارزي و بني الكويز وغييره. وتحول شافعيا تمولى قضاءنا بلس في سنة سبع و ثلاثين استقلالا وكان كاقال المقريزي أول من استقل به فيها وسافر اليهامرة بعد أخرى وفي المرة الثانية جعل بها نائباً قرر عليه ضريبة معينة بحيث عزله الركال بن البارزي لذلك ، وجال الملاد ولقي الرجال واشتهر أمره وكثر أخذ أهل البلاد عنه وأسفر عن كذب كثير (١) في هامش الاصل : كل هذاخطا وصو ابه قسنطينة من بلاد الغرب الاوسط والنسبة المهاقسنطيني ، والقسطلاني ليسمنها عطار . أنظر ذيول تذكرة الحفاظ٧٦

واختلاق غزير حتى في نسبه فانه مرة ساقه كما قدمناه ومرة خالف فيه وقال مرة انه سفياني ومرة وصل به الى على بن أبي طالب بعد انتسابه لخيا وكذا اختلف كلامه في شيوخه وفي المأخوذ عنهم وشحن البلاد بمختلقاته ومركباته . وقال شيخنا في حرف الفاء من توضيح المشتبه أنه من أهل الفضل يستحضر كثيراً من الاخبار ويجول البلاد يقصه ، وأنه أخبره بمولده وأنه سنة ثمانين وسبعائة وبأنه سمع من البطرني وحدث عنه وعن غيره بالساع، قال وكثيراً مايطلق الاخبار في الاجازة الخاصة والعامة وله في ذلك تراكيب موهمة وقد سئلت في بعضها وأنا بحلب ونبهت على خطأ بعضها ، وكانالسائل له ابن خطيب الناصرية فانه قال بعد أن ذكر أنه قدم حلب مراراً وأنزله عنده بالمدرسة الشرفية وعمل مواعيد مجامعها الكبير وغيره وأثنى عليه بالفضل واستحضار طرف من التاريخ وغيره وقال انه سمع منه بعض الطلبة المسلسل بالاولية بسند أوقفت عليه وسمى شيخنا في سينة ستوثلاثين فأنكره وقال أنا أشك في صحة قوله انه سمع من البطرني لأنه كان صغيرًا حين توفي ولم يكن بلديه بل ذكر أن أكثر من سمي من شيوخ السند لاوجود له في الخارج ، ثم قرأت بخط شيخنا ما نصه: وقفت له على أسانيد لعدة من الكتب المشهورة كلها مفتعلة وقد بينت خللها مع الذي أملاها عليه يعني به الجال بن السابق الحموى . وقال في سنة ثمان وأربعين من إنبائه آنه أطنب الجولان فى قرى الريف الأدنى يعمل المواعيد ويذكر الناس وهو يستحضر من التاريخ و الاخبار الماضية شيئا كثيراً ولكن كان يخلط في غالبها ويدعى معرفة الحديث النبوى ورجاله ويبالغ في ذلك عند من يستجهله ويقصر في المذاكرة به عند من يعرف أنه من أهل الفن وراج أمره في ذلك دهراً طويلا وذكر أنه ولى قضاء نابلس بعناية الكمال بن البارزي ثم هجره ، وصحب الزين عبد الرحمن بن الكويز وانقطع اليه مدة ثم فارقه . وكذا قال في سنة سبع وثلاثين منه انه تحول شافعياً لما ولى قضاء نابلس وانه كـثيرالاستجضارللتواريخ وكان يتعانى عمل مواعيد بقرى مصرو بدمياطو بلادالسو احلوصحب الناس وهو حسن العشرة نزه عفيف ، وقد حدث بحلب عن البطرني وما أظنه سمع منه فانه ذكر لنا أن مولده سنة أعانين ببلده وكان البطرني بتونس ومات بعدسنة تسعين قال ورأيت له عند أصحابنا بحلب إسناداً للمسلسل مختلقاً الى السلفي و آخر أشد اختلاقا منه الى أبى نصر الوائلي وسئلت عنهما فبينت لهم فسادها ثم وقفت مع جمال الدين بن السابق الحموى على كراسة كـ تبها عنه بآسانيده في الكتب الستة

أكثرها مختلق وجلها مركب ، وأوقفني المقريزي له على تراجم كتبها له بخطه كلها مختلقة إلا الشيء اليسير غفر الله له ، وقد كان المقريزي يعظمه جداً ورصفه بالشيخ الحافظ الرحال ذي الكنيتين ، وأكثر من الاعتماد عليه فيماكان يخبره به مما يتعلق بالتاريخ ونحوه من غير إفصاح بالنقل عنه على عادته . وقال غيرها ممن أخذ عنهما لم أزل أسمع عنه الاعاجيب من كثرة الحفظ للاخبار القديمة والقوة على جوب البلاد والقدرة على مداخلة الناس حتى اجتمعت به في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين فوجدته من دهاة العالم فصيحاً مفوهاً قوى الحافظة عديم النظير في ذلك بحيث أنه يأخذ كتاب العلم فيطلع فيه اطلاعة يحفظ غالبه منها ، وبالغ شيخنا في تكذيبه واختلاقه وأما المقريزي فعلى الضد من ذلك في اعتماده و تلقيمه عالحافظ ، و ترجمه في عقوده باختصار وأنشد عنه لغيره:

لعمرك ماعدمت لواء مجد ولاكل الجوادعن السباق ولكنى بليت كظ سوء كا تبلى المليحة بالطلاق

وقد خرج في سنة ثمان وأربعين في بعض بلاد نابلس وأظهر أنه هو السفياني واحتوى على عقول الفلاحين فراج عليهم و تبعه خلق منهم ثم أحس منهم بانحلال عنه فانسل نحو بلاد الشمال حتى مات باللاذقية من بلاد طرابلس الشام سنة تسع وخمسين يعنى في المحرم قال بعضهم ثم أخبرت أنه في صفر سنة أثنتين وستين انتهى. وقد أرخه في سنة تسع الشمس المالتي بن المنير و يحتاج الى تحقيق، وجازف من قال إنه مات عصر في دبيع الأول سنة أربع وخمسين وقال وقد اتهمه ابن حجر في سماعه من البطرني ولاوجه لاتهامه انتهى. و يحتاج هذا القائل الى تأديب في سماعه من البطرني ولاوجه لاتهامه انتهى. و يحتاج هذا القائل الى تأديب كشير سيما وقد علمت وجهه.

أبى الجود أخذ في الفرائض وأخذ في العريبة عن ابن خضر عر افقتي وعن الابدى والعز عبدالسلام وفي أصول الفقه عن ابن حسان والتقي الحصني وأخذ في هذه العلوم و في غيرها عن غير هؤ لاء ، وأذن له عم جده في الافتاء والتدريس بل ناب عنه وعن من بعده وتصدى لذلك مقبلا عليه بكليته ولذا تميز في الشروط مع المداومة على الكنابة بحيث كتب فتح البارى مرتين والخادم والتوسط واعراب السمين ونحو مائة مجلد وخطه ليس بالطائل وصار يستحضر من كتابته كشيراً سيما الفقه وكثيراً ما كان يراجع فيه الجلال البكري ، وأكثر من الحضور عند الصلاح المكيني والخيضري وكذا تردد الى كثيراً وراجعني في أشياء واستعان بي عند المناوي وغيره ؛ ودرس بالآثار برغبة أبيه له عنه وعمل فيه اجلاساً بحضرة عم جده تكام فيه على بعض الآيات وكذا بجامع أصلم نيابة عن ولدى التق بن الرسام وبالظاهرية القدعة نيابة عن أبي اليسر بن النقاش وقرر بعد عمه أبي السعادات في وقف طقطجي وغيره مما ليس فيــه كـبير أمروحرم مع أحقيته من جميع من أخذ ، وحج في سنة ست وتمانين وكان على قضاء المحمل ولم يتأنق في ملبسه ولا مأكاه بل ولاكان يرتب الا نادراً مع يبس واقبال على شأنه ونسبة لتسامح وابتلاء بأم أولاده الى أن تعلل أياماً تممات في ليلة ثامن جمادي الأولى سنة اثنتين و تسعين وصلى عليه بجامع الحاكم أم دفن عند أبيه بمدرسة جده رحمه الله وإيانا .

الشافعي الدين أبو النصل بن البهاء أبى حامد بن عمر بن عمان بن أبى بكر ناصر الدين أبو النصل بن البهاء أبى حامد بن الشمس التميمي المصرى بكر ناصر الدين أبو النصل بن البهاء أبى حامد بن الشمس التميمي المصرى الشافعي والد أحمد ويعرف بابن المهندس. ولد كا قرأته بخطه في سنة احدى وتسعين وسبعها ته بمصر و نشأبها فحفظ القرآن عند الشهاب الأشقر وتلابه لأبى عمر و عليه وعلى الزكي أبى بكر السعو دى الضرير وحفظ العمدة والتنبيه وألفية ابن ملك وعرض العمدة على السراجين البلقيني وابن الملقن والعراقي والهيشمي والفخر القاياتي والشمس بن القطان والشرف القدسي المحدث والتنبيه على الضياء عمل بن عمد بن عمد النور الادمى والعز بن جماعة ثم الشرف السبكي ؛ وسمع الحديث على أولهم والولى العراقي ونحوها ، وأكثر عن شيخنا وكتب عنه من فتاويه جملة ولازم والولى العراقي وغيرها ، وأكثر عن شيخنا وكتب عنه من فتاويه جملة ولازم كتابة أماليه والنيابة عنه في خطابة جامع عمرو ، وكذا التوقيع ببأبه والملازمة لخدمته حتى أنه سافرمعه الى حلب في سنة آمد ، وسمع هناك على البرهان الحلي الخافظ وغيره وبالشام وغيرها ودخل عنتاب وزار القدس والخليل ، وحج غير

مرة أولها في سنة إحدى وثلاثين وجاور بعدها ، وكان ذامشاركة في الجملة وبراعة في التوثيق مع حرص على التلاوة والجماعة ورغبة في المنسوبين للصلاح ولكن لم تحمد شهادته في كون شيخنا أوصى بالدفن في تربة بني الخروبي ، وقد أجازله قديماً في سنة ثلاث و تسعين أبو الفرج بن الشيخة الغزى وبعد ذلك في استدعاء مؤرخ بسنة ثمان و تسعين أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وطائفة ، وحدث باليسير أخذت عنه أشياء ولم يحصل لهرواج بعد شيخنا. ومات عن قرب في المحرم سنة خمس و حمسين ، ودفن بالقرافة عند أبيه رحمه الله وايانا ، (محمد) بن أحمد ابن محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد العزيز مضى . الله عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد العاد الهاشمي الحلبي ، ولى مشيخة الشيوخ بحلب بعد أبي الخير الميهني فباشرها عدة سنين ، وكان انساناً حسناً من ذوى البيوت الاعيان وله ثروة ، مات أسيراً بأيدى التتار في سنة ثلاث ودفن بمشهد الحسين ظاهر حلب ، ذكره ابن خطيب الناصرية .

١٣٥ (عد) بن أحمد بن مجد بن عبد القادر بن حسن بن محمد المحب أبو الفضل الموصلي ثم الدمشقي الأصل القاهري الحنبلي ويعرف بابن جناق \_ بضم الجيم وكان يزعم عن شيخناان الفتح أصوب ثم نون خفيفة وآخره قاف. ولد في ليلة النصف من شعبان سنة سبع وثلاثين وثمانمانة بالقاهرة ورام أهله أن يكون عقاداً فأقام عند بعض أربابها يسيراً ثم تحول وحفظ بعض القرآن وجميع العمدة وكانيقول أنه حفظها في أربعين يوماً وأنه عرضها على جماعة منهم شيخنا وأجاز له فالله أعلم، وانتقل الى الشام في صفر سنة ثلاث وخمسين فأقام بها سنة وأشهراً وأكمل بها حفظ القرآن عند الفقيه عمر اللولوي الحنبلي قال وكنت أقرأ كل يوم منه ربع حزب بداية وانتفعت علازمته وحضني على التحنيل فحضرت دروس البرهانين مفلح وكذا التقي بن قندس ولزمته حتى سمعت عليه بحث المقنع والمحرر والخرقي إلا يسيراً منه وأنه قرأ في الحساب على الشمس السيلي الحنبلي ، ثم عاد الى القاهرة في آخر سنة أربع وخمسين فحفظ بها كمازعم أيضاً التسهيل في الفقه لابن الباسلار البعلى والهداية في علوم الحديث لابن الجزري وبحث فيهاعلى الزين قاسم الحنفي وأخذ في الفقه يسيراً عنابن الرزاز المتبولي والعز الكنابي ولازمه واشتغل بغيره يسيرا فحضر دروسا في العربية عند التقيين الشمني والحصني وفي الاصول عند ابن الهائم والجلال المحلى وأبي الفضل المغربي وقرأعلى السيد على انفرضي الفصول في الفرائض والنزهة في الحساب كلاهم لابن الهائم وجالس الشهاب الحجازي في

الأدب وانتفع بيحيي الطشلاقي في بعض فنو نه كشيرًا ؛ وطلب الحديث وقتًاودار على متأخري الشيوخ فسمع جملة وكان يستمد مني في ذلك وفي غيره بل سمع مني في الاملاء وغيره ، وأجاز له غير واحد وكتب بخطه بعض الطباق ورام. محاكاة ابن ناصر الدين في خطـه كالخيضري، وأذن له المرداوي والجراعي في التدريس والافتاء بلكتب قاسم الحنفي تحت خطه في بعض الفتاوي وكذآأذن له العز الكناني حيث علم من نفسه التأهل لذلك ؛ وتنزل في صوفية الشيخونية وهي أول وظائفه ثم الاشرفية والبيبرسية وغيرها وولى الاعادة بالمنصورية والحاكم وبعد حفيدابن الرزاز إفتاء دارالعدل وتدريس الفقه بالقر اسنقرية والمنكو عرية وناب في القضاء عن شيخه العز وامتنع من التعاطي على الأحكام وأقرأ الطلبة وكــذا أفتى خصوصاً بعــد وفاة النور الششيني ، وكان غاضلا ذاكراً مستحضراً. الكثير من فروع المذهب ذائقاً للأدب حريصاً على التصميم في الاحكام وإظهار الصلابة وتحرى العدل مع قوة نفس واقدام وإظهار تجمل مع التقلل واحتشام ولطف عشرة وتواضع وميل للماجنة مع من يختاره ، وقد حج وجاور بمـكة بعض سينة وكتب عنه صاحبنا ابن فهد من نظمه يسيراً ولم يكن قاضيه يحمد أكثر أفعاله بل ينسبه الى حمق وتصنع ولعدم اعتنائه بشأنه مسه بعض المكروه من العلم البلقيني بسبب خلوه بالمطلع الملاصق لا يوان الحنفية من الصلاحية النجمية اقتات في عهارتها من ماله وغيره بارتكاب مالا يجوز ولذلك لم يمتع بها بل مات عن قرب في عاشر شوال سنة اثنتين وسبعين وصلى عليه في مشهد حسن ودفن بحوش البغاددة تربة السلام بالقرب من ضريح المحب بن نصر الله وأثنى الناس عليه جميلا وأظهر العز التأسف على فقده عوضه الله الجنة. ومما أنشدنيه من نظمه: ووصل الذي أهواه من بعد بعده وساقيه مع ساقي لما أن التووا روجنته مع ثغره وعـذاره وطرته مع مقلتيه وما حـووا وودى ولهني لاسلوت ولو سلوا فؤادى ولمي قد قلوا والحشاشووا ١٣٦ (عد) بن أحمد بن عبد بن عبدالله بن الحسين بن أبي التائب بن أبي العيس ابن أبي على العز الأنصاري الدمشقى الاصل القاهري الحنفي ابن حفيد البدر المسند الشهير و يعرف كسلفه بابن أبي التائب . ولد في شعبان سنة خمس وسبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وتلاد لأبي عمرو على الشمس النشوي والعمدة والكنز الفرعي والمغني في الاصول وألفية النحو والتلخيص وعرض بعضهاعلي الصدر المناوى والمجد اسمعيل الحنفي وتحودالعجمي وغيرهم وأخذ الفقه عن البدر

ابن خاص بك والشهاب العبادي وسمع دروسه في المنطق والشمس الحجاري الضرير والنحو عن الحب بن هشام والشمس البوصيري ، ولازم قاريء الهداية كشيراً فانتفع به في الفقه وأصله والعربية وغيرها وسمع على ابن حاتم والشهابين أبن بنين والسويداوى والتنوخي وابن الشيخة والمليجي وابن أبى المجدوالمجد اسماعيل الحنني والسراج الكومى والتاج بن الفصيح والحلاوى وفتح الدين ابن الشهيد في آخرين ، وأجاز له النشاوري وجماعة ، وحدث سمع منه الفضلاء. وناب في القضاء عن البدر العيني فن بعده وجلس بالمدرسة السيفية تجاه الصنادقيين بل ولى قضاء اسكندرية وقتاً وشكرت سيرته في قضائه و دخل دمشق وحج نحوست عشرة حجة وجاور وسمع بمكة على الجمال بن ظهيرة وتوجه الطائف لزياره ابن عباس. ومات بحكة بعلة البطن في ثالث شو السنة ستوأر عين ودفن بالمعلاة رحمه الله وسامحه. ١٣٧ (على) بن أحمد بن مجد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة التقي أبو الفتح بن الحجب بن الجمال القرشي المركى الشافعي وأمه حبشية فناة لأبيه . ولد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانهائة بمكة وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وغيرهاو سمع الزين المراغي وجده وأباه وابن سلامةو ابن الجزري وغيرهم، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وعبد القادر الأرموى والمجد اللغوى وخلق و كان ذافهم و ذكاء رام تداريس أبيه بعده فأدركته المنية بعد خمسة وخمسين يوما في جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين بمكة . ذكر والفاسي باختصار عن هذا . ١٣٨ (محد)أبوالبقاء شقبق الذي قبله . مات قبل سن التمييز في سنة أربع عشرة . ١٣٩ ( محمد ) أبر الفضل أخوهما وأمه أم الحسن ابنة أبي بكر بن عبدالله بن ظهيرة . مات عن نحو نصف سنة في رمضان سنة أربع عشرة أيضا .

١٤٠ (محمد) أبو بكر شقيق الذي قبله . بيض له ابن فهد .

ا ١٤١ ( على ) أبو عبد الله اخوهم أمه الشريفة كالية ابنة عبد الرحمن الفاسى . بيض له أيضاً .

الدافه عن المحرف على أبو حامد أخوهم أمه أمه أم الحسين ابنة عبد الرحمن بن عبد الوهاب اليافه عن مات معها تحت ساقط فى دى الحجة سنة خمس وعشرين قبل إكاله سنة .

الدافه عن الحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الشريف جلال الدين بن الشهاب الحسنى الجرواني - بحيم ثم مهماة وواو مفتوحات وآخره نون نسبة لقرية قريبة من طنتدا بالغربية - القاهرى الشافعي النقيب ويعرف بالشريف الجرواني النقيب ولدفي عاشر المحرم سنة خمس و تسعين وسبعها فه وحفظ القرآن و العمدة والمنهاج و غيرها ، وعرض على جماعة كالجلال البلقيني ولازم الشهاب الطنتدائي

وكان يقرأ عليه في الروضة وكذا أخذ في الفقه عن البرهان البيجوري والشمس البوصيري وآخرين رفيقاً لشيخنا ابن خضر ونحوه وأخذ في النحوعن الحناري وفي الفرائض وغيره عن ابن الجدى ، وجلس مع الشهود كأسلافه فبرع في التوثيق وبهم تدرب فأبوه كان متقدما فيها وجدههو صاحب الوراقة الشهيرة كما ستأتى ترجمته ، وتنزل في بعض الجهات كالمؤيدية والبيبرسية والمنكو تمرية وباشر النقابة عند العلم البلقيني وقتأفلم يرجعنده ثم عند شيخناوعمل في المودع وقتاً . وكان بمن اختص بشيخنا وقرأ عليه في تقسيم المنهاج وغيره بل قرأ عليه شرح النخبة بكاله وفي القبة البيبرسية ثم تغيظ عليه لأجل ولده فلما ولى ابن الديري أشار شيخنا عليه باستقراره به نقيباً ، وحينتذ أقبل عليه السعد فكانت الامور جليها وخفيها جليلها وحقيرها معذوقه بهوتز ايدت بين النواب وجاهته وبعدموته لم يظفر بطائل ، مع أنه باشر عند ابن الشحنة قليلا ثم عند ابن الصواف والبرهان بن الديري أيامهم كالمها بل عند الامشاطى حتى مات وقد أسن في ليلة الثلاثاء رابع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثهانين ودفن من الغد بحوش البيبرسية، وكان بهج الهيمة عارفاً بالصناعة سيافي الاسجال والمكاتيب لمباشرته النقابة دهراً وبمقادير الناس وأحوال القضاة والشهود طلق العبارة في ذلك كــثير الثناء على الوالد والعم والجد في غيبتي وحضرتي قائلا أصول طيبة وفروع طيبة ، جوزي خيراً ، وأول ماحج سنة إحدى وعشرين ثم في سنة إحدى وخمسين مع مخدومه ابن الديري رحمه الله وعفا عنه وإيانا . (عمد) بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الزين أبو الخير بن الزين أبي الطاهر بن الجال بن الحافظ المحب الطبرى . مفي فيدن حده محمد بن الحب أحمد بن عبد الله فسقط من هذا أحمد . ١٤٤ ( محمد ) بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين بن شهاب الدين أبي العباس بن كمال الدين أبي الفضل بن العفيف بن القاضي التقي القرشي العمري الحوازي (١) الاصل المكي الحنفي والد احمد وعبدالله وأخو عبــد القادر الماضيين. ولد في جمادي الاولى سنة ثلاثين وثمانائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي ومختصر القدوري والألفية وبعض المجمع ؛ وعرض على جماعة منهم أبو البقاء وأبو حامدابنا الضياء والزين بن عياش وأخذ عن النيهم وابي الوقت عبد الأول وغيرها وفي العربية عن الزين طاهر المالكي في مجاورته والقاضي عبد القادر (١) بفتح المهملتين نسبة لجبل عظيم في اليمن فيه قرى كثيرة.

وصاهره على إحدى ابنتيه وآخرين ، وسمع بمكة على أبى الفتح المراغى وبالمدينة على المحب المطرى ، ولم يخرج من مكة لغيرها ولما كان ابنه أحمد بالقاهرة فى سنة خمس وتسعين طلع مع شيخه أحمد بن حاتم المغربى للسلطان فأنعم عليه بعشرين ديناراً وعلى أبيه حين ذكر صلاحه بخمسين فحملت له الى مكة وأقر أبها النحو وأخذه عنه جماعة . 150 (محل) بن أحمد بن محد بن عبد الله الشمس النحريرى ثم الدواخلى \_ نسبة لحلة الدواخل من الغربية \_ نزيل جامع الغمرى وأخو حسن الماضى وأحد أصحاب أبى العباس ممن أقام عنده بجامع أبيه بالمحلة حتى حفظ القرآن و نظم الزمد ثم بجامعه بالقاهرة واشتغل فى الفقه والعربية وغيرها وفهم ولازمنى فى التقريب للنووى وغيره وسمع على أشياء ، وأقرأ بعض بنى شيخه أبى العباس ثم باشارته اقرأ عمر بن أبى البقاء بن الجيعان ، وتنزل فى الجهات بعنايتهم بل صار على عمائر الأشرفية وكان يتضرر من ذلك ، وحج ورزق أولاداً . ومات فى ربيع الثانى سنة ست و تسعين و نعم الرجل رحمه الله وإيانا .

المناه الشعرية - الفاخوري أبو هالشافعي تزيل جامع الفهري ويعرف بالمظفري وبابن بال الشعرية - الفاخوري أبو هالشافعي تزيل جامع الفهري ويعرف بالمظفري وبابن الفاخوري ولد سنة تسعو سبعين بسويقة المظفر وحفظ القرآن والبعض من كل من الحاوي والمنهاج وألفية ابن ملك وألفية العروض وغير ذلك ممن قرأعلي محثاً في التقريب للنووي الى اثناء ثاني أقسام التحمل ورواية صحيح مسلم وغير ذلك وسمع ثلاثيات البخاري والكثير من دلائل النبوة وأشياء كأماكن من القول البديع ومن شرحي للألفية وشرح العمدة لابن دقيق العيد والعمدة والموطأ وغير ذلك وكتبت له إجازة في كراسة وقرأ على الديمي وغيره ، واشتغل قليلا ولازم فضلاء الوقت كالبدر المارداني في فنون وجاور بجامع الغمري وربماأذن به وحرص على القراءة في السبع وله همة ورغبة في الاشتغال .

المحمد) بن أحمد بن محمد بن عبد المجيد بن أبى الفضل بن عبد الرحمن بن زيد بن عبد الباقى بن زيد الفقيه النجم الانصارى الخزرجى البعلى الشافعى أحد أعيان بلده . مات بها فى رجب سنة خمسين . وفى شيوخ الجمال بن ظهيرة ممن ترجمه شيخنا فى الدرر من أتوح أنه أخ لهذا وافقه فى اسمه أو غير ذلك .

العمرى فيما قيل الاشليمي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه والآتي جده و يعرف العمرى فيما قيل الاشليمي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه والآتي جده و يعرف بابن أصيل بفتح الهمزة ثم مهملة مكسورة ، ويقال أن جدته لأمه ابنة عم والده

العمدة والمنهاج والألفية وغيرها . وعرض على جماعة واشتغل يسيراً عندالشرف والعمدة والمنهاج والألفية وغيرها . وعرض على جماعة واشتغل يسيراً عندالشرف السبكي والشمس الحجازي و المميذه هماالكال امام الكاملية وخدم الشيخ محمد بن سلطان وقتاً حتى بكنس بيته ومسحه فيماكان يحكيه ، وأقبل على التوقيع وأتقن المباشرة واختص ببيت ابن خاص بك ، وتقدم في أيام الاشرف اينال فولى نظر الزردخاناه والجوالي والبيمارستان وغيرها وولاه العلم البلقيني القضاء في أيام عزه ولم تسعه مخالفته ، و تأثل أمو الاحجة ووظائف جملة وابتني داراً هائلة تجاه جامع الاقر وما حمد الطلبة و نحوه صنيعه ، ولمازال عزه أعرض عما كان يقترفه على نفسه واقتصر على التلاوة و نحوها مع الحرص على الصدقة والحبة في الاطعام والتبسط في المعيشة ومزيد الاعتقاد في المنسوبين الى الصلاح خصوصاً المسمون بالمجاذيب اقتفاءً للسكال إمام الكاملية فقد كان له به مزيد اختصاص بحيث لم ينفل عنه وأظنه كان فقيمه وما عدم من ينكر عليه صحبته سياقبل تو بته وإنا بته والظاهر وقد جاز الستين فوت أبيه كان في سنة تسع عشرة رحمه الله وعفا عنه .

(عد) بن أحمد من عدين عصفور . فيمن لم يسم جده .

المال المالي الوفائي ويعرف بابن المصرى ولد في ظهر يوم التروية سنةست وستين المال الوفائي ويعرف بابن المصرى ولد في ظهر يوم التروية سنةست وستين وسبعهائة وسمع بعد السبعين المفتى أبا القسم أحمد بن محمد الغبريني البجائي الاصل نزيل تو نس وعرض عليه الرسالة ، وأجاز له أبو عبد الله محمد بن أحمد البطرني ، وحدث رفيقاً للكال بن خير ومما رواه عن الغبريني الموطأ حضو رالبعضه وإجازة منه بداقيه ، سمع عليه باسكندرية الشهاب بن هاشم المقرى والجال أحمد بن محمد بن أبي بكر بن قرطاس الماضي ، وقال شيخنا في معجمه لقيته بالقاهرة وسمعت من فوائده وأجاز لا ولادي يعني في سنة سبع عشرة . ومات باسكندرية سنة سبع وعشرين . والدافعي الخطيب والد الحب احمد المال على بن ابر اهيم فتح الدين بن الحب القاهري الشافعي الخطيب والد الحب احمد المال على الماضي وولده البدر محمد و يعرف بابن الحب . ولد تقريباً سنة إحدى وسبعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والتنبيه والمنهاج الاصلي وألفية النحو ، وعرض في إسنة خمس وثمانين في ابعدها على الابناسي والبلقيني والعراقي والدميري والصدر خمس وثمانين في ابعدها على الابناسي والبلقيني والعراقي والدميري والصدر الابشيطي وأجازوا له بل ذكر لى أنه كتبعن الزين العراقي من أماليه بالظاهرية وللابشيطي وأجازوا له بل ذكر لى أنه كتبعن الزين العراقي من أماليه بالظاهرية وللميري والمهابية والوراقي والدميري والمهابي والبلقيني والبه بالفاهرية وللميري والمهابية والم

العتيقة وأنه سمع منولده الولى واشتغل يسيراً وحضر الدروس وتكسب بالشهادة وكان ساكناً خيراً خطب بجامع القيمرى في سويقة صفية وقرأ الميعاد والحديث بين يدى الشيخ محمد الحنفي ، أجازلى. ومات في أواخر جمادى الثانية سنة أربع وخمسين بعد أن تعلل مدة وصار يمشى على عكازين رحمه الله .

١٥١ (محد) بن احمد بن محمد بن على بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الحب أبو الشفاء بن الشهاب بن ناصر الدين المقرىء المالكي ويعرف بابن الفرات باسم النهر . ولد في سنة سبعين وسبعيَّة تقريباً بالقاهرة وقرأ بها القرآن وتلابه لأبى عمرو على الفخر الضرير وللسبعة إلا حمزة على الشمس الشراريبي وأخذ في الفقه عن عبيد البشكالسي والشهاب المغراوي وفي النحو عن المحب بن هشام قرأ عليه جميع التوضيح لأبيه وسمع على قريبه ناصر الدين مجد بن الحسن ابن الفرات الحنفي وأبى الفرج بن الشيخة وجلس يؤدب الاطفال وأس الزجاجيين أخذ عنه ابن فهد والبقاعي وقال انه مات بالقاهرة في يوم الاثنين ثامن جمادي الثانية سنة ثمان وأربعين ودفن من الغدو جمهور أسلافهم مالكيو نرحمه اللهوايانا. ١٥٢ (على) بن احمد بن محمد بن على بن سعيد بن سالم بن غر بن يعقوب بن عبد الله بن صبح البهاء أبو حامد بن الصدر أبي الطيب بن البهاء الانصاري. الخزرجي الدمشقي الشافعي ويعرف بابن امام المشهد. ولد سنة سبع وستين وسبعائة وأسمع من بعض أصحاب الفخر وابن القواس ؛ وأجاز له العز بن جماعة وأحمد بن سالم المركمي والركال بن حبيب وعلى بن يوسف الزرندي وغيرهم ﴾ ونشأ نشأة حسنة فاشتغل بالفقه وتميز فيهوتأدب وأفتى ودرس وناب في الامامة بالجامع الاموى بدمشق و في القضاء أيضاً لكنه امتنع منه في ولا ية الشهاب الحسباني، وكان ليناً خيراً حسن السيرة لديه فضيلة .مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة. ذكره شيخنافي انبائه ومعجمه والمقريزي في عقوده وابن فهدفي معجمه (١١). ١٥٣ (محد) بن احمد بن مجد بن على بن سليمان الشمس المصرى الصوفى نزيل مكة. ويعرف بابن النجم . سمع بمصر فيما أحسب من قاضيها أبى البقاء السبكي وصحب يوسف العجمي وصار من مريديه ونظر في كتب الصوفية وغيرها من كتب العلم ومال فيما بلغني لابن عربي وكتب بخطه كتباً وفوائد منهاعلى ماذكر لحفظ النفس والمال: الله حفيظ قديم أزلى حي قيوم لاينام ، وذكر أن من قال ذلك الى جهة مال له غائب حفظ ، وجاور بمكة نحو ثمانية عشرعاماً وتأهل بها وولد (١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

له وسمع الحديث بها من بعض شيوخنا بالسماع والاجازة و تعبد كشيراً واشتهر كم انتقل الى المدينة فسكنها عامين وأشهراً ثم توفى بها فى شهر ربيع الاول سنة إحدى و دفن بالبقيع . ذكره الفاسى بمكة وقال هكذا أملى على نسبه ولده محمد سبط يوسف بن على القروى . وقال ابن حجى أنه جاز الستين وكان على طريقة ابن عربى وغيره مع كثرة العبادة ، وهو فى الانباء باختصار . وقال المقريزى فى عقوده : كان كثير العبادة ترتاح النفس عند رؤيته ، لقيته بمكة فى سنة ثلاث و ثمانين ثم فى سنة سبع و ثمانين رحمه الله .

۱۰۶ (مجد) بن أحمد بن محمد بن على بن عمر بن على بن أحمد الصلاح بن الشهاب ابن البدر بن النور القرشي الطنبدي القاهري أخو أبي الفضل محمد الآتي واخوته وهو أولهم مولداً والماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن عرب لكونه سبط الجمال ابن عرب . مات في حياة أبيه سنة سبعين عن دون الثلاثين .

مه (عد) الحب أبو الفضل أخو الذى قبله . نشأ فحفظ القرآن وغير هو اشتغل عند العبادى والبكرى وغيرهما فى الفقه وغيره واختص بفتح الدين بن البلقينى وخالطه ، و ناب فى القضاء و تردد لتمراز وغيره .

١٥٦ (عد) بن أحمد بن محمد بن على بن الزين عهد بن الأمين مجد بن القطب أبى بركر محمد بن أحمد الجال أبو عبد الله القسطلانى الأصل المحكى ويعرف كسلفه بابن الزين ، أمه عائشة ابنة محمد بن على العجمى ، أجاز له فى سنة ثمان وثمانين وسبعائة فما بعدها النشاورى وابن حاتم والعراقى والهيشمى والأميوطى ورسلان الذهبي وابن الشيخة وآخرون . ومات بمئة سنة ثمان وعشرين .

الحلى السكندرى ثم القاهرى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بابن المحلى قاضى سكندرية المحلى السكندرى ثم القاهرى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بابن المحلى قاضى سكندرية وابن قاضيها . ممن ذكر بين الناس عقب موت أبيه قليلا؛ وابتنى بيتاً بالقرب من خان الخايلى ؛ وحج وجاور ثم خمد .

١٥٨ (محمد) بن أحمد بن محمد بن على البدر أبو السعادات بن الشهاب المحلى الماضى أبوه ويعرف كهو بابن المصرى ، نشأ فخفظ القرآن وكتباً وعرضها على في جملة الجاعة بل سمع منى .

۱۰۹ (محمد) بن أحمد بن محمد بن على المسكى بن الفيومى جابى وقف الزمام بحكة كأبيه وجبى بعده أخوه أبو بكر مات بهافى رمضان سنة ست و سبعين . أرخه ابن فهد . كأبيه وجبى بعد أخوه أبو بكر مات بهافى رمضان سنة ست و سبعين . أرخه ابن فهد . بن محمد بن

مات غريقاً بالمويلحة فى ليلة سابع عشر رجب سنة خمس وثلاثين ودفن بجزيرة هناك . أرخه ابن فهد وقال انه أجاز له فى سنة ثمان وثمانين وبعدها النشاورى والعراقى والهيثمى وابن حاتم وآخرون .

١٦١ (محمد) بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبدالله الشمس بن الشهاب الصنهاجي السكندري القاهري المالكي الأشقر نزيل الحسينية ويعرف كأبيه الماضي بابن هاشم . حفظ القرآن وغيره وأسمعه أبوه على ابن الجزري ، وكذا سمع على شيخنا وأجاز له في استدعاء ابن فهد المؤرخ برجب سنة ست و ثلاثين خلق . و تكسب بالشهادة و برع في الشروط مع نقص كـتابته وقصد بالاشغال و نال فيها حظاً بحيث كان مرجع تلك الدائرة كلهاعليــه. وكان مذا كراً بكثير من الفوائد محباً في الصالحين متبسطاً في معيشته مغرماً بتحصيل الكتب بحيث استكتب من تصانيفي عدة وسمع على منها ، وربما قصدني ببعض الأسئلة ويصرح بالانفراد بوفاء غرضه في أجو بتها . وتزوج بعدة زوجات ورثهن إلا أم أولاد للعلم البلقيني فهيي التي ورثته وكان زائد الرغبة فيها . مَات في يوم الأحد تاسع عشر (مضان سنة ستو ثمانين وأظنه جاز الستين سامحه الله وإيانا. ١٦٢ (محمد) بن أحمد بن محمد بن عمر فتح الدين أبو الفتح بن الشيخ أبي العباس الغمري الاصل المحملي الشافعي الماضي أبوه وكل منهما بكنيته أشهر. ولد فى رابع عشر رمضان سنة أربع وخمسين و ثمانها نعله وحفظ القرآن والمنهاجين الفرعى والاصلى وعرض على في جملة الجماعة بل وسمع منى ومن الشاوى والقمصى وآخرين ومما سمعه على القول البديع وقرأ على دروساً في التقريب للنووي واشتغل على الشهاب بن المصرى في الفقه وعليه وعلى أبي عبد الله التونسي في العربية بل قرأ دروساً في الفقه على الفخر المقسى وكذا أخذ فيه وفي النحو عن الشرف البرمكيني حين سافر اليهم المحلة وفيهما وفي الاصول عن الشهاب بن الاقيطع وأكثر من ملازمته وحضر عند الكال بن أبي شريف والبدر بن القطان و الابناسي وابن قاسم وزكريا وغيرهم، وخلف والده حين قطن القاهرة في المحلة وصار رأساً ولهمزيدتوجه الى الاشتفال والمذاكرة.

۱۹۳ (محمد) المحب أبو الفضل شقيق الذي قبله . ولدتقريبا سنة ثلاث وستين وثمانياً به بالمحلة وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وعرض على أيضاً وكذا على المحب بن الشحنة والعضد الصيرامي والشمس الامشاطي وعبدالغني الهيشمي والجوجري والجلال البكري وآخرين في سنة ثمانين بل قرأ على في البحث عدة

مقدمات في علوم الحديث وعلى ابن سولة في الفقه وأصوله والشيخ مجد العجمى في العربية والصرف والمنطق ، والزين الابناسي في الفقه وغيره كشيراً في آخرين كالشرف موسى البرمكيني وزوجه ابنته واستولدها عدة أولاد، ثم عرض له ما يشبه الجذب فكان يفيق منه تارة ويعاوده أخرى ودام به سنين وفي كل حالة أستأنس به وأبتهج برؤيته عافاه الله .

البدر الحلي بن الاطعاني (١) والدأ حمد الماضي . ولد في صبيحة يوم الجيس خامس البدر الحلبي بن الاطعاني (١) والدأ حمد الماضي . ولد في صبيحة يوم الجيس خامس شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعانة بحلب ، ونشأ بها فحفظ المنهاج وعرضه في سنة ثلاث وستين على الشهاب الاذرعي والزين عمر بن عيسي بن عمر الباريني (١) وبه تفقه و نسخ بخطه شرحه لا بن الملقن ، وعرض عليه النيابة في القضاء ببعض البلاد كأبيه فامتنع ، وتزهد وسلك طريق التصوف ، وسافر الى القدس فلبس الحرقة من عبد الله البسطامي ، ثم رجع الى بلده وانقطع بزاوية خارج باب الجفان وصار معتقداً مقبلا على شأنه ديناً بهي المنظر ، وتلمذ له جماعة ولبس منه غير واحد الحرقة ، وحج مراراً وجاور في بعضها واشتهر بين الحلبيين وبنيت له زاوية وتردد اليه الأكابر لزيارته والتبرك به وهو لايزداد مع ذلك إلا وسكن بعد الكائنة العظمي في دار القرآن المجاورة للجامع الكبير حتى مات بعد وسكن بعد الكائنة العظمي في دار القرآن المجاورة للجامع الكبير حتى مات بعد صلاة الجعة تاسع ذي القعدة سنة سبع وحضر جنازته من لا يحصى . ذكره شيخنا في إنبائه نقلاعن ابن خطيب الناصرية . وقال لى بعض الحليين انه ابتني شياه الحد الحد المنافرة الحمية المنافرة المحلية المنافرة المحلية المعام الكبير أعين فيهما من أهل الخير .

(على) بن أحمد بن على بن فهيد . يأتى بدون فهيد . (على) بن أحمد بن محمد ابن المجد أبى الفتوح السنكلونى . مضى فيمن جده محمد بن أبى بكر بن اسمعيل . ١٦٥ (محمد) بن أحمد بن على بن كامل بن محمد بن تمام بن شعبان بن معالى ابن سالم الشمس أبو عبد الله بن الشهاب بن الشمس التدمرى - بفتح الفوقانية مم دال مهملة بعدها ميم مضمومة - الخليلي الشافعى . ولد في سنة إحدى وخمسين وسبعائة وقيل سنة خمسين وبه جزم شيخناوالنجم بن فهد كأنه تبعاً له وأحضر في الثالثة أوالثانية على الصدر الميدومى المسلسل وجزء ابن عرفة ومنتقى العلائى من مشيخة ابن كليب ، وعمر حتى تفرد وكان خاتمة أصحابه ويقال انه سمع من مشيخة ابن كليب ، وعمر حتى تفرد وكان خاتمة أصحابه ويقال انه سمع

<sup>(</sup>۱) بفتح ثم سكون المهملة ثم مهملة وآخره نون . (۲) من أعمال حلب . (۷ - سابع الضوء)

من والده وطبقته فالله أعلم ، وخطب ببلد الخليل وحدث سمع منه الأئمة كابن موسى والأبى والنجم بن فهد وفى الخليليين وغيرهم الآن غير واحد ممن سمع منه ؛ وكان عسراً فى التحديث أجاز لى ؛ وذكره شيخنا فى معجمه وقال : أجاز لنا مع أولادى ، وتبعه المقريزى فى عقوده ولكنه قال : التدمرى ثم المقدسى فغلط قال ولعله آخر من بقى ممن أخذ عن الميدومى . مات بعد سنة عشرين ، قلت قد مات ببلده فى ليلة الثلاثاء مستهل ذى الحجة سينة ثهان وثلاثين ، وقد ترجمت والده وجده فى التاريخ الكبير .

۱٦٦ (محد) بن أحمد بن مجد بن مجد بن أحمد بن مجد الـكاذرونى المدنى ابن أخى مجد وعبد السلام وعلى المذكورين فى محالهم . ولد فى سنة أربع وستين وثما عائة أو التى قبلها وسمع على أبى الفرج المراغى ثم على بطيبة أشياء .

الشافعي ويعرف بابن شرف الدين . ولد سنة اثنتين وستين وثمانمائة تقريباً الشافعي ويعرف بابن شرف الدين . ولد سنة اثنتين وستين وثمانمائة تقريباً بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن والطيبة وقرأ ببعض الروايات على عمه الشمس محمد بن شرف الدين واشتغل بالفقه والعربية يسيراً ؛ ولازمني وأنا بالمدينة حتى قرأ على مسند الشافعي وأشياء وسمع مني وعلى جملة وكتبت له ثبتاً ، ثم سافر الى الروم لاستخلاص الاوقاف بها وعاد وقد ترقع حاله .

۱۹۸ ( که د) بن فتح الدین أبو الفتح أخو الذی قبله . ممن أخذ عنی بطیبة أیضا . ۱۹۹ ( محمد ) بن احمد بن محمد بن محمد بن أبوب بن الیاس ناصر الدین بن الشهاب ابن ناصر الدین بن الشمس بن النجم بن الفخر العراقی الاصل الفارسكوری . تحول أبوب من العراق الی القاهرة فسكنها وكان حفید ولده مقطعاً بمنیة النصاری بالقرب من أشموم فتزوج امرأة منها وانتقل بها الی القاهرة فولدت له بها صاحب الترجمة وذلك فی سابع رجب سنة سبعین وسبعیائة و نشأ بها فقرأ القرآن وصلی به وذكر أنه قرأ علی السراج البلقینی تدریبه تصحیحا ، وحضر دروس ابن الملقن ، وأنه سمع علی الزین العراقی والبخاری علی الغیاری بدرب السلسلة مع الفاقوسی وكان یؤدب أولاده وأنه حج فی سنة ثمان و تسعین وزار بیت المقدس مرتین و تعانی النظم وان أمه كان لهاأقرباء بفارسكور فكان یسكن بهاتارة و باشموم أخری ثم استوطن فارسكور ولقیه بها ابن فهدو البقاعی وقالاً إن أهل بلده یثنون علیه بکثرة الصوم والتلاوة والخیر وكتبا عنه قوله الذی أضافه لقول بلده یشون علیه بکثرة الصوم والتلاوة والخیر وكتبا عنه قوله الذی أضافه لقول بلده یشون علیه بکثرة الصوم والتلاوة والخیر وكتبا عنه قوله الذی أضافه لقول بلام اله و میری الشاعر حین استضافه بعضهم و كأنه قصر فی خدمته سیما فی بلیرهان البوصیری الشاعر حین استضافه بعضهم و كأنه قصر فی خدمته سیما فی

المكان الذي أنزله به لكثرة ما فيه من البراغيث:

فا كان أطولها ليلة نرجو الاقالة من ربنا فا ضيفو فا ولكنهم براغيثهم ضيفو هم بنا فقال: مررنا بقوم نروم القرى بلينا بكرب على كربنا في حربنا في حربنا به كأنامغازون في حربنا وجاءوا بأكل غصصنابه فلاالاكل طاب ولاشربنا

مات . ورأيث من ساق نسبه بدون محمد الثاني بعد جده فالله أعلم .

١٧٠ (محمد) بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر البدر أو الشمس بن الشهاب ابن البدر بن الصدر المصرى الشافعي و الدعلى وأبي بكر (١) الماضيين و يعرف بابن الخلال عجمة تم لاممشددة . ولدفي ربيع الاولسنة ستوسيعين وسبعائة عصرونشأ بها فخفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو وغيرها ، وعرض على البلقيني وابن الملقن والفخر القاياتي وأجازوا لهوتلا لأبي عمرو على الشيخ مظفرتم لنافعوغيره على الجلال ولم ينسبه ، وتفقه بالنورين الأُدمى والبكرى والشمس بن القطان والبلقيني قرأ عليه في الخروبية وغيرها وقال انه لازمه عشر سنين ، وقصد الكمال الدميري للاخذ عنه فقال له مكانك بعيد والأولى أن تجمع ما يشكل عليك ثم تراجعني فيه ، وأخذ العربية عن ابن القطان والأدمى وعلم الحديث عن الزين العراقى وعلم الفلك عن ابن ادريس ولازم العزبن جماعة كشيراً ، وأخذ عنه الأصول والعربية والفقه وغيرها وحضر في المنطق عند البساطي وغيره ؛ وعرض عليه الشيخ محمد العطار الخلوة فامتنع لكو نه حينئذكان في تفهم كتابه فاما تم حضر إليه والتمسها منه وألح فقال انه فأت الوقت ، وسمع على الصلاح الزفتاوي وناصر الدير بن الفرات والمطرز والابناسي والعراقي والهيثمي والنجم البالسي والسويداوي والفخر القاياتي والشرف القدسي وآخرين ، وباشر عصر عدة وظائف ودرس وخطب بمدرسة ابن سويد ثم استدعى لفوة في سنة أربعين وقررفي الخطابة والتدريس بجامع ابن نصر الله بها ؛ وتصدى للتدريس والافتاء فانتفع به غير واحد من أهل تلك الناحية وغيرها ، وناب في القضاء هناك عن السفطي مع امتناعه من قبوله عن من قبله و بعده لمزيد إلحاح المشار إليه عليه فيه ، وقد لقيته بفوة وقرأت عليه أشياء ، وكان فقيهاً حافظاً المذهب مشاركا في الفنون بارعا

<sup>(</sup>١) « أبى بكر » ساقطة من الأصل فاستدركناها مما سيأتى حيث ترجم له في الكني . وقوله الماضيين خطأ لأن ترجمة أبى بكر ستأتى بعد .

فى الميقات طارحاً للتكلف خيراً متواضعاً متقشفاً . مات وهو ساجد بفوة فى عصر يوم السبت حادى عشر رمضان سنة سبع وستين ودفن من الفد بجوار ضريح أبى النجا بعد أن صلى عليه بالمصلى رحمه الله وإيانا .

١٧١ (عد) بن احمد بن عهد بن عهد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن الشمس أبو حامد بن الشهاب بن الشمس المقدسي الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن حامد . ولد كما أخبر به في نصف ربيع الآخر سنة سبع و عمانائة ببيت المقدس ونشأ فقرأ القرآن عندأبيه وجماعة وحفظ المنهاجين والألفيتين وقطعة من مختصر ابن الحاجب الأصلي ، وعرض على البرماوي وابن الجزري وابن رسلان والعز القدسى فى آخرين وسمع على والده والقبابي والتدمري وطائفة وأخذ الفقهعن ماهر وابن رسلان قرأعليه تصنيفه الزبدوكذاقر أعلى التقي بنقاضي شهبة حين قدم عليهم وراسله بالاذناله بالافتاء والتدريس وكذا أذن له أبو بكر الأذرعي وقر أبعضاً من توضيح ابن هشام على الشمس البرماوي ، وارتحل الى القاهرة في سنة سبع و ثلاثين فأخذ عن شيخنا وسمع حينئذ على البدر حسين البوصيرى ثلاثة مجالس من آخر سنن الدارقطني من عشرة بقراءة شيخنا ابن خضر ووصفه بالشيخ الفاضل ، وأخذ بعدها عن القاياتي البعض من عقيدة النسني وقابل مع العلاء القلقشندي ناصحة الموحدين لشيخه العلاء البخارى ؛ وحج في سنة أربع وعشرين ثم صحبة أبيه في سنة سبع وخمسين ، وسافر لدمشق مراراً وأخذبهاعن ابن ناصر الدين وكذا دخل حماة وغيرها ، وناب في الاعادة بالصلاحية بل استقر في مشيخة الفخرية بعد أبيه ، اجتمع بي وسألني في ترتيب ماأوقفني عليه من أثباته فأجبته وسمعت من فوائده وعلقت عنه أشياء ، وكان محباً في الفائدة مع التواضع والشيبة النيرة. مات بدمشق في يوم السبت سابع ربيع الآخر سنة أربع وسبعين رحمه الله .

بوسف بن على بن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن على بن اسمعيل البهاء أبو البقاء بن الشهاب أبى العباس وأبى الخير بن الضياء أبى عبد الله بن العز العمرى الصاغانى الاصل المركى الحنفي الماضى أبوه ويعرف كأبيه بابن الضياء . ولد فى ليلة تاسع المحرم سنة تسع و ثانين وسبعائة عكمة و نشأ بها فأحضر على الجمال الاميوطى وسمع على والده و الحب احمد بن أبى الفضل وعلى بن أحمد النويريين و ابن صديق والشمس بن سكر و الزين المراغى و جماعة ، و ارتحل غير مرة الى القاهرة فقرأ بها على الشرف بن الكويك الكثير وعلى الجمال الحنبلي والشمسين الزراتيتي والشامى وشيخنا وآخرين ، وأجاز له أبو

هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي ورسلان الذهبي والبلقيني وابن الملقن والعراقي والهيشمي وابن قوام والتنوخي وابن أبى المجد وطائفة ، وحفظ القرآن ومتوناً وتلا لأبي عمرو على الشمس الحلبي ثم جمع السبع على عمد الصعيدي وأخذ الفقه عكة عن أبيه ، ومما أخذه عنه بحثا بالمسجد الحرام المجمع عوداً على بدء بقراءته له على أبيـه الضياء عن النظام أبي الفتوح مسعود ويقال بزغش بن البرهان ابراهيم بن الشرف محمد الكرماني إجازة عن مؤلفه المظفر احمد ابن على بن تفلب بن الساعاتي، وبالقاهرة عن قارى الهداية، والنحو بمكة عن الشمس المعيد وبالقاهرة عن العز نجماعة وعنه وعن والده والنجم السكاكيني الأصول والمعانى والبيان وعن الشمس بن الضياء السنامي والشهاب أحمد العْزى الشامي والشمس البرماوي الأصول فعن الأخير جميع ألفيته مع غالب شرحها وعن الذي قبله مختصر ابن الحاجب وعن والده والشمس بن الضياء أصول الدين ، وتقدم وضرب في العلوم بنصيب وافر ، وناب في القضاء بمكة عن أبيه ثم استقل به بعده ثم أضيف اليه نظر الحرم والحسبة ثم انفصل عنهما خاصة ، وصنف المشرع في شرح المجمع في أربع مجلدات والبحر العميق في مناسك حج البيت العتيق كذلك وتنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام في مجله وشرح الوافي في مطول ومختصر ومقدمة الغزنوي في العبادات وسماه الضياء المعنوي في مجلدين والبزدوي ولم يكمل وصل فيه الى القياس والمتدارك على المدارك في التفسير وصل فيه الى آخر سورة هو د طالعت أما كن منه و نقل أن والدهأ كمله والشافى في مختصر الكافي لم يكمله ، وله نظم كتبت منه في معجمي أبياتاً . وكان اماماً علامة متقدماً في الفقه والأصلين والعربية مشاركا في فنون حسن الكتابة والتقييد عظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء بحيث بلغني عن أبي الخير بن عبد القوى أنه قال أعرفه أزيد من خمسين سنة وما دخلت اليه قط إلا ووجدته يطالع أويكتب ، حدث ودرس وأفتى وصنف وأخذ عنه الأعمة كالحيوى عبد القادر المالكي وعظمه جداً وبالغ البقاعي في الاساءة عليه وعلى أخيه . وقال ابن أبي عذيبة: قاضي مكة المشرفة وعالم تلك البلاد ومفتيها على مذهبهمع الجودة والخير والخبرة بدنياه سافر وطوف البلاد ومع ذلك لم تفته وقفة بعرفة منذ احتلم الى أن مات ، ودخل بيت المقدس مرتين انتهى. أجاز لى . ومات في ذي القعدة سنة اربع وخمسين بمكة ، وهو في عقود المقريزي وأثنى على سيرته وذكر شيئاً من تصانيفه رحمه الله وعفا عنه وإيانا

١٧٣ (محد) الرضي أبو حامد بن الضياء الحنفي شقيق الذي قبله . ولد في او اخر رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وقيل في التي قبلها بمكة ونشأ بها فأحضر على الشمس بن سكر وسمع على والده والمحب وعلى النويريين وابن صديق وأبي الطيب السحولي ثم ابن الجزري والزين المراغي وبالقاهرة على ابن الـكويك والجمال الحنبلي وابن الزراتيتي وشيخنا وباسكندرية علىالكال بن خير والتاجبن التنسى والشهاب أحمد بن محمد بن اللاج وأني البركات بن أبي زيد عبد الرحمن المكناسي والشرف قاسم بن محمدالتروجي ، وأجاز له أبو الخير بن العلائي وأبو هريرة بن الذهبي وابن أبي المجــد والبلقيني والعراقي والهيشمي وآخرون، وتلا بالسبع على محمد الصعيدي وتفقه بأبيه وبقاري الهداية وغيرها ، وأخيذ النحو عن أبيه والشمس البوصيرى وغيرهما وحضر دروس العزبن جماعة فيه وفي الاصول والمعانى والبيان وغيرها وشارك أخاه في الأخذ عن شيوخه ، وناب في القضاء عن أبيه ثم عن أخيه ثم بعد موته استقل به ، وكتب على الكنز شرحاً وصل فيه الى الظهار في نحو مجلدين وصنف غير ذلك وجمع مجاميع وأشياءمهمة ، وله نظم أثبت منه من مدحه في شيخنافي الجواهر ومماكتمه على بعض الاستدعاءات في المعجم ، وحدث ودرس وأفتى ؛ وممن أخذعنه المحيوى المالكي أيضاوعظمه وكان الرضى زوح أخته وكذا تزوج ابنة التقي بن فهدو استولد كلامنهما ، ونقل البقاعي تمكذيبه عن أهل مكة حتى أنهم لايسمونه إلا مسيامة فالله حسيبه بلكان هو وأخوه جمال الحرم وإن كان لا يخلو من مشى في الكلام وله كان يتأول أو يورى . وقد لقيته بمكة فحملت عنه أشياء وبالغ في الثناء ، وكان اماما علامة مشاركا في فنون حسن الـ نتمابة والتقييد عظيم الرغبة أيضا في المطالعة والانتقاء. مات بمكة في رجب سنة ثمان وخمسين رحمه الله وإيانا .

۱۷٤ (محمد) الجمال أبو الوفاء بن الضياء الحنفي أخو اللذين قبله . ولد في ربيع الثاني سنة ست و تسعين بمكة ، وكان قاضياً وإماماً وخطيباً بسولة بوادى تخلة ، أجاز له في سنة خمس و ثمانيائة فما بعدها ابن صديق والشهاب بن مثبت والفيروز ابادى والجمال بن ظهيرة و آخرون . مات في يوم الجمعة حادى عشر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين بخيف بني عمير من أعمال مكة و حمل إليها فدفن بالمعلاة . أرخه ابن فهد . وأربعين بخيف بني عمير من أعمال مكة و الثلاثة قبله . سمع النشاورى فن بعده وكذا من الجمال الاميوطي صحيح مسلم في سنة تسع و ثمانين و حفظ المختار والكافية في النحو وغيرها ، وأجاز له العراقي والهيثمي وابن حاتم وابن عرفة وغيرها ، وأبار له العراقي والهيثمي وابن حاتم وابن عرفة وغيرها ، وناب

عن أبيه ثم عن أخيه و نزل له أبوه عن تدريس يلبغا ومشيخة رباط السدرة و نصف تدريس الزنجيلي وغيرها . مات بمكة في ليلة خامس المحرم سنة ثلاثين بضيق النفس بعد حكم حكمه نهاراً . أفاده شيخنا في بعض تعاليقه لكن بزيادة محمد ثالث في نسبه غلطاً . وذكره ابن فهد في ذيله .

(محمد) بن احمد بن محمد بن عهد بن عبدالوهاب بن البهاء الانصاري الاخميمي الماضي ولده وحفيده. يأتى في أو اخر محد بن أحمد فيمن لم يسم جده بل وصف بالشيخ . ١٧٦ ( محمد ) بن أحمد بن محمد بن عمان بن موسى بن على بن شريك ابن شادى بن كنانة الحب بن الشهاب أبي العباس بن الشرف بن الظهير بن الفخر الكناني العسقلاني الطوخي الاصل - طوخ بني مزيد \_ القاهري الشافعي الماضي أبوه والآتي ولده أبو السعود ويقال له السعودي لانتمائه لأبي السعود الواسطي ويعرف بالطوخي . ولد كما سمعه منهشيخنافي سنةأربع وسبعين وسبعائة بالمدرسة الكهارية من القاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن على أبيه والعمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض الـكل على ابن الملقن والبلقيني والابناسي والعراقي والدميري وأكمل الدين الحنفي فيآخرين واشتغل فيالفقه على الابناسي والصدر الابشيطي وأبي الفتح البلقيني والعلاء الاقفاصي والشمس بن القطان وفي النحوعلي الابشيطي والبدر الزركشي وبحث منهاج الأصول على ابن الملقن مع شرحه له ولازم العزبن جماعة في فنو نه حتى أخذ عنه الشعوذة ولم يسافرقط إلا إلى بلبيس ركبه دين فاختني لأجله مدة سنين ثم ظهر في قالب الجذب وصاريستعير كل يومشيئايركبه وغالبه الخيل إمامن الطواحين أوغيرهائم يدور جميع نهاره وهو يقول الله الله الله الله ويسلم على الناس سلاماً عالياتم يقول بسم الله والحمد لله ماشاء الله لاقوة إلا بالله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا مجلوعلى آله وصحبه وسلم ، واستمر على ذلك مدة مديدة فصار الناس يعتقدونه . قال شيخنا بعد وصفه بكثرة الاشتغال وأنه مهر ثم ترك وتشاغل بالمباشرة عند كبيرالتجار البرهان المحلي إلى أن انكسر له عليه مال فضيق عليه فأظهر الجنون وتمادىبه الحال حتى صار جدافاً تخبل عقله وصار يمشي ويركب في الأسواق وبيده هراوة قف فيذكر الله جهراً ويهلل، ودام على ذلك أكثر من أربعين سنة بحيث كثر من يعتقده وفي بعض الأحيان يتراجع وينسخ بالاجرة ثم يعود لتلك الحالة انتهى. وربمًا أقرأ المماليك ببعض الطباق وبلغني أنه لم يكن يبرز من بيته غالباً إلا حين ينفد مامعه ، وقد رأيتــه كشيراً وسمعت تهليله وكان عليه أنس مع وضاءة وأحوال تؤذن بصلاح وناهيك

بما أسلفت حكايته عنه في الأشرف قايتباي ، وكان شيخنا كثير المحبة فيه حافظاً لعهده القديم ومرافقته السابقة له ، وله معه حكاية غاية في اتصاف شيخنا بالفتوة أوردتها في الجواهر ، ولم يزل المحب على حاله الى أن سقط في بئر مدرسة الهكارية في يوم الخيس سادس رجب سنة اثنتين وخمسين فات وصلى عليه ثم دفن ، وكان له مشهد حسن رحمه الله وإيانا .

المحمد) ولى الدين أبو الفتح الطوخى أخو الذى قبله . حفظ العمدة وعرضها فى سنة إحدى وتسعين وسبعيائة على ألبدر الزركشى والصدر بن المناوى والابشيطى وابن الملقن والابناسي والدميرى وغيرهم كالبرشنسي (١) والركراكي . واستغلو تميزو تلا بالسبع على بعض القراء وكتب على الزين بن الصائع . ونسخ كثيراً لشيخنا وغيره وكتب عنه فى الامالى وكان سريع الكتابة خيراً . مات فى سنة ثمان وثلاثين . (محمد) التاج أبو بكر الطوخى والدالحب محمد الآتى وأخو اللذين قبله وهو الاصغر ولكنه بكنيته أشهر .

۱۷۸ (محمد) بن أحمد بن مجد بن مجد بن عمر بن غازى بن قجماس الصلاح بن الشهاب بن ناصر الدين بن صلاح الدين بن سابق الدين بن غرز الدين القاهرى الشافعى السلاخورى ويعرف بالشاذلى . ولدسنة ثلاث وسبعين وسبعيائة بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن وأخذ في الفقه عن الشمس الغراقي والولى العراقي في آخرين فيه وقى غيره ، و تميز وسمع على الولى والفوى ، وحج وجاور وسمع هناك على الجال ابن ظهيرة والرضى أبى حامد مجد بن التقى عبد الرحمن المطرى والزين محمد بن أحمد الطبرى وابن سلامة وبالمدينة النبوية على بعضهم ، و زار بيت المقدس وسمع بغزة وغيرها بلذكر لناأيضاً أنه سمع على ابن صديق والطبقة وأن أثباته بذلك ضاعت بغزة وغيرها بلذكر لناأيضاً أنه سمع على ابن صديق والطبقة وأن أثباته بذلك ضاعت وقد لقيته قدياً فأجاز لى ، وكان خيراً ثقة سلاخوريا بالاسطبلات السلطانية ، مات في المحرم سنة أربع وستين رحمه الله .

۱۷۹ (محد) بن أحمد بن محد بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن محمد بن سليم ابن هبة الله بن حنا الشمس بن العز بن الشمس أو الزين بن الشرف بن الزين ابن المحيوى بن البهاء المصرى الشافعي ويعرف بابن الصاحب ولد سنة أربع وستين وسبعائة بالقاهرة واستفل قليلا و تميز في الفقه والعربية وشارك في فنون و تقدم في ديوان الانشاء و خدم بالتوقيع عند جماعة من الامراء بل اب في كتابة السر مدة وأقام بالشام زمناً ثم درس بعد أبيه بالشريفية وغيرها ، وكان وجيها السر عدة وأقام بالشام زمناً ثم درس بعد أبيه بالشريفية وغيرها ، وكان وجيها (١) بفتح الموحدة و سكون الراء و فتح المعجمة و سكون النون بعدها مهملة – من المنوفية .

ذا ثروة وبر ومعروف وله شعر وسط ولكنه لم يكن متصوناً وينسب لتعاطى المنكر فالله أعلم بسره . مات فجأة يقال مسموماً في ليلة الاربعاء تاسع عشرى جمادى الثانية سنة ثلاث عشرة وتحزق ماله من بعده سامحه الله . قاله شيخنا في إنبائه . وزاد غيره أنه درس بالصالحية وكتب على الحاوى الفرعى ، ومن شعره :

يامن تسمى أسيراً أحسن فكالدًا لخليقه سموك إسما مجازاً أنا الأسير حقيقه

وذكره المقريزي في عقوده وقالكان لى به نفعوأنس وأنشد عنه من نظمه في الرثاء: شققت على أعظم من شقيقي فدمعي بعد فقدك كالشقيق وكنت لصاحب أولى رفيق فروحك في التراضي في رفيق وقولهمو الياً: أوصى النبي بجاره فارجمو اضعفي يامن قووا بالجال الوارث المصفي

يافاطم الوصل يامنكي بتى مخفى عشقك بجنبي ومن قدامي و من خلفي المه بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحمد بن المحلال الى السعادات بن الحمال الى البركات بن الي السعود القرشي المحكي الشافعي الماضي ابود و يعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في رجب سنة تسع وخمسين و عاهائة في حياة جده ، و بخط البن فهد في شعبان من التي بعدها ، وأمه زينب ابنة النجم محمد بن ابي بكر المرجاني . نشأ فحفظ القرآن و المنهاج وعرضه على البرهاني وحضر عند ابيه وكذا عندى دروساً في شرح الألفية و سمع على أشياء ، وهو جامد لم يزل متعللا حتى مات في مستهل ذي الحجة سنة اربع و تسعين و استقر في تصو فه بمدرسة السلطان حسن الطلخاوي وعز ذلك على عمه و ابن عمه .

۱۸۱ (محد) ابو السعادات اخو الذي قبله مات وهو ابن اشهر في ذي الحجة سنة ثلاث و ستين م (محمد) بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد الضياء ابو البر ذات بن الشهاب ابن الضياء . صوابه بدون محمد الثالث وقد مضى .

ابن الصدر القاهرى الشافعي الماضى ابوه ويعرف كسافه بابن روق (١). ولد ابن الصدر القاهرى الشافعي الماضى ابوه ويعرف كسافه بابن روق (١). ولد فربيع الاول سنة خمس وثما ما نة فنشأ و حفظ القرآن و كتباً و أخذ عن ابن الفالاتي وابن قاسم والبدر حسن الاعرج ثم عن العبادى وأبى السعادات والمقسى والبكرى وزكريا والجوجرى في الفقه وغيره وعن الثالث في الفرائض وعن التقي والعلاء وزكريا والجوجرى في الفقه وغيره وعن الثالث في الفرائض وعن التهي والعلاء (١) بفتح ثم واوساكنة بعدها قاف ، على ما ينص عليه المؤلف في غير موضع.

الحصنيين والبدر السعدي الحنبلي في العربية وعن الحصنيين في المعاني والبيان وغيرها ، وتردد للخيضري وتغرى بردي الاستادار والبقاعي ، وتنزل في بعض الجيات كالامامة بالفاضلية بل رغبله أبو السعادات البلقيني عن تدريس الحسامية ونظرها بأطفيح ، وتميز وشارك في أشياء وعمله في الفقه أكثر ولذا كان فيهأمهر ولكنه كثير العجلة قليل التحري في النقل والشهادة بحيث نقل في بعض دروس شيخه ابن قاسم عن الروضة كلاماً وهمه فيه شيخه فمضى وقد كشط كلام الروضة وكتب موضعه ما وهم فيه وحضر به فعرف شيخه صنيعه فحط عليه ومقته وامتنع من الحضو رعنده لذلك مدة عمس غبر واحدمن شيو خهمنه المكروه كابن الفالاتي بل الجوجري وجرأه البقاعي على غيرها وتعدى حتى صمعته يقول القائل وأنا أسمع مما أستغفر من حكايته لو قاله لى الشافعي ماقبلته وكذا قال أنا لاأرى شهود الجماعات ولولاأن الجماعة شرط في انعقاد الجمعة ماشهدتها وعلل ذلك بكون يشهد ها من لا يحضر إلا لسرقة النعل فكيف ترجى الرحمة لمن هو معهم ، الى غيرها من الخرافات التي محمله عليها الخفة والجرأة وعدم المسكة ، وبالجلة فقد تناقص حاله من المشاركة في العلم والتفت الى الزراعة وصارت أغلب أوقاته غيبة في الريف ويزعم أنه ليس في طائل ،وله غوغات أحسنها قيامه على ابن حجاج حتى أخرج من السابقية وكنت ممن أعانه بماكتبته في ذلك وصارهو المتكلم فيها ولم يحمد هو ولارفيقه في ذلك والله يحسن العاقبة .

۱۸۳ (محد) بن أحمد بن محد بن محمد بن عطاء الله بن عواض بن نجابن أبى النناء حود بن نهار الشمس بن ناصر الدين أبى العباس القرشي الاسدى الزبيرى السكندري ثم القاهرى المالكي والد الشهاب أحمد والنورعلى الماضيين ووالده و يعرف كسلفه بابن التنسى ولد سنة سبعو سبعين و سبعائة أو التي بعدها و نشأ يتيما فاشتغل و تقدم و برع في الشروط و نحوها و تخرج به الفضلاء في ذلك ، و ناب في الحكم مدة و جلس عسجد الفجل وغيره ثم عين لقضاء الشام فلم يتم و لما استقر أخو هالبدر في القضاء استنابه فأظهر بعد قليل عدم القبول و توجه مع الرجبية لمكة فأقام بها الى أن قدم مع الركب أول السنة وقد أصابه ذرب فطال به حتى مات في ربيع الآخر سنة أدبع و أدبعين و كانت جنازته حافلة . ذكره شيخنا في أنبائه وتوقف في سياق نسبهم للزبير .

١٨٤ (محمد) البدر أبو الاخلاص أخوالذي قبله . ولد بعد سنة ثمانين و سبعائة تقريبا باسكندرية وقرأ بها بعض القرآن ثم انتقل مع أبيه الى القاهرة حين ولى

قضاءها فأكمل بها حفظ القرآن وحفظ التلقين للقاضي عبد الوهاب وألفية ابن ملك وغيرهما ، وعرض على جماعة واشتغل بالعلم فأخذ الفقه عن الجمال الاقفيسي ومحمد بن مرزوق المغربي ، ومما أخذه عنه بعض شرحه على المحتصر والشمس البساطي وعنه أخذ أصول الفقه والنحو والمنطق وكذا أخذها مع أصول الدين والمعاني والبيان وعلوم الحديث عن العزبن جماعة ولازمهما كثيراً وبهما انتفع ، وأخذ الأصول والنحو عن الشهاب العجيمي الحنبلي وأخذ أيضاً عن المحب أبي الوليد ابن الشحنة وكتب له بلغز سيأتي ، والحديث عن الولى العراقي أخذ عنه ألفية والده وشيخنا واشتدت ملازمته له حتى قرأ عليه الصحبح وكتب عنـــه قديماً غير مجلد من شرح البخاري وحمكي لنا عنه حكاية ليست غريبة بالنسبة لعلو مقامه أثبتها في الجواهر ، وسمع قبل ذلك على الـكمال بن خير سداسيات الرازي وغيرها وعلى الشرف بن الكويك صحيح مسلم ومن لفظه المسلسل وعلى الشمس البرماوي والشهاب البطائحي والجمال الكازروني والسراج قاري الهداية ختم محميح مسلم ورأيت بخط بعض الطلبة أنه سمع من لفظ الزين العراقي وكان هو يذكر أن ابن عرفة أجاز له وليس ذاك فيهما ببعيد فقد رأيت اسمه في استدعاء بخط البدر بن الدماميني مؤرخ بشعبان سنة إحدى و ثمانمائة أجاز فيه أبو الخير ابن العلائي ، وخرج لهشيخنا أبو النعيم العقبي (١) جزءاً وفية روايته عن التنوخي ونحوه ، وباشر التوقيع في الدولة المؤيدية عند ناصر الدين بن البارزي ، وحج في منة ست وعشرين وكذا بعد ذلك ، وناب في القضاء في سنة سبع عشرة عن الجال الاقفهسي وكان يتناوب هو وأخوه الذي قبله عسجد الفجل والبغلة مشتركة بينهما لـ كونه نشأ فقيراً حتى قيل ان أول من كساه الصوف الجمال بن الدماميني أعطاه جندة بوجهين فلما قدم القاهرة فصل كل وجه عن الآخر بحيث صار أجندتين ؛ واستمر ينوب في القضاء عن من بعده إلى أن استقل بذلك بعد وفاة شيخه البساطي في رمضان سنة اثنتين وأربعين وسار فيه سيرة حميدة وتثبت في الاحكام والشهود وقيدعليهم وعلى النواب تقاييد نافعة وكسد سوق المتلوثين في أيامه وصاروا معه في عناء وتعب وذل ، ودام على ذلك حتى مات ، وتصدى لقضاء والافتاء والتدريس ودرس بالجالية وكذا بغيرها من المدارس المضافة للقضاء كالصالحية وأقرأ في المدونة وغيرها ، وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء بل قرض لى بعض تصانيفي وكذا قرأ عليه الزين أبو النعيم رضوان (١) نسبة لنية عقبة ، كاسباتي .

العقبى لأجلولده، ولضخامته وأمانته كان ك.ثير من التجار يتجوهون بالانتساب اليه في متاجرهم ومعاملاتهم ونحو ذلك بل أودع السفطى عنده مبلغا وكلهم لذلك لااختيار لهم معه وقد لايكون لهم اسم حتى جر ذلك لفوات أشياء عليهم بعد موتهم أو موته فيا قيل ؛ وكان إماماً رئيساً عالماً فصيحاً طلقاً مفرط الذكاء جيد التصور شهماً محبا في إسداء المعروف للطلبة كثير المداراة تام العقل مهاباً متثبتا في الدماء والفروج وسائر أحكامه لكن ما كنت أحمد معارضته لشيخنا مع كونه من تلامذته ، وقد ندم على ذلك وتجرع مالعله عرف سببه . ومات عن قرب في ليلة الاثنين ثالث عشر صفر سنة ثلاث و خمسين وصلى عليه من الغدفي مصلى المؤمني بحضرة السلطان في مشهد حافل تقدمهم أمير المؤمنين و دفن بتربة الحب ناظر الجيش بالقرب من الشيخ عبد الله المذوقي دحمه الله وإيانا. ومما كتبته عنه ماذكر أنه نظمه في مثامه أيام الطاعون سنة سبع وأربعين وأوصى بدفنه معه فقال:

إلَـه الخلق قد عظمت ذنوبى فسامح مالعفوك من مشارك أغث ياسيدى عبداً فقيراً أناخ ببابك العدالى ودارك وقدأطلت ترجمته فى القضاة و الوفيات و المعجم و فيها أيضاً من نظمه و نثر دو غير ذلك ، محلا (محد) جمال الدين أخو اللذين قبله و والد أحمد. غرق فى سنة أربع عشرة مع جماعة منهم ابن وفا . (محد) عفيف الدين . أخو الثلاثة قبله .

(محمد) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن فهد . يأتى فى أبى القسم بن أبى بكر .

ابو الفتح بن الشهاب ابى العباس السكندرى الأصل القاهرى المالكى الشاذلى وهو بكنيته أشهر ويعرف بابن وغا وأظنه النجم ثالث المحمدين وقد يحذف محمد الثالث بل ربحا يحذف النانى ويقتصر فيهما على ابن وفاء ولد قريبا من سنة تسعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً وأخذ عن العز بن جماعة والبساطى والبرماوى وغيرهم وسمع مجلس الختم من البخارى على ناصر الدين الفاقوسى (۱) في سنة إحدى وثلاثين وبرع وقال الشعر الحسن وتكلم على الناس بعد عمه على بن محمدوفاوصار أعلم بنى وفاء قاطبة وأشعر هموكان على يشير الى أن مدد أبى الفتح من أبيه مع كون الأب لم يتكلم ، وحضر مجلسه على يشير الى أن مدد أبى الفتح من أبيه مع كون الأب لم يتكلم ، وحضر مجلسه الاكابر كالبساطى والبرماوى وغيرها من شيو خهوالشرف عيسى المالكي المغربي

<sup>(</sup>١) نسبة لفاقوس من الشرقية .

الل وعن حضر عنده الظاهر جقمق قبل سلطنته . وقد حضرت مجلسه وسمعت كلامه ، وكان له رو نق وحلاوة ولكلامه عشاق . مات بالروضة في يوم الاثنين مستهل شعبان وقيل رابعه سنة اثنتين وخمسين وحمل الى مصر فصلي عليه بجامع عمرو ودفن بتربتهم بالقرافة وقد زادعني الستين وكانت جنازته مشهودة، ومن نظمه:

يامن لهم بالوفا يسار بأنسكم تعمر الديار لخوفنا أنتم أمان لقلبنا أنتم قرار بو بلكم جدينا خصيب بوجهكم ليلنا نهاد لكم تشدالرحال شوقا وبيتكم حقه يزار

وله أيضا قصيدة أولها:

فاسمح بوصل لاعدمتك ذاهبه تأسو الجراح من الخلائق قاطبه فحللتمن أوج الكمالمراتبه وإن نأى الساقى فنوحوا معى عوناً فانى لا أطيق النواح

الروح منى في المحبة ذاهبه عرفت أياديك الكرام بأنها قد خصك الرحمن منه خصائصاً ومِن نظمه اكتفاءً: لقد تعطشنا فروحو ابنا نرو بهذا الوقت وقت الرواح

١٨٧ (محمد) بن أحمد بن مجد بن محمد الشمس بن الشهاب بن ناصر الدين أبي الفرج بن الجال الكازروني المدني الشافعي . مسن سمع مني بالمدينة .

(عد) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محد الخجندي . في أبراهيم .

( عد) بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا . مضى قريباً بزيادة محمد .

(عد) بن أحمد بن عمد بن محمد بن الخلال . فيمن جده محمد بن أبي بكر .

١٨٨ (محمد) بن أحمد بن محمد بن محمد شمس الدين وجلال الدين أبو السعادات المصرى الأصل المدنى الشافعي الريس بن الريس سبط ابراهيم بن علبك المدنى ووالد أحمد الماضي ويعرف قديما بابن الخطيب. ولد في ليلة الجمعة ثامن عشري شعبانسنة سبعوثلاثين وثمانمائةبالمدينة ونشأبهافحفظ القرآن والمنهاج والالفية وغيرها ؛ وعرض في سنة اثنتين وخمسين فما بعدها على أبو ي الفرج الكازروني والمراغى وأبى الفتح بنصالح والبدر عبد اللهبن فرحون والمحب المطرى والمحيوى عبد القادربن أبى القسم المالكي وأبى القسم النويرى والأمين الاقصرائي والبدر البغدادي الحنبلي وأجازوه كلهم والسيد على شيخ الباسطية ولم يجز ؛ وقرأ على أبى الفرج المراغى الموطأ ومسند أحمد والكتب الستة وجامع الاصول والاذكار ومعالمالتنزيل للبغوى والاحياء وجملة وعلى أبى الفتح بن التقي الشفا ، وسمع

بقراءة أبيه على المحب المطرى البعض من الموطأ ومسندالشافهي وأبى داودوعلى أبى السعادات بن ظهيرة بعض الصحيحين ؛ وكان يقرأ الشفا في النوازل وشبهها وربما قرأه في اليوم الواحد ، ولازم الشهاب الابشيطي حتى قرأعليه شرح المنهاج الفرعي للمحلى والمنهاج الاصلى بحثا والعربية وغيرها وأذن له في الاقراء وعظمه جداً والشهاب بن يونس حتى أخذ عنه الحساب ، ودخل القاهرة غير مرة منها في سنة اثنتيز و ثمانين فاجتمع بي وأخذ عنى شيئاً وقرأ على الجلال البكري موضعا من الروضة وأذن له في الاقراء والافتاء بشرط أن لا يخرج عن ترجيح الشيخين فان اختلف عليه ترجيحهما فلا يخرج عن ترجيح النووى . وكان ذكياً فاضلا فقيها ذا نظم متوسط امتدح به ابن مزهر وغيره ؛ وقرره خير بك من حديد في تدريس الشافعية من الدروس التي جددها بالمدينة النبوية فيكان يجهد نفسه في المطالعة والتحفظ لذلك والقائه لجماعة الدرس بحيث انتفع به جهاعة فيه ، وبيده وياسة المؤذنين بالمدينة رحمه الله وإيانا .

١٨٩ ( علم ) بن أحمد بن مجد بن محمد الشمس أبو عبد الله بن الشهاب البرموني الدمياطي المالكي ويعرف بابن صنين \_ بفتح المهملة ثم نون مشددة مكسورة بعدها كحتانية ثم نون. ولد في ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بقرية البرمون من اعمال الدقهاية والمرتاحية بين دمياط والمنصورة ؛ وحفظ بها القرآن عنه الجال عبد الله البرموني المقرى الضرير وصلى به . ثم انتقل مع أبيه الى القاهرة في سنة ست و عانين وحفظ العمدة والرسالة في المذهب والمنهاج الأصلي، وعرض على الابناسي وابن الملقن والعز عبدالعزيز الطيبي والسراج عبدالخالق بن الفرات والبدر القويسني وأجازوا له في آخرين وأخذ الفقه عن قاضي مذهبه الركراكي والزين قاسم النويري والفرائض عن الشهاب العاملي وأذن لهفيهاو انتفع علازمة الابناسي ، وكذا حضر دروس البلقيني وغيرها ، وحج غير مرة أولها مع أبيه في سنة خمس وثمانين وسمعائة وزار بيت المقدس ودخل حلب وطرابلس فيا دونها واسكندرية وغيرهافي التجارة، وناب في قضاء دمياط عن الجلال البلقيني في سنة ست وثما غائة وكانت إذ ذاك مضافة للشهاب بن مكنون فكا نه كان نائيه، وفي غضون ذلك ناب عن قاضي مذهبه الشمس البساطي ، وجلس في حانوت باب الخرق من القاهرة في سنة تسعوعشرين و لكو نهمن جير ان شيخناو المنتمين اليه كأنه بو اسطة صهره ابن مكنون المشار اليه استقل عن شيخنا بقضاء دمياط فى سنة اربع وثلاثين لكن لم يلبث أن وقع بينه وبين ناتبها تنافر فعزل نفسه فى ذى الحجة من الى تليها ؛ وكذا ولاه شيحنا قضاء المحلة وقتا وحمدت سيرته فى قضائه مع كراهة أهل دمياط فيه ليبسه وعدم ساحه ولم يتحاش بعد انفصاله عنها عن النيابة عن بعض قضاتها واستمراره فى الافامة بها حتى مات فى سنة ثمان وخمسين ودفن بالعارة بالقربمن ضريح سيدى فتحوقد لقيته بها وبالقاهرة غيرمرة فأجازلى وقرأ عليه بعض الفضلاء من قبلى ، وكانسا كنا بارعافى الفرائض ذا كراً للرسالة الى آخر وقت رحمه الله .

١٩٠ ( عد ) بن احمد بن عهد بن محمد المسند الشمس بن الشهاب الدمشقي القباقبي ابوه الحريري ويعرف بابن قماقم . ولد بدمشق وسمع بالقاهرة من الزين. العراقي بعض أماليه وعلى مريم الاذرعية ، وحدث سمع منه الطلبة ، أجاز لى . ومات بدمشق في ذي القعدة سنةاربع وستين ودفن بمقبرة باب توما رجمه الله: ١٩١ (عد) بن أحمد بن عدبن عمد الحب بن الشهاب القاهري الحنفي الماضي ابوه ويعرف بابن المسدى وبالحب الامام. ولد في سابع عشري رمضان سنة اربعين وثمانيائة بالقاهرة وحفظ القرآن وتلابه بمكة للسبع على على الديروطي وعمر النجاروقرأ في الفقه على امام الحنفية الشريف البخاري، وأقام بمكة اربع سنين وصار بعد أحدمؤ ذنيها ثم عاد الى القاهرة وحضر دروس الامين الاقصرائي واخذ القراءات ايضا عن الشمس بن الحماني والتاج السكندري وحدم مؤذنا بل إماماً للظاهر خشقدم قبل سلطنته مع إقراء مماليكه ونحوهم وعظم اختصاصه به وصلح حاله بعد تقلله فلما تملك صار أحد أئمته ثم أعطاه الاشرف قايتماى مشيخة تربة خشقدم بعد الشريف المغربي ، وقدم على الجوجري ، واستمر على الامامة ، وقرأ في غضون ذلك في الفقه على السبرهان الكركي ؛ وكذا ظناً على جاره في الروضة تغرى بردى ، ويتأنق في الثياب والمركوب والخدم مع عقل وسكون واقبال على شأئه . وصاهر الشمس بن القطان المنزلي السكرى على ابنته فاماكان في أثناء شو ال سنة خمس وتسعين طرده السلطانعن الامامة بالسبب المشار اليه في الحوادث وبالغ في تمقته بالاعراض عن الاشتغال واقباله على الصيد وراجعه فيه غير واحد فما أذعن نعم أنعم عليه بخمسمائة دينار لوفاء دينه . وعلى كل حال فنعم الرجل عقلا وأدباً جبره الله .

۱۹۲ (محمد) بن أحمد بن محمد بن محمد أبو الطيب بن الشهاب القاهرى الشافعي ويعرف بابن الزعيم . ممن سمع على التنوخي والفرسيسي وغير هما وأجاز . مات في .

١٩٣ (محد) بن أحمد بن محمد بن محمو دبن ابر اهيم بن أحمد بن روزية \_ هكذا رأيته بخطه \_ الجمال والمحب والشمس أبو عبدالله وأبو البركات بن الصفي أبي العباس بن الشمس أبي الايادي بن الجال أبي الثناء الكازروني (١) الاصل المدني الشافعي. ولد في ليلة الجمعة سابع عشر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وسبعائة بالمدينة النبوية ومات أبوه وهو صغير فكفله عمه العزعبد السلام؛ وحفظ الحاوى وعدة مختصرات منهاالعمدة وسمع بها من أهلها والقادمين عليها كالعز أبي عمر بن جماعة سمع عليه غالب السنن الصغرى للنسائي والعفيفين اليافعي والمطرى والعليين ابن العزيوسف الزرندي والنويري القياضي والجمال الأميوطي والجلال الخجندي وابن صديق والشمس أبي عبد الله محمد بن أحمد الششتري وسعدالله الاسفرائني والامين بن الشماع وابن عرفة والزينين العراقي والمراغي والبدرين ابراهيم بن الخشاب وعبد الله بن فرحون ويحيى بن موسى القسنطيني ويوسف ابن ابراهيم بن البناء وأبي العباس أحمد بن مجد المدنى المؤذنو بعد ذلك بقراءته في آخرين ؛ وأجاز له في سينة اثنتين وستين فما بعدها العاد بن كثير والشمس الكرماني وابن قواليح والكال بن حبيب وأخوه البدر حسين وعدبن الحسن الحارثي وابن قاضي شهبة وابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وأحمــد ابن سالم المؤذن والعفيف النشاوري والبرهان القيراطي وجهاعة ، و تفقه بملده بجماعة وأخذ فنون الحديث عن العراقي في ألفيته وشرحها والنحو عن الجمال محد بن الشهاب أحمد بن الزين عبد الرحمن الشامي والتاج عبد الواحد بن عمر ابن عياد الانصاري المالكي وقرأ على جلال الخيجندي الحنفي رسيالة له في بيان فضيلة كثرة الصلاة على صاحب أكرم الخلق المتضمنة لبيان بعض ماهو من افضل الأعمال وأقرب الطرق وهي فى ورقتين وأجازه بها ووصفه بالولد الرشيد صاحب الهدى السديد الشاب الفاضل شمس الدين أصلح الله شانه وصانه عماشانه. وارتحل إلى الديار المصرية والشام وغيرها وأخذ عن البهاءأبي البقاء السبكي الفقه والعربية وغيرهما ولازمه وكمذا لازم السراج البلقيني والبرهان الابناسي بلأخذ بحلب عن الشهاب الاذرعى ، وأذن له البهاء والبلقيني وغيرها في الافتاء والتدريس، وكذا أجاز له بل ولجميع فقهاء المدينة الشرف اسماعيل بن المقرى رواية تصانيفه إرشاد الغاوى في مسالك الحاوى وشرحه والروض والرقائق وعنوان الشرف والبديعية وشرحها وماله من تصنيف ومنظوم ومنثور ومروى ؛ وذلك في سنة (١) بفتح أوله وثالثه نسبة لكازرون من بلاد فارس.

ست وثلاثين وتماعائة ، وتصدى للاقراء والافتاء والتحديث فانتفع به الأئمه" وصار فقيه المدينة وعالمها حتى كان الزين المراغى يقول انه قام عنا فيها بفرض كفاية لاقباله على الاقراء وشغل الطلبة ؛ ووصفه النجم السكاكيني في إجازة ولده بشيخ الاسلام مفتى الانام الجامع بين المشروع والمعقول البارع في الفروع والاصول ذي الهمة العلية مدرس الروضة النبوية ، وقد اختصر المغني للبارزي وشرح مختصر التنبيه للشرف عيسى بن أبي غرارة البجلي في ثلاثة أسفار لم يبيضه وكذاكتب في آخر حياته شرحاً على شرح التنبيه وقبل ذلك شرحاً مختصراً في مجلد على فروع ابن الحدادوكتب تفسيراً اعتمد فيه على القرطبي وكان له كالمرآة ينظر فيه وينقل منه الأحكام والأحاديث وأسباب النزول ، وولى قضاء المدينة في ربيع الثاني أو رجب سنة اثنتي عشرة بعد موت أبي حامد المطرى وأفردت الخطابة لناصر الدين بن صالح ثم لم يلبث أن استقر في القضاء أيضاً قبل انفصال السنة وذلك في ثامن عشري ذي القعدة ثم أعيد في سنة أربع عشرة ولكنه لم يباشره حيائلة فانه كان بالقاهرة وانفصل عنه قبل وصوله وذلك في إحدى الجماديين (١) من التي تليها واستناب في غيبته ابن عمه الشرف تقى بن عبد السلام الكازروني . واستمر مقتصراً على الاشغال والعبادة والاقبال على نفسه حتى مات في عشاء ليلة الاثنين ثاني عشري شو ال سنة ثلاث وأربعين وصلى عليه صبح الاثنين في الروضة الشريفة ثم دفن بالبقيع رحمه الله وإياناً . وقد ترجمه شيخنا في إنبائه باختصار فقال : انتهت اليه رياسة العلم بالمدينة ولم يبق هناك من يقاربه وكان ولى قضاء المدينة والخطابة مرة ثم صرف ودخل القاهرة مراراً منها في سنة ثهان وعشرين ، وسمى والده عبد الله سهواً ، وممن سمع منه التقي بن فهد وابناه وأبو الفرج المراغى وأخذ عنه دراية وعالم لايحصى بوفي الاجياء غير واحد ممن يروى عنه كحسين الفتحي فانه أَكِثر عنه ، وكان مجتهداً في العبادة حريصاً على النهجد لم يضبط عنه تركه في سفر ولا حضر إلا ليلة في مرض موته ، وهو في عقود المقريزي باختصار وقال صحبته زماناً ونعم الرجل رحمه الله .

ابن نورشيخ بن الهيخ طاهر الخوارزمي الاصل المكي الحنفي امام مقام الحنفية ابن نورشيخ بن الشيخ طاهر الخوارزمي الاصل المكي الحنفي امام مقام الحنفية بها ويعزف كسلفه بابن المعيد لكون جده كان معيداً بدرس الحنفية ليلنغا الخاصكي . ناب في الأمامة بمقام الحنفية عن والده مدة ثم استقل بها بدده

<sup>(</sup>١) في الاصل « أحد الجمادين ».

فى رمضان سنة خمسين الى أن مات فى المحرم سنة سبع وخمسين بعــد تعلله-مدة بحصر البول. أرخه ابرن فهد .

۱۹۵ (محد) بن احمد بن محمد بن منصور المحب الفوى الاصل القاهرى الحسينى. الشافعي أخو عبد الرحيم الماضى ويعرف بابن بحيح بموحدة مضمومة ومهملتين بينهما تحتانية وهو لقب لجده . حفظ المنهاج وعرضه واشتغل قليلا عند الحناوى والسيد النسابة والعز عبد السلام البغدادى ، وتكسب بالشهادة وكان متحرياً فيها . مات في سنة أربع وستين .

۱۹۹۱ (على) بن احمد بن عهد بن موسى بن عبدالبهاء بن الشهاب المغراوى الابشيهى الاصل القاهرى المالكي الماضى أبوه ويعرف بابن الابشيهى (۱) ولد فى ليلة الأربعاء حادى عشرى رمضان سنة أربع وثلاثين وثماءائة بين السورين من القاهرة و نشأ خفظ القرآن وغيره واشتغل فى الفقه وغيره وأخذ عن أبى القسم النويرى وطاهر والأبدى وعبد الله الكتامى وغيره وحضر عند شيخنافى الاملاء بل قرأ على الشمنى الشفا وسمع منه المسلسل ولازمه فى المغنى وغيره وكذا أخذ عن البوتيجى ، وتميز وكتب على المختصر شرحاً لخص فيه البساطى وغيره واستكتبه عبدالمعطى المغربى حين مجاورته بمكه سنة خمس وثمانين وقرضه ووصفه بالشيخ العلامة النحرير الفهامة المحقق الأمجد وكذا كتب له عليه زوج أخته الحب بن الزاهد نظماً فى آخرين كعلى بن محمد الشاذلي وابن شادى ، وهو كثير الانجاع والانفراد متقلل جداً أثنى عليه عندى البدر بن البهاء المشهدى ولكن له خلطة بابن حجاج . مات فى سنة ثمان وتسعين بالقاهرة .

۱۹۷ (محمد) بن احمد بن مجد بن موسى الخواجا شمس الدين المكى الاصل الغزى. والد الشمس محمد الآتى ويعرف بابن النحاس ، كان متمولا خيراً . مات في يوم الاحد رابع عشرى المحرم سنة ثمان وسبعين وقد جاز الثمانين .

(محمد) بن احمد بن محمد بن النصير بالنون أو بالموحدة . أسلفته هناك .

۱۹۸ (محمد) بن احمد بن مجد بن هدال بن ابر اهيم ركن الدين أبويزيد الأردبيلي (۲) ثم القاهرى الشافعى وهو بكنيته أشهر . ولد فى سنة إحدى و ثانيائة تقريباً بالجبلة وقرأ فى العربية على مولى محمود المرزبانى الشافعى ، ثم انتقل لسيواس فقرأ الأصلين على القاضى أفضل الدين الازنكى الحنفى و الحكمة على محمد الايذجانى ،

<sup>(</sup>١) بضم الهمزة مصغر من الغربية ، كما سيأتى .

<sup>(</sup>٧) بفتح الألف وضم الدال المهملة نسبة لبلدة أددبيل من أذربيجان .

ودخل الروم فقرأ فيها على الفترى شرحى المواقف والمقاصد وبعضال كشاف به وقدم القاهرة فنزل البرقوقية وأخذ عن شيخنا ودرس بالقوصية وغيرها بل استقر به الظاهر جقمق فى تدريس مسجدخان الخليلى ثملم يلبث أن رغب عنه لأبى الخير الزفتاوى ، وشرح المنهاج الاصلى وسماه نهاية الوصول والحاوى وسماه تحرير الفتاوى والمصابيح وغيرها كمرشد العباد فى الاوقات والاوراد رأيته مراراً سيا بين يدى شيخنا وكثير من الطلبة يذنب بقوله الشرح السعيد لأبى يزيد ، وكان شكلا طوالا ذا عذبة بين كتفيه كالقضاة عريض الدعوى مع استحضار واكثار مباحثة ، وله مزيد اختصاص بالكافياجي ولذا كانا متفقين على منافرة الشمس الكاتب ، واستنابه شيخنافي قضاء الطور و توجه لمباشرته مع الاذن له فى التكلم على الذي مجبل الطور و رسم لمن هناك من النصارى باعطائه من خراج على الأراضي قدراً معيناً ، ثم سافر الى الهند وانقطع خبره رحمه الله وإيانا .

۱۹۹ (عد) بن أحمد بن عد بن يوسف بن سلامة بن سعيد الشمس بن الشهاب العقبي الاصل القاهرى الماضى أبوه . ولد تقريباً سنة ثمانين وسبعائة بصليبة جامع ابن طولون ، و نشأ فحفظ القرآن ثم تحول الى الصحراء وسمع على ابن أبى الحجد والعراقي والهيثمي والحلاوي والشرف بن الكويك والجمال الجنبلي والكال بن خير في آخرين ، وأجاز له في سنة اثنتين وثما عائة فما بعدها الشهاب أحمد بن على الحسيني وابن قوام وأبو حفص البالسي وفاطمة ابنة ابن المنجا وخديجة ابنة ابن سلطان وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والزين المراغي وخلق ، وتنزل في صوفية الشيخو نية وغيرها ، أخذت عنه . وكان خيراً مدعاً للتلاوة ورعا قرأ مع الجوق وأقرأ الماليك بالطباق ، وحج وجاور غير منة . ومات في رجوعه من الحج بالعقبة في الحرم سنة اثنتين وستين ودفن هناك رحمه الله .

ابن الشهاب الشويكي الاصل الخليلي الأزرق الماضي أبوه ويعرف بالشافعي . ولد ابن الشهاب الشويكي الاصل الخليلي الأزرق الماضي أبوه ويعرف بالشافعي . ولد ظناً في سنة ثلاث وثلاثين و ثما ثما ثة وقر أصحيح البخاري على الجمال بن جماعة وسمع على أحمد بن الشحام وغيره و تفقه بالكل بن أبي شريف ولا زمه مدة . وأجاز له العلم البلقيني . مات في يوم عاشو راء سنة ثلاث و تسعين ووصفه الصلاح الجعبري بالشيخ العالم . المحد (علا) بن أحمد بن محمد غياث الدين أبو الفتح بن الفخر بن الشمس الكازروني أخو طاهر . كان من خيار الصوفية ، صحب جماعة . ومات في يوم الأحدسادس عشرى صفر سنة اثنتين وثلاثين عن ست وسبعين سنة . قاله الطاووسي في مشيخته ,

(محمد) بن أحمد بن الشيخ محمد وفا فتح الدين أبو الفتح بن وفا . مضى فيمن جده مجد بن مجل بن مجل .

عبد الله الدموهي (١) ثم القاهري الشافعي ، اشتغل بالقراءات وغيرها و زاب في القضاء وجلس بالمسجد الذي يعلو الحوض من السيوفيين الذي بناه الأشرف بوسباي تجاه مدرسته فسموه قاضي الحوض ولم يلبث أن كثر التشنيع على القضاة الذين من أمثاله فأمر السلطان بعز لهم و كان الدموهي من جملتهم فتمثلو اله بقول بعضهم: توليت قاضي الحوض كدرت ماءه فاو كنت شيخ البئر أضحت معطله فكمله الشهاب بن صالح ببيت قبله فقال:

وقال النجم بن النبيه رأس الموقعين ؛ العلم النجم بن القضاة وأخملها ل

وتسعى بجهل أن تكون معذباً دواؤك يامجنون قيد وسلسله وأشار بذلك إلى أنه يجب أن يجعل له عذبة ، قال البقاعي فقلت: توليت قاضي الحوض كدرت ماءه فلو كنت شيخ البئر أضحت معطله ومذصرت كاب الماء غيض عن الورى فلو عدت ضبع البر أفنيت مأكله سعيت بجهل أن تكون معذباً دواؤك يامجنون قيد وسلسله في أبيات . وولع الشعراء بالنظم في ذلك بما لا نطيل به ولم يكن بذاك . مات في أوا خر ذي القعدة سنة خمسين عفا الله عنه .

العمرى الدميرى ثم القاهرى المالكي السعودى شيخ زاوية أبى السهى أو العزا العمرى الدميرى ثم القاهرى المالكي السعودي شيخ زاوية أبى السعود بموقف المحارية خارج باب القوس . أخذ عن خليفة المغربي في سنة ثهان وعشرين وقبله سنة ست عشرة عن فتح الدين صدقة بن أحمد بن أبى الحجاج يوسف الاقصرى بل أخذ عن الرين الخافي وكان الرين يعظمه جداً وينوه به ، واشتغل قليلا وسمع ختم الصحيح بالظاهرية القديمة وسميت والده هناك عجداً فالله أعلم ، وتنزل في سعيد السعداء وجمع الفقراء على الاطعام والذكر بالزاوية المشار اليها وجدد لها منارة ، وكان نيراً ساكناً حسن الملتقي رأية هحكيراً ، ومات بحارة برجوان في شعبان سنة سبع وستين وصلى عليه في مشهد حافل بباب النصر ، وأظنه قارب السبعين رحمه الله ، وسيأتي قريبه البدر على بن عهد بن عهد الدميرى ،

(١) بضم أوله ، على مايضبطه المؤلف بعد.

٤٠٢ (محمد) بن أحمد بن محمد البدر القرشي المصري الشافعي و يعرف بابن البوشي (١١) ممن كتب المنسوب وحصل مجاميع وأخذ عني عدة من تصانيفي وكثر تردده إلى وولى حسبة الديار المصرية وقتاً بالبذل فلم تطل مدته فيها وآل أمره الى أن افتقر جداً. ٢٠٥ ( محمد) بن أحمد بن محمد التاج الباهي النويري ثم المصري . كان يخدم الزين البوشي المجذوب ثم انقطع عنزله بالنخالين من مصر ولم ينفك عنه مع استيلاء الخراب عليه من جميع جوانبه وصاريظهر منه الخوارق فتزايد اعتقاد الناس فيه ، مات في رمضان سنة إحدى وأربعين بعد أن أضر مدة وأظنه بليخ السبعين أودونها ، قاله شيخنا في انبائه . ﴿ وَحُمْدٌ ) بن أحمد بن محمد الجلال الجرواني الشريف النقيب . مضى فيمن جده محمد بن عبد الله بن عبد المنعم . ٢٠٦ (محمد)بن أحمدبن محمدالشرف الفيومي ثم القاهري أخو العز عبدالعزيز الماضي ويعرف بشريف ـ بالتصغير . ولد في سنة أربع وعشرين وثمانائة ، ونشأ فحفظ (٢) وسمع مع أخيه على شيخنا في سنة احدى و خسين ، و تعانى الرسلية ثم التوكيل بأبواب القضاة . ودخل كل مدخل وأهين غـير مرة من السلطان فمن دونه لمزيد جرأته واقدامه وأوصافه. وحج مع ابن مزهر في الرجبية ومـع ابن الشحنة في خدمتهما وزوج ولده لابنة الحيوى عبدالقادر الحامى بعد موته فورث منها بعد موتها في الطاعون جملة وهو الآنمبعد عن باب أمير سلاح وكاتب المر. ٧٠٧ (محمد) بن أحمد بن محمد الخواجا شمس الدين الأبوقيري السكندري . نزيل مكة وله بها دار . ممن يسافر الى كالـكوت في التجارة وكان ساكناً . مات في ربيع الأول سنة أربع وستين عكة . أرخه ابن فهد .

من سمع منى . (محمد) بن عمد بن أحمد الشمس الانصارى المقدس و يعرف بابن قطيما . ممن سمع منى . (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس البامى . فيمن جده محمد ابن أحمد بن قريش .

م ۲۰۹ (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس البرلسي (۳) ثم القاهري نزيل مدرسة حسن مالكي سمع على ابن الكويك وابن خير والفوى وأسمع الزين رضوان ولده عليه ووصفه بالصلاح وأشار الى موته بدون تعيين وقته .

٧١٠ (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس البلبيسي ثم القاهري الأزهري الشافعي ويعرف بالعجيمي . أدمن الاشتغال عند الشريف النسابة والزين البوتيجي

<sup>(</sup>١) بوش في الصعيد . (٢) كذا بياض في الاعمل .

<sup>(</sup>٣) بضم الموحدة والراء واللام مع تشديدها نسبة إلى البرلس من سواحل مصر .

وغيرهما وكثرانتفاعه في الفقه والعربية والاصلين وغيرها بابن حسان مع الديانة والانجاع والاقبال على شأنه وتأخر ظناً الى قريب الستين.

٢١١ (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس الجيزي القاهري الازهري الناسخ أخو أبى بكر الآتى ونزيل مكة . ممن قرأ القرآن واشتغل قليلا وكتب بخطه الكثير لنفسه ولغيره من الكتب الكبار وغيرها بحيث لا أعلم الآن من يشاركه فيها كثرة و ملازمة ؛ وسمع مني بالقاهرة ثم بمكة وقطنها ؛ وكان ممن قام على نور الله العجمى الذى باشر مشيخة رباط السلطان هناك بحيث انفصل عنها وامتحن بعد التسعين بسبب ولد له اتهم بقتل امرأة وقاسى شدة سيما بالغرامة والـكلفة التي باع فيها موجوده أو أكثره ولم يجدمعيناً ثم تو الت عليه بعد ذلك أنكاد من قبله، كل ذلك مع ه الازمته النساخة وخبرة بالكتب وقيمها ورعا اشترى منها ماير بحفيه أو يكسدعليه، وقدكتب جملة من تصانيني وحرص على تحصيلها والله تعالى يلطف بناو به. ٢١٢ (محمد) بن احمد بن محمد الشمس بن زبالة الهواري الاصل القاهري البحري والد أحمدالماضي . ولدفي سنة أدبع وثمانين وسبعمائة تقريباً بباب البحر ظاهر القاهرة وحفظ القرآن وجوده على الفخر الضرير والشرف يعقوب الجوشني(١) وتلا به لحفص من قراءة عاصم على أحمد اللجائي المغربي وأخذ الفقه عن بدر القويسني والابناسي والبيجوري والشمس الغراقي وآخرين والنحو عن الفتح الباهي وسمع الزين العراقي وكتب عنه كثيراً من أماليه والبلقيني والتنوخي ؛ وسافر في سنة ثلاث وعشرين سفيراً للنور الطنبدي على مركب قمح ثم أردفه بأخرى فأقام، وحج من ثم مرارأوأكثر الزيارة والعود الى القاهرة غير مرة الىأن استقر مسئولا في قضاء الينبع قبل سنة ثلاثين أول أيام الاشرف ، وحسنت سيرته ونصر السنة باقامة الجمعة وغيرها ممارفض هناك وصار المشاراليه في تلك النواحي مع العقل والمداراة والدربة والكرم ، وقد كان لجدى لأمي به اختصاص ولذا زاد إكرامه له حين حج بعد الاربعين وحدث باليسير . لقيه البقاعي بالينبع سنة تسع وأربعين واعتمد قوله فيما تقدم وقال انه ثقة مأمون وقرأ عليــه باجازته من التنوخي إن لم يكن سماعاً وكتب عنه مما أنشده له عن العراقي فيما أنشده له من نظمه لفظاً عقب حديث « رضيت بالله رباً»:

رضينا به رباً ومولى وسيداً وماالمبدلولاالربيرضي بهعبدا

<sup>(</sup>١) لسكناه فى تربة جوشن ؛ ويقال له الدميسنى بضم أوله ثم ميم ومهملة وآخره نون مصغر ـ على ماسيأتى .

ولولا رضاه عنهم مهدوا الى مقام الرضاعنه فطاب لهموردا كذاك رضينا بالنبي مجد نبيا كريماً من هدينا به رشدا ولما ارتضى الاسلامديناً لنا إذاً رضينا به ديناً قويماً به نهدى مات على قضائه بها فى أوائل سنة خمس وخمسين رحمه الله.

۱۹۳ (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس أبو عبدالله القاهرى الشراديبي الحريرى الشافعي المقرىء ويعرف الشراديبي لعقده لها . تلاللسبع إفراداً وجمعاعلى الشمس النشوى الحنفي ، وأثبت الولى العراقي اسمه فيمن سمع منه أماليه وذلك في سنة عشر وثما نمانة وشيخه ، وتصدى للاقراء بمسجد بالبندقانيين بالقرب من حاصل قلمطاى وكان امامه فأخذ عنه الزين طاهر المالكي ولأبي عمرو فقط الجلال القمصي (۱) في آخرين ، وكان انساناً خيراً متصوفاً متقشفا وعظ الناس بالمسجد المشار اليه وقرأ فيه البخارى حتى مات واستقر بعده فيه تلميذه طاهر رحمه الله وإيانا . وهو جد الشمس محمد بن عبد الرحمن الصير في الآتي .

ووجدت بخطى فى موضع آخر أنه محمد بن على فالله أعلى حفظ القرآن والمنهاج وأخذالفقه ووجدت بخطى فى موضع آخر أنه محمد بن على فالله أعلى حفظ القرآن والمنهاج وأخذالفقه عن العلم البلقيني وأذن له فى الاقراء ، وصحب أبا عبد الله الغمرى وأم بجامعه وقتاً وكذا قرأ على السو بيني أشياء من تصانيفه وكتبها وأذن له ، ولازم العبادة والتهجد والاوراد والانعزال عن الناس مع التقلل بحيث اشتهر بالصلاح وأم بصوفية سعيد السعداء العصر خاصة لكونه كان أحد صوفيتها وكذا تنزل فى صوفية الطنبذية بالصحراء وخطب فى جامع المتبولي بالبركة وجامع الزاهد وكانت على خطبته حلاوة وله نورانية وقبول ، وكتب بخطه نكتاً وفوائد وربما أقرأ . مات في آخر يوم من ومضان سنة اثنتين وسبعين وأظنه قارب الستين ودفن من الغد بعد صلاة العيد بتربة ابن شرف الوراق بالقرب من الاهناسية بباب أنضر و نعم الرجل كان فقد كان يحبنا و نحبه رحمه الله و نفعنا به .

(محد) بن أحمد بن محد الشمس القزويني نزيل مكة . يأتي قريباً .

۱۱۵ (مجد) بن احمد بن مجد الشمس المصرى لسه دى الحنفي و يعرف بابن شيخ اللبئر . كتب الخط الحسن و برع فى مذهبه ودر وأفتى و ناب فى الحكم عن الجمال الملطى وأحسن فى ايراد الميعاد بجامع الحاكم ، وجمع مجاميع مفيدة بل خرج أد بعى النووى . ومات فى سلخ صفر سنة اثنتين وهو فى الاربعين و تأسف الناس

<sup>(</sup>١) بضم ثم ميم مشددة ثم مه له نسبة لمنية القمص بالقرب من منية بني سلميل .

عليه . قاله شيخنا في انبائه و تبعه المقريزى في عقوده و أطنه الماضي فيمن جده عمر (۱) . ٢١٦ (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس بن الشهاب القرافي الصحراوي الشافعي امام تربة الظاهر برقوق . ولد سنة ثلاث و تسعين و سبعائة بالقرافة وحفظ القرآن و تلا به لأبي عمرو على شيخنا الزين رضوان و حضر مجلس الشرف يعقوب الجوشني في القراءات ، و اشتغل في الفقه عند البرهان بن حجاج الابناسي والشمس بن عبد الرحيم بن اللبان المنهاجي و سمع على الجمال الحنبلي ، وأجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادي في آخرين . و حج من تين الأولى في سنة إحدى عشرة ولقيه البقاعي . مات في .

وتسعين وسبعائة وسمع على الفوى فى الشيخو نية بقراءة الحال الشمنى الصحيحين وتسعين وسبعائة وسمع على الفوى فى الشيخو نية بقراءة الحال الشمنى الصحيحين والشفا . وهو حى فى سنة ثمانين و يحرر فلعله الذى قبله . (عد) بن أحمد بن محمد الشمس بن ولى الدين المحلى صهر الغمرى . فيمن جده محمد بن احمد بن عبدال حمن . الشمس بن ولى الدين المحلى صهر الغمرى . فيمن جده محمد بن احمد بن عبدال حمن . ٢١٨ (محمد) بن أحمد بن محمد الشمس المرعشى (٢) السقاء خادم المصلى بنا بلس . كتب عنه العز بن فهد فى سنة سبعين بتصلى نا بلس قصيدة نبوية من نظمه أولها ؛ محب كم أتى من غير منه عسى أن تقبلوا ما كان منه

وقصيدة زجل أولها: كنوز الصلاح مالك محمد امام منها: عاج الدوام تجرى بحارالسماح

المنه سبع وعشرين تقريباً وسمع قليلا بالظاهرية و نحوها ويلقب مقيتا (٣) . سنة سبع وعشرين تقريباً وسمع قليلا بالظاهرية و نحوها ويلقب مقيتا (٣) . ٢٢٠ (على) بن أحمد بن مجدالصدر بن أفضل الدين بن الصدر الاصفهاني ويعرف بتركه . قال الطاووسي : حضرت مجلسه يسيراً وسمعت عليه كثيراً من شرحه للمواقف وأجاز لي وذلك في شهور سنة ست وثها بهائة وكان إماماً في الأصلين و رعاً ديناً . (محمد) بن أحمد بن محمد الصلاح بن الشهاب القرشي الطنبدي القاهري أخوا أبي الفضل وسبط الجمال بن عرب و بعرف بابن عرب . مضى فيمن جده عهد بن على بن عمر . (محمد) بن أحمد بن محمد المحت .

الشافعي . ممن أخذ عنى القافة .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة . (٢) نسبة لمرعش من نواحي حلب ..

<sup>(</sup>٣) بالتصغير على ماضبطه المصنف

(محمد) بن أحمد بن محداً بو الطيب المصرى السكندرى مضى فيمن جده محد بن علوان . (محمد) بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المغربي . فيمن جده محد بن داود . ٢٢٧ (محمد) بن أحمد بن محمد الباباو يعرف بالعاقل . ممن سمع على قريب التسعين . ٣٢٧ (محمد) بن أحمد بن محمد الحسيني سكناو يعرف بابن سحاب بفتح المهملتين وآخره موحدة . ممن تصوف ولازمني في الاملاء وقتا ، وصحب ابن الشيخ يوسف الصفي . (محمد) بن أحمد بن محمد الحوراني . فيمن جده على .

٢٢٤ (محمد) بن أحمد بن محمد الدمشقي الصالحي الاسكاف الادمي ويعرف كأبيه بابن عصفورسمع في سنة خمس و ثمانين و سبعهائة على أبى الهول الجزري و في التي تليها على موسى بن عبد الله المرداوي ، وقال البرهان العجلوني انه ممن سمع من الحب الصامت. قال وكان الحب عازحه ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد ، أجاز لى . وكان له حانوت أدم بقرب مرستان الصالحية القيمري . مات بعد سنة خمسين . ٢٢٥ (عد) بن أحمد بن محمد الطوخي . هكذا ذكره شيخنا في سنة اثنتين وثهانمائة من أنبائه وبيض، وأجوز كونه أخا آخر للمحب محمد بن أحمد ابن محد بن محمد بن عمّان بن موسى الماضي مع أخوين له . (محمد) بن أحمد بن محمد العطرى الشافعي أحد النواب. رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس و تسعين. ٢٢٦ (محمد) بن أحمد بن محمد القزويني ثم المصرى الصوفى ؛ وسمى بعضهم جده عبد الله والصواب ماهنا ، ذكره الفاسي في تاريخ مكة وقال ذكر لنا أنه سمع من المظفر محمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يحرر ماسمعه منه ، وسمع وهو كبير بديار مصر والحجاز من جماعة وصحب جماعة من الخيار منهم الجمال يوسف العجمي وأخذ عنه الطريق وكانت له معرفة بطريق الصوفية ومواظبة على العبادة مع حسن الطريقة ، جاور بالحرمين غير مرة منها عكة نحو خمس سنين متوالية أو أزيد متصلة بوفاته . وكان يسكن برباط ربيع ثم انتقل عنه قبيل وفاته لأجل من يمرضه . ومات بها في شعبان سنة إحدى عشرة ودفن بالمعلاة وقد جاز الستين. ذكره شيخنا في معجمه وأنبائه. وقال انه أقام في زاوية العجمي بالقرافة مدة وكان يحب الحديث ويطلبه وسمع الكثير لكن لمتكن له عناية بجمعه ولا له ثبت ، وقدرأيت له سماعاً على الشمس محمد بن على بن أبي زبا الريس بل ذكر لى أنه سمع الترمذي على المظفر العسقلاني العطار فقرأت عليه منه ومن غيره بخليص من أرض الحجاز واجتمعت به مرارا. وكان خيراً صالحاً حسن العقيدة كشير الاذكار على مبتدعي الصوفية كشير الحج والمجاورة بالحرمين.

۲۲۷ (جد) بن أحمد بن محمد المروعي اليماني . ممن سمع مني بمكة .

(محمد) بن أحمد بن مجد المصرى الوفائي . مضى فيمن جده مجد بن علوان .

مصغر . كان له نسك وعبادة في مبادئه وخدم العفيف اليافعي عكمة ثم صحب مصغر . كان له نسك وعبادة في مبادئه وخدم العفيف اليافعي عكمة ثم صحب طشتمر الدوادار في أيام الأشرف شعبان فنوه به حتى صار معدوداً في الاحيان الاغنياء . ومات في جمادي الثانية سنة تسع وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال : عجمد بن فهيد المصرى الشبخ شمس الدين المغير بي . نشأ في خدمة الصالحين ولازم اليافعي بحكة ، وكان كثير الحج والمجاورة وصحب طشتمر الدوادار فنوه بذكره ، وكان الظاهر برقوق يعظمه وكذا الأشرف شعبان من قبله ودخل مع الظاهر دمشق فكان يصلي مجانبه في المقصورة فوق جميع الامراء وكان حسن العشرة كثير المخالطة لأبناء الدنيا وله مع أهل الحرمين مواقف . مات في يوم الاثنين رابع عشرى جمادي الآخرة وقد جاز الستين ، وهو في عقود المقريزي وقال ان مدنيا والع عشرى جمادي الآخرة وقد جاز الستين ، وهو في عقود المقريزي وقال ان مدنيا والقر افتين بالكتابة عليها لعن الله مجد بن فهيد المغير بي آكل وقف الحرمين .

الماضى أبوه والآتى جده ويعرف بابن الكشك. ولد فى حدودسنة عشر وثما غائة الماضى أبوه والآتى جده ويعرف بابن الكشك. ولد فى حدودسنة عشر وثما غائة بدمشق ونشأ بها فى كنف أبيه وتفقه به وبغيره وولى قضاءها بعد أبيه فى ربيع الأول سنة سبع وثلاثين فلم تطل مدته وصرف بالشريف ركن الدين ثم لم يلبث أن مات معزولا فى يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة أر بعين عن نحو ثلاثين سنة و به النقرض بيتهم وهو بيت كبير . أرخه شيخنا فى إنبائه .

ابن الشهاب العدوى الدمشقى الشافعى الماضى أبوه . ولد فى سنة ست أو سبع وثما عانة الشمس المسلم وقو من وجوه الناس وأعيان الشاميين ممن ولى نظر قلعة دمشق مدة ثم أعرض عنها بل عرض عليه غيرهافاً بى ومات سنة أربع وسبعين . ومات (محمد) بن أحمد بن محمود بن عماد بن عمر العاد أده البركات درالشراد ...

٢٣١ (محمد) بن أحمد بن محمود بن عماد بن عمر العماد أبو البركات بن الشهاب بن الشرف بن العماد الهمذاني الاصل – بالتحريك والاعجام – القاهري الشافعي ويعرف بلقبه . ولد كما قرأته بخطه في سنة أدبع و ثمانين وسبعمائة بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن وقال انه جود على الفخر الضرير الامام والعمدة رعرضها في رجب سنة ثمان وتسعين على ابن الملقن ولقب جده شرف الدين ؟ وسمع في جمادي الثانية

منها على البدر حسن النسابة الكبير المسلسل بالاولية بشرطه وجزء البطاقة وفى التي تليها على ابن أبى المجد الصحيح وعلى التنوخي والعراقي والهيئمي ختمه، وحدث باليسير سمع منه الفضلاء سمعت عليه ، وكان من قدماء صوفية سعيد السعداء بل كان كأبيه جابياً على أوقافها . مات بعد اختلاطه يسيراً في ذي القعدة سنة ثلاث وستين رحمه الله .

حدود الاربعين وسبعائة بنابلسو نشأ بها فتعانى الخياطة مماشتغل فيهاعلى الشمس حدود الاربعين وسبعائة بنابلسو نشأ بها فتعانى الخياطة مماشتغل فيهاعلى الشمس ابر عبدالقادر ، وقدم دمشق بعد السبعين وحضر دروس أبى البقاء واشتغل بالفقه والعربية وغيرها ، وشهد على القضاة واشتهر فصاد يقصد بالاشغال محيث استقر كبير الشهود م وقع بينه وبين العلاء بن المنجافسعى عليه في القضاء فولى سنة ست و تسعين واستمر القضاء فو بأ بينها ، ثم دخل مع التمرية في أذى الناس ونسبت اليه أمور منكرة حكم بفسقه من أجلها وقدر أحذه له أسيراً معهم الى أن مجامنهم من بغداد ورجع الى دمشق في المحرم سنة أدبع فلم يبال بالحكم بلسعى في العود إلى القضاء فأجيب بعد صرف تقى الدين احمد بن المنجا ولم يبلسعى في العود إلى القضاء فأجيب بعد صرف تقى الدين احمد بن المنجا ولم يلبث إلا أياماً وهو أول من أفسد أوقاف دمشق و باع أكثرها بالطرق الواهية . ذكره شيخنا في انبأنه و المقريزي في عقوده . (محمد) بن احمد بن اسماعيل .

سبنة إحدى من أحمد بن مسلم الشمس الباهي الحنبلي . هكذا ذكره شيخنا في سبنة إحدى من إنبائه وبيض .

والم الموحدة مهالى الشمس الحبق - بمهملة ثم موحدة مفتوحتين ثم مثناة مشددة ورأيت من أبدل الموحدة ميا وقال إنه الصواب - الدمشق الحنبلى . ولد في ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعائة بدمشق وسمع بها من متأخرى أصحاب الفخر كابن أميلة وكذا سمع من العهادين كثير وغيره و تفقه بابن قاضى الجبل وابن رجب وغيرها ، و تعانى الادب فهر ، وكان فاضلا مستحضراً مشاركا في الفنون . وقدم القاهرة في رمضان سنة أربع و ثما عائة فقطنها حتى مات و ناب بها في الحكم وجلس في بعض المجالش وقص على الناس في عدة أماكن بل حدث ببعض مسموعاته ، كل ذلك مع محبته في جمع المال ومكارم الأخلاق بوحسن الخلق وطلاقة الوجه و جميل المحاضرة والخشوع التام سياعند قراءة الحديث بوحسن الخلق وطلاقة الوجه و جميل المحاضرة والخشوع التام سياعند قراءة الحديث

بل كان حسن القراءة يطرب إذا قرأ لطراوة صوته وحسن نعمته عارفا بقراءة الصحيحين مجيداً عمل المواعيد . قاله شيخنا في إنبائه ، قال وقد سمعنا بقراءته الصحيح بالقلعة في عدة سنين وكان قد اتصل بالمؤيد حتى صارىمن يحضر مجلسه من الفقهاء واستقربه في قراءة الصحيح في رمضان وسمعنا من مباحثه وفوائده و نو ادره وماجرياته وكان ينقل عن شيخه ابن كشير الفو أبد الجليلة ، وولى بالقاهرة مشيخة الغرابية بجوار جامع بشتك والخروبية بالحيزة ولأه اياها المؤيد حين استجدها ، و بها مات فجأة فاله اجتمع بي في يوم النلاثاء سادس عشرى المحرم فهنأنى بالقدوم من الحج ورجع اليها فى آخر يوم الاربعاء فمات وقت العشاء ليلة الخيس ثامن عشريه سنة أربع وعشرين وقدأكل السبعين وحمل الىالقرافة فدفئ بها ، وكان لايتصون محيث قرأت في حوادث سينة اثنتين و عاعائة من تاريخ ابن حجر مانصه: في ذي القعدة وقع حريق بدمشق فانتهى الى طبقة بالبراقية وهي بيد صاحب الترجمة ولم يكن يسلمها فوجلوا بها جراراً ملائي خمراً فكثر الشناعة عليه عنماد تنم النائب. قال شيخنا : وكنت في تلك الايام بدمشق وبلغني أنهم شنه واعليه وأنه برىء من ذلك و بعضهم كان ينكر عليه ويتهمه وأمره الىالله . وقد ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابني محمد . وكذا ترجمه المقريزي في عقوده وغيرها وابن فهدفي معجمه وآخرون. وكان بقر أغند التلواني الحديث مع كو نه أفضل منه رحمه الله وعقا عنه .

الكركي الأصل الدمشق الصالحي الحنبلي ويعرف بابن الكركي . ولد تقريباسنة الكركي الأصل الدمشق الصالحي الحنبلي ويعرف بابن الكركي . ولد تقريباسنة سبع وسبعين وسبعائة ، وذكر أنه سمع على الشهاب بن العز والبهاء رسلان الذهبي والزين بن ناظر الصاحبة وفرج الشرفي والشمس البالسي الملقب بالدبس والطحينة والعماد أبي بكر بن يوسف بن عبد القادر الخليلي الحنبلي ، وحدث سمع عليه ابن فهد وغيره كالعلاء المرداوي الحنبلي وقال انه كانت له مسموعات كثيرة ، وكان محدثاً متحدثاً منفلا أخار لي في سنة خمسين انتهي . وكان إماماً محدثاً فاضلا ألوضة الشرقي وكان ينزل مسجد التينة بالصالحية واحمه الله وعفا عنها . الروضة الشرقي وكان ينزل مسجد التينة بالصالحية واحمه الله وعفا عنها .

القفيل من أعمال حلى \_ بن يعقوب . كانجدهمولى ثقبة بن رميثة أمير مكة . مات صاحب الترجمة بمكة في شوال سنة ثلاث وخمسين . أرخه ابن فيد .

ابى العباس الأبشيهى المحلى الشافهى والدأبى النجاع الآنى . ولدسنة تسعين وسبعائة بأبي العباس الأبشيهى المحلى الشافهى والدأبى النجاعد الآنى . ولدسنة تسعين وسبعائة بأبشويه . وحفظ بها القرآن وصلى به وهو ابن عشر ثم التبريزى فى الفقه والملحة فى النحو وعرضهما على الشهاب العالمياوى نزيل النحر ارية وغيره ، وحجسنة أربع عشرة ودخل القاهرة غير مرة وسمع بها دروس الجلال البلقينى وولى خطابة بلده بعد والده و تعانى النظم والتصنيف فى الأدب وغيره ولكنه لعدم إلمامه بشىء من النحو يقع فيه وفى كلامه اللحن كثيراً . ومن تصانيف المستطرف من كل فن مستظرف فى جزءين كبار وأطواف الازهار على صدور الانهار فى الوعظ فى مستظرف فى حزءين وشرع فى حنية الترسل والكتابة و تطارح مع الادباء ، ولقيه ابن فهد والبقاعى فى سنة ثمان وثلاثين بالمحلة وكتبا عنه قوله رقد عمل العلم البلقيني ميعاداً بالنحرارية إذ كان قاضى سنهو د عن أخيه :

وعظ الأنام إمامنا الحبر الذي سكب العلوم كبحر فضل طافح فشفي القلوب بعلمه وبوعظه والوعظ لايشفي ويمن صالح مات بعد الخسين قريباً من قتل أخي الأستادار .

الماضى . حفظ القرآن وكتباً جمة وقدم القاهرة فاشتغل بالفقه وغيرة ولازمنى في الالفية الحديثية وغيرها ثم رجع إلى بلده .

ولا المال ا

حرج عليك والمنع خاص بذاك ناستمر، وجود أيضا هناك على الشيخ محمد الكيلاني وشكا من حدة خلقه و تحقته لقراء الجوق، وكذاحضرعند الزين بن عياش ولزم طريقته حتى صار أحد قراء الجوق والمعتبرين اجادة و تأدية ، و تنزل في الجهات و دار بيوت جماعة من الرؤساء كبنى الجيعان للقراءة عنده . بل قرأ بجامعهم بالبركة ، وعمر وهش مع سكون وخير وكنت أحبقراءته وقدقصدني. وهو كذلك للزيارة . مات في أول المحرم سنة خمس و تسعين رحمه الله وإيانا : 137 (محل) بن أحمد بن موسى بن ابراهيم بن طرخان الشمس بن الشهاب بن الضياء القاهرى البحرى الحنبلي ويعرف بابن الضياء . ولد فيما كتبه بخظه في سابع صفر سنة سبع و سبعين و سبعيائة بالقاهرة . و نشأ بهاو تكسب بالشهادة في حانوت السويقة ظاهر باب البحر ، وكان نير الشيمة حسن الهيئة كثير القيام بخدمة شيخنا . السويقة ظاهر باب البحر ، وكان نير الشيمة حسن الهيئة كثير القيام بخدمة شيخنا . ولكن قيل ان السماع لأخ له كان أ كبر منه شاركه في اسمه وهو محتمل وإن حرا البقاعي بأنه لآخيه وحط على ابن قر فقال : وقد اغتر بعض المتهافتين عما حزم البقاعة بدون بحث مات في رجب سنة اثنتين وخمسين رحمه الله .

۲٤٢ ( ١٠٤ ) بن أحمد بن موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الشرف بن الشهاب المتبولى الحسيني سكنا الشافعي الماضي أبوه . ممن اشتغل قليلا وتكسب بالشهادة على طريقة جميلة . ومولده سنة أربع وستين تقريباً ، وأجاز له في استدعاء بخط أبيه البرهان الباعوني والنظام بن مفلح وابن زيد وآخرون وأكثر من التردد الى كأبيه ونعم هو .

۲۶۳ (عد) بن أحمد بن موسى بن أبى بكر بن أبى العيد الشمس أبو عبد الله السخاوى ثم القاهرى المالكي قاضى طيبة ونزيلها سبط الشهاب أبى العباس أحمد ابن أبى يزيدبن نصر البكرى السخاوى ووالد خير الدين عد الآتى ويعرف بابن القصبى - بفتح القاف والمهملة ثم موحدة ورعا قيل له السخاوى . ولد فى سنة تسع عشرة وثمانهائة بسخا ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبية ومختصر الشيخ خليل وتنقيح القرافى وألفية ابن ملك وغيرها ، وقدم القاهرة فى سنة إحدى وثلاثين فعرض بعض محفوظاته وقطنها زيادة على سبع سنين ثم رجع الى بلده ولم يلبث أن حج فى سنة أد بعين وعاد اليها ثم رجع الى القاهرة فى سنة تسع وخمسين واشتغل فيها أولا وثانيا فكان ممن أخذ عنهم الفقه البساطى والزين عبادة وأبو عبد الله الراعى وابو القسم

النويري وبعضهم في الاخذ عنه أكثر من بعض ؛ وتردد لغير أرباب مذهبه ايضا في العربية والاصلين وغيرهما كالامين الاقصرائي وابن قديد والشمني وابن الهمام وابن المجدى وسمع على شيخناو الشمس الرشيدى والبرهان الصالحي وآخرين وتكسب في بلده بالشهادة وناب في العقود وغيرها وتعانى نظم الشعر وامتدح به الاكابر وارتفق به في معيشتهوراج أمره فيه حتى كان جلمايذ كربه ، واستقر في قضاء المدينة النبوية في سئة ستين عقب وفاة التاج عبد الوهاب بن محمد ابن يعقوب المدنى بعناية الجمال ناظر الخاص بتربة الأمير يشبك الفقيه وغيره له عنده ، وسافر لمحل ولايته فباشر مر ن ثاني عشري ذي الحجة على طريقة حميدة من السياسة والتواضع والبشاشة والعفة ونصر كلية الشرع بحيث اغتبط به أهلها، وتزوج ابنة المحب المطرى وأكثر حينئذ بل وقبل ذلك من القصائد النبوية ورسخت قدمه فيها مع انفصاله قليلافي أثناء المدةمرة بعدأخرى وكثرت أمواله بها وكانت له البيد البيضاء في الحريق الكأئن بها وفي قتل بعض الرافضة وغير ذلك وكسنت ممن صحبه قديماً بمجلس شيخنا وبعده وسمعمني في القاهرة جل القول البديع ثم جميعه بالروضة النبوية وامتدحني يوم ختمه بقصيدة قيلت بحضرتنا وكذا آخذ عني غير ذلك . وكـتبت عنه من نظمه أشياء منها عدة قصائد في نحو كراسة سمعتها منه بمني ، ونعمالرجل تودداً وبشاشة واستجلاباً للخواطر واكراما للوافدين وصفاءً. ولما أسنوانقطع بالفالجو تحوه استقرابنه وهو أفضل منهوأمتن تدبيراً ورأياً \_ فىالقضاء فكان كلة اتفاق واستمر هذا فى تعلله حتى مات في ليلة خامس الحرم سنة خمس وتسعين وترك أولاداً كشقيقين للمشار اليه هما أحمد وعد وغيرها من ابنة المحب، وكنت في أو اخر ذي الحجة من التي قبلها زرته في بيته من المدينة وأضافني رحمه الله وإيانا.

العجلوني مم الدمشق الشافعي . ولد في سابع عشرى شوال سنة سبع و خمسين العجلوني مم الدمشق الشافعي . ولد في سابع عشرى شوال سنة سبع و خمسين وسبعانة بالـكفير \_ مصغر \_ من عمل دمشق وانتقل اليها فسمع من ابن أميلة بعض سنن أبي داود ومن ابن قواليح صحيح مسلم ومن المحب الصامت ويحيى ابن يوسف الرحبي في آخرين ، وأجاز له غير واحد واشتغل عند الزهرى وابن الشريشي وابن الجابي والشهاب الغزى ولزمه كثيراً و تخرج به حتى صادعين جماعته واشتهر بحفظ الفروع من شبيبته وبرع في الفقه وبقي أحد الاعيان ، وناب في الحكم عن العلاء بن أبي البقاء فن بعده ، وكان مع علمه عارفاً بصنعة القضاء

أشعرى الاعتقاد سليم الصدر بشوشاً حسن الشكالة مليح القامة كث اللحية مهابا متواضعاً مع الطلبة وغيرهم طارحا للتكلف ، درس وأفتى وكتب الكثير بخطه لنفسه وغيره وصنف التلويح الى معرفة الجامع الصحيح واستمد فيه من البدر الزركشى والكرماني وابن الملقن وزاد فيه أشياء مفيدة وهو شرح جيد في خمس مجلدات والاحكام في أحكام المختار واختصره وسماه منتخب الخمار في احكام المختار واختصر الروض ومعين النبيه على معرفة احكام الختار واختصر الروض للسهيلي وسماه زهر الروض ومعين النبيه على معرفة التنبيه ورأيت من قال إنه عمل نكت التنبيه وهي حسنة في أربعة أجزاء فيحتمل أن يكون غير المعين وله نظم كثير بالطبع لاعن معرفة بالعروض وغيره من اسبابه فهنه:

خرجتمن الدنياكاني (۱) لمأكن دخلت اليها قط يوماً من الدهر تبلغت فيها باليسير وقد كفي وحصلت منها ماعمرت به قبرى يؤنسني منه إذا ما سكنته ونعم رفيق صاحب لي الي الحشر فياعامر الدنيا رويدك فاقتصر فان سهام الموت تأتى وماتدرى وإياك والتفريط فالغبن كله لمن منح الدنيا وراح بلا أجر

وقد حج غير مرة وجاور بمكة سنة سبع وعشرين وحدث بها وببلده سمع منه الفضلاء . قال شيخنا في معجمه : أجاز لنا نظا وولى تدريس العزيزية شركة لغيره والصارمية وعمرها بعد الفتنة ، وممن تفقه به الشمس الباعوني الآتي قريباً. ومات بدمشق بعدمرض طويل في يوم الاثنين ثالث عشر المحرم سنة إحدى وثلاثين ودفن بمقبرة الصوفية وكان يوماً مشهودا وشيعه خلق . ذكره شيخنا في معجمه وإبن قاضي شهبة والمقريزي في عقوده وآخرون رحمه الله وإيانا . (عد) بن احمد بن موسى بن عبد الواحد القبايي المغربي . فيمن جده حسن بن عبد الواحد .

الشهاب أبى عبدالله بن أحمد بن موسى بن نجاد ناصر الدين أبو عبد الله بن الأمير الشهاب أبى عبدالله بن أبى بكرالنابلسى المقدسى ، أجاز له فى سنة ست وخمسين الحفاظ الثلاثة ابن كثير والعلائى والشهاب أبو محمود والرمثاوى وأبو الحرم القلانسى و ناصر الدين التونسى والبيانى وابن الخباز وأبو العباس بن الجوخى وآخرون ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى والابى فى سنة خمس عشرة . وذكره شيخنا فى معجمه وقال : أجاز لأولادى . وكذاذ كره ابن فهدو آخرون المشد و خمس المقبل بن أحمد بن موسى الشمس الطولونى الشافعى و يعرف ابن المشد

(١) في الأصل « كأن ».

كتب لى مخطه ما حاصله انه ولد في سنة ثمان وعشرين قبل مجيى عصاحب قبرس (١) سنة وشهر وحفظ العمدة وعرضها على شيخنا وأجازه واشتغل في صغره على العلامة في فنهشعيب في الانغام ؛ وعرض على الظاهر جقمق فنزله في المولدو اعظاً ودام سنين وأخذ فى الفقه عن العلم البلقيني والعلاء القلقشندي ولازم البامي والبكري وأذنا له في التدريس والفتوى فأولهما في سنة ستين وثانيهما سنة سمعين وكذا أخذ في صغره عن الكل السيوطي والشهاب الشارمساحي وأذن له في إقراء مجموع الـكلاني في سنة خمسين ، وسافر الى الشام فأخذ عن الزين خطاب والبدر ابن قاضى شهبة وقال انه أحضر اليهمن تصانيفه المسائل المعامات على المهات وأذن له في اصلاح ما ينبغي فيه ، وقرأ على الديمي ألفية الحديث والبخاري والاذ كار وكذا سمع على أم هانيء الهورينية وغيرها كالزكي أبي بكرالمناوي وقرأ المنهاج الاصلى على الـكمال إمام الـكاملية بل سمعه في الشيخو نية على العلاء القلقشندي وشرحه للعبرى مع العضد وشرح العقائدوشرح الشمسية والمتوسط والجاربردي والمختصر والمطول وأدب البحث للمسعودي وغيرها من نحو وصرف وحكمة وهيئة على ملا على نزيل الجاسكية وقرأ ألفية النحوفي صغره على المدرين العداس الحَنفي ثم الشمس امام الشيخو نية بل قرأ عليه تصريف العزى في ثلاثة أيام وعلى العلم الحصني الاندلسية في العروض وايساغوجي وشرح التصرف وأجازهما ، وسمع على البدر المارداني الوسيلة وكشف الغوامض له والياسمينية في الجبر والمقابلة وغيرها من مقدمات وغيرها في الحساب والفر ائض وأجازه بحميعها وكذا قرأ بعض المقدمات في الميقات على بعض الشيوخ وعلى أبي الجو دمجموع الكارثي وسمع عليه الفرائض والحساب وكنذا سمع الفرائض مع الفقه على الشمس الشنشي عدرسة الطواشي ، ومن شيوخه النجم بن حجي وغيره ، وتميز في الفضائل وتكسب بالتحارة بسوق جامعطولون وكثرت معارضته للحلال بن الاسموطي. (محمد) بن احمد بن موسى التو نسى القباقي . فيمن جده حسن بن عبد الواحد . ( عد) بن احمد بن موسى الكفيري . فيمن جده موسى بن عبد الله قريماً . ٢٤٧ (جد) بن أحمد بن ميز الشمس المقدسي الصوفي التاجر . مات في سابع عشر صفر سنة ست وتسعين بالرملة وهو قافل من دمشق ونقل لبيت المقــدس فدفن بماملا وكان مشهده حافلا ، وهو ممن سمع على الجمال بن جمـاعة وأجاز له القاضي سعمد الدين بن الديري والشريف النسابة والشهاب السكندري المقرى (١)فى الأصل « قبرص » وهو خطأعل مافى القاموس ومعجم البلدان وغيرها .

(٩ - سابع الضوء)

وسارة ابنة ابن جماعة؛ وكان كشير العبادة مديمًا للجهاعةبالمسجد الأقصى رحمهالله . ٢٤٨ (محمد) بن احمد بن موسى البدر أبو عبد الله الرمناوي الدمشقي الفقيه الشافعي . اشتغل كثيراً وفضل ونسخ بخطه الكثير ودرس بالعصرونية والأكرية وحجوجاورومات فيربيع الاولسنة إحدى وقدجاز الأربعين وكان منجمعاعن الناس قليل الشر بل بعيد أعنه خلافاً لأخيه موسى، ذكره شيخنافي إنبائه باختصار عن هذا. ٢٤٩ (محمد) بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرح بن عبد الله بن عبد الرحمن الشمس بن الشهاب الباعوني الدمشتي الشافعي أخو ابراهيم ويوسف. ولد بدمشق في عشر الثمانين وسبعمائة . ونشأبها فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على جماعة وأخذ الفقه عن أبيه والشهاب الغزى والشمس الكفيري واشتغل في غيره أيضاً وسمع الحديث على الشمس محمد بن محمد بن على بن خطاب وعائشــة ابنة ابن عبد الهادي وغيرها وتعانى النظم فأكثروأتي فيه بالحسن ونظم السيرة النبوية للعلاء مغلطاي وسماه منحة اللبيب في سيرة الحبيب يزيد على ألف بيت. وعمل تحفة الظرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء وينابيع الاحزان في مجلد عمله بعد موت ولد له وغير ذلك، وكتب المشير من كتب الحديث و نحوه بخطه. وخطب بالجامع الناصري بن منجك المعروف بمسجد القصب، وكـذا بجامـع دمشق. وباشر نظر الاسرى والاسوار وغيرها مدة ثم انفصل عنها وجمع نفسه على العبادة وحدث بشيء من نظمه وغير ذلك . وممن كتب عنه أبو العباس المجدلي الواعظ بل نقل ابن خطيب الناصرية في تاريخه من نظمه ووصفه بالامام الفاضل العالم ولقيته بدمشق ، فكتبت عنه من نظمه أشياء بلقرأت عليه بعض مروياته وكان مجموءاً حسناً . مات في رمضان سنة إحدى وسبعين ودفن عند والده خلف زاوية ابن داود رحمه الله . ومما أنشدنيه في رثاء ولد له مضمناً :

أمحمداً إن كان قد عز اللقا ومضت مسرات الحياة بأسرها فلا بكينك ماحييت وإن أمت فلتبكينك أعظمي في قبرها ٢٥٠ (عمد) بن الشهاب احمد بن ناصر الدين بن الفقيه الدمياطي نزيل القاهرة ويدعى ولى الله . ممن سمع على قرب التسعين .

(محمد) بن أحمد بن نجاد المقدسي . في أحمد بن موسى بن نجاد .

٢٥١ (محمد) بن احمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر موفق الدين بن المحب البغدادي الاصل الحنبلي أخو يوسف وهذا الأكبر، نشأ فحفظ القرآن وغيره وأخذ عرف أبيه بل سمع معه على الشرف بن الكويك في مسلم بقراءة

شيخنا وكذا سمع بعده على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان الطحان المخترة البدر البغدادي الحنبلي في صفر سنة خمس وأربعين ، وصاهر الشمس محمد بن على بن عيسى البغدادي على آخته ، وتعانى التجارة ، وكان حياً في سنة أربع و خمسين أو قريبها ثم مات باسكندرية .

١٥٧ (محمد) بن أحمد بن يحيى بن على بن محمد بن أبى زكريا جلال الدين أبو النجاح ابن الشهاب الصالحي القاهرى الشافعي الماضي أبو هو الآتي عمه ويعرف بجده وربا قيل له ابن رسلان لكون يوسف بن رسلان الآتي عم والدته وأما كونه صالحياً وباقي نسبه فقد مفي في أبيه ، ولد ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والحاوى وجمع الجوامع ، وعرض على العلم البلقيني وابن الديرى والأقصر أبي في آخرين ، وحضر دروس العبادي والمناوى وقرأ عليه في شرح البهجة وكذا الجلال البكرى وأذن له في التدريس والافتاء وأخذ في الابتداء الفقه عن عبد اللطيف الشارمساحي والفرائض والحساب عن السيد على تلميد ابن الحجدي وسمع مني قليلا ، وتكسب بالشهادة ثم ناب في القضاء ، وسافر على قضاء المحمل في سنة ثمان و ثمانين و في التي بعدها وغيرها بل كان استقر شريكا لأخيه بعد موت أبيها في نصف إمامة القصر و في غيرها من جهاته ، كل ذلك مع سكون و تو اضع وستر و عقل و دربة و تو دد و سماح ، ولذا اختص بجهاعة زكريا وصارت له نو بة وأفر د بالجورة و عمل النقابة عنده وقتاً و رسم عليه الملك مديدة وصارت له نو بيستأدى الترك الحشرية ممن عوت بدرب الحجاز .

۲۰۳ (عد) بن أحمد بن أبي يزيد بن عدالحب أبو السعادات بن الشهاب بن الوكن السرائي \_ بفتح المهملتين وألف مدينة ببلاد الدست \_ العجمي الاصل القاهري الحنفي سبط الشمس الاقصرائي والد البدر محمود والامين يحيى ، ولذا يعرف بابن بنت الاقصرائي وأبوه بمو لانا زاده ، ولد في سابع عشرى ذى الحجة سنة تسعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها في كفالة جده لأمه لكون أبيه مات وهو صغير فحفظ القرآن وكتبا و تفقه بخاله البدر المشار اليه وأخذ عنه العربية وأصولهم أيضاً وبالسراج قارى الهداية قرأ عليه الكنز بتمامه وبابن الفنرى سمع عليه من أول تلخيص الجامع المحمد بن أحمد بن عباد بن ملكداد الحلاطي وأخذ عنه في أصول الشريعة من تأليفه وقرأ العربية والصرف على أبي عبد الله على البدائع في أصول الشريعة من تأليفه وقرأ العربية والصرف على أبي عبد الله على البن أحمد بن على بن مرزوق المغربي الماضي قرأ عليه مواضع من التسهيل بل قرأعليه ابن أحمد بن على بن مرزوق المغربي الماضي قرأ عليه مواضع من التسهيل بل قرأعليه

من تصانيفه شرح الخزرجية والبعض من شرح البردة والكثير من تفسير هود وسافر معه الى اسكندرية ، ولازم العز بن جماعة تسع سنين حتى كان جل انتفاعه به وعنه أخذجل العلوم ، ومما أخذه عنه من تصانيفه في الحديث شرح مختصر جده المدر لابن الصلاح وشرح أربعي النووي وفي النحو الجامع الصغيروشرح قواعدابن هشام الكبرى وفي الأصول رسالته التي لخص فيها الاعتراضات الخسة وعشرين المذكورة في أواخر ابن الحاجب والمنهاج وشرحه للجاربردي ومختصر ابن الحاجب وشرحه لابن المطهر الحلي وجمع الجوامع بتمامها وفي أصول الدين شرح الطوالع للأصفهاني وفي المعاني والبيان شرح التلخيص وما عامت أيهما وفي المنطق رسالته الصغرى وتحرير ابن واصل والرسالة الشمسية وشيرحها للقطب الرازى والمحلى وفي الجدل رسالته الصغرى أيضاً وكذلك الرسالة السمر قندرة وشرحها للفخرالبهشتي ولحميد الدين الشاشي وفي تخريج الفروع الفقهية على القو اعدالاصولية التمهيد للاسنوى وفي تخويج الفروع الفقهية على القو اعدالنحوية الكوك له أبضاً عوكان الشيخ بحبه ويؤثر هلزيد خدمته لهوشدة ملازمته ، وأخذأ يضاعن البساطي وطريق القوم عن الزين الخوافي و محث في الهندسة على ابن المجدى و تلاالقرآن لأبي عمر وعلى الزين طاهر المالكي مع كونه أسن منه وسمع عملي ابن أبي المجد وابن الكويك وتغرى برمش التر كاني وغيرهم ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبـــد الهادي والزين المراغي والحال بن خير والتاج بن التونسي وآخرون ، ولازال يدأب في العلوم المنطوق منها والمفهوم حتى تقدم وأذن له العز بن جماعة في إقراء العلوم الماضية لعلمه بعموم الاحتياج اليه والانتفاع به وكتب له خطه بالثناء البالغ وكذا أذن له آبن مرزوق في إقراء ماقرأه عليه بل وفي اقراء ما أذن له ابن جماعة في اقرائه والسراج وقال انه استدل بقراءته لما قرأه على معرفة باقي الـكتب المذكورة ، وصار أحد أعلام البلد ومشاهيرهم وكتب على الكشاف حاشية جمع فيها ما رآه من حواشي الطيبي والجاربردي والقطب والتفتاز اني وأ كمل الدين واعر اب السمين وغيره مع التوفيق بين ماظاهره الاختلاف من كالمهم وصل فيها إلى آخر سورة النساء وعلى الهداية أيضاً حاشية جمعها من شروح خمسة النهاية للسفناقي والكافي على الوافي وشرح المكنز للزيلمي وشرح القوام الاتقاني وشرح أكمل الدين وصل فيها إلى ثلاثة أرباع الهداية وعلى البديع لابن الساعاتي قطعة ، ودرس التفسير بالمؤيدية بعد خاله البدر والفقه والحديث بالصرغتمشية بعد الشمس التفهني (١) (١) نسبة الى تفهنة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه ثم نوزقرب دمياط.

المتلقى لهما عن أبيه والفقه فقط مجامع المارداني وقف صرغتمش انتزعه له الاشرف من السعدى بن الديري وبالجانبكية حين انتقال خاله الامين للأشرفية وبالايتمشية مع مشيخة الصوفية بها الى غيرها من الوظائف ؛ وحج غير مرة أولها فى حدود سنة خمس عشرة وجاور وسمع هناك على ابن الجزرى ، وسافر الى اسكندرية ودمشق وحلب وآمد فما دونها وغزامع العسكر لفتح قبرس سنة ثهان وعشرين وزار بيت المقدس، وحدث وأقرأ الطلبة وهرع اليه الفضلاء للاستفادة ولـكن لم يكثر واعنه كخاليه ، وكنت ممن أخذ عنه أشياء ، وأم بالاشرف برسباى مدة أو لها قريب من سنة ثلاثين وبعده لكن بالظاهر ثم استعفى منها وأكب على العبادة والاشغال والتدريس ثم التمس منه الاشرف اينال في أو ائل دولته مباشرتها على عادته فأجاب امتثالاً ثم استعفى أيضاً ولزم منزله على عادته في الاقراء والعبادة إلى أن توجه للحج سنة تسع وخمسين فعرض له إسهال وهو بقرب مكة فبادر حينئذ وتجشم المشقة حتى سبق الحاج لدخولهابأيام فطاف طواف القدوم وسعى واستمرمحرمأ الى أنمات في عصر يوم الجمعة ثالث أورابع ذي الحجة منها وصلى عليه بعدصلاة العصر عند باب السَّكعبة ودفن بالمعلاة في مقبرة بني الضياء وكانت جنازته حافلة وتأسف الناس على فقده رحمه الله وإيانا ، ومحاسنه جمة ، وكان مهاباً بهمي المنظر كــثير التودد راغباً في الاجتماع على الذكر والاوراد والاطعام، وقد ذكره ابن خطيب الناصرية في ترجمة والدممن تاريخه فقال: وترك ولداً صغيراً من بنت الاقصرائي أنجب بعده و تفقه و ولى امامة الاشرف وقدم معه الى حلب في رمضان سنة ست وثلاثين واجتمعت به فوجدته إنساناً حسناً فاضلا ذا شكالة حسنة .

١٥٤ ( على ) بن أحمد بن يعقوب بن أحمد بن عبد المنعم بن احمد الحب بن الشهاب الاطفيحي الاصل القاهري الشافعي سبط الزين العراقي الماضي أبو هوشقيقاه عبد الرحيم وعبد القادر . ولد قبل سنة عشرين و ثما عائة و نشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن وغيره ؛ وعرض على جماعة وسمع أو أحضر على خاله الولى ابن العراقي وكذاعلي ابن الجزري ختم مسند الشافعي وشيخنا وآخرين ، وأجاز له في سنة ست وعشر بن باستدعاء الكلوتاتي التاج محمد و العلاء على ابنا ابن بر دس والنور ابن سلامة و الخطيب أبو الفضل على بن أحمد بن ظهيرة و النجم بن حجى وعبد الرحيم بن أحمد بن المحمد بن المحمد بن المشرائحي أحمد بن الحبو الشيم الكفيري و الشهاب بن ناظر الصاحبة و عائشة ابنة ابن الشرائحي في آخرين ؛ وحج غير مرة و اشتغل بالمباشرة فهر فيها خصوصا في أوقاف الحرمين وعول عليه القضاة سيا السفطي وصارهو المرجوع اليه مع جودة الخط و الظرف

النسبي وكثرة الأدب والتواضع ولين الكلمة والاحتمال ومزيد الكرم والتودد ولكنه كان منهمكا في لذاته بحيث كان ذلك سمباً لا نخفاضه وتناقصه شيئا فشيئاً وكاد أن يكف بعد أنكان أعور إلى أن مات وقد زاحم السبعين في ليلة الخميس ثالث عشر جمادي الا ولى سنة ثمان و ثمانين وصلى عليه من الغد بمصلى باب النصر ولم يخلف بعده في براعته مثله ، وماأحسن قوله عن القاضي زكريا أنه طبع على الحرمان ، وقد أخذ عنه بآخرة أبعض الطلبة وكتب على الاستدعاءات عفا الله عنه . ٢٥٥ (عد) بن أحمد بن يعلى السيد الحسنى . شرح الجرومية وقال ان مؤ لفهاصنفها لولده أبي مجدوأنه قرأهاعلى الولدالمشاراليه بفاس، وأظنه من أهل هذاالقرن فيحرر. ٢٥٦ (محد) بن أحمد بن يوسف بن حجاج الولوى السفطى \_ بسكون الفاءبين مهملتين نسبة لسفط الحناء من الشرقية \_ القاهري الشافعي . ولد في سنة ست وتسعين وسبعائة وقيل سنة تسعينوهو أقر ببالصليبةمن القاهرة ؛ ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية اىنملك وغيرهاوعرض علىجماعة وتلالا يعمرو و نافع على الشرف يعقوب الجوشني والشمس النشوي وأخذفي الفقه عن الجلال البلقيني والبيجوري وفي النحو عن الشمس الشطنوفي وفتح الدبن الباهي وغيرهم في ذلك كله ثم لازم العزبن جماعة في الفقه والاصلين والعربية والمنطق والمعاني والبيان وغيرها ما كان يقرأعنده ، وبحث الحاوى عند الهمام العجمي شيخ الجمالية بل أخذ عنه في الكشاف وغيره وعن العزعبد السلام البغدادي في كثير من العقليات وكان ببرالعز بطعام الشيخو نية أول ماقدم فانه كان من صوفيتها ، ورأيت شيخنا وصفه بذلك في طبقة سنة أربع وعشرين ، وربماحضر عند العلاء البخاري ومع ذلك فامتنع من اعطائه من الشاشات الواصلة اليه من الهند مع سؤ اله له فيه ؛ وقرأ على شيخنا في البخارى وغيره بلسم قبل ذلك على الحافظين الهيثمي والتقي الدجوي وسعدالدبن عهد ابن مجد بن محمد القمني والحلاوي والشهاب بن الناصح والعز بن جاعة وبعض ذلك بقراءة شيخنا، وحدث بالبخاري عن الزين العراقي سماعاً وبالشفا عرب التنوخي سماعاً والشرف بن الـ كويك اجازة وبغير ذلك ، وخرج له أبو النعيم المستملي شيئًا ، وناب في القضاء عن الجلال البلقيني وربماناب عن بعض الحنفية لاختصاصه بالصدر بن العجمي ولم ينسلن بعد الجلال بالقاهرة بل قال حينئذ فيما بلغني والله لاأليه إلا استقلالا ، وحج غير مرة وجاور وسمع بمكة والمدينة جهاعة وعرف بمداخلة الكبار والحرص على الادخار والاستكثار ونال منهم حظاً لقدرته على جلبهم وان تكلفوا في ميلهم اليه وحبهم ، وولى تدريس التفسير بالجالية في سنة سبع وعشرين ثم مشيخة التصوف بها في سنة ثلاث وثلاثين ، وكانت له بالظاهر جقمق قبل سلطنته خصوصية بحيث أنه كان وهو أميرآخور يجيئه الى بيته ويأكل عنده فلما تسلطن لازمه جداً وانقطع اليه فولاه في سنة اثنتين وأربعين وكالة بيت المال ثم في التي تليها نظر الكسوة وحينتَذُ هرعالناس اليه للتوسل به عنده ودخل في قضايا فأنهاها حتى أنه كان يصمم على المنع ثم يسهله بسفارته ويلتزم الفعل ثم ينقضه بشفاعته ، وصارت لهعندمن دونه الكلمة النافذة والشفاعة المقبولة فتزايدت ضخامته وارتفعت مكانته وانثالت عليه الدنيا بسبب ذلك من كل جانب من القضاة والمباشرين والترك فضلا عمن دونهم فأثرى جداً وكثرت أمو الهخصوصا وهوغير متبسط في معيشته ولا سمح البذل بالذي في حوزته لجاعته ورعيته فضلا عمن ليس من أهل مودته ؛ وقصد بالانتماء لولائه والحلول بساحته وفنائه حتى أن المحب بن الشحنة الحنفي رئيس مملكته صاهره على ابنته وقرره السلطان ايضاً في نظر البيمارســـتان المنصوري في ربيع الآخر سنة تسع وأربعين فازداد وجاهة وعزاً واجتهد في عمارته وعمارة أوقافه والحث على تنمية مستأجراته وسائرجهاته حتىالاحكار وماينسب اليه من الآثار مع التضييق على مباشريه والتحرى في المريض المنزل فيه بحيث زاد على الحد وقل من المرضى فيه العد وتحامى الناس المجيىء إليه بأنفسهم أو بمرضاهم فصار لذلك مكنوساً ممسوحاً ومنع الناس من المشي فيه إلا حفاة وحجر فى كل ماأشرت اليه غاية التحجير فاجتمع فى الوقف بسبب هذا كله من الاموال مايفوق الوصف وكنذا اجتهد في عمارة الجالية وأوقافهاو تحسين خبزها والزيادةفي معاليم صوفيتها ومستأجراتهالكن مع التحجير عليهم في الحضوروقفل الباب بحيث أن من تخلف لا يمكن الفتح له ، ودرس بالمدرسة الصلاحية المجاورة المشافعي حيث وليه مع النظر بعد القاياتي ، بل استقر في القضاء الاكبر بعد العلم البلقيني وباشره بحرمة ومهابة وصولة زائدةوشددفي أمرالنو ابوابتكر جماعة من الفضلاء ممن كان شيخنا ينزه الكثير منهم عن استنابته واجتهد في ضبط المودع الحكمي وعمارة أوقاف الحرمين والصدقات ونحوها وتنمية دلك بزيادة المستأجرات والمسقفات والاحكار على عادته المشروحة وتحرى بالصرف من يعرف استحقاقه وارتدع به المباشرون والجباة ونحوهم، كل ذلك بالهنف والشدة والبطش الخرج عن حيز الاعتدال والملجىء الى التصريح بما لايناسب منصبه حتى في الطرقات والركوب بدونشعار القضاة الى غير ذلك مماأنزه قلمي عن اثباته هنا مخافة الكبير والصغير والشريف والحقير ولم يستطع أحدمراجعته ، وتعدى حتى تعرض لولد شيخنا بالترسيم وغيره قصداً لا بعاده عن المنصب لينفر دبه بعد أن كان من أعظم المنكرين لصنيع القاياتي فيه وعمل شيخناحينئذ جزءاً سماه ردع المجرم ، وانتزع منه تدريس الصالحية ونظرهاالي أن حاقفيه السمالقاتل وذاق مر ارةحنظه في المقاتل فكان أول مبادىء انحطاط قدره وارتباط المحن بجانب قدره في أول ربيع الاول سنة اثنتين وخمسين واستمرحتي عزل شيخناعن القضاء وبالشرف المناوي عن تدريس الصلاحية ونظرها وبأبي الخير النحاس غريمه عن البيارستان وبالولوي الاسيوطي عن الجالية ووضع السلطان يده على أكثر مانماهمن متحصل المرستان وغيره بلوأدخله المقشرة ، وآل أمره الى أن اختفى فلم يظهر الابعد نكبة النحاس ومضى مُمانية أشهر وأياماً في الاختفاء، سمعته يقول إنه أتى على متو نه التي كان أنسيها حفظه وطلع حينتُذ الى السلطان مرة بعد أخرى وأكرمه وأعاد له في المرة الثانية وذلك في ثالث شوال سنة أربع وخمسين الجمالية وباشر حضورها على العادة ماشياً في الأغلب من درب الاتراك اليها قاصداً اظهار تواضعه بذلك ويصعد الى السلطان. في كل شهر للتهنئة كأحاد الناس ، ولم يلبث أن مرض في آخريوم الاثنين ، ومات في يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة سنة أربع و خمسين وصلى عليه المناوي في الأزهر ودفن بتربة أقاربه الاسيوطيين في ناحية باب الوزير رحمه الله وعفاعنه وإيانا ؛ وأرجو له الانتفاع بما حل به من المحن والرزايا سيما وقد ندم على صنيعه مع شيخنا وتوسل اليه بكشف رأسه ونحوه وعزم على الاسباب المخففة عنه مع كونه كان مديمًا للتلاوة حريصاً على المداومة على التعبد والصيام والتهجد راغباً في إحياء ليالي رمضان بجامع الازهر بركمتين يقرأفيهما كل القرآن في كل ليلة مع التضرع الى الله وكثرة البكاء والتعفف عن كشير من المنكرات محباً في إغاثة الملهوف والميللساعدذالفقهاء والطلبة بجاهه بحيث جرتعلى يددمبرات منها تجهيز خمسةمن العميان في كل سنة لقضاء فريضة الحج عائة دينار كل ذلك مع الفصاحة في الكلام وجهوريةالصوتوطلاقة العبارةوقوة الحافظةو بقصدالانتفاع بجاهه تزاحم الفضلاء فيحضور درسه بييته وغيره وقرىء عنده في الكشاف ونحوه وقرأت عليه لابهذا القصدجزءأمن الغيلانبات وسربذلك وكذاحدث بالكثير مماكان القارىءعنده في أكثره الجلال بن الامانة ولذاك قرره في القراءة بالقلعة بعد عزل البقاعي وقدحه له بكلمات حسما شرحته في مكان آخر واقتضى ذلك مبالغة المقاعي و تعدمه لما أكثره مختلق بلولو كان صحيحاً كان الزائد على قدر الحاجة منه غير جائز وصرح

بتكذيبه قال: وكان والله دابة سوء وقد كان الجلال الوجيزى ينشدفيه نظما أوله: لحاك الله يا سفطى فكم تجنى وكم تخطى وكم تمنع وما تعطى وقد أطلت ترجمته فى ذيل القضاة وفى المعجم والوفيات وغير ذلك من تعاليتى (۱) . ٧٥٧ (عد) بن أحمد بن يوسف بن عبد الجيد البدر المحلى شمالقاهرى المالكي إمام مسجد قراقحا الحسنى . اشتغل وقتاً فى الفقه والعربية ونحوها وشادك فى الجملة فلازم التقى الشمنى فقرأ عليه فى المسند وغيره رواية وكذا سمع على العز الحنبلي وعبد الكافى بن الذهبي وطائفة بقراءتي ، وكان مع مشاركته فيه ديانة وخير . مات شاباً بعد الستين رحمه الله وإيانا .

محمد) بن أحمد بن يوسف بن مجد بن أبعد أوحد الدين بن الشهاب أبى العباس المحلى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وولده الجلال عبد لرحمن ويعرف بابن السيرجي . ولد في عاشر شعبان سنة خمس عشرة و ثمانات بالقاهرة وأخذ عن أبيه وغيره وجود الخط و تميز في الفر ائض والحساب وبرع في التوقيع و تدكسب بذلك وراج أمره فيه وناب في القضاء عن المناوى فن بعده وامتنع من قبوله عن الأسيوطي وكان قد استقر في التصدير الذي قرره فيروز الناصري بجامع الازهر برغبة والده له عنه وعمل فيه اجلاساً محضرة شيخناو غيره من الاعيان وكذا رغب له أبوه عن تدريس الطوغانية واستقر في الخطابة بالمنجكية عوضاً عن الشهاب بن صالح وفي الشهادة بالمحسوة برغبة الشرف بن العطار وبالبرقوقية وغيرها وخطب أيضا بالصالحية ، وكان جهوري الصوت مقداماً . مات خأة في سادس عشر ذي القعدة سنة سبع وسبعين وهو بالبرقوقية فحمل لبيته وصلى عليه من الغد ثم دفن بتربة أبيه بالباب الجديد عفا الله عنه .

۲۰۹ (عد) بن أحمد بن يوسف بن عهد بن معالى بن عهد الشمسأبو الفتح بن الشهاب أبى العباس بن أبى المحاسن القرشي المخزومي الزعيفريني الاصل ثم الدمشق ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه وابنه أحمد ويعرف كسلفه بالزعيفريني. ولدفي ربيع الاول سنة ثلاث عشرة وثما عائمة بالقاهرة ونشأ بها خفظ القرآن والحاوي والمنهاج الفرعيين وألفية النحو، وعرض على جماعة وأخذ في العربية والاصول وغيرهما من الفنون عن العز عبد السلام البغدادي وفي الفقه عن الجلال المحلى في آخرين ممن قبلهما ونحوهم وطلب الحديث وقتا ، وقرأ على كل من الزين قاسم الحنفي والعز بن الفرات ، ومما قرأ عليه مسند أبى حنيفة ورافقه الزين قاسم الحنفي

<sup>(</sup>١) لعل الصواب «تواليني».

وصاحبنا السنباطي في سماعه وشرح معانى الآثار للطحاوي وسمعه معه ابنه أحمد وكذا قرأ على شيخنا وحضر أماليه ، وجود الخط على ابن الصائغ بحيث أذن له في التكتيب، وحج مراراً وجاور في بعضها وسمع على الشرف أبي الفتح المراغى والتتي بن فهد بل أسمع ابنه عليه في سنة ثلاث وأربعين ، وقرأ القرآآت على الزين بن عياش وزار بيت المقدس وقرأ الجديث هناك على التقيأبي بكر القلقشندي والجمال بن جماعة ورافقه في سماع أكثره ابن الجمال يوسف الصفى وباشر التوقيع عند ناظره ، ثم ناب بأخرة عن الشرف المناوى فى القضاء ؟ وصاهر البدر حسن البرديني على ابنته واستولدها أولاداً منهم أحمد وبواسطة ذلك كان هو القائم في المدافعة عن زوجته حيث تردد الأعمة في فهم كلام الواقف فكان شيخنا والعلم البلقيني والمناوى والعبادي والكافياجي في جانب والمحلي عفرده في جانبها وعقدت بسبب ذلك مجالس بين يدى السلطان وعند كاتب السر وبالصالحية وبين يدى شيخنا في المنكوتمرية وكنت حينئذ في خدمته وذلك في سنة اثنتين وخمسين وسأل الخصموهو شمس الدين محمد بن مجد ابن عبد الله البرديني شيخنا في الحسكم بما أفتى به مما وافقه عليه الجمهور فسكت ثم قال قد نوزعت في فهمي يشير إلى مخالفة المحلي ، وبلغني أن المحلي قال إذ ذاك عن شيخنا انه منصف ولم يلبث أن وافق المحلى السعد بن الديري بل ظفروا بفتوى للسراج البلقيني وولده وابن خلدون المالكي بموافقته فرجع شيخنا وغالب المُفتين اليه ، وكان خيراً غاضلا حسن القراءة والشكالة وربما نظم . مات في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول سنة ست وخمسين ودفن بتربة جوشن بقر والده رحمهما الله وإيانا.

770 ( عهد ) المحب أبو بكر أخو الذي قبله . ولد سنة ثمان وعشرين و ثما ثمائة ونشأ فحفظ القرآن عند الشمس محمد بن على بن صلاح المناوى وسمع مع أخيه على التهي بن فهد في سنة ثلاث وأربعين ، وتعانى التجليد في بيته وتكسب بالشهادة و استرفقه أبو الطيب الاسيوطي فصار بذلك وجيها . ومات في جمادي الاولى سنة ثلاث و تسعين بعدر فيقه بقليل ، وأظنه جاز الستين .

۲۶۱ (مجد) بن أحمد بن يوسف البدر القاهرى الشافعى التاجر بسوق أمير الجيوش ويعرف بابن يوسف . ممن اشتغل وتميز وسمع الحديث قليلا ؛ ومما سمعه ختم البخارى عند أم هانى الهورينية ورفقتها ، وكان عاقلا ساكنا حسن البزة . مات شابا قبل السبعين ظناً .

٢٦٢ ( عمل ) بن أحمد بن يوسف الشمس القاهري الشافعي سبط نور الدين البسطى وامامسيدى مسعو دبالقرب من بين السورين . ولدتقر بباسنة ثلاث و ثلاثين وثهانهائة بالقاهرة وقرأالقرآن وجوده بل تلاهلاً بي عمرو ونافع على بعض القراء وقرأ شرح الشاطبية وغيره على زوج خالته البدرحسن الطنتدأ فى الضرير وحضر دروس الشرف المناوى في الفقه وغيره بلقرأعلى الزين عبد اللطيف الشارمساحي ولازمه وكبذا حضر دروس الوروري وأبى القسم النويري والبوتيجيي ومما أخذه عنه الفرائض ،وفهم الفقه والعربية وحفظ المنهاج و ألفية النحو وسمع الحديث على الشريف النسابة ولازمه وقتابل لازمني حتى قرأعلى كلامن البخاري ومسلم والشفاو نابعني في الاشرفية في الاشهر الثلاثة وكذا قر البخاري للعامة احتسابافي محل امامته وباشر ستي الماء في وقف الشيخي بذاك الخطمع القيام بمسجده أيضاو نعم الرجل مداومة على التلاوة والزيارة لقبرأمه بعد موتها فى كل يوم صباحا بحيث خرج عليه بعض اللصوص في توجهه اليها فعراه وضربه حتى كاد عوتوتعلل لذلك مدة ؛ وتقنعا وعفة وانعزالا عن الناس وربما ارتفق به الطلحاوي وغيره في الشهادة احتسابا ولكثير من الناس فيه اعتقاد وكان زائد الاغتباط بي . مات في شعبان سنة أربع وتسعين ودفن مع أمه بالقرب من القلندرية رحمه الله وإيانا. وله نظم فنه: ما موجب الهجر لم أعرف لهسببا باشر متمن عظم أشواقي بكم تلفي

إن تدعوا سبباً للهجر أنكره فبينوه وإلا فارتضوا حلفي ٢٦٣ (عد) بن أحمد بن يوسف الشمس الفمرى \_ بالمعجمة \_ والدأبي البركات داود التقى بن نصر الله . صحب الشهاب الزاهد واشتغل يسيراً وتنزل في الجالية عند شيخنا أول ما فتحت . قاله لي الجلال القمصي وكان رفيقه ، وسيأتي الشمس عهد النوعمر الغمري الوالي الشهير فريما التبس به .

۲٦٤ (على) برن أحمد بن يوسف البزاز بقيسارية الطرحي وشريك صهرى ويعرف بأبى ابراهيم . حج وكان أصلح حالا من كثيرين . مات قبيل السبعين . ٢٦٥ (محمد) بن أحمد بن يوسف المعلم شقير الفيشي الخياط . ولدسنة أربعين وسبعانة وتقدم في صناعته بحيث يقترح على الخياطين فنو نا مع محبة في العلم وأهله . مات في أخريات سنة ست وعشرين . ذكر هالمقريزي في عقوده وأورد عنه دعاءً أملاه عليه عرف بركته وروى عنه غير ذلك وأرخ بعض ماكتبه عنه بسنة ثلاث عشرة بدمشق . عليه عرف براكم بن أحمد بن يو نس الجمال المكي و يعرف بالكركي . كان عاقلا خيراً ذا مروءة وصيانة وأخلاق حسنة . قاله الفاسي في تاريخه ، وقال كتبت عنه بحكة ذا مروءة وصيانة وأخلاق حسنة . قاله الفاسي في تاريخه ، وقال كتبت عنه بحكة

دعاء ذكرلى انه ينفع من الاعداء على مابلغه من شيخ اليمن عاماً وعملا أحمد بن العجيل يقال ثلاثا عند الصباح وعند المساء وهو: اللهم يا مخلص المولود من ضيق مخاض أمه ويامعافى الملدوغ من شدة حمه وسمه وياقادراً على كل شيء بعلمه أسئلك بمحمد واسمه ان تكفيني كل ظالم بظامه . مات في العشر الأخير من شوال سنة تسع بالقاهرة وقد بلغ الخسين أوقار بها .

۲۹۷ (محل) بن أحمد بن الشيخ البهاء الانصارى الاخميمى . ذكره التق بن فهد في معجمه هكذا مجرداً وهو جد قاضى الحنفية الآن ناصر الدين مجد بن أحمد وحينئذ فجده مجد بن مجد بن عبد الوهاب بن البهاء .

(محمد) بن أحمد بن كال الدين . مضى فيمن جده كال .

٢٦٨ (محمد) ن أحمد البدرين الشهاب البنهاوى القاهرى الشافعي أخو ناصر الدين بن أصيل لأمه وصهر ابن الهمام على ابنته الكبرى حج معه وجاوروكان مفرط السمن جداً بعيداً عن الفهم وكل فضيلة وما اكتسب من صهر ه حبة . مات بعد الستين ظناً .

(محمد) بن أحمد البدر بن جنة . فيمن جده على .

۱۹۹۶ (محمد) بن أحمد البهاء المحلى الفرضى الشافعي ويعرف بابن الواعظ لكون أبيه كان واعظاً . شيخ فاضل قرأ الفرائض على أبي الجود و عيز فيها وكذااشتغل في الفقه وصاد يستحضر من مناظيم ابن العادأشياء وكان خيراً . ولذا استقر به القاياتي في التكام على أوقاف المحلة فلم يزل به كل من ولديه والولوى البلقيني حتى صرفه بأوحد الدين بن العجيمي جرياً على عادته وشق ذلك على البهاء بحيث ألزم نفسه بعدم دخول القاهرة مادام القاياتي قاضياً فلم يلبث إلا نحو شهرين ومات والمحلت عينه و تكرر دخوله للقاهرة وقصدني مرة بالسؤال عن بعض الاحاديث فأجبته ورأى بعد صرفه مناما أثبته في ترجمة القاياتي .مات في ذي الحجة سنة تسعو سبعين بالمحلة وأظنه قارب السبعين . (عد) بن أحمد التاج الانصاري . مضى فيمن جده على . بالمحلة وأظنه قارب النه عين . ويعرف بابن المكللة وبابن جماعة . ولى الحسبة بالمحلة وأظنه قارب النه عدالتاج القاهري ويعرف بابن المكللة وبابن جماعة . ولى الحسبة بالمحلة وأطنه قارب النه عدالتاج القاهري ويعرف بابن المكللة وبابن جماعة . ولى الحسبة به مدالتاج القاهري ويعرف بابن المكللة وبابن جماعة . ولى الحسبة به مدالتاج القاهري ويعرف بابن المكللة وبابن جماعة . ولى الحسبة بالمحلة وأطنه قارب المدالتاج القاهري ويعرف بابن المكللة وبابن جماعة . ولى الحسبة بالمحلة وأطنه المناب المنابية و المناب المكلة و المكلة

فلم تطل مدته بلعزل. ومات في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين.

۲۷۱ (محد) بن احمد التقى بن الشهاب القزويني ، مات في ليلة الاربعاء عاشر
 صفر سنة ثمان وثلاثين ودفن من الغد بمقبرة الصوفية .

۲۷۲ (محمد) بن أحمد الجمال أبا حميش \_ بفتح المهملة ثم ميم مكسورة وآخره معجمة \_ الغيلى \_ بفتح المعجمة وسكون التحتانية نسبة لغيل أبا وزير بالقرب من الشحر \_ بكسر المعجمة شممهملة ساكنة وآخره مهملة \_ الميانى الشافعي ، تفقه

بأبى الحسن على بن عمر أبا عفيف الهجرانى ، وجد واجتهد حتى مهروتميز فى الفقه وغيره ، وولى قضاء عدن مراراً كل مرة بعزل نفسه ثم يتوسلون اليه حتى يعود وانتصب بها للتدريس والافتاء مدة طويلة ، و تخرج به خلق ، وحصل كتباً نفيسة بخطه وغيره ، وكان اماماً عالماً كبيراً صابراً على ابتلائه . مات فى أواخر دمضان سنة إحدى وستين رحمه الله وإيانا .

٧٧٧ (محمد) بن احمد الجال أبا حنان الحضر مي الكندى التاجر بنغر عدن. كان كثير الاموال جداً متسع الاحوال ومع ذلك فكان غاية في التواضع والتقلل وخشونة الملبس بحيث كان خدمه يلبسون الثياب الفاخرة وهو لا يلبس إلا البياض من القطن ولم يحبس غرياً قطولا رفعه لحاكم ، ومحاسنه كثيرة ، وممايدل لعظيم أمو اله أنهم حسبوا ما كان له في جهة الحبشة خاصة من القياش فكان عبارة عن ما أتى ألف دينار وثلاثين ألف دينار . مات سنة ست و خمسين وسياتي لهذكر في محلين عبد الرحمن ٢٧٤ (محمد) بن أحمد الجمال البربهي البعد اني المياني الشافعي . كان من عقلاء الرجال حفظ البهجة و تفقه و خطب بجامع إب مدة ثم اتصل بصحبة على بن طاهر و بتدبيره توصل لحصن حب حتى ملكه وارتفع بذلك كهوولاه بعدان فتصرف بها ثم شكي فعزله وولاه نظر الوقف بزبيد فلم ينجع فولاه النظر في ثغر عدن ولا زال يتنقل في الخدم حتى مات في رمضان سنة اثنتين و ثمانين رحمه الله .

وحفظ المنهاج واتصل بالبرهان بن جماعة فاما ولى قضاء الشام استنابه واعتمد وحفظ المنهاج واتصل بالبرهان بن جماعة فاما ولى قضاء الشام استنابه واعتمد عليه في أمور كثيرة ، وكان حسن المباشرة مو اظباً عليها وعنده ظرف و نوادر وكان مقلا مع العفة ولما وقعت الكائنة العظمى بدمشق فر الى القاهرة فاستنابه الجلال البلقيني . ومات في ذى القعدة سنة خمس . ذكره شيخنا في أنبائه . ٢٧٦ (عمد) بن أحمد الجمال الزبيدي المؤذن القمقام . ذكر دالتق بن فهدفي معجمه هكذا . ٢٧٧ (عمد) بن أحمد الجمال الربيدي المؤذن القمقام . ذكر دالتق بن فهدفي معجمه هكذا . عبد الرحمن الماضي . انسان خيرساكن قدم القاهرة وسمع منى بمكة في سنة ست وثمانين يسيراً وسافر في أثناء سنة أربع و تسعين الى الهند للاسترزاق و كتبت معهما أرجو يسيراً وسافر في أثناء سنة أربع و تسعين الى الهند للاسترزاق و كتبت معهما أرجو انتفاعه به وعاد مجبوراً بعد أن كان سافر اليها قبل ذلك ، ثم دخل أيضا القاهرة و دمشق . ممن ناب في كتابة السر عدمشق و تميز ، ومات بحلب سنة احدى و تسعين كتب عنه البدرى في مجموعه : حبيبي الظريف دق خصراً فهمت به وبالخصر اللطيف حبيبي الظريف دق خصراً فهمت به وبالخصر اللطيف

وقلت للأعمى في ذا وهذا نعم أهوى اللطيفوالظريف (عد) بن أحمد حميد الدين النعماني الفرعاني . فيمن جده مجد بن عمر بن مجد بن أحمد الشرس بن البرددار الحلبي . له نظم في ترجمة يحيى بن أحمد بن عمر بن العطار ، وينظر إن كان سبق فيمن سمى جده .

القرآن واشتغل بالعلم وطلب الحديث بنفسه و رحل و حصل محيث اشتهر به في حلب مع القرآن واشتغل بالعلم وطلب الحديث بنفسه و رحل و حصل محيث اشتهر به في حلب مع المشاركة في غيره وكونه خيراً ديناً يتكسب بالمتجر حتى مات في ليلة الحميس تاسع عشر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وقد لقيه البقاعي هناك و كتب عنه قوله قال حسان بن ثابت يرثى ابر اهيم بن النبي عليه وضي الله عنه مخاطباً النبي عليه بذلك مضى ابنك محمود العواقب لميشب بعيب ولم يذمم بقول ولافعل رأى أنه ان عاش ساواك في العلا فا ثر ان تبقي فريداً بلا مثل رجد) بن أحمد الشمس بن القاضي الشهاب الدفرى القاهرى الماضي. مضى فيمن جده عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القادر.

بابن مدين بالقرب من الجنينة وكان يلقب بالحنيلي . مات في صفر سنة ثلاث وستين . بابن مدين بالقرب من الجنينة وكان يلقب بالحنيلي . مات في صفر سنة ثلاث وستين . ٢٨٢ (محل) بن أحمد الشريف الشمس الحسيني القبيباتي الدمشتي والد ابراهيم المنضي و نزيل القاهرة . كان من أعيان التجار و ممن صاربالقاهرة مرجعا للشاميين وكهفا لهم مع خير و وضاءة و تلاوة للقرآن و رغبة في العلماء و الصالحين و تو دد ، ابتني خانا بالقرب من الحيميين بجامع الازهر ، و مات قبل الجاله في خامس عشري ذي الحجة سنة خمس وستين و أذهب ابنه ما خلفه له فيما لم يحصل منه على طائل رحمه الله . (محمد) بن أحمد الشمس الزعيفريني . فيمن جده يوسف بن محمد بن معالى . (محمد) بن أحمد الشمس السعودي الحنيفي . فيمن جده عمر .

مه ۲۸۳ (مهد) بن أحمد الشمس القباني ويعرف بابن بهاء والدعلى ذاك المدبر حفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا وكان بديع الجمال ممن يصحبه الزين قاسم الحنفي والوالد على الاستقامة ، ثم أقبل على التكسب بالوزن بالقبان في باب الفتوح وبالتجارة والمعاملة ، وسافر غير مرة لمكة وجاور وتزوج أم الشهاب بن خبطة أخت عبد الغنى القليوبي وأثرى مع مداومته للجماعة والتلاوة ورغبته في الصدقة والبر ومحبة الصالحين . مات في رجب سنة ثمانين رحمه الله . (محمد) بن أحمد الشمس المديني المالكي ويعرف بابن الموله . مضى فيمن جده عثمان بن خالد .

الحكم . كان حسن الخط عارفاً بالوثائق ، ولى الخطابة بالباسطية وانتمى لأبى الفتح بن وفاء . مات في سنة سمع وثلاثين و تقدم شيخه للصلاة عليه باشارة الفتح بن وفاء . مات في سنة سمع وثلاثين و تقدم شيخه للصلاة عليه باشارة الزيني عبد الباسط مع حضرة الحنبلي وغيره من الأعيان . أرخه شيخنا في إنبائه . الزيني عبد الباسط مع حضرة الحنبلي وغيره من الأعيان . أرخه شيخنا في إنبائه . مات في دبيع الثاني سنة ست و ستين عصرو صلى عليه بجامع عمر ووكان معتقداً في العامة . أرخه المنير . ١٨٦ (محد) بن أحمد قطب الدين بن الركن السمر قندي رفيق نعمة الله الآتي . ١٨٨ (محد) بن أحمد الحب الحلبي ثم الدمشقي الكاتب ويعرف بابن المجروح ، ١٨٨ (محد) بن أحمد الحب الحلبي ثم الدمشقي الكاتب ويعرف بابن المجروح ، كتب على ابن الشمس الحلبي ؛ وتميز في الكتابة و تصدى للتكتيب في المجاهدية وغيرها وكان ممن كتب عنه أبو الفضل بن الامام قال وكان عشيراً حسن الشكالة والبزة ماجناً . مات في سنة بضع و ستين وقد جاز الحسين .

٢٨٨ (محمد) بن أحمد محيى الدين الرومى الحنفى ويعرف بين أهل بلاده بفلبوى. شاب قدم القاهرة في البحر من مكة فأقام أياماً وقرأ على بعض المشارق للصغاني. وسمع منى المسلسل بشرطه وله فضيلة وكتبت له اجازة وكان عزمه الاقامة والملازمة فلم يجد ما يستعين به لذلك فرجع الى الشام.

المؤمنين المتوكل على الله . مات في صفر سنة ثلاث وخمسين بالطاعون .

ولد المعدد المعدد الدين الحموى الحنى ويعرف بابن المعشوق ولد في سنة ثمان وستين وسبعائة بحماة ونشأبها فحفظ القرآن وقرأ على قاضيها العلاء ابن القضامي مجمع البحرين وألفية ابن ملك وحضر مجلس الشمس الهيتي (١) وكان يقرأ الصحيحين قراءة حسنة ويديم التلاوة مع التكسب بالتجارة بلكان في أول أمره خيميا ثم ترك ، أثنى عليه بلد به صاحبنا الجمال بن السابق فقال : كان خيراً دينا لاأعلم فيه عيماً تلقنت منه قطعة كبيرة من المجمع ، ومات بحماة في رجب سنة إحدى وخمسين ، وقد لتي شيخنا بحماة في سنة آمد شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن المعشوق وقرأ عليه في البخاري وكأنه ابن لهذا و يحتمل أن يكون هو ووقع التغيير في لقبه مع اسقاط اسم أبيه ولكن الاول أشبه .

۲۹۱ (محد) بن أحمد ناصر الدين المصرى الشافعي ويعرف بالسخاوي وهوغير الماضي فيمن جده على . حفظ القرآن وكتباً وعرضهافي عشر السبعين على جماعة

<sup>(</sup>١) بكسر \_ وعلى الالسنة الفتح \_ ثم سكون وفوقانية ، كما سيأتى .

مر علماء القاهرة كالجمال الاسنائي وحضر دروسه ودروس غيره ، وكانت فيه نباهة ويذاكر بفوائد حسنة ، جاور بمـكة غير مرة وكـانت وفاته بها في شعبان سنة عشر ودفن بالمعلاة عن بضع وستين سنة . قاله الفاسي في مكة : ٢٩٢ (محل) بن أحمد ناصر الدين المصري . ممن سمع مني بمكة .

۲۹۳ ( على ) بن احمد ناصر الدين الهذباني الـكردي الشافعي الطبردار ، كان من أبناء الجند فتعلق بعجالسة العاماء وصحب كال الدين الدميري و نور الدين الرشيدي و تدين وصار يسرد الصوم ويو اظب الجاعة بل لا يقطع الصبح بالازهر ويقوم اليه كل ليلة من نحو ربع الليل مشيا من منزله بحارة بهاء الدين مع تكسبه بالتجارة في الحوايص ثم ترك لما كبر ، وكان على ذهنه أشياء . مات سنة أربع وعشرين ؛ ذكره شيخنا في أنبائه وقال : لازمني مدة .

٢٩٤ (محمد) بن احمد همام الدين الخوارزمي الشافعي نزيل القاهرة وهو بلقبه اشهر . اشتغل ببلاده مم قدم حلب قبل الفتنة فأنزلهااشرف أبو البركات الانصاري القاضي في دار الحديث البهائية ثم تحول إلى القاهرة في أوائل أيام الناصرو استمل عليه بعض الاملاء فصل له بعض المدارس ثم رغب عنها للحاجة وعلم جال الدين به فاستحضر هاليه بعدأن بولغ عنده في وصفه واستخص به وأسكنه بالقر منه ورتب لهالرواتب الجزيلة فلما تمت مدرسته استقر بهشيخها وتحول الى المسكن الذي عمرهله فيهاوقر رلهمعاليم ورواتب خارجاعن ذلك وصارينع عليه بالهدايا والعطايامع مراعاة جانبه وسماع كلامه فنبه بعد أن كان خاملا وتحلى بماليس قيه بعد أن كان عاطلا وانثال عليه الطلبة لأجل الجاه فكان يحضر درسهمنهم اضعاف المنزلين فيهوأقرأ بها الحاوي والكشاف ثم طال عليه الامر فاقتصر على الكشاف وكان ماهرأفي اقرائه إلا أنه بطيء العبارة جداً يمضى قدر درجة حتى ينطق بقدر عشر كلمات مشاركاً في العلوم العقلية مع سلامة الباطن واطراح التكلف بحيث يمشى في السوق ويتفرج في الحلق وبركة الرطلي وغيرها بل كـانتـله ابنة ماتت امهافصار يلبسها بزى الصبيان و يحلق شعرها ويسميها سيدى على وتمشى معه في الاسواق الى ان راهقت وهي التي تزوجهااالهروى فحجبها بعد. هكذاذ كره شيخنا في إنبائه وقال في معجمه أنه ولد في حدود الاربعين . وقدم القاهرة وهو شميخ فأقرأ الكشاف والعربية وغيرهما وسمعت كثيراً من الفضلاء يطرونه في تقرير الكشاف مع التحرز في النقلوصحة الذهن والمعتقد ، وقد حضرت دروسه وسمعت من فوائده ؛ زاد في موضع آخر أنه كان يقول ان الهروى صهره من طلبته ولذا انتدب معه وكان ماشرح في محاله . وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخه : كان إماماً عالماً فاضلا فقيها ذايدفي الأصولوالمعانى والبيان وغيرها. وقال المقريزي في عقوده : كان متحرزاً في الدوصحيح الذهن سليم المعتقد مع الصيانة والانجاع وتعدد الفضائل. قلت وقد أخذ عنه غير واحد من محققي شيوخنا. مات في العشر الآخير من ربيع الأول سنة تسع عشرة وقد جاز السبعين رحمه الله . ٢٩٥ (عد) بن أحمد أبو عبد القادر النابتي الغمري نزبل جامعه بالقاهرة.

ممن سمع على في سنة خمس و تسعين .

٢٩٦ (محمد) بن أحمد أبو عبد الله الجبرتي . كان فقيها عالماً تفقه بالقاضي أحمد بن أبي بكر الناشرى و نابعن القاضى مو فق الدين في أحكام زبيد فكان الناس اذا عاموا أنه القاعدلذلك تحامو ه لغلظته . و مات قبل و فاقشيخه المذكور في حدودسنة أد بع عشرة . ( محمد ) بن احمد أبو عبد الله الوانو غي المالكي . فيمن جده عثمان بن محمد (١) . ٢٩٧ (محمد) بن أحمد أبو الفضل القدسي الشافعي ويعرف بابن النجار حرفة أبيه . نشأ فأخذ عن ماهر ثم عن البرهان العجلوني والكمال بن أبي شريف حتى برع وتميز في الفضائل وتصدى للاقراء والافتاء ، وكانورعامتو اضعاً فقيراً قانعاً ترك الافتاء بأخرة واستقر به ابن الزمن شيخ مدرسته بالقدس. ومات في الكهولة في شعبان سنة سبع وثمانين واستقر في المشيخةالنورمجمود بن العصباتي. ٢٩٨ (محمد) بن أحمد الـكيلاني البجاربنيه \_ بكسر الموحدة ثم جيم وآخره راء اسم لبلد فكأنه قال ابن البلد الفلاني \_ الازهري الشافعي . قدم القاهرة فجاور بالأزهر وكان عالماً محققاً صالحاً ؛ أخذ عنه الفضلاء وقرأ عليــه الزين زكريا شرح الشافية للجاربردي وشرح تصريف العزى للتفتازاني. ومات بالقاهرة قرسا من سنة خمسين .

٢٩٩ (عد) بن أحمد البلخي الدمشتي ويعرف ببكيبكة ؛ أجاز لي في سنة خمسين من دمشق ، وذكر البرهان العجلوني أنه سمع من المحب الصامت فالله أعلم .

٠٠٠ (محمد) بن الشهاب أحمد البنهاوي التاجر . مات في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين . أرخه شيخنا وقال ان المتحدث عليه استولى على موجود أبيه ولعلم يزيد على عشرين ألف دينار فقام اثنان فادعيا أنهما ولدا عمه عصبة فصالحهما وكذا ناظر الخاص بما مجموعه لا يفي بثلث الموجود قال وكان الخبر بذلك من باشر العرض والبيع وضبطه ومع ذلك فلم يلتفت المحدث لهذا وركب طريق الانكار

(١) في حاشية الاصل: بلغ مقابلة.

وان الذي دفعه هو الذي استولى عليه من غير زيادة .

. ٣٠١ (محد) بن الشهاب احمد العباسي الحلبي أحد أجناد الحلقة بها . مأت بها في إحدى الجاديين سنة خمس و تسعين عن نحو الخسين .

٣٠٢ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ) بن أحمد الجرواني تزيل القاهرة ، ذكره شيخنا في إنبائه فقال: ولد سنة تسع عشرة وسبعانة وكان يذكر أنه سمع من الحجار فلم نظفر بسماعه ، نعم كان حسن الخط عارفاً بالوثائق وله فيها تصنيف و نظم فيما يزعمه والا فهو بغير وزن ولا معنى . وقد انتسب الى الحسن بن على وصار شريفاً فكان يطعن في نسبه ويقال أنه كان أو لا يكتب الانصارى . مات سنة ثلاث عشرة . قلت وقد مضى مجد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عنه فقد أجاز لشيخنا ابن الفرات وحيند فأحمد غلط والله أعلم . همد الله بن أحمد الزبيدى نزيل مكة ويعرف بالجندار . مات بها في ربيع الثانى سنة اثنتين و عانين . أرخه ابن فهد .

ویلقب بالثور . ممن جلس بالحانوت المجاور لحبس الرحبة فی حیاة خاله ثم بعده و کان ویلقب بالثور . ممن جلس بالحانوت المجاور لحبس الرحبة فی حیاة خاله ثم بعده و کان یتکلم فی وقف الحجازیة و مولده ظناسنة عشر و ثمانها نه و فارقته فی سنة ست و تسعین حیا . و ۳۰۵ (محمد) بن أحمد بن السبع و هو لقب أبیه و القرشی القاهری الحنی فی الدین بن شهاب الدین جدقاسم بن أحمد الماضی . شهدعلی بعض الحنفیة فی إجازة سنة احدی . (محد) بن أحمد السعودی الحنی . فیمن جده عمر و محمد . ۳۰۳ (محمد) بن أحمد السعيعی و نسبة لقریة من قری أبو تيج يقال له اقریة بنی سميع و البوتيجي يعرف بالفرغل . رجل مجذوب له شهرة فی الصعيد و غیره وزاوية بأبو تيج و أخری بدوينة ، كان يتنقل بينهما و أكثر اقامته بالأولی و بها و دون و تحکی له کر امات . قدم القاهر قام الظاهر جقمق شافعاً فی ابن قرین الاستادار العزال أحد مشایخ العربان فأجابه و أكرمه و أمر با ذراله عند الزین الاستادار و رجع فأقعد و أضر و مات رحمه الله .

٣٠٧ (محمد) بن أحمد الشقورى العجمى و يعرف بالبايزيدى . ممن سمع منى بمكة . (مجد) بن أحمد الطوخى . رأيته كتب بالشهادة على الزين طاهر فى اجازته لأبى عبد القادر سنة ثلاث و ثلاثين و أطنه ولى الدين الماضى فيمن جده محمد بن محمد بن عثمان بن موسى . (محمد) بن أحمد بن الطولونى المهندس ، مضى فيمن جده أحمد بن على بن عبد الله . (محمد) بن أحمد القاهرى الغزى . الحنفى و يعرف بابن المزين ممن سمع منى بالقاهرة .

۳۰۹ (محمد) بن أحمد بن الفرات . شهد على الزين طاهر المالكي في اجازته لأبي عبد القادر سنة ثلاث و ثلاثين و أظنه الماضي فيمن جده محمد بن على بن الحسن . ۳۱۰ (محمد) بن أحمد الفخرى . مات بمكه في جمادي الثانية سنة سبع و خمسين . أرخه ابن فهد ، (محمد) بن أحمد القمقام ، (محمد) بن أحمد الكركي ثم الدوشق الحنبلي . فيمن جده معتوق ، (محمد) الجمال الصامت بن أحمد الناشرى . فيمن جده . الحنبلي . فيمن جده مات في مفرسنة خمس . ذكره شيخنا في إنبائه . (محمد) بن أحمد البن و يلقبه أهلها خفير البحر . مات في صفر سنة خمس . ذكره شيخنا في إنبائه . (محمد) بن أحمد النولية يمن جده محمد بن داود . اليزلية ي التونسي و يعرف بابن زغدان ، مضي فيمن جده محمد بن داود . الترلية ي التونسي و يعرف بابن زغدان ، مضي فيمن جده محمد بن داود . و تدري أستاذ الظاهر جقمق بدمشق . مات

ع۳۱۲ (محمد) بن أرغون شاه النوروزي أستاذ الظاهر جقمق بدمشق . مات في سنة ثلاث وخمسين .

سالا (محمد) بن أرغون ناصر الدين المارداني القبيباتي الشافعي ولدسنة اثنتين وخمسين وسبعها فه وخدم جندياً عندا قطمر عبد الغني النائب و تنقلت به الأحو الدي عمل الاستادارية عند جماعة من كبار الأمراء ثم ولاه الجيزية ثم الحجوبية ، وكان عارفا بالأمو رصي الناس وعرف أخلاق أهل الدولة وعاشر هو ماز حهم بل هو من رجال العالم مع كو نه اشتغل بالعلم و جالس العلماء و خالطهم و حفظ كثيراً من المسائل الفقهية وكان يذاكر بها ويقرأ عنده في الروضة وغيرها ويكثر من مسائلة من يلقاه من العلماء ينداكر بها ويقرأ عنده في الروضة وغيرها ويكثر من مسائلة من يلقاه من العلماء في أضر في سنة أدبع عشرة و انقطع بمنزله في التبائة حتى مات في ثاني عشرى رمضان سنة أربع و ثلاثين ، ذكره شيخنافي معجمه و انبائه وقال: سمعت منه فو أندو لطائف وكان ينتمي لأصهار نابقر ابة من النساء، و تبعه في ذلك المقريزي في عقو ده رحمه الله . هديجة وهي سبطة الناصري بن البارزي وزوجه أبوه ابنة قر اجاالخزندار و استولدها علياً وصار من أمراء الاربعين و يخلف و الده اذا كان غائباً في التقريرات و نحوها علياً وصار من أمراء الاربعين و يخلف و الده اذا كان غائباً في التقريرات و نحوها وحسنوا له الاخذ على ذلك ، وحج أمير ركب الاول سنة ثمان و تسعين .

ابن أخته . ولد سنة اثنتين وأربعين وثمانما نه ومات أبوه وهو صغير فرباه خاله ابن أخته . ولد سنة اثنتين وأربعين وثمانما نه ومات أبوه وهو صغير فرباه خاله مكافأة لأبيه أركاس فهو المربى لنظام ، وحفظ القرآن والشاطبيتين والمنار والكنز وألفية ابن ملك وغيرها فيما زعم ، وأنه عرض بعضها وهو ابن عشر على شيخنا وغيره واشتغل على ابن الديرى وسيف الدين والزين قاسم في آخرين منهم خاله وكتب على يسس ، وحج غير مرة منها في سنة احدى وتسعين في البحر وجاور

حتى رجع مع الموسم فى أول التى تليها . ودخل دمياط واسكندرية وكتب بخطه السكثير لنفسه وغيره وجمع تذكرة فى مجلات ، واختص بالشهابى بن العينى بعد أيامه ولذا قرره فى خزن السكتب بمدرسة جده ثم فصله عنها ، واجتمع بى غيرمرة وحضر بعض الدروس ، وهو لطيف الذات كشير الادب .

٣١٦ ( ١٤ ) بن اسحق بن أحمد بن اسحق بن أبى بكر غيات الدين أبو المعالى العز بن أبى الفضل بن أبى العباس الابرقوهى الشيرازى وكان أبو وقاضيها المسكى ويعرف بالكتبى . ولدسنة خمس وعشرين وسبعائة بأبرقوه ، ودخل دمشتى فسمع بها على ست العرب حفيدة الفخر الشمائل النبوية للترمذى . وقدم مكة فقطنها نحو ثلاثين سنة على طريقة حسنة من كف الاذى والاقبال على الخير والعبادة وجرت على يديه من قبل شاه شجاع صاحب فارس لكونه كان من جماعته صدقات لأهلها وما تر بها . وكان بارعاً في الطب انتفع به أهل مكة فيه كثيراً سيا وهو يحسن اليهم بما يحتاجونه من أدوية وغيرها وصنف فيه كتاباً حسناً . مات بعد انقطاعه في بيته لضعفه وعجزه عن الحركة في جمادى الأولى سنة مات بعد انقطاعه في بيته لضعفه وعجزه عن الحركة في جمادى الأولى سنة خمس ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة ثم التق بن فهد في معجمه وشيخنا في إنبائه والمقريزي في عقوده وآخرون .

بربرا غربی مدینة مقدشوه علی نحو عشرین مرحلة منها وقدغلب علی أهل هذه بربرا غربی مدینة مقدشوه علی نحو عشرین مرحلة منها وقدغلب علی أهل هذه المدینة الرمل فهو بها قامات عدیدة \_ الشافعی . ولدسنة سبعو ثمانین و سبعهائة . قال المقریزی فی عقوده وغیرها : قدم مكة وأنابها فی أخریات سنة تسع وثلاثین و ثهاغائة فبلوت منه معرفة بالفقه و بالفرائض بحیث أنه یحل الحاوی : مع عبادة و نسك . وأخبرنا أن القردة غلبت علی مدینة مقدشوه من نحو سنة ثهانائة بحیث منایقت ائناس فی مساكنهم وأسواقهم وصارت تأخذ الطعام من الاوانی وغیرها و تهجم الدور علی الناس و تأخذ ما تجده من آنیة حتی ان صاحب تلك الداریت بعد و تهجم الدور علی الناس و تأخذ ما تجده من آنیة حتی ان صاحب تلك الداریت علی و تهجم الدور و یتلطف به فی رد الاناء فیرده بعد أكل مافیه و إذا و جدامر أة منفردة و طئها قال و من عادة متملكها ان أرباب دولته یقفون تحت قصره فاذا تكاملوا فتحت طاقة بأعلاه فیقبلون له الأرض ثم یر فعون رءوسهم فیجدون الملك قد أشرف علیهم من تلك الطباق فیأمر وینهیی . فلما كان فی بعض الآیام كان المشرف علیهم من تلك الطباق فیأمر وینهی . فلما كان فی بعض الآیام كان المشرف علیهم قرداً ، قال فیرون ذلك عقوبة من الله لهم وان البحر یلقی بساحل علیهم قرداً ، قال فیرون ذلك عقوبة من الله لهم وان البحر یلقی بساحل هه بتؤدة و ترتیب ، قال فیرون ذلك عقوبة من الله لهم وان البحر یلقی بساحل هدیم و ترتیب ، قال فیرون ذلك عقوبة من الله لهم وان البحر یلقی بساحل

مدينه لامو العنبر فيأخذه الملك ومرة كانت زنة قطعة منه ألف رطل ومائتى رطل ، قال وشجر الموز عندهم كثير جداً وأنه عدة أنواع منها نوع تبلغ الموزة منه في الطول ذراعاً ويعمل عندهم منه دبس يقيم أكثر من سنه ويعقدون منه أيضاً حلوى انتهى . وعندى توقف في صحة هذا على هذا الوجه فالله أعلم .

٣١٨ ( على ) بن اسحق الشمس الخوار زمى الحنفى نزيل مكة و نائب إمام مقام الحنفية . كان فاضلا فى العربية ومتعلقاتها وغير ذلك كيير التصدى للاشغال والافادة والنظر والدكتابة وكأنه أخذ العربية عن صهره إمام الحنفية الشمس المعيد والدالشهاب أحمد وكان ينوب عنهما فى الامامة غيبة وحضوراً سنين كييرة وجمع فى فضائل مكة والكعبة شيئاً استمد فيه من تاريخ الازرقى وكتب المناسك وكان يرسم صفة الكعبة والمسجد فى أوراق ويهديها الهنود وغيرهم بل سافر الهند طلباً للرزق ، كل ذلك معدين وحير وسكون وانجهاع عن الناس ، مات فى سلخ ربيع الاول سنة سبع وعشرين ودفن بالمعلاة بكرة يوم الجمعة ، وهو فى عشر الستين ظناً أوجازها ، قاله الفاسى فى مكة .

٣١٩ ( محد ) بن أسعد مولانا جلال الدين الصديقي الدواني \_ بفتح المهملة وتخفيف النون نسبة لقرية من كازرون \_ الكازروني الشافعي القاضي باقليم فارس والمذكور بالعلم الكثير ممن أخذ عن الحيوي اللاري وحسن بن البقال، وتقدم في العلوم سيما العقليات وأخذ عنه أهل تلك النواحي وارتحلوا اليه من الروم وخراسان وماوراء النهر . وسمعت الثناء عليه من جهاعة ممن أخذ عني ، واستقر به السلطان يعقوب في القضاء ، وصنف الكثير من ذلك شرح على شرح التجريد للطوسي عم الانتفاع به وكذا كتب على العضدمع فصاحة و بلاغة وصلاح و تواضع وهو الآن في سنة سبع و تسعين حي ابن بضع و سبعين .

الفداء القلعى سبط الشريف كريم الدين عبد الكريم بن الشيخ الصالح المسلك الفداء القلعى سبط الشريف كريم الدين عبد الكريم بن الشيخ الصالح المسلك الزين أبي بكر الحياتي والماضى أبوه، نشأ في كنفه خفظ القرآن وكتباً وعرض على جاعة بل اسمعه أبوه الكثير، وكان ممن صمع مني و أجاز له جماعة ومات صغيراً بعد الستين. ٣٢١ (على) أمين الدين أبو النور شقيق الذي قبله. نشأ أيضاً في كنف أبيه فقرأ القرآن وغيره وأسمعه كثيراً وأخذ عنى جملة في الاملاء، وخلفه في جهاته عقرا القرق أم به نيابة، وفيه حشمة ولديه عقل وجود الخط و نعم الخلف. ٣٢٢ (على) بن اسمعيل بن ابراهيم بن جمعة المحيري الاصل القاهري برددار الاتابك

أزبك وشقيق احمد الماضي و يعرف كل منهما بابن اسماعيل . نشأدها نآ قليلا ثم و قف مع أيبك بباب قانم التاجر الاتابكي ثم بعد موته خدم مع صهره على برددار الاتابكي حين كان حاجباً الى ان سافرا معاً حين عمل نائب الشام وعادا حين استقر أتابكياً فداما حتى مات أولهم و انفرد هذا بالتكلم وارتقى في بابه لما لم ينهض له غيره وصار المعول عليه الى أن نكبه له كونه قيل عنه أنه أخذ من المشاة كلهم بحلب ديناراً ديناراً و بلغ ذلك السلطان فأعلم أستاذه فنكبه ووضعه في الحديدوضر به باطناً وظاهراً واستخلص منه فيا قيل زيادة على أربعين ألف ديناروهو لا يصغى له في كونه نقد ما معه بل يطالب ويضارب مع الترسيم والتشديد المديم وآخر ما بلغني كونه مرسما عليه بباب حاجب الحجاب تنبك قرا في رجب سنة ثمان وتسعين وهو كاخيه من العوام وينسب لاطعام وبروغير ذلك مع كونه حج غيرمرة . وتسعين وهو كاخيه من العوام وينسب لاطعام وبروغير ذلك مع كونه حج غيرمرة . البلبيسي الاصل القاهرى الحنفي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه وقال انه البلبيسي الاصل القاهرى الحنفي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه وقال انه البلبيسي الاصل القاهرى الحنفي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه وقال انه مات قبل أبيه بشهرين في أول سنة اثنتين وكان قد اشتغل ومهر .

٣٢٤ ( على ) بن اسمعيل بن ابراهيم بن موسى بن سعيد بن على الشمس بن أبي السعود المنوفي ثم القاهري الشافعي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن ابي السعود. ولد في سنة عشر وثمانائة تقريبا بمنوف ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين وألفية النحو وبداية الهداية للغزالي ، وعرض على الولى العراقي والزين القمني والطبقة وقطن القاهرة بعد أبيه تحت نظر الشريف الطباطي بمصر فتهـذب به وتسلك على يديه واختلى عنده عاما وكذا أكثر من التردد لصاحب والده الشيخ مدين بحيث اختص به وكان الشيخ يعظمه جداً ، وأخذ في غضون ذلك في الفقه عن المحلى والمناوي وفي العربية عن ابن قديد ولازمه وفيها وفي الاصلين وغيرهماعن ابن الهمام وقبل ذلك أخذ عن البدرشي وبورك له في اليسير، واستقر أولافي وظيفة والده التصوف بسعيد السعداء ثم أعرض عنها لأخيه ، وتنزل في صوفية الشيخونية وقرأ فيها صحيح مسلم والشفاعلي الزين الزركشي ، وحج وجاور وداوم العبادة والتقنع باليسيروالانعزال عن أكثر الناس واقتفاء طريق الزهد والورع والتعفف الزائد والاحتياط لدينه حتى أنهمن حين استقر المناوي في القضاء لم يأكل عنده شيئًا بعد مزيد اختصاصه به وكذا صنع مع أخيه لماناب في القضاء مع تـكرو حلفه له أنه لايتعاطى منه شيئًا، وأبلغ من هذا عدم اجتماعه بشيخنا أصلا غوذكرت لهكرامات وأحوالصالحة مع حرصه على اخفاء مايكون من هذا القبيل وميله الى الخمول وعدم الشهوة ومثابرته على عدم تضييع أوقاته إلا فى صلاة او كتابة أومطالعة وما رأيت أحداً عنى يعرفه إلا ويذكره بالأوصاف الجيلة وقد سمع على التي الفاسي حين قدم القاهرة الاربعين المتباينات من تخريجه لنفسه وحدث ببعضها . مات فى ربيع الآخر سنة ست وخمسين ودفن بحوش سعيد السعداء جوار الشيخ محمد بن سلطان بالقرب من البدر البغدادى الحنبلى وكان المعشهد عظيم وكثر الثناء عليه و نعم الرجل كان رحمه الله و نفعنا به .

٣٢٥ ( ١٠٤) بن اسماعيل بن ابراهيم محيى الدين بن المجـد المـكرانى اخو أحمد الماضى وهذا أفضلهما . نشأ وقطن مكة مع أهله مشتغلا بالنحو والصرف والمنطق وغيرهاو لازمنى بها في سنةست وثمانين وبعدهاو فهم مع عقل وسكون وأدب وانتماء لبيت ابن السيد عفيف الدين وصغر سن ثم رجع إلى بلاده وأظنه عاداليها بلهو الآن بنواحي كـنباية هو وأخوه وأبوهايقرىء ولداً لصاحبها .

٣٦٦ (محمد) بن اسماعيل بن ابراهيم ابو الوفا القاهرى الطبيب ويعرف بوفا . ولد بعد الثلاثين وثماعائة بالقاهرة ، ونشأ بها وتدرب في الطب بخاله الشهاب احمد بن خليل وناصر الدين بن البندق ، وصار من ذوى النوب بالبيادستان عمر يشار اليهم بالبراعة والمتانة وخفة الوطأة والتدبر في العلاج ، وقد حج غير مرة وجاور مرتين ودخل دمياط وربمالاطفني واشتد حرصه على كتابة الخصال الموجبة للظلال من تأليفي .

٣٢٧ ( على) بن اسماعيل بن أحمد بن اسمعيل بن على بن اسمعيل بن على البدر القلقشندى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولد سنة اربع و ثلاثين و ثمانيا ته و نشأ فسمع على شيخنا وغيره كالجال بن جماعة و نشو ان و تكسب بالشهادة ثم ناب ببعض بلاد الصعيدعن الأسيوطى ؛ وحج غير مرة وجاورمر اراً وكان يشهد هناك أيضا . مات بعد أن كسر ذراعه ببركة الحاج في توجهه وهو راجع في ليلة الاحد سادس المحرم سنة تسعين بالحنك و دفن باكرى ؛ ولم يكن مرضيا وقد أحضر الى ولداً له عرض على كتباً وكان شريك ابراهيم ابن عمه العلاء في ميراث عمهما التقى عبد الرحمن و تزوج هو بزوجته خالة ابراهيم ومات معهار حمهم الله .

۳۲۸ ( عد ) بن اسمميل بن أحمد بن جلبان الشس الضبى القاهرى الشافعى ويعرف بالضبى . ذكره شيخنا في إنبائه فقال : م حبنا الشيخ شمس الدين كان خطيبا بجامع يونس بالقرب من قنطرة السباع بين مصر والقاهرة ديناً خيراً مقبلا على شأنه لازمنى نحو ثلاثين سنة وكتب أكثر تصانيفي كاطراف المسند وما

كمل من فتح البارى وهو أحد عشر سفراً والمشتمه ولسان الميزان و تخريج الرافعي وعدة كتب والأمالى وهى فى قدر أربع مجلدات بخطه وكتب لنفسه من تصانيف غيرى ، واشتغل بالعربية ولكن لم تكن له نهمة فى غير الكتابة مع التقلل من الدنيا والتقنع باليسير والصبر وقلة الكلام . مات فى يوم النلاثاء ثانى عشر رمضان سنة أربعين وكثر الثناء عليه من جيرانه و تأسفوا عليه رحمه الله .

٣٢٩ (محمد) بن اسمعيل بن أبى بكر الجال بن الشرف الجيبرتي الاصل اليماني الزبيدى . خدم عن أبيه وأبوه عن الجال عدبن عد المزجاجي عن الداعية اسمعيل الجبرتي ، ولقيه عبد الله بن عبد الوهاب الكازروني المدنى وقال لى أنه شيخ

الصوفية الآن بزبيد وأنه لم يتكهل.

الشافعي وكان اسمه أولا سالم. تفقه بعمه العلاء أبي الحسن على البابي وبالزين أبي حفص عمر الباديني وبرع في الفرائض والنحو وشارك في غيرها من العلوم ودرس حفص عمر الباديني وبرع في الفرائض والنحو وشارك في غيرها من العلوم ودرس بالمدرسة السيفية بحلب وشغل الطلبة وأفتى ، وكان ديناً قنوعاً عفيف النفس فقيها ذكيا غير أنه اشتغل بأخرة بالعبادة والفاقة عن الاشتغال ولما اشتدت فاقته ولاه الشرف أبو البركات الانصاري قضاء ملطية ورغب حيائذ عماكان باسمه من خطابة البكتمرية واستناب في إمامة التربة الارغونية وتوجه اليها فأقام بها مدة الى أن حاصرها ابن عمان صاحب الروم وانفصل عنها فرجع الى جلب فأقام بها على امامته المذكورة حتى مات بها في سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن قرأعليه طرفا من الفرائض ؛ وكذا ذكره شيخنافي إنبائه تبعاله لكن وهو ممن قرأعليه طرفا من الفرائض ؛ وكذا ذكره شيخنافي إنبائه تبعاله لكن باختصار . (علا) بن إسمهيل بن أبي الحسن البرماوي . يأتي قريبا .

٣٣١ (محمد) بن اسمعيل بن طوغان السنهوري البرلسي ويعرف بجـده طوغان الميموني . ممن سمع مني بالقاهرة .

٣٣٢ (محمد) بن اسمعيل بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن عبدالرجمن بن عبدالله أبو عبد الله الناشرى . قال عمه القاضى أبو عبد الله : كان فقيها فاضلا صالحا سليم الصدر مباركا له في معيشته . مت بالكدراء سنة تسع . زاد العفيف وله حواش كثيرة دالة على فضله وحسن اشتغاله ، وناب عن عمه في الأحكام بسهام وكان آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر .

سس (محمد) بن اسمعيل بن علوان الزبيدي ثم المهجمي . ولى قضاء المهجم مدة وكان نبيها فالفقه مشكور السيرة . مات في سنة تسع عشرة . قاله شيخنا في إنبائه .

وفى الىمانيين آخر شاركه فى الاسم والاب والجد ولكنه مات قبيل القرن . ٤٣٣ (عد) بن اسمعيل بن على بن الحسن بن على بن اسمعيل بن على بن صالح بن سعيد الشمس أبو عبد الله بر التقى أبى الفدا القلقشندي المصرى الاصل المقدسي الشافعي سبط الحافظ الصلاح العلائى وأخو ابراهيم ووالدعبد الرحمن والتقي أبى بكر ولد سنة ست وأربعين وسبعهائة فيماكـتبه بخطه ببيت المقدس وتخرج في الفقه وغيره بأبيه وبالملأنى وكان يحمه كثيراً ويثنى عليه وعلى فصمه ويدعوله ويفرحبه ويقول عنه وعن أخيه هما ريحانتاي من الدنيا ، وقرأ الاصول على العلم اسمعيل الشريحي الحنفي والضياء بن سعد الله القزويني ولازمه ؛ ورحل الى القاهرة فلقي بها البهاء السبكي وغيره من علمائها وبحث معهم ؛ والى الشام فلتي بها أخاه التاج فأقبل عليه جداً ولازمه بحيث كان ينام معه على وسادة وأذنكل منهما له في الافتاء والتدريس بل أصلح ثانيهمافي كـتابه جمع الجوامع أماكن باستدراكه ، وسمع منهما ومن جده والميدومي والزيتاوي والبياني والحراوي والتونسي والاذرعي وآخرين كالبدر محمد بن عبد الله بن سليهان بنخطيب بيت الآبار سمع عليه جزء الانصاري ، ودرس في سنة ثمان وستين وأفتى بعد ذلك بيسير كل ذلك في حياة أبيه وانتفع به الاماثل لقوة ملكته في الايصال الى الطالب ، وكنان اماما في المذهب مطلعا على النصوص عارفا بدقائقه قائما بالانتصار للشيخين مستحضراً للروضة وأصلها كثير المطالعة فيهما ، مع التهجد والصيام والتلاوة والقيام مع الأيتام والأرامل وأرباب البيوت والشفاعة المقبولة وتأييد أهل السنة وقمع المبتدعين ومحبة الفقراءوالصالحين وزيارتهم ، ومحاسنه جمة . مات في بكرة يوم الجمعة ثانى عشر رجب سنة تسع و دفن بهاملا بجانب والده وكمانت جناز تهمشهو دة وصلى عليه عكة والمدينة وبلاد العجم وأنشدقبل موته بثمانية أيام قول أبي نواس:

أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس فكان كذلك لم تمض ثمانية أيام حتى مات وعدمن كراماته رجمه الله وإيانا بوذكره شيخنا في إنبائه وأرخ مولده سنة خمس وخمسين وأما العيني فقال انه في سنة خمس واربعين ، والصواب ماقدمنه سيا وقد نقل في المعجم انه كان في شعبان سنة تسعوار بعين في الرابعة وانه مات وله اربع وستون و تبعه المقريزي في عقوده وكذا وصف شيخنا في الانباء والمعجم العلائي بكو نه خاله والصواب أنه جده وقال في الانباء انه مهر وبهر وساد حتى صار شيخ بيت المقدس في الفقه عليه مدار الفتيا . وقال في المعجم: انتهت اليه رياسة الفقه ببلده وانه قر أعلية المسلسل

روجزء البطاقة بسماعه لهما على الميدومي ، وطول حفيده كريم الدين عبدالكريم الماضي ترجمته بما أثبته في بعض المجاميع رحمه الله وإيانا .

الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولد تقريبا سنة ست و تسعين و سبعائة الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولد تقريبا سنة ست و تسعين و سبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و اشتغل يسيراً عند أبيه وغيره وأحضر على ابن أبى المجد و التنوخى و العراقى و الهيشمى، و سمع على و الده و الولى العراقى و شيخه و آخرين ، و تنزل بعد أبيه فى جهات كالخانقاه السعيدية و لازم الحضور عند شيخنا فى الاملاء و رمضان و أحياناً فى غيرها و اغتبط عزيد محبته و رغب له عما كان باسمه فى خطابة جامع عمرو، وكان خيراً شديد التحرى فى الطهارة متزايد الوصف فى ذلك بحيث يفضى الى التنطع مع حسن عشرة و اطف و تو اضعو تقنع باليسير و مزيد تعفف و بأخرة صار يتردد للجهال ناظر الخاص راجياً الاستعانة به فى ماكان يتكلم فيه بطريق الوصاية من بنى ابن الحاجب مما تعب بسبمه و لم بنه فى ماكان يتكلم فيه بطريق الوصاية من بنى ابن الحاجب عما تعب بسبمه و لم نفي ما يد الانبساط و جرت من قمله على يديه لكثير من المشى معه فى أسباب بفي مريد الانبساط و جرت من قمله على يديه لكثير من المشى معه فى أسباب لمنا غير مرة وقل أن كان يو افق على ذلك فضلا عن الاسماع ، وعندى من ماجرياته لمنا غير مرة وقل أن كان يو افق على ذلك فضلا عن الاسماع ، وعندى من ما جرات ، أجاز مات فى جادى الثانية سنة أربع و ستين رحمه الله و إيانا.

٣٣٦ (على) بن الماعيل بن على بن على بن على بن على بن عد الله جال الدين بن العلامة الحد البيضاوى المكى الزمزى الماضى أبوه وولده على . ولد سنة احدى عشرة و ثما عامة \_ وقال ابن فهد تسع \_ بمكة و حفظ القرآن و سمع على الزين المراغى البعض من الصحيحين وأبى داود و ابن حبان في سنة أللاث عشرة والتي بعدها وعلى الجال بن ظهيرة الختم من ابن حبان . وباشر الأذان و رأيته كتب على استدعاء في سنة إحدى و تسعين . وعمر حتى مات في ليلة الاثنين سابع عشر ذى الحجة سنة اثنتين و تسعين وأنا عكة .

۳۳۷ ( محمد ) بن اسمعيل بن على البغدادي الأصل القاهري الحنبلي نزيل القراسنة, ية ومؤدب ابن الاشقر .

٣٣٨ ( عد ) بن اسمعيل بن كشير البدر بن العاد البصروى ثم الدمشتى الشافعى ويعرف كأبيه بابن كشير . ولد سنة تسع وخمسين وسبعائة بدمشق ونشأ بها فاشتغل وطلب و تخرج بابن المحبوسمع الكثير من ابن أميلة والصلاح بن أبى عمر وغيرها من أصحاب الفخر وغيرهم بل سمع مع شيخنا ، ورحل الى القاهرة فسمع

من بعض شيوخها ؛ وتميز في هذا الشأن قليلا وشارك في الفضائل مع خط حسن معروف جيد الضمط ، ودرس بعد أبيه في مشيخة الحديث بتربة أم الصالح وعلق تاريخًا للحوادث التي في زمنه ذكر فيه أشياء غريبة . قال شيخنا: سمعت من فوائده وسمع بقراءتي بدمشق . ومات في سن الـكهولة في ربيع الآخر سنة ثلاث فاراً عن دمشق بالرملة وله أربع وأربعون سنة . عوضه الله الجنة . قال ابن حجيي ولم يكن محمو دالسيرة . ذكره شيخنا في إنبائه والمقريزي في عقوده . ٣٣٩ (محمد) بن اسمعيل بن عمر بن مزروع الشمس العمريطي ثم القاهري الشافعي أخو خليل الماضي وابن اخي الشيخ رمضان تلميذ ابراهيم الادكاوي. ولد بعد العشرين وتمانمائة بعمريط من الشرقية وتحول منها وهو صغير لعمه المـــــذكور فسافر به الى ادكو فأقام بها حتى حفظه القرآن ولقنه شيخه المشار اليه الذكر ولحظه وعادت بركته عليه فحفظ المنهاج والالفية وغيرهما ، وعرض على جماعة وتزوج بابنةعمه وأحَدْ القراءات من بعض القراء بل لازم الاشتغال حتى برع في الفقه والعربية وشارك في الفضائل؛ومن شيوخه في العربية الشهاب الحناوي. وفي الفقه الشمس الونائي والشرف المناوى؛ وبواسطة انتمائه للشيخ ابن مصباح كان ابن أخته الزين عبد الرحيم الابناسي يقر أعليه في القرآن وغير هوهو صغير، وسمع على شيخنا وغيره بل قرأ على العلم البلقيني البخاري وغيره، واختص بالبدر أبي السعادات البلقيني ثم بالولوي بن تقي الدين وقرأ عليهما في الفقه والحديث وغير ذلك ، وناب عن ثانيهما في خزن الـكتب بالباسطية وفي القضاء بجزيرة الفيل والمنية وشبرا ، بلناب في القاهرة عن العلمي وغيره وكتب بخطه الهكثير ، وكان مديماً للتحصيل مع الديانة والتحرى والاحتمال والسكون والأوصاف الجميلة ، سافرمع الولوى المشار اليه حين توجهه للشام قاضياً على نقابته مرغوماً فلم يلبث بعد دخولها إلايسيراً. ومات في ذي القعدة ظناسنة أربع وستين في حياة أبويه ففجعا به رحمه الله والانا . .

الزبيدى الشافعي الماضي أبوه ويلقب بالطيب . ولد في ربيع الأول سنة ثلاث الربيدي الشافعي الماضي أبوه ويلقب بالطيب . ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين و ثهانهائة بزبيد وهو سبط الجمال مجد بن على الزمزمي بمن تلابالسبع على مجد ابن بدير وعبد الله الناشري بل قرأ الفقه على مجد بن حسين القماط قاضي عدن الآن والقاضي عبد الرحمن بن الطيب الناشري وبه انتفع والفرائض على أخيه الجمال مجد المعروف وعلى بن ابراهيم الزيلعي وبرع فيهما وفي القراءات، وممن

أجازه بالقراءات على بن عبدالله الشرعبي المقرىء وانتفع به في ذلك ، ووني التدريس، بأماكن في زبيد كالياقوتية والسابقية والمحالبية والمنصورية التي لصاحب المين عبد الوهاب ، وهو الآن في الاحياء أحد المدرسين في الفقه وغيره .

١ ٣٤١ (عد) بن اسمعيل بن مجد بن أحمد بن يوسف الشمس الونائي \_ بفتح الواو والنون وبالقصر نسبة لقرية بصعيد مصر الادنى \_ ثم القرافي القاهري الشافعي الآتي ولده البدر مجد ويعرف بالونائي . ولد في شعبان سنة ثهان و ثمانين وسبعائة في بساتين الوزير من ضواحي القاهرة بناحية القرافة عند خاله الفخر الونائي وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والشاطبية وجمع الجوامع وألفية ابن ملك والتلخيص والشمسية وغيرها ، وعرض على الابناسي و ابن الملقن والعراقي والكال الدميري. والتقى الزبيري وأجازوا له ، و بحث في علم القراءات على الشمس القليوبي شيخ خانقاة سرياقوس ، وعنهوعن الصدر السويني والشمسين الزركشي والبرماوي أخذالفقه واشتدت عنايته عملازمة الأخيرحتي أخذ عنه الكثير من الفقه وأصله والعربية وغيرها بلكان جل انتفاعه به وأخذ النحو أيضاً عن السراج الدموشي. والبدر الدماميني سمع عليه بحث المغنى والشمس العجيمي سبط ابن هشام وانتفع به فيها بلوفي كثير من الاصول والمعقو لات والمنطق وعن القطب (١) البعض من. ابن الحاجب الأصلي ومن حاشيته على المطالع وحضر أيضاً دروس النظام الصيرامي في فنون والجمال المارداني في أشياء ولازم العزبن جماعة طويلا حتى أخذ عنـــه غالب ما كان يقرأ عنده كالفقه والأصلين والمعاني والبيان والمنطق وكذا لما قدم العلاء البخاري القاهرة لم ينفك عنه بحيث أخذ عنه المحتصر والحاشيتين وجملة ، ولما توجه لدمياط سافر اليه وقرأ على البساطي أشياء وأكثر من التردد لشيخنا والاستفادة منه حتى أنني رأيت بخطه: وأروى الكتب الستة عن شيخنا قاضي القضاة حافظ العصر فلان ، بل سمع على الجلال البلقيني والولى العراقي وشيخه البرماوي وآخرين ؛ وجدحتي تقدم في الفنون و تنزل بمعض الجهات طالباً ثم مدرساً بالتنكزية بالقرافة بعد تكسبه بالشهادة كتأبيه في حانوت بباب القرافة والمكنه أعرض عنها وتصدى للاشغال والافادةمع التقلل من الدنيا والتقنع باليسير من التجارة وعدم الالتفات لما يشغله عن ذلك من الوظائف وغيرها والتقلل من صحبة الاعيان حتى صار أحد من يشار اليه بالعلم والعمل وانتفع به الأماثل؛ واستنابه الشهاب بن المحمرة في تدريس الفقه بالشيخونية حين توجه (١) كذابياض في الأصل؛ ولا نكم ثرمن التنبيه على مثله بل نترك بياضاً كالأصل م

اللصلاحية في بيت المقدس ثم استقل به بعد موته ؛ وبعد بيسير خطبه الظاهر حقمق لسابق معرفة به من مجلس العلاء البخارى لقضاء دمشق فأجاب بعدشدة تمنعه واختفائه وكتب في توقيعه ماكان في توقيع البرهان بن جماعة وجهز مجميع ما يحتاج اليه من مركو بوملبوس وغيرها ، وسافر في إحدى الجماديين سنة ثلاث وأربعين فسارفيه أحسن سيرة ولكنه صرف لشكوى نائبهامنه عن قرب وتوجه للحج ثُمرجع منه الى القاهرة أول التي تليها ولم يلبث أن عين لقضاءمصر في ثاني صفرها فماتم بل عاد لدمشق على قضائها أيضا بعد تمنع وتعلل واشتراط منه لاعادة ماأخرج عن القاضي من الوظائف فأحيب ، وسافر في ذي القعدة منها فلزم طريقته في تحرى العدل إلى أن قدم القاهرة في ذي الحجة سنة ست وأربعين وهو على قضائه ثم استعنى منه بعديسير إلى أن استقر في تدريس الصلاحية المجاورة للشافعي في المحرمسنة ثمان وأربعين ؛ وتصدى من حين قدومه على عادته للاقراء فاردحم عليه الاعيان وأقرأ في الروضة من موضعين في مجلس حافل وغير ذلك حتى أنه أقرأ شرح جمع الجوامة للمحلى ، واستمر حتى مات في يوم الثلاثاء سابع صفر من التي تليها ؛ وصلى عليه رفيقه القاياتي قاضي الشافعية حينتَذ بجامع المارداني ودفن بالتنكزية المذكورة، وكان اماما علامة فقيهاأصوليا بحوياً قوى الحافظة سيما لفروع المذهب ما سمعت في تقرير الفقهأفصح منه ولا أطلق عبارة ، شهما عالى الهمة غزير المروءةمتين الديانة معروفاً بالصيانة والامانة ذا أبهة وشكالة وتودد وحرص على العبادة والتهجد ، ومحاسنه جمة ، أخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى وهو أحد الأئمة الذين أحيا الله بهم العلم ، قال أبو البركات الغراقي: لما توجه شيخنا البرماوي لدمشق قلت له ياسيدي لمن تتركنا فقال الزم فلانا \_ وأشار اليه \_ فانه عالم صالح: وقد ترجمته في المعجم والوفيات وغيرهما وترجمه العيني بما يعجب منه والمقريزي وآخرون . وقال بعض الشاميين أنه باشر بعفة وحرمة وصرامة وشدة بأس على الظلمة وشبههم الكن مع عدم دربة بالأمور وقلة دخول في الاحكام بل إذا رفعت له قضية عقدها ما أمكنه ثم لا يعمل فيها شيئًا ، ونقم عليه أنه لما عاد المرة الثانية قبض معاليم الانظار والتداريس مدةغيبته وهي طويلة ، ودرس في الغزالية والعادلية والبادرائية ودار الحديث الاشرفية ولم يقتف أثر من قبله في أيام التدريس وكـتب محضراً في الحمصي يسبب مغل التمسه من البيارستان المنصوري .

٣٤٢ (محمد) بن اسمعيل بن محمد بن الطنبغا ناصر الدين الدمر داشي الحنفي .

ممن أخذ عني بالقاهرة.

٣٤٣ (محمد) بن إسمعيل بن مجد بن بودس بن نصر بن بودس بن رسلان التاج أبو عبد الله بن العاد البعلي الحنبلي أخو على الماضي ويعرف كسلفه بابن بردس. ولد في ثامن عشري جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة ببعلبك وسمع من أبيه بل أسمعه الكثير من ابن الخباز كـصحيح مسلم والشمائل للترمذي وجزء ابرن عرفة . وقال شيخنا في أنبائه إنه تفرد بالسماع منه وسمع أيضا مسند أحمد بكاله على البدر محمد بن يحيى بن عمان بن الشقيراء وسيرة ابن أسحق على أبي طالب عبد الكريم بن المخلص ويوسف بن الحبال وكذا سمع الكثير على البدرأبي العباس بن الجوخي وأحمد بن عبد الكريم البعلي وعبد الله بن محمد بن القيم ومحمود المنيجي وابن أميلة وآخرين ، وأجاز له العرضي والبياني وابن نباتة والصلاح العلائي والصفدي ومحمد بن أبي بكر السوقي وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء ، وممن سمع منه ابن موسى الحافظ والأبي وانتفع به الرحالة ، وكان بارعاً في المذهب محبا لنشر العلم والرواية طلق الوجه حسن الملتقي كثير البشاشة مع الدين والعبادة وملازمة الاوداد والصلابة في الدين . وله نظم وتأليف في صدقة البر . مات في شوال سنة ثلاثين ؛ ذكره شیخنا فی إنبائه ومعجمه وقال: أجاز لی من بعلبك غیر مرة . و ابن فهد فی معجمه وآخرون وهو في عقود المقريزي في موضعين . (محمد) بن اسمعيل ابن محمد بن عبد الله الشمس القلهاتي المكي الشافعي والد محمود زائد. يأتي فيه . ٤٤٣ (محمد) بن اسمعيل بن محمد بن محمد بن على بن عبدالله بن هانيء ناصر الدين أبو عبد الله بن سرى الدين أبي الوليد بن البدر اللخمي الغر ناطي المالكي. ولد سنة نيف وأربعين واشتغل قليلا ، وناب عن أبيه في قضاء الشام فعيب أبوه بذلك لسوء سيرته ثم انه استقل بعده بقضاء حماة ثم حلب في سنة ست وسبعين عوض. البرهان التاذلي ، ثم رجع الى حماة وطربلس وكذا الى حلب وغيرها مراراً ، ثم ولاه نوروز قضاء دمشق في سينة ست عشرة فساءت سيرته جداً ثم صرفه المؤيد الى قضاء طر ابلس في السنة التي بعدها فاستمر فيهاعدة سنين. ذكره شيخنا في إنبائه و ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب وقال كان ظريفاً كريماً مسناً جو اداً حسن الاخلاق كتبت عنه بطرابلس لما وليت قضاءها وكان هو قاضي المالكية بها . ومات بها في أوائل سنة ثمان وعشرين .

٣٤٥ (محمد) بن اسمعيل بن مجد أبو الرضا المصرى ثم الطرابلسي الشافعي -

ممن سمع مي بالقاهرة.

٣٤٦ (محمد ) بن اسمعيل بن مجد المقدسي. ممن سمع مني عكه.

٣٤٧ (محد) بن اسمعيل بن محمدالشمس بن العهاد الدمشقي الشافعي ويعرف أبوه بابن السيوفي ثم هو بابن خطيب جامع السقيفة ؛ مفتى الشافعية بدمشق ووالد الصدر محمد . ممن سمع في سنة تسع وخمسين مع أبيه وهو صغير معناعلى بعض الشيوخ وحفظ المنهاج وغيره واشتغل عند البدر بن قاضي شهبةوالزين خطاب والنجم بن قاضي عجلون ، وتميز في الفقه مع مشاركة في غير هو تو جه للتصوف وسلوكُ الديانة والانجهاع عن الوظائف وتصدى للتدريس والافتاء؛ وصاهر ابن النابلسي على ابنته واستولدها وقدم القاهرة ، وحج وزار بيت المقدس.ورأيت ابن عيد وصفه في عرض ولده بجم الدين في سنة ثلاث وثمانين بالشيخ الامام، العلامة القاضي صدر العلماء والمدرسين عين البلغاء المعتبرين نخبة الفقهاء المتمحرين وبلغنا وغاته في سنة سبع وتسعين وأنها في صفرها .

٣٤٨ (محمد) بن اسمعيل بن محمو د الركن الخوافي سبط شارح اللباب . ولد. في خامس ذي القعدة سنة ست وأربعين وسمعانة ، وأخذ عنه الطاووسي شرح المختصر له والمواقف للايجبي ، وقال كان رأساً في سائر العلوم محققاً لطيف الطبع من أخذ عنه عمكة وزبيد الجلال عبد الواحد المرشدي النحو والاصول والمعاني والبيان وكــتب له إجازة بليغة بخط حسن في سنة ثلاث وثمانمانة . ومات بهراة

يوم الأحد ثامن عشرى شوال سنة أربع و ثلاثين .

٣٤٩ ( على ) بن اسمعيل بن أبي يزيد اليماني الاصل المكي الماضي أبوه . ولد بها في سنة خمس وسبعين . ممن سمع مني دراية ورواية بل قرأ عـلى الشهائل عَكَةُ وَبَالُو وَضَةَ النَّهِ يَةُ أَيْضًا وغير ذلك، وهو متميز فاضل ملازم دروس القاضي كأبيه. ٣٥٠ (محمد ) بن اسمعيل بن يوسف بن عثمن الشمس الحلبي المقرى الناسخ نزيل مكة ووالد محد الآتي .كتب بخطه انه لما بلغ سمع عشرة سنة حببه الله في كتابة القرآن ووفقه له وأنه حفظ كتباً وعرضها واشتغل بعلوم وبكتابة المنسوب على غير واحدوكذا بالقراءات السبع بحلب وغيرهافكان من شيوخه في القراءات الشمس الاربلى في بلده وهو أو لهم والعسقلاني وعنه أخذ الشاطبية وهو آخرهم والامين ابن السلاد والشمس محد بن أحمد بن على بن اللبان بل كتب بخطه أنه قر أبالعشر وكانت له بها معرفة جيدة ولديه ذكاءمفرط أخذهاعنه جماعة وشوهدفي غالب الاوقات يتلو من موضع ويكتب من آخر وقارىء يقرأ عليه من آخر في آن و احدو يصيب في ذلك تلاوة. وكتابة ورداً بل لا يفو ته شيء في الردمع جودة الكتابة وسرعتها ، وقد كتب بخطه كثيراً وبلغنا أنه قال: كتبت مصحفاً على الرسم العثاني في ثها نية عشر يوماً بلياليها في الجامع الا زهر سنة خمس وستين ، وأنه قال في آخر سنة ثلث من صدره على الرسم نسخ مائة وأربعة وثمانين ما بين مصحف وربعة جميع ذلك من صدره على الرسم العثماني بل أكثر من الربع منه بالقراءات السبع وعدة علوم كتب لبيان اصطلاحه فيها في كل مصحف ديباجة في عدة أوراق وأنه كتب ما يزيد على خمسائة نسخة بالبردة غالبها مخمس ، وقد جاور بالحرمين مدة سنين وأقام بمكة نحو خمس عشرة سنة وسافر منها الى اليمن في سنة خمس وثها عائمة ثم عاد لملكة فلم يزل بها حتى مات . ذكره الفاسي في مكة . وقال شيخنافي انبائه : كان دينا خيراً يتعانى نسخ المصاحف مع المعرفة بالقراءات أخذ عن أمين الدين بن السلار وغيره وأقرأ فد بلغ الغاية في حفظ القرآن بحيث أنه يتلوماشاء منه ويسمع في موضع آخر ويكتب في آخر من غير غلط شو هدذلك منه مراراً . مات وقد جاز السبعين في ربيع الآخر سنة أربع عشرة ودفن بالمعلاة . وهو عم الشرف أبي بكر الموقع المعروف بابن المعجمي ، وذكره في معجمه باختصار وكذا المقريزي في عقوده ، وترجمته في المدنيين .

ا ٣٥١ (محمد) بن اسمعيل تاج الدين بن العهاد البطرني المغربي الاصل الدمشقي المالكي . ذكره شيخنا في إنبائه وقال: كان في خدمة القاضيء الدين القفصي بل عمل نقيبه ثم بعد مو ته ولى قضاء طرابلس ثم رجع وناب عن المالكي . وكان عفيفاً في مباشر ته يستحضر طرفاً من الفقه .مات بالطاعون في صفر سنة ثلاث وثلاثين .

(محمد) بن اسمعيل ركن الدين الخوافي. مضى فيمن جده محمود قريبا . ٢٥٧ (محمد) بن اسمعيل الشمس الاثروني ثم الحلبي الشافعي . ولد بقرية الاثرون من عمل الشغر وارتحل لحلب فنزل بها عند الشرف أبي بكر الحيشي بدار القرآن العشائرية ولازمه ، وأخذ الفقه وأصوله عن عبد الملك البابي ثم عن محمد الغزولي ، وأجاز له شيخنا وغيره ، وناب عن القاضي ابن الخازوق الحنبلي في الامامة بمقصورة الحنابلة من الجامع الكبير بحلب ، ثم استقل بها مع قراءة الحديث بالجامع وملازمة الاقراء بالدار المشار إليها للمنهاجين والكافية الى سنة أدبع وستين فتأهل بابنة الشهاب الانطاكي عين عدول حلب وانتقل حيندًذ عنها واستقراماماً عندالشيخ صالح عبد الكريم بمدرسته الى انمات في أوائل رجب سنة واستقراماماً عندالشيخ صالح عبد الكريم بمدرسته الى انمات في أوائل رجب سنة ستو عانين ، وكان كشير التلاوة والعمادة كارها للغيبة لا يمكن جليسه منها رحمه الله مستو عانين ، وكان كشير التلاوة والعمادة كارها للغيبة لا يمكن جليسه منها رحمه الله مستو عانين ، وكان كشير التلاوة والعمادة كارها للغيبة لا يمكن جليسه منها رحمه الله مستو عانين ، وكان كشير التلاوة والعمادة كارها للغيبة لا يمكن جليسه منها رحمه الله مستو

٣٥٣ ( على السمعيل الشمس الحسني القاهرى نزيل تربة سعيد السعداء بل تربتها وأحد صوفية الخانقاه ممن سمع بقراءتى بالقراسنقرية الشمائل وغيرها مات عن أزيد من ثمانين سنة فيما قيل في ربيع الثاني سنة أربع وثمانين ويذكر باعتقاد ابن عربي وبادخاله غيرالصوفية في التربة طمعاً في مايصل اليه عفا الله عنه . عمر (عد) بن اسماعيل المدعو بكال الخوافي . كذا في معجم التقي بن فهد مجرداً . وقد تقدم قبل باثنين ركن الدين الخوافي ولكن الظاهر أنه غيره .

(عد) بن اسماعيل أبو الفتح الازهرى . في ابن عهد بن على بن اسماعيل . محد المناعيل . محد المناعيل . محد المناعيل . محد المناعيل المناعيل . محد المناعيل المناع

٣٥٧ (محد) بن الجيمة نظام الدين أبو اليسر وأبو المعالى الناصري الحنني و يختصر فيقال له نظام . كان أبوه كما أخبر من أمراء الدولة النــاصرية فولد له وقت صلاة الجمعة حادى عشرى شعبان سنة أربع عشرة وثمانمائة ولم يلبث أبوه أن ذبحه الناصر لالذنب في رمضانها مع جملة المذبوحين فنشأ يتيما في كفالة زوج أخته أركماس اليشبكي الطويل فحفظ القرآن والقدوري واللب، ولازم البدر حسن القدسي شيخ الشيخونية فأخذ عنه واختص بخدمته ثم لازم ابن قديد في العربية وغيرها وكان مما أخذه عنه من كتب النحو شرح الحاجبة للسيد الركر المسمى بالوافية بقراءته والتوضيح لابن هشام مابين قراءة وسماع وقطعة من شرح الالفية لابن المصنف وجميع متن اللب وشرحه لنقركار ومن غيره جميع الرسالة الشمسية في المنطق للكاتبي وشرحها للتفتازاني وقرأ البعض من توضيح التنقيح لصدرالشريعةومن توضيح التلويج للتفتاز أني على مجدبن مهاو الخوافي السمرقندي وجميع شرح المنارلك كي على ابن الهمام ، وكذاقرأ على الشمني وأخذ الفقه والأصلين وغيرها عن الامين الاقصرائي والفقه والتفسيرعن سعد الدين بن الديرى بل سمع عليه البحارى ، ولم يقتصر على أعةمذهبه بل قرأ على البساطي ملازاده في الحكمة وسمع عليه إلى القياس من العضدو إلى مبادى، اللغةمن الحاشية وأخذ عن القاياتي وآخرين وأنه قرأ على شيخنا والمحب بن نصر الله الصحيح وسمع بعضه على ابن عمار والتلواني وابن خطيب الناصرية ومسلماً على الزين الزركشي ، وأجاز لهالرواية المقريزي و ناصر الدين الفاقوسي والبساطي ( ۱۱ \_ سابع الضوء )

وأجاز له في استدعاء بخط ابن فهد مؤرخ بسابع ذي الحجة سنة سبع وثلاثين خلق، وتميز في العربية وأشير اليه بالبراعة فيها وشارك في المنطق والمعاني والسان وغيرها من الفضائل وأذن له غير واحد من شيوخه واختص بابن الظاهر جقمق وقتاً ، وتصدر للاقراء فأخذ عنه الفضلاء وحدث بالصحيحين وغيرهما ، واستقر في تدريس الفقه بالجامع الطولوني عوضاً عن الظهير الطرابلسي وبالحسنية برغمة الشمس الرازى وربما أفتي وهوممن كتبفي كائنة ابن الفارضوفي مسئلة الرضاع ونقل فيها عن شيخه ابن الهمام ، وأكثر من زيارة قبور الصالحين ودام على ذلك سنين ؛ ولما رأى من هو دونه ترقى لما كان الظن تعينه له سما حين أعطى تنبك قرا الدوادار الثاني مشيخة الجانبكية بعد الامين الاقصرائي لمن هو من أصاغر طلبته مع كونه ممن كان يتردد للأمير ليقرأ عنده انجمع بالكلية إلانادراً وقنع برزقه من أقطاع وغيره ولم يقصر عن الطلبة ونحوهم بالاطعام ونحوه بل ربمـــا يحصل منه المدد للغرباء ؛ والغالب عليه الصفاء مع البهاء والحرص على الخيروسرعة الحركة التي تؤديالي نوع خفة وعدم التحرى في المقال ولذا لا تركن النفس لكثير من كلامه ، وقد حج في سنة ثمان و خمسين وأصيب قبل ذلك باحدى عينيه من لفح بغلة الولوى البلقيني عند باب الجمالية ويقال أنه كان أجرى ذكر بعض الأئمة بمالا ير تضى فكان ذلك كرامة لذاك الامام . وبلغني أنه كتب حاشية على التوضيح وأخرى على الجاربردي وغير ذلك ، ولم يزل متوجهاً للاقراء مع الانجماع الى أن مات في سادس عشر صفر سنة اثنتين و تسعين بعد تو عك يسير و دفين بتربة تجاء تربة أزبك الخازندار رحمه اللهوإيانا ؛ واستقر في تدريسجامعطولون علاءالدين ابن الجندي المحلى نقيب الشافعي وفي الحسنية الشهاب بن اسماعيل وكلاهما من جماعته وقدكتبت في الشهادة عليه بالاذن لثانيهما خطبة افتتحتها بالحمد لله الذي جعل حياة العلم في نظام الدين وفضل العلماء بالاجتهاد في الايضاح والتبيين مع الأخلاص والتوجه لنفع الموحدين ، ثم قلت و بعد فقد تشرفت بحضور الدرس الأخيرمن الشرح المشار اليه المعول في ازاحة مايشكل من الفن عليه عند سيدنا ومولاناوعالمناوأولانا الشيخي الامامي الهمامي العلامي الفهامي المحققي المدققي شيخ المذهب الحنني ومبرز الملبس الخني بل شيخ الاسلام أوحدالاً تمة الاعلام فارس فنون اللغة العربية التي هي تاج العلوم الآلية وحارس القوانين الاصولية والفروعيةمن انتشرت تلامذته في جل البـ لاد واشتهرت سيادته بانقطاعه عن ذوي المناصب من العناد نظام الدنيا والدين وزمام الفرسان في الميادين واضع خطه أعلى هذه السطور وجامع المحاسن التي بها مذكور بقراءة سيدنا الشيخ الامام ذي المحاسن الوافرة الاقسام الفاضل الكامل العالم العامل الاوحد العلامة المحدث البسامة صدر المدرسين مفتى المسلمين أقضى القضاة المعتبرين الشهابي المعين فيه من له الوجاهة والتوجيه والتأصيل والتفريع والبحث الجيد والفهم السريع أبقاه الله بقاء جميلا ورقاه في طول حياته ببلوغ قصده أملاو تأميلا.

٣٥٨ (على) بن الطنبغا الشمس الجندى المالكي . ممن سمع على شيخنا . همو ١٩٥٩ (عمد) بن الطنبغاناصر الدين القرشي الامير الهير والده . كان شاباً حسنا شهما شجاعاً . مات مساولا و يقال إنه ستى السمو أسف عليه أبوه جداً . أرخه شيخنا في سنة ثلاث و عشرين من أنبائه والصواب أنه مات في يوم الخيس عاشر رجب من التي قبالها كما أرحه العيني وقال إنه دفن عند تربة بكتمر الساقي بالقرافة . قال وكان أحد الطبلخاناة بمصر شاباً طريا خصيصاً بالمؤيد ولذا كان القائم بمهم تزويجه ويقال انه غرم عليه قريباً من عشرة آلاف دينار .

• ٢٦٠ (جد) بن الطنبغا التر ازى مات في جمادي الثانية سنة خمس و تسعين (١) ٣٦١ ( ١٤ ) ناصر الدين بن الطنبغادو ادار سو دون المارداني . ممن كان يتعانى التجارة مع عقل وتؤدة وبر وستر اشترى رزقة بأراضي المحلة ووقفها على ابنته فاطمة التي تزوج أمها ستيتة ابنة الكمال بن شيرين ومات تقريباً سنة اثنتين وسبعين شابا. ٣٦٢ (محد) بن أمير حاج بن أحمد بن آلملك ناصر الدين القاهري ويعرف بقوزى \_ بضم القاف و بعد الواو زاى مكسورة . من بيت إمرة وخير فجده الحاج سيف الدين كان نائب السلطنة بالديار المصرية له ما ثر كالجامع بالحسينية والمدرسة المجاورة للدار الحسنة اللتين بقرب المشهد الحسيني بالقاهرة ؛ وتنقل بعده ولده في النيابات بغزة وغيرها مم طرح الامرة ولبس زى الفقراء وصار عشى في الطرقات ويكثر الحج والمجاورة ، كان مولدصاحب الترجمة تقريبا سنة عمان و ثلاثين وثمانين بالقاهرة ونشأ بها ، وسمع في جمادي الأولى سنة أربع وتسعين الختم من الصحيح على الصلاح الزفتاوي وابن الشيخة والابناسي والمراغي والحلاوي والسويداوي وحفظ القرآن، وحدث معتعليه. وكان خيراً يتكلم على أوقاف جده ، مات في المحرم سنة خمس وخمسين وصلى عليه بباب النصر وكانت جنازته حافلة رحمه الله . (محمد) بن أمير حاج المؤقت . هو ابن محمد بن حسن بن على . ٣٦٣ ( عد ) بن القاضي أمين الدين أمين بن أمير اسليم بن محمد بن زائد بن (١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

محمود الحصارى السمر قندى الشافعي رفيق فضل الله الماضي و يعرف بصحبة الشيخ سلطان . ممن سمع منى بالمدينة وكان خيراً .

١٩٦٤ (عد) بن انس بن أبى بكر بن يوسف ناصر الدين أبو عبدالله الطنتدائي ثم القاهرى الحنفي . ذكره شيخنا في إنبائه وقال إنه كان عارفا بالفرائض أقرأها لجماعة وانتفعوا بهمغ كثرة الديانة وحسن السمت والمحبة في الحديث بحيث كتب منه الهربعين وسمع من ناصر الدين الحراوى وغيره . ومات في سنة تسع ولم يكمل الاربعين . وقال غيره إنه مات في ربيع الآخر وانه كان بارعا فقيها نحوياً أصوليا عارفاً بالفرائض والحساب تصدر للاقراء سنين مع الديانة والصيانة ومداومة خدمة العلم . قلت وكان امام المجلس بالخانقاه البيبرسية ، وممن أخذ عنه بلديه الشمس محمد بن عبد الرحمن الطنتدائي وأظنه تلتي الامامة عنه فقد كانت له به عناية بحيث انه حنفه بعد أن كان كأخيه شافعيا وأخذ عنه الفقه والفرائض والحساب وكذا أخذ عنه الفرائض والحساب الجلال المحلي محقق الوقت لكونه كان من صوفية الديبرسية . وذكره المقريزي في عقوده وقال انه برع في الفقه والفرائض والحساب والاقبال والعربية و تصدى للاشغال سنين مع الديانة والصيانة والا نجاع عن الناس والاقبال على ما هو بصدده ، صحبته سنين و نعم الرجل رحمه الله .

موت الشمس القليوبي في سنة اثنتي عشرة وكان نائبه في حياته فدام في المشيخة الحائل سنة خمس عشرة فرغب عنها للمحب بن الاشقر . ومات في .

سر الدين شقيق المؤيد أحمد الماضي . وسر الدين شقيق المؤيد أحمد الماضي . مات باسكندرية في مستهل ذي الحجة سنة ست وستين عن نحو سبع عشرة سنة وحملت رمته الى القاهرة فدفن في تربة والده بالفسقية المدفون بها .

(محمد) بن اينال . في ابن على بن اينال .

سرا (محمد) بن ايوب بن سعيد بن علوى الحسباني الأصل الدمشقي الشافعي الماضي أبوه ولد سينة بضع وسبعين وحفظ القرآن والمحرر لابن عبد الهادى والمنهاج وغيرها و تفقه بالشهاب الزهرى والشريشي والصرخدى وغيرهم ولازم الملكاوي حتى قرأ عليه أكثر المنهاج ومهر في الفقه والحديث، وجلس للاشغال عالجامع وانتفع به الطلبة، وكان قليل الغيبة والحسد بل حلف أنه ما حسد أحداً . مات مطعونا في ربيع الآخر سنة تسع عشرة . قاله شيخنا في إنبائه .

٣٦٨ (عد) بن أيوب بن عبد القادر بن أبي البركات بن أبي الفتح البدر الحنفي .

ذكره شيخنافي سنة خمس من إنبائه وبيض له وليس هو من شرطه فو فاته انما هي في سنة خمس وسبعهائة لأنمانائة وجده عبد القاهر لاعبد القادر.

٣٦٩ (ع) بن بحر اليمني أحد من يتسبب بشيء يسير من جدة الى مكة وكان مشهوراً بالخير والصلاح يقصد بالدعاء لطلب الاولاد فيحصل . مات بمـكة فى شوال سنة خمس وأربعين ودفن بقرب تربة عمر الاعرابي رحمهما الله .

٧٧٠ (جد) بن مختى بن مجد بن يوسف بن موسى الستوسى \_ قبيلة \_ التامساني الاصل التو نسى المالكي . ولد سينة ثمان وثلاثين وثمانهائة تقريباً بتونس وأخذ الفقه عن أحمد النخلي وابراهيم الاخضري وقاضي الجماعة عهد القلشاني وأحمد بن حلولو وعن الاولين أخذ الا صلين والمنطق وعن الاول ومجد الرصاع وغيرها المعانى والبيان وعن الثالث التقريب في علوم الحديث للنووى وأخذ العربية عن الاحمدين السلاوي والمنستيري والفرائض والحساب عن أحمد الهواري وجمع القراءات السبعثم ضم اليها قراءة يعقو بعلى ابراهيم زعبوب وأحمد بن الحاجة ومحمد بن العجمي ، وحج في سنة ست وستين ورجع الى القاهرة فأقام بها مدة ولقيه البقاعي وقال إنه من أهل الفضل التام والتفنن و الذكاء والتصور الحسن فالله أعلم . ٣٧١ (عد) بن بخشيش بن أحمد ناصر الدين الجندي .مات عملة سنة سبع و ثلاثين . ٣٧٢ (عد) بر - بدل بن محمد الشمس بن البدر الاردبيلي التبريزي الشافعي . حفظ القرآن والشاطبية والمصابيح للبغوى والحاوى الصغير والمنهاج والطوالع كلاهما للبيضاوي والتلخيص وشرحه المحتصر ، وعرضها على جماعة كشيخنا في رمضان سنة ثلاث وأربعين بل وقرأعليه قطعة جيدة من أول البخاري ووصفه بالشيخ الفاضل الحفظة الكامل العالم الباهر الماهر مفخر أهل مصره وغرة نجوم عصره وقال أعانه الله على الانتفاع عاحفظه وأوزعه شكر نعمته لمأأو دعه واستحفظه. ٣٧٣ (عد) بن بديد بن شكر الحسني المكي القائد. قتل في صبيحة الخميس سابع المحرم سنة ثلاث وسبعين بقرب مسجد الفتح من بطن مر ، فتك به صاحب مكة الجال مجدبن بركات مع خال المترجم أحمد بن قفيف في آن واحدو حملا في بقية يومهما إلى مكة فدفنا ليلة الجمعة بالمعلاة بتربة جدهشكر وأسف الناس عليه.

٣٧٤ (عد) بن بردبك الاشرف اينال سبط الاشرف المشار اليه أمه بدرية . كان ممن يعتنى بمطالعة التاريخ وله غرباء يجتمعون به ، وفارق زوجته ابنة دولات باى المؤيدى بعد مخاصمة ومناكدة وكانت رغبتها فى فراقه أكثر . مات فجأة فى أول جمادى الأولى سنة ثمان و تسعين بعد أخذ النظر منه لا بن خاله ، ولم يكن محموداً .

٣٧٥ (عد) الناصري بن الأشرف برسماي ، وأمهخو ند الكبرى زوجة دهاق المحمدي المنسوب أبوه اليه . تسلطن أبوه وهو ابن خمس سنين تقريباً ثم أنعم عليه في سنه تسع وعشرين بعد أمير سلاح اينال النوروزي بتقدمة واستخدم عنده عدة ماليك وجعل له أرباب وظائف من الامر والخاصكية ورسم لهم بسلوكهم معه طريق من سلف من أبناء السلاطين في الاسمطة والخيول وغيرها فامتثلوا وصار ينزل في وفاء النيل لتخليق المقياس وفتح السد على العادة بتجمل وبين يديه أكابر الامراء والخاصكية الى أن مات بالطاعون في نصف جمادي الآخرة سنة ثلاثو ثلاثين وقد ناهز الحلم ودفن بمدرسه أبيه وكان قد عين للسلطنه بعده فأراحه الله وماتت أمه قبله و دفنت عدرسة أبيه أيضاً ، و ذكره شيخنا في إنبائه باختصار. ٣٧٦ (محمد) أخو الذي قبله . أرخ شيخناوفاته في إنبائه سنة أربع و ثلاثين و لميزد. ٣٧٧ (محمد) بن بركات بن حسن بن عجلان السيد جمال الدين الحسني الماضي أبوه وجده ملك الحجاز وابن ملوكه وسلك النظام المرتبط بسلوكه الطاهر الأصل والاحساب والظاهر العدل والانتساب ربيب مهدالسعد والسعادة ونسيب الأصل والحشمة والسيادة السلالة النبوية رداؤه والاصالة العلوية انتهاؤه وابتداؤه اجتمع فيه من المحاسن الـكثير وارتفع ذكره بين الصغير والـكبير واندفع به المـكروه عن أهل الحرمين ومن اليهما يسير آمن الله بفضله وعدله في أيامه الطرقات ومن على المسلمين محفظهم وما حووه فكان من أعظم الصدقات حبه للنزيل غيرمنكور وحمه فضلا عنه بالصفاء مأثور مذكور شيمه طاهرة وعامه غيرمطوىعن الفئة الفاجرة لا يصرفه عن إتلاف المفسد صارف ولا يحرفه عن ائتلاف المرشدتليد ولاطارف مجول على الاعداء ويصول ويقول لهم في مخاطباته مايدهش به العقول ويتطول ويتفضل حتى انطاعت له عصيات الرءوس وأبيات النفوس وارتاعت من فروسيته وشدة بأسه الحاة الكاة فتخلخلت منهم الضروس أسعدته درج الصعود فأصعدته لمراقي السعود فكان له الظهور بالبرهان أبي السعود محيث دانت له ممالك الحجاز وما حولها وزانت محرمته تلك الجهات صعبها وسهلها فلا مجارى ولا ساري و لا يحسر أحد لمقاومته في المدن والصحاري اقتنص الخالفين تخيله ورجله وخصص من تألفه لرجوليته منهم بتوالى إحسانه عليه وفضله فالرعايامايين واغب فيه ومنه راهب والمزايا الحسنة مقترنة معهوله تصاحب فهو شديد بدون عنف شديد في اللبن من غيرضعف اليه يسعى الاص اءوال كبراء وعليه معول الاغنياء والفقراء كشير المداراة والاحتمال غير خبير بالمماراة المجانبة لكرام الرجال بلهو

صابر غيرمكار متدير للعواقب المصاحبة لمن يخف الله وله يراقب ولهذه الاوصاف والمآثر تشرفت بذكره المنابر وخطب بالتنويه باسمه على المنبرين ونصب رسمه لذينك العامين ليفوز في الدارين إن شاء الله بالخيرين وكيف لاوقد اجتمع فيه بدون ليس و تخمين وحدس شرف النسب وعراقة الاصل في المملكة وعلى الرتب وصباحة الوجه ونوره وفصاحة اللسان وتأمله وتصويره وفضيلة البلد التي هي الوسيلة لمن أم وقصد فهو شريف نسما وأوصافا ولطيف الادوات المشتمل عليها تودداً واتصافاً فالوصف الرضى لايستغرب من البيت الطيب والعرف الذكي غير مستمعد من الملد الصيب كم أنشأ من دور وقصور وقرب ترتفعهما الرتب كرباط عكة معدن الرحمة والبركة وسبل عديدة كجملة بطريق جدة المفيدة وبالمعلاة الذي شرفه الله وأعلاه وفي جهة المين وآخر بطريق الوادى الحسن وآبار بأماكن شتى يردها من صيف أو شتى أعظمها المستورة بين رابغ وبدر المذكورة لنفع الحجيج والقوافل من الاعالى والاسافل الى غيرها مما لاينحصر لمطوله ولامختصره واقتنى من حدائق وستور وإبل وخيول وفروع وأصول وأجرى من مياه لأراض منقطعة وأسرى فكان المشاراليه بالاتساع والسعة وكبثرت كلفه لعساكره وجنده وانتشرتأتباعه فزادعلي المرحومين والدهوجده له في زيارة جدهالمصطفي عليلية وشرف وكرم كل قليل حركات والى عمارة جيرانه التفات بالانعام والبركات ويزاد حينتذ من التواضع وخفض الرأس ما يحق لكل الاقتداء به فيه ويكاد الانفراد به بدون تمويه وكـذا له في الطواف الوصف الشريف الواف ويحق لنا أن ننشد مما نرويه ولقائله نسند:

وأسأل الله أنا وسامع كريم نعته طول بقائه ومدته في نعمة سابغة عليه وإحسان وأسأل الله أنا وسامع كريم نعته طول بقائه ومدته في نعمة سابغة عليه وإحسان من ربنا اليه وان يمن عليه بكل محبوب في نفسه و جاعته وبنيه خصوصاً قسيمه المنطوية على محبته القلوب ويصرف عنهم كل مكروه و باطف بهم في سائر ما يحذروه ويرجوه ويرحم سلفهم رحمة واسعة وينفه ننا بمحبته م التي للخيرات جامعه ولد في رمضان سنة أربعين و بماناً بالله عكة ، وأجاز له خلق من الاعيان كعبد الرحمن بن في رمضان سنة أربعين و المامع الاموى وأسماء ابنة المهراني وأم هانيء ابنة الهوريني ونشوان الحنبلية وهاجر القدسية والعلم البلقيني وابن الديري والعز الكناني والشهاب الشاوي و الجلال بن الملقن وأخته صالحة والبهاء بن المصرى والجلال

القمصي وآخرين ممن بعدهم بل وأجوز من قبلهم ؛ ونشأ في كنف أبيه وكان. قاصده الى الظاهر جقمق في سنة خمسين فأكرمه ثم أعاد الامرة لأبيه وصرف أباالقسم فلما كبر أبوه وهش التمس من شاد جدة جانبك الجداوي الظاهري في منتصف سنة تسع وخمسين ان يكاتب السلطان في اشراكهمعه في الامرة فأجيب وان يكون مستقلا بها بعده ووصل العلم لمكة بذلك في يوم الثلاثاء عشري شعمان منها وهو اليومالثاني من وفاة أبيه فدعاً له على زمزم بعد صلات المغرب في ليلة الاربعاء مع كونه كان غائباً ببلاد البمن . ولما وصل اليه العلم بذلك مع القاصد المجهز اليه وغيره وصل الى مكة في أثناء ليلة الجمعة سابع رمضان فاجتمع القضاة. والامراء وأعيان المجاورين وغييرهم في صبيحة يومها وقرىء مرسومه بذلك ، وحمدت سيرته جداً و تو جه لبلادالشرق غير مرة وكذا أكثر من زيارة النبي عليه مصاحباً ذلك بالاحسان الىأهل المدينة والقاطنين بهاو الوافدين اليهاعلى قدرمر اتبهم ورعاتفقد أهل مكة سيماالغرباء وكنت ممن وصله بره في الموضعين ، ودخل المدينة في أواخر حجادي الثانية سنة ثمان وتسعين للزيارة وأنا بها ومعــه أولاده وعياله فالذكور من أولاده السيدبركات وهزاع وشرف الدين وجازان وحميضة وقايتباي وناهض وهم في الترتيب هكذا وأولاد أولهم وهو قسيمه وشريكه في السلطنة وهم عجــ لان ثم أبو القسم ابر اهيم ثم على في آخرين من الاناث وابن ثانيهم وهو صغير وثالثهم جاز البلوغ وهو مملك على ابنه على عمه واطهأن الناس في أيامه كشيراً وتمول جداً وكثرت أتماعه وأراضيه وأمواله وفاق خلقاً من اسلافه ، واستمر أمره في عو و وجاهمه في از دياد وسعده في ترق و اسعاد كيث أضيفت اليه سائر بلاد الحجاز ليستنيب فيها من يختار ودعى له على المنبرين كما سمعته في المسجدين بل كنت أول وقوعه على منبر المدينة بجانبه في الروضة وفرحت له بذلك لمه أعجبني من شدة تواضعه ومزيد أدبه بتلك الحضرة، وكذا وقع لجده السيدحسن أنه فوض اليه سلطنة الحجاز ودعى له على المنبرين وأذعن له الموافق والمشاقق وأمعن في تمهيد جهاته التي هو بها سابق بحيثأنه سار بنفسه في عساكره لأهل ينبوع لما باينوه وخرجوا عن طاعته بالمقاطعة وعدم الخضوع وأجلى بني ابراهيم عن بلادهم وأعلى مقامه بافساد مقاصدهم فما وسعهم إلا الانقياد لسلطانه واعتماد أوامره والترحي لفضله واحسانه وكبذا لجازان حين أمدوا أخاه وعاونوه على العصيان ومكنوه من التوجه الى الديار المصرية وأمنوه في تلك المشاققة حمية وعصيية فسي واجتبى وصار صاحبها من اتباعه حين علم ما صدر منه في تعنته وابتداعه وأتى على زبيد فأجلاهم أيضاً وصادوا طوعاً لسلطانه وله ارضا ثم تزوج منهم مقتدياً بخيار الملوك في تأمينهم والرضا عنهم كل هذا حتى لا يطمع في جهاته ولا يترفع عليه في جميع توجهاته مما اليه تتوجه الهمم العليات والاعمال بالنيات ، وبالجملة فهو حسنة من حسنات الزمان أدباً وتو اضعاو عقلا وفهما مع وضاءة وحسن شكالة ومداومة على الجماعات والطواف حين كونه بمكة ومزيد سكون و كفاً لا تباعه وجهاعته عن الرعية وعدم تلفت لما بأيدى التجار سيما حين تكليفه لما لم نسمع بمثله في دولة وهو صابر مبادر بل إذا أخذ منهم شيئاً يكون قرضا، كل هذا بهذيب عالم الحجاز البرهاني ولذا راعي ولده بعد موته واستمر على سلطنته وحمد صنيعه زادها الله فضلا وأيدها بدفع مالا طاقة لهما به تحنناً منه وعدلا .

۳۷۸ (محمد) بن بركات بن على بن خليل بن رسلان فتح الدين بن الزين الرين الرملاوى المركى الشافعي العطار أبوه وجده بمكة ، عرض على بها أحد عشر كـتاباً في فنون متعددة وسمع على وكـتبت له .

٣٧٩ (محمد) بن أبي البركات بن أحمد بن على بن مجد بن عمر الملقب ولسمع جال الدين بن سعد الدين الجبرتي الحنفي الآتي أبوه ويعرف بابن سعد الدين سلطان المسلمين بالحبشة . أصلهم فيما قيل من قريش فرحل من شاء اللهمن سلفهم من الحجاز حتى نزل بأرض جبرة المعروف الآن بجبرت فسكنها الىأن ولى الحطى ملك الحبشة مدينة دقات وأعمالها منها لولسمع فعظم وقويت شوكته وحمدت سيرته وتداولها ذريته حتى انتهت لصاحب الترجمة بعد فقد أخيه منصور في سنة ثمان وعشرين وحارب الحطى وشن الغارات ببلادهم حتى ملك كثيراً من بلاده وأطاعه خلق من أعوانه وامتلائت الاقطار من الرقيق الذين سباهم ، ودام على ذلك حتى مات شهيداً في بعض غزواته في جمادي الآخرة سنة خمس وثلاثين فكانت مدة مملكته سبعسنين ؛ وكان ديناً عاقلاعادلاخيراً وقوراً مهاباً ذاسطوة على الحبشة أعز الله الاسلام في أيامه ، وملك بمده أخوه بدلاي بن سعد الدين فاقتنى أثره في غزوه وشدته ؛ وقد ذكره شيخنا في إنبائه فقال : محمد بن سعد الدين جمال الدين ملك المسلمينمن الحبشة كان شجاعا بطلا مدعا للجهاد عنده أمير يقال له حرب جوشن كان نصرانيا لايطاق في القتال فأسلم وحسن إسلامه فهزم الكفار من الحبشة مراراً وأنكى فيهم وغزاهم جمال الدين مرة وهو معه فغنم غنائم عظيمة بحيث بيعت الرأس من الرقيق بربطة ورق وانهزم منهم الحطى صاحب الحبشة مرة بل من جملة سعده هلاك الحطى اسحق بن داود بن

سيف أرغد في أيامه سنة ثلاث وثلاثين وأقيم بعده اندراس ولم يزل صاحب الترجمة على طريقته في الجهاد حتى ثار عليه بنو عمه فقتلوه ، وكان من خير الملوك ديناً ومعرفة وقوة وديانة يصحب الفقهاء والصلحاء وينشر العدل في أعماله حتى في ولده وأهله وأسلم على يده خلائق من الحبشة ، واستقر بعده في مملكة المسلمين أخوه الشهاب أحمد ويلقب بدلاى فأول ما صنع جدحتى ظفر بقاتل أخيه فاقتص منه ، وطول المقريزى في عقوده ترجمته .

(محمد) بن أبي البركات بن الزين . في مجد بن محمد بن أحمد بن الزين .

(عد) بن أبي البركات الخانكي أبو الخير . في ابن محمد بن محمد بن محمد .

۳۸۰ (محد) بن بركوت جمال الدين بن الخواجا شهاب الدين المكيني والد الصلاح أحمد الماضي. تردد لمصر ، مات في ليلة الخيس رابع عشري شو ال سنة خمس وأربعين بمكة بعد أن أملق جداً .

٣٨١ ( محد ) بن بركوت الشبيكي العجلاني القائد . مات عكم في شوال سنة اثنتين و ثلاثين أرخه ابن فهد .

٣٨٧ (محمد) بن بكتمر ناصر الدين القبيباتى الحنفي والد على الماضى . ولدتقريباً سنة تسعين وسبعهائة وحفظ القرآن وحضر دروس الشيخونية وكان من صوفيتها وعرف بمزيد الوسواس مع العبادة والتلاوة ووظائف الخير حتى مات في جمادي الاولى سنة خمس وسبعين وأوصى أن يغسل بالطهر الشيخوني في الخانقاه رحمه الله .

(محمد) بن أبي بكر بن ابراهيم . فيمن اسم جده اسمعيل بن عبد الله .

٣٨٣ (محمد) بن أبى بكر بن أحمد بن ابر اهيم بن خليل الغزى الأصل المكي البنا . مات بهافى أحد الربيعين سنة سبع وأربعين ؟ أرخه ابن فهد .

٣٨٤ ( عبد ) بن أبى بكر بن أحمد بن اسمعيل بن عبد الوهاب بن عبد الغفار بن يحيى بن اسمعيل الشريف الحسنى المغربي الفاسى الاصل الصعيدي المالي تزيل الحجاز ويلقب أبوه بالناظر ، ولد في يوم الجمعة سابع عشر جمادي الثانية سنة إحدى وعشرين وثما غائة في نواحي الصعيد من بلاد مصر وربى في نواحي أسيوط من بلاد الصعيد فقرأ بها القرآن وتلا به لأبي عمرو على مؤدبه الشريف محمد بن أحمد بن على التلمساني وحفظ العمدة وأربعي النووي والرسالة وأكثر المختصر الفرعيين وجميع جمع الجوامع وألفية ابن ملك والملحة والجرومية وتصريف العزى والرحبية في الفرائض وابساغوجي والنفحة الوردية والبعض من المفصل والحاجبية وأكثر ناظر العين والصدقات في علم الهيئة وألفية العراقي والشاطبيتين والمحبية وأكثر ناظر العين والصدقات في علم الهيئة وألفية العراقي والشاطبيتين

والساوية في العروض ، وارتحل للقاهرة في سنة ثلاث وأدبعين فأخذ النحو عن الزين عبادة والشهاب الابشيطي والشرواني وعن الاول والشهاب بن تتى الفقه وأخذ الفرائض عن أبي الجود وابن المجدى وعنها وعن النور الوراق والشهاب الخواص الحساب وعن ابن المجدى فقط المقنطرات وعلم الوقت وبحث غالب ألفية العراقي على القاياتي وعنه وعن عبد الدائم الازهري والعبادي أخذالاصول وأخذ المعاني والبيان عن العز الكناني الحنبلي والنورالبوشي الخانكي والشرواني وعنه وعن الابشيطي المنطق ، وارتحل لدمشق في سنة أربع وأربعين فسمع العلاء الصير في وأبا شعر ثم عاد لمصر وركب البحر من القصير في سنة عان وأربعين فسمع العلاء فدخل لبندرينبع فاتصل بصاحبها الشريف معزى في زيع الآخر من التي عيد وأقام عند معزى يقرىء أولاده الى أن لقيه البقاعي في ربيع الآخر من التي بعدها وأكت عنه من نظمه ثما مدح به ابن حريز:

هنيئاً مريئاً ياذوى العلم والرتب بجمعكم للاصل والفرع والحسب الى آخر القصيدة و آرجوزة في عدالم كي والمدني وما علمت شيئاً من خبره بعد ذلك. ١٥٥ (عد) بن أبي بكر بن أحمد بن أبي الفتح بن إدريس بن سلامة أمين الدين أو شمس الدين بن المحدث العماد أو المكال الدمشقي المذكور أبوه في الثامنة ويعرف بابن السراج ابن أخي محمد الماضي ؛ سمع عبد الرحيم بن أبي اليسر وزينب ابنة الخباز في آخرين ولقيه شيخنا بدمشق فقر أعليه . ومات في رمضان أو شو السنة ثلاث ، وهو في معجمه وانبائه و تبعه المقريزي في عقوده . و ممن سمع منه قطمة جيدة من مسند الفريابي التقي أبو بكر القلقشندي .

۳۸۹ (عد) بن أبى بكر بن أحمد بن عد بن عمر بن محمد بن عبدالوهاب الفقيه البدر أبو الفضل بن فقيه الشام التي الاسدى الدمشي الشافعي ويعرف كسلفه بابن قاضي شهبة . ولد في طلوع فجر الاربعاء ثاني صفر سنة ثمان و تسعين و سبعائة و نشأ فحفظ كتباً منها المنهاج لرؤيا رآها أبوه و تفقه بأبيه وغبره وأسمعه أبوه على عائشة ابنة ابن عبد الهادي والشهاب بن حجي وابن الشرائحي وغيره فيما قاله ابن أبى عديبة ، وقرأعلى شيخنا في سنة ست و ثلاثين بدمشق الأربعين المتباينات له ، وارتحل الى القاهرة بعد أبيه وحضر مجلس شيخنا و تناظر هو والبرهان بن ظهيرة بين يديه فكان الظفر للبرهان واستنابه السفطي ، وبرع في الفقه استحضاراً و نقلا ، وشرح المنهاج بشرحين سمى أكبرها ارشاد المحتاج الى توجيه المنهاج والا خر بداية المحتاج وعمل سيرة نور الدين الشهيد وصنف غير ذلك ، وتصدى

للاقراء فانتفع به الفضلاء ودرسبالظاهرية والناصرية والتقوية والمجاهدية الجوانية والفارسية وكذا في الشامية البرانية نيابة عن النجم بن حجى وولى افتاء دار العدل، وناب في القضاء من سنة تسع وثلاثين حتى مات ، وصار بأخرة فقيه الشام بغير مدافع عليه مدار الفتيا والمهممن الاحكام وعرض عليه قضاء بلده فأبي ، لقيته بدمشق وسمعت كلامه، وكان من سروات رجال العالم علما وكرماً واصالة وعراقة وديانة ومهابة وحزامة ولطافة وسودداً ، وللشاميين به غاية الفخر . مات في ليلة الخيس ثاني عشر رمضان سنة أربع وسبعين ودفن من الغد عقبرة الباب الصغير عند أسلافه بعد الصلاة عليه بعدة أماكن وكانت جنازته حافلة وكثر الثناء عليه ، ولم يخلف بدمشق في محاسنه مثله رحمه الله وإيانا .

ابن التاج الـكناني العسقلاني الطوخي ثم القاهري الشافعي الماضي في المحمدين، ابن التاج الـكناني العسقلاني الطوخي ثم القاهري الشافعي الماضي في المحمدين، أبوه وعمه الحجب. مات أبوه و هو بكنيته أشهر و هو صغير فحفظ القرآن والشاطبية والعمدة و المنهاج الفرعي بعد مختصر أبي شجاع وجمع الجو امع و ألفية ابن مالك وعرضها على خلق كشيرين و اشتغل عند الشريف النسابة و البوتيجي و العلم البلقيني وغيرهم كالباعي و الشهاب الابشيطي أخذ عنه بطيبة ، وجود القرآن عند الزين عبد الغني الهيشمي وسمع أشياء و لازم التردد الى بل كتب من تصانيفي جملة وكان يرتزق بالنساخة غالباً مع كون خطه ليس بالطائل ، و الغالب عليه سلامة الفطرة ، وهو النلاثين بجدة في يوم الاربعاء سلخ المحرم سنة سبع وسبعين و نقل منها الي مكة فوصلوا بهضحي يوم الخيس فدفن بمعلاتها ، وهو من بيت صالحين و عاشت أمه بعده فوصلوا بهضحي يوم الخيس فدفن بمعلاتها ، وهو من بيت صالحين و عاشت أمه بعده أزيد من عشر سنين وجهما الله و إيانا .

۳۸۸ (على) بن أبى بكر بن أحمد الشمس بن التقى بن الشهاب الصعيدى الاصل المقدسى الحنفى أخو البدر حسن الماضى ويعرف بابن السودانى وبابن البقيرة وهو لقب أبيه . ولد سنة تسع وستين وسبعائة وأخذ عن عمه الشهاب والشريحى وخير الدين فى طائفة ، وتميز فى الفقه مع الخير والتعفف والورع وطرح التكلف وجودة البحث .مات فى رمضان سنة تسع وثلاثين .

٣٨٩ (على) بن أبى بكر بن أحمد الشمس بن التهى بن الشهاب الجهيني الدمشقى سبط الزين خطاب الماضى . ممن سمع منى بمكة في سنةست وثمانين .

٩٠٠ ( ١٤٠) بن أبي بكر بن أحمد الشمس القاهري الحنفي و يعرف بابن السقاء ، .

اشتغل بالفقه وأصوله والعربية والصرف والمعانى والبيان والحديث وغيرها ، ومن شيوخه ابن الديرى وابن الهمام والاقصرائى وشيخناولازمه حتى قرأعليه شرح النخبة وسمع عليه أشياء وأشيراليه بتمام الفضيلة ، وتنزل فى الجهات وناب فى القضاء ولم يظفر منه بطائل . مات وقد قارب الستين أوجازهافى دبيع الأول سنة ثمان وثما نين عفا الله عنه .

٣٩١ (محمد) بن أبى بكر بن أحمد النحريرى القاهرى المالكي أخو خلف الماضى . ذكره شيخنا في إنبأنه وقال: ناب في الحكم وتنبه في الفقه ودرس . مات في جمادي الآخرة سنة تسع .

۳۹۲ (عد) بن أبى بكر بن اسماعيل بن عبد الله الشمس الجعبرى الحنابلي القبانى العابر والد العماد عبد الآتى . قال شيخنا في انبائه وقد سمى جده فيه ابراهيم : كان يتعانى صناعة القبان و تنزل في دروس الحنابلة وفي صوفية سعيد السعداء وفاق في تعبير الرؤيا . مات في جمادى الآخرة سنة ثمان ، و تبعه المقريزى في عقوده ، وحكى من المنامات التي عبرها وأنه دفن بحوش الصوفية .

٣٩٣ (عد) بن أبي بـ كر بن أيدغدى بن عبد الله الشمس بن السيف الشمسى القاهري الحنفي المقرىء أبوهويمرف بابن الجندي . ولد تقريباً سنة خمسوستين وسبعمائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والمجمع والالفية وغيرها، وعرضعلي جماعة وسمع على النجم بن رزين والتقى بن حاتم والصلاح البلبيسي والعراقي والحلاوي والسويداوى والشهاب الجوهري والشمس الحريري إمام الصرغتمشية والشرف ابن الـكويك في آخرين ، وماسمعه على الاولوال ابع البخاري بفوت المجلس الاول على ثانيهما وعلى الثاني الشفا بفوت وعلى الثالث صحيح مسلم، واشتغل في الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب وغيرها على أئمة عصره فكانمن شيوخه فى الفقه وغيره الجلال التبانى والعز يوسف الرازى شيخ الشيخونية والسراج الهندى وحكى أنه كان يركب من الصالحية والطلبة والنواب ونحوهم بين يديه مشاة ويكون انتهاؤهم عند السيوفيةوفي العربية الحببن هشام وأشير اليه بالتقدم في العربية والبراعة في الفقه وأصوله والعلم بالفرائض والحساب والمعانى والبيان مع الخبرة بالفروسية كالرمح والدبوس والمعالجات بالمقايرات واللبخة وكذابلعب الشطرنج وغيرها من الفضائل ، كل ذلك مع الخير والديانة ولأمانة والعفة والتواضع وعدم التكثر بفضائله وحل المشكلات بدون تكلف وحسن العشرة ، ولمزيد اختصاصه بشيخنا الرشيدي ومجاؤرته لهفي السكني بالقرب من جامع أمير حسين

الكانيكثر اللعب معه بالشطرنج لتقارب طبقتهما فلما مات تركه شيخنا ؛ وممن أخذ عنه العربية الشرف السبكي والخواص والشهاب الهائم المنصوري ومدحه بأبيات كتبتها في ترجمته والبدر الدميري في آخرين من الشافعيةوهي معالفقه الامشاطى والحب الاوجاقي والشمس المحلي والدأبي الفضل والشمس الكركي وآخرون من أعمة الحنفية ؛ وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، وممن قرأ عليــه منتقى ابن سعد من مسلم وهو أربعون حديثًا التي القلقشندي . واختصر المغنى لابن هشام اختصارا حسنامتحريا فيهابدال العمارة المنتقدة وعمل مقدمة سماها مشتهى السمعفى الدربية ومنتهى الجمع وهو شرحهاقرأها عليه الامشاطي وكان عنده مخطه وكذاله الزبدة والفطرة قرأها عليه الطلبه ومقدمه في الفرائض ومختصر في المعانى والبيان وشرح كلامنهما بلشرح المجمع في مجلدين ملتزماتو ضيح ما فيهمن مشكل من حيث العربية لكن فقد غالبه ، وولى مشيخة المهمندار بة وتدريسها وأعادللحنفية بالظاهرية القدعة عندقاري الهداية وبالالجيهية واستقر بهخشقدم في تدريس الدرس الذي جدده بجامع الازهر ثم انتزعه منه للبدر بن عبيد الله فقرره جوهر اللالا شيخاً بمدرسته التي أنشأها بالمصنع بالقرب من قلعة الجبل وضاعف له معلومه مراراً ، وولى خزانة الكتب بالأشرفية برسباي من واقفها بعد عرض مشيختها عليه حين إعراض ابن الهام عنها فامتنعقائلا لا نأخذو ظهفة صاحبنا ، وقد حج في السنة التي كان الخيضري أمير الركب فيها ، ولم يتزوج الا قبيل موته ، وحصل له في سمعه ثقل ، ثم قبيل موته رفسه جمل فانكسرت رجله ولزم الفراش حتى مات في يوم الخيس مستهل المحرم سنة أربع وأربعين وتفرقت أوراقه بعد موته رحمه الله وإيانا.

۱۹۹۶ (عد) بن أبي بكر بن أيوب القاضى فتح الدين أبو عبدالله بن القاضى زين الدين بن نجم الدين المخزومى الحرق \_ نسبة للمحرقية قرية بالجيزة \_ القاهرى الشافعى والد البدر عبد أبى البهاء أحمد وأخيه المذكورين . ولدتقريباً سنة خمسين وسبعائة كاكتبه لى حفيده البهاء ويحتاج الى تحقيق وقال لى إنهولى نظر المسجد النبوى وكذا الجوالى في دولة الظاهر برقوق ونظر سعيد السعداء في أيام الاشرف ثم الظاهر ونظر مواريث أهل الذمة ثم وقفت على توقيع باستقرار الظاهر برقوق له في وظيفة استيفاء الحرم المدنى ويقال لها نظر ديوان الخدام به بعد موت الشهاب أحمد السندوبي في ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ثم أضيف اليه نظر الجوالى المصرية والمواريث الحشرية من أهل الذمة واستيفاء البيارستان المنصوري

واستقر به ابنه الناصر فيها على عادته في ثاني شوال سنة عشر ثم أشرك معه المؤيد في الجو الى مرجان الخازنداري المؤيدي في ربيع الثاني سنةست عشرة وعين المعلوم عن نظرها عشر مثاقيل ذهباً ثم أضاف اليه الظاهر جقمق أوائل سلطنته في ثاني جمادي الاولى سنه" اثنتين وأربعين نظر سعيد السعداء و ڪان باشره في إمرته نيابة عنه سنين ورأى جودة تصرفه فخصه الآن بالاصالة فيه ثم كتب له بذلك كله في مستهل رمضان سنة خمس وأربعين وباستقرار ولده البــدر فيــه بعده مضافاً لما هو باسمه ومن ذلك شهادة أوقاف الخانقاه ونيانة النظر بها على الجوالى ويكون ذلك باسم ولديه الحب محدوالبهاء أحمدتم في سابع عشرى شو السنة سبع وأربعين كتب باستقرارها في الشهادة والنظرين ومن مات منهماانتقل نصيبه للآخر وبتقرير أبيهما على تلك الوظائف كلها حسما كانت معه في الايام الاشرفية. ولماولي صاحب الترجمة الجوالي في أيام الظاهر امتدحه الشهاب الحجازي بقصيدة بائمة في ديوانه رأيتها بخطه وكذا مدحه غيره ، وحكى لي حفيده أنه اتفق أن يشبك الشعباني أحد الأمراء أودع عنده حين بعض أسفاره صندوقا كبيراً من غير إعلام أحد به وقدرت وفاته فبادر بالطلوع به إلى الناصر فرج ففتح بحضرته فكان شيئاً يفوق الوصف فتعجب الناصر ومن حضره في إظهاره له وألبسه خلعة وأنعم عليه بحصة في استيوم بالغربية هي مع حفيديه الى الآن ؛ وقــد ذكره العيني وقال إنه صحب ابن سنقر أستاذ قلمطاي فقرره شاهداً عنداستاذه ثم ترقى حاله عند السلطان حتى استقر به في نظر الجوالي المصرية والخانقاه الصلاحية قال وكان مشهوراً بالمباشرات عرياً عن العلوم . مات في ليلة الخميس سلخ شو ال سنة سبعوأربعين ودفن فيمقابر الصحراءخارج باب الحديدوسماه صدقةفوهم وقال بعض المؤرخين أنه سمعمن جماعة من أصحاب الحجارووزيرة فمن بعدهم وعرض العمدة على ابن الملقن والبلقيني والعراقي والهيثمي وكان يكثر التلاوة ممتعاً باحدى عينيه ، ولم يكن ينتسب فى خطه محر قياً بل يكتب محدالشافعي ، ووصفه شيخنا في عرض ابنه بناظر الحرم الشريف النبوي، والبيجوري بالشيخ الامام العالم العلامة، والبرماوي بالقضائي العالمي العاملي الرئيسي الفتحي بركة المسلمين والشمس محمد بن عبد الماجدسبط ابن هشام وابن المجدى وآخرون بلرأيت شيخنا كتب لهرسالة نصها: المملوك ابن حجر يقبل الارض وينهى استمراره على ما ألف من محبته وثنائه ووده ودعائه وأن المتفضل بها فلانا ذكر للملوك ماتفضلتم به عليه من إجابة سؤاله الى ما عينه من الجهة القبلية الى أن قال : ولقد سر المملوك بانتمائه اليكم والمسؤل من فضلكم تمام. الاحسان ولابدأن يحمد المخدوم عاقبه ذلك انتهى. وكفي بهذافخراً في ياسته وجليل مكانته رحمهما الله وإيانا.

٣٩٥ (محمد) بن أبى بكر بن جعفر بن الحريرى الدمشقى .ولد فى سابعرمضان سنة ست وستين وسبعائه ، وزعم ابن أبى عذيبة أنه سمع من ابن أميلة أبا داود والترمذي والنسائي وانه عاش الى بعد الخسين .

٣٩٦ (محمد) بن أبى بكر بن حسن بن على بن أحمد بن خلف الشمس الجوجرى ثم القاهرى الشافعى الضرير ويعرف بابن دشيشة . ولد سنة عشرو ثمانائة تقريبا بجرجر من أعمال القاهرة وقرأ بها القرآن والتبريزى وبعض المنهاج الفرعى وجميع العمدة والملحة وبحث فى الملحة على الشمس الحريرى والعزبن جميل \_ بالتصغير قاضى بلده ، ثم رحل الى القاهرة فى سنة ثلاث وثلاثين فحضر دروس الفقه والنحو عند جاعة ، ومدح شيخنا بما أثبته فى الجواهر ، وكتب عنه البقاعى وقال انه نزيل خط بركة قرموطذكى يسترزق بتأديب الاطفال بل ولقيته كثيراً عند الجمال الكرمانى وسمعت من نظمه جملة بل سمع ختم البخارى بالظاهرية وكان غاية فى الذكاء . مات فى العشر الاخير من شعمان سنة سبع وسبعين .

سمع منه الفضلاء قرأت عليه في بلده بعضه ، وحج وكان خيراً يتكسب من عليه المسافعي الذهبي المسافعي الذهبي ويعرف بابن عز الدين . ولدفي سنة تسعوسبعين وسبعيائه تقريبا ببعلبك و نشأ بها فقرأ القرآن عندالشمس الاكرومي الحنبلي وسمع جميع الصحيح على الشمس اليو نيني والشريف الحسيني والجردي وإلا ورقتين من أوله على ابن الزعبوبي، وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه في بلده بعضه ، وحج وكان خيراً يتكسب من صناعة الذهب . مات قريب الستين ظناً .

سه الشراف البدر حسين الماضى . ولد في سنة تسع عشرة و هما همائة بالقاهرة نقيب الاشراف البدر حسين الماضى . ولد في سنة تسع عشرة و هما همائة بالقاهرة عمن اشتغل وأخذ عن الامين الاقصرائي والتي الحصني وغيرها كالشمني والسعد ابن الديري و ناب عنه و كان يجله و لازم الفخر عثمان الديمي في شرح ألفية الحديث وغيرها بل سمع على البدر بن الحلال بفوة والرشيدي ، و جمع كتاباً فيه مايقع في عالس البخاري إما بالقلعة أو بمجلس الشهابي بن العيني غانه كان القارىء عنده من المباحث الجديدة وكذا بلغني انه عمل منسكا وكتاباً في اللغة التركية على قاعدة التصريف وانه قدمه للملك فقال لمن حضره أن الشريف جاء يعلمني اللسان التركيثم أرسله إليه مع بعض البابية ، ورام الاستقرار في النقابة بعد أخيه فلم

يسعد بعد أخذ رزقتين منه ؛ ومن الغريب ان صهراً له توفى بعدان كان رغب له عن رزقة وأعطاه من الثمن عشرين ديناراً فطلع الى الملك يسأله فيها فقال له كم أعطاك فذكر له قال فهاته وخذ رزقتك فاقترضها ثم طلع بها إليه، وبالجملة فقد تناقص حاله جداً وصار كالأهبل وسافر وهو كذلك بعد الطاعون في شوال سنة سبع و تسعين فوصل لمكة بعد العشرين من ذى الحجة ففاته الحج بل ولم يعتمر معللا بعدم اقتداره على السعى والطواف.

٣٩٩ (عبد) بن أبي بكر بن الحسين بن عمر بن عبد بن يونس بن أبي الفخر بن عبد الرحمن بن نجم بن طولون الشمس والبدر والنبيه والجمال ـ وهو أكثر ـ أبو الممن القرشي العماني المراغى القاهري الاصل المدنى الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن المراغي ، هذا هو المعتمد في نسبه ، وجعل بعضهم بعد ابن أبي الفخر عبد الوهاب بن مجد وشيخنا بعد عمر عبد الرحمن بن أبي الفخر بن نجم بن طولون باسقاط محمد بن يو نس . ولد سنة أربع وستين وسبعمائة أو التي بعدها بالمدينة النبوية ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والأصلي وألفيــة ابن ملك ، وعرض في سنة خمس وسبعين وسبعانة فما بعدهاعلى شيوخ بلده والقادمين عليها بل سافر لمكة وكذا للديار المصرية في سنة ثمان وسبعين فعرض هناك على جهاعة ، وممن أجازه من مجموعهم البدر محمد بن أبي البقاء السبكي في موسم سنة سبع وسبعين بالمدينة وعدين أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي نزيلها وأحمد ابن محمد بن محد بن محد الحنفي المدعو بجلال الخجندي وعلى بن أحمد الفوى المدنى والمجد اللغوى وأحمد بن محمد بن أحمد القرشي العقيلي النويري المكي الشافعي وأحمد بن محمد بن عبد المعطى المالكي لقيه بمكة والابناسي والبلقيني وابن الملقن والدميري لقيهم بالقاهرة ؛ وممن لم يجز الصدر المناوي والبرهان بن جهاعة وعبد السلام بن محد الكازروني المدني الشافعي وعهد بن صالح نائب الامامة بالمسجد النبوى وعبد الواحد بن عمر بن عياد الانصاري المالكي وناصر الدين بن الميلق وأحمد بن سلمان بن احمدالشهير بالصقلي ؛ وتفقه بوالده وقرأعلي البدرالزركشي احكام عمدة الاحكام من تأليفه في سنة تمان وثمانين وأجازه به وبمروياته ومؤلفاته ووصفه بالشيخ الامام الفاضل العالم سليل الأئكابر ومعدن المفاخر وقال قراءة. وتحريراً وتصنيفه زهر العريش في تحريم الحشيش ، وسمع على العز أبي البين بن الكويك بعض الموطأ رواية يحيي بن يحيي في التي تليها بل سمعه تاماً على البرهان ابن فرحون وقرأ على الزين طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب كتابه وشي (١٢ - سابع الضوء)

البردة وأجازه به وبغيره من تأليفه وعلى الزير العراقي شرحه لا لفيت في التي تليها بالمدينة وأذن له في روايته وإفادته ووصفه بالشيخ الفقيه المشتغل المحصل الاصيل الاثيل جهال الدين وأقر له بأنها قراءة تدبرو تأمل فأجادوأ حسن، وأخذ بالقاهرة ايضاً عن شيخنا وامتدحه بما أثبته في الجواهر، وبرع في الادب بل كان اماماً عالماً كثير الفوائد ظريف المحاضرة والمحادثة ناب في الخطابة والامامة والقضاء بالمدينة عن والده وتروج خديجة ابنة الامام العز عبد السلام الكازروني أم أولاده، وله شعر حسن فنه في آبار المدينة و نقلت من خطه:

إذا رمت آبار الذي بطيبة فعدتها سبع مقالا بلا وهر أريس وغرس رومة وبضاعة كذا بصة قل بيرحاء مع العهن سمعهمامنه والداه وأخواه بل قرأ عليه أبوالفرج ثانيها المنهاج الفرعى ، وأسند والده وصيته اليه ولكن لم يعش بعده إلايسيراً فانه سافر الى الشام فقتله بعض اللصوصوهو متوجه في اللجون سنة تسع عشرة وقتل معه ابناه أبو الرضا محمد وأبو عبد الله الحسين رحمهم الله ، وقد ذكره شيخنا في معجمه باختصار وقال انه تفقه بأبيه ومهر في الادب ونظم الشعر المقبول وطاف البلاد واجتمع بي كشيراً

وسمعت من فوائده ومدحنى بأبيات لما وليت مشيخة البيبرسية منها: ياحافظ الوقت ويامن سما بالعلم والحلم وفعل الجميل وتبعه فى ذكره المقريزى فى عقوده .

وبينة الله وعافران المحال أبو الفضل أخو الذي قبله . ولد في خامس ذي القعدة سنة ثلاث وعافرائة بالمدينة ، وأمه رقية ابنة الشيخ محمد بن تقي الكاذروني وأحضر في الثالثة على أبيه سنة ست جزءاً من حديث نصر المرجى بل سمع عليه وعلى أخويه وغيره كالنور المحلي سبطالزبير وحفظ المنهاج وغيره ، واشتغل على أبيه والجال الكازروني ومما قرأ عليه الموطأ والنجم محمد بن عبد القادر الواسطى ابن السكاكيني أخذ عنه الفقه والمعاني والبيان شريكا لأخيه أبي الفرج ووصفه بالعالم العلامة ، ودخل مصروغيرها ، روى عنه النجم بن فهد وذكره في معجمه ومات مقتو لا بمكانهم في العوالي خارج المدينة في ضحى يوم السبت سادس ذي القعدة ومات مقتو لا بمكانهم في العوالي خارج المدينة في ضحى يوم السبت سادس ذي القعدة فألح عليه ، وحمل للبقيع فغسل به وصلى عليه ودفن بعد صلاة العصر عوضه الله الجنة . وحمل الشرف أبو الفتح أخو اللذين قبله وأمه هي ابنة ابراهيم بن عبد الحميد المدنى أخت التق محمد ، ولد في اواخر سنة خمس و سبعين و

بالمدينة ونشأبها فخفظ القرآن وتلابه لنافع وابن كثير وأبي عمروعلي الشمس الحلمي والعمدة والشاطبية وألفية الحديث والمنهاج الفرعي والاصلي ولمع الادلة في أصول الدين لامام الحرمين وألفية ابن ملك ، وعرض في سنة ست و ثمانين فا بعدها على شيوخ بلده والقادمين عليها وغيرهم ؛ فمن عرض عليه عمد بن أحمد الشافعي بن الظاهري وقال إن مولده سنة عشر وسبعهائة وناصر الدين بن الميلق وأجازا له ؛ وكان ممن عرض عليه البلقيني وابن الملقن والابناسي بل سمع عليهم وذلك في سنة ثلاث وتسعين واللتين بعدها في رحلته مع أبيه الى القاهرة وقد دخلها أيضاً في أثناء سنة تسع وتسعين وأقام بها التي تليها ، وممن سمع منه بالمدينة من أهلها والقادمين اليها أبوه والجمال الاميوطي والعراقي والهيثمي والتاج عبد الواحد بن عمر بن عياذ والشمس محمد بن محمد بن يحيي الخشي و الجمال يوسف ابن البناو العلم سليمان السقاء وزوجته أم الحسن فاطمة ابنة ابن مزروع وابنة عمها رقية والقضاة الاربعة البرهان بن فرحون وعلى بن أحمد النويري والتقي محمدبن صالح الكناني والتاج عبدالوهاب بنأهمدالاخنائي والجلال الخجندي وعبدالقادر ابن محمد الحجار وبالقاهرة سوى من تقدم التنوخي وابن الشيخة والمطرز والحلاوى والسويداوى والصدر المناوى والصلاح الزفتاوى وابرن الفصيح والفرسيسي والنهاري والنجم أحمد بن الكشك القاضي وستيتة ابنة ابن غالى وقرأ على الكمال الدميري فيها سنة خمس وتسعين جواباً له عن مسئلة ظريفة شبه اللغز وبمكة ابن صديق وكان سمع منه بالمدينة أيضآوالزين عبدالر حمن الفاسي والجال بن ظهيرة ، وتـكرر دخوله لهـا وأولمراته سنة ثمانمائة وجاور بها عدة سنين ثم قطنها من سنة أدبع وأدبعين ونمني والده ، ودخل البمين مراراً أولها في سنة اثنتين وثمانهائة فاجتمع بالفقيه موفق الدين الازرق كم سيأتي ، وصحب اسماعيل الجبرتي وتأدب به وألبسه الخرقة وكذا صحب الشهاب أحمد بن أبي بكر من الرداد وسمع عليه كشيراً من مؤلفاته كتلخيص القواعد الوفية في أصل حكم خرقة الصوفية وعدة المسترشدين وعصمة أولى الالباب من الزيغ والزلل والشك والارتياب والشهاب الثاقب في الرد على بعض أولى المناصب والسلطان المبين والبرهان المستمين وموجبات الرحمة وعزائم المغفرة ورسالة في معنى قول أبي الغيث بن جميل: إن البلادالتي كنافيهاقد يماليس فيهامطيع لله ولاعاص بحال ورسالته إلى المو فق الناشري في قول بعض الصوفية «خضنا بحراً وقف الأنساء على ساحله » وجو ابه عن أبيات: ليس من لوح بالوصل له مثل من سير به حتى وصل

وقصيدته المسماة بالوسيلة الاحدية في الفضيلة الأعمدية . وممن لتي بزبيد سوى هذين المجد الشيرازي والنفيس العلوى والبدرحسن الابيوردي وبأبيات حسين الموفق على بن أبي بكر الخزرجي ، واستمر باليمين إلى انتهاء سنة خمس وولى بها تدريس السيفية بتعز ومدرسة مريم بزبيد. وأجاز له في سنة ست وتسعين وما بعدها الشهاب الاذرعي والكرماني الشارح والبهاء بن خليل والحراوي وأبو الخير بن العلائي وأبو هريرة بن الذهبي و ناصر الدين مجد بن مجد بن داود بن حمزة والشهاب أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد القرشي وأبو بكر بن عهد ابن عبد الرحمن المزى ويوسف بن عبد الوهاب بن السلار وعلى بن مجد بن أحمد الاموى وابن أبي المجد وآخرون يجمع الكل أعنى شيوخ السماع والاجازة مشيخته تخريج صاحبنا النجم بن فهد ، وتفقه بو الده بحث عليه العمد في شرح الزبد ثلاث مرات وكذا قرأ عليه تكملته لشرح شيخه الاسنوى المسماة الوافي بتكملة الكافي مع القطعة الاولى له أيضاً وعلى الموفق على بن أبي بكر بن خليفة اليماني الشافعي عرف بابن الازرق قطعة من أولكتابه تفائس الاحكام وتفقه أيضاً بالدميري والبلقيني وآخرين وأخذ الاصول عن الولى العراقي قرأ عليـــه المنهاج الأصلي والنحو عن والده والحب بن هشام وجماعة والحديث عن العراقي بحث عليه ألفيته وشرحها والتقييد والايضاح لهايضا وكذا أخذ عنه من تصانيفه الاستعادة بالواحد في إقامة جمعتين في مكان واحــد والــكلام على مسئلة قص الشاربوعلى تحريم الربا والرد على الصغاني فيا زعمأنه موضوع من الشهاب وألفية السيرة وغيرذلك وأذن لهفي الاقراء وكذا أذن له غيره وأجازله الازرق وكتب له الولى العراقي كتابة حافلة أثبتها في موضع آخر ، وطلب الحديث وقتاً بقراءته وقراءة غيره وكتب الطباق وضبط الاسماء مل كتب بخطه الحسن المتقن من الكتب والاجزاء جملة ، وكأنه تخرج بالصلاح الأقفهسي فقدو صفه بخطه بمفيدنا، وتنبه وبرع في الفقه وأصوله والنحو والتصوف وأتقن جملة من ألفاظ الحديث وغريب الرواية وشرح المنهاج الفرعي شرحاً حسناً مختصراً في أربع مجلدات مماه المشرع الروى في شرح منهاج النووى واختصر فتح البارى لشيخنا في نحو أدبع مجلدات وسماه تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح، وحدث بالمين ودرس بها كانقدم وبني لأجله بعض ملوكها مدرسة وجعل له فيها معلوما وافراً كان يحمل اليه بعد انتقاله عنها برهة ، وكذا حدث بالمدينة بعد سؤال أخيه أبي الفرج له في ذلك و توقفه فيه تأدباً مع الجال الـكازروني لتقدمه في السن عليـه فقرأ عليه أخوه

المذكور الصحيحين والشفا بالروضة وأبو الفتح بن تقى وآخرون ، ولم يلبث أن قتل أخوه الكال المذكور قبله فكان ذلك سبب انتقاله لمكة واستيطانه اياها من سنة أربع وأربعين حتى مات ، وولى بها مشيخة التصوف بالخانقاه الزمامية بعد موتشيخها أحمدالو اعظف سنة خمسين ثممشيخة الصوفية بالجالية مع اسماع الحديث أول ماأنشئت في سنة سبع وخمسين وجعل وقت حضورها عقب صلاة الصبح لآجله ، وكذا استقر به الظاهر جقمق في إسماع الحديث وحدث فيهابالكتب الستة وبجل مروياته وأخذ عنه الاكابر وقرأ عليه التقي بن فهد باليمين ، وكنت ممن أخذ عنه الكثير وبالغ في الاكرام حتى أنه التمس منى حسبها كتبه بخطه الاجازة لولده ؛ وكان يسلك في تحديثه التحري والتشدد ويصلى على النبي عليالية وبترضي عن الصحابة كلما جرىذكرهم ويفتتح المجلس بالفاتحة وبسورة الاخلاص ثلاثاً ويهديها لمشايخه مكل ذلك مع الثقة والامانة والصدق والعبادة والزهد والورع والهيبة والوقار وسلوك الادب وتسكين الاطراف ونور الشيبةوالتواضع والهضم لنفسه وكثرة التلاوة وطرح التكلف فى مسكنه ومطعمه وملبسه والتقنع باليسير والاقتصاد وحسن التأنى والانجاع عن الناس والاقبال على مايهمه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وشدة التحرى في الطهارة والفضب لله وعدم الخوف فيه من لوم لأتم وحسن الاعتقاد في المنسوبين للصلاح ، سالكا طريقة شيخه في تحسين الظن بابن عربى مع صحة عقيدته وربما عيب بذلك بحيث سمعت من شيخنا إنكاره عليه وعدم ارتضائه لاختصار فتح البارى ، وكان الشيخ محمدال كيلاني المقرى وغيره يناكده وينكر إقامته برباط ربيع في سفح أجيادالصغير وهوصا بر ٤ ولشدة تحريه قل من كان يحسن القراءةعليه سياوفي خلقه شدة.وقد قالالبقاعي إنه تقدم في العلوم وبرع جداً سيما في الفقه وغلب عليه الانقطاع عن الناس والتخلي والعزلة ولزوم بيته معحسن سمتهوكثرة تواضعه وهضم نفسه واقتصاده وحسن تأنيه ، وقتل الرافضة أخاه يعني كما تقدم فعفاعن القاتل الى القيامة انتهى. ولم يزل على أوصافه حتى مات وهو ممتع بحواسه شهيداً بالبطن بمكة في ليلة الاحد سادس عشر المحرم سنة تسع وخمسين وصلى عليه ضحى عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة بالقرب من خديجة الكبرى والفضيل بن عياض ، وكان له مشهد عظيم وصلى عليه بالجامع الاموى من دمشق وبغيره صلاة الغائب ، وهو في عقود المقريزي وقال انه جال في البلاد وبرعفي الفقه وغيره رحمه الله وإيانا . ٤٠٢ (عبد) ناصر الدين أبو الفرج أخو الثلاثة قبله وشقيق ثانيهم ووالد الشمس

محمد الآتي . ولد في صفر سنة ست و ثمانائه بالمدينة النبوية و نشأ بها فحفظ القرآن وقام به على العادة في سنة عشرين بمكة والعمدة والمنهاج وألفيتي الحديث والنحو ، وعرض في سنة تسع عشرة فما بعدها بمكة والمدينة على خلق ، فمن أجاز له من الشافعية ابن الجزري والولى العراقي والشمس مجد بن أحمد الكفيري وعبد الرحمن ابن محمد بن صالح وعبد الرحمن بن حسين القطان المدنيان وابن سلامةوالحب ابن ظهيرة ، ومن الحنفية على بن محمد بن على الانصاري الزوندي والجال عمد بن ابراهيم المرشدي وحسن بن احمد بن على بن ناصر الهندي المركى ، ومن المالكية التقى الفاسي وأبوه أحمد بن على ، وجودالقرآن على الزين بن عياش وغيره ، وتفقه بالجال الكازروني والنحم الواسطي والشمس الكفيري وبأخيه الشرف أبي الفتح وبه كان جل انتفاعه وعنه وعن الجال والنجم أخذ النحو وكذاعن النو رالزرندي والجلال المرشدي وعن النجم وحده أخل المعاني والبيان وأصول الفقه وعن الجال والزرندي وغيرها في التفسير وعن الزين بن القطان دروساً من شرح العمدة ، ولازم أخاه في قراءة الحديث بحيث قرأ عليه كثيراً وتدرب به في المتون والرجال وكـذا قرأ كشيراً على الجال الـكازروني وأذنا له والنجم وغـير واحد فى الافتاء والتدريس ، وسمع على الشموس محمد بن محمد بن محد بن الحب وابن الجزري وابن البيطار والشرف الجرهي والنور المحلى وأبي عبدالله الفاسي والجلال المرشدي والتقى بن فهد وبعض ذلك بقراءته ؛ ودخل القاهرة في سنة ثلاث وأربعين وأقام التي بعدها وأخذبها عن شيخنا أشياء وكتبعنه الامالي بلكتب قطعة من فهرسته وقرأهاوكذاقر أالخصال وشرح النخبة كلاهماله والاربعين التي خرجهالوالده والجمعه للنسائى وجملة ، ووصفه بالشيخ الامام العلامة المفتن الاوحد مفيد الطالبين صدر المدرسين ، بل سمع على والده في صغره الكثير كالصحيحين وجامع الترمذي وسنن أبى داود والدارقطني بفوت فيهماومجالس الخلال المشرة ونسخة ابراهيم ابن سعد وجزء ابن قلنبا وجزء ابن مقسم ونسخة هام والاولين من فوائد سخنام والاربعين التىخرجها شيخناله والاربعين لابن سعدا لنيسا بورى وسداسيات الرازى والجزء الذي انتقاه الذهبي للعفيف المطرى ومسلسل الفقهاء وبعض الغيلانيات، وجل ذلك بقراءة أخيـه ومن لفظه المسلسل، وأجاز له الشهاب الواسطي والقبابي والتدمري والزين الزركشي وخلق. ومن القدماء عائشة إبنة ابن عبد الهادي وغيرها ، وخرج له ابن فهد مشيخة وفهرستاً ، وحدث بالكثير من لفظه وبقراءة ولده وغيره أخذ عنه أهل بلده والفرباء وشيخ شيخ

المدينة النبوية ومسندها بدون مدافع ؛ وكنت من لقيه بمكة ثم بالمدينة في سنة ست وخمسين وأخذت عنه أشياء ، وكان حسن الشكالة نير الشيبة مها بالمع فضيلة وسكون خدم من كتب العلوم المنهاج الاصلى و ألنية ابن ملك والتلخيص والجمل في المنطق و عروض الاندلسي وغيرها بحواش مفيدة بعد كتابته لها بخطه . وقال في ضبط بحور النظم: اذا رمت ضبطاً للبحور فهاكها فعدتها ست وعشر كذا نقل طويل مديد مع بسيط ووافر كذا كامل هزج ورزج مع الرمل سريعاً شرحت للخفيف مضارعاً قضيب اجتثثت القرب داركت في العمل مات في صبيحة يوم الجمعة العشرين من المحرم سنة ثمانين وصلى عليه بعد الجمعة

بالروضة ودفن بالبقيع عند والده رحمهما الله وإيانا .

٢٠٠٧ (محمد ) بن أبي بكر بن خضر بن موسى بن حريز بن حراز الشمس أبو عبد الله الصفدي الناصري الشافعي القادري ويعرف بابن الديري . ولدفي العشر الاول من جمادي الاولى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة فيما كتبه بخظه بدير الخليل من الناصرة بقرب صفد وقال إنه لبس الخرقة وتلقن الذكر في سنة عشرين من الشيخ محمد القادري الشامي وفي سنة اثنتين وعشرين من والده عن القطب الاردبيلي وفي سنة أربعين بسعيد السعداء من الشرف موسى بن محمد القادري. قلت ولقي شيخنا في سنة سبع وثلاثين وقرأ عليه في موطأمالك رواية أبي مصعب ووصفه بالشيخ الفاضل القدوة المفنن بل حكى ني ولده الشمس محمدوهو ممن أخذ عنى أنه لقيه بالقاهرة غير مرة وقرأ عليه أشياء وكتب عنه من أماليه وضبط من فوائده جملة وقرض له على تصنيفه اختصارالترغيب الآتى وأنه كان يرشد العامة ويقرأ عليهم وأنه أخذ عن ابن رسلان في الفقه وغيره وأقام عنده مدة طويلة وتردد في أخذه عن ابن ناصر الدين انتهى . وممن أخذ عنه الزينقاسم الحيشي ومؤاخيه فى الله البرهان القادرى وقال إنه أولشيخ لبسمنه الخرقة ووصفه بشيخنا وقدوتنا الامام العالم الخارمة القدوة المربى وأنه كن له تصانيف منهاالتقريب الى كمتاب الترغيب والترهيب. قال وكان نور تلك البلاد ، ووصفه البقاعي بالامام وبيض له وكذابيض له النجم عمر بن فهد في معجمه . مات في حادي عشري ذي الحجة سنة اثنتين وستين ببلده ودفن عندآبائه برحبة الزاوية به وقبورهم تزاررحمه الله وايانا. ٤٠٤ ( على ) بن أبى بـكر بن رسلان بن نصير بن صالح ناصر الدين البلقيني القاهري الشافعي ابن أخي السراج عمر وأخو رسلان وجعفر وأحمد . ذكره شيخنا في أبيهمن إنبائه استطراداً وقال إنه كان يحفظ المحرر للرافعي ، وناب في

الحكم بعد أن كتب التوقيع مدة .

( عد) بن أبي بكر بن سلامة . فيمن جده مجد بن عثمان بن أحمد بن عمر . ٥٠٥ (محمد) بن أبي بكر بن سليان بن أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن أبي على بن الحسن المتوكل على الله أبو عبد الله بن المعتضد بالله أبي الفتح بن المستكفى بالله أبي الربيع ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس الهاشمي العباسي . ولد في سنة نيف وأربعين أو نحوها وبويع بالخلافة بعهد من أبيه له في سابع جمادي الآخرة سنة ثلاث. وستين وسبعمائة فاستمر الى ثالث صفر سنة تسع وسبعين وخلعه الأميراينبك البدري بزكريا بن ابراهيم ثم أعيد بعد يسير في عشري ربيع الأول منها، ودام إلى سنة خمس وثمانين فأمسكه الظاهر برقوق المكونه بلغه مساعدته على القيام في خلعه وقيده وسجنه ببرج القلعة وعزله بقريبه عمر بن ابراهيم ولقب بالواثق ثم مات عمر فقرر أخاه زكريا ولقب المستعصم واستمر المتوكل محبوساً الى أن أطلقه في صفر سنة إحدى وتسعين لـ كون يلبغا الناصري جعل حبسه من جملة الأسباب المقتضية لخروجه عليه وأعاده إلى الخلافة مع التضييق عليه والحجر الزائد فلما أخذ الناصري الديار المصرية واستقر أتابكا أحسن اليه جداً وأمره بالانصراف إلى داره وركب معه الأمراء والقضاة ونشرت على رأسه الأعلام السود وفرح الناسبه شديداً ولم يبق احدحتى خرج لرؤيته فكان يوما مشوداً. فلمامات الظاهر جدد له الخليفة الولاية بالسلطنة فأحسن اليهوأ كرمه. واستمر على حاله إلى أن مات الظاهر فقلد السلطنة لولده الناصر فرج ومات الخليفة في أيامه وذلك في يوم النلاثاء ثامن رجب وقيل في شعبان سنة ثمان ، واستقر بعده ولده العباس بعهد منه ولقب بالمستعين بالله رحمه الله وإيانا . ذكره ابن خطيب الناصرية وغيره . وطوله شيخنا في انبائه وقال انه كان قدعهد قبل ولده العباس لولده الآخر المعتمد على الله أحمد ثم خلعه واستمر مسجونا حتى مات ، وكذا المقريزي في عقوده ، وهو والد الخلفاء الحمسة بحيث انفرد بذلك بل مات عن العباس وحمزة وهما شقيقان وداود وسلمان وهما شقيقان ويعقوب وخليل وهما شقيقان وأحمد ويوسف وأيوب وموسى وكل منهم من أم وعن مريم وخلفا وهاشقيقان وخديجة وفاطمة وهما شقيقتان وعائشة وسارة ومريم وكل منهم من أم فهؤ لاء سبعة عشر من الذكور والاناث.

٢٠٤ (محمد) بن أبي بكر بن سليمان بن اسمعيل بن يوسف بن عثمان بن عماد الحلبي الاصل القاهري أخو عبد اللطيف الماضي وسبط بني العجمي . ممن سمع على ابن الجزري .

٤٠٧ (جد) بن ابى بكر بن سليان الشرف بن الامام الزكى البكرى المصرى. الشافعي صاحب الاعتناء في الفرق والاستثناء وإحياء قلوب الغافلين في سيرة سيد الاولين . ممن أخذ عنه التي بن فهد وغيره ممن أخذنا عنه كالشمس أبى عبد الله البنهاوي الاشبولي ، وما وقفت له على ترجمة .

٤٠٨ ( محمد ) بن أبى بكر بن سليمان الشمس بن الزين المحلى ويعرف بابن السمنودي . ممن أخذ عني .

و و و المحد ) بن أبى بكر بن صدقة بن على بن محمد بن عبد الرحمن المحب بن الزكى المناوى الاصل المصرى الحنفي الآتى أبوه. اشتغل فى العلوم و تفنن و فضل و تنزل فى الجهات و ربحا أقرأ الطلبة ، واختص بالبرهان السكركي الامام وهو أحد المنعم عليهم من قبل قاضى الحنفية الامشاطى حين استقراره فى مشيخة البرقوقية بالوظائف . مات فى شوال سنة ثمانين بعد أبيه بيسير رحمها الله .

عد بن عجد بن عجد بن أبى بكر بن عباس بن احمد البدراني الآتي أبوه وهو سبط الشمس عجد بن عجد بن عجد بن عجد بن أمين الآتي أيضاً ولد فطن عرض على المنهاج في سنة اثنتين و تسعين ثم قرأ على ثلاثة أحاديث من أول البخاري بعد أن سمع منى المسلسل و أجزت له و الله الله بكر بن عبد الباسط بن خليل الماضي جده والآتي أبوه ولد سنة تسع و أربعين و ثما نمائة و نشأ فقرأ القرآن و بعض التنبيه و ألفية النحو وغير ذلك ، و اشتغل يسيراً و كتب على الشمس المالكي و تميز في الخط قليلا و وحج في تجمل بو اسسطة أبيه ثم و ثب عليه بتحسين أحمد بن جبينة الصير في له نكاية فيه حتى استقر في نظر الجوالي ، و حمل نفسه مما التزم به المشار اليه مما كان سبباً لا تلاف ابن حبينة ولذل هذا بربقة الديون ولم يحمد أحد صنيعهما، و تكرر سفره لدمشق و طرابلس و حماة في حياة أبيه و بعده ولم يظفر بطائل ، والغالب عليه الحمق و خفة العقل مع كو نه لم يشارك أباه فيا يرمى به . مات في ربيع الثاني سنة اثنتين و تسعين عفا الله عنه .

١٤ ( على ) من أبى بكر بن عبد الخالق الشمس القاهرى الشافعى و يعرف بابن الخللاتى ٤ مو دب الأطفال على بابقصر بشتاك بالقاهرة. مات بها في الحرم سنة خمسين و كان خيراً مو دب الأطفال على بكر بن عبد الرحمن بن عهد بن أحمد بن التقى أبى الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبى عمر عهد أخى الموفق عبد الله صاحب المغنى ابنى أحمد بن عهد بن قدامة ناصر الدين أبو عبد الله بن العماد بن الزين أبى الفرج بن ناصر الدين أبى عبد الله القرشى العمرى العدوى المقدسى.

الدمشقي الصالحي الحنبلي أخو عبد الله وعبد الرحمن الماضيين ويعرف كأبيه بابن زريق \_ بضم الزاى وآخره قاف مصغر . ولد في شوالسنة اثنتي عشرة وثمامائة بصالحية دمشق ونشأبها فحفظ القرآن عند زيد بن غيث العجلوني الحنيلي والخرقي وعرضه على الشرف بن مفلح والشهاب بن الحبال وأخذ في الفقه عن أبي شعر وغيره وطلب الحديث وكتب الطباق والاجزاء وتدرب يسيرا بابن ناصر الدين وسمع عليه وعلى أخويه وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة والعلاء بنبر دس والزين بن الفخر المصرى والشموس المحمدين ابن سليمان الاذرعي وابن يوسف النيربي والمرداوي ابن أخي الشاعر والمحاعبد الرحيم بن أحمد بن المحد في آخرين من أهل دمشق والواردين اليها، وقرأ في سنة سبع وتلاثين بجامع قارا على خطيبها النحم عمد الكريم بن صفى الدين وغيره وبمسجد الحاج بدر خارج حماة على الشمس محمد بن أحمد بن الاشقر وكذابزاوية العبيسي خارجها أيضاً على العلاء بن مكتوم ومحمص على الشمس محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن على السلمي القادري و بحلب على حافظها البرهان الكثير كسنن النسائي وابن ماجه والمحدث الفاضل ومشيخة الفخر وعشرة الحداد وغيرها قراءة وسماعاً ووصفه بالشيخ الفاضل المحدث الرحال سليل السادة الاخيار العاماء الاحمار وأنه انسان حسن ذوأخلاق جميلة ويقرأ سريعاً لكن نحوه ضعيف ، ووصفه ابن ناصر الدين بالعالمالفاضل في آخرين سمع عليهم بحلب كالعلاء بن خطيب الناصرية وأبي جعفر بن الضياء وأبي اسحق ابراهيم بن العلاء على بن ناصر والقاضي أبي العباس أحمد بن ابراهيم بن العديم والشرف الحسن أبي بكر بن سلامة الشاهد بها: وبالقاهرة في سنة عمان وثلاثين على شيخنا والمحب بن نصر الله الحنبلي والجال عبد الله الهيثمي وفاطمة ابنة الصلاح خليل الكنانية وآخرين ولكنه لم يمعن وكان أخذ عن شيخنا قبلذلك بدمشق ، وحج مراراً أولها في سنة سبع وعشرين وزاربيت المقدس ؛ وناب في القضاء عن النظام بن مفلح فمن بعده ثم رغب عنه أيام البرهان بن مفلح واستقر في مدرسة جده أبي عمر بعدابن داود ودرس بها واجتمعت به بدمشق و بالقاهرة غير مرة وحدثني مرن لفظه في الزبداني بأحاديث من مشيخة الفخر، ثم حدث بعد ذلك بكثير من الكتب بقراءة التقي الجراعي وغيره ، وممن سمع منه العلاء البغدادي، وكذا حدث بأشياء في القاهرة حين طلبه اليها من الاشرف قايتباي في سنة تسعو عانين بسبب مرافعة بعض مستحقى المدرسة وأقام في الترسيم مدة على مال قررعليه شبه المصادرة وقاسي شدة وهدد غيرمرة بالتقي وغيرهو تألمناله ثم رجع الى بلاده ، وهو انسان حسن فاضل متو اضع ذو أنسة بالفن و استحضار ليسير من الرجال و المتون مرف بيت كبير . (١)

(جد) بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن مجد بن أبى بكر بن عُمان زين العابدين ابن أخى السخاوى وهو بلقبه أشهر . يأتى هناك .

\$1\$ (عد) عز الدين أبو المين شقيق الذي قبله . ولد في عصر يوم الشلاثاء رابع عشر جمادي الآخرة سنة سبع و ثمانين بالقاهرة ، و نشأ في كنف أبويه ثم مات أبوه وانتزع من أمه وأخذته معي إلى مكة في موسم سنة ست وتسعين فجاور معي و ربما سمع على بل سمع معظم البخاري وختنته في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين والله ييسر له حفظ كتابه و يجعله من أهل العلم وأربابه .

ابن يحيى بن طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مجد بن الحسين بن يحيى بن أحمد ابن يحيى بن طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحم بن ابراهيم بن اسحاق بن أحمد بن أبى بكر بن عبدالقاهر بن طاهر بن عمر بن تميم الشمس أبو عبدالله بن العفيف بن الحال التميمي الدارى الداركاني الفركي الشافعي ولد في صفر سنة تسع وعشرين وسبعائة وأخذ العلم عن القوام أبى المحاسن عبدالله ابن النجم أبى الثناء محمود بن الحسين القرشي العثماني الأموى الشافعي الشيراذي عرف بابر الفقيه نجم وقرأ عليه القراءات السبع وكان ماهراً بها والحاوى والمصابيح والشاطبية وكذا قرأ على حمزة بن مجد بن احمد بن ككوك التبريزي، وحج مراراً وجاور بمكة وأقام ببغداد مدة ، وحدث بالاجازة العامة عن الحجاد والمزي ولقيه الطاوسي فاستجازه ووصفه بالمحدث العلامة الورع الجليل الزاهد. والمزي ولقيه الطاوسي فاستجازه ووصفه بالمحدث العلامة الورع الجليل الزاهد.

١٦٤ (محمد) بن أبى بكر بن عبد الرحمن الشمس الحلبي الساسكوني - وهي قرية منها \_ الشافعي ويعرف بالذاكر أحد المعتقدين . قدم القاهرة فأقام بهاعلى طريقة حسنة من العبادة والذكر حتى مات بعد توعك يزيد على شهرين بعد غروب ليلة الثلاثاء خامس شوال سنة ست وثهانين وصلى عليه من الغد خارج المقصورة من الازهر في مشهد حافل ثم دفن بتربة ابن منهر رحمه الله وإيانا . ١٧٤ (محمد) بن أبى بكر بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جاعة بن حازم بن صغر بن عبد الله العزيز بن عمد بن العزبن البدر الكناني الحموى حازم بن صغر بن عبد الله العز أبو عبد الله بن الشرف بن العزبن البدر الكناني الحموى (١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

الاصل المصرى الشافعي الآتي أبوه ويعرف كسلفه بابن جماعة. ولدسنة تسع وأربعين وسبعهائة بينبع وأحضر على الصدر الميدومي ثم سمع من جده العز المكثير ومن ذلك تساعياته الاربعين ومن العرضي والبياني وأبي الفرج بن القاري و ناصر الدين الحراوى والقلانسي ومما سمعه عليه الأولمن مسندأنس للحنيني وبعض المعجم. الصغير للطبراني ، وأجاز له خلق من الشاميين والمصريين بعناية الزين المراقي منهم الشهاب أحمد المرداوي وخلق من أصحاب الفخر وغيره ، واشتغل صغيراً ومال لفنون المعقول فأتقنها إتقانا بالغأ ولماقدم العلاء السيرامي وولى البرقوقية لازمه حتى مات وكذا أخــذ عن البلقيني في الحاوي وغيره وعن العلاء على بن عبد الواحد بن صغير في الطب وغيره في آخرين كالعز الرازي شيخ الشيخونية فيها بلغني ولا أستبعد أن يكون أكمل الدين منهم ، ورأيت بخطه أن من شيوخه المحب ناظر الجيش والشمس بن الصائغ الحنفي بل قال والبرهان التنوخي ، وقال. المقريزى أنه أخذ عن ابن خلدون فأكثر وكان يتبجح بذكر ذلك في دروسه وأنه مع ذلك لم ير ابن خلدون يجل أحداً كاجلاله إياه وأنه ترافق هو وإياه في الأخذ عن ابن صغير كان العزيقرأ عليه شرح الفصول لابن أبي صادق ؛ ومضى في ترجمة أصيل بن الخضري محمد بن ابراهيم بن على أنه قرأ على محمد بن عادل بن محمود التبريزي شيرين كتب ابن عربي في حكاية الله أعلم بصحتها ، ونظر في كل فن حتى في الأشياء الصناعية كلعب الرمح ورمي النشاب وضرب السيف والنفطحتي الشعوذة حتى في علم الحرف والرمل والنجوم ومهر في الزيج وفنون الطب وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل فن بالجميع وصار المشار اليه في الديار المصرية في العقليات والمفاخر به لعلماء العجم تخضع له الرجال وتسلم له المقاليد بل هو في ذلك أمة وحده وفضلاء البلد كابهم عيال فيه ، وكان يقول أعرف خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصرى أسماءها ، وصنف التصانيف الكثيرة المنتشرة التي جمع هو أسماءها في جزء مفرد يقضي الواقف عليه العجب من كثرتها ولكن ضاع أكثرها بأيدى الطلبة والموجود منها النصف الاول من حاشية العضد وشرح جمع الجوامعوله على كل كتاب أقرأه \_ مع أنه كاد أن يقرى، جميع المختصرات \_ التصنيف والتصنيفان مابين حاشية ونكت وشرح حتى انه كتب على كل من علوم الحديث لابن الصلاح ومختصر جده البدر له شرحاً وعلى أدبعي النووي. وقصيد ابن فرج ثم غلص تخريج الرافعي لابن الملقن على ماظهرله ومات عقبه ، ولكنه لم يرزق ملكة في الاختصار ولا سعادة في حسن التصنيف ، وكذا كان

ينظم شعراً عجيباً غالبه عَمير موزون ولذا كان يخفيه كثيراً إلا عن من يختص به ممن لايدري الوزن ، وهو ممر قرض سيرة المؤيد لابن ناهض بلي كان أعجوبة دهره في حسن التقرير بحيثُ كان بين لسانه وقامه كما بينه هو وآحاد طلبته ، وأقرأ التنبيه والوسيط وشرح الالفية لابن المصنف وكتب عليه تصنيفا والتسهيل والكشاف والمطول وكتب عليه شرحاسماه المعول والمختصر وكتب عليه شيئًا سماه سبك النضير في حو اشي الشرح الصغير ؛ كل هذامع الانجماع عن بني الدنياو ترك التعرض للمناصب ومهابته في المفوس. وقد نفق له سوق في الدولة المؤيدية وكارمه السلطان عدةمر اربجملة من الذهب ومع ذلك فكان يمتنع من الاجتماع به ويفر إذاعرض عليه ذلك ،وحضر المجلس المعقو دلابروى فلم يتكلم في جميع النهار كله مع التفاتهم اليهواستدعائهم للكلام منه بل سأله السلطان يومئذ عن تصنيفه في لعب الرمح فجحد أن يكون صنف فيه شيئاً ، وكان بير أصحابه ويساويهم في الجلوس ويبالغ في اكرامهم ويديم الطهارة فلا يحدث إلا توضأ ولا يترك أحداً يستغيب عنده أحداً ؛ هذا مع ماهو فيه من محبة الفكاهة والمزاح واستحسان النادرة وكونه لا يتحاشى عن مواضع النزه والمفترجات وعشى بين العوام ويقف على حلق المناقفين ونحوهم وربما يركب الحمار اذاأ بعد ويقتصد في ملبسه، ولم يتفق له الحج مع حرص أصحابه له عليه ولاتزوج بلي كانت عنده زوجة أبيه فكانت تقوم بأمر بيته وهو يبرها ويحسن اليها ، وكان يعاب بالتزيي بزي العجم من طول الشارب وعدم السواك حتى سقطت أسنانه . ذكره شيخنا في انبائه ومعجمه بحاصل ما تقدم ، وقال في الانباء: لازمته من سنة تسعين الى أن مات وكان يودني كشيراً ويشهدلي في غيبتي بالتقدم ويتأدب معي الى الغاية مع مبالغتي في تعظيمه حتى كسنت لاأسميه في غيبته إلاإمام الأئمة ، وكذا قال في المعجم: أخذت عنه في شرح منهاج الاصول وفيي جمع الجوامع وفي مختصر ابن الحاجب وفي المطول وقرأت عليه يعني أشياء منها الخامس من مسندالسراج ووصفه بالامام العلامة الفهامة الفريد الاصيل ، وأجاز لى غير مرة ولأولادى . مات في العشرين من ربيع الآخر سنة تسع عشرة بعــد انقضاء الطاعون وكان هو في فاية الاحتراز منه بحيث أنه لم يدخل في تلك الأيام الحمام وامتنع مر مأكولات ومشروبات عينها لأصحابه فلما ارتفع وظن السلامة منه دخل الحمام وتصرف فيما كان احتمى منه فأصيب واشتد أسف الناس عليه ولم يخلف بعده مثله ، وممن ترجمه ابن قاضي شهبة والمقريزي في عقوده وأنه كان في آخر عمره

على خير من النسك وقيام الليل وحفظ اللسان والاعراض عن الدناسات التى طلب لها فزهد فيها ولم أزل أعرفه فان أباه كان يسكن بجوار نا قال وقد تخرج به فى الأصول والمنطق والمعانى والبيان والحكمة خلائق من المصريين والغرباء وطار اسمه وانتشر ذكره فى الاقطار وقصده الناس من الشرق والغرب ولم يخلف فى فنو نه بعده مثله والعينى بل عمل لنفسه جزءاً اسماه ضوء الشمس فى أحوال النفس ، وأخذنا عن خلق ممن أخذ دراية ورواية كابن الهمام وابنى الاقصرائى والزين رضوان والابى والسفطى وشعبان ومن قبلهم التقى الفاسى وابن موسى المراكشي ومن لا يحصى كثرة كالبرهان بن حجاج الا بناسى والتلوانى ، وأول تحديثه سنة بضع وتسعين رحمه الله وإيانا .

بابن كريم بالتصغير . سمع من الصدر الميدومي مشيخته تخريج الحسيني وأولها ابن كريم بالتصغير . سمع من الصدر الميدومي مشيخته تخريج الحسيني وأولها المسلسل ، وحدث سمع منه الفضلاء ، قال شيخنا في معجمه : وكان خادم قبة المعراج بالمسجد الاقصى أجاز لأولادي في سنة إحدى وعشرين . وذكره المقريزي في عقوده وقال إنه ولد بغزة بعد الثلاثين وسبعائة وكان عامياً صدوق اللهجة . مات سنة إحدى وعشرين كذا قال .

ابن شمس الدين الشمس الأسعر دى الدمشق الصالحي النشاريها ويعرف بابن الخياطة. ولدفيا أخبرني به في أول المحرم سنة سبع وسبعين وسبعمائة \_ وقيل في التي بعدها \_ بأسعرد و انتقل منها في صغره مع سلفه فقطن صالحية دمشق وسمع بها من أبى الهول الجزري ، وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بها فقر أت عليه بعض الأجزاء وكان قد تكسب بالنشارة وأذن بالخانقاه القلانسية مع كو نه قيمها ثم أضروشا وانقطع حتى مات في ربيع الأول سنة ست وستين بالصالحية وصلى عليه بالجامع المظفري ودفن بالسفح رحمه الله وقدذ كرلى أن لبعض سلفه مدرسة بأسعر دوذكر. وانقطع حتى المسلم بي بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة أبو سعيد القرشي المحلى ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ، وأمه عائشة ابنة أحمد بن عبد بن أحمد بن عبد المعطى الانصاري ولد بحكة و نشأ بها وسمع بها من عمه الجال ابن ظهيرة وأجاز له في سنة خمس و تسعين ابن صديق وابن فرحون والمراغي والشهاب ابن ظهيرة وأجاز له في سنة خمس و تسعين ابن صديق وابن فرحون والمراغي والشهاب المحد بن على الحسيني و ابنا ابن عبد الهادي و ابنة ابن المنجاو العراق والهيشمي و ابن الكويك وآخرون. ومات سنة خمس عشرة بزييد و وصل نعيه لمدكة في رمضان حمله المحد بن على الحسيني و ابنا ابن عبد الهادي و ابنة ابن المنجاو العراقي والهيشمي و ابن المنوز و وصل نعيه لمدكة في رمضان حمل المحويك و آخرون. ومات سنة خمس عشرة بزييد و وصل نعيه لمدكة في رمضان حمل المحويك و تعرف و المهاب المحويك و المعال المحويك و المدى و المنه المدكة و من و المنا و المنه المحويك و المحويك و

ابنة راجح بن حسان الـكنانى . أجاز له فى سنة تسع وثمانمائة ابن الـكويك وابنة ابن عبد الهادى وجماعة منهم عمه . ومات صغيراً .

(عد) بن ابى بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن ناصر الدين . هكذا نسبه بعضهم وهو غلط فأبو بكركنية عبد الله لاابنه .

ولد سنة اثنتين وأربعين وسبعائة أو بعدها واشتغل قليلاوأجاز له العزبن جماعة ، وقال شيخنا في معجعه: سمعت منه عنه حديثاً واستفدت من نوادره وكان صاحب دعابة و نوادر . مات في شوال سنة ست .

٢٣٤ (محمد) بن أبي بكر بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن أبي القسم ابن ابراهيم بن عطية الشمس أبو عبدالله بناازين القابسي الاصل النشيني \_ نسبة لنشين القناطر بالغربية .. ثم المحلى الشافعي والد أبي الطيب عبد الناصر ويعرف بابن أبي الشيخمو فق الدين وبابن الشيخ أبي بكر. ولد سنةسبع وسبعين وسبعمائة تقريباً بالمحلة وحفظ بها القرآن وصلى به والمنهاج والتبريزي والملحة والرحبية وعرضها إلا المنهاج على الشهاب المنصوري قاضي المحلة والمنهاج على القاضيـين التاج عتيق والعز بن سليم وبحث مواضع متفرقة منه على أوله- ما ، ورحل الى القاهرة فسمع دروس الابناسي والبلقيني وأبن الملقن والنور البكري ، وعرض عليهم المنهاج في سنة خمس وتسمين وعلى الشهاب بن الناصح ، ولقيه ابن فهد والبقاعي بالحلة في سنة ثمان وثلاثين فأخذا عنه بعض الاجزاء وكان من عدول حانوت القطانين بها بارعاً في التوثيق مستحضراً للمنهاج بل ولى الحسكم بها من سنة اثنتين و ثلاثين الى أن مات في آخرسنة أربع أو أول سنة خمس وخمسين وكان أبوه صالحاً عاقداً للانكحة بالحلة وأما عمه موفق الدين واسمه عمرفكان من كبارالأولياء ترك قضاء نشين وذلك أنه كان يليه فعزل فتوجه للقاهرة للسعى في عوده فرافقهم نصراني يلقب الشيخ لعظمه فيهم فكان سبباً لرجوعه عن السعى وكأنه لاشـــتراك أهل الكفر معهم في التعظيم الدنيوي ، ورجع فأقرأ الأطفال مدة ثم انقطع للعبادة والاشتغال بالعلم حتى صار عين الناس بحيثكان السراج البلقيني يكاتبه بل يمدحه ومن ذلك قصيدة أولها:

سلام على الخل الولى الموفق ولى بفضل الله مازال يرتقى ٢٤ (محمد) بن أبي بكر بن عثمان جدى الشمس أبو عبدالله البغدادي الاصل.

السخاوي ثم القاهري والد الوالد عبدالر حمن الماضي ويلقب بابن البارد. قيل إن أصله من بغداد وأنه ولد بسخاتم قدم القاهرة فجاور السراج البلقيني وسكن ببيت من أملاكه وأوقافه مجاور للدرب من ظاهره وقنع الشيخ عن أجرته بريحان وشهه يضعه على ضريح ولده البدر محمد في كل جمعة واختص بالشيخ بحيث أنه كان يلاطفه ويقول له كما سمعتــه غــير مرة من الزين قاميم حفيد السراج اجعل هذه الدراهم عكان مر تفع خو فأمن اللص فلان مشيراً لبعض أولاده ، ثم اختص بعده بولده القاضي جلال الدين وحضر كثيرا عندهافي المواعيدو الحديث وغيرها وكذا حضر مجالس غيرها من العلماء والصلحاء ؛ وأكثر من سماع السيرة النبوية وغيرها من كتب الحديث حتى صار يستحضر أشياء من المتون والمغازي ويتلو سوراً من القرآن ويسأل عما يشكل عليه من أمر الدين وغيره مع التحري في العبادة والمداومة على التهجد والاوراد من الاذكار وتحوها والتكسب لعياله بالغزل في سوق ابن جوشن من ميدان القمح بمبلغ يسير جدا ، وحج وسافر مرة الى الشام للتحارة ولاأستبعد انهزار بيت المقدس والخليل حينئذ واغتبط بصحبة جماعة من الاولياء كالشمس البوصيري وخلف الطوخي ويوسف الصفي والزين السطحي بحيث اندرج فيهم وعد واحدا منهم فوصفه الفخر عمان البرماوي بالشيخ الصالح القدوة الاخ في الله تعالى وأشار الى تقواه وخيره وولايته في آخرين ممن وصفه بالصلاح كشيخنا بلقال لى العلاء البلقيني أنه كان من يراه يشهد بو لايته وصلاحه ومالقيت أحداً ممن يعرفه إلا وأثنى عليه بالصلاح والخير كالشمس بن المرخم والشريف جلال الدين الجرواني . ولما قدم الشيخ محمد بن سلطان القادري الآتي القاهرة وأنزله الجلال البلقيني عدرسة والده التمس من الجلال رفيقاً صالحاً يتأنس به فأشار بالجد لعلمه مخيره ورغبته في صحبة الصالحين حتى أنه قال مرة للبوالد « وكان أبوهما صالحـــاً »فــكان يتردد اليه في كثير من الاوقات خصوصاً في طرفي النهار ، وقدرت وفاة أم الشيخ فاجتمع من تركتها نحو أربعانة ناصري ذهباً فعرضها عليه ليتوسع بها لعلمه بقلة رأس ماله فامتنع معتذراً بكونه في غنية عنها لأنه بورك له فيما معه وربما يفضى به التوسع الى اشغال الذمة بزائد أو ناقص فقال له أنا لاأعطيه لك قراضاً بل هبة واستخر الله في ذلك فعاوده وصمم على الامتناع وقال له انما صحبتك لله فأمره بالتوجه به معه حتى فرقه على يديه فكانت كرامة لهما بل هي الجد أعظم ، وكذا لما قدم الملك الجليل العالم صلاح الدين يوسف بن الناصر أحمد الايوبي الآتي بعد رغبته عن الملك وزهده فى الدنيا وإقباله على الآخرة في سنة سبع عشرة وأنزله الجلال أيضاً بالمدرسة صحبة الجد أيضاً واغتبط كل منهما بالآخر ؛ ولم يزل على أشرف حال حتى مات بعد أنصعد الغرسخليل الحسيني والفقيه نورالدين المنوفي لعيادته واستبشر بقدومهما وقال لهماأشهد كما أني أشهدأن لا إله إلا الله وفاضت نفسه ، وكان ذلك بعد سنة عماني عشرة وصلى عليه القاضى جلال الدين ودفن بحوش صوفية البيبرسية رحمه الله و إيانا . ٢٥٥ (محمد) بن أبي بكر بن على بن ابراهيم بن على بن عدنان الشريف ناصر الدين بن عهاد الدين بن علاء الدين الحسيني الدمشقي الحنفي سبط العلاء بن الجزري أخى الشمس المشهور ، أمه خديجة أو عائشة العمرية والماضي عمه أحمد وولده العلاء على والآتي أبوه . ولدفي يوم الخيس حادي عشر جمادي الاولىسنةست وعشرين وثمانمائة بدمشق ، ممن تفقه بيوسف الرومى وعنه أخذ الاصلين وتميز فيهما وتلقى نقابة الاشراف بالشام وتدريس الريحانية والمقدمية وغير ذلك عن والده. مات في صفر سنة خمس وستين مسمو مأمن بعض الاعراب ولم يكمل الاربعين . ٤٢٦ (محد) بن أبي بـكر. بن على بن أبي بـكر بن محد بن عمان بن أبي الفتح نصر الله بن مجد بن عبد الله بن عبد الغني بن مجد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد ابن على بن أبي بكر بن عبد الغني بن القسم بن عبد الرحمن بن القسم بن محد بن أبى بكر الصديق امام الدين بن الزين البكرى البلبيسي المحلى أم القاهري الحنبليأخو عبد القادروعلي الماضيين . ولد في سنة أربع وستين وسبعائة ونشأ فخفظ القرآن وسمع مع أبيه على العسقلاني الشاطبية في مستهل ربيع الاول سنة خمس وثمانين ووصف بالفقيه الفاضل فكأ نه كان قد اشتغل وكذا سمع على البلقيني والعراقي ولازمه في كثير من مجالس أماليه والهبشمي والابناسي والغاري والصلاح الزفتاوى والتنوخي وابن أبى الحجد وابن الشيخة والمراغى والحلاوى والسويداوي في آخرين ، وتنزل في صوفية الحنايلة بالبرقوقية أول مافتحت وكان بشره بذلك بعض الاولياء قبل وقوعه فانه كان يحكى أنهاجتازحين عمارتها وهم يكلفون من يمد بحمل شيء من آلات العارة فتوقف وتقاعد عنه فقال له شخص احمل يافقير ولك منها نصيب أو كما قال ، وكذا تـ نزل في بعض الجهات ولزم الاقامة بالمسجد الذي وأس حارة مهاء الدين بجانب الحوض والمئر يكتب المصاحف وغيرها ويطالع مع اشتغاله بالعبادة وصلة رحمه حتى مات في تاسع شعبان سنة ستوأربعين ودفن بحو شسعيد السعداء ، وكان خيراً ربعة نير الشيبة منعزلا عن الناس ، رأيته كثيراً ولم يكن خطه في الصحة بذاك رحمه الله . ( ١٣ - سابع الضوء )

٤٢٧ (محد) بن أبي بكر بن على بن حسن بن مطهر بن عيسي بنجلال الدولة بن أبي الحسن الصلاح الحسني السيوطي ثم القاهري الشافعي . ولد في شوال سنة ثلاثو ثمانين وسبعائة بأسيوط من الصعيد ونشأ بها فقرأ القرآن وتلا به لورش على الشرف عبد العزيز بن محرز بن أبي القسم الطهطاوي بن حريز قال وكان شجى الصوت بالقراءة ومناقبه ومناقب أبيه جمة ، ولا بي عمر وعلى الشهاب الدويني الضرير وبحث بها عليه في النحو ، ثم انتقل به أبوه الى مصر قبل القرن فعرض العمدة على الزين العراقي بعد أنصحح جميعها عليه وأجاز له ، ثم عادبه فأقام الى سنة ست فلقي تركياً سكراناً فراجعه كلاماً فطغى عليه فقتله فانتقل بأهله الى القاهرة فقطنها وسكن بالصحراء ولازم الولى العراقي فيالفقه والحديث والأصول والنحو والمعانى والبيان وكتب أماليه وأخذالفقه أيضاعن النو دالادمي والشمس البرماوي والبرهان البيجوري والنحو عن الشمسين الشطنوفي وابن هشام والعروض وغيره من علوم الادب عن البدر الدماميني وقرأ عليه شرحه على الجرومية إلا اليسير من آخره ، وحضر دروس العزبن جماعة وسمع رابع ثمانيات النجيب على التقي الزبيرى وعلى الولى العراقي والنور الفوى الختم من الصفوة لا بن طاهر وعلى النور الابياري اللغوي أكثر أبي داود وابن ماجه وعلى ابن الجزري والزبن القمـني في آخرين وقرأ حزب النووي على يحيي بن محد الشاذلي أخي أبي بكر الشهير ، ولم ينفك عن الاشتغال حـتى برع في فنون وتقدم في الادب وجمع فيه مجاميع كرياض الألباب ومحاسن الآداب والمرح النضر والارج العطر ومطلب الاديب ونظم في الخيل أرجوزة في خمسائة بيت ونخبةشيخنا وغيرذلك فأكثر ،وكتب الخط الحسن ونسخ به الكثير لنفسه ولغيره وكان يلم شعثه منه لتخليه عن الوظائف الدنيوية ، لكنه ولى بعد سنة خمسو ثلاثين تدريس مدارس بأسيوط وهى الشريفية والفائزية والبدرية الخضيرية ونظرها فلم يتم لهذلك فاستمر منقطعاً عن الاقتيات بالكتابة الى أن بني قراقحا الحسني مدرسة بخط قنطرة طغز دمر وجعله خطيبها وإمامها وكفاه مؤونة كبيرة وأنشد مشيراً لارتقائه بالكتابة: كتابتي أشكرها كم لهابي عائده فرأسمال أخذها وأستزيد فائده وربماكان شيخنا يستنيبه في الخطابة بالسلطان وقد لازمه كـ ثيراً حتى قرأ عليه ديوانه الكبير وماعلمت قرأه عليه غيره وطارحه غير مرة بل وعمل صداق الحب ابن الاشقر على ابنته رابعة أرجوزة أثبتها مع بعض مطارحاته معه في الجواهر، وكان شيخنا كجله ويصغي لمقاله وكذا وصفه الولى العراقي بالفاضل؛ اجتمعت مه

كثيرًا وسمعت بقراءته على شيخنا في الديو أن بل علقت عنه من نظمه ،وكذا كتب عنه صاحبنا ابن فهدوغيره، وحج مراراً أو لهافي نه توعشرين وجاور مرتين ، وسافر لدمشق وزار القدس والخليل ووصل في الصعيد الى قوص ودخل اسكندريه وغيرها ، وكان خيراً فاضلا منجمعاً عن الناس حسن الهيئة والبزة نير الشيبة صنف سوى ماتقدم فضل صلاة الجماعة في جزء لطيف وشرح أربعي النوري في مجلدة في المسودة وفضل السيف على الرمي في كراسة . مات في صفر سنة ست وخمسين بمدرسة قراقجا وصلى عليه المناوي ودفن . ونظمه سائر ومنه مما كتب به على بعض المجاميع:

يا نعم مجموع حوى ضمنه كل المعانى فاغتدى أوحدا أصبح فرضاً لايرى مثله فاعجب لمجموع غدا مفردا ومنه في ابر اهيم: حبيبي قد فاق الملاح بحسنه وراح به كل كئيب ووله ان على عذلى دعواى هذى وحسد وان أنكر واماقلته فهو برهان

٢٨٤ (عمد) بن أبي بكر بن على بن صلح الطرابلسي الحنبلي و يعرف بابن سلاتة بالمهملة . وأيته كتب ببعض الاستدعاءات في سنة أربع وخمسين بل وأيت بعض المسكيين قرأ عليه البخاري سنة تسع وستين وأجاز ؛ وكان فيما بلغني يستحضر قواعد ابن رجب مع ذكاء وفهم.

٢٩٤ (عد) بن أبي بكر بن على بن عبد الله بن أحمد بن مجد بن ابر اهيم البهاءأبو الفتح ابن الزين المشهدي القاهري الازهري الشافعي والد البدر مجد الآتي وأبوه ولدفي ليلة الجمعة ثاني عشر صفر سنة إحدى عشرة و ثبانهائة بالقرب من الأزهر وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وجانبا من المنهاج الاصلى ومن ألفيتي الحديث والنحو وعرض العمدة على الولى العراقي والشمس البرماوي والبرهان البيجوري والسراج قاري الهداية والجال يوسف البساطي وأبي القسم بن موسى بن عمد بن موسى العبدوسي في آخرين عمن أجاز له والشموس البوصيري والشطنوفي والعجيمي سبط ابن هشام وأبن الديري والجلال البلقيني والجمال الاقفاصي والشهاب الصنهاجي والعلاءبن المغلى وغيرهم ممن لم يجز ، واعتنى به أبوه فأسمعه من لفظ الولى العراقي على. الشهاب ألواسطى المسلسل وعليهما جزء الانصاري وعلى ثانيهما فقط جزء ابن عرفة وجزء البطاقة ونسخة ابراهيم بن سعد وعلى النور الفوى ختم مسلم ومن لفظ أبي القسم العبدوسي غالب الشفا وعلى الكمال بن خير بعضه وعلى ابن الجزري أشياءوعلى الشمس بن المصرى ختم ابن ماجه ومنتقى من مشيخة الفسوى،

وطلب هو بنفسه بعد فأخذ معنا ومن قبلنا على جماعة بقراءته وقراءة غيره ولكنه لم يتميز في الطلب ، وبلغني أن سبط شيخنا خرج له شيئًا وهو أو أكثره وهم ، وجود القرآن على الشهاب السكندري ولازم الشرف السبكي والقاياتي في الفقه ومن قبلهما أخذ فيه عن الشمس البرماوي وبأخرة عرب الونائي لكن يسيراً ، واشتدت عنايته بملازمة القاياتي في الفقه والاصلين والعربية والمعاني والبيان وغيرها ورافق الزين طاهر في قراءته عليه لقطعة من الكشاف بل وأخذ عن طاهر نفسه غالب شرح الشاطبية للفاسي وعن المحلى شرحه لجمع الجوامع مابين قراءة وسماع مع غيره من تصانيفه ، وقرأ في صغره كشيراً من ألفية النحو محمثاً على الشمس الشطنوفي ، وفي كبره مجموع الكلائي بمامه على أبن المجد وحضر كشيراً من دروسه في الفرائض والحساب والميقات وغيرها ولازم الشمس البدرشي وقرأفي المنطق وغيره على الشمس الشرواني وكذاسم مفيه على أبي الفضل المغربي وأخذ أيضاً عن الكافياجي ، ولازم شيخناحتي قر أعليه شرح النخبة وشرح الألفية والمقدمة وغالب المشتبه وغيرها رواية ودراية ، وكتب عنه أكثر أماليه وقطعة من آخر فتح الباري وأذزله في الاقراء والافادة ووصفه في سنة سبع وأربعين بالفاضل العلامة البارع المحدث المفنن فخر المدرسين عمدة المتفننين، وكذا وصفه المحلى بالفقيــه المحدث العالم في الاصول وغيره وقال إنه فهم منه أي من شرحه المعين المراد وتحققه وأغاد واستفاد وأذن لهفي الافادة أيضاً ؛ وممن أذن له في التدريس القاياتي ووصفه البقاعي في أبيه بالمحدث الفاضل المفنن ، وحج صحبة والده ودخل معه أيضاً الشام واستقر في تدريس الاقمعاوية بعد وفاة ابن أخته أبي البقاء بن عبدالبر السبكي وفي مشيخة التصوف لخشقدم بعد الظهر برواق الريافة من الازهر وفي مشيخة الحديث بالزينية المزهرية أول مافتحت من واقفها ، وناب عن ولدي ابن القاياتي في تدريس الحديث بالبرقوقية وأعاد بالصالح والالجيهية ، وتنزل في غيرها من الجهات كسعيدالسعداء وأقرأ بعض الطلبة بلحدث باليسيرور بماكتب على الفتيا وعلق على مختصرابن الحاجب الاصلى شرحاً وكذا على جامع المختصرات وصل فيه الى الفرائض وعلى أماكن من المنهاج الفرعي واعتنى بجمع الاوائل وعمل جزءاً في التسلي عن موت الاولاد والتقط من النقود والردود للكرماني مايتعلق بالعضد سماه تلخيص المقصود في مجلدين في تعاليق سواها وكتب بخطه الكشير وقيد وحشى ، كل ذلك مع الدين والخير والثقة والعدالة والاوصاف الجميلة والقناعة والتعفف والانجماع عن الناس وصبر على مايقاسيه من تربيـة البنات

والتصدى لتلاوة الحديث في أوقات بالازهر ، وقراءته متقنة وصوته بها شجى والتصدى لتلاوة الحديث في أوقات بالازهر ، وقراءته متقنة وصوته بها شجى مع التأنى والايضاح وجمود الحركة والعتب على الدهر ، وقد صحبته قديمًا وسمع كل منا بقراءة الآخر على شيخنا وغيره ، وسمعت من فوائده وكتب عنى أشياء بل كتب على بعض الاستدعاءات ، ولم يزل يطالع ويكتب إلى أن تعلل أيامًا ثم مات في يوم السبت عاشر جهادى الثانية سنة تسع وثمانين وصلى عليه في عصر يومه ثم دفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله وإيانا .

المين بن الفخر بن أبى بكر بن على بن ابى البركات امين الدين ابو النصر وابو المين بن الفخر بن ظهيرة القرشى المكى الحنفى أخو عبد العزيز وعبد المعطى ، أمه قدم الخير الزنجية فتاة أبيه. ولد وحفظ القرآن والمجمع أوجله واشتغل قليلا عند العلاء بن الجندى نقيب زكريا في مجاورته وعند غيره وأخذ عن اسمعيل بن أبى يزيد في النحو وعن عبد النبي المغربي في أصول الدين ولازمنى في سنة سبع وتسعين في البخارى وغيره بلكان سمع على في حياة أبيه سنة ست وثمانين وسمع على ابن عمه .

٤٣١ (محل) جلال الدين ابو البقاء اخو الذي قبله . ممن سمع على وكذا على ابن عمه ايضاً وحفظ القرآن وأربعي النووي .

۱۳۲۶ (محمد) بن أبى بكر بن على بن محد بن على بن محمد الحب بن القاضى التقى الحريرى الدمشقى الآتى أبوه . ممن سمع على شيخنافي سنة ست و ثلاثين بدمشق . ۱۳۳۰ (محمد) بن أبى بكر بن على بن يوسف بن ابراهيم بن موسى بن درغام بن ظعان بن حميد الجال أبو عبدالله الا نصارى الذروى (۱) المصرى ثم المكى الزبيدى الشافعي ويعرف بالجال المصرى . ولد فى سنة تسع وأربعين و سبعها أة او التى قبلها او بعدها بالذروة من صعيد مصر و نشأ بهاالى ان بلغ أو راهى فقدم مكه فاستوطنها وسمع بها على العز بن جماعة منسكه المحمير بفوت وغيره ومن احمد بن سالم و الجال ابن عبد المعطى و الاميوطى و زينب ابنة احمد بن ميمون التونسى ، و أجاز له الصلاح الصفدى و ابن الهبل و عمر الشحطى و ست العرب و خلق ، و اشتغل قليلاو صحب الصفدى و ابن الهبل و عمر الشحطى و ست العرب و خلق ، و اشتغل قليلاو صحب أبا الفضل النويرى القاضى و خدمه كثيراً فلما علم نجابته صار يرسله فى مصالحه وهديته لصاحب المين فاشتهر ذكره و قبل مو ته تغير عليه ، وسكن زبيد و استوطنها و خدم اسمعيل الجبرتى فناله بسببه شىء كثير و داخل الاعيان من أهلها فنمى و خدم اسمعيل الجبرتى فناله بسببه شىء كثير و داخل الاعيان من أهلها فنمى و خدم اسمعيل الجبرتى فناله بسببه شىء كثير و داخل الاعيان من أهلها فنمى و خدم اسمعيل الجبرتى فناله بسببه شىء كثير و داخل الاعيان من أهلها فنمى و حدم اسمعيل الجبرتى فناله بسببه شىء كثير و داخل الاعيان من أهلها فنمى و حدم اسمعيل الجبرتى فناله بسببه شىء كثير و داخل الاعيان من أهلها فنمى الميان من أهلها فنمى مواضع

أمره الى الاشرف صاحب المن فقربه وأدناه واتصل به فاستظرفه لـ كثرة مجونه وأقبل عليه وصار يحضر مجلسه وولاه حسبة زبيد، ثم صحب السراج بن سالملا ولى شد زبيد إمد عوده من مكة وحصل دنيا وأملاكا وتزايدامر هوقويت مهابته وحرمته في مبادىء أيام الناصر بن الاشرف لأنه صار يرسله إلى عدن وغيرها الإحضار الاموال منها بحيثولي إمرة زبيد في بعض السنين ثم صرف عنهاومع ذلك فكان أمره بها أنفذ من الأمير ثم انحط عند الناصر وولى نظر أوقاف المدارس التي بمكة عدة سنين ، وحدث سمع منه الطلبة وكان كـ ثير التلاوة شجي الصوت كثير الفكاهة والمزاحة ملجأ القاصدين الواردين حسن السفارة لهمسيما الحجازيين، وابتلي قبل موته بكثرة البردحتي صار محمل إلى الحمام فيمكث فيه الزمن الطويل واذا خرج منه يوضع في قدر فيه ماء حار فما قيل. مات في ليلة الجمعة منتصفذي القعدة سنة عشرين بزبيدودفن بمقبرة اسمعيل الجبرتي عفا الله عنه، وخلف عشرين ولداً ذكراً : ذكره الفاسي ثم ابن فهد في معجمه وهو باختصار في انباء شيخنا وقال في معجمه: لقيته مرارأ في الدولتين بعني الأشر فية والناصرية وهو على ماعيدته من المودة والمروءة ، وسمعت منه قلسلا بوادي الحصيب. وكذا ذكره المقريزفي عقوده وكرره وأنه رزق زيادة على عشرين ولدأذكرأ قال وكان إذا قام حول الكعمة في رمضان يكاد الناس يفتتنون به من الازدحام على سماعه معمروءة واحسان للغرباء، وابتلى بكثرة الـبردحتي كان يغلي له الماء في قدر و بجلس فيه مع شدة حرارته.

عمر (خد) النجم الانصارى الذروى الاصل المكى أخو الذى قبله ويعرف بالمرجانى . ولد فى إحدى الجمادين سنة ستين وسبعمائة بمكة ونشأ بها فسمرالعن ابن جماعة والدكمال بن حبيب وأحمد بن سالم والجمال بن عبد المعطى والعفيف النشاورى فى آخرين بل قرأ جملة من الدكتب والاجزاء على الجمال الاميوطى ، ورحل الى دمشق فقرأ بهاعل محد بن أحمد المنبجى بن خطيب المزة أشياء كمسندى عبد والدارمى ومسند الشامى وسمع على الحب الصامت وغيره من أصحاب التق سلمان بن حمزة وكذا من ابن الصير فى والكال بن النحاس و جماعة بافادة الياسو فى وغيره وكان يثنى عليه وعلى فضائله ، وأجاز له جهاعة تجمعهم مشيخته تخريج التق بن فهد بل هو الذى استجاز للتق الفاسى ، واشتغل كثيراً فضر الفقه والاصلين عند القاضى أبى العباس النويرى والجمال الاميوطى وغيرها والنحو عند نحوى مكة أبى العباس النويرى وأبى عبد الله المغربي النحوى وغيرها ، وتميز فى الفقه ومهر

في العربية ومتعلقاتها بحيث لم يبق في الحجاز من يدانيه فيها مع معرفة بالادب ونظم ونثر وكتب الشروط عند الحب النويري وقرأ عليه بعض كتب الحديث لمزيد المودة بينهما بلكان يلائم من قبله والده القاضي أبا الفضل كثيراً ، ودخل اليمن مراراً وولى تدريس المنصورية بمكة سنة إحدى وثمانمائة مع نظر المدارس الرسولية بمكة واستمر إلى أن مات غير أنه أنفصل عن النظر نحو سنة ورغب عن التدريس لولده الكمال أبي الفضل ، وكان حسن الايراد لما يلقيه لجودة عبارته وقوة معرفته بالعربية، مليح الكتابة سريعها ذا مروءة كثيرة وحياء وتواضع وانصاف مع تخيل يزيله أدنى شيء وانجماع وانقباض وعدم تصدللاشغال واقبال على شأنه واهتمام بآمر عياله ؛ وتمول بعد تقلل بسعى جميل وكـتب كـثيرةنفيسة يسمح بعاديتها بل ربما يبر بمعلومه في النظر والتدريس من ليس له في المدارس اسم من الطلبة ونحوهم، وجمع شيئاً في طبقات الشافعية كا نه اختصره من طبقات الاسنوى و نظم قصيدة مفيدة سماها مساعد الطلاب في الكشف عن قو اعد الأعراب ضمنها ما ذكره ابن هشام من معانى الحروف في كتابه مغنى اللبيب وقواعد الاعراب وما لغيره في المعنى وشرحها وكذا نظم أبياتاً في دماء الحج وشرحها ؛ وحدث سمع منه الطلبة وكانت وفاته بعد تمرض نصف سنة في وقت عصر يوم السبت خامس رجب سنة سبع وعشرين عكة ، وصلى عليه صبح الأحد ثم دفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا ، ذكره الفاسي ثم ابن فهد في معجمه وشيخنا في إنبائه باختصار فقال وتصدى للتدريس والافادة ولهنظم حسن ونفاذ في العربية وحسن عشرة ، سمعت منه قليلا من حديثه ومن نظمه وكانت بيننا مودة ، وقال في معجمه أنه سمع منه حديثاً بالطور وأنشدنا كثيراً لنفسه ولغيره ومهر في العربية حتى لم يبق في بلاد الحجاز من يدانيه فيها لكنه كان يؤثر الانجماع ولا يتصدى للاشغال ، ودخل المين مراراً وقدم القاهرة سفيراً لصاحبها في تحصيل كتب استدعياها وأجازلاولادي مراراً آخرها سنة إحدى وعشرين ، قلت والجمع بين التصدي وعدمه ممكن ؛ وهو ممن أخذ عن شيخنا أيضاً . وذكره المقريزي في عقوده وأنه حدثه بكشير من أحوال السلف.

وهو (عد) الجمال أبو عبدالله الانصارى أخو اللذين قبله وهو أصغرها ويعرف الملرشدى وهو جد أبى حامد محمد بن عمر الآتى والماضى أبوه . ولد فى سنة ثلاث وستين وسبعياً له عكة وسمع بها من العزبن جهاعة السيرة الصغرى له وغيرها كالبردة ومن الجمال بن عبد المعطى والنشاورى فى آخرين ، وأجاز له الصلاح

وابن أميلة وابن الهبل وابن النجم وغيرهم تجمعهم مشيخته للتقي بن فهد . وتلا لأبي عمرو ثم لابن كشير على يعقوب بن عبد الرحمن بن عبـــد الــكريم العمري. المالكي ولتي شخصاً يسمى مجد بن على بن مجد الخطيب الصوفي فصافحه وشابكه وألبسه الخرقة كما سيأتى في ترجمته . وحدث سمع منه الطلبة وكان خير دينًا ورعاً زاهداً منجمعاً عن الناس زار النبي عَلَيْكُ أَكْثُر من خمسين سنة مشياً على قدميه . وكذا زاربيت المقدس ثلاث مرار ولقى بها رجلا صالحاً كانت عنده ست شعرات مضافة للنبي عَلَيْكُ فَفُرقها عند مُو ته على ستة أنفس بالسوية كان. هذا أحدهم كاسبق في ترجمة ولده عمر . ودخل القاهرة و الادالمين . وهو أحسن إخو ته ديانة وأكثر هما نجماعاً . مات بالمدينة النبوية في ر مضان سنة تسع وعشرين. ذكره ابن فهد في معجمه . و باختصار المقريزي في عقوده وعينوفاته بمكةفوهم قال وكان منجمعاً عن الاختلاط بالناس. وقال شيخنا في معجمه: سمعت منه قليلا ببعض بلاد اليمن قال وهؤ لاءالاخوةالثلاثة اشتهر كل منهم بنسبة غيرنسبة الآخر أماالاكبر وهو المصرى فنسبته حقيقية لأن ذلك أصله وأماالا وسطوهو المرجاني فانتسب الى بعض أجداده من قبل الام وأما هذا فلا أدرى لمن انتسب. قلت لقول الشيخ أحمد المرشدي لأبيه وأمه حامل به: هو ذكر فسمه عد المرشدي. ٤٣٦ ( عد ) بن أبي بكر بن على ناصر الدين الديلي المقدسي الشافعي نزيل سعيد السعداء . أخذ عن ابن حسان وغيره ونبل ، وكان خيراً متواضعاً . مات قبل التكهل في يوم الاحد تاسع ربيع الاول سنة خمس وخمسين ودفن بحوش الصوفية السعيدية رحمه الله .

٤٣٧ (محد) بن أبى بـكر بن على الشطنوفي ابن عم الشهاب أحمد بن محمد بن ابراهيم الماضي . ممن سمع منى بالقاهرة .

١٩٣٤ (١٤٤) بن أبى بكر بن على الشامى الصواف . ممن صمع منى بالقاهرة أيضاً . ١٩٣٩ (١٤٤) بن أبى بكر بن على الغزى الحنني سبط أخى العلاء الغزى إمام ١٤٣٩ (١٤٤) بن أبى بكر بن على الغزى الحيرى . قدم القاهرة مراراً في التجارة وغيرها وقرأ على في بعض قدماته الأذكار وأربعي النووى وعمدة القارى في ختم البخارى من تصانيفي وغالب شرحى على الهداية الجزرية في البحث مع سماع باقيه وغير ذلك مما أثبته له في كراسة ، و تشبه بالطلبة وقتاً ثم تزوج واشتغل بما يهمه . وغير ذلك مما أثبته له في كراسة ، و تشبه بالطلبة وقتاً ثم تزوج واشتغل بما يهمه . وغير ذلك مما أبن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر بن عمد بن سليمان بن جعفر ابن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يحي بن حسين بن محمد بن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يحي بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يحي بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يحي بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يحي بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يحي بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يكو بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يكو بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يكو بن حسين بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يكو بن حسين بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن على بن صالح ابن يكو بن حسين بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن على بن صالح المحمد بن أبي بكر بن يوسف بن على بن صالح المحمد بن أبي بن حسين بن محمد بن أبي بكر بو بن على بن صالح المحمد بن أبي بكر بو بن على بن صالح المحمد بن أبي بكر بو بن على بن صالح المحمد بن أبي بكر بو بي بن صالح بين بن صالح المحمد بن أبي بكر بو بن بي بي بن صالح بي بن صلك بي بن صلك بن من بي بن من بن أبي بن صالح بي بن صالح بي بن صلك بن من بن أبي بن صلك بي بن صلك بن أبي بن من بن أبي

ابن ابراهيم البدر القرشي المخزومي السكندري المالكي ويعرف بابن الدماميني وهو حقيد أخي البهاء عبد الله بن أبى بكر شيخ شيوخنا وأخيه مجد شيخ الزين. العراقي وسبط ناصر الدين بن المنير مؤلف المقتفي والانتصاف من الكشاف، والثلاثة من المائة الثامنة . ولد سنة ثلاث وستين وسبعائة باسكندرية وسمع بها من البهاء بن الدماميني قريبه المشار اليه وعبد الوهاب القروي في آخرين وكذا بالقاهرةمن السراجبن الملقن والمجدامهاعيل الحنفي وغيرها وبمكةمن القاضي أبي الفضل النويري ؛ واشتغل ببلده على فضلاء وقتــه فهر في العربية والادب وشارك في الفقه وغيره لسرعة ادراكه وقوة حافظته ، ودرس باسكندرية في عدة مدارس. وناب بها عن ابن التنسى في الحكم وقدم معه القاهرة وناب بها أيضاً بل تصدر بالازهر لاقراء النحو ، ودخل دمشق مع ابن عمه سنة ثمانهائة، وحج منهاثم دجم الى بلده وأقام بهـا تاركا النيابة بل ولى خطابة جامعها مع إقباله على الاشــتغال وإدارة دولا بمتسع للحياكة وغير ذلك الى أن وقف عليه مال كثير بلواحترقت داره ففر من غرمائه الى جهة الصعيد فتبعوه وأحضروه الى القاهرة مهاناً فقام معــه التقى بن حجة وأعانه كاتب السر ناصر الدين بن البارزي حتى صلح حاله وحضر مجلس المؤيد، وعين لقضاء المالكية بمصر فرمى بقوادح غير بعيدة عن الصحة، واستمر مقيما الى شوال سنة تسع عشرة فحج وسافر لبلاد اليمن في أول التي تليها فدرس بجامع زبيد نحو سنة ولم يرجله بها أمر فركب البحر الى الهند فأقبل عليه أهلها كشيراً وأحذوا عنه وعظموه وحصل دنيا عريضة فلم يلبثأن مات، وكان أحد الكملة في فنون الأدب أقر له الادباء بالتقدم فيــه وباجادة القصائد والمقاطيع والنثر ، معروفاً باتقان الوثائق مع حسن الخطو المودة، وصنف نزول الغيث انتقد فيه أماكن من شرح لامية العجم للصلاح الصفدى المسمى بالغيث الذي انسجم قرضه له أعمة عصره فأمعنوا وكذا عمل تحقة الفريب في حاشية مغنى اللبيبوها حاشيتان يمنية وهندية وقد أكثر من تعقبه فيها شيخنا التقى الشمني وكان غير واحدمن فضلاء تلامذته ينتصر للبدر، وشرح البخاري وقد وقفت عليه في مجلد وجله في الاعراب ونحوه ،وشرح أيضاً التسهيل والخزرجيةوله جواهر البحور فىالعروض وشرحه والفواكه البدرية من نظمه ومقاطع الشرب وعين الحياة مختصر حياة الحيوان للدميري وغير ذلك وهو أحد من قرض سيرة المؤيد لأبر ناهض . مات في شعبان سنة سبع وعشرين بكلبرجا من الهند ويقال أنه سم في عنبا ولم يلبث من سمه بعده إلا يسيرا ٤.

ذكره ابن فهد في معجمه وشيخنا لكن في السنة الـتي تليها من انبائه . وأما في معجمه فأرخ وفاته كما هنا وقال إنه كان عارفاً بالوثائق حسن الخط رائق النظم والنثر جالسته كثيراً وطارحته بها وكثر اجتماعنا في ذلك؛ أجاز لي ولأولادي مراراً ، وذكره المقريزي في عقوده وأنه بمن لازم ابن خلدون وكان يقول لى أنه ابن خالته وأشار لأنمارمي به من القوادح غير بعيد عن الصحة وأرخ وفاته في شعبان سنةسبع وعشر من . قلت و ممن أخذعنه الزبن عمادة ورافقه إلى العن حتى أخذ عنه حاشية المغنى وفارقه لما توجه الى الهند. ونظمه منتشر ومنه وقدازمه في دبن شخص يعرف بالحافظي فقال للمؤيد وذلك في أيام عصيان نوروز الحافظي نائب الشام:

أياملك العصر ومن جوده فرض على الصامت واللافظ أشكو اليك الحافظ المعتدى بكل لفظ في الدجي غائظ وما عسى أشكو وأنت الذي صح لك البغي من الحافظ وأصبحت بين الورى بالمشيب عليلا فليت الشباب يعود فلا تشمته بالفراق حرك الاوتار لما سفرا عند ماتسمع منه وترى فقلت هذا قاتلي اعينه وحاجبه قلب المحب الصب في الحين ففيك قد هام بلامين قتلتنا عبونها الفتانه كم قتيل بهده الجبانه

ومنه: رمانی زمانی بما ساءنی فجاءت نحوس وغابت سعود وقوله: قلت له والدجي مول

قد عطس الصبح ياحبيبي ياعذولي في مغن مطرب وقوله: كم يهز العطف منه طرياً وقوله: بدا وكان قداختني من مراقبه

لا ماعذاريك هما أوقعا وقوله: فحد له بالوصل واسمح به مذتعانت صناعة الجبن خود

لاتقل لي كم مات فيها قتيل وقوله: قم بنا نركب طرف اللهو سبقاً للمدام واثن ياصاح عناني لـ كميت ولجام وقوله: الله أكبر يامحراب طرته كمذاتصلي بنارالحرب من صاب وكم أقمت باحشائى حروب هوى فمنك قلبي مفتون بمحراب

وقوله وقد ولاه ناصر الدين بن التنسى العقود:

راحا كماً ليس يلني نظيره في الوحود قد زدت في الفضل حتى قلدتني العقود

وقوله في البرهان المحلى التاجر:

ياسرياً معروفه ليس يحصى ورئيساً زكا بفرع وأصل مذعلا في الورى محلك عزاً قلت هذا هو العزيز المحل وقوله في الشهاب الفارقي :

قل للذى أضحى يعظم حاتماً ويقول ليس لجوده من لاحق إن قسته بسماح أهل زماننا أخطا قياسك مع وجود الفارق وله مع شيخنا مطارحات كشيرة كانجلها فى القرن قبله أودعت منها فى الجواهر جملة بل أورد البدر بعضها فيما كتبه على البخارى متبجحا به .

الله البدر الناشري والدأبي بكر بن عمر بن عمان بن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله البدر الناشري والدأبي بكر وعلى . مات بعد الثماناة . حكى عنه أبو الحسن الخورجي في ترجمة أبيه المتوفى في سنة ستين وسبعمائة أنه لما حج المجاهد مدحه بقصيدة ضمنها مناسك الحج .

٤٤٢ (محمد) بن أبي بكر بن عمر بن عرفات المحب أبو اليمين بن الزين الانصاري القمني الاصل القاهري الشافعي الآتي أبوه. ولد في جمادي الثانية سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الشهاب أحمدبن محمد بن عماد البنبي وغيره وجوده على الفخر البلبيسي الضرير ثم تلا به لأبي عمرو على الفخر البرماوي وحفظ المنهاج الفرعي والاصلى وألفية ابن ملك وعرضها على النور الادمى وغيره ، واعتنى به أبوه فأحضره على التاج بن الفصيح والصلاح الزفتاوي والابناسي والغماري والمراغي والجمال الرشيدي وابن الداية وغيرهم وأسمعه على التنوخي وابن أبي المجد وابن الشيخة والحافظين العراقي والهيشمي وسمع من أولهما كشيراً من أماليه ؛ والتقي الدجوي والفرسيسي والحلاوي والسويداوي والجال بن الشرائحي والولى العراقي وستيتة ابنة ابن غالى في آخرين وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وآخرون من الشاميين بل وطائفة من اسكندرية، وأخذ الفقه عن أبيه والبرهان البيجوري والشموس البرماوي والشطنوفي والغراقي ومن قبلهم عن بعضهم ؛ والعربية عن الشطنوفي والفخر البرماوي ، ودرس بعد أبيه بالمنصورية ،وممن كان يحضر عنده فيها العلاء القلقشندي وبالشريفية المجاورة لجامع عمرو وكانت بعدأبيه عينت القاياتي فتلطف به الزين عبد الباسط حتى تركهاله وبالظاهرية القديمة وباشر النظر عليهما وقتا وانتزع النظر منه وكـذا ولى غيرها ، وناب في القضاء وقتاً ثم أعرض عنه ؛ وسافر مع أبيه الى مكة وهو فى الثالثة ثم حج معه أيضاً فى سنة تسع عشرة ودخل اسكندرية

وغيرها ، وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء ، وكان خيراً سمحاً متعبداً بالتهجد في الصوم والاعتكاف متو اضعاً متو دداً لين الجانب شبيهاً بشكل أبيه ولكن مادته في العلم ضعيفة ولذا عيب أبوه بقوله عنه الرافعي والروضة نصب عينه وربما اعتنى بتوجيه بكونهما مقابلة في الكتبية . مات وقد عرض له انتفاخ زائد بأ نثيبه من مدة في يوم الاثنين رابع عشر رجب سنة تسع وخمسين رحمه الله وإيانا.

٤٤٣ (محمد) بن أبي بكر بن عمر بن عمر ان بن نجيب بن عامر الشمس أبو الفضل الأنصاري الاوسى السعدى المعاذي الذنجاوي ثم القاهري الدمياطي الشافعي الصوفي القادري الجوهري الشاعر ويعرف بالقادري. ولد في سنة تسع عشرة. وثمانمائة تقريباً \_ و جزم في نظمه بأنه في سنة عشرين وحينئذ في قال خمس عشرة فقد أبعد \_ بدنجيه قرب دمياط ثم نقله عمه الى بهنسا من صعيدمصر فقرأ بها القرآن عند البهاء بن الجال وتلاه عليه لأبي عمرو وحفظ الشاطبية ثم انتقل قبل إكماله العشرين مععمة أيضاً انى القاهرة فقظنها واشتغل يسيراً ولازم المناوي وغيره: وحج في سنة أربع و ثلاثين وزار وسافرالي الصعيد وغيرها وترددلدمياط وقطنها مراراً ؛ وناب في القضاء بهـا عن الأشموني أيام الزيني زكريا ، وعني بالأدب فــلم يزل ينظم حتى جاد نظمه وغاص في بحاره عن المعاني الحسنة وأتى بالقصائد الجيدة وخمس البردة ومدح كشيراً من الرؤساء كالحسام بن حريز ،وله في شيخه المناوي غور المدائح ؛ بل امتدح شيخنا بقصيدة أثبت غالبها في الجو اهر وكذا امتدحني بأبيات وناظر الجيش في سنة إحدى وتسعين فما بعدها بقصائد عند ختومه بل مدح الكال الطويل وغيره مما الحامل له على أكثره وعلى القضاء مزيد الحاجة ولذا نزله تغرى بردى الاستادار في صوفية سعيد السعداء ، وهو من طارح الشهاب الحجازي وابن صالح والمنصوري فمن دونهم ، وكتب الخط الحسن من غـير شيخ فيه ، وتمكسب في سوق الجوهريين وقتاً ، لقيته بدمياط وغيرها وقصدني بالزيارة ، وهو إنسان حسن متواضع جيد الذكاء والفهم بارع في النظم مشارك في العربية ، بل قال البقاعي انه أو اشتغل فيها لفاق في الأدب ، ومما كتبته عنه بدمياط:

وصفاته جلت عن التشبيه واجعل لمنهاج التق تنبيه والخلق جمعاً تحت قهر قضائه يرجوك معتمداً بحسن رجائه

یامن تنزه عن شبیه ذاته أمنن علی بفیض رزق واسع وقوله: یامن أحاط بكل شيء عامه ارحم مسیئاً محسناً بك ظنه

وعندى من نظمه أشياء وكاد الانفراد عن شعراء وقته من مدة .

\$ 23 (عد) بن أبي بكر بن عمرين محمد القباني . قال شيخناالزين رضو ان ينظر أهو ابن الباهي الذي بسرياقوس أو غيره . وسمى البقاعي جده محمداً وعمر أشبه . وهو ابن الباهي الذي بشر بن عمر الزرخوني ويعرف بسماقة . كان في الحفظ للاشعار والملح والنوادر وعمل الصناعات الكثيرة بيده آية من آيات الله ولكنه وسخ الثياب زرى الهيئة لا يترفع عما يستقذر ولا يتنزه عمايستقيح بل يتكسب بالحرف الدنية حتى مات قبيل سنة عشر . ذكره المقريزي في عقوده وقال إنا كنا عندالسالمي في سفر فمر بوسطنا فأر فثار الجماعة فقتلوه فأنشد هذاار تجالا: في خيمة السالمي الحبر سيدنا ماز العرس موت بالأكف خطب في خيمة السالمي الحبر سيدنا ماز العرس موت بالأكف خطب مؤذياً دائماً أبداه من حرم وكل مؤذ أتى للسالمي عطب على الميدومي وروى عنه شيخنا وغيره وصحب الفقراء . مات في الحرم سنة ثمان ،

ذكره المقريزي في عقوده وينظر معجم شيخنا.

٤٤٧ (عمد) بن أبي بكر بن أبي الفتح بن عمر بن على بن أحمد بن مجد شجاع الدين أبو عبد الله بن الامام نجيب الدين السجزى الحنفي امام المسجد الحرام. مات في رجب سنةست . هكذا أرخه أبو البقاء بن الضياء ووهمه صاحبنا ابن فهد وقال إن والده حدث في سنة ست عشرة وسمائة بتاريخ الازرقي وترجمه التقي الفاسي. (عد) بن أبي بـكر بن أبي الفتح بن السراج . مضى فيمن جده أحمد بن أبي الفتح. ١٤٤ (عد) بن أبي بكر بن عد بن ابر اهيم بن جعمان الماني الشافعي . تفقه بملده قرية الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل على خاليه الفقيه رضي الدين الصديق بن ابراهيم بنجعان والشرف أبى القسم ، ودرس وأفاد وتقدم فى الفر الض والجبر والمقابلة وكان فقيها علامة . مات في رمضان سنة ست و خمسين و أرخه الـ كمال موسى الدو الى وهو بمن أخذ عنه في منتصف شوالها وأطال ترجمته في صلحاء اليمن من تأليفه . ٤٤٩ (على) بن أبي بكر بن مجد بن ابر اهيم بن مجد الحب القاهر ي الزرعي الشافعي ويلقب بيضو زالتغرور .ولدفى سنة ثمان وثمانمائة بالقاهرة ونشأبها وجلس بحانوت الحنابلة المجاور للبيسرية بين القصرين ولازم كتابة الاشعار والنظر فيدواوينهافاطلع من ذلك على شيء كشير بحيث كان يخرج للناس مقاطيع وقصائد فاتقة جداً وفيها المرقص والمطرب ويدعيها لنفسه فاغتربه كشيرمن الجهال وكتب عنه البقاعي في سنة ثمان و ثلاثين ، بايعة رجزا وبالغ في ذمها وذمه فالله أعلم بسبب ذلك . مات في حدود

سنة خمسين أو بعدها بدمشق . (محمد) بن أبى بكر بن مجد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن أبى بكر محمد بدون ابن بينهماوسياتى . (محمد) بن أبى بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أبى بكر بن أبى بكر بن أبى بكر بن أبى بكر بن الحسين الكل أبو الفضل محمد أبى الفرج بن الزين المراغى الاصل المدنى الماضى جده ولد سنة ثمان و خمسين وعماناً به سنة مات والده بالمدينة و نشأ بهاو سمع على جده و ابنة أخى جده فاطمة ابنة أبى المين المراغى ، وسافر الى الهند فدام مدة ثم قدم في سنة ثمان أو تسعو ثمانين . ومات بالروم وكان دخلها لقبض أو قافهم فمات بها سنة أربع و تسعين و خلف ابنه عبد الحفيظ . المجال القرشى العبدرى الشيبي المكى . مات بها في يوم الثلاثاء تاسع ذى القعدة سنة ثمان و ثلاثين . أرخه ابن فهد .

٤٥٢ (محمد) بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الشمس أبو الفتح بن الشرف بن ناصر الدين المنوفي السرسي الاصل القاهر عالشافعي المقرى ويعرف بابن الحصاني وربما يقول الحمصي نسبة لحرفة جده لأمه . ولد تقريباً سنة إحدى عشرة وثمانها به ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والشاطبيتين وألفية النحو وبعض جمع الجوامع والمنهاج الاصليين وغيرها وعرض العمدةعلى الولى العراقيفي سنةاثنتين وعشرين ثم التنبيه في سنة ست وعشرين وهو معزول وأمره بالتوجه للقاضي المستقر ليعرض عليه قبل كتابته لئلا تكون رؤيته لخط أحد وتقديم غيره عليه مانعاً لسماعه في آخرين كشيخنا والبساطي وابن المغلي ممن أجازه منهم البدر بن الأمانة والزين القمني والشهاب بن المحمرة والتاج الميموني ؛ واعتنى بالقراءات فكان مر في شيوخه بالقاهرة فيها الشيخ حبيب ثم التاج بن تمرية ثم الأميز بن موسى والثلاثة كانواشيوخ القراءات بالشيخونية على الترتيب هكذا وابن كزلبغا بل سمع على ابن الجزري وأخذها بمكة حين مجاورته بها عن الزين بن عياش وقرأ عليه قصيدته غاية المطلوب وعر على الديروطي وتلا لعاصم وغيره فيختمتين على محمد الـكيلاني ، وتميز في القراءات واشتغل بغـيرها يسيراً فأخذ الفقه عن الشرف السبكي والجمال يوسف الامشاطي وقرأ المتوسط شرح الحاجبية معالمتن على السيفي الحنفي ولازمه في فنون وكتبعلى الزين بن الصائغ وسمع على الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى شيخنا في جامع طولون وأم هانيء الهورينية وآخرين بالقاهرة وحسين الاهدل وأبى الفتح المراغى وابن عياش مكة وقرأألفية النحو على الشهاب السكندرى المقرى ، وولى الامامة بجامع ابن طولون تلقاها عن ابن شيخنا وهو شحنة آلاته ورقف للسلطان غير مرة للشكوى من عدم الصرف له ، و تدريس القراءات بالشيخو نية بعدشيخه الأمين ، و تصدى للاقراء فانتفع به خلق و ممن قرأ عليه الزين زكريا الدميرى امام الحسنية والشمس النوبى وصحب خير بك حديد فكان يقرأ عليه ، وهو إنسان خير ساكن متواضع قصدنى للاشهاد عليه في إجازة ومرة لمرض ابنه على وسمعت كلامه ، ومسهمكروه من ابن الأسيوطى مع كونه في عداد طلبته فصبر ورأيته شهد عليه في إجازة فوصفه فيها بالشيخ الامام العالم الفاضل الكامل الصالح شيخ الاقراء وأستاذ القراء الامام بالجامع الطولوني نفعنا الله ببركته . مات في رجب سنة سبع وتسعين بالطاعون رحمه الله وإيانا .

٤٥٣ (محد) بن أبى بــكر بن مجد بن أبى بكر قوام الدين أبو يزيد بن الشرف الحبشي الاصل الحلمي الآتي أبوه وجـده وهو أكبر إخوته . حفظ الشاطبية وعرضها بحلب فى سنة ثلاث وثمانين وثمانيائة وسافر مع أبويه وإخوته الى مكة فزار بيت المقـدس وعرض أما كرن منها ومن الرائية على امام الأقصى عبد الـكريم بن أبي الوفاء في جمادي الاولى سنة خمس وثمانين ثم قدمها فجاور بها سنتين واشتغل بهايسيراً وسمع مع أبيه على ومنى أشياء وعرض أيضاً على القاضى الحنبلي السيدمي الدين وأوقفني على نظم ركيك عمله في السيل، أم بالجامع الكبير نيابة. ٤٥٤ (عد) بن أبي بكر بن محمد بن حريز ويدعى محرز بن أبي القسم بن عبد العزيزبن يوسف حسام الدين أبوعبدالله الحسني المغربي الاصل الطهطاوي المنفاوطي المصرى المالكي أخو عمر الماضي ويعرف بابن حريز \_ بضم المهملة ثم راء مفتوحة وآخره زاى . ولد فى العشر الأخـير من رمضان سـنة أربع وثمانمائة بمنفلوط الدين بن الامام الحسني وتلاه لأبي عمرو من طريق الدوري على الجمال يوسف المنفلوطي أحد تلامذة جده الاعلى أبى القسم المـذكور بالامامة في القراءات وغيرها ثم على الشهابين ابن الباباوالهيثمي ،وتلاه بعده وهو كبير في مجاورته بمكة للسبع إفراداً وجمعاً على محمد الكيلانى وحفظ قبل ذلك العمدة والشاطبية والرسالة وألفية النحو وعرضها على الجمال الاقفهسي والبدر بن الدماميني والبساطي وابن عمه الجـال وابن عمار والولى العراقي والعزبن جماعة والجلال

البلقيني والشمس والمجدالبرماويين وشيخناو التلواني فيآخرين عوتفقه بالزين عبادة والشمس الغماري المغربي نزيل الصرغتمشية ، وكنذا أخذ عن البساطي وغيرهم وسمع على الولى العراقي وكذا الزين بن عياش وأبي الفتح المراغي عكمة بل قرأ بها على البدر حسين الاهدل الشفا، وحج غير مرة وولى قضاء منفلوط عن شيخنا فمن بعده وأورد شيخنا في حوادث سنة اثنتين وأربعين أن البهاء الاخنائي حكم بحضرة مستنيمه بقتل بخشباي الاشرفي حدأ لكو نهامن أجداد صاحب الترجمة بعد قوله له : أنا شريف وجدى الحسن بن فاطمة الزهراء ، واتصل ذلك بقاضي اسكندرية فأعذر ثم ضربت عنقه ، ولازم الحسام المطالعة في كتب الفقه والتفسير والحديث والتاريخ والادب حتى صار يستحضر جملة مستكثرة من ذلك كلــه ويذاكريها مذاكرة جيدة معسرعةالادراك والفصاحة والبشاشة والحياء والشهامة والبذل لسائله وغيرهم والقياممع من يقصده في مهماته واقتناء الكتب النفيسة والتبسط فى أنواع الما كل و نحوها والقيام عايصلح معيشته من مز درع الغلال والقصب وطبخ السكر وغيرذلك وحمد الناس معاملته فيصدق اللهجة والسماح وحسن الوفاء حتى رغب أرباب الاموال في معاملته ثم لميزل هذا دأبه الى أن ارتقي لقضاء المالكية بالديار المصرية بعد موت الولوى السنباطي وباشره بعفة ونزاهة وشهامة وزاد في الاحسان سيمالنوا به وأهل مذهبه فازد حموا ببابه ، وقرأعنده البدر بن الخلطة في مدارك القاضي عياض وفي جو اهر ابن شاس ، و ناب عنه في تدريس المنصورية يحبى العلمي وفي الناصرية السنهوري وفي الصالحية الوراق وممن تردد اليه الشهاب ابن أسد وابن صالح الشاعر وسمعت العز الحنبلي يقول أنه لاينهض أن يغرب عليه في الادب فنه إشارة الى ملاءة الحسام، وكنت ممن صحبه قديماً وأمرني الزين البوتيجي باسماعه شيئاً من تصانيني ثم استجازتي له بلولنفسه وكذا استجازني هو بالقول البديع وتناوله مني وكتب بخطه مانصه: وقد استجزته منه لأرويه عنه بسند صحيح وتناولته من يده بقلب منشرح وأمل فسيح ، ثم التمس منى بعد ولايته القضاء كتابة سنده بالبخاري فخرجت له فهرستا وقراءة جامع الترمذي عنده في رمضان ففعلت وكندا رغب في تسييض كتابي في طبقات المالكية وشرعت في ذلك فمات قبل انهاء تبييضه ؛ واستقر في تدريس الشيخو نية وجامع طولون عند موت العجيسي وولده وباشرهما وكذا باشر تدريس المؤيدية نيابة عن ابن صاحبه البدر بن الخلطة ، ولم يزل على جلالته وعلو مكانته حتى حصل يينـ ه وبين العلاء بن الاهناسي الوزير ما اقتضى له السعى في صرفه بيحيي بن

صنيعة مما كان سببا لتحمله الديون الجزيلة وانحطاط مرتبته بل كاد أمره أن يتفاقم . ومات فى ليلة الاثنين مستهل شعبان سنة ثلاث وسبعين بمنزله بمصر وصلى عليه من الغد بجامع عمرو رحمه الله وايانا وعفاعنه .

٥٥٥ (محد) بن أبي بكر بن محمد بن حسين الشمس بن الاهناسي الوزير والد العلاء على والبدر مجد . ولد تقريبا قبل القرن بيسير ونشأ فتنقل حتى عمــل الرسلية في الدولة ثم ترقى حتى صار مقدمها عند كريم الدين بن كاتب المناخاة واختص به كحيث كان هو المستبد بغالب الامور لـكفايته ونهضته في ذلك بل كان هو المستقل بالتكام حين أضيف الوزر للزين عبدالباسط وأثني على همته في ذلك وكذا باشر عند ألامين بن الهيصم ثم ترك بعد أن اتفقت له كائنة في أول ولاية الظاهر جقمق وهي أنه ضرب كاتباً من كتاب الوزر بسبب مال صار في جهته فقدر أنه أصبح بعد الضرب ميتاً فاستغاث أهله فأحضره السلطان فضرب بحضرته بالمقارع وأشهره ثم أرسل به الى المالكي فعفا بعض مستحقي الدم وبقي حق البنت فحبس بسببه ثم أطلق ولم يباشر بعدها لكنه تمول من هذه المباشرات كثيراً وتزايد حين استقر ابنه في الاستادارية وكذا الوزر لكونه كانالمدبر لأمره فيهما غالباً الى أن كان في صفر سنة أربع وستين فاختفيا معاً إظهاراً للعجز واستقر في الوزر فارس الركني فأقام يوماً ثم منصور بن صفى فيها وعجز كل منهما وفي غضون ذلك ظهر هذا فألبس في آخر يوم من صفر المذكور خلعة الرضا وطمن رجاء التلطف بولده ليظهر ويعاد فلم يمكنه ذلك مع مباشرةصاحب الترجمة الشد في هذه الأيام بدون ولاية ؛ ثم استقل بالوزر في ثامن ربيع الاول فأعام أياماً ثم اختفى فأعيد منصور ، ولما رجعت الوزارة لولده بأشر تدبيره على عادته لكن مع تفير خلط كل منهما من الآخر الى أن كان ما تفق لولده من المصادرة ثم النفي؛ ومات بمكة كما في ترجمته وآل الأمر الى استقرار الاشرف قايتباي بهذا بعد تسحب قاسم شغيتة في شعبان سنة اثنتين وسبعين واستقر بولده محد ناظر الدولة عنده عوضاً عن عبد القادر بحكم القبض عليه وباشر هذا الوزر أتم مباشرة ثم إنهفي ذي الحجة شكا الحسارة وتبكي فرسم عليه بطبقة الزمام فأقام أياما وهو يباشر ويشد ثم أطلق وألبس خلعة الاستمرار وأعيد عبدالقادر لنظر الدولة عوضاً عن ولده لتضرره بالخسارة فباشر قليلا وعاد الى التشكي فقرر الدوادار الكبير عوضه واحتاط على هذا ورسم عليه بطبقة عنده أياما بل علقه بقنب في إيهامه حتى أخذ منه شيئًا كشير آسوى ماتكلفه في ولايتيه وسوى ( ١٤ - سابع الضوء )

ماتأخر له من الغـ الله وغير ذلك ثم أطلقه ولزم بيته بطالا مع تردده في رأس الاشهر وغيرها للامراء وغيرهم إلى أن كان في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين فابتـدأ به المرض حتى مات في يوم السبت سادس عشر جمادى الأولى عن أزيد من ثمانين سنة وهو صحيح البنية قوى الحركة سليم الحواس، وكان آخر كلامه النطق بالشهادتين فيما بلغني وصلى عليه من الغد بمصلى باب النصر ودفن بمدرسة ابنه بسوق الدريس، وكان يظهر التسبيح والقيام والصيام وحسن الاعتقاد في الصالحين والعلماء، وقد حج مراراً وجاور وأحواله في الظلم غير خفية والله يغفر لنا وله (۱). (عد) بن أبي بكر بن محد بن الخياط الجمال بن الرضى. يأتي، فيمن جده محمد بن صالح قريباً . (عمد) بن أبي بكر بن محمد بن سلامة . في بكر بن عمد بن سلامة .

9

1

9

PiQ.

ىلە

3

9

2.

اله

اله

9

٥٥٦ (محمد) بن أبي بكر بن محمد بن صالح بن عد الجال أبوعبد الله بن الرضى الهمذاني الجبلي - بكسر الجيم ثم موحدة ساكنة \_ التعزى الشافعي ويعرف بابن الخياط. ولد بجبلة من بلاد اليمن في سنة سبع وثمانين وسبعمائة ونشأ بهاعلى. عفة ونزاهة فتفقه بأبيه وغيره حتى مهر وحصل فنو ناً من العلم وأجيز بالافتاء والتدريس واعتنى بهذا الشأن ولازم النفيس العلوى فيه فلم عض إلا اليسير وفاقه بحيث كان لا يجاريه في شيء، وتخرج بالتقي الفاسي وأخذ عن المجداللغوي. واغتبط به حتى كان يكاتبه بقوله الى الليث بن الليث والماء ابن الغيث ، وكذا أخذ عن ابن الجزرى لما ورد عليهم المين في سنة ثمان وعشرين قرأ عليه صحيح مسلم وغيره ، وحج مرتين وزار النبي عليه وقرأ بمكة على الزين أبي بكر المراغي والجال بن ظهيرة وابن سلامة ، وآخرين وأجازله جماعة من الحرمين وبيت المقدس. واسكندرية ومصر والشام عغيرها باستدعاء ابن موسى وكان قد صحبه وانتفع به سيما بعد موته فان غالب كتبه وأجزائه صارت اليه ، وحدث سمع منه الفضلاء . وممن أخذ عنه التتي بن فهد وابناه ، وكان من الفقهاء المعتبرين بالقطر اليماني المنفردين بالحفظ فيه بالاجماع والمرجوع اليهم فيه عندالنزاع مع وجاهة واتصال بالناصر أحمد صاحب اليمر . مات بالطاعون في ليلة الجمعة سابع ذي القعدة سنة تسع وثلاثين بتعز ، ذكره ابن فهد وشيخنا في إنبائه لكن باختصار وقال انه درس بتعزوأفتي وانتهت اليه رياسة العلم بالحديث هناك ، وكذا ترجمه شيخه النفيس العلوي في حياته بحافظ الوقت وان والده كان مسروراً به ، ولما سافر (١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة.

للكة رأى في المنام سراجاً خرج من منزله ثم رجع اليه فحمد الله لكو نه كان السراج وانه حصل في مكة والمدينة علوماً جمة وكتباً مفيدة وأخذ عن مشايخ الحرمين وهو على الافادة والاستفادة ، وقال غيره : الامام المحقق المدقق الحافظ النتهت اليه رياسة الحديث في المن وكذلك رياسة الفتوى بتعز بعد موت قاسم الدمني المتوفى في سنة اثنتين وثلاثين ، ولما وصل ابن الجزري عرف له فضله وقدمه على غيره ، وهو في عقود المقريزي ووصفه بالمحدث المفيد الضابط وأنه تفقه بالجمال العوادي واستؤلى على فو أبد شيخه الجمال بن موسى المراكشي وهي جمة كشيرة النفع فاستعان بها على ماهو بصدده واشتهر لذلك بالمعرفة التامة . ٤٥٧ (محمد) بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن احمد بن عمر بن سلامة المدر المارديني ثم الحلي الحنفي عالم حلب وأخو حسن الماضي ، وقد يختصر من نسبه فيقال ابن أبي بكر بن سلامة ومرة ابن أبي بكر بن محمد بن سلامة . ولد في سنة ثمان وخمسين وسمعمائة . وقال شيخنا إنه أخبره أنه في سنة خمس وخمسين . ونشأ ببلاده وكان أبوه فيما أخبر عالماً مفنناً يتكسب من عمل يده في التحارة ففظ ابنه عدة مختصرات ولتي أكابر فأخذ عنهم كسريجا والحسام بن شرف التبريزي وأحمد الجندي وآخرير فقد قرأت بخطه: وشيوخي كشيرون ، الى أن مهر وظهرت فضائله بحيث شغل الطلبة ثم تنافر مع قاضي ماردين الصدر أبي الطاهر السمرقندي بعد صحبته معه فارتحل قبل الفتنة التمرية الي حلب واختص بأبي الوليد بن الشحنة ولازمه حتى أخذ عنه جانماً من الكشاف وغير م ثم رجع الى بلاده و تمرر قدومه لحلب الى أن قطنها من سنة عشر و ثمانائة و تنزل في عدة مدارس بل درسبالجاولية وبها كانسكنه وبالحدادية ، وتصدى للاقراء فانتفح به الفضلاء ، وكان كما قاله أبن خطيب الناصرية فقيها فاضلا مستحضراً لمحفوظاته في العلوم لـكنه كان يَكثر الوقيعة في الناس واغتيابهم وربما يمقت لأجُل ذلك . وقال غيره إنه كان إماماً عالماً علامة أديباً بارعا مفننا حامل لواء مذهب الحنفية بحلب من غيرمنازع مع القدم الراسخ في بقية العلوم والنظم الرائق والنثر الفائق والقدرة الزائدة على التعبير عما في نفسه ، وقد أعطى شيخنا بعض تصانيفه ليقرظها له عند حلوله بحلب فعاجله التوجه الى آمد فأرسل اليه بقصيدة وافق وصولها له يوم رحيله مر . البيرة الى حلب وأجابه عنها حسما أثبتهما في الجواهر . وذكره في إنبائه وقال انه لما غلب قرايلك على ماردين نقله الى آمد فأقام بهامدة ثم أفرج عنه فرجم الىحلبقال وحصل له فالج قبل موته بنحو عشر سنين فانقطع ثم خف عنه لسكنه صار ثقيل الحركة ؛ قال وكان حسن النظم والمذاكرة فقيها فاضلا صاحب فنون من العربية والمعانى والبيان وقد مدحنى بقصيدة رائية وأجبته عنها . ومات بعدنا في صفر ؛ زاد غيره بعد عصريوم الاثنين سادس عشريه سنة سبع وثلاثين وله اثنتان وثهانون سنة ولم يخلف بعده بحلب مثله ؛ وقد ذكرت له ترجمة حسنة في معجمي . فلت ماوقفت عليه فيه نعم رأيته علق عنه في فو أند من فو أنده شيئا وافتتحه بقوله : أفادني فلان .

٥٨ (محمد) بر أبي بكر بن مجد بن على بن أحمد بن داود التاج أبو الوفا ابن التقى بن التاج البدري المقدسي الشافعي أخو أحمــد الماضي والآتي أبوها ويعرف كسلفه بابن أبى الوفا . ولد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة ببيت المقدس وخلف أباه في المشيخة ببيت المقدس فصار شيخ الزاوية الوفائية والمـدرسة الحسنية بعد إقامته بالقاهرة مدة أخذ فيها عن المناوى وأذن له فيما بلغني وكذا قدم القاهرة غير مرة وتزوج ابنة البدر العيني واستولدها، ولا يخلو من مشاركة في الجلة مع كياسة و نظم بل و تصنيف في التصوف ، وقد سمع معنا ببيت المقدس على أبيه والتتي القلقشندي وغيرهما وتكرر اجتماعه معي بالقاهرة . مات برملة لد في يوم الاثنين تاسع أوعاشر الحرم سنة إحدى وتسعين وحمل الى القدس فدفن في أو اخر اليوم الذي يليه عندا بيه عاملار حمه اللهووصفه الصلاح الجعبري بالشيخ الامام العالم. ٥٥ ( عد) بن التقي أبي بكر بن الشيخ الصالح عد بن على بن جمعة الحلبي الشافعي المقرى عقر أ على ختم البخارى والكلام على الميزان كلاهامن تصنيفي من نسختين بخطه وأجزتله. ١٦٠ (جد) بن أبي بكر بن محمد بن على بن عبد الرحيم القوصي ثم القاهري خادم المقريزي ويعرف بالسعودي.ولد بقوص قبل سنة خمسين وسبعهائة وخدم الفقراء مدة وكانت لديه معارف وعنده فو ائد ، ذكره في عقوده وقال انه فارقه في سنة سبعوقد أسن فلم يقف له على خبروأورد عنه أشعاراً لغيره وربما بعضهاله . ومن ذلك أنه أنشده حين إعراضه عنه:

عفا الله عنكم أين ذاك التودد وأين جميلا منكم كنت أعهد عا بيننا لاتنقضوا العهد بيننا وعودوا لنا بالود فالعود أحمد وحكى عنه عن الشيخ محد بن الشيخ سبف الدين بن مفرج الدماميني و نور الدين ابن عبد العزيز بن شقير عن أبي ثانيهما حكاية في الاعتماد على الله والاستغاثة به . ١٣٤ (محد) بن أبي بكر بن محد بن على بن التقي محد بن صلح المدنى ابن عم بني صلح المدنى ابن عم بني صلح المدنى ابن عم المنابها وخادم ضريح السيد حمزة بها . نشأبها فحفظ المنهاج الفرعي والأصلى

وألفية النحو واشتغل وقدم القاهرة.

١٦٤ (عد) بن أبى بكر بن على بن على بن على بن عربى نبهان بن عمر بن نبهان بن علوان بن غباو الشمس أبو عبدالله و أبو نبهان بن الشرف بن الشمس أبى عبدالله بن العلاء أبى الحسن بن الامام القدوة الشمس أبى عبدالله الجبريني \_ بجيم مكسورة ثم موحدة ساكنة قرية بظاهر حلب \_ الحلبي . ولد في سنة خمس عائمائة بجبرين ومات أبوه وهو صغير كما سيأتى فنشأ في كنف أخيه و تعلم الكتابة والرمى والفروسية ، وأجاز له باستدعاء ابن خطيب الناصرية لصداقته مع أبيه في سنة عمان أحمد بن عبد القادر البعلى والبدر حسن النسابة وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والولوى بن خلدون والشرف بن الكويك وآخرون ، واستقر في مشيخة زاوية جبرين بعد خدون والشرف بن الكويك وآخرون ، واستقر في مشيخة زاوية جبرين بعد أخيه ، ودخل القاهرة و زاربيت المقدس ولقيته بالزاوية المشار اليهافقر أت عليه شيئاً ، وكان شيخاً حسناً متواضعاً مكرماً للوافدين ذا شجاعة وهمة ومروءة من بيت مشيخة و حلالة . مات بعد سنة ستين رحمه الله .

وابن صاحب الحال بالمعجمة والمعرف المنافية الصالح الزيلعي العقيلي صاحب اللحية وابن صاحب الحال بالمعجمة والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية الماليوي الشافعي الضرير ويعرف بابن الحداد ولد بالبيرة بشاطيء الفرات وحفظ القرآن والمنهاج الفرعي وأخذ بحلب عن أبي جعفر وأبي عبد الله الأندلسيين ، و تفقه بالزين أبي حفص عمر الباديني وطبقته وأخذ بالقاهرة وغيرها عن جهاعة و تصوف و تهذب بمشايخ الفن ، وكان شيخا حسنا دينا حسن المحاضرة يذاكر بأشياء نفيسة حفظها من المشايخ و تحوهم ، وحدث عن الشرف بن قاضي الجبل و غيره . مات بالبيرة في ثاني عشر رجب سنة تسع عشرة ودفن براويته .ذكره ابن خطيب الناصرية وشيخنا في أنبائه ، وسماه بعضهم محمد بن أحمد بن أبي بكر والصواب ماهنا.

وعد البدر بن الزين بن البدر الأنصارى الدمشق الأصل القاهرى الشافعى الماضى أخوه البدر بن الزين بن البدر الأنصارى الدمشق الأصل القاهرى الشافعى الماضى أخوه ابراهيم ويعرف كسلفه بابن مزهر ولدكما أخبرنى به والده فى رمضان سنةستين وعمائة وأمه رومية اسمها شكر باى ونشأ فى كنفهما فى أوفر عز ورفاهية بحيث كان لختانه ولمية هائلة ، وقال فيه شيخ الشعراء الشهاب الحجازى وغيره وأكمل حفظ القرآن ثم صلى به عقام الحنفية من المسجد الحرام فى سنة إحدى وسبعين

<sup>(</sup>١) قلت صوابه بالمهملة . كتبه محمد مرتضى \_ كافى حاشية الاصل .

لما حج به والده في الرجبية بملاحظة فقيهه الشمس بن قاسم والمتهاج وجمع الجوامع وغيرها، وعرض على جماعة كثيرين وكنت ممن سمع عرضه وأخذ عن فقيهه ابن قاسم والجمال الـكوراني وكذا عن الـكال بن أبي شريف وأخيــه والنجم بن عرب والزين زكريا في آخرين بعضهم في الأخذ أكثر من بعض 4 وسمع على الشاوى ونشوان وطائفة وأجاز له طائفة بمن عرض عليهم وغيرهم، وتميز بذكائه وولى نظر الخاص بعد التاج بن المقسى فباشرها مدة تكلف أبوه بسببها كثيراً ثم الحسبة بعد يشبك الجمالي مدة ، و ناب عن والده في كتابة السر بالديار المصرية ثم استقربها بعد موته وحمدت إذ ذاك مباشرته وذكرت كفايته وتودده وأدبه ولطفه وإقباله على الفضلاء والطلبة مع حسن شمائله ووقة طباعـه ، كل ذلك مع اشتغال فكره بالقيام بما كلف به مما يفوق الوصف ، وكثر الدعاءله من أحباب والده ، وزوجة والده ابنة الامير لاشين واستولدها عدة أولاد أثكارهم أولا فأولا ، وفي غضون ذلك حج حين كون صهر وأمير الحاج سنة إحدى. و عانين في أبهة و تجمل ثم المانفصل عن الحسبة جدد الاشتفال فقسم المنهاج عند الزينى زكريا كانأحدالقراءفيه وعند ابنقاسم وتم وحضرفى الختمأ بوه والبدر فاظر الجيش واتفق ماأرخته محضر بمدرسة أبيه في تقسيمه أيضاً عندالبرها فبن أبي شريف. وزبر بعض من يحضرممن له جرأة واقدام مع نقصه وشكرت صنيعه فيه ، وشرع في بناء مدرسة بالقرب من سويقة اللبن كآنت الخطة فيما بلغني مفتقرة اليها. ٤٦٦ (عد) بن أبي بكر بن محمد بن مجد بن أحمد بن محمد الكال أبو الفضيل البن الخطيب فخر الدين بن الكمال أبي الفضل العقيلي النويري الآتي أبوهوأخوه يحيى وعبد الرحمن وهم من أمهات ثلاث. معم منى المسلسل وغيره بمـكة وتردد اليه والى اخويه الشمس البصرى بن الزقزق أحدالفضلا المتعليم والاشتغال ثم لميلبث ان تزوج من عدايحيي بابنتي ابن عم ابيهم المحب النويري وذلك كله في سنة تسع وتسعين بعد أن دخلا القاهرة وخطبا بجامع الغمري وغيره وواما الأذن في مباشرتهما الخطابة عكم فقيل حتى يكبرا ويشتغلا بحيث كان ذلك مقتضياً الترددها في الاشتفال عند الزيني الشافعي يسيراً حتى عادا في سنتهما مع الركب. ٤٦٧ (عد) بن ابي بكر بن محمد بن محمد بن على بن محمد السكال بن الزين القاهرى الحنفي الطبيب سبط فتح الدين بن فيروز الماضي ويعرف كأبيه بابن الشريف بالتصغير . ولد في ذي القعدة سنة عمان وأربعين وسمع على أم هانيء الهورينية وغيرها وتدرب في الطب بأبيه وغيره وعالجو تنزل في الجهات وقدم مكة في موسم

سنة ثهان وتسعين في خدمة أمير المحمل ثم رجع معه بعد انقضاء الحج ، ورأيت من يميزه على أبيه ولكن ذاك أدين .

ابن المحد بن مجد بن مجد بن مجد بن محد بن محد الله الشغرى ثم الحلبي الشافعي ابن أخى الشهاب احمد بن مجد بن مجد بن طنبل فقير سأنح سمع منى بالقاهرة وغيرها . ١٩٥٤ (مجد) بن أبي بكر بن أبي الفتح محمد بن محمد تقى بن محمد بن الحمد المدنى الآتى أبوه ويعرف كسلفه بابن تقى . ممن سمع بالمدينة منى وقبل ذلك سمع على فاطمة ابنة أبي المين المراغى .

٧٠ (محمد) بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن مجد بن على التاج السمنودي الاصل القاهري الشافعي المقرىء أخو أحمد الماضي ويعرف بابن تمرية . ولد قبل الثمانين بيسيرونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلي وألفيةالنحو والحديث والشاطبية ، وعرض في سنة أربع وتسعين فما بعدها على جماعة منهم العراقي واستوفى عليه قراءة ألفيته وأخذ عنه دراية وكذا عرض على ولده الولى وصاحبه الهيشمي وابن أبي البقاء وابن الملقن والابناسي وابن الميلق والغماري وابن العماد والعز مجد بنجماعة والنور الهوريني وأبي هويرة بن النقاش وعبد اللطيف ابن أخت الاسنائي وأجازوه ، وتفقه بالكال الدميري وكتبشرحه على المنهاج وحياة الحيوان له وسمع على ابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيثمي وطائفة ، وأخذ القرآآت عن الفخر البلبيسي الامام والنور بن القاصح جمع عليهما للثلاثة عشر والغرس خليل بن المشبب جمع عليه للسبع خاصة وتقدم فيهاجدا بحيث كان لانظير له في التجويد خصوصاً في النطق بالعين مع البراعة في الفقه والعربية والمشاركة في الفضائل والجلالة والمهابة في النفوس ومزيد الديانة والمداومة على التلاوة والسكتابة ، رأيت بخطه أشياء مفيدة ، وخطه ظاهر الوضاءة زائدالصحة، وقد حج وولى الخطابة بمدرسة السلطان حسن وبجامع بشتاك وكان يتناوب هو والمليحي فيهماو تدريس الفقه بالعشقتمرية بعدالبيجوري والقراءات بالشيخونية بعد الشيخ حبيب ورام ناصرالدين بن كزلبغاالتقدم عليه فيهمع كو نه من تلامذته فما بلغ؛ وتصدى للاقراء خصوصاً في جامع الازهر فنتفع به الأئمة، وماقرأعليه أحد إلا وانتفع ، وممن قرأعليه الشمس بن عمر أن المقدي في سنة خمس وعشرين وأبو عبد القادر في سنة خمس وثلاثين وابن كزلبغا وكذا الزين جعفر لكن لعاصم والى رأس الحزب في الصافات لابن كشير ومن لا يحصى وفي الاحياءمنهم ابن الحصاني ، ووصفه شيخنا حين شهد عليه في بعض الاجابز بالشيخ الامام

المجود المحقق الأوحد البارع الباهر شيخ القراء علم الاداء بقية السلف الاتقياء تاج الدين صدر المدرسين مفيدالطالبين ؛ والسعد بن الديرى بالامام عمده القراء ، والمحب بن نصرالله بالامام العلامة بل أثبت شيخنااسمه في القراء بالديار المصرية في وسط هذاالقرنوقال: قرأعلى الفخر، وترجمه في الانباء فقال: المقرى كان أبوه تاجر أنز از أفنشأ هومحباً في الاشتغال مع حسن الصورة والصيانة وتعانى القراآت فمهر فيها ولازم فخر الدين بالأزهر والكمال الدميري وأخذ أيضاً عن خليل المشبب وولى خطابة جامع بشتاك . مات في يوم الجمعة عاشر صفر سنة سمع وثلاثين رحمه الله وإمانا. (محمد) بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن فهد أبو القسم بن الحب المسمى بأحمدبن فهد الهاشمي المركي، هو بكنيته كا بيه أشهر. يأتي في الكني ه ٤٧١ (محمد) بن أبي بكر بن محمد بن محمد الشمس بن الزين بن ناصر الدين السنهوري القاهري الشافعي ويعرف بالضاني وجده بابن السميط ـ بفتح المهملة وآخره مهملة لينهما ميم مكسورة ثم تحتانية . ولد في خامس رمضان سنة تسع وتسعين وسبعائه ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو والحديث وغيرها، وعرض على جهاعة وأخذ الفقه عن البيحوري والشمس البرماوي والولى العراقي وأكثر عنه في الحديث وغيره ، والعربية عن حفيد ابن مرزوق والشمسين الشطنوفي والبوصيرى وشرح الشواهد عن مؤلفه العيني ؛ والفرائض عن الشمس الغراقي ولازم العز بن جماعة في الاصلين وغيرهما وكذا أخذ عن المساطي وآخر بن منهم الشمس بن الديرى و ابن المغلى وشيخنا وسمع على الثلاثة و ابن الكويك والشمس محمد بن قاسم السيوطي وآخرين ، ولازم الاشتغال حتى برعوأشير الله بالفضلة والنباهة وممن وصفه بذلك الولى العراقي بل أذن له هو وغيره في التدريس وكان أيضًا بجله ابن الهمام ثم المناوى ،وولى قراءة الطحاوى في التربة الناصرية بالصحراء والتصدير في الأشرفية القديمة وكتب بخطه أشياء من تصانيف شيوخه وغيرها ، وتكسب أولا بالشهادة ثم بالنيابة في القضاء عن شيخنا بعناية السفطي وجلس بحانوت باب الشعرية واستمر بنوبلن بعده ، وتنقل في عدة مجالس بل كان أحد العشرة الذين اقتصر عليهم القاياتي وقبل هذا كله كان ينوبعن شيخه الولى بدنجيه وغيرها وكان لاقدامه وفضيلته يندبه للتوجه في الرسائل المهمة؛ وكذاناب عن العيني في حسبة بولاق غير مرة ، أجاز لناغير مرة وقل أن التقيت به إلا و يسأل عن شيء من متعلقات الحديث مما يشهد الفضيلته ، و بالجلة فكان فاضلا بارعاً في الفقه والعربية مشاركافي الفضائل متثبتافي أحكامه عارفا بالصناعة دربا في التناول من الاخصام بهى الشكالة مفرط السمن خصوصافى أو اخر أمره ، و داوم بأخرة الجلوس بحانوت جامع الفكاهين وأو ذى من البقاعى ولم ينقطع عنه سوى يوم . ثم مات فى يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة أربع وسبعين بعد أن خمل وافتقر جداً وصار القمل يتناثر عليه وصلى عليه من الغدسا محه الله وإيانا. وفى ترجمته من المعجم والوفيات نكيتات بتناثر عليه وصلى عليه من الغدسا محه الله وإيانا. وفى ترجمته من المعجم والوفيات نكيتات الشافعي شقيق النورى على الماضى وهو أسن ووالد البدر محمد الآتى ويعرف بالانبابي وها من ذرية سالم أبي النجاء من قبل الام . حفظ القرآن والمنها جالفرعى والاصلى وألفية ابن ملك والتلخيص ، وعرض على جماعة واشتغل قليلا وناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده وأضيف اليه قضاء أنبابة وغيرها بل باشر أوقاف في القضاء عن شيخنا فمن بعده وأضيف اليه قضاء أنبابة وغيرها بل باشر أوقاف الحنفية ولم يكن بمحمود فيها واشتد ألم الامشاطى من قبله مع كثرة ملقه وسعة باطنه بحيث حاكي البدر بن عبد العزيز مباشر جامع طولون ، وقد حجو جاور مات في إحدى الجاديين سنة خمس وثمانين وقد جاز السبعين و دفن بالقرافة عفا الله عنه . فيمن جده عمر .

ابن الشرف الحلي الاصل الدمشق الشافعي . ولد في شعبان بن فهد الشمس ابن الشرف الحلي الاصل الدمشق الشافعي . ولد في شعبان سنة أربع وثلاثين وسيمائة وأحضر في الرابعة على زينب ابنة الكال وفي الخامسة بطريق الحجاز سنة تسع وثلاثين على البرزالي والعلم سليمان بن عسكر بن عساكر المنشد وأبي بكر بن عدبن عمر بن قوام والشمس محمد بن أحمد بن تمام السراج وبعد ذلك على عما بيه الجمال ابراهيم بن الشهاب محمود وعبد الرحيم بن أبي اليسروالشرف عمر بن محمد بن خواجا امام ويعقوب بن يعقوب الحريري والعز محمد بن عبد الله الفادوثي في آخرين وحدث ، وكان حسن الشكالة كامل البنية مفرط السمن منجمعا عن الناس مكباعلي الاشتغال بالعلم ، ودرس بالبادرائية نيابة واعتمده منجمعا عن الناس مكباعلي الاشتغال بالعلم ، ودرس بالبادرائية نيابة واعتمده كثيرون لأمانته وتحققه ثم ضعف بعد الكائنة العظمي و تضعضع حاله بعد الثروة الزائدة . مات في خامس عشري جمادي الاولى سنة ثمان و كان أبوه موقع الدست بدمشق بل ولى قبلها كتابة السر ، ولصاحب الترجمة نظم فنه :

زدتنی هماً علی همی الذی أنا فیه فاصطبر یاولدی لاتضق ذرعاً لأمرقد جری جمرة اللیل رماد فی غد د کره شیخنا فی معجمه وقال أجازلی و لابنتی رابعة فی سنة سبع و ثما نمائة باستدعاء

التقى الفاسي ، وتبعه في ذكره المقريزي في عقوده .

٤٧٤ (محمد) بن أبى بكر بن محمد بن تاج الدين الباقو رى بيرة وصفه ابن عزم بصاحبنا . و ١٤٥ (محمد) بن أبى بكر بن محمد المدعو شرف الدين اللارى الشافعي نزيل مكة و أحد من يشتغل بالنحو والصرف و نحوها مع التكسب بالقماش وملازمة جماعة السيدصني الدين و عنيف الدين و عنيف الدين و عنيف الدين و تسعين و كتبت له إجازة ، و فارقته في سنة أد بع و تسعين و المصابيح بل قرأ على أد بعى النووى و كتبت له إجازة ، و فالواتتاج البكرى الطنبذى . و محمن سمع منى بالمدينة .

والغربية - ثم القاهرى الشافعى امام الزينية الاولى ويعرف بالابناسى لكون بالغربية - ثم القاهرى الشافعى امام الزينية الاولى ويعرف بالابناسى لكون جده لآمه الزين الحازمى من جاعة البرهان بن حجاج الابناسي . ولد بطه و نشأ بها فقرأ القرآن و تحول الى القاهرة فنزل عند جده المشار اليه وكان يصحح على الابناسي المذكور في المنهاج ظناً حتى حفظه بل وحفظ غيره واشتغل عندالقاياتي والونائى وابن المجدى والحناوى وابن الهمام وآخرين و سمع على شيخنا وجاعة ، وبرع في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وأقرأ وقتا واستقر في الامامة المشاراليها بعدالتتي الحصني أوغيره وكف بصره فكان بعض طلبته يطالع له وممن قرأعليه النور الانبابي نائب كاتب السر وارتفق به فقد كان فقيراً مع جودة وخير واقبال على العلم . الانبابي نائب كاتب السر وارتفق به فقد كان فقيراً مع جودة وخير واقبال على العلم . مات في جمادي الثانية سنة ثمان وثمانين وقد جاز الستين ظناً رحمه الله وإيانا . همان الحلى الحلى العلم . الإنبا الآن . من بيت بها .

۱۹۹ (مجد ) بن أبى بـكر بن محمد المنوفى . سمع اليسير على الفوى مع عبد الرحمن بن محمد بن اـمعيل الـكركي .

الاصل المعرى ثم الحلبي الشافعي البساطي الآتي أبوه وولده معافي المني الماضي الاصل المعرى ثم الحلبي الشافعي البساطي الآتي أبوه وولده معافي الكني والماضي أخوه عبد الله ويعرف بابن الحيشي . ولدسنة تسعو تسعين وسبعا نه بمعرة النعمان ونشأ بها في كنف أبيه و تحول معه الى حلب وبه تسلك وعليه تهذب و كذا صحب الزين عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود وأخذ القراءات عن عبد الصمد العجمي نزيل حلب و الحديث عن البرهان الحلبي وشيخنا لماقدمها عليهم، وخلف والده في المشيخة بدار القرآن العشائرية ، وكان معمور الاوقات بالتلاوة والذكر والمطالعة مع الزهد والانجماع عن بني الدنيا و تقنع باليسير، وللناس فيه مزيد

اعتقاد كيث يقصد بالزيارة والارفاد بما يكون عوناً على سماطه، وقل أن ترد له وسالة . مات في يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة خمس وسبعين ودفن عندا بيه بتربة الناعورة بحلب رحمه الله . أفادنيها ولده .

الزاى المنقوطة بعدها ألف - بن عهد بن أبى بكر بن عهد بن أبى بكر الجال الجابرى المنقوطة بعدها ألف - بن عهد بن أبى بكر بن عهد بن أبى بكر الجال الجابرى المنقوطة بعدها ألف - بن عهد بن أبى بكر بن عهد بن أبى بكر الجال الجابرى المغور بي التاذلي المكي أحد خدام الدرجة وكبرائهم ويعرف بالقصى بفتح القاف والصاد المهملة - ويشتبه بالقصى بفتح الفاء وتشديد الصاد . بعض أعيان البعليين ولد في أوائل سنة إحدى وثمانها به عكة ونشأ بها ، وأجاز له في سنة خمس البرهان ابن صديق والزين المراغى وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والعراقي والهيشمي وآخرون وكان يظهر الفقر المدقع فوجد له بعد موته أشياء من نقد وغيره ، ولم يخلف وارثاً بحيث أوصى به له كبير الشيبيين . مات في ربيع الآخر سنة ثمان وستين ودفن بالمعلاة عند ابيه .

۱۹۸۶ (محمد) بن أبى بـكر بن زين الدين بن اسحق بن عُمان الهمدانى الخياط هو و و الده ثم الفر اشبالخرم المـكى. مات بهافى صفر سنة خمس و ثمانين . أرخه ابن فهد . ( محمد) بن أبى بكر البدر بن الدماميني ' فيمن جده عمر بن ابى بكر .

الحافظ ابن ناصر الدين . مات بدمشق في عاشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين ودفن بمقبرة باب الفراديس بطرفها الشرقى على حافة الطريق . ذكره ابن اللبودى قال ولم يسمع منه سواى رحمه الله . وينظر محمد بن أبى بكر المنبحى .

القرآن وجوده والرسالة وغيرها واشتغل يسيراً ولازم العزبن جماعة و تخرج في الكتابة القرآن وجوده والرسالة وغيرها واشتغل يسيراً ولازم العزبن جماعة و تخرج في الكتابة بالزين بن الصائغ ومن قبله بالوسيمي و كتب نحو خسمائة مصحف ومن نسخ البخارى كثيراً و كذامن البحر لأبي حيان و تصدى لتعليم الكتابة فانتفع به جماعة ، و تنزل في صوفية الباسطية أول مافتحت بلكان أحد من شهد عليه بوقفية كتبها وغيره رفيقاً للعز السنباطي ، و كان خيراً كثير التلاوة والصدقة طارحاً للتكلف ، مات قبل السبعين ظناً وقد جاز السمعين بعد أن تزوج نفيسة زوجة الأبدى وقاسى منها نكداً حتى كان يقول ياسيدتي نفيسة خلصيني من نفيسة .

ه ۱۵ (محمد) بن أبى بكر الشمس الضبعى الحنفى . أخذ عن الاياسى وونى قضاء غزة ثم رجع الى الشهادة وهو الآن حى .

خارة كتامة بالقاهرة \_ القاهرى المالكي . قال شيخنا في إنبائه : مات فجأة على الحارة كتامة بالقاهرة \_ القاهرى المالكي . قال شيخنا في إنبائه : مات فجأة على ماقيل في ثاني عشرى ذى القعدة سنة اثنتين وأر بعين وقد شارف النانين وهو جلد ، ويقال أنه خلف مالا جزيلا ، وكان نقيب الحسبة عند البدر العيني ثم صاد نقيب الحكم عنده ولم ينفك عن التردد اليه بعد عزله حتى مات مع اكثاره من تلاوة القرآن عفا الله عنه .

على بن أبى بكر أبو الخيرالقليوبى ثم القاهرى الخبزى الآبى أبوه وابنه صلاح الدين محمد، وأمه حجيج أخت زوجة الشيخ مدين واسم أبيه محلا بن على بن ابراهيم بن موسى بن طاهر فكائن أبا بكر كانت كنية له . نشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج واستمر يحفظهما ؛ بل اشتغل عند السيد النسابة والبوتيجى وتكسب قمانيا ثم عمل مخبزياً بالصلاحية ثم كتب الغيبة بالبيبرسية ودرب ولده الصلاح فيها ؛ وحج وخطب بجامع الحاكم وأما كن كثيرة وكان له بذلك مزيد اعتناء و تنزل فى كثير من الجهات مع التجارة فى الزيت والجبن و نحوها بحيث أثرى من ذلك كله مع المداومة على التلاوة بل مكث مديدة يقوم بجمعيه فى جامع الحاكم فى كل ليلة من رمضان الى أن كف وأقام كذلك مدة ؛ ثم مات فى ليلة السبت تاسع عشرى ذى الحجة سنة أربع و ثمانين وصلى عليه من الغد فى ليلة السبت تاسع عشرى ذى الحجة سنة أربع و ثمانين وصلى عليه من الغد عن بضع وستين رحمه الله . (محمد) بن أبى بكر بن الحمصى . شهد فى إجازة على جعفر المقرى سنة ثمان و ثمانين، وقد مضى فيمن جده محمد بن أبى بكر .

(محمد) بن أبي بكر الجبرتي المدني الحنفي.

(محمد) بن أبى بكر السمنو دى الخطيب. فيمن جده محمد بن محمد بن على . ٤٨٨ (محمد) بن أبى بكر الشريف . ممن سمع منى بمكة .

۱۹۹۶ (محد) بن أبى بكر الغزاوى الأصل البوتيجى ثم القاهرى الفاعل أحد العوام وابن عمه سليمان بن سيد البناء ويعرف بالمؤذن . خادم زاوية الشيخ تركى من السكد اشين ، ومات بالبيمار ستان في أحد الربيعين سنة ائنتين و تسعين ، وقد حج و جاور غير مرة . ١٩٤ (محمد) بن أبى بكر المنبجى . سمع من العماد أبى بكر بن محد بن أبى غانم الحبال الصائغ جزءاً وحدث به لقيه ابن فهدو غيره . وينظر محمد بن أبى بكر من الصير في الماضى . ١٩٩ (محد) بن أبى بكر الوانسر تى نزيل تونس . ذكره ابن عزم وأرخه سنة بضع و خمسين . ١٩٤ (محمد) بن بها در بن عبد الله التاج أبو حامد الجلال الدمشقى الشافعي سبط ١٩٩ (محمد) بن بها در بن عبد الله التاج أبو حامد الجلال الدمشقى الشافعي سبط

فتح الدين بنالشهيد ، أمه فاطمة . ولد في أواخر القرنالثامن تقريباً ومات أبوه وهو صغير فكفلته أمه ، وحفظ القرآن وصلى به والمنهاج الفرعي وغيره مر مختصرات الفنون وكانت لوائح نجابته ظاهرة لكونه لم يكن يلعب كالاطفال بل عليه السكينة والوقار فأكب على الاشتغال وتخرج بفقيه الشام البرهان بن خطيب عذراء ثم لازم الشمس البرماوي حين إقامته بالشام في الفقه وأصوله والعربية وغيرها من العلوم وأذن كل منهماله بالافتاء والتدريس وكذا من شيوخهااشيخ مساعد نزيل عقربا كان يتوجه اليه ماشياً ؛ وأخذ العقليات عن البدر حسن الهندى قدم عليهم دمشق في آخرين فيهم كبرة ؛ وقرأ صحيح مسلم على الجال الشرائحي وسمع على غيره ورحل لأجله واشتغل بتحشية كتبه حتى برع في فنون كيثيرة جداً وفاق أقرانه بفهمه الناقب وذكائه الصائب وأقباله على العلوم المنطوق منها والمفهوم منجمعاً عن الناس مرتفعا عن طرق اللوم والالماس إلى أن أشير اليه بالتقدم في الفضائل وتصدى وشيوخه متو افرون للاشغال وجلس لذلك بجامع العقيبة المسمى بجامع التوبة ثم بالجامع الاموى طول النهارحتى تخرج به جهاعة ، وتزوج بابنة الشيخ خليل القلعي واستولدها ، كل ذلك مع حسن الشكالة والتواضع والسكينة والديانة وعدم الغيبة بل لايمكن منها أحدا من طلبته ولايتكلم فيما لايعنيه وضبط أوقاته وصرفها في أنواع الخيرات كالصوم وختم القرآن في كل أسبوع ثم بعد وفاة أمه صار يختمه في الاسبوع مرتين، والتقلل من الاكل وسائر التفكهات وعدم مزاحمته للفقهاء في شيء من وظائفهم تورعا وزهداً بل كان فيما حكاه باسمه في صباه بعضها فلماعقل تركه؛ وله نظم في مدح شيخه البرماوي وغيره وكان ينشد لعفهم:

لك الحمد ياربى على كل نعمة ومن جملة الانعام قولى لك الحمد ولا حمد إلا منك تعطيه نعمة تعاليت أن يقوى على شكرك العبد وبالجملة فهو جم الفضائل رفيع القدر أصيل المجد وقور المجلس عالى الهمة متقدم في فنون متعدد المزايا شديد البحث صحيح التصور بارع الخط حسن العشرة وعاسنه جمة وقد سمعت الثناء عليه من غير واحد، وممن قال إنه أخذ عنه البقاعى. مات في يوم الثلاثاء تاسع رمضان سنة إحدى وثلاثين عن ثلاث وثلاثين سنة ودفن في الصوفية بتربتهم عندالقلندرية ، وعظم تأسف أهل دمشق عليه واشتد بكاؤهم لفرقته ورفعوا نعشه على الأكف وحضر جنازته من يفوت الحصر رحمه الله وإيانا. هم عدد الله وإيانا.

وكان محباً فى أهل الخير . مات فى سنة تسع عشرة . ذكره شيخنا فى انبائه . ٤٩٤ (محد) بن بهادر المسعودى الصلاحى الدمشتى . ولد سنة إحدى وعشرين وسبعهائة وسمع على الحجارجزء أبى الجهم وغيره . وحدث سمع عليه شيخنا وغيره وقال : مات فى الـكائنة العظمى سنة ثلاث؛ وتبعه المقريزى فى عقوده .

٩٥٥ (جد) بن بهاء الدين بن حجاج الجبرتي . ممن سمع مني عكة . ٩٦ (عد) بن بهاء الدين بن عهد العباسي السنقري الهمذاني نزيل القاهرة وأحد أصحاب ابن الغمري ؛ قال لى أنه قرأ على أبيسه المحرر والايجاز والعزى والمراح والحاجبية والمتوسط شرحها وحفظ كفاية المتحفظلابن الاجدابي وفقه اللغةللثعالي وأتقم ما بمعاونة أبيه أيضاً ثم أخذ علم الكتابةمع فن الانشاءعن السيف البروجردي ؛ وارتحل الساوة فقرأ على الشرف يعقوب الكرهرودني بديعية سلمان الساوى مع طرف من العروض ثم لأصبهان فقرأ على الشرف على اليزدى تصنيفه الحلل ثم الى تبريز فكتب على عبد الرحيم الخلوتي جميع الاقلام السبعة مع قراءة سائر تصانيفه وتصانيف شيخه محد الحلوفي التصوف وغيره ،ودار ديار بغدادكلها وقرأعلى ناصر الدين عمر المارينوسي المصابيح معسماع الحاوى ثم القاهرة فقرأ على ابن أسد المنهاج وعلى البامي التنبيه مع مماع البخاري وعلى عبد القادر بن شعبان امام جامع أصلم الكافى في العروض والقوافي والخزرجية وغيرهامن كتب العروض والفرش للخليل ومختصره لابن عبدربه وعلى العلم الحصني بزاوية خشقدم الوزيرمن القرافة الكبري شرح الاصطلاحات للقاشاني وعلى الشرواني الفصوص والرموز والامثال اللاهوتية في معرفة الانوار المجردة الملكروتية ، وعليه وعلى أصحابه كالجال عبد الله الكوراني الموشحة المسمى بالخبيصي وشرح الشافية للجاربردي وتلخيص المفتاح والختصر والمطول كلاها عليه والاصلين مع الكتب المعتبرة في المنطق والطبيعي والالهكي وعلى بعض أكبابر الغرب النصوص والفكوك وكتاب الرتبة للمجريطي ولازم النظرفيه وفي كتب الرموز والرتبة والكنزلابن مسكويه الاصبهاني مدة ثم أعرض عن ذلك كله وقطن زاوية تقي الدين عند الصموة ينسخ ويقرىء ، ولزم أبا العماس بن الغمرى وأكثر التردد إليه وكتب له صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك ، وعرض عليه ولده محمد في سنة عانين تم أقرأه وغيره في جامعه النحو والصرف ، وكثر تردده الى أيضاً مع السؤ العن أشياء ، وفيه توددا ولطف عشرة وعلى همة واستحضار لنكت وفوائد مع تقلل وتجرد وجودة خطومشاركة في الجملة ؛ وقال فيما رأيته بخطه من كلاته حسته يد

التقدير في ظامات مصر ومهاويها ؛ كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها . ٤٩٧ (علم ) بن بورسة البخاري ويلقب نبيرة \_ بنون وموحدة وزنعظيمة . ذكر أنه من ذرية حافظ الدين النسني و نشأ ببلاده وقرأ الفقه وسلك طريق الزهد ؛ وحج في سنة ثلاث وعشرين وأراد الرجوع الى بلاده فذكر أنه رأى النبي عليلية في المنام فقال له ان اللهقد قبل حج كل من حج في هذا العام وأنت منهم وأمره أن يقيم بالمدينة فأقام بها فا تفقت وفإته يوم الجمعة من ذي الحجة منها ودفن بالبقيع . قاله شيخنا في انبائه . وقيل إنه مات في التي قبلها (١) .

٤٩٨ (على) بن بو والى الامير ناصر الدين . ولى الاستادارية فى الأيام المؤيدية ثم استقر فى أستادارية دمشق . ومات بها فى جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وكان معدوداً فى الظلمة . ذكره المقريزي .

٤٩٩ (عد) بن بلال الغزى الشيخ الصالح . مات بمصر في مستهل صفر سنة ست و ثلاثين . أرخه ابن فهد .

• • ٥ (عد) بن بيبرس الظاهري برقوق ، فجدته أم أبيـه عائشة شقيقة الظاهر برقوق. كان ضخماً في الرياسة نحيفاً ظريفاً منجمعاً عن الناس بارعاً في صنائع وحرف كالسكاكين ونحوها من آلات الكتابة وغيرها متقدما في عمل العود والضرب به بل بارعافى الطب والكيمياءمع برللفقراء وكرم بحيث يتردداليه من يتعلم منه التركي وغيره من فضائله قل أن يتردد الى الأمراء . وعمر زيادة على النمانين . ومات قريبا من سنة أربع وستين ودفن بقبة البرقوقية وهو والد العلاء على الماضي. ٥٠١ (محد) بن بيلبك الشمس التركي أخو أحمدخاز ندار بيبرس قريب الظاهر برقوق . مات في صفر سنة ثلاث وكان موقع الحكم ؛ ذكره شيخنا في إنبائه . ٥٠٢ (محد) بن التاج الهندى المحمودا بادى الحنفي . بمن أقرأ الفضلاء الهيئة والكلام كراجح ، وقال لى في سنةأر بع وتسعين أنه حي ابن نحو أربعين سنة . ٥٠٣ (على) بن تاج الدين السمنو دى . مات عكة في صفر سنة سبع و أر بعين . أرخه ابن فهد . ٤٠٥ (عد) بن تغرى برمش ناصر الدين الجندي ويدعي بشورية . كان أبوه مؤيدياً أحد حجاب حماة وأمه فرح خاتون ابنـة ناظر الجيش كريم الدين عبد الـكريم أخت جهة شيخنا فولد في سنة سبع عشرة وثمانمائة . ومات في صفر سنة خمس وسبعين ودفن بحوش البيبرسية ؛ وكان شديد الاسراف على نفســه لايذكر وإنما أثبته لبيتو تة وعسى أن يكون أناب سامحه الله وإيانا .

<sup>(</sup>١) قلت وهو الصحيح . كتبه عد مرتضى - كافى حاشية الأصل.

(محمد) بن تقي السكازروني . في مجد بن محمد بن عبد السلام .

مكن مكة حين كان أبوه أمير جدة ثم دخل بعد بمدة اللين فأكرمه صاحبهاو وقع بينه وبين أهل الشرجة منهافتنة قتل فيها بعضهم ثماستدعى به أبوه الممكة بعد بينه وبين أهل الشرجة منهافتنة قتل فيها بعضهم ثماستدعى به أبوه الممكة بعد أن لايم صاحبها فوصلها في موسم سنة ست عشرة وثهانهائة فلم يلبث أن قبض عليهما بمني وشنقا بعد المغرب من ليلة بصف دى الحجة منهافهذا بباب شبيكة وأبوه بباب المعلاة بل قيل إن هذا فاضت روحه قبل شنقه من الخوف وقبر بالمعلاة وسنه ثلاثون ظناً ويقال إن صاحب المين قال له حين استأذنه في الرجوع لمكة انكا تشنقان أو تكحلان أو كاقال ، ذكر دالفاسي في مكة و كذا المقريزي في عقو ده باختصار ، حمد) بن جاجق ، أمه الشريفة فاطمة ابنة الشريف الفخرى ابنة أخت جهة شيخنا . مهن يتكسب بالباسطية مع ذكره بمالا يليق ، وهو من جير اننا مهن سمع على شيخنا وغيره .

٥٠٧ (محمد) بن جار الله بن حمزة بن راجح بن أبى نمى الحسنى المـكى . كان من أعيان الاشراف ذوى أبى نمى . مات فى آخر سابع ذى القعدة سـنة ست عشرة بمكة ودفن بالمعلاة عن ثلاثين سنة أو أزيد ، ذكره الفاسى .

المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن عبد الكريم بن أبى المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على الأصل ابن إياد بن عمر و بن العلاء بن مسعود الجمال بن الجلال الشيباني الطبرى الأصل المكي الحنفي المنضى أبوه ، ذكره الفاسى أيضاً وقال سمع من بعض شيوخنا بعكة وحفظ بعض المختصرات في الفقه و اشتغل بالعلم وسافر مع أبيه الى مصر في موسم سنة أدبع عشرة . قلت فسمع مع ابني ابن الضياء وأكبرها زوج أخته اسية على ابن الكويك أشياء منها شرح معانى الآثار للطحاوى . قال الفاسى : ومات بها بخانقاه سعيد السعداء في آخر سنة خمس عشرة في ذي الحجة فيما أحسب و دفن بهقبرة الصوفية بها وقد جاز العشرين وكان خيراً انتهى ، وكذا أرخ وفاة والده كما تقدم . هما وقد جاز العشرين وكان خيراً انتهى ، وكذا أرخ وفاة والده كما تقدم . وه و دور على بن جامع بن ابراهيم بن أحمد الشمس البوصيرى ثم القاهرى و دور على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه عل

٥٠٥ (محد) بن جامع بن ابراهيم بن أحمد الشمس البوصيرى تم القاهرى الشافعي وسمى شيخنا في إنبائه والده ابراهيم . اشتغل بالفقه والعربية وغيرها وسمع على التقى بن حاتم جزء أبي على الصفار وعلى المعين عبد الله بر محمد ابن على قيم الكاملية ثلاثة مجالس ابن عبد كويه وعلى المطرز والمجد اسماعيل الحنفي من لفظ الجال الرشيدي السنن لأبي داود وعلى الزين العراقي في آخرين

وحج وجاور عمدة وسمع بها على الجمال الاميوطى مسند ابن أبى أوفى لا بن صاعد وعلى العفيف النشاورى أجزاء من الثقفيات في آخرين ، وحدث ودرس وأفاد وانتفع به الفضلاء ، و كان مذكوراً بالولاية واستفيض رؤية بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من قرأ عليه دخل الجنة فسارع الاماثل ممن لم يكن قرأ عليه لذلك ، وممن أخذ عنه الوالد وعرض عليه محافيظه بل سافر معه إلى مكة فى سنة اثنتين وعشرين وما لقيت أحداً إلا ويذكر عنه أحو الا وكرامات . وقال لى العز الحنبلي : كنت أقرأ عليه ابن المصنف فيقرره أحسن تقرير وهو نائم أو نحو هذا ؛ ذكره شيخنا في إنبائه فقال : كان خيراً ديناً كثير النفع للطلبة يحج كثيراً ويقصد الاغنياء لنفع الفقراء وربما استدان للفقراء على ذمته ويوفى الله عز وجل، وكانت له عبادة و تؤثر عنه كرامات . مات في سادس ربيح الآخر سنة أدبع وعشرين رحمه الله و نفعنا به .

. ١٠٥ (محمد) بن جبريل الصفوى الحنفي أحد الفضلاء من جماعة ابن الهمام وصوفية الشيخونية . سمع بقراء تى على شيخه الأربعين التي خرجتها له وأقرأ بعض الطلبة بل يقال ان شيخه أشار اليه بكتابة شرح على مصنفه في الأصول . مات

في ربيع الآخر سنة ست وخمسين رحمه الله .

الفقه وغيره على خبر الدين أبى الخير بن الرومى الفراء ووصفه بالفضل؛ وكذا الفقه وغيره على خبر الدين أبى الخير بن الرومى الفراء ووصفه بالفضل؛ وكذا أخذ عن نظام ولازم الديمى في شرح الالفية العراقي وغيرها وقرأ على البدر بكماله مع شرح معانى الآثار للطحاوى وغيرهما ، وطلب قليلا وقرأ على البدر الدميرى مسند الشافعي وغيره وعينه في وصيته لقراءة بعض الكتبوكذاقرأ على السنباطي ؛ وسمع على أبى الحسن على حفيد يوسف العجمي وآخرين ، وحج في موسم سنة اثنتين وتسعين وجاور التي بعدها ، ولازمني حتى أكمل شرحى المشار اليه وقرأ اليسير من سنن البيهقي وكتب من تصانيفي أشياء ومدحني بقصيدة وغيرها وكذاقرأ على الحب الطبرى الامام وغيره رواية بل أقرأ هناك بعض المبتدئين في الفقه وأصوله والعقائد وغير ذلك ولم يختلط بكبير أحدهناك مع قوة النفس في المباحثة وخروج عن السنن حتى قل أن يتزحزح و ربحاتو قف على المنقول فلايرجع ويذ كر عنه في ذلك مالا أحبه له ، وسافر من مكة لجدة ليحصل هديته شراة وعاد مع الركب واستنزل المظفري مجمود الامشاطي عن تدريس الفقه بالظاهرية القديمة ، وكان بينه وبين بدر الدين العلاقي أحد جماعة الدرس ما كاكاه الطلبة المناه على الدائن مي الديا العلية مي الدائن مي

(10 \_ سابع الضوء)

معدى الناصر أستاذ أبيه، أمه شقر اه ولد تقريباسنة تسع و ثلاثين و نشأ فى كنف أبويه و سافر أمير الركب الأول فى سنة تسع و خمسين . مات و أناغا ألب عكة فى سنة و ثمانين و كان قبيح السيرة مقدا ما جريدًا . مات و أناغا ألب عكة فى سنة و ثمانين و كان قبيح السيرة مقدا ما جريدًا . مات سنة اثنتين و أربعين . مات سنة اثنتين و أربعين . عبلان على الحميضى . قتل مع السيد رميثة بن مجد بن عجلان ببلاد الشرق فى رجب سنة سبع و ثلاثين و دفن هناك . أرخه ابن فهد .

11

11

-1

11

۱۹۵ (عد) بن جعفر بن حسبالله المدنى المادح . ممن سمع منى بالمدينة .

۱۹۵ (عد) بن جعفر بن على بن عبد الله بن طاهر بن هاشم بن عربشاه بن فاصر بن زيد السيد شمس الدين أبو عبد الله بن الجلال بن التاج بن أصيل الحسنى الجرجانى الاصل الشيرازى المولد والدار الحننى و أبوه سبط الاستاذ السيد الشريف الجرجانى الشهير لقينى بمكة فى سنة ست و ثهانين فقراً على بعض البخارى وسمع منى وعلى أشياء و كتبت له إجازة هائلة ، وهو رئيس وجيه فاضل الى الترك أقرب .

۱۹۵ (عد) بن جعفر بن على البعلى اليونيني و يعرف بابن الشويخ . سمع على بشر وعمر ابنى ابراهيم البعلى وأبى الطاهر محمد بن عبد الغنى الدريبي . وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الأبى وكان سماعهما فى سنة خمس عشرة ، وقال شيخنا فى معجمه أجاز فى استدعاء ابنتى رابعة و كان سماعهما فى سنة خمس عشرة ، وقال شيخنا فى معجمه أجاز فى استدعاء ابنتى رابعة و كان شيخ زاوية عبد الله اليونيني (۱) ببعلمك . المديد مات عكة سنة احدى وسبعين ، أرخه ابن فهد .

۱۹ م ( على ) بن جقمق الامير ناصر الدين أبو المعالى بن الظاهر أبى سعيد الجركسى الاصل القاهرى الحنفي أخو المنصور على الماضى وأمه الستقراجا ابنة أرغون شاه أمير مجلس الظاهرى برقوق و ولد في رجب سنة ست عشرة و ثمانا أنه ورأيت من قال قبل العشرين بالقاهرة ، وقر أبها القرآن وحفظ كتبا واغتبط بمحبة العلم والعلماء وقربهم وأحسن اليهم ، واشتغل بغالب الفنون الفقه والفرائض والتفسير والحديث والأصلين والمنطق والعربية وغيرها حتى مهر في أقرب مدة لحسن ذكائه ومزيد صفائه وصار مشاركا في فنون بل عد من نوابغ الفضلاء فلما ملك أبوه عظم أمره واتسعت دائرته وتأمر بعد قليل وصار عين المقدمين وجلس رأس الميسرة وسكن في الغور من القلعة وفي البيت المواجه له من الرميلة وأقبل رأس الميسرة وسكن في الغور من القلعة وفي البيت المواجه له من الرميلة وأقبل على الناس وزاد طلبه للعلم حتى كانت غالب أوقاته مصروفة فيه فيوماً لشيخنا في الناس وزاد طلبه للعلم حتى كانت غالب أوقاته مصروفة فيه فيوماً لشيخنا في الناس وزاد طلبه للعلم حتى كانت غالب أوقاته مصروفة فيه فيوماً لشيخنا في الناس وزاد طلبه للعلم حتى كانت غالب أوقاته مصروفة فيه فيوماً لشيخنا في الناس وزاد طلبه للعلم حتى كانت غالب أوقاته مصروفة فيه فيوماً لشيخنا في الناس وزاد طلبه للعلم حتى كانت غالب أوقاته مصروفة فيه فيوماً لشيخنا في الناس وزاد طلبه للعلم على الناس وزاد طلبه للعلم عن بينهما تحتانية .

في الحديث علوماً أو متوناً ويوماً لسعد الدين بن الديري في الفقه أو التفسير ويوماً للـكافياجي في علوم أخرى وكلاها مع غيرهما ممن أخذ عنهم قبل تملك أبيه وبعده كل هذا مع ماهو فيه من تعلقات الدنيا وتعاطى العلاج والرمى ولعب الرمح والكرة وغيرهامن أنواع الفروسية والعقل الغزير والتدبير والسياسة والتواضع والبشاشة وحسن الشكالة والمحاضرة ومزيد البروقلة الاذى والسيرة الحسنة والحرص على التجمل في مماليكه وحشمه والسير على قاعدة الملوك في ركوبه وجلوسه بحيث تأهل للسلطنة بلا مدافعة ، بل لقبه جماعة من الشعراء بالناصر في قصائدهم وانفراده بأوصافهعن سائرأ بناء جنسه وكثرة انكاره على مالا يليق بالشرع وشدة بغضه للبدع وعيبهلن يفعلهاسيما الرافضة خفيف الوطأةعلى الناس لمنسمع عنه بمظامة لأحدولا دخولا فيما لا يعنيه ولا تعصباً في باطل ؛ وكان يحضركل مادكر من الدروس جماعة من الفضلاء ويقع بينهم البحث فيجاريهم أحسن مجاراة ويدارى كلا منهم أجمل مداراة حتى كأنه أحدهم ورعا افترح على بعضهم ماينعش به الخاطر ويجبربه القلب فكان منزله مجمع الفضلاء ومربع النبلاء لاسياً من الشافعية حتى تكام فيه عندأبيه بسبب جعل إماه منهم فلم يؤثر ذلك فيه وتعاقب عنده ثلاثة أعمة كلهم شافعية ، وقرأ الشرف الطنوبي عنه على المشايخ الشاميين ابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة بحضرته فسمع عليهم ، وكذا حدثه الزين قاسم الحنفي عسند أبي حنيفة في آخرين ، وكان ينظم لكنه لعدم ارتضائه له لم يكن يثبته ولا يعتني بتهذيبه سيما وأكثره بديهة ، وقد قال لمن رام مدح كريم الدين بن كاتب المناخات اجعل قصيدتك ميمية ويكون مخلصها:

وافتخرت مصر على غيرها بطلعة الصاحب عبد الكريم وكذا من نكته في محل أنسه في الربيع قوله لبعض الثقلاء بمن امتدت اليه ألسن الجماعة بالبسط والخلاعة فكان من قوطم هو جبل مقطم فقال هو لا بل جبل حراء إلى غير هذا بما أوردت منه في الجواهر والوفيات بعضه ، ومع ماسلف من أوصافه كان منجمعاً عن معارضة أبيه فيما لا يرتضيه بل كان يكظم غيظه ويصبر ولا يبعد عن الميل الى اللهو والطرب على قاعدة العقلاء والرؤساء من الملوك مع إقامة الناموس والحرمة لشهامة كانت فيه وقد انتفع شيخنا بمساعدته كثيراً ولو عاش لم يتفق له ماوقع وكان شيخنا يثني عليه بالفهم والحفظ و تعجب من اجتماعهما ، ولم يزل على جلالته وعلو مكانته إلى أن ابتدأ به الوعك في سنة سبع وأربعين فدام قدر نصف سنة ثم عوفي ثم انتكس في أوائل شوال وأصابه السل فصار ينقص قدر نصف سنة ثم عوفي ثم انتكس في أوائل شوال وأصابه السل فصار ينقص

كل يوم ثم انقطعت عنه شهوة الأكل وخرج الى التنزه في الربيع وهو بتلك الحال فما رجع الا وهو لمابه وطرأبه الاسهال واستحكم السل وهومع ذلك يحضر الموكبإلى أن صلى صلاة العيدونزل لبيته بالرميلة فضحى ورجع ؛ واستمر حتى مات بدون وصية في حياة أبويه وذلك في سحريوم السبت ثاني عشري ذي الحجة منها شهيداً بالبطن ويقالأنه سـحر فرض من ذلك السحر ووجد السحر والساحر فنعهم أبوه من الاعتماد على ذلك ومنهم من يزعم أنه ستى ولم يثبت من ذلك شيء ، وصلى عليه خارج باب القلة من قلعة الجبل في مشهد لم يتخلف عنه أحد ، ودفن بقرب القلعة في تربة عمه جركس المصارع بقرب دار الضيافة بالقبة التي أنشأها قانبای الجركسي لولده مجد وكان من أقرانه ومشكورالسيرة أيضاً كم سيأتي ، وقد ذكره العيني فقال: وكانله صيت وحرمة عظيمة يتردد اليه الناس سيما الشافعي والحنفي في الجمعة مرتينأو ثلاثاً ويقاسيان مشقةالسلالم والمدرجحتي كازالناس يسمو نهما فقراء الاطباق ، قال وكل هذا من عدم حفظ العلم واكنهما وسائر المترددين اليه كانو أيؤملون استقراره في السلطنة عن قرب إما في حياة والده أو بعده فأتى القضاء بعكس مافىخو اطرهم . انتهى . وكأنهر جمه الله لم يستحضر حين كتابته لهذا ملازمته التردد للاشرف وغيره في قراءة التاريخ ونحوه بل لوكان في أيامه قاضيا لبادرها الى الطلوع وأرجو أن يكون قصد الجميع حسناً وحمهم الله وإيانا؛ وذكر بعضهم منشيوخه ابن الهمام والشرواني بل قال إنه حضر دروس العلاء البخاري فالله أعلم.

1

لق

بال

وأ

وف

ف

L

40

٠٢٥ (عد) اخو الذي قبله وأمه ام ولد . مات في يوم السبت عاشر ربيع الاول

سنة ثلاث وخمسين بالطاعون عن اربع سنين.

٥٢١ (محمد) أخو الاولين من أم ولد أيضا . مات في يوم السبت ثامن عشر صفر من السنة بالطاعون أيضا عن خمس سنين .

٥٢٧ ( محمد ) رابع الثلاثة قبله من أم ولدأيضا . مات في يوم الاربعاء ثاني عشرى صفر منها بالطاعون أيضاً عن ست سنين .

عهر منها بالفاعول يه منه ولا الدربية الآخر هم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر سهة أربع وخمسين ولم يكمل عشرة أشهر وصلى عليه أبو وبالقلعة ثم شيعه الاعيان من الامراء والمباشرين وغيرهم الى أن دفن بالبرقوقية بين القصرين لكون أمه خوند إبنة أمير سلاح جرباش الكريمي التي أمها ابنة قانباي قريب الظاهر برقوق، ودخلوا بنعشه من بابي زويلة .

١٢٥ (عد) بن جلال بن أحمد بن يوسف الشمس التركاني الأصل القاهري الحنفي أخو الشرف يعقوب الآتي والمذكور أبوهمافي الدرر ويعرف بابن التباني \_ بمثناة وموحدة ثقيلة ع نسبة لنزول التبانة ظاهر القاهرة وجلال مختصر من لقب أبيه جلال الدين غلب عليه واسمه رسول.ولد في حدود السبعين وسبعائة بالتبانة ، وأخذ عن أبيه وغيره ومهر في العربية والمعاني والبيان وشارك في غيرها وأفاد ودرس، واتصل بالمؤيد حين كونه نائب الشام فقرره في نظر الجامع الاموى وفي عدة وظائف وباشرها مباشرة غير مرضية ، ثم ظفر به الناصر فأهانه وصادره فباع ثيابه واستعطى باليد فساءه وأحضره الى القاهرة ثم أفرج عنه ، فلما قدم المؤيد القاهرة عظم قدره ونزل له الجلال البلقيني عن درس التفسير بالجمالية ، واستقر في قضاء العسكر ؛ ثم رحل مع إلسلطان في سفرته لنوروز فاستقر قاضي الحنفية بدمشق وباشرها مباشرة لابأس بها، ولم يكن يتعاطى شيئاً من الاحكام بنفسه بل له نو اب يفصلون القضايا على بابه بالنوبة ؛ ودرس بأما كن واستدعى به السلطان وهو بحلب من دمشق لبرسله الى ابن قرمان فاستعفى وأحيب وعاد الى دمشق ، وكانت له في كائنة قانباي اليد البيضاء . مات بدمشق في رابع عشرى رمضان سنة ثهان عشرة وكانجيد العقل ، ذكره شيخنا في انبأنه وأرخه المقريزي بيوم الأحد ثامن عشرى شعبان فالله أعلم.

(محمد) بن جلال المدنى . هو ابن أحمد بن طاهر . مضى .

٥٢٥ (عد) بن جلبان ناصرالدين أحد أمراء الشام وابن نائبها المؤيدي.مات في الوقعة السوارية سنة اثنتين وسبعين وهو في عنفوان الشبيبة.

(عد) بن جماعة . هو ابن أبى بكر بن عبد العزيز بن محمد بن جماعة . مضى . ٥٣٦ (عمد) بن جمعة بن محمد بدر الدين بن الزين الحصني الاصل القاهرى الحنفي المعروف بأبيه . ولد كما أخبرني به في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأدبعين وثما تمائة و ترجح عنده أنه في سنة ستو أربعين ؛ وكان أبوه دلالا فنشأ ابنه ذكيا واشتغل وأخذ عن السنهوري في العربية والبيان ثم عن التقي الحصني في المنطق والمعاني والبيان والصرف والتفسير وأصول الفقه وكذا أخذ عن التقي الشمني والأمين الاقصر أبي والكافياجي والعلاء الحصني ، ومما أخذه عن الأمين تقسيم الكافي شرح الوافي والفقه عن الزين قاسم ، وحجمر اراً وجاور في الحرمين وقرأ بلكني قرب المراغي ، وزار بيت المقدس مراراً من جملتها في سنة تسع صحبة ابن الطرابلسي، ودخل الشام غير مرة وأخذ عن الشهاب الزرعي وخطاب

وغيرهما كالبرهان الباعو ني وكذادخل حلب ، وله عدة مقدمات في النحو والصرف وكذا في الفقه لكنهالم تدكمل وغير ذلك ، وتلمذ لابن أخت الشيخ مدين وأقرأ ابن الدكال وعد في الفضلاء البارعين المتميزين بحيث ردعلي البقاعي ، وهو ممن ينتمي إلى ابن عربي كالزين الابناسي ، وقداستقر في إمامة قبة الدوادار وخطابتها عقب إعراض ابن دمر داش عنها ، ورتب له السلطان خمسائة زيادة على معلومهما بل عينه برفقة الرسول لملك الروم ابن عثمان وأعطاه مبلغاً مع كونه لو انهر د لكفاه سنة كثيرة ، وفضائله شهيرة وأدبه كثير وعقله غزير ومحاضرته متينة ومحاورته كممة رزينة ، وقد تكرر تردده إلى بالقاهرة ثم لقيته بمكة حين قدومه لها هو وحسين نزيل القبة الدوادارية من أثناء سنة ثمان وتسعين ورأيت منه تفصيل ما أجملته ولم يلبث أن رجع بحراً بعد انفصال الموسم وجاء كتابه من الينبوع المشتمل على أبلغ عبارة وأفصح إشارة زاده الله من إفضاله ووصله سالماً إلى انتهاء الماله ، وقدراً يته قرض مجموع التقي البدري وأطال وكان من قوله :

یاجامعاً آنا فی نباه واصف وهوالخطیب لذاك فیما حاز ؟ جمعه خدها عروساً بنت وقت تنجلی فی وصف حلیك بالبیان مرصعه وقوله: یاجامعاً مجموعه قد حوی كل المعانی فاغتدی أوحدا جمعت جمعاً ماله مشبه فیاله جمعاً غدا مفردا وهو الذی كتب عن العلاء بن بردبك تقریضه البدیع للمجموع المشار الیه وافتتحه بوصفه بشیخنا، وقد سمع هو وأبوه علی السیدالنسابة والنور البار نباری والشمس التنكزی الحریری فی مسلم بقراءتی ، و تلاعب به الشعراء كالشهاب بن صالح وابن السكماخی بما لم يتدبروا عاقبته .

٥٢٧ ( على ) بن جمعة الهمذاني الخواجائزيل مكة وصاحب الدوربها الموقوفة أوجلها منه على درس المحنفية بالمسجد الحرام ، عين لمشيخة شيخ الباسطية وامام الحنفية الشمس البخاري وباشره ثهر تعطل بها مدة ولد الواقف مات فجأة في آخر ليلة الاثنين ثاني ربيع الاول سنة ثمان وستين أرخه ابن فهد .

٥٢٨ (على ) بن الجنيد بن أحمد بن عهد بن عهد بن عهر النور بن أبى القسم الكازروني البلياني الاصل الشير ازى الماضى أبوه والمذكور جده في الثامنة . قدم القاهرة في سنة ثهان وأربعين رسولا عن ملك الشرق بكسوة السكعبة واجتمع بشيخنا صحبة حسين الفتحى وصنف لأجهه جزءاً في الاذكرار وآخر في إصلاح مشيخة ابيه لابن الجزري وأذن له في الرواية عنه ووصف بالعلامة .

٥٢٩ (عد) بن الجنيد بن حسن بن على الشمس بن الحب الاقشواني الاصل القاهري الشافعي خادم البيبرسية وابن خادمها والماضي أبوه . ولد تقريباً سنة خمس عشرة و ثهانهائة بالقاهرة و نشأ بها في كنف أبيه فخفظ القرآن وسمع الكثير على النور الابياري نزيل البيبرسية ، وكذا حضر دروس شيخنا وغيره بقبتها واستقر في أيامه بها ، وكان خيراً كثير التلاوة منجمعاً عن الناس ساكنا ، مات في ليلة الجمعة رابع جمادي الاولى سنة تسع وسبعين بعد أن وقف ما يملك

\* هذا في آخر جزء من الاصل: آخر المجلد الثالث من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع الشيخنا الشيخ الامة العلامة الحجة حافظ الاسلام وحامل لو اء سنة سيد الانام شمس الدين أبي الخير مجد بن الشيخ المرحوم المفيدزين الدين عبد الرحمن السخاوى القاهرى الشافعي أمتعنا الله بحياته وأفاض علينا من بركاته ثامن عشرى شهر رمضان المعظم قدره من سنة ثهان و تسعين و ثما عائة بمنزل كاتبه المفتقر الى طفف الله وعونه أبي الخير وأبي فارس عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي لطف الله بهم آمين و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا على خاتم الانبياء و المرسلين و على آله وأصحابه والتابعين آمين .

(ثم بعد ذلك بخط المؤلف السخاوى): الحمد لله وسلام على عباده الذين الصطفى قرأه على للمقابلة كاتبه الشيخ الامام العالم الاوحد الرحال الامجد جمال الحداين وعمدة الحفاظ المتثبين بقية السلف والنقة بين الماضين والخلف المنفرد في بلاد الحجاز بالرجوع اليه في هذا الشان والمستمد لمايفوق الوصف والبيان نفع الله تعالى به ودفع به وعنه كل أمر مشتبه ورحم أصوله وبلغه في نفسه وبنيه وسائر أحبابه مأموله وأفاد ماحصل به تحقيق المراد بمالا يستكثر على مثله ولا يقصره عنه إلامن لم يعلم مرتبة من اتصف بالعلم وحمله فالله تعالى يزيده من افضاله ويؤيده الى ما له . وسمعه معه وكانت بيده هذه النسخة الشيخي الفاضلي المفيدى المجيدى المشتمل على الافاضل والمندرج بمن حل نظرهم عليه في المستعدين الامائل الشيخ مجد الدين أبو بكر السلمي المسكى الشافعي ويعرف بالشاح بارك الله تعالى له فيهاو نفعه و تدارك باللطف جميع ماحصله و انتخبه وأجزت المسلمي الذي يوم الجمعة سادس بالشاخي الثاني (؟) سنة تسع و تسعين وثمانه أنه بمكة أسعد الله أهلها والقاطنين بها بتفريج كربهم . قاله وكتبه محمد بن السخاوي ختم الله له بخير وصلى الله على سيدنا مخمد وسلم تسليما كثيراً آمين آمين آمين.

من عقار على الخانقاه رحمه الله .

٥٣٠ (جد) بن جوهر المدير في الجيش . مات في رمضان سينة ست و ثلاثين. كلب . أرخه شيخنا في انبائه .

۱۳۵ (جد) بن حاجى بن أحمد الشمس بن خو اجا شهاب الدين بن الشهاب الهرموزى الاصل المسكى الحنفى . ممن سمع منى بها فى المجاورة الرابعة أربعى النووى وكمشيراً من المصابيح وأشياء كالمشارق والبخارى ثم جميع الشفا وقرأما فاته ، وهو فطن لبيب قرأ على ثلاثيات البخارى وغيرها.

٥٣٢ (عبد) بن حاجي بن محمد بن قلاوون المنصور ناصر الدين أبو المعالى بن المظفر بن الناصر بن المنصور . ولد سنة ثمان وأربعين وسبعهائة واستقر في المملكة. بعد القبض على عمه الناصر حسن في تاسع جمادي الأولى سنة وستين وسبعالة وهو ابن نحو أربع عشرة سنة بقيام الاتابك يلبغا الممرى الخاصكي وتدبيره بل لم يكن هذا معه سوى بالاسم ؛ ولم يلبث أنخرج به الى البلادالشامية حين خروج بيدمر الخوارزمي نائب الشآم عن الطاعة وعاد به سريعاً بعد أخذ بيدمر صلحاً الى أن خلعه بابن عمه الاشرف شعبان بن حسين في منتصف شعبانسنة أربع وستين لأنه بعد رجوعه كثر أمره ونهيه فخشى يلبغا منه وأشاع أنه مجنون وجعل ذلك سبب خلعه فكانت مدته سنتين وثلاثة أشهر وخمسة أيام وألزمه داره من القلعة الى أن مات في ليلة السبت تاسع المحرم سنة احدى وقد زاد على الخمسين وصلى عليه الظاهر برقوق بالحوش السلطانى من القلعة وقرر لأولاده وهجمهرة راتباً ودفن بتربة جدته أم أبيه بالروضة خارج باب المحروق؛ وكان محباً للطرب واللهو عفا الله عنه، ذكره شيخنا في أنبائه باختصار والمقريزي في عقوده . (عد) بن أبي حامد المطرى . في ابن محمد بن عبد الرحمن بن علا . ١٣٥ (عد) بن أبي الحجاج واسمه يوسف بن عل بن يوسف الاسيوطي الاصل القاهري الشافعي الآتي أبوه. ولد في ليلة رابع عشر رمضان سنة إحدى و خمسين بالقاهرة ونشأبها فى كنف أبيه فحفظ القرآن وأربعي النووى والبهجة وألفية النحو وغيرها ، وعرض على جماعة وأخذ في النحو عن خلد الوقاد وفي الفقه عن الجوجري وتدرب بأبيه في الصنعة وجلس بباب الحنفي ، وحج مع أبيه شاهد المحمل ، وكان معه في سنة ست وخمسين عمكة وهو صغير فأحضره اليسير بقراءتي ، وهو عاقل كيس . (مجله) بن حجاج . في ابن عبد الله بن حجاج ٥٣٤ (جد) بن حرير \_ عهملات كمبير \_ جمال الدين ، كان مقيما بنغر عدن

وللجمال مجد بن كبن (١) فيه اعتقاد لـكونه بشره في بعض عزلاته بالعود في غدف كان كذلك فرتب له راتباً وكان يسأله الدعاء . مات سنة اثنتين وأربعين .

(جد) بن حسان . في ابن مجد بن على بن مجد بن حسان .

وصه (عد) بن حسب الله جمال الدين المكي الزعيم التاجر . قال شيخنافي انبائه : مات في ثالث جمادي الاولى سنة اثنتين ؛ وكان واسع المال جدا معروفاً بالمعاملات وضبط من ماله بعده أكثر من عشرين ألف دينار سوى ماأخني .

٥٣٦ (عد) بن حسب الله الحريرى المؤذن بجامع الحاكم وغيره و رأس المخاصمين للبقاعي في الدائم المعروف ، وكان مقد اماً جريئاً عريض الصوت جداً . مات بعد الثمانين ظناً .

و نشأ بها فقرأ القرآن عند منصور وغيره و تفقه بعبيد بن محمد بن يوسف الشمس و نشأ بها فقرأ القرآن عند منصور وغيره و تفقه بعبيد بن على البابى و محمد الاعزازى وغيرهاوسمع على ابن صديق بل قرأ بنفسه على البرهان الحلي وغيره و تكسب في حانوت بالبسطيين وقرأ البخارى وغيره على العامة . لقيته بحلب فقرأت عليه ثلاثيات الصحيح ، وكان خيراً متعبداً متواضعاً متو دداً ساكناً حسن السمت راغبا في الخير . مات ظناً قريب الستين رحمه الله .

١٨٥٥ (محمد) بن حسن بن أحمد بن ابر اهيم بن خليل بن عبد الرحم ن بن محمد أبو العزم العجلوني الأصل المقدسي الشافعي ويعرف بابن أبي الحسن و بكنيته أكثر ولد في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وثما نما ثم ببيت المقدس و نشأ به فقر أ القرآن وجل المنهاج وأخذ عن صهره الزين ماهر والكال بن أبي شريف وقرأ على الجمال بن جماعة في البخاري وكذا على القلقشندي ، وقدم القاهرة في سنة سبع وسبعين فاستوطنها مع فاقة و تقلل و خبرة بكثير من الأحو الوالاشخاص و ربما تعدى لما لايليق ، وقد حضر عند البكري و العبادي والبامي و الجوجري و ذكريا في آخرين و بعضهم أكثر من بعض ولم يتميز ، ولا زمني وسمع على الشاوي وغيره وكانت أكثر أقامته في خلوة بالبيبرسية ،

و اقتصروا في عرضه في تسميته على ابى بكر و جعلوا أبا الفتح كنية - ابن البدر العلقمي القاهري الشافعي الماضي أبوه و يعرف ببهاء الدين العلقمي ولد في ربيع الآخر سنة خمس و ثمانها ته بالقاهرة و نشأ بها فخفظ القرآن عندالشهاب الدموهي

<sup>(</sup>١) بفتح أوله \_ على ماسياتى .

وجود بعضه على الزراتيتي والعمدة والنخمة لشيخنا وألفية العراقي والمنهاج الفرعي ومختصر ابن الحاجب الأصلى ونظمه للحملال البلقيني المسمى بالتحفة وهو في ألف بيت وثلمائة وألفية ابن مالك والتسهيل والجعبرية والياسمينية في الجبر والمقابلة ومنظومة ابن سينا في الطب ، وعرض على خلق منهم العز بن جماعة والجلال البلقيني وعليه قرأ جميع التحفة له في ثلاثة مجالس وأعطاه جأئزتها ألفاً وبالغ في إكرامه بحيث أنه ركب من باب منزله وهو واقف، واشتغل في الفقه على البيحوري والبرماوى بل هو الذي كان يصحح له محافيظه والشهاب الطنتدائي والشرف السمكي وابن المجدى وعنه أخذ في الفرائض والحساب والشطنوفي وعنه أخذ في العربية أيضاً ؛ وعرف في صغره بقوة الحافظة بحيث كان لوحه مائة سطر ولا يتكلف لحفظه ، وقد وصفه شيخنا في عرضه بالحفظة المدره أعجو بة العصر ذكاءً نادرة الدهر نجابة ورواء أسعد الله جده وأقربه عين أبيه ورحم جده ، وسمع على ابن الكويك والولى العراقي وشيخنا ولازمهما بمجلس املائهما والواسطي وغميرهم وتكسب بالشهادة وبالماشرة في عدة جهات وناب في القضاء ، وحج غير مرة وتنزل في الجهات وحدث باليسير سمعت منه قطعة من التحفة وحضر عندي بعض مجالس الاملاء ، وكانساكناً متودداً عاقلا حسن العشرة والاخلاق بساماً حصل له ارتماش فدام به حتى مات في شو ال سنة اثنتين وعمانين رحمه الله وإيانا . ٠٤٠ (محمد) بن حسن بن أحمد بن حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن بدر الدين بنبدر الدين بن الامام الشهاب الاذرعي القاهري الماضي أبوه وجده ويلقب مامش . ولد في سنة اثنتين وأربعين وعاعائة ، نشأ ظريفاً في خدمة ابن حجي متميزاً عنده فاشتغل قليلا ، وحج ثم بعده سكن ثم انتمي للبدري بن مزهر . ٥٤١ (محمد) بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد بن عبدالهادى الشمس المقدسي الاصل البقاعي الدمشق الصالحي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن عبد الهادي . أحضر في الثانية سنة عانين وسبعهائة على أبيه وجده وعمله ابراهیم بن أحمد وموسى من عبد الله المرداوى ثم سمع على عمه وغیره ومما حضره على أبيه ثاني الحربيات ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد ، وكان خيراً ساكناً ماهراً في التجليد من بيت حديث ورواية . مات سنة ثلاث وأربعين مدمشق . أرخه ابن اللبودي .

على (عد) بن حسن بن أحمد بن محمد بن سلامة بن عطوف، بن يعلى السلمى الملكي . مات بمكة في شو ال سنة أربع وأربعين . أرخه ابن فهد .

المقدسي نزيل مكة ويعرف بابن الكردية ، ولد في سنة إحدى و ثانين وسبعائة ببلاد الاكراد ، وقدم مع أبويه وهو ابن سبع لبيت المقدس فسمع به الصحيح من أبي الخير بن العلائي ومن ابراهيم بن أبي محمود والشمس بن الديرى والزين عبد الرحمن بن محمد القلقشندي والشهاب بن الهائم والشمس الهروى وأحمد وبوسف ابني على بن محمد بن ضوء بن النقيب ، وأقام ببيت المقدس عشرين سنة ومات آبوه هناك فقدم بأمه الى مكة فقطنها وصار يتردد منها الى عشرين سنة ومات آبوه هناك فقدم بأمه الى مكة فقطنها وصار يتردد منها الى وسمع بها في سنة أدبع عشرة من الزين المراغي وبدمشق من عائشة ابنا بيت المقدس وإذا جاء منه لمدكة أحرم من هناك بالحج ، ثم انقطع بأخرة بمكة عبد الهادي جزء أبي الجهم وغيره ، وصحب التاج محمد بن يوسف العجمي وأخرة عنه النجم بن فهد وذكره في معجمه وذيله وقال انه كان حين مجاورته بالحرمين يؤدب أولاد النور على بن عمر العيني نزيلهما ، وكان مباركاً منجمعاً عن الناس له معرفة بالطب مبالغاً في حب ابن عربي بحيث اقتني جملة من كتبه . مات في ظهر يوم الثلاثاء عشري شعبان سنة ثلاث وأربعين وصلى عليه بعد العصر ودفن بالمعلاة رحمه الله .

ابن أخت البدر والكال ابنى ابن الامانة . ولد كاذكر في ذي الحجة سنة إحدى و ها غائة و نشأ فحفظ القرآن وغيره و اشتغل كثيراً ، وأخذ عن خاله والشمس البرماوى والبيجورى والونى المراقى ولازمه وكتب عنه من أماليه وأثبت الشيخ البرماوى والبيجورى والونى المراقى ولازمه وكتب عنه من أماليه وأثبت الشيخ اسمه بظاهر كثير من مجالسه ، وكذا سمع على الشهاب الواسطى و ابن الجزرى والكال بن خير والفوى و المتبولى فى آخرين ، بل كان يزعم أنه سمع على ابن صديق والطبقة ، ولكنه ليس مقبول القول و لا محمود الطريقة سيا والتاريخ لا يوافقه فى أكثره ، مع فضيلة واستحضار للفقه ومشاركة فى غيره و براعة فى الشروط بحيث أنه عمل فيها كما بلغنى مصنفاً حافلا إلى غيره من التعاليق ، و تنزل فى صوفية الاشرفية وغيرها ، ولكنه ضيع نفسه حتى أن خاله البدر امتنع من قبوله بعد ملازمته لهوقتا و جلوسه عنده للتكسب بالشهادة و رافق فى شهادته على بن أبى بكر الابيارى المشهور وأدى ذلك الى أن تجزشيخنامرسو مالشهود المراكز والنواب و تحوهم بالمنع من مرافقته وقبوله إلاثالث ثلاثة لكن بو اسطة الظاهر التمائه للحكال بن البارزى خصوصا بعد رجوعه من دمشق أول سلطنة الظاهر التمائه للحكال بن البارزى خصوصا بعد رجوعه من دمشق أول سلطنة الظاهر التمائه للحكال بن البارزى خصوصا بعد رجوعه من دمشق أول سلطنة الظاهر

وركوبه معه لشيخنا واستئذانه إياه في عوده لتحمل الشهادة أعاده بل ولاطفه لأجل مخدومه بقوله كن من أمة أحمد ولاتكن من قوم صالح فأجابه بقوله : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ . هذا مع ماأفحش في صنيعه مع شيخنا • مما كان سبباً لحقد كشيرين منه فانه توسل بالخواجا ابن شمس في أخذ نسخة صاحبنا ابن فهد بمعجم شيخنا ممن كانت عنده ثم طاف به على العلمي البلقيني وابن البارزي والعيني وابن العطار ونحوهم ممن ذكر أو قريبه أو أبوه ونحوذاك في الـكتاب بعد زيادة ألفاظ في التراجم فيما قيل ؛ وتألم شيخنا كـثيراً لذلكوقد أشار لشيء من ترجمته في حوادث سنة أربع وأربعين من أنبائه وقال إنهمشهور بالتجوز في شهادة الزور ولـكن كان كاتب السر قربه وأدناه وسافر له معه الى دمشق فحصل به مقاصد كشيرة وتمول هو بجاه كاتب السر وعاد فكانت له في بابه حركات كشيرة والناس معهفي حنق شديد القضاة ومن دونهم ، قالو أرسل كاتب السر يعلم الحنفي أن القضاة لا تقبل البنبي انتهى . ثم كان ممن حج مع مخدومه الحال بل حج قبل ذلك في سنة ثلاث وعشرين صحبة خاله الحال ومع انتمأته للمشار اليه لم ترتفع رأسه واستمر مشهور الأمر بالوقائع الشنيعة حتى آل أمره الى المشي في تزوير في تركة البهاء بن حجى والد سبط الكمال الذي رقاه وكانرداءاً له فتطلبه الامير أزبك الظاهري صهر الكال حتى ظفر به فضربه ضربا مؤلما ؛ وقبل ذلك رام التزوير على وكيل بيت المال الشرفي الانصاري فبادر لاعلام الاشرف اينال بذلك فألزم نقيب الجيش بتحصيله فاختفى إلى أن سكنت القضية ، وأحو اله غير خفية ، وبالجلة فكان فاضلا لكنه ضيع نفسه ، وقد كثر اجتماعي به اتفاقاً وسمعت من فوائده وحكاياته وتنديباته، وتزايد خموله حتى مات في سنة خمس وستين عفا الله عنه .

٥٤٥ (عد) بن حسن بن الياس الجمال الرومى الحنفى . مات بمكة فى رجب سنة ستين .أرخه ابن فهد ، وهو ممن اشتغل و تميز فى الفقه وغيره و ترافق مع أبى الوقت المرشدى بحيث كان يكاتبه وحصل كتباً ، وكان مع ذلك جيد الخطوباسمه نصف تكبير مقام الحنفية مع السبيل الذى أنشأه المؤيد بالمسجد تجاه الحجر الأسود إلى غير ذلك من مرتبات . ومات عن نحو الأربعين .

٥٤٦ (محد) بن حسن بن أبى بكر بن مجد جمال الدين العامرى الممانى الحرضى الشافعى . لقينى فى المحرم سنة أدبع و تسعين بمكة وسنه دون الأربعين بقليل فقرأ على الاربعين للنووى قراءة طالب علم وسمع من لفظى المسلسل وكتبت

له ، وهو من جماعة الشيخ يحيى العامرى .

۱۹۵۶ (محد) بن حسن بن أبى بكر بن منصور الشمس الفارق السلاوى ربيب الشمس السمر قندى العطار ولوجاهته عند تمر صارت لصاحب الترجمة وجاهة في أيام الفتنة فلهمار حل عن دمشق أخذو عو قب حتى مات في رجب منة ثلاث . ذكر ه شيخنا في انبائه . هما النسيلي ثم القاهرى الشافعي ربيب بو اب سعيد السعداء . ممن اشتغل ، مات في شعبان سنة إحدى و تسعين .

ويعرف بابن عقبة وبابن حسن بن حسن بن عقبة المدنى المالكي نزيل حلب ويعرف بابن عقبة وبابن حسن أيضاً . ولد فى حدود سنة ثهانين وسبعهائة بالمدينة وقدم حلب على رأس القرن فقطنها وسمع على ابن صديق بعض الصحيح، وكان خيراً محافظاً على الجماعة كثير الحج له اشتغال يسير فى الفقه . مات فى حدود سنة خمسين . ونسبه بعضهم محمد بن حسن بن حسين بن على بن عقبة .

الاصل القاهرى الحسيني سكناً الماضي أبوه. ولد في ثالث عشر ذى الحجة سنة الاصل القاهرى الحسيني سكناً الماضي أبوه. ولد في ثالث عشر ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وثانائة ولازمني في الاملاء وغيرها مدة و تكسب بالشهادة و تجرع فاقة. ١٥٥ (محد) بن حسن بن حمزة بن يوسف الشمس أبو الاستعد الحلبي الحني نزيل القاهرة ثم مكة وأخو عبد الرحمن الماضي ويعرف بابن الامين الكاتب. قدم مع أبيه القاهرة فطلب الحديث ودار على جماعة من الشيوخ وكتب الطباق وانتقى و تميز قليلا واستعان بي في كثير من مقاصده في ذلك ، وخطه حسن وفهمه جيد وفضائله متنوعة ولكن الغالب عليه فن الادب ، مع حسن عشرة و تودد وستروقد أنشدني أشياء من نظمه ورأيته كتب على مشيخة التقي الشمني تخريجي وستروقد أنشدني أشياء من نظمه ورأيته كتب على مشيخة التقي الشمني تخريجي له ثناء ، وسافر الى مكة فحج وأقام بهاعلى طريقته حتى مات في ليلة الحبيس عاشر وبيع الاول سنة اثنتين وستين رحمه الله وإيانا . (محد) الحب أبو الفضل الكاتب نزيل القاهرة وأخو الذي قبله واسمه المدعو به عبد الرحمن . مضي .

٥٥٢ (محد) بن حسن بن أبى الخير البلبيسي ثم القاهري الازهري المالكي . ممن الشتغل ، وله ولد عرض على كتباً في سنة ست و تسعين .

٣٥٥ (عد) بن حسن بن سعد بن مجد بن يوسف بن حسن ناصر الدين أبو عمد بن البدر بن سعد الدين بن الشمس القرشي الزبيري القاهري الشافعي والد عمد الرحمن ويعرف بابن الفاقوسي لقب لبعض آبائه ، ولد بين العشاءين ليلة الجمعة خامس عشري صفر سنة ثلاث وستين وسبعائة بدرب السلسلة بالقرب

من الصالحية النجمية من القاهرة ونشأ بها في كنف أبيه في نعمة ورفاهية عيش ففظ الفرآن وعدة مختصرات وتلاه لأبي عمرو على الفخرالضرير امام الازهر واشتغل بالفقه على السراجين البلقيني وابن الملقن ولازم ثانيهما وكذا أخل الوجيز للغزالي سماعاً وقراءة لبعضه عن البدر بن أبي البقاء والتنبيه وثلاثة أرباعه الأولى بقراءته عن عباس بن أحمد الفقيه الشافعي نزيل جامع أصلم وبالحديث على الزين العراقي أخذ عنه علوم الحديث لابن الصلاح وبعضه بقراءته في سنة سبع وثمانين بحثاً وتحقيقا والعربية عن الشمس الغماري أخذ عنه الفصول ليحيى ابن عبد المعطى في سنة سبع وتسعين مع حسن التوسل الي صناعة الترسل لأبي. الثناء محمود بن فهد ؛ وأذن له ابن الملقن فمن بعده في الاقراء كل وأخذ للفن المَاخوذ عنه ، ولقي أباعبدالله بن عرفة حين قدومه القاهرة فكتبعنه من نظمه وغيره ؛ ولبس الخرقة الصوفية من الشمس أبي عبد الله محمد بن منصور المقدسي وأخذ عنــه العوارف للسهروردي وجود الخط على بعض الـكتاب، وحج به أبوه وهو صغيرتم حج بنفسهمرتين وسمع بمكة على قاضيها على النويرى الشافعي وغيره ، وسافر إلى بلاد الشام مراراً أولها صحبة الظاهر برقوق ، وسمع بدمشق على أبي هريرة بن الذهبي والكال بن نصر الله بن النحاس ، وبحلب على ابن أيدغمش وغيره ، ودخل اسكندرية ودمياط وغيرهما وأكثر من السماع في صغره ثم كبره وتميز قليلا وضبط الامهاء وكتب الطباق ودار على الشيوخ وربما جيء بهم الىمنزلهم ، وكان جلداً على الاسماع صبوراً عليه ووقع في الدست وهوصغير عوضاً عن ناصر الدين بن الطواشي في أيام البدر بن فضل الله وعظم اختصاصه به و بغيره من الاحيان وراج أمره فيه ؛ وقرأ بين يدى الظاهر برقوق نيانة بل ذكر المتابة السر وأقام شيخ الموقعين مدة حتى عزله عنها البدر محو دالكاستاني. صاحب ديوان الأنشاء لتشنيعه عليه حين رام تغيير المصطلح على طريقة أهل البلاغة مع الاعتناء بالمناسبات فلم يمكن عوده حتى مات البدر ، هذا كله بعد أن وقع كما قال شيخنا على القضاة ثم في الدرج، وكذا ولى نظر الديوان الخاص بخاص. السلطان وديو ان المستأجرات والذخيرة السلطانية مدة ، وعلت منزلته لـكنها انحطت في الدولة المؤيدية بالنسبة لماتقدم وتناقصت كثيرا في الدولة الاشرفية وانقطع عن الخدمة في أواخر عمره وصار أقدم الموقعين وغيرهم يسير على قاعدة السلف بفوقانية طوقها صغير جدا ويركب بدون مهماز ولا دبوسو بحو هذا، وكان شيخا حسنا ثقة محتشما جميل الطريقة دينا كشير

التلاوة والصدقة متودداً لأصحابه مبادراً لقضاء حوانجهم متفقداً علم سمحا كرعا ذا مودة وافضال وبر خصوصاً للطلبة والغرباء لكنه ضيق العطن وله في ذلك حكايات مع نظم و انشاء متوسطين مترفها في مأكله وملبسه وسأرشؤ نه محبا في الاسماع جليل (١) الهمة في أمر العبادة بحيث أنه لم يقطع ورده في ليلة موته بل ساعة موته صلى الضحى قأمًا متكمًا على بعض خدمه ، ومن شيوخه بالساع البرهان بن جماعة والامدى والجمال الباجي وابن مفلطاي والجمال بن حديدة والعز أبو الممن بن الكويك وحسين التكريتي والعز أبو عمر عبدالعزيز الاسيوطى والشموس ابن الخشاب وابن حسب الله والرفا وابن أبى زباوالشرف ابر َ الـكويكُ والشرف أبو الفضل المقدسي والزين بن الشبيخة ومحمد بن عمر الكتانى والعفيف النشاوري والصلاح البلبيسي والمحيوى القروي والنجم بن رزين والتقى بن حاتم والمجد اسمعيل الحنفي والسراج عمر الكومي والبدرمجمود العجلوني والسويداوي والحلاوي وأحمد بن هلال المكي وعبدالرحمن بن حسين التكريتي وجويرية ابنة الهكاري وأختها أسماء وعائشة ابنة احمد بن اسمعيل ابن الاثير وقطر النبات سكرة النوبية وأعملك ابنة تتربن بيبرس في آخرين من شيوخ القاهرة والواردين اليها، وأجاز له أبو الهول الجزريوابن المحب الحافظ والبهاء بنالدماميني ومحمد بن محمد بن داود ىن حمزة والشمس العسقلاني وآخرون وأثنى عليه شيخنافي انبائه وكذا التقي المقريزي في عقوده وغيرها وحكي عنه حكاية وآخرون . ومات مطمو نا في منزله الذي ولد به في ضحي يوم الثلاثاء-سابع عشري شوال سنة إحدى وأربعين ودفن من الغد في تربتهم خارج باب النصر بعد أن صلى عليه شيخنا في مشهد عظيم حضره أكابر العلماء والطلبة والاعيان وغيرهم رحمه الله وإيانا.

٥٥٤ (مجد) بن حسن بن السمين الميني. ولد في جهادي الثانية سنةست وأربعين. وسبعهائة ، روى عن خاله المحدث أحمد بن ابراهيم العسيلي عن العفيف اليافعي إجازة ، وذكر هالتقي بن فهدفي معجمه. ويحرر اسم جده و نسبة شيخه .

٥٥٥ (محد) بن حسن بنسويد الشمس بن البدرالمصرى المالكي أخو الوجيه عبد الرحمن وصاحب الترجمة أكبر والوجيه أنبه لتقريب إبيهما له ، وهو والد الصدر محمد وعائشة سبطى الجلال البلقيني . مات سنة أربع وثلاثين تقريباً .

٥٥٦ (محمد) بن حسن بن شعبان بن أبي بكر الباعوري \_ قرية من أعمال

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل« قليل» وفي الهامش « لعله جليل ».

الموصل - ثم الحصني نزيل حلب ويعرف بابن الصوة - عهملة مفتوحة ثم واو ثقيلة . أقام بالحصن وخدم ملكها العادل خلفاً الأيوبى ؛ ثم قدم القاهرة وحج منها مع الشمس بن الزمن وصحب الأشرف قايتباى قبل السلطنة فلما تسلطن تكلم عنه في كثير من الامور السلطانية بحلب ؛ وترقى الى أن صارت أمور المملكة الحلمية بل وكثير من غيرها معذوقاً به مع عاميته فلما كان الدوادار الكبيرهاك عزم على المسير الى البلاد الشرقية أشار عليه بالترك لما رأى زعم المصلحة فيه وكاتب السلطان من غير علمه بذلك فراسله بالتوقف فيا قيل فحقد عليه حينمذ ودبر أن جعل له استيفاء مافرضه على الدور الحلمية ثما قيل أنه الحسن فعله له فكان ذلك سبباً لاثارة الفتنة واجتماع الجم الغفير والغوغاء في باكر عشرى مرجب سنة خمس وثمانين عند داره ورجمها مع كونه ليس بها يومئذو بلغ ذلك النائب فركب هو وغيره لكفهم ثم لم يلبث أن ركب هو بعد عصر اليوم المشار اليه من الميدان الى تحت القلعة فحر جوا عليه ففر منهم فلحقوه فأدركوه بالكلاسة فقتلوه و حملوه لتحت القلعة فحر قوه ، ويقال انه كان شهماً بطلا بسجاعاً مقداماً ذا مروءة و عصبية وأنه جاذ السبعين و تألم السلطان لقتله ولم ينتطح عنران ، و بالجلة فغير مأسوف عليه .

المعجمه المسالحية فقرأت عليه أخبار ابراهيم بن أدهم وغيرها بحضوره فى الثالثة على الحجار ، ومات فى الكائنة العظمى سنة ثلاث ، و تبعه المقريزى فى عقوده مها الحجار ، ومات فى الكائنة العظمى سنة ثلاث ، و تبعه المقريزى فى عقوده مها الحجار ، ومات فى الكائنة العظمى سنة ثلاث ، و تبعه المقريزى فى عقوده مها قال لأويس ـ القاهرى الشافعى الواعظ ويعرف بابن الشربدار حرفة والده وجده . ولد فى ربيع الاول سنة سبع و تسعين وسمعمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وهو ابن سبع و تلا به على مؤدبه الشمس بن أنس ، والعمدة والتنبيه وكذا جامع المختصرات والتسهيل فيا زعم وألفية ابن ملك والمنهاج وجمع الجوامع الاصليين وغيرها ، وعرض على جماعة كالزين العراقى والسراج البلقيني وقريبه ألى الفتح البلقيني والبدر الطنبدي والزين الفارس كورى ، وأخذ الفقه عن البيجودى والمحبمي الشافعي وغيرها والاصلين وغيرها عن العز بن جماعة ولازمه مدة العجيمي الشافعي وغيرها والاصلين وغيرها عن العز بن جماعة ولازمه مدة طويلة فى المنطق والمعاني والبيان وغيرها من المعقولات وقال أنه كان يشكر حافظته ونهاه عن كثرة الدرس ويقول له : أخشى عليك الاختلاط فلم ينته حتى اختلط ونهاه عن كثرة الدرس ويقول له : أخشى عليك الاختلاط فلم ينته حتى اختلط ونهاه عن كثرة الدرس ويقول له : أخشى عليك الاختلاط فلم ينته حتى اختلط ونهاه عن كثرة الدرس ويقول له : أخشى عليك الاختلاط فلم ينته حتى اختلط

فى حدود سنة خمس عشرة فقال الناسان ذلك من أكله حب البلادر ، ثم تر اجع ولازم التفهم فى مجالس الدروس حتى برع فى غالب ماتقدم من العلوم ، وشارك الناس فى الفضائل و تكلم على الناس بالوعظ فى الجوامع وغيرها حتى عرف بذلك وصار له فيه صيت عند العامة و تكسب منه وأكثر من المنازعة للمتصدين لهمع تهاونه فى أمور الدين و نسبته لهنات و زلات بحيث لا يؤتن على نقل ولا يوصف بعقل ، وقد سمع على ابن أبى المجد والعراقي والهيشمى والتنوخى بل كان يذكر أنه سمع على آخرين ، وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، سمعت منه وكتبت عنه من نظمه أبياتاً ، مات فى رجب سنة احدى وسبعين رحمه الله وعفا عنه .

(محمد) بن حسن بن عبد الله أبو الفتح بن البدر القاهرى سبط الشيخ محمد الجندى ويعرف بالمنصورى ، وهو بكنيته أشهر . يأتى .

٥٥٥ (عد) بن الحسن بن عبدالله البهاء بن البدر البرجي ثم القاهرى الشافعى. أصله من محلة البرج غربي القاهرة ثم سكن أبوه القاهرة بوولى قضاء المحمل ونشأ ولده هذا تحت كنفه وزوجه ابنة السراج البلقيني ، وترقى وصحب الأكابر وولى الحسبة غير مرة ووكالة بيت المال ونظر الكسوة ثم باشر عمارة الجامع المؤيدى بواسطة ططر لمزيد اختصاصه به وتولع به الشعراء حين ميل منارته فقال ابن حجة:

على البرج من بابى زويلة أنشئت منارة بيت الله والمنهل المنجى فأخنى بها البرج اللعين أمالها ألا صرحوا ياقوم باللعن للبرجى وقال غيره: عتبنا على ميل المناد زويلة وقلنا تركت الناس بالميل في هرج

فقال قريني برج نحس أمالها فلا بارك الرحمن في ذلك البرج وكانت له رياسة وفضل وافضال وكرم، ثم تعطل ومرض سنين حتى مات في يوم الخيس عاشرصفر سنة أربع وعشرين عن ثلاث وسبعين سنة ويقال انه لوأدرك سلطنة ططر لصار الى أمر عظيم، وقد ذكره شيخنا في إنبائه وقال انه استولد ابنة السراج البلقيني ابنه البدر محمد ثم ماتت فتزوج بلقيس ابنة أخيها بدر الدين بن السراج فأولدها أولاداً.

وهاب ناصر الدين الطرابلسي ثم القاهرى الشافعى . ولد كما بخطه في سنة أربع وستين وسبعائة وقال إنه سمع بطرابلس على الشهاب أحمد بن الحبال وابن البدر ، وقدم القاهرة فأخذ عن العزبن جماعة ولازم دروسه في فنونه ثم لازم بعده تلميذه الجمال الامشاطى ، لقيه ابن الاسيوطى قريب سنة سبعين وقال إنه كان مستحضراً .

( ١٦ - سابع الضوء )

الاصل القاهرى الطولونى الشافعى الماضى أبوه ، ويعرف بالكوم الريشى . كان الاصل القاهرى الطولونى الشافعى الماضى أبوه ، ويعرف بالكوم الريشى . كان ممن اشتغل يسيراً واختص بالسراج الحمصى وبغيره وحضر بعض الدروس بل وكتب عن شيخنا فى الامالى ؛ وأظنه حفظ متوناً وشارك فى الجملة وبرع فى التوقيع ونحوه وكتب الخط الجيد وكتب فى الركبخاناه بعناية موسى مهتارها فى الايام الاشرفية ثم وقع لشرباس الناصرى حين كان أميرا خور ثانى وسافر فى خدمته لمكة ثم كتب عند العلاء بن أقبرس ، وتنزل فى الجهات وأثرى وأهين مرة بعد أخرى ثم ولاه المناوى النقابة بل وناب عنه وعن من بعده فى القضاء وكان يتقرب من القضاة بالاقراض لأن دائرته بالمال كانت متسعة مع إفحاشه فى المعاملة وسلوكه فيها مالايرتضى ، و بالجملة فهو غير مرضى ، وقد حضر عندى بعض الدروس . مات فى جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين وقدقارب السبعين وصلى عليه من الغد ثم دفن بجوار المشهد النفيسى عفا الله عنه .

٥٦٢ (محل) بن حسن بن على بن جبريل المحلى ثم القاهرى ويعرف بابن شطية . ممن سمع على شيخنا .

٩٣٥ (على بن حسن بن على بن الحسن بن على بن القسم الخطيب الشمسأبو عبد الله بن البدر أبي محمد بن العلاء المشرق الاصل التلعفري المولد الدمشق الدار الشافعي عم الشهاب أحمد بن عبد الرحيم الماضي ويعرف بابن الحوجب ولد سنة ست و تسعين و سبعها قد تقريبا و حفظ القرآن والتنبيه و قرأفيه على العلاء بن سلام وفي الحديث و فنو نه على ابن ناصر الدين و لا زمهما ، وكتب مخطه سيامن تصانيف ثانيهما جملة و حمل عنه السكثير من السكتب الستة وغيرها ، بل سمع قبل ذلك على عائشة أبنة ابن عبد الهادي و الجال بن الشرا على و الطبقة و قرأ بعد على الشهاب بن المحمرة ، وكذا أخذ عن شيخناحين قدم عليهم في سنة آمد و كتب من تصانيفه المتباينات ، وحج مراراً و زار بيت المقدس و الخليل ، و أقبل على العبادة و المجمع عن الناس على طريقة حسنة بمسجد الخو ارزمي من القبيبات و خطب بمصلى العبدين هناك و بغيره ، مات في رمضان سنة ست و خمسين و دفن بالقبيبات جو ار التقي الحصني رحمه الله ، على ولده و حفيده المسمى كل منهم محمد ، ويعرف بالموقت و بابن أمير حاج ، الآتي ولده و حفيده المسمى كل منهم محمد ، ويعرف بالموقت و بابن أمير حاج ، كان فاضلا في فنون من العلم مدرساً بالجردكية بارعاً في الوقت و لذا باشره كان فاضلا في فنون من العلم مدرساً بالجردكية بارعاً في الوقت و لذا باشره عامع بلده السكبير ، و انتقلت و ظيفة التوقيت و التدريس بعده لولده .

٥٦٦ (عد) بن حسن بن على بن عبد الرحمن الشمس القاهرى الصوفى الشافعى ويعرف بابن الأستاذ لكون أبيه كان أستادار قرقماس الشعبانى . ولد فى سنة ست وعشرين ونشأ وكتب عندبعض المباشرين وسمع على بعض السيرة فى سنة خمس وتسعين ثم بعض الدلائل فى التى تليها ، وأثكل ولداً له فصبر .

ويعرف بالفرسيسى - بفتح الفاء وسكون الراء وكسر المهملتين بينهما تحتانية قرية شهيرة ويعرف بالفرسيسى - بفتح الفاء وسكون الراء وكسر المهملتين بينهما تحتانية قرية شهيرة بين زفتا و تفهنا من الغربية . ولدفي رابع رجب سنة تسع عشرة و سبعما نه و أسمع على أبى الفتح بن سيد الناس و أحمد بن كشتغدى وغيرها ، و مماسمعه على أو لهما السيرة النبوية له يقال بفوت ومنتقى من الخلعيات وعلى ثانيهما جزء أبى جعفر المطيرى ، وحدث سمع منه الأعمة ومنهم شيخنا وقال: مات في رجب سنة ست . وهو في عقود المقريزي وأول ماعلم به حين السماع على ابن حاتم في السيرة كان من جملة الحاضرين وحينئذ تصدر مع ابن حاتم للاسماع رحمه الله .

٥٦٨ (محمد) بن حسن بن على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عفاة م عهدة مضمومة فيما قبل \_ الجمال أبو الطاهر البدراني ثم الدمياطي القاهري نزيل الحسينية الشافعي والد أبي الخير محمد الا تي . ولد في ليلة الجمعة ثالث

عشرى شوال سنة سبع وثمانين وسبعائة بمنية بدرانجوار المنزلة ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والحاوي وألفية ابن ملك وغيرها، وعرض على جماعة واشتغل بالفقه والعربية والحديث؛ ولازم شيخنا حتى أخذ عنه شرح النخبة لهووصفه بالشيخ الفاضل البارع المتقن الاوحد وأذن له في إفادتها ، وجود الخط عندابن الصائغ وأتقنه ونسخ به كشيراً لنفسه وغيره ومن تصانيف شيخناوغيره، وطلب وقتاً ودار على الشيوخ وضبط الاسماء وكــتبالطباق ورأيت له ثبتاً في مجلد سمع فيه على ابن الجزري والنور الفوى والولى العراقي والشهاب الواسطى والزين القمني في آخرين ، وكذا سمع على الكال بن خير والتقي الفاسي ، ومماقر أهعليه المتباينات له بل والشرف بن الكويك والجمال عبد الله الحنبلي والعز بن جماعة والشمس البيجوري ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر بن ابراهيم الارموي والجمال بن الشرائحي وآخرون ، وما أشك أنه أخذ عن أقدم من هؤلاء ، وحدث سمع منه الفضلاء وأسمع الزين رضو ان العقبي ولده عليه ، وكان أحد صوفية سعيد السعداء وقارىء الحديث بجامع الحاكم في وقف المزي لكونه كان فقيه ولد مملوك المزى وكذا أقرأ أولاد التلاوى ، وكان فاضلا فصيحاً في قراءة الحديث وفي الخطابة أيضا خطب بجامع الحاكم شريكا للصدر ابن روق تم لولده وأم بجامع كال وحج . مات في العشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين ودفن بحوش صوفية سعيد السعداء رحمه الله وإيانا .

ويوري وعمد) الزين ابوالبركات شقيق الماضي والآيي وهو أصغر الثلاثة. سمع من الشرف بن الكويك وغيره باعتناء أخيه ، وكان أحد صوفية سعيد السعداء ديناً خيراً كثير التلاوة سا كنا منجمعاً عن الناس بالقرب من رحبة العيد، عن يقرأ في الاجواق رفيقاً لابن شرف المقرىء . حج وجاور في سنة اثنتين وأربعين وسمع على الزين بن عياش وأبي الفتح المراغي وغيرها . ومات بعد سنة ستين ودفن بحوش السعيدية أيضاً بجانب أخيه .

ويمرف بابن الفقيه حسن . ولد فى ذى القعدة سنة اثنتين و ثمانين وسبعائة بمنية ويمرف بابن الفقيه حسن . ولد فى ذى القعدة سنة اثنتين و ثمانين وسبعائة بمنية بدران ، و نشأ بها فقرأ القرآن عند والده وصلى به والعمدة والشاطبية والمنهاج الفرعي و الأصلى و ألفية النحو ، وعرض على جماعة . وارتحل الى القاهرة فى سنة خمس و تسعين فتلا لأبى عمرو على الشمس النشوى والزين أبى بكر السكاكينى و بحث على ثانيهما أصول الشاطبية وعلى أولهما من الفرش الى آخرها وعلى الشمس

البرشنسي (١) في المنهاج وفي الألفية وسمع عليه البخاري في سعيد السعداء وعلى الشمس العراقي في الفقه والفرائض وكذا بحث الفصول لابن الهائم والنزهة مع النحو ورسالة الجال المارداني في الميقات والخزرجية في العروض ومقدمة في المنطق على ناصر الدين البارنباري ، وأخذ النحو أيضاً عن الشمس الشطنوفي وغيره والاعبول عن الشمس العجيمي ، ثم عاد إلى بلده فاستمر بها حتى مات والده فتحول الى دمياط فقطنها وتردد منهاالى القاهرة غيرمرة وسمعها بقراءته وقراءة غيره على الشرف بن الكويك والجمال عبدالله الحنبلي والولى العراقي والتي الفاسي في آخرين ، وأجازله عائشة ابنة ابن عبد الهادي وغيرها ، وتصدى في دمياط للدريس فانتفع به جهاعة كشيرون من أهلها والواردين اليها ، وولى بهاخطابة جامع الزكي وامامته مع نظره وبه كانت إقامته ، ولقيته فيه بل وفي القاهرة قبل دلك وقرأت عليه أشياء . وكان فاضلا خيراً ثقة كشير التلاوة آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر له جلالة ووجاهة وكلة نافذة وسمت حسن وشيبة نيرة وإذا قرأخشعت عن المنكر له جلالة ووجاهة وكلة نافذة وسمت حسن وشيبة نيرة وإذا قرأخشعت مات بدمياط بعد أن حصل له نوع خبل في ثالث المحرم سنة ثمان وخمسين ولم مات بدمياط بعد أن حصل له نوع خبل في ثالث المحرم سنة ثمان وخمسين ولم يخلف بعده بها في مجموعه مثله رحمه الله و نفعنا به .

الغربية بالقرب من المحلة - ثم القاهرى الشافعى شاعر الوقت ويعرف بالنواجى، بالغربية بالقرب من المحلة - ثم القاهرى الشافعى شاعر الوقت ويعرف بالنواجى، ولد بالقاهرة بعد سنة خمس و ثمانين وسبعائة تقريباً ، ونشأ بزاوية الابناسى بالمقسم فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والا لفية والشاطبية ، وكان يصحح فى التنبيه على أبى بكر الشنواني الآتى ، وتلا القرآن تجويداً على الشمس الزراتيتي وأمير حاج امام الجالية وابن الجزرى بلقرأ عليهم لبعض السبع ، وعرض بعض محافيظه على الزين العراقي وغيره ، وأجاز له هو والهيشمى وابن الملقن فكا نهما في العرض أيضاً ، وأخذ في الفقه عن الشمسين العراقي والبرماوي والبيجوري والعربية عن الشمسين الشطنوفي وابن هشام العجيمي والعلاء بن المغلى قرأ عليه شرح الا لهية وغيرها عن النور بن سيف الابياري نزيل البيبرسية وسمع عليه والبساطي واللغة وغيرها عن النور بن سيف الابياري نزيل البيبرسية وسمع عليه وكذا أخذ عن شيخنا في آخرين سمع عليهم كابن الجزري في قبله فقد رأيت وكذا أخذ عن شيخنا في آخرين سمع عليهم كابن الجزري في قبله فقد رأيت

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة وسكون الراءو فتح المعجمة وسكون النون بعدهامهملة من المنوفية.

بخطه أنه سمع بعض ألفية العراقى عليه ، وكتب الخط المنسوب على ابن الصائخ، وحج مرتين الأولى في رجب سنة عشرين واستمر مقياحتي حج ثم عادمع الموسم ، والآخرى في سنة ثلاث وثلاثين وحكى كما أورده في منسكه الذي سماه الغيث المنهمرفيما يفعله الحاج والمعتمر أنه رأى شخصاً من أعيان القضاة الشافعية بالديار المصرية أراق دماً على جبل عرفات فقال له ماهذا فقال دم تمتع فقال إنه غير مجزىء هناقال ولم قال لأن شرطه أن يذبح في أرض الحرم وعرفات ليست من الحرم فقال كالمنكر عليه هذا المكان العظيم ليس من الحرمقال فقلت له نعم و لا يقدح هذا في شرفه فقال اذالم تكن عرفات من الحرم فما بقي في الدنيا حرم انتهي. و نحو هذاالقاضي قاض آخر تأخر عن هذا كان يقصر المغرب وروجع فى ذلك فأصر وأنشد في منسكه: لاشيء أطيب عندي من مجاورتي ببيت ربي وسعيي فيه مشكور قـد أثرت في أفعال الكرام ولا مجاورات كما قـد قيـلَ تأثير ودخل دمياط واسكندرية وتردد للمحلة وغيرها وأمعن النظر في علوم الأدب وأنعم حتى فاقأهل عصره فما رام بديع معنى إلا أطاعه فأنعم وأطال الاعتناء بالادب فوى فيه قصب السبق الى أعلى الرتب ، وكتب حاشية على التوضيح في مجلدة وبعض حاشية على الجاربردي وشرحاً للخزرجية في العروض وكتاباً يشتمل على قصائد مطولات كلهاغزل والشفاءفي بديع الاكتفاء وخلع العذارفي وصف العذار وكأنه تطابق مع الصلاح الصفدى في تسميته ، وصحائف الحسنات في وصف الخال وكأنه تو اردأيضا مع الزين بن الخراط فيها وروضة (١) المجالسة في بديع المجانسة ومراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان وحلبة الـكميت في وصف الخمر وكان أسمه أولا الحمور والسرور في وصف الحمور ؛ وانتقد عليه الخيرون جمعه بل حصلت له محنة بسببه حيث ادعى عليه من أجله وطلب منه فغيبه واستفتى عليه العز السنباطي البليغ المفوه فتيا بديعة الترتيب قالاالعز عبد السلام القدسي إنها تكاد تركون مصنفاً وبالغ العز عبد السلام البغدادي في جوابه في الحط عليه وامتنع شيخنا من الجواب قيل لكون المصنف أورد له فيه مقطوعاً ، وعقوداللا لفي الموشحات والازجال والأصول الجامعة لحكم حرف المضارعة والمطالع الشمسية في المدائح النبوية وقد أنشد بعضها من لفظه بالحضرة النبوية حين حجته الثانية ، وكان متقدماً في اللغة والعربية وفنون الادب مشاركاً في غيرها حسن الخط

جيد الضبط متقن الفوائد عمدة فيا يقيده أويفيده بخطه، كتب لنفسه الكثير

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل «وغيضة» إشارة لنسخة فيها كذلك.

وكذا لغيره بالاجرة ، وكان صريع الكتابة حكى العز التكروري أنه شاهده كتب صفحة في نصف الشامى في مسطرة سبعة عشر بمدة و أحدة ، و بمن كان يرغب في كتابته ويجزل العطاء له بسببها وغيره التقي بن حجة الشاعر واختص لذلك بصحبته واستطال به على الجلال البلقيني فيما كان باسمه من مرتب وغيره ثم كان بعد من أكثر المؤذنين له في أول دولة الاشرف. وعمل كما بأسماه الحجة في سرقات ابن حجة وربما أنشأ الشيء ممانظمه التقى وعزاه لبعض من سبقه ؛ الى غير ذلك م اتحامل عليه فيه ، وقد جوزى على ذلك بعد دهر فان بعض الشعراء صنف كتاباً سماه قبح الاهاجي في النواجي جمع فيه هجو من دب و درج حتى من لم ينظم قبل ذلك وأوصل اليه عامه بطريقة ظريفة فأنه أمر بدفعه لدلال بسوق الكتب وهو جالس على عادته عند بعض التجار فدار به على أرباب الحو انيت حتى وصل اليه فأخذه وتأمله وعلم مضمونه ثم أعاده الى الدلال وحيشذ استرجع من الدلال فكاد النواجي يهلك . وكذا رام المناوى في أيام قضائه الايقاع به بسبب تعرضه بالهجو لشيخه الولى العراقي حيث قال اذا رأى سعداً عوت و يحيى فتوسل عنده بالعز السنباطي وغيره ثم امتدحه بقصيدة طنانة أنشده إياها من لفظه ، وبلغني أن شيخه أمير حاج كان يحكي أنه بينما هو واقف بعرفة في حجته ألتى الله في قلبه الدعاء عليه بسبب الولى وأنه فعل ولعل ما كان يذكر أنه به من البرص بسببه هذا . وأماشيخنا فانه حلم عليه في أكثر الأوقات بل كان كثير البرله وافادته إياه لما كان يشكل عليه حين مثوله بين يديه خصوصاً حين كان الفقيه حسن الفيومي إمام الزاهد الماضي يصحح على النواجي في الترغيب للمنذري فانه كان يقف عليه الكثير في المتون والرواة ولا يهتدى لمعرفتها من بطون الدفاتر والكتب نعم أنهى اليه أهل الخانقاه البيبرسية عنه أمراً شنيعاً مما يتعلق بنفسه فأمر بمنعه منها ، اشتهر ذكره وبعد صيته وقال الشعر الفائق والنثر الرائق وجمع المجاميع وطارح الأئمة ، وأخذعنه غير واحد من الاعيان كالشهاب بن أسد والبدر البلقيني والحب الخطيب المالكي وكانت بينهمامصاهرة والبدر بن الخلطة ولولا ضيق عطنه وسوء مزاجه وسرعة انحرافه وتعرضه به للهجاء لكانكلة إجاع، ومدح الاكابروتمو لمن ذلك وأثرى خصوصاً مع مبالغته في الامساك ، وممن امتدحهم الحب بن الشحنة وسمعته يقسم أنه من بعد القاضي الفاضل ماولي الانشاء مثله، هذا مع مزيد إحسان الكال بن البارزي كان اليه والزين بن مزهر وذلك حين كو نه ناظر الاسطبل ولذا استغر بقوله: ومن يكون السر في أصله لابد أن يظهر فيه حقيق

ومن قبلهما الزين عبد الباسط وقرره أحدصوفية مدرسته أول مافتحت والكمال ابن البارزي وكان له عليه راتب والعلم البلقيني وشيخنا وله فيه غرر المدائح أودعت الكثير منها في الجواهر ؛ وكان بعد موته يقول مابتي من اجتمع عليه الدين والدنياهذا مع أنني سألته في رثائه فما أجاب، واستقر في تدريس الحديث بالجمالية والحسنية برغبة ابن سالم له عنهما وعمل في الاولى اجلاسا وكنت ممن حضرعنده فيه وكتبت الخطبة التي أنشأها له وكذا كتبت عنه غيرها من نظمه و نثره وسمعت من فوالده و نكته جملة . مات في يوم الثلاثاء خامس عشرى جهادي الأولى سنة تسع وخمسين بعد أن برص؛ وتغالى الناس في كتبه عنا الله عنه و إيانا . ومن نظمه في يوسف بن تغرى بردى :

لك الله المهيمن كم أبانت حلاك اليوسفية عن معالى وسقت حديث فضلك عن يراع تسلسل عنه أخبار العوالى وفي شيخنا: أياقاضي القضاة ومن نداه يؤثر بالاحاديث الصحاح وحقك ما قصدت حماك الا لآخذ عنك أخبار السماح فأروى عن يديك حديث وهب وأسند عن عطا بن أبي رباح وفي الناصري بن الظاهر:

أصابعه عشر تزيد على المدى فلا غرو إن أغنت عن النيل في مصر لتروى حديث الجودمن طرق عشر والفيض نيل مصر قاله الاصمعي ونهر البصرة أيضا. وفي قصيدة نبوية:

ambut e e e les sis salet فياله خبرا يرويه مكحول سلوت وذاك شيء لايكون يرد به وعطفك فيه لين

يامن حديث غرامي في محمتهم روت جفو نہے گم اُنی قتلت بہا وقوله متغزلا: اذا شهدت محاسنه بأني أقول حديث جفنك فيهضعف وشعره كشر مشهور.

فقم وارتشف ياصاح من فيض كفه

٥٧٢ (محد) بن خليل بن محد الشمس المارغي \_ نسبة لقرية من قرى البقاعمن الشام \_ الشافعي المقرىء أخذ القراءات عن الفخر الضرير ، وكان فاضلا صالحاً زاهداً أم بتربة يو نس بدمشت وأقرأ الناس. مات في سنة إحدى وعشرين وتقدم. للصلاة عليه الزين عمر بن المبان المقرى امام جامع التوبة بدمشق ودفن عند قبر الارموى بصالحية دمشق وحزن عليه الشاميون رحمه الله .

٧٧٥ (عد) بن خليل بن هلال بن حسن العز أبو البقاء بن الصلاح الحاضري.

الحلبي الحنفي والد العز محمد والشهاب أحمد . ولد في إحدى الجماديين سنة سبع وأربعين وسبعمائة \_ وعندالمقريزي سنة ست \_ ونشأ فحفظ خمسة عشر كـتاباً في فنون ، وأخذ عن حيدر والشمس بن الاقرب في آخرين كالجال بن العديم. والشرف موسى الانصاري والسراج الهندي ، وأخذ النحوعر . أبي عبد الله وأبي جعفر الاندلسيين ، ورافق البرهان الحلبي والشرف الانصاري في الاخذ عرب مشايخهما كثيراً سماعاً واشتغالاً في الرحلة وغيرها ؛ وسمع كل منهم بقراءة الآخر قبل الممانين وبعدها فممن سمع عليه : الظهير بن العجمي وقريبه العز والجال بن العديم والكال بن النحاس وابن رباح وأبو البركات موسى بن فياض الحنبلي والبرهان بن بلبان الصابوني، وارتحل لدمشق فقرأ بها على ابن أميلة سنن أبي داود والترمذي في آخرين ، ودخل القاهرة غير مرة فأخذ عن الولى المنفلوطي وانتفع به والجمال الاسنوى وابن الملقن والجلال التباني ثم في مرة أخرى جمع القراءات السبع على الشمس العسقلاني وأذن له في الاقراء وسمع مفرداته على الشيخ يعقوب وقرأعلى الزين العراقي في علوم الحديث وأجاز له وكذا أخذ علم الحديث عن الصدر الياسو في والكمال بن العجمي ، وتكسب في بلده بالشهادة كأنبيه ثم ناب عن أبي الوليد بن الشحنة مدة ثم ولاه قاضيها الشافعي قضاء سرمين، ثم استقل بقضاء مذهبه في بلده سنة إحدى عشرة عوضاً عن أبي الوليد المشار اليه بعناية دمرداش نائبها ثم صرف بأبي الوليد في سنة خمس عشرة ولم يلبث أن مات فأعيد ؛ وكان محمود الطريقة مشكور الديرة ولكنه عيب بما صدر منه في إعادة كنيسة سرمين وقيل فيه بعض الابيات وتفرد في بلدهوصار المشار اليه فيها ؛ بل قال البرهان الحلبي لاأعلم بالشام كلها مثله ولا بالقاهرة مثل مجموعه الذى اجتمع فيه من العلمالغزير والتواضع الكثير والدين المتين والمحافظة على الجماعة والذكر والتلاوة والاشتغال بالعلم . زادغيره وكان المؤيد يحبه ويكرمه ويعظمه وأقطعه اقطاعاً فلماكانت سنة ثلاث وعشرين سأل الاعفاء وأن يكون ابنه المنز عوضه لفالج عرض له فأجيب ، وكذا قال غيره كان حفظة علامة في فنون مشاراً اليه في فقـه الحنفية ببلده مع كـ شرة التواضع والانبساط وحسن الخلق والديانة والصيانة وجميل الطريقة · وقال بعض الآخذير عنه ما ملخصه : كان إماماً عالمُـاً بفنون من نحو وصرف وقراءات وفقه وحديث وغيرهاسيما العربية متواضعاً طارحاً للتكلف، وضع شرحاً على توضيح ابن هشام وشذوره وحاشية على مغنيه واختصر جلاء الافهام لابن القيم وشرح بعض المنار وهم بشرح الهداية

فا اتفق . مات بحلب فى يوم السبت عاشر ربيع الاول سنة أربع وعشرين بعد أن أصيب كما سبق بالفالج و تغير عقله يسيراً و تقدم للصلاة عليه البرهان الحلبي ودفن خارج باب المقام بالقرب من تربة سودون قريب المدرسة الظاهرية وكانت جنازته مشهودة . قال شيخنا فى إنبائه ومعجمه : وصليت عليه صلاة الغائب بالجامع الازهر فى أواخر جمادى الأولى عقب صلاة الجمعة رحمه الله وإيانا ، وممن ترجمه : ابن خطيب الناصرية والعز من شيوخه بل رفيقه فى القضاء وكذا ترجمه ابن قاضى شهبة وآخرون كالمقريزى فى عقوده وقال إنه صار المشار اليه فى فقه الحنفية مع الديانة والصيانة وجميل الطريقة .

٥٧٤ (محمد) بن خليل بن يعقوب بدر الدين الواعظ نزيل جامع الحاكم وأخو أحمد الماضي وصهر أخى . قرأ القرآن و تولع بالوعظ في المشاهد و بحوها ، و انجمع الى أن غرق بصهر يج الحاكم في شو ال سنة اثنتين و تسعين عفا الله عنه .

٥٧٥ (محمد) بن خليل بن يوسف بن على أو أحمد بن عبد الله الحب أبو حامد البلبيسي الاصل الرملي المقدسي الشافعي نزيل القاهرة وهو بكنيته أشهر؛ وربما قيل له ابن المؤقت لأن أباه كان موقتا . ولد في أواخر رمضان سنة تسع عشرة أو سبع عشرة وثمانمائة بالرملة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي وقطعة من المحرد لابن عبد الهادي وجميع الفية العراقي والبهجة وجمع الجوامع والفية النحو واللاميةفي الصرف كلاهما لابن ملك واللامية المسماة بالمقنع والجبر والمقابلة لابن الهائم والخزرجية في العروض وأرجوزة في الميقات حسما قرأته بخطه ، وعرض على جماعة أجلهم الشهاب بن رسلان ولازمه من بعد موت أبيه بالرملة ثم بييت المقدس تدرب به في الطلب و حمل عنه الكثير من تصانيفه وغيرها قراءة وسماعا وكذا أخذ عن الزين ماهر الحاوى تقسيما كان أحد القراء فيه والعز عبد السلام القدسي بقراءته اليسير من أول الحيج من جامع المختصرات ورواية عن البرهان العرابي أحد فقهاء الصلاحية ثم عن شيخها الجال بنجماعة بل قرأ عليه وسمع بعد ذلك ؛ ومن قبله حضر عندالشهاب بن المحمرة دروسه التي أقرأها بهافي الروضة بلقرأ عليه قطعة من جمع الجوامع مع غيره من مروياته وقرأفي التوضيح لابن هشام على أبي القسم النويري وايساغوجي في المنطق على سراج الرومي وألفية العراقي على الشمس بن القباقي المقرى تلميذ الناظم بل قرأ عليهمن مؤلفه مفتاح المنوز في الاربعة عشر الى أثناء النساء ، وأخذ أيضا عن العادبن شرف وسمع على ابن المصرى والقباني وعائشة الحنبلية وعيسى بن فاضل الحسباني وربما

كان بقراءته ، وأجاز له أبو عبدالله الحكمي المغربي بل قال إنهأجاز له الشهاب الواسطى ؛ ثم ارتحل الى القاهرة في سنة أربع وأربعين صحبة القاضي ناصر الدين ابن هبة الله البارزي فقطنها ، ولازم شيخنا حتى قرأ عليه شرح النخبة لهوشرح ألفية العراقي وجملة من تصانيفه وغيرها وكتب عنه في الامالي وغيرها والقاياتي وقرأ عليه قطعة من جمع الجو امع بحثا وسمع عليه في شرح البهجة وفي الكشاف وحاشيته وغير ذلك قراءة وسماعاوالونائي وقرأعليه قطعة من شرح الولى لجمع الجوامع، و مما أخذه عنه ماأقر أه من الروضة والعلاء القلقشندي قرأعليه في تقسيمي الحاوي والمنهاج والحلى سمع عليه أشياء من تصانيفه وغيرها وابن المجدى سمع عليه تقسيم الحاوي وقطعةمن شرح الجعبرية لهوقرأ عليه اختصار مسائل الدور للاصفوني لهوالشهاب الخواص قرأعليه الخزرجية في العروض وشرحهاللسيد والمناوي قرأ عليهشرح البهجةمع مابيضه من حاشيته عليها وجميع شرح جمع الجوامع للولى وغير ذلك قراءة وسماعاو اشتدت عنايته علازمته له في التقاسيم وغيرها والشرواني أخذعنه شرح العقائد والعلاء الكرماني أخذ عنه المختصر والمطول وقطعة من آداب البحث والعيني قرأ عليه لشرح الشواهد له والشمني سمع عليه في الكشاف وحاشيته السعدالدين وفي تفسير البيضاوي وغالب المحتصر الاصلي معشر حه العضد وحاشيته لسمد الدين وجميع المغنى مرتين الاولى بمراعاة حاشية البدر الدماميني والثانية عمراعاة حاشيته هو ، وغير ذلك سماعاً وقراءة ؛ ومما قرأه متن المقاصد في أصول الدين وشرحه لسعدالدينمن أول المقصد الخامس الىأثناءصفة الكلامومن أول المواقف وشرحه للسيد الى قريب أبحاث الوجود والامين الاقصرائي قرأ عليه قطعة كبيرة من تفسير البيضاوي وسمع عليه أشياء والعز عبد السلام البغدادي قرأ عليه شرح تصريف العزى وسمع عليه جملة من العربية وغيرها والابدى قرأ عليه ابن المصنف بتمامه ونحو ثلث المغنى مع مراعاة حاشية البدر عليهوغير ذلك والزين طاهر سمع عليه في شرح الالفية لابن المصنف وفي العضد وغيرها في آخرين ؛ وسمع على طائفة سوى من تقدم كابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن بردس والزركشي وابن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة والرشيدي والزين رضوان والصلاح الحكري وابن الملقن وأخته صالحة والشمس بنأنس المقسى والعلم البلقيني وعبد الكافي بن الذهبي والبرهان الصالحي والمحب الفاقوسي والمجد امام الصرغتمشية وشعبان ابن عم شيخناو الزين بن خليل القابوني وعمر بن السفاح والسيد النسابة والنور البارنباري والشمس التنكزي والمحيوي بنالريفي

وأم هاني الهورينية ، وهو أحد من سمع ختم البخاري في الباسطية في. أشياء ، وأجاز له جماعة ، وحج في سنة ثلاث وخمسين صحبة الزين عبدالباسط فأخذ بالمدينة النبويةعن المحب المطرى وعبد الله الششترى وأبى الفرج الكازروني والتاج عبد الوهاب بن صلح وبمكة عن أبي الفتح المراغي والتقي بن فهدوالزين الاميوطي والبرهان الزمزمي ؛ ووصفه الابدى بأخينا الشيخ الفاضل ، والونأبي بالشيخ العلامة وقراءته بأنهاقراءة بحث ودراية نفع الله به ، وشيخنا بما ثبته في الجواهر مع ذكر تقريض له على شيء جمعه وأذن له في غير موضع في الأفادة ، وكذا أذن له المناوى في إقراء شرحي البهجة وجمع الجوامع لشيخه وإفادتهما مع أي كتاب شاء من الكتب المؤلفة في المذهب وبالغ في أوصافه ، وممن أذن له العيني وأثني عليه بخطه غير مرة وكذا الشمني والاقصراني، وأوردت بعض كتأبتهم في موضع آخر ، وتنزل في الخانقاه سعيد السعداء أول قدومه القاهرةوفي بعض الجهات وقررهازين الاستاداريي قراءة الحديث بجامعه ببولاق باشارة شيخنا ، وتعرض له ابن الديرى بسبب شيء نقل عنه في إمامهم بل أفحش في حقه بأخرة البرهان اللقاني قاضي المالكية وعبد الله الكوراني شيخ سعيد السعداء قياماً من كل منهمامع حظ نفسه وماحمد أحد من العقلاء وأهل الخير صنيع واحد منهما ، وقاسى في جل عمره فاقة ومكث عزباً مدة ثم تزوجورزق الاولاد وترقع حاله ، وزاحم عند كثير من الرؤساء كالبدر البغدادي الحنبلي والسفطى وابن البارزي بتربية ابن عمه ابن هبـة الله له عنده حتى كان يصلى به إماماً بل عينه للقراءة في نسخته بفتح البارى على مؤلفه ثم أعرض عنه في كليها بو اسطة قرناء السوء والكن لم يقطع عنه راتبه ولا انفك هو عن التردد اليه ، واستنابه شيخنا في القضاء لمزيد إلحاحه عليه في ذلك ثم المناوي ولم يحصل فيه على طائل بل ربما عاد عليه بعض الضرر لكون المناوى ندبه للفسخ على الصلاح المكيني من ابنه السبر مأنى وكادأن يبت الحكم فخيل فبادر القاضي علم الدين وعوق عليه معلومه في الخشابية فلم يقدر على وصوله اليه إلا بعدمو ته، هذا كله مع مداو مته للدروس وحرصه على الكتابة والانتقاء ونحو ذلك حتى أنه كتب بخطه الكثيربل شرح المنهاج والبهجة وجمع الجوامع وغيرها بمالم يتأهل له لعدم إتقانه وكثرة أوهامه وكلاته الساقطة وتراجمه الهابطة . وأخذعدة من تصانيفي وتصانيف غيرى فسخها مع كتابة الشمني والاقصرائي وإمام الكاملية والخطيب أبي الفضل النويري بالثناء البالغ على بعضها بلوشيخنا قصدآ منهم بذلك جبرخاطره واحالة للأمرفيه على ناظره وكذا

اله نظم من نمط تأليفه وربما أخذعنه بعض الطلبة ، وبالجملة فكان مديماً للتحصيل مقيماعلى الجمع والكتابة في التفريع والتأصيل لاأعلم عليه في دينه إلا الخير ولاأتكام بما يتقول به الغير ولكنه ليس بالمتقن في حفظه ونقله ولابالمتين في فهمه وعقله والغالب عليه سلامة الفطرة التي ينشأ عنها من أفعاله وأقواله مايقدر العاقل قدره مما يقتضي حصول الاستثقال بمجالسته والاستهزاء بكثير من كماته ومحاورته وربما مسوه ببعض المكروه وهولايتغيرعن طبعه ولايتصور استحلاب مالعله يكون وسيلة لنفعه ويعتقد أن حسدهم إياه سبباً لصنيعهم فيخف عنه مايشاهده منهم في تفريقهم وتجميعهم حتى أنني قرأت بخطه مانصه : ووالله انني لاأشك أن كل ماحصل لى من خيرى الدنيا والآخرة إنما هو من بركة لحظ الشهاب بن رسلان وأنفاسه الزكية فمن بركته الظاهرة على إلى وقتناهذا أني لم أصحب أحداً من الدنيا ولا من علماء الآخرة إلا وكان لى عنده من الحبة والقبول الغاية القصوى بحيث أنى أحسد فيه من أعظم خواصه . قلت والعجب أنه استقيض أنه مقته وأن كل ماحصل لهمن الخمودو الخمول بسبب ذلك ؛ ولم يزل على حاله إلى أنمات بعد توعكه مديدة \_ وتكرر اجتماعه بي بعد قدومي من الحج غيرمرة \_ في يوم الاحد حادي عشري صفر سنة ثمان وثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بحوش سعيد السعداء وترك أولاداً رحمه الله وإيانا وعفا عنهوعوضه الجنة ، ومن نظمه مهاكتبه عنه الشهاب الحجاري شاعر الوقت:

إرحم إله الخلق عبداً مذنباً بالجوديرجو العفو في كل زمن وهب له يارب رحمة بها ترحم كل الخلق سراً وعلن رحمة وهب له يارب رحمة بها ترحم كل الخلق سراً وعلن ورجه ورجه البصروي الدمشقي أحداً عيان شافعيتها . مات قريباً من سنة تسعو ثمانين عن بضع وستين و دفن بمقابر بأب التوتة عنداً بيه وأقاربه . وهو ممن تقدم في النحو والفرائض والحساب والعروض مع الفقه والمشاركة في غيرها و تصدى للتدريس والافتاء فانتفع به الفضلاء ، وكان مبارك التدريس حسن التقرير مع براعة الخط وكتب قطعة على كل من الارشاد والمنهاج بل أفرد شروحاً ثلاثة على فرائض الارشاد وكذا له على الخزرجية مطول ومختصر وعلى المنفرجة وألفية البرماوي في الاصول مزجاً وعلى مختصر مصنف ابن الحاجب الاصلى وعلى القواعد الكبري لابر هشام وإعراب من الطارقية الى خاتمة القرآن بل كتب حاشية على ابن المصنف لم تكمل وعلى ألفية العراقي مزجاً وغير ذلك مما أوصي به لتاميذ السيد العباسي البدر عبد الرحيم بن الموفق ؛ وكان

حصوراً لايأتى النساء، وقد حج وجاور وأقرأ الطلبة أيضاً هناك ، وممن قرأ عليه في البلدين العز بن فهد والثناء عليه مستفيض رحمه الله .

٥٧٧ (علم) بن خورشيد جمال الدين بن شمس \_ وهومعنى خورشيد بالفارسى \_ الشروانى الأصل السكنبايتى نزيل مكة . شاب قرأ على بعض الاربعين النووية وأكمل سماعها وسمع غير ذلك .

(محمد) بن أبى الخير بن أحمد بن على . يأتى فى ابن محمد بن على بن عبدالله . محمد) بن أبى الخير بن محمد بن عمر الدمنهورى الاصل المكى الحريرى الآتى . أبوه ويعرف بابن أبى الخير الدمنهورى . اشتغل فى الميقات وتميز فيه .

٥٧٥ ( ١٠٠٥) بن أبى الخير بن كاتب البزادرة باشر الرسلية كا بيه فى بولاق ثم ترقى فى ذلك بياب جهاعة من الامراء بل عمل شريكا لأخيه بردداراً عنداقبردى الاشرفي و تردد فى غضو نهاللشهابى بن العينى فساعده فى التوجه للطور ناظراً على مكوسها ثم الى جدة فى سنة ثلاث و تسعين صيرفياً بها ثم جاء فى السنة التى بعدها على نظر المكوس و دخل فى ترخم وكان وصوله فى أو اخر جمادى الثانية والشاد فى السنتين شاهين الجمالى وماكان له مع الامير كبير أمر و رجع مع الركب ، ثم سافر فى سنة خمس و تسعين على وظيفته فى السنتين قبلها فما مكنه الشاد الجديد فعاد الى القاهرة و وصلها فى رمضانها ، وهو الآن على خموله و بطلانه مع كونه مستمداً من جهات زوجته فهى ابنة الامير شهاب الدين أحمد بن اينال و يقال مستمداً من جهات زوجته فهى ابنة الامير شهاب الدين أحمد بن اينال و يقال إنه قادم فى سنة تسع و تسعين لجدة .

مه (محمد) بن داود بن سلمان القاهرى . المتكلم أبوه في حسبة مكه عن سنقر الجالى وكان قبله في خدمة زين العابدين المناوى وأبيه وهو وإن قيل أنه دخيل فهو بالادب والخدمة كفيل ، عرض بمكة على بعض محافيظه وسمع منى أشياء ثم صلى بالناس في مقام الحنابلة التراويح في سنة سبع و ثمانين وشهدته في بعض الليالى ثم التفت الى التكسب وجلس في باب السلام مع العطارين و تزوج الى ان رجع مع أبويه وهما الآن بالقاهرة .

٥٨١ ( على الدود بن عثمان بن على القرشي الهاشمي أحد مباشري جدة ويعرف أبوه بالنظام . مات بمكة في ربيع الاول سنة ثلاث وستين . أرخه ابن فهدو كان له أخاسمه عبد الله سمع في سنة أربع عشرة على الزين المراغيي ووصف أبوهم ابالشيخ . ٥٨٧ ( على ) بن الخواجا داود بن على بن البهاء الكيلاني الماضي أبوه . مات في اسكندرية سنة اثنتين وأربعين كأبيه وأخويه سليمان وعلى . ارخهم ابن فهد .

٥٨٣ (محمد) بن داود بن فتوح بن داود بن يوسف بن موسى \_ وأملاه مرة بحذف داو دو باثبات يعقو ببدل موسى \_ الشمس بن البهاء بن الفتح السامى الحلي ثم القاهرى الشافعي ويعرف قديماً بابن الرداد وأخيراً بقاضي الجن أوشيخ الجن ولدسنة ثلاث وستين وسبعائة بحلب ونشأبها فحفظ القرآن والشاطبيتين والمنهاج الفرعي وألفية ابن معطى وتلا بالسبع على العز الحاضرى وبيرو وأخذفي الفقهعن الزين عمربن مجمود الكركى والدالتاج عبد الرحمن الماضى والشمس مجد الفوى وعليه اشتغل في النحو أيضاً وأذناله في الافتاء بلحضر دروس الشهاب الاذرعي وسمع صحيح البخاري على الجال بن العديم ، و ناب في القضاء لا بن أبي الرضي الحوى وغيره بأعمال حلب بل استقل بقضاء سيس ، وحج قبل القرن من حلب ثلاث مرات وارتحل منها لدمشق والقدس وفيه سنة سبع وتسعين سمع على الشمس المفعلي الصحيح أيضاً أنا الحجار ، ودخل القاهرة فقرأ في سنة احدى وثمانمائة على ابن الملقن من أولهالي نحوالزكاة ، وحضر دروس البليقني ولازمه سنتين ونصفاًحتي شهد بصلاحيته لصلاحية بيت القدس ؛ واستقر به الظاهر برقوق فيه عوضاً عن الزين القمني فلم يزل الزين يسعى حتى أعيد قبل سفره وعوض هذا بوظائف فى حلب ، ورجع اليها فلماطر قت الفتنة تحول عنها و نابعن قضاة دمشق بصر خد وحمص ، ثم جاء القاهرة فناب في قضائها ، ثم ولاه الناصر قضاء طرابلس استقلالا ثم انفصل عنه ورجع إلى القاهرة واستقرفي قضاء المحمل بعد سنةخمس عشرة فدام نحو ثلاثين سنة . وكان مليح الكلام مضحك النادرة خفيف الروح عجيب الشكل كــثير الاستحضار لنظم ونثروأحاديث وفوائد ذا وقائع ومصادمات للرؤساء وهجو كشير لا بحاشي عنه أحداً حتى أنه هجا المؤيد وكذا هاجي ابن حجة وابن الخراط وغيرهمامن الشعراء والمنهلز يدسلامة فطرته واستبعاد ترقيه لغالب المراتب كان يمتنع المتعرض لهجوهم عن إيذائه بل يحسنون اليه مع كون شعره سافلا مها يعلم من قليل أوردته منه في المعجم ، وكان في مبدأ أمره كثير اللهج بعلم الروحانى ويدعى استحضار الجان وصرعمن أداد بحيث لقب لهذا شيخ الجن ولا حقيقة لذلك بلك ثير مها ذكر في ترجمته متوقف فيه لـكون الاعتماد فيه إنما هو عليه . وبالجملة فكان من النوادر . مات في ربيع الثاني سنة خمسين بالقاهرة سامحه الله وإيانا.

٥٨٤ (محمد) بن داود بن محمد بن داود الشمس أبو عبد الله المليسي - عيم وكاف ومهملة مصغر من قرى حوران - الدمشقى الشافعي ، ولدسنة سبع و تسعين

وسبعائة ظناً ؛ وسمع من عائشة ابنة ابن عبد الهادى وغيرها وتفقه ودرس. وناب في القضاء بدمشق ؛ وأخذ عنه غير واحد منهم أبو العباس المقدسي ووصفه البقاعي بالعلامة . مات في ليلة الاحد تاسع عشر صفر سنة أربعين بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله .

٥٨٥ (محد) بن داود بن محمد بن أبى القسم الحكمى الىمانى الماضى أبوه. خلفه فى القيام بزاويته على خير وبركة وهو الآن فى الأحياء. ممن حج وزار وأخذ عنه الذى بعده بمكة وغيرها. وحكى لى عنه أحو الاصالحة.

٥٨٦ (محمد) بن داود بن ناجبي بن مشرف الجال الحراري اليماني الشافعي . ولد سنه خمس وستين و ثمانمائة تقريباً محر ونشأ بهاوقرأ جل القرآن ثم تحول بعد موت أبويه الىمكة في سنة سبع وتسعين فأكمل بها القرآن وجوده عند أحمد الزبيدي وغيره بل قرأعلي خير الدين بن عمران الغزي الحنفي حين مجاورته بمكة شرح مقدمة ابن الجزري لولد المؤلف بعد حفظه للمقدمة المشار اليها ، بل والشاطبيمة والستين مسئلة للزاهد وعقيدة الشيباني والوردية والنصف الأول من الارشاد وغير ذلك . واشتغل في النحو على البدر حسن المرجاني ثم على السيدعبدالله الا يجي والحب بن ولازم كلامن السيد المشار اليه والشهاب الخولاني بل الجمالي أبي السعود في الفقه وكذا لازمني في سنة سبع و وغيرها وقرأ على النور السافر للعيدروس ، واشتغل في مكة بتعليم بني الخطيب بن ظهيرة فانز فن يليه و تزوج ورزق أو لاداً ، وهو إنسان خير ساكن فهم يستحضر في ويذاكر فيه. ٥٨٧ (محمد) بن داود البازلي الكردي ثم الحموىالشافعي.ارتحل لتبريز فأقام بها نحو عشر سنين واشتغل بها وبرع ؛ ثم قدم حلب ثم القصير وخطب بهاو تزوج ونقلها لحاة فقطنها ؛ وصار مدرسها وشيخها في العقليات مع فضيلة في الفقه وترقى بعد الفاقة وزوج بنته في بيت البارزي ؛ وهو الآن حي في سنة خمس و تسعين ويقال انه جاز الخمسين.

٥٨٨ ( محمد ) بن داود البدراني شيخ تلك الناحية المنزلة ومنية بدران وما يجاورهما ووالد أحمدوعلى. أحد من لقيني بمكة في موسم سنة ثمان وتسعين وقرأ على أكبرهما وأجزت لهما ويعرف كل منهم بابن داود .

٥٨٩ (محمد) بن الامير دقماق ناصر الدين الماضى أبوه. ولاه الاشرف برسباى نيابة المرقب وأنعم عليه بأمرة طبلخاناه بطرابلس بعد أن استقدمه من حلب وبالغ فى إكرامه لكونه منسوباً الى أبيه كما تقدم فدام بالمرقب مدة ثم عزله

وأنعم عليه بأمرة عشرة بالقاهرة ، واستمر بها حتى مات فى طاعون سنة ثلاث و ثلاثين ، وكان مليح الشكل رأساً في رمي النشاب .

(محمد) بك بن دلغادر . هو ابن خليل بن قراجا . مضي .

٥٩٠ (جد) بن الدمدمكي .شخص قاعد في مغارة بجبل قريب من إقليم ثروان وعليه ما يستره من الثياب وفوق رأسه قلنسوة تغطى عينيهوالناس يدخلون عليه أفواجا لرؤيته فاذا قربوا منه وصلوا على رسول الله عَلَيْكُ حرك رأسه و تزعمهن ير دعلينا من هناك أن خبره لشهر ته قطعي وأنه مات في حدودسنةست وثلاثين وأنه باق الى تاريخه سنة ثلاث وأربعين على ما وصفنا .ذكره المقريزي في عقو ده هكذا ال نقل عن بعضهم أنه مات من مدة تزيد على أربعائة سنة وهو حالس على كيفية جاوس المتشهد في الصلاة مستقبل القبلة في مغارة ، الي آخر ما قيل وأن السبب في هذاأن شيخه أعلمه بدخول الوقت ليؤذن فقال له بل اصبر ساعة فكر رعليه أمره وهو يعيد مقاله فقال له شيخه ماأنت إلا دمدمكي اي ساعاتي فقال له فضع رجلك على قدمي الميني وانظر نحو ألسماء ففعل فرأي باراً مفتوحاً البها ورأى ديكا قد فرش أجنحته وهو يؤذن فقال له صاحب الترجمة فاني لاأؤذن فى الأوقات الخسة إلا بعدهذا الديك فقال لهشيخه مرزا أي لا أبلاك الله أو لا تملى فاستجيب دعاؤه فلذا لم يبل ، وهذه الحكامة تؤذن بأن الدمدمكي وصفه لاوصف ابيه ، ومن جملة ماقيل ان تمر دفنه في التراب فأرسل عليه مطرعظيم وبرد أهلك من عسكره خلقاً بحيث صار يتمرغ بالارض ويقولالتوبة ياشيخ محمد.والله أعلم. ٥٩١ (محمد) بن دمر داش الحب الأشرفي الفخرى والده الحسيني سكنا الواعظ الحنفي سبط الشمس الاشبولي البنهاوي أحد من أخذنا عنه . ولد في سنة ست وثلاثين وثمانهائة تقريباً ونشأ فلازم العز عبدالسلام المغدادي في الفقه وأصوله والعربية وغيرها بحيث انتفع به ، ومها قرأه عليه الآثار لمحمد بن الحسن وأخذ العربية فقط عن الابدى وقرأ نحو نصف المتوسط وقطعة من المسيلي على القرافى وبعض شرح قواعد ابن هشام على مؤلفه الكافياجي والعربية والصرف عن الشهاب بن عبادة وشرح التصريف لسعد الدين وقطعة من كل من القطب وشرح آداب البحث على العلاء الكيلاني ولازمه في غير ذلك وكذا أخذ عن ناصر الدين بن قرقماس وأبى السعادات بن البلقيني وطائفة ؛ ولازمالزين جعفر السنهوري في ابتدائه في القراءات وسمع عليه بعض الشاطبية وغيرها وسمع أيضا على جده لأمهوابن الخلال والعلم البلقيني والسيد النسابة وسعد الدين بن الديري (١٧ \_ سابع الضوء)

وآخرين وبعض ذلك بقراءته، وبرع في فنونوأذن له العزفي الافادة وولى عقود الأنكحة عن قضاة مذهبه بل ناب في القضاء عن شيخه ابن الديري وأذن العلم البلقيني لقاضي دمياط في استنابته فيها وكذا ناب بمنفلوط وغيرها. واقتصر بأخرة على العقود والتكسب بالشهادة وتشاغل بالوعظ وحصل من ذلك فوائد نفيسة استمد أكثرها مني ؛ وجمع من المجاميع بخطه الكثير وكتب من تصانيني جملة كالقول البديع وختم البخارى ومسلم وقص الظفر ومسئلة الخاتم والحبر السمين وقرأ كل ذلك مع غيره مم التقطه على ولازم كتابة الاملاءم عالجماعة . وكان مع فهمه المتوسط في الحفظ بمكان بحيث يبهر سامعه كائناً من كان و لذارغب الدوادار الكبير في جعله خطيب الجامع المجاور للقبة التي أنشأها بنواحي المطرية مع إمامته وأحسن اليه وأقام هناك مدة بل كان السلطان حين يكون هناك يقبل عليه ويصلي خلفه في الجمع وغيرهاويستظرفه ؛ وبعدموت الدوادار أعرض عن ذلك لسلس اعتراه وأنعم عليه السلطان حينئذ بستين ديناراً ولما نصل استقر بهالزين ابن مزهر في الميعاد بمدرسته التي أنشأها بجامع بيته وكان يحضر هو وجماعة عنده ويقضون العجب من حفظه وطلاقته ، وكذا عقد الميعاد بالازهر وحضره الاكابر كاللقاني قاضي المالكية وبجامع الظاهر وغيرها لاسيمافي الاشهر الثلاثة. وسافرالي الصعيد واسكندرية ومنوف والغربية والخانكاه وغيرها وعقد في كل منها مجلس الوعظ وأقر له كل من سمعه من الفضلاء والأعيان فضلا عمر · دونهم بالانفراد، هذا مع إتقانه فيايبديه وتحريه ، ولكنه كثير الامتهان لنفسه غير متصون ولا حلو اللسان بل كان متخيلا بذيئاً وقد امتحن غير مرة ولم ينفك عن تجاهره وطريقته حتى عدى عليه ليلا وهو نائم في بيته من درب طاز ليلة. الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثمان وثمانين فخنق ولم يدر فاعل ذلك ، وصلى عليه من الغد عصلي باب النصر ثم دفن عندأبيه بجو ار التربة السعيدية ، وأرجو أن يكون كفر عنه بذلك سما وهو كان كثير البكاء والاعتراف بالتقصير والخوف بل سمعت أنه تاب قبل وأناب ؛ ورؤيت له بعد موته منامات صالحة ، وأظنه قارب الستين عفا الله عنه ورحمه.

ال

...

. 9

يو و أر

ومخ

2) 9

الشا

وخ

سنة

ملاز

ذلك

die

٥٩٢ ( على ) بن دمرداش ناصر الدين الداودى المؤيدى شيخ . ولدفى سنة اثنتين وثلاثين بباب الوزير من القاهرة و نشأ فخفظ القرآن و تلا به للسبع إفراداً وجمعاً على أبيه ثم لنافع و ابن كشير و أبي عمر و جمعاً على ابن كزلبغا و الزين طاهر وللسبع جمعاً على عبد الرزاق و الشهاب بن أسد و ناصر الدين الاخميمي و حفظ الشاطبيتين.

والقدورى والألفية و تصريف العزى وأكثر من التلاوة و غير فى الرمي و الرميح و غيرها و خدم للشهابى بن العينى أستاداراً ، و كان يشبك الفقيه يجله ، و قد لقينى غير مرة ، هاه و ( عبد ) ناصر الدين بن الأمير دولات باى النجمى . له ذكر فى أبيه وأنه كان فى سنة إحدى و ثمانين مميزاً ، ومولده سنة إحدى وسبعين بدمياط مم عرض على بعد ذلك عدة كتب فى نوبتين وهى العمدة والكنز وألفية النحو والجرومية فى آخرين ، ولازم الديمى فقر أعليه البخارى والشفا والعمدة وأربعى النووى والحصن الحصين لابن الجزرى بل قرأ على الصلاح الطرابلسى الكنز وشرحه للعينى بحثاً وعلى البدر بن الديرى الكنز مع شرح المختار لمؤلفه ، ولازم ورالدين الحلى فى النحو و أخذ عنه عدة كتب و تلا للسبع إفراداً و جمعاً على الزينى جعفر وأجاز واله ، و تميزو كتب الخطالم نسوب مع أدب و عقل و ديانة ، وقد تر دد عبور تنا وقرأ عليه صحيح مسلم وباقى الكتب الستة وسمع على سيرة ابن هشام وغيرها وحصل شرح النقريب و بحث بعضه ، وكان على خير و انجاع مع فضيلة م جاور السنة التى تليها و نعم الفاضل كان الله له .

٥٩٤ (عد) بن راشد الخلاوي العجلاني أحد القواد. مات في جمادي الآخرة سنة سبع وخمسين بالليث من بلاد اليمن . أرخه ابن فهد .

ويسمى أبوه عبد أيضاً الشمس الزبيرى القاهرى الشافعى أخو يو نسوسبط الشيخ ويسمى أبوه عبد أيضاً الشمس الزبيرى القاهرى الشافعى أخو يو نسوسبط الشيخ يو نس الواحى الآتين واسم أمه فاطمة . ولد فى سابع عشرى شعبان سنة ست وأد بعين و ثما ثما نة بالقرب من زاوية الخدام ظاهر باب النصر ، و نشأ خفظ القرآن وختصر أبى شجاع والمنهاج والوسيلة فى الفقه أيضاً نظم ناصر الدين بن رضوان ويعرف بابن الاسكاف وهى تزيد على ألف ، وعرض المنهاج على المناوى والشمس الشنشى والبكرى فى آخرين واشتغل فى الفقه على الآخرين وتكسب بالشهادة وخطب بجامع الزاهد فى سويقة اللبن بل وقرأ على العامة فيهوفى غيره ولازمنى فى قراءة أشياء وكذا قرأ عند الفخر الديمى وغيره و تنزل فى الجهات ، وحج فى سنة ثمان وسبعين ثم فى سنة اثنتين و تسعين وجاور التى بعدها على خير واستقامة ملازماً لى فى الوايات والدروس وكتب من تصانيفي المقاصد الحسنة وغيرها وسمع ملازماً لى فى الوايات والدروس وكتب من تصانيفي المقاصد الحسنة وغيرها وسمع ملازماً لى فى الوايات والدروس وكتب من تصانيفي المقاصد الحسنة وغيرها وسمع ملازماً لى فى الوايات والدروس وكتب من تصانيفي المقاصد الحسنة وغيرها وسمع ملازماً لى فى الوايات والدروس وكتب من الفائدة و شمعت أنه كتب على الجرومية كى ميله الى الحتابة والتحصيل ورغبة فى الفائدة و شمعت أنه كتب على الجرومية كم ميله الى الحتابة والتحصيل ورغبة فى الفائدة و شمعت أنه كتب على الجرومية كم ميله الى الحتابة والتحصيل ورغبة فى الفائدة و شمعت أنه كتب على الجرومية كم ميله الى الحتابة والتحصيل ورغبة فى الفائدة و شمعت أنه كتب على الجرومية كم المناصر المناصر

وقد تزوج زين العابدين ابن أخى ابنته وفارقها مرة بعد أخرى واستولدها. ومات الولد وكانوا له مكرمين .

٩٩٥ (عد) بن رسلان بن نصير بن صالح ناصر الدين البلقيني أخو السراج عمر الماضي . ولد سنة خمس عشرة وسبعهائة ولم يرزق من العلم مارزق أخوه ولاما يقاربه بل كان مقيها ببلده يتعانى الزراعة ويقدم على أخيه أحياناً ، ولواتفق اله سماع الحديث لكان عالى الاسناد . قاله شيخنا في إنبائه وقال رأيته وهو شيخ جلد صحيح البنية يظهر للناظر أن الشيخ أسن منه لأن الشيخ قد سقطت شيخ جلد صحيح البنية يظهر للناظر أن الشيخ أسن منه لأن الشيخ قد سقطت أسنانه كلها بخلاف هذا . مات في سنة أربع وكانت لها أخت عاشت الى سنة ثلاث وجازت التسعين . (عد) بن رسول بن أحمد بن يوسف التماني . مضى في ابن جلال . وحمسين . أدخه ابن فهد .

۱۹۸ (عد) بن رشيد الامير ناصر الدين محتسب دمشق · مات في مستهل ذي الحجة سنة سبع وثلاثين . أرخه ابن اللبودي .

وعدر القدس - القدسي نزيل غزة ثم الشام العامري - نسبة لقبيلة تسمى بني عامر بجبال القدس - القدسي نزيل غزة ثم الشام الشافعي ولدسنة أربع وستين تقريبا بأطريا من عمل غزة و تحول منها فخفظ المنهاج والشاطبيتين وجمع الجوامع وغيرها وعرض على الشمس بن حامد والبرهان بن أبي شريف والشهاب بن شعبان وقرأ عليه في الجزرية والجرومية وغيرها وحج ودخل دمشق وحضر عند التقي بن قاضي عجلون ، ثم القاهرة وسمع مني وعلى في سنة ست وتسعين أجزاة كالمسلسل وحديث زهير وبدء الوحي من البخاري وبعض مسلم والقول البديم ، وجاور بعدذلك بمكة وكان يحضر عند السيد الكال بن حمزة وغيره ويلازمني في أشياء ويطالع لعبد الغفار النطو بسي .

ويدرسي عن رمضان بن عبد الله التي المصرى الحنني . ممن سمع منى بمكة . من سمع منى بمكة . من الزبير المقدسي العطار بها . ذكرهالتي بن فهدفي معجمه هكذا . محمد) بن زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا المحب أبو الفتوح بن الزيني السنيكي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه الآتي أخوه يحيى . ولد في يوم المنيس سادس عشري جمادي الثانية سنة إحدى وستين وعماعاتة بدرب الحنيس سادس عشري و نشأ في كنف أبويه فخفظ القرآن والعمدة والشاطميتين وألفيتي الحديث والنحو ومنهاجي الفقه وأصوله والتلخيص والجمل في والشاطميتين وألفيتي الحديث والنحو ومنهاجي الفقه وأصوله والتلخيص والجمل في

المنطق والرامزة في العروض وعرضها على مع الجماعة ولازم والده فى الفقه والاصلين. والعربية وغيرهاوكتب بعض تصانيفه وفتاويه وقرأ على الزين عبدالغني الهيثمي القراءات إفراداً وجمعاً واجتمع في يوم ختمه عليه علماء وصلحاء وفضلاء وغيرهم، وتنزل في الجهات ، وناب عن أبيه في مشيخة التصوف بالجيعانية وقرأ بين يديه فى درس الشافعي وما سمع عنه كلام في باب أبيه أيام قضائه مع إضافة أشياء باسمه و تعب خاطر أبيه من جهته قبل قضائه ثم بعده مها الحامل على أكثره اليبس ، وبالجملة فله فهم ومشاركة حسنة معسكون وعقل وقد أثكل عدة أولاد من امرأة هى كانت سبب تغير خاطر أبيه منه ، ثم حج بها في سنة سبع و تسعين وجاور التي بعدهاوكان على خير وانجهاع وكان في القافلة التي توجهنافيها للزيارة النبوية فى أثناء السنة فحمدناه عقلا وسكوناً وأدباًورجونا فيه الترقى كما ترقى فى الفضائل. بحيث لا أقصر به عن التصدي للاقراء والافتاء بل هو أشبه من كثيرين زاده الله من فضله. ٦٠٣ (محد) بن زكريا بن محمد بن أبي بكر بن يحيي بن ابراهيم بن يحيي بن عبد الواحد بن عمر بن يحيى أبو عبدالله بنأبي يحيى الهنتاتي المصمودي القفصي المريني صاحب بلدالعتاب . لما مات أحمد بن محمد بن أبي العباس واستقر أخوه زكريا بدله فصدهم محمد وكان مقما بفاس وأعانه صاحبها أبو سعيد عمان بن أبي العباس ابنأبي سالم وملكها فلم يزل أبوفارس يعمل عليه حتى انفض عنه جمعه وقبض عليه فقتله في ذي الحجة سنة عشر. قاله شيخنا في إنبائه ، وترجمته في العقود طويلة . ٢٠٤ ( محل ) بن زمام أبو زمام الخلطى - نسبة لقبيلة يقال لها الخلوط - ثم المالكي نسبة لبني ملك المغربي ، كان صالحاً. تو في في صفر سنة ست وستين. أفاده لي بعض أصحا بنا المغاربة. ١٠٥ (عد) بن زيادة بن شمس الدين الأعمدي القاهري المقرى الحريري ويعرف بابن زيادة . ممن حفظ القرآن وقرأ به في الاجواق وربما قرأ في نوبة بالقلعة وتميز في ذلك ، وتكسب حريرياً في حانوت بباب القنطرة ، وهو ممن سمع مني في الاملاء ، وحج في سنة تسع وثمانين .

۲۰۲ (محد) بن زیاد الامیر بدر الدین السکاملی المینی . تقدم عند الأشرف اسماعیل ثم عند ولده الناصر وزاد فی إجلاله واكرامه ثم أنه خرج علیه . مات فی سنة اثنتین و عشرین ، وهو فی عقود المقریزی دون تاریخ موته .

۲۰۷ (عد) بن زيان المغربي المالكي نزيل المؤيدية. قر أعليه في العربية قليلا يحيى المكرى م ١٠٥ (عد) بن زين بن عبد الله الشمس بن الزين المرساوى الاصل التبانى القاهرى الجرائحي ويعرف بابن الريفي . ذكره شيخنا في انبأنه وقال انه اشتغل

في علم الجراحة وتحول الى الديار المصرية قديماً فسكن التمانة وتقدم في صناعته بحيث استقرفي الرياسة . مات في سنة اثنتين وأربعين بعدأن طعن في السن و ادعى أنه جاز المائة ولـكن قرائن الحال تشعر بأنهامن المحال وفي شعر لحيته السواد الـكثير . ٦٠٩ (عمد) بن زين بن محد بن زين بن محد بن زين الشمس أبو عبد الله الطنتدائي الاصل النحراري الشافعي ويعرف بابن الزين. ولد قبل الستين وسبعائة بالنحرارية من الغربية ونشأ فحفظ القرآن بأبيار ، وارتحل إلى القاهرة فحفظ الشاطبيتين والتنبيه والالفية ، وتلا بالسبع وتمام احدى وعشرين رواية على الفخر البلبيسي امام الازهر وأذن له وعليه بحث الشاطبيتين. وتفقه بالعز القليوبي والشمس الغراقي، وحضر دروس الابناسي كثيراً بل أخذ عن البدر الزركشي ثم الكمال الدميري وآخرين وقرأ في النحو على عمر الخولاني المغربي وسمع بجامع الازهر الصحيح على التاج مد السندبيسي ونظم السيرة لفتح الدين بن الشهيد على ناظمها . وحج مرتين وشرح ألفية ابن ملك نظماً وكذا الرائية وأفرد لقراءة كل من القراء السبعة منظومة ؛ وله نظم كثير في العلم و المديح النبوى وأفرد جملة منه في ديو ان كبير جداً ومع ذلك فنظمه فوق الحصر وهو صاحب المنظومة المتداولة في الوفاة النبوية وكذا عمل قصة السيد يوسف عليه السلام في ألف بيتوسبك أربعي النووي في قصيدة وامتدح شيخنا بما أوردته في الجواهر وكانت له قدرة على النظم وملكة قوية ويستعمل الجناس اذا أراد، وهو مطبوع في غالب شـ عره عـ لي صناعة المعاني والبيان في المقابلات و تحوها ولايتحامي أحياناً الالفاظ المطروقة على ألسنة العامة بل ربما وقع في شعره اللحن ، والظاهر أنه لم يكن يمعن التأمل فيه و لكلامه وقع في القلوب وفيه حكم ومعان ، كل ذلك مع الصلاح والزهد وكونه خيراً منوراً مهاباً ذا أحو الوكر امات ، وقدحدث والكثير من نظمه ، وأخذ عنه غير واحد من أهل تلك النواحي وغيرها القراءات وممن أخذ عنه الشهاب بن جليدة والزين جعفر السنهوري وبلغنا أنه كان أصم فاذا قرىء عليه يدرك الخطأ والصواب بحركات شفاه القارىء لوفورذ كائه مع صلاحه ، وممن كتب عنه من نظمه ابن فهد والبقاعي ويقال إنه كان في أول أمره جزالا وأنه تزوج امرأة عمياء يقال لها ابنة معمر فحثته على قراءة القرآن فاعتذر بأنه فقير فأعطته مادفعه لمن أقرأه القرآن فكان ذلك فاتحاً له الى الخير حيث ارتحل وارتقى لما تقدم وحكى هو أنه عنى بمدح النبي علينية مدة ثم ترك وتشاغل بنظم غيره فرأى في منامه النبي عليه منقبضاً عنه فحصل له هم عظيم

فأشار عليه بعض الصالحين بالرجوع لما كان عليه فامتثل وأنه ورد عليه بعد ذلك مطالعة من شخص يقال له ابن ريحان من خدام المدينة فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه ويقل وسلم فقال له بلغ سلامي محمد بن زين وقل له إنى راض عنه و يرجع لما كان عليه ويقل من عشرة الناس ويأكل من خبر الشعير ، وكذا حكى أنه قال في بعض فظمه مامعناه: ان الله يرضى الكفر للكفار فطلبه العيني للانكار عليه فقال له قد قال جماعة من العاماء ان المر ادبالعباد في الآية خاص أى لعباده المؤ منين ، ذكر ذلك النووي في الاصول والضو ابط فأحضر التفاسير فوجد الحق معه فأكر مه وعظمه و البيت المشار اليه هو:

ويرضى لأهل الكفر كفراً وان أبوا وماكان مقدوراً فلم يمحه الحذر مات في مستهل ربيع الأول سنة خمس وأربعين بعدر جوعه من الحجر حمه الله و إيانا . ومن نظمه: تقطعت بمدى التبريح أوصالي كأن ذاك النوى بالقطع أوصالي

أصبحت للعين منكوراً وعرفى سقم كسيت به أثواب انحال أنظر لحالى ترانى بالضنى عجباً تغيرت منه بين الناس أحوالى ومقلتى لم تزل بالليل ساهرة ترعى النجوم بادبار وإقبال وعندى في معجمي والوفيات من نظمه غير هذا ونظمه سائر.

معجمه: قدم مصر في سنة سبع و تسعين فنزل جامع مصر ولازمنا مدة وفيه معجمه: قدم مصر في سنة سبع و تسعين فنزل جامع مصر ولازمنا مدة وفيه يقظة و نباهة وسمع معنا ، وحج فسمع من ابراهيم بن فرحون من الشفا بسماعه من الزبير بنعلي الاسواني ثم حج في سنة خمس وثمانائة وخرج متوجها في البحر فغرق بالقرب من مدينة حلى في صفر من التي تليها ، وأظنه لم يكمل الثلاثين ، أنشدتي أبيات لسان الدين بن الخطيب التي قالها عند موته بل وحدثني بحديث من الشفا و نحن بالمرج ظاهر القاهرة . و تبعه المقريزي في عقوده .

(جد) بن السابق. هو خليل بن مجد بن مجد بن محمود . أخطأ من سماه مجداً .

مات (محد) بن سالم بن حسن بن أحمد الطبر بى الزناتى الامام أبو عبد الله .مات بتو نس فى ليلة عاشر رمضان سنة ثمان وأربعين . أرخه ابن عزم .

الماضى أخوه ابراهيم وأحمد وهذا أسن الثلاثة . مولده سنة خمس وخمسين الماضى أخوه ابراهيم وأحمد وهذا أسن الثلاثة . مولده سنة خمس وخمسين تقريباً وتسمى حنفياً وليس بمحمود وهو الذي أشار اليه ابن الشحنة في بيتيه الآتيين في خديجة الرحابية والائمر فوق هذا .

٦١٣ (محد) بن سالم بن ذاكر المركى الصائغ قريب الرئيس محد بن أبي الخير .

مات عكة في جمادي الأولىسنة اثنتين وثيانين . أرخه ابن فهد .

الصالحي الحنبلي الماضي أبوه ويعرف بابن سالم . ولد في رمضان سنة تسع عشرة الصالحي الحنبلي الماضي أبوه ويعرف بابن سالم . ولد في رمضان سنة تسع عشرة وثهانيائة ومات أبوه وهو صغير فنشأ فحفظ القرآن وكان والده في مرضه استناب تاميذه العز الكناني في تدريس الجمالية والحسنية والحاكم وأم السلطان فاما مات استمر نائبا عن ولده الى أن مات مع تعاطيه معلوم النيابة ولم يمكنه من مباشرتها لقصوره وعدم تأهله وان ولاه قاضياً وبعده ساعده الشمس الامشاطي حتى باشرها مع إمامة الصالحية وغيرها من الجهات ، وحج في سنة ثمان وثمانين وجاور التي بعدها ، وهو خير متقلل قانع عفيف سليم الصدر منجمع عن الناس متواضع له إلمام بالميقات وبشد المياكيب وعنده منها جملة .

ارتحل الى القاهرة فلازمشيخنا فى البخارى ومقدمة شرحه وغير ذلك ثم سمع ارتحل الى القاهرة فلازمشيخنا فى البخارى ومقدمة شرحه وغير ذلك ثم سمع معنا فى سنة تسع وخمسين بحلب على ابن مقبل وحليمة ابنة الشها ب الحسينى وعبد الواحد بن صدقة فى آخرين، وكنا نعرفه بعدم التحرى والضبط ثم بلغنا بعد أنه تكلم على العامة وانه اختص بقانصو مه المشار اليه وكان عنده بمكان حين نيابته بحلب ثم بالشام ثم كان معه ببيت المقدس حين إقامته به بطالا و تكلمو الفيه كثيراً وفر من أميره لعظم جرمه .

عدد البيهارستان مالا وأرسله للشام فاشترى به أشياء وقفها عليه ومات عكة في دبيع فتوح البيهارستان مالا وأرسله للشام فاشترى به أشياء وقفها عليه ومات عكة في دبيع الاول سنة أدبعين ارخه ابن فهد وسبقه شيخنا فقال في انبائه: الشمس عدالبلدى كان خيراً دأ به المشي بين الناس بالاصلاح بينهم و تآليف قلوبهم وبيده نظر البيهارستان عكة فكان يخدم الفقر اء ويبالغ في ذلك بنفسه مات في يوم الخيس سلخ ربيع الاول فتألم الناس لفقده . (عد) بن سالم الموقع بدمشق . هو الحب بن على بن سالم يأتى . الناس لفقده . (عد) بن سراج بن عدبن سراج أبو القسم بن سراج عالم الاندلس .مات سنة اثنتين وأربعين .

مات في حمادي الأولى سنة

۱۹۹ (مجد) بن سعد الله بن حسين امام الدين أبو السعود الفارسي الأصل السلماسي الحنفي . له ذكر في أبيه .

القلعى ويعرف بالزهر ؛ ممن ترددلم كَهْ كَثيراً ثم قطنها وسمع منى ومن غيرى. القلعى و مات بها فى المحرم سنة ست و تسعين .

(محمد) بن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد . يأتى فى ابن عبد الله بن سعد . ١٦٦ (محمد) بن سعد بن محمد بن عمل بن عمان بن اسمعيل الشمس الطأئى الشافعى والد العلاء الماضى ويعرف بخطيب الناصرية ، ذكره شيخنافى معجمه وقال : إنه ولد سنة ثلاث وأربعين وسبعائة وتفقه بعد أن حفظ التنبيه على أبى الحسن على البابى والكال عمر بن العجمى والجمال بن الحكم التيزيني (١) وسمع الحديث من البدر بن حبيب وغيره وولى خطابة الناصرية حتى مات واشتهر بها ، وكان كثير التلاوة والعبادة سليم الصدر . مات في جمادى الاولى سنة ست رحمه الله .

١٩٢٢ ( على ) بن سعد الشمس أبو عبد الله العجلوني الدمشقي الشافعي . مات بدمشق في رابع عشرى صفر سنة أربع وسبعين ودفن بمقبرة باب الصغيروكان مسناً مدرساً عالماً مفتياً أحد نواب الحكم ، ممن أخذعنه الطلبة .

٦٢٣ (محمد) بن الشيخ سعد الشمس الحضرمي المدنى أخو أبى الفرج المراغى لأمه. سمع على الجمال الكازروني وأبى الفتح المراغى ورافق أخاه المشار اليه فى السفر الى القاهرة فسمع معه على شيخنا أشياء. مات.

٦٧٤ (عد) بن سعد الزعيم مات بحكة في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين أرخه ابن فهد . وي ٦٧٥ (عد) بن أبي سعد الحجر بن عبد الكريم بن أبي سعد بن عبد الحريم بن أبي سعد بن على بن قتادة الحسني المكي الشهير بابن الحجر ـ بفتحتين مات مقتولا بالينبوع في رمضان سنة ثمان وأربعين .

(عهد) بن سعد الدين جمال الدين ملك المسلمين من الحبشة . مضى فى ابن أبى البركات. ١٦٦ (عهد) بن أبى السعود بن أبى الفضل أبو الفتح المرجاني المكي الآتي أبوه . ممن سمع منى عكة فى سنة ست و ثمانين .

مراحاء اليمن هو وأبوه . كان صوفياً مباركاً ، تفقه فى بدايته واشتغل واجتهد ملحاء اليمن هو وأبوه . كان صوفياً مباركاً ، تفقه فى بدايته واشتغل واجتهد ودرس قليلا ثم تصوف وغلب عليه التصوف وطالع كتبه وعمل السماع . وكان منجمعاقليل الخلطة لا يخرج إلا للجمعة أو لدعوة كثير الانس بالغرباء والاستفادة منهم وللعامة فيه اعتقاد كبير ، واقتنى كتباً كثيرة وكت رسائل فى التصوف منهم وللعامة فيه اعتقاد كبير ، واقتنى كتباً كثيرة وكت رسائل فى التصوف (1) بكسر أوله والزاى بعد كليهما تحتانية وآخره نون من أعمال حلب، وفى الاصل بالراء م

غير سالمة من الخلل اللفظى ولا يقبل ممن يرشده الى الصواب بل يتكلف لتوجيه مايبديه . مات في جادى الأولى سنة خمس وسبعين وقال لى عبد الله بن عبد الوهاب الكازرونى المدنى وهو ممن لقيه إنه مات في حياة أبيه .

٦٢٨ (عد) بن سعيد بن أبي بكر بن صلح المدني . ممن أخذ عني بالمدينة . ٦٢٩ (على) بن سعيد بن عبدالله الشمس الصالحي نسبة للصالح صالح بن الناصر محد بن قلاون لكون والده وهو عبدأسود مولى لبشير الجمدارمولي للصالح فنسب لمولى مولاه ، ويلقب صاحب الترجمة لسواده سـويدان ، قرأ القرآن وكان ذا صوت شجى ونغمة حسنة فصار يقرأ في الاجواق تلاوة ويتردد الى الطواشية بالقلعة فسمع الظاهر برقوق صوته فأعجبه فرتبه إمامه بالقصر في الخس مع غيره وجعل له معلوماً سنياً ثم أم بولده الناصر فرج بعده وحظى في أيامه محيث ولاه الحسبة بالقاهر ةمدة غير مرة ، واستمر على الامامة حتى مات في صفر سنة اثنتين وثلاثين وقدزاد على السبعين . ذكره المقريزي في عقوده وشيخنا في إنبائه وهو آخر الحلمة من تلامذة خليل المشبب وممن قرأ مع الززاري وابن الطباخ وكانت بيده مشيخة العلائية. ١٣٠ (عد) بن سعيد بن على بن عهد بن كبن \_ بفتح الكاف ثم موحدة مشددة وآخره نون \_ ابن عمر بن على بن اسحق بن أبي بكر بن مجد بن ابراهيم الجـال القرشي الطبرى الاصل المياني العدني الشافعي القاضي ربيب القاضي محب الدين الطبري ويعرف بابن كبن . ولد في ذي الحجة سنة ست وسبعين وسبعائة بعدن من اليمن ، و نشأ بها وقرأ كما وجده النفيس العلوى بخطه في فنون شيعلي قاضي عدن الرضى أبي بكر بن محمد الحبيشي وعلى بن مجد الأقعش الزبيدي والعفيف عبد الله بن على ابا حاتم الشحرى وأبي بكر بن محد الكتع البجلي وعلى بن محمد الجميعي وسليمان بن ابر اهيم العرري الكبرجي وأبي بكر بن محمد الفراع النحوي الشافعي وعلى بن أحمد بن موسى الجلاد والنفيس العلوى وأبى بكربن على اليافعي الحريري وعلى من محمد بن محمد الشافعي بمدينة زبيد قرأ عليه بعض الحاوي وبعض اللمع للشيخ أبي اسحق وعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي والمجداللغوي والشهاب بن الرداد وابراهيم بن عبـد الله بن ابراهيم بن أحمد بن أبي الخـير الشماخي وعلى بن عبد العزيز المصرى والشهاب أحمد الحلاوي المصري والجمال النويري القاضي وأبي بكر بن محمدالربي الزبيدي النحوي ، وحج في سنة إحدى وثمانائة واجتمع بالابناسي في أواخر شوالها وحضر مجلسين أو ثلاثة مر

تدريسه و آجاز له ثم في سنة ثلاث فاجتمع بابن صديق و الجمال محمد بن سعيد من ذرية البوصيري ونصر الله العُماني والبرهان البيجودي وأجازوه أيضاً ، ولبس خرقة التصوف من اسماعيل الجبرتي ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وابن الشرائحي وآخرون ، وخرج لهالتقي بن فهد أربعين حديثاً ، ومهر في الفقه وتصدى للتدريس والافتاء ؛ وعمل الدر النظيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم ومفتاح الحاوى المبين عن النصوص والفخاوى وهو نكت على الحاوى الصغير مفيد والرقيم الجمالي في شرح اللاكي في الفر ائض إلى غيرها من نظيمو نثر ، وولى قضاء عدن نحو أربعين سنة تخللتها ولاية القاضي عيسي اليافعي مدداً متفرقة ، وكان اماماعالمافاضلافقيها مشاركافي علوم كثيرةمجتهدافي خدمةالعلم بحيث لايناممن الليل إلا القليل كثير المذاكرة مع خفض الجناح ولين الجانب وحسن التأنى والاصلاح بين الخصوم والمداراة وحسن الظن والعقيدة في الفقراء معتقداً في بلاداليمين بأسره في التدريس والفتوى والحديث شديد التحرز في النقل جيد الحفظ حاد القريحة بصيراً بالأحكام . مات في سابع رمضان سنة اثنتين وأربعين بعدن وأسف الناس عليه ، وعمن لقيه ممن لقيناهم الجمال مجد بن عبد الوهاب اليافعي والحب الطبري إمام المقام وابن عطيف ولزمه حتى مات. وحكى لى عنه أنه ورد في تاسع عشرى رمضان سنة تسعو عشرين الى القاضي وحيه الدين عبد الرحمن بن جميع قاصد من جهة المنصور عبد الله بن الناصر أحمد بن اسماعيل بالقبض على ويؤخذ منى ألف دينار قال فكتم ابن جميع ذلك إلى بعدصلاة العيد وأرسل إلى بأربعة رسمهم على وأن أقيم ضامنا قال فأقمت ضامنا ومكثت في الترسيم وأنا في منزلي مدة ثم ضيق على في طلب المال فاستمهلت الي صبيحة اليوم الثاني ثم التجأت بعد صلاة الظهر إلى الله وأنامتوجه إلى القبلة و نظمت هذه الأبيات:

مالی سوی جاه النبی محمد جاه به أحمی وأبلغ مقصدی أبغيه من نيل العلى والسودد من ذا الأوان واحبسى بل اجمدى فلنعم وصف الصابر المتحلد

فلكم به زال العناعني وقد أعدمت في ظن العذول المعتدي ولكم به نلت المني من كل ما ياعين كفي الدمع لاتذرينه يانفس لاتأسى (١)أسى وتأسفا ياقل لا تجزع وكن خير امرىء أضحى (٢) يرجى غارة من أحمد

(١) في هامش الاصل « لا تفني » إشارة لنسخة أخرى فيها كذلك.

(٢) في هامش الاصل « تيأسوكن قلب امرى ، أمسى الخ » اشارة لنسخة أيضاً .

فعسى توافيك الغواثر عمساً ولعل تأتيك البشائر في غد قال فلما فرغت من نظمها والورقة في يدى ألقى على نوم غالب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبابكر وعمر رضى الله عنهاو قددخلاعلى فقبلت يدالنبي صلى الله عليه وسلم الميني فرفع بيده اليمني رأسي من تحت ذقني فرفعت رأسي وأطرقت ثم قال وهو قائم قد جَنَاكُ مغيرين والزم الصلاة على في كل ليلة الفمرة فانتبهت فرحاً مسروراً فما مضى النهار حتى وصل العلم بأن المنصور على خطه وأنه أمر الحكام بالثغر باطلاق المحبوسين ظلماً والمرسم عليهم بغير وجه فأفرج عنى الترسيم ولم يلبث المنصور أن مات بعد ثلاثة ايام او نحوها وفرج الله عني ببركة النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها من ابن عطيف وسمعها النجم بن فهد من الجمال اليافعي وكادها بمن سمعها من صاحب الترجمة ، وقد ذكره شيخنا في إنبانه باختصار جداً وقوله ولعلمقارب الثمانين سهو ، وكذا ذكره العفيف الناشري في كتابه استطراداً وقال انه أخذ عنه وأحسن ترجمته وأرخه في يوم الاحد ثامن رمضان. (محمد) بن سعيدبن ابي الفتح . يأتي قريبا . (محمد) بن سعيد بن فلاح بن عمر القباني التاجر . له ذكر فى ولده يحيى . (محمد) بن سعيد بن كبن جال الدين . مضى فيمن جده على بن محمد قريباً . ٦٣١ (محمد) بن سعيد بن محمد بن سعيد بن موسى بن الزمو رى المغربي المامر دى نزيل مكة وشيخ رباط الموفق ماويعرف في بلده بابن سارة وهي أم أبيه . ولدفي حدو دسنة سبع وسبعين وسبعائة ببلاد لازمو رمن بلادالمغر بالاقصى ونشأبهافقر أالقرآنعلي عبدالله بن سعيدالدكالى الشيخ الصالحو تفقه بعالم بلاده القسم بن ابراهيم وأخيه احمد وقدم تو نسفى رجب سنة إحدى وعشرين وأقام بهاالى أن انفصل عنها صحبة الركب في مستهل رجب سنة خمس وثلاثين فقدم مكةفي موسمها فقطنها وولى مشيخة رباط الموفق بها قبل الاربعين حتى مات ، وكان كشير الة لاوة صلما في دينه لا يعرف الهزل فضلا عن الكذب . مات في صفر سنة ستين عكة وصلى عليه خارج باب أجياد من الحرم ثم ثانيا بالمعلاة ودفن بها ، ووصفه ابن عزم بشيخنا وفي موضع بفقيهنا . ٦٣٢. (جد) بن سعيد بن مجد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف فتح الدين أبو الفتح بن الجمال بن الفتح أبى الفتح الأنصاري الزرندي المُـدني الحنفي ابن قاضى المدينة وأخو على قاضيها الماضيين وهو بكنيته أشهر . ولد في بالمدينة ونشأ فخفظ القرآن والشاطبية والقدوري والمنار وألفية النحو ، وعرض على الابشيطي وأبى الفرج المراغى وغيرها كالاميني الاقصرائي حين دخل القاهرة صحبة والده سنة إحدى وسبعين بل أخذ عنه شرح المجمع لابن فرشتا تقسيا

وكان أحد القراء فيه وكذاقرأ عليه صحيح مسلم والشمائل وغيرها ، وتكرر دخوله المقاهرة بحيث أخذ عن الصلاح الطرابلسي وقرأ على البرهان الكركي الشفاو حضر دروسه واشتغل على والده بل قرأ عليه البخاري وكذ الشفا، وحضر في العربية عند الابشيطي وسمع الكثير على أبي الفرج المراغي بل قرأ عليه البخاري وأخذ عن الشيخ حميد الدين النعاني في أيام الموسم ، وسمع مني بالمدينة ، وهو متحرك بالنسبة لأخيه وباشر الحسبة والقضاء عن أبيه ثم عن أخيه وكذا عن شاهين الجالي.

(عد) بن سعيد بن مسعود بن محمد . يأتى في ابن محمد بن مسعود .

(عد) بن سعيد الشمس الصالحي سويدان . مضى فيمن جده عبد الله . ٢٣٧ (عد) بن سعيدالشمس الوراق أبوه و أحد التجارهو . سافر لمكة وغيرها و أظنه نسب لجده . مات في جمادى الثانية سنة عمان و عمانين و ما أظنه بلغ الحسين و كان طائشاً رحمه الله .

. معد (محمد) بن سعيد التونسي ويعرف بالغافقي من نظر أبي القسم القسنطيني ترافقا في الأخذ عن يعقوب الزغبي وغيره ممن تقدم في الفقه ، ودرس وأفتى وانتفع به الناس . مات بعد الستين .

٥٣٥ (محد) بن سعيد جبروه الحبشي جمال الدين القائد نائب مكة عن السيد بركات.

مات بها فى شوال سنة سبع وثلاثين . أرخه ابن فهد وقال : كان شكلا حسنا . ٢٣٦ (محد) بن سعيد المغربي الفرير . مات بمكة أيضافى سنة ثهان و ثمانين و بلغنى أنه كان مقيها برباط خوزى مشتملاعلى فضائل من فقه و نحو و صرف و غيرها و أنه أعرض عن الدنيا و توجه الى الله تعالى متجرداً خائفا با كياحتى مات وقد قارب الثمانين . ٢٣٧ (محمد) بن سعيد الغزى تزيل مكة و يعرف بالمجرد . كان متعبداً وفيه سماح وكرم نفس و بلغنا مامعناه أنه دخل بلاد العجم و جال فيها نحو أدبع عشرة سنة وضاق خاطره بها لكونه لا يعرف لسانهم فتعلمه و نسى كلام العرب وأنه أراد بعد ذلك استعلامهم فماعرف ماقالوا ، و تردد لليمن مرات و صحب بها جماعة صالحين و نال بها براً طائلا الى أن أدركه الاجل بتعز بعد قدومه اليها من مكة بقليل في جمادى الآخرة سنة ست و عشرين و دفن عقبرة الاجناد وقد بلغ السبعين أو جازها . ذكره الفاسى في مكة .

٩٣٨ (محمد) بن سفرشاه الخواجا الشمس العجمي نزيل مكة . كان شيخا بهيا يذكر بعبادة كثيرة من طواف وتلاوة ومطالعة سيما في كلام الصوفية واكرام الفقراء وغيرهم وهو ممن له حسن اعتقاد في عبدالمعطى المغربي . مات في ليلة سابع ذي الحجة سنة احدى وثمانين رحمه الله .

١٣٩ (محمد) بن سلامة بن محمد بن ابراهيم بن أبي محمد بن على بن صدقة الشمس الادكاوى الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن سلامة . ولدسنة ثمان و ثلاثين وثمانمائة تقريبا بادكو ونشأبها فقرأ القرآن وبعض الرسالة لابن أبي زيد على مذهب والده ثم تحـول شافعياً وحفظ المنهاج وعرضه في جمادي الآخرة ورجب سنة إحدى وستين على العلم البلقيني وقريبه أبي السعادات والجلالين المحلى وابن الملقن والمناوى والسراجين العبادي والوروري والكمال إمام الكاملية والفخر عثمان المقسى وابن الديرى وابن قرقماس وآخرين ووتفقه ببلديه رمضان أحد أصحاب الشيخ ابراهيم الادكاوى وأخذ عنه أيضاً في الفرائض والاصلين والعربية وبه انتفع وتهذب بهديه وطريقته في السلوك ونحوه ؛ ثم ارتحل لفوة فأخل عن البدر بن الخلال كتباً كالمنهاج والتنبيه وتصحيحه للنووي وتهذيب التنبيه ومطلب الطالب النبيه للبكري بحثاً لكلها ولازمه أدبع سنين في شرح الدميري والجل للزجاجي وغير ذلك في الفقه وأصوله والنحو وحضر تقسيم التنبيه على السراج العبادي وقرأ في المنهاج على الزين زكريا وسمع من شرحه للبهجة دروساً وكذا أخذ النحو عن والده وعن الفقيه شمس الدين بن الترس قرأ عليه الجرومية والملحة وألفية ابن ملك وعنه أيضاً أخذالر حبية وغيرها في الفرائض بل أخذ الفرائض والحساب حتى استوفي النزهــة لابن الهائم مع الحاوى الفرعي وشرحه عن اسمعيل البمني الزبيدي وفي علم الكلام أيضاً عن غير من ذكر وفي المنطق عن بعض الطلبة والتصوف عن أبي الفتح الفوي وقرأ عليه رسالته بالقاهرة مرتين وعلى الشهاب المتيجي (١) الشفا والترغيب للمنذري. وأكثر الصحيحوعلى إمام الكاملية بعض بدأية الهداية للغزالي ولبس منه الخرقة وعلى بعض الفضلاء في شرح جمع الجوامع للمحلي وعلى القول البديع وترجمة النووي وأماكن من كتب وجميع شرحه لأبي شجاع المسمى النهاية في شرح كتاب الغاية وغير ذلك ؛ وحضر عندي في الاملاء وتردد لكل من عبد الرحيم الابناسي وابن قاسم وغيرهما ؛ ومهر وتميز وأذن له ابن الخلال في سنة أربع وستين في تدريس الفقه والعربية وكذا أذن له غيره وكتبت لهاجازة هائلة ، وانتفع به أهل بلده بل و بعض الواردين وكتب على أبي شجاع شرحاً قرضه له كل من ابن الخلال بعد قراءته له عليه والعبادي ؛ وعرض عليه المناوي قضاء بلده فأبي ، وحج غير مرة أولها في سنة تسع وســـتين ولازم بأخرة أخذ (١) بفتح ثم فوقانية مشددة بعدها تجتانية ثم جيم - كاسيأتي .

قماش معه مع عدم حظ له فى ذلك لغلبة سلامة الفطرة عليه وكونه فى أكثر أوقاته متوجها وتهادى فىذلك حتى سافر من مكة لهرموز بمتجرأ كثر مماستدانه فباعه اكرم بيع واكرمه صاحبها وعاد على أحسن وجه فخرج عليهم السراق فسلبوهم فتوصل لعدن فأكرمه ابن طاهر و تبضع من هناك وركب البحر راجعا راجيا الاستشراف على وفاء دينه فمات على ظهر البحر فى أثناء سنة اثنتين وتسعين ودفن هناك ، وتأسفنا على فقده فقد كان فى الصلاح والخير بمكان ممن كنت أستا نس بلحظه وأسر باغتباطى به رحمه الله وعوضه وإيانا الجنة .

• ٢٤ (محمد) بن سلامة الو عمد الله التوزري المغربي ثم الكركي نزيل القاهرة . ذكره شميخنا في معجمه فقال: اشتغل كثيراً ومهر في الأصول والمعقول. والتصوف وصحب الظاهر برقوق لماسجن بالكرك ، وقدم عليه القاهرة بعد عوده الى السلطنة فا نزله بيت الدوادار وبالغ في أكرامه بحيث أنه كان اذاأراد الاجتماع به أرسل اليه من مركو به الفحل المطهم بالسرج الذهب والكنبوش الزركش مع كونه لا بساً مسحاً أسود . وكان داعية الى مقالة ابن عربي ووقعت لهمع شيخنا البلقيني منازعات ، اجتمعت بهوسمعت كلامه . ومات في ربيع الاول سنة ست . وقال غيره إن السلطان كان يجلسه فوق القاضي الشافعي وانه لم يكن يقبل من أحد شيئاً من المال ولاعدل عن لبس العباءة . قال المقريزي والناس فيه بين مفرط في مدحه ومفرط في الغض منه ، ولما مات تولى يلبغا السالمي تجهيزه و بعث اليه السلطان بمائتي دينار للقراءة على قبره أسبو عاو نحو ذلك. ١٤١ (جله) بن سلامة الحنفي . سمع على ابن صديق وابن ظهيرة وكأنه ابن أبي بكر بن محمد بن عمان بن أحمد بن عمر بن سلامة الماضي نسب لجده الاعلى. ٢٤٢ ( عد ) بن سلطان بن أحمد الكال الدمشقي أخو ابر اهيم و أبي بكر المذكورين . ممن ينوب في قضاء الحنفية بدمشق وأجزت لولديه قطب الدين محمد ومحيى الدين عبد القادر . (محمد) بن سلطان القادري . هو ابن عمد الرحمن بن عيسى بن سلطان نسب لجده. ٦٤٣ (محمد) بن سلمان بن عبد الله الشمس الحراني ثم الحلبي الشافعي ويعرف بابن الخراط . أصله من الشرق وقدم به أبوه وهو طفل فسكن حماة فولد له ابنههذا فتعانى أولا صنعة الخرط ثم تركها وأقبل على العلم فأخذعن الشرف يعقوب خطيب القلعة والجمال أبى المحاسن بن خطيب المنصورية بحماة وزوجه أخته وبدمشق عن الزين عمر بن مسلم القرشي ، ودأب حتى حصل من كل فن طرفا جيدا ، وقدم حلب بعد التسعين فنزل بالمدرسة الصلاحية وناب في الحركم عن. الانصارى ثم عزله وولاه قضاء الرها فاقام بها مدة ثم ولى قضاء باب بزاعا وكان يتردد اليها مرن حلب ؛ فلما مات الشمس بن النابلسي استقر في في النابلة القضاء بحلب عوضه ثم ولاه القاضي نصف تدريس النورية التقوية نيابة القضاء بحلب عوضه ثم ولاه القاضي نصف تدريس النورية التقوية شريكا لأولاد النابلسي وباشرها أصلا ونيابة ثم استقل بجميعه بعد ، واستمر يقتى ويدرس بل خطب بالجامع الكبير نيابة عن ابن الشرف الانصاري ، وكان فقيها فاضلا دينا ذكيا شديداً في أحكامه مع حدة في خلقه جفاه بعض الناس فقيها فاضلا دينا ذكيا شديداً في أحكامه مع حدة في خلقه جفاه بعض الناس وقال إنه ولي عدة تداريس ، مات في ليلة الاربعاء سابع ربيع الاول سنة ست بفالج عرض له قبل بيوم واضطراب واسكات . وصلي عليه من الغد ثم دفن جوار قبر عرض له قبل بيوم واضطراب واسكات . وصلي عليه من الغد ثم دفن جوار قبر الشهاب الأذرعي خارج باب المقام رحمه الله .

٦٤٢ (١٤) بن سلمان بن محمد الشمس البغدادي الاصل الدمشقي الصالحي الشافعي الصوفي القادري نزيل القاهرة. ولد في حدود الخسين وسبعائة وحفظ القرآن وغيره، وعرض بعض محفوظاته في سنة خمسوستين على العاد الحسباني وأجاز له ، وطلب العلم ولازم التاج السبكي وفتح الدين بن الشهيد والعماد ابن كثير وسمع منه مصنفه في علوم الحديث وفي فضل الجهاد وكـتب له إجازة حسنة ؛ وسمع على أبي عبد الله بن جابر وأبي جعفر الغر ناطي البديعية وشرحها بل والشاطبية بقراءةابن الجزري ورافقه على عدة مشايخ وكذا رافق الجلال بن خطيب داريا وتخصص به وكتب عنه أكثرشعره ، قال شيخنافي معجمه : وكان حسن الادراك في وزن الأدب كـ ثير المحفوظ للشعر خصوصاً الحكم وذكرلي أنه صحب شخصاً يقال له عبد الوهاب فسلكه ، ثم سكن القاهرة بعد الممانين واستمر بها حتى مات في شوال سنةعشرين ، وكان في أكثر أحواله ضيق اليد ورعا تكسب من الكتب ، أجاز في استدعاء ابني عهد . قلت في سنة موته و وصفه بعضهم بالصوفي شيخ زاوية ناصر الدين الحمصي مجوار الدكة من المقس كان ، ورأيت بخطه قطعة من تهذيب النفو سالسعودي الحنفي ووصف نفسه بالصوفي بسعيد السعداء وشيخ رباط الحمصي بجوار الدكة من ضواحي القاهرة ، وأرخ كتابته له في سنة احدى عشرة وان ولايته للمشيخة عقب احتراق يوسف ابن عبد القادر الحنيلي رحمه الله.

٦٤٥ ( ١٤٠ ) بن سلمان بن محمد الشمس الشنباري القاهري الشافعي . قرأ

القراءات وقرأ على الديمى فى البخارى من نسخة بخطه وكذا قرأ على فيه ، وحج سنة السلطان صحبة ابنة العلم البلقينى وكان منزلا فى سبعها وربما أقرأ الابناء . ٦٤٦ (محمد) بن سليان بن أحمد بن ابرهيم بن عبد الملك الشمس بن العلم القاهرى الاصل الدمياطى الشافعى ويعرف بابن الفقيه سليان وأبوه بالسنباطى . ولد سنة سبعين وسبعائة تقريبا بدمياط وحفظ بها القرآن وصلى به وهو ابن تسع سنين وشهر ، والعمدة فى أدبعين يوما والمنهاج الفرعى ، وعرض على ناصر الدين بن الميلق وجماعة و بحث على قاضى بلده التاج عتيق ، وتعانى نظم الشعر من غير تقدم اشتغال له فى العروض والنحو مع كون كله موزونا وعدم اللحن فيه ، لقيه ابن فهد والبقاعى فى سنة ثمان وثلاثين بدمياط وكتبا عنه أشياء منها:

إن التواضع أصل كل جميل والعلم يوجب من كل ذليل من كثرته النفس فهو مقلسل فالنفس في القرناء شر خليل والعقل أعظم نعمة تأتى الفتى من ربه فالعقل خير دليسل ونظم المولد النبوى وأشياء ، وكان خيراً بهياً منوراً ذاسكينة ووقار . مات بدمياط في سادس عشرى ذى القعدة سنة اثنتين أوثلاث وأربعين رحمه الله .

الاصل القاهرى الحنفي ابن أحمد بن عمر بن غنام الشمس بن العلم البر نكيمى (۱) الاصل القاهرى الحنفي ابن أخي الشرف موسى وأحد نواب الحنفية بمجلس الواجهة من بولاق. ولد في سنة ست وأد بعين و ثما ثما ثة ومات أبوه قبل استكاله شهرين فنشأ في كفالة عمه سيا وقد تزوج أمه وهو الذي أشار بتحنفه لكون والده كان أحد طلبة درس خشقدم بالازهر ففعل واستقر عوضه فيه واشتغل عنده في النحو وكذا في فقه الحنفية وربما أخذ في الفقه عن الزين قاسم حين سكنه ببولاق وحفظ القرآن و بعض القدوري ، وحج وجاور و استنابه ابن الشحنة في بعده ، وأذن له ابن الاخميمي في الجلوس بسوق الرقيق يومى السوق.

٦٤٨ (على ) بن سليمان بن أبى بكر بن محمد بن حمود بن حامد الشمس أبو عبد الله الحراني ثم الاذرعي الدمشقي الشافعي . ولد سنة خمسين وسبعائة باذرعات واشتغل ولازم الشيوخ السكبار والزهاد الأخيار كأ بى بكر الموصلي ومحمد الجمال والتاج السبكي وكان يذكر أنه سدع منه السكثير وسمع من أبي محمد عبد الرحيم بن غنائم بن اسمعيل التدمري في سنة ثمان وستين صحيح مسلم

<sup>(</sup>١) بموحدة ثم راءمفتوحتين بعدهانون ثمكاف تليها تحتانية ثمميم من أعمال الشرقية \_ على ماضبطه المؤلف فى غير هذا الموضع . الشرقية \_ على ماضبطه المؤلف فى غير هذا الموضع . ( ١٨ \_ سابع الضوء )

أنابه أبو الحسن على بن مسعود بن نفيس وأبو الفضل بن عساكر حضوراً عليهـــــ في الرابعة وحدث به سمع منه الفضلاء والحفاظ. وممن أخذ عنه النجم بن فهد وسكن مسحد بني الفر فو ربالعنابة يؤم فيه ويؤدب به الابناء ، وكتب مخطه الكثير ، وكانخيراً مديماً للتلاوة حافظاً المثيرمن التاريخ والشعر . مات في يوم الجمعة منتصف ربيع الأول سنة أربعين بدمشق ودفن بمقبرة بيت لهيا وكانت جنازته حافلة . ٦٤٩ (جد) بن سليمان بن حماد الشمس السكندري الشافعي ويعرف بابن حماد. كان بارعاً في الفرائض والحساب أخذها عن الشمس جنيبات (١)وفي علم الميقات وكذا في الشروط أخذها عن شعبان ولد الشمس شيخهو تكسبها ، وباشر في جامع صفوان بل يقرأ فيه البخاري ، وكان خيراً حج وجاور ثم عاد فبمجرد وصوله لمنزله مات وذلك في مستهل جادي الآخرة سنة خمس وسبعين رحمه الله. ٠٥٠ (محمد) بن سليمان بن داود بن محمد بن داود البدر أبو المسكارم بن العلم أبى الربيع المنزلى الأصل الدمياطي الشافعي نزيل القاهرة وخطيب القجماسية المستحدة بها . ولد في منتصف رجب سنة ثمان وأربعين وثمانمائة للممياط ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج والتمهيد للأسنوي وألفية ابن مثك وفصيح تعلب وأخذ عن أبيه ؟ وحج في سنة ثلاث وستين من البحر وجاور نحو ثلاثة أشهر ولازم في القاهرة الجوجري بحيث قرأ عليه المنهاج وسمعه أيضاً مع التنبيه في التقسيم بل تفهم منه المنهاج الاصلى وألفية النحووأذن له في الافتاء والتدريس وأرخ ذلك بشعبان سنة خمس وثمانين ، واستقر بعد أبيه في تدريس الناصرية بدمياط وكذا في نظرها ونظر المسلمية وبعد موت النابلسي في مشيخةقراقوش بخان السميل وفي خطامة القجماسية أول مافتحت . وانعزل عن الناس مع يبس وفاقة وديانة ومزيد تحر بحيث لاياً كل عندا حدمن الامراء ونحوهم غالباً شيئاً ، وقد لخص الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني ، وكان يتردد الى بسببها ويستحضر منها ومن أشماهها فوائد يذاكر بها ، وآل أمره إلى أن رغب عن الخطابة للخطيب الوزيري ثم سافر في أثناء سنة خمس وتسعين لزيارة دمشق فاستعاد وظيفته . ٦٥١ (عد) بن سليمان بن داو دبن بشر بن عمر ان بن أبي بكر الجمال أبو عبدالله الجزولي المغربي ثم المكي المالكي.ولد في سنة ست وثهانائة أوالتي بعدها بجزولة من أعمال المغرب ومات أبوه وهو ابن ثمان سنين أو نحوها فتجول مع أخيــه عيسى بمراكش فأ كمل بها حفظ القرآن وأقام بها ستة عشر عاماً يشتغل في الفقه

(١) بضم الجيم ثم نو نمفتوحة بعدها تحتانية تمموحدة مفتوحة وآخر هفو قانية.

والعربية والحساب على أبى العباس الحلفاني وأخيه عبد العزيز قاضيها وآخرين بم انتقل صحبته أيضاً الى فاس في سنة خمس وثلاثين فأقام بها أشهراً اجتمع فيها بعبد الله العبدوسي وغيره وكذا دخل صحبته أيضاً تامسان في أول سنة أربعين وأقام بها نحو ثمانية أشهر اجتمع فيها بمحمد بن مرزوق وأبي القسم العقباني وأبي الفضل بن الامام وآخرين ، ولتي بتونس حين دخلها في سنة أربعين أبا القسم البرزلي (۱) وغيره و بطرا بلس يحيي القدسي وبالقاهرة في أواخر سنة أربعين البساطي وغيره ، وصمع الحديث في كثير من البلاد ، ودخل مكة في موسم سنة إحدى وأد بعين ثم سافر منها الى المدينة فجاور بها الى أثناء سنة اثنتين ثم عاد لمكة وتأهل بها ورزق الاولاد و تصدى للتدريس بهما مع الافتاء ؛ وأخذ عنه الأماثل وعرض عليه ظهيرة الماضى ؛ وكان بارعاً في الفقه والاصلين متقدماً في العربية مشاركاً في غيرها مع الدين والخير والكرم ذا مال يعامل فيه . مات عكة في صحى يوم الاحد ثامن عشرى ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وصلى عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة ودفرن بالمعلاة رحمه الله وإيانا .

١٥٣ (عد) بن سليمان بن داود بدر الدين بن بدر الدين بن علم الدين الشو بكى الاصل القاهرى ابن أخى الزين عبد الرحمن الماضى وأبوه أيضاً ويعرف كسلفه بابن الدويز . نشأ فى الرياسة وحفظ القرآن وتدرب فى المباشرة بأقربائه وبرع فيها وفى الكتابة ، وباشر نظر الدخيرة مدة ثم معلمية الصناع وجمع بينهما ثم أضيف اليه الخاص و نظر القرافتين وانفصل عنه بزكريا وأمره فى المباشرات أخف من عمه ولذا أثنى على حشمته وحسن عشرته فى الجملة .مات بعد تعلله مدة وأصيب إما با كلة أو بقرحة جمرة أو نحو ذلك لسبب أزعجه فى ليلة الحيس ثانى عشرى شعمان سنة خمس و عمانين عن ثلاث وستين سنة ودفن من الغد بتربتهم .

مه (مجد) بن سليمان بن داو دالطائفي الغمري ثم القاهري نزيل جامع الغمري بها . ممن خدم أبا العباس وعرف به وحج معه وسمع على أشياء ولا بأس به .

٢٥٤ (محد) بن سليان بن داود اللارى المؤذن . ممن سمع مني عكة .

مه (عد) بن سليمان بن سعيد بن مسعود المحيوى أبو عبدالله الرومى الحنفى ويعرف بالكافياجى . ولد بككجة كى من بلاد صروخان من ديار ابن عثمان الروم قبل التسعين وسبعائة تقريباً ؛ ومن قال سنة إحدى وثهانائة فغلط ، وأخذ عن الشمس الفنرى والبرهان أمير حيدر الخافى أحد تلامذة التفتازاني وواجد

<sup>(</sup>١) بضم أوله وثالثه نسبة لبرزلة من القيروان. كما تقدم وسيأتي .

وعبد الواحد الكوتائي وغيرهم وأكثر من قراءة الكافية لابن الحاجب وأقرأ بها حتى نسب اليها بزيادة جيم كما هي عادة الترك في النسب ؛ وقدم الشام وأقرأ بها، وحج ودخل القدس ثم قدم القاهرة بعيدالثلاثين؛ وهو متقلل من الدنيا جداً فأقام بالبرقوقيـة سنين واجتمع بالبساطي وشيخنا وغيرهما من الحققين ، وأقام عند المحب بن الاشقر قليلا وظهرت كفاءته وكمالاته فأقبل عليه الفضلاء كابن أسد والبدر أبي السعادات البلقيني ومن شاء الله منهم الناصري بن الظاهر جقمق ، واستقر به أبوه في مشيخة زاوية الاشرف شعبان بعد عزل حسن العجمي في جهادي الأولى سنة اثنتين وأربعين ثم في مشيخة التدريس بتربته عوضاً عن العلاء الرومي ثم الاشرف إينال سنة ثهان وخمسين في مشيخة الشيخونية حين إعراض ابن الهمام عنها ، وتصدى للتدريس والافتاء والتأليف وخضعت له الرجال وذلت له الاعناق وصار الى صيت عظيم وجلالة ، وشاع ذكره وانتشرت تلامذته وفتاواه وأخذ الناس عنه طبقة بعدا خرى بل والطبقة الثالثة أيضًا ؛ وتقدمت طلبته في حياته وصاروا أعيان الوقت وتزاحموا عنده من سائر المذاهب والفنون ، ويقال ان ممن أخذ عنه التي الحصني أحد مشايخ الوقت . وزادت تصانيفه على المائة وغالبها صغير . ومن محاسنها شرح القواعد الكبرى لابن هشام كتبه عنه غير واحد من الفضلاء وزادت عدة كراريس بعض نسخه على الشالاتين وعتب على كاتبها لاستدعائه إعراض كثير من قاصري الهمم عنه اذا سمرع أنه في هذا المقدار وهذا عكس ماوقع لابن الملقن حيث عتب من كتب شرحه على البخاري في مجلدين مع كو نه في عشرين مجلداً ، وشرح كلتي الشهادة والاسماء الحسني بل له المختصر في علم الاثر والمختصر المفيد في علم التاريخ وشرع في محا كات بين المتكلمين على الهشاف وحاشية عليه مستقلة وعلى شرح الهداية وتلخيص الجامع الكبير والمجمع وكذا كتب على تفسير البيضاوي والمطول وشرح المواقف وشرح الجغميني في الهيئة وسارت فتاويه التي يسلك فيها البسط والاسهاب والتوسع في المعقول بحيث لا يحصل الغرض منها الا بتكلف وربما لا يحصل وقد تصادم المنقول في الآفاق ، كل ذلك مع الدين التام والصيانة والعفة بحيث امتنع من إقراء بعض المردان في خلوة ، وسلامة الصدر والحلم على أعدامه والكرم وإكثاره الصدقة والاطعام واستحضار القرآن والبكاء الكثير عند سماعه وقوة الاستنباط منه والوجه البهي والشيبة المنورة ومزيد الرغبة في إلقاءالعلم وتقريره وكذا في إطرائه وتعظيمه ولايروج

عنده غالبا إلا من يسلك معه ذلك والاعراض عما يسلكه غيره من التعزية والتهنئة إلافي النادر معتذراً بعدم الاخلاص في ذلك ؛ واليه النهاية في حسن العشرة والمازجة مع أصحابه ومداعبتهم وملاطفتهم لكنه لايعترف لكبير أحد بالعلم ، نعم كان شيخنا عنده فى الذروة بحيث انه أنشدنى أبياتافى مدحه وأثبتها لى بخطه ، ووصفه شيخنا على نسخته من شرح النخبة من تصانيفه بالشيخ الامام الاوحد الفاضل البارع جمال المدرسين مفيد الطالبين وأذنله في روايته عنه مع جميع مروياته وذلك في سنة اثنتين وأربعين ، ولوكان طلق اللسان كان كلة إجماع ولكن كتابته دالة على توسعه في العلوم ومزيد استحضاره لها وإن كان بعض من قصر عن حفظه أمتن في التحقيق منه ، وهو ممن عيل إلى ابن عربى وربما ناضل عنه ومع ذلك فلما أبديت عنده شيئًا من كلياته انزعج وقال. هذاكفر صراح لـكن حتى يثبت عنه ، وبالجلة فقد صار علامة الدهر وأوحد العصر ونادرة الزمان وفخر هذا الوقت والأوان الاستاذ في الاصلين والتفسير والنحو والصرف والمعانى والبيان والمنطقوالهيئةوالهندسة والحكمة والجدل والاكر والمرايا والمناظر مع مشاركة حسنة في الفقه والطب ومحفوظ كثير من الأدب واستعال للنثر في كتاباته بلريما اخترع بعض العلوم ، وقد عظمه الملوك خصوصاً ملك الروم ابن عُمان فانه لازال يكاتبه بما أثبت بعضه في مكان آخر ويهدى اليه الهدايا السنية ، وامتدحه غيرواحد مر · شعراء الوقت كالشهاب المنصوري . وقال البدر حسن بن ابراهيم الخالدي الماضي :

لك الله محيى الدين بحر مكارم وبحر علوم لا يحاط عميقه فيامجمع البحرين قدفقت حاتماً وفي الفضل للنعان أنت شقيقه

وكان كشير الأجلال حسبا بينته في موضع آخر ، ولم يزل على جلالته ووجاهته الى أن ابتدأ به المرض في أوائل الحرم سنة تسعوسبعين بالزحير و تو الى الاسهال بحيث كان يعتريه غم بسببه ولا يمكن كبير أحد من الجلوس معه غالباً ، ثم مات بعد أن سمعت منه أن السلطان عينه لمشيخة مدرسته في تمات كتبتهافي الوفيات وغيرها في صبيحة يوم الجمعة رابع جمادي الثانية منها وحمل نعشه حتى صلى عليه بسبيل المؤمني باستدعاء السلطان لهوشهوده الصلاة عليه ثم دفن بحوشكان أعده لنفسه وحوطه قبل مو ته بثلاثة أيام بجوار سبيل التربة الأشر فية كان هو يدفن به الغرباء المترددين اليه و نحوه ، و تأسف الناس على فقده و لم يخلف مثله رحمه الله وايانا و محمد (على بن سليمان بن محد بن أبي بكر الدمشقي الصالحي نزيل القاهرة ، ولد

الصالحية دمشق سنة بضع وأربعين وسمبعائة ولازم التاج بن السبكي والتتي بن الشهيد وابن كثير وسمع عليه وعلى العهاد الحسباني وصحب الجلال بن خطيب داريا دهراً وكتب عنه ، وكان حسن الادراك كثير الفوائد مع إعجاب بنفسه ، وقدم القاهرة في سنة اثنتين و ثمانين ولزمته مدة وكنت له مجبا ومنه مستفيداً . قاله المقريزي في عقوده و حكى عنه عن التقي عبد الله بن جملة ان شخصاً سماه لماحدث الوباء الكبير في سنة تسع وأربعين وسبعائة أمر في الحال ببيع ثيابه وعقاره والتصدق بثمن ذلك ففي تلك الليلة التي تم فيها هذا رأى في منامه قائلا يقول له في هذه الليلة كان انقضاء عمرك إلاان الله قدزاد في عمرك لما فعلت ستعشرة سنة، إلى غيرهامن الاشعار والحكايات . مات بالقاهرة في ذي القعدة سنة عشرين رحمه الله . ٦٥٧ (محمد) بن سليمان بن مسعود الشمس الشبراوي \_ نسبة لشبرا النخلة بالمنوفية \_ القاهري الشافعي والدمجد الآتي . ذكره شيخنا في إنبأنه مقتصراً على اسمه ونسبته وقال: اشتغل كشيراً وكان مقتدراً على الدرس فدرس كتاب الشفا وعرضه ثم مختصر مسلم المنذري ولم يكن بالماهر . مات في سلخ سنة أربع عشرة. قلت وكذا حفظ غير ذلك كالتنبيه والالفيتين ، وقد جاور في سنة سبع وتسعين بالمدينة وسمع بها على الزين المراغي والعلم سليمان السقاء ، وكان إمام السنقورية بالقاهرة واتفق أنه كان جالساً بخلوته منها فلعبت النار من القنديل في عمامته وغيرها من أثوابه فبادر وألتي نفسه في بركة المدرسة .

۱۵۸ (محد) بن سليمان بن وهبان المدنى عم سليمان الماضى . سمع على الزين المراغى في سنة خمس عشرة . (مجد) بن سليمان الحـكرى .

709 (محمد) بن سليمان الفيومى بواب الزمامية بمكة ، ذكره ابن فهد مجردا . ٢٦٠ (محمد) بن سليم بن كامل الشمس الحوراني ثم الدمشق الشافعي . قال شيخنا في إنبائه : تفقه و تمهر واعتنى بالأصول والعربية وكان من عدول دمشق وقرأ الروضة على العلاء حجى وكتب عليها حواش مفيدة وأذن له في الافتاء ودرس وأعاد وتصدر وأفاد ، وكان أسمر شديد السمرة أكثر أقرانه استحضار اللفقه من يكتب الحكم وكتب للتاج السبكي كثيراً من مصنفاته . مات في رجب سنة ثلاث بعد أن عوقب بأيدى اللنكية وقد قارب الستين وليس في لحيته شعرة بيضاء رحمه الله . (مجد) بن سند . يأتي في ابن على .

الحسبة . سمع منى هو وأبوه المسلسل وحديث زهير العشارى وكتبت لهما

إجازة بل قرأ على الاربعين النووية .

777 (محمد) بن سنقر الامير ناصر الدين الاستادار ، مات سنة تسع . 777 (محمد) بن سنقر الشرفي \_ نسبة لابن شرف الدين صاحب الجامع الشهير بالحسينية لكونوالده مولاه ويعرف بلغيلغ . مات في جادي الآخرة سنة ستين ودفن خلف تربة الصوفية الصغرى . أرخه ابن المنيروقال كان أميا له كلمات حسنة وخبرة بالصالحين وللناس فيه اعتقاد رحمه الله .

۱۹۶ (محمد) بن سنقر ابن أخت تغرى بردى القادرى . اعتنى به خاله فأسمعه مع ولدى شيئاً . ومات .

والا تية أمه عائشة ابنة الامير ناصر الدين محمد بن العطار وأخته لأمه فاطمة ابنة طيبغا ، وهو الآن حي .

٦٦٦ (محمد) بن سويد الشمس المصرى أخو البدر حسن . مات سنة أربع وعشرين بالصعيد ، ذكره شيخنا في انبائه .

١٩٦٧ ( عمد ) بن سيف بن عهد بن عمر بن بشارة . مات مقتو لا بالقاهرة وحشى جلده تبنا وحمل الى صفد فى ذى الحجة سنة تسع عشرة . ذكره شيخنا أيضا . ١٩٦٨ ( عهد ) بن سيف بن أبى نمى عهد بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة الشريف الحسنى المحكى ؛ ذكره الفاسى وقال : كان من أعيان الاشراف آل أبى نمى وأقر بهم نسباً اليه فانه لم يكن بينه وبين أبى نمى إلا والده سيف . و دخل العراق طلباً للرزق ولم ين طائلا ؛ وعرض له بياض بأخرة . ومات فى جمادى الأولى سنة ست وعشرين عكة و دفن بالمعلاة وهو فى عشر السبعين ظناً .

الحنفي . ولد في تاسع عشرى شعبان سنة ست وعشرين و ثانياته بدرب المرسينة الحنفي . ولد في تاسع عشرى شعبان سنة ست وعشرين و ثانياته بدرب المرسينة من قناطر السباع ؛ و نشأ فقرأ القرآن عند الشمس بن نعناع واشتغل في النحو وغيره عند الشمس بن خلف الحنفي ، بل حضر عند ابن الديرى والاقصرائي والشمني وسيف الدين وغير م بل عند طبقة تلي هؤلاء ، وحج و تكسب في العنبر والشمني وسيف الدين وغير م بل عند طبقة تلي هؤلاء ، وحج و تكسب في العنبر وبرع في صناعته و تو لعبالادب و خالط فضلاء مكالحجازي والمنصوري والشاب و تطارح معهم ، ومدح الا كابر فن دونهم كالبارزي وابن مزهر وأثني على إحسانهما والسلطان وسمح له بالمعتد في اقطاعه ببساط والعز الحنبلي وقال في أول قصيدته التي امتدحه بها :

عيون مهي كلر قلبي بالغمز فجاوب دمعي عن فؤادي بما يجزي. ومخلصها: أبنك يامن لامني في تغزلي وترك امتداحي أهل ذا الزمن المرزي. فان اكتساب الشعر ذل وأنني قنعت لمدحى مر ويالعلم بالعز ومما قاله حين الغصب من أرباب الاملاك والاوقاف معلوم خمسة أشهر بعدشهرين فيما مضى بحجة مشى ابن عثمان ملك الروم على الملاد للاستعانة بذلك في دفعه: لولا العدو لما داس الخبيث بنا في جمرة لم يدسها قبل دائسها في وزن شهرين لم نسطع فكيف بنا في خمسة وولى الوزن سادسها فادعو! بقلب لعل الله يكشف ما بكم ويطمع بعد اليأس آيسها وادعوا بخذلانمن عادى المليك عسى تنجاب عن غرة الدنيا عساعسها كتب اليه الشهاب المنصوري ملغزاً في فأر:

ماقولكم في فاسق مفسد لم ينهه الشارع عن فسقه يأكل مال الناس غصباً ولا اثم ولا تحريم في رزقه وهو على إفساده متق ملازم والخوف من خلقه فأعمل الفكرة في حله لتوصل المعنى الى حقه إن الذي تعنيه ياذا العلى حواب آفاق على رزقه يأكل بالقرض ولـكنه لم يرض رب الحق في حقه الفأرقاد الليل لم يرضه فلازم التسهيد من حذقه فقتله أنسب من عتقه الكهف علومه السامي فتاوي وفي علم الحديث سخاقد عالم باسناد اليه قل السخاوي

وضل هدى الافهام في غيهب الحدس وهل يكشف الظلماء إلاسني الشمس

ياسيداً بالدر من نطقه حل محل البدر في أفقه فأجابه بقوله: ياسيداً كاتب من رفقه عبيده المعهود في رقه إن حزته ملكا فلا تبقه وله في كاتبه : اذا ماقيل من تأتى الفتاوي وقوله فيه أيضا ارتجالا:

> اذا مادجي ليل الشكوك على الوزر كشفنا بشمس الدين ظامة ليلها بل خمس البردة وافتتحه بقوله:

يامازجاً بدم ينهل كالديم كؤوس دمع أدارتها يد الألم عن صبوت اليهم ملتى السلم أمن تذكر جيران بذى سلم ورأيته فيمن قرض مجموع البدري ومن نظمه فيه:

حوى التقي مجموعاً فريداً تسامى في النثار وفي النظام يود الدهر لوحاكي الحريري على منواله نسج الكلام وقوله: تجلد كل مجموع رآه مخافة أن يحد بألف حلده وأقسم من تلفظ فيه عيماً قطعت لسانه وسلخت جلده بلكت عنه صاحب المجموع قوله:

يابارقاً داح يحكى من الثغود مباسم لقد حكيت ولكن شم برق مبسم هاشم وكتب على شرح البهاء الابشيهي للمختصر:

قـل للبهاء الذي بالفضل والعلم اشتهر زدت البساطي بسطة في علم هـذا المختصر وجلوت من بكر الفكر حلى الجواهر والدرر

٧٧٠ (مجمد) بن شاش شرف الدين أحد الموقعين . مات في رمضان سنةست وأربعين ودفن بتربتهم بالقرافة . ذكره العيني .

٦٧١ (محمد) بن شاه رخ بن تمرلنك ويعرف بألوغ بك صاحب سمر قند من قبل أبيه. قتلهولده عبد اللطيف في سنة أربع وخمسين واستقر عوضه فلم يلبث سوى شهر وقتله عمه هميان بن شاه رخ ؛ وكان من نمط أبيهمع حذق وفهم ويحكي أنه لم يكن أحد يجدد في سمرقند بنات يذكر إلا كتب عليه اسمه وأن عهد بن شهاب الخافي الآتي قريباً بنيفي سوق البراذعيين منهامدرسة فاجتازبها صاحبالترجمة ومعه نديم له اسمه عبد المؤمن من أهل العلم حلوالنادرة سريع الجواب فأعجبه فسأله عن صاحبها فسماه له قال فما اسمها فقال له مدرسة تكون في البراذعيين لا يصلح أن تسمى الابالحمارية فشاع هذاال كالام بحيث اشتهرت المدرسة بذلك وكانذلك سبباً لتحامى الطلبة عن النزول بهاولو مات الواحد منهم جوعاً مع كثرة معالميها. ٦٧٢ (محمد) بنشعبان بن على بن شعبان الشمسالغزىالشافعي نزيلالبرقو قية من القاهرة وشقيق أحمد وعبد القادر الماضيين وهو أسن الثلاثة . اشتغل في الفقه وأصوله والعربية وغيرها، وأخذ عن العبادي والجوجري وأبي السعادات والزيني ذكريا والشرف بن الجيعان وآخرين ، وسمع مني أشياء ولا نسبةله من أخيه مع فاقته ؛ وحجو جاور يسيراً و دخل الشام للتكسب وقطن القاهرة وسكن البرقوقية واستقر أحد المعيدين بالصالحية .

٦٧٣ (محمد) بن شعبان بن محمد البوتيجي ثم القاهري الشافعي قريب شيخنا

الزين البوتيجي . إنسان خير أصيل وجيه قرأ القرآن وحفظ بعض الكتب واشتغل قليلا وحضر دروس الولى العراقي بل سمع في أماليه كارأيته مثبتاً بخط المملي في مجالسه و تنزل في الجهات و باشر في بعض جهات الجوالى . مات قريباً من سنة سبعين ظناً . ١٧٤ (محمد) بن شعبان بن محمد السفطي ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن الخطيب بالتصغير . ولد قبيل الستين تقريبا و نشأ بسفط . ثم قدم القاهرة قبل بلوغه مع أبيه ، وحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على في جملة الجماعة واشتغل يسيراً ، وكان أحد من قرأ على أخى في تقسيمين بل وأخذ عن موسى البرمكيني، وقرأ على وسمع مني أشياء ثم مال الى الترك واسترسل في الراحة ، وتزوج وصار يتعرض للمسئلة مع أدب ولطف وفهم وقد أقرأ بعض خدم الخواجا ابن وصار يتعرض للمسئلة مع أدب ولطف وفهم وقد أقرأ بعض خدم الخواجا ابن وال وقرره قار ناعند قبر ابنته ورتب له في كل شهر ديناراً وكان زائد الاحسان وقد حج وجاور قليلا ثم رجع في موسم سنة اثنتين و تسعين مع الصهر و تناقص وقد حج وجاور قليلا ثم رجع في موسم سنة اثنتين و تسعين مع الصهر و تناقص حاله . ومات في طاعون سنة سبع و تسعين رحمه الله وعفا عنه .

وكان عريا عن الفضائل بل عاميا محضا ومع ذلك فولى الحسبة زيادة على عشرين وكان عريا عن الفضائل بل عاميا محضا ومع ذلك فولى الحسبة زيادة على عشرين مرة بالبذل بحيث كان يتبجح بذلك ويفتخر به مع أن المؤيد ضربه مرة على رجليه وألزمه بعدم السعى فيها وما انفك الى ان افتقر وصار تعتريه المفاصل ، ثم مات في حادى عشرى شوال سنة أربع وأربعين قال المقريزى وكان لافضل ولافضيلة . في حادى عشرى بن شعبان الحسيني ويعرف بالطيبقي . ممن كتب على مجموع المدرى بعد السبعين وما عرفته .

۹۷۷ (محمد) بن شعبة بدر الدين الفارسكورى شيخ تلك الناحية ومدركها، ابتى فيها مدرسة بقرب بيته وقرر الشهاب البيجورى مدرسها، وفيه ميل للخير ومحبة في الفقراء مع ماهو فيه.

۱۷۸ (محمد) بن شعرة ابو الفضل الصعيدى الازهرى الشافعى ممن اخذعن السنتاوى . ١٧٥ (محمد) بن شعيب الفمرى والد أحمد الماضى . رجل صالحقا نت متعبدورع له أحو الوكر امات واختصاص بالشيخ محمد الغمرى بل كان أجل أصحابه حتى أنه استخلفه عليهم و أقام عنده بالمحلة كثيراً ، سمعت الثناء عليه من غير واحد من ضابطيهم . مات تقريبا سنة ثلاث و خمسين أو التى تليها . (محد) بن شعير ات . في ابن حسين بن محمد . محمد شعير الأولى مفتوحة بعدها فاءساكنة تملام وياء محمد المحمد وياء محمد المحمد ا

ورأیت من كتبه شفتیل ـ الشمس العزازی الحلبی . رافق الشمس السلامی و ابن فهد فی السماع علی البرهان الحلبی و ابن ناصر الدین و أبی جعفر و آخرین ، ذكره شیخنا فی انبائه وقال : كان أحد فقهاء حلب اشتغل كثیرا و فضل و سمعت من نظمه بحلب و كتب عنی كثیراً . مات فی جهادی الاولی سنة سبع و ثلاثین .

(محمد) بن شفيع . في محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف .

٦٨١ (محمد) بن شهاب بن محمود بن مجد بن يوسف بن الحسن الحسني \_ نسبة لجده المذكور \_ العجمي الخافي الحنفي نزيل سمرقند . ولد في ربيع الاول سنة سبع وسبعين وسبعمائة بمدينة سلومد \_ بفتح المهملة وضم اللام وكسر الميم وآخر دمهملة كرسي خواف ، وقرأ بها القرآن وأخذ الفقه عن مولانا محمد المدعو عبد الرحمن ابن محمدالبخاري خال العلاءالبخاري والسراجالبرهاني كلاهما ببخاري والجامع الكبير من كتبهم عن أبي الوقت عبد الأول بن محمد بن عماد الدين البرهاني بسمر قند في آخرين بأماكن متفرقة وأصول الفقه عن أولهم ومحمد بن محمد الحصارى والسيدالجرجاني وسمع منه من تصانيفه شرحه للمفتاح وللمواقف للعضد ولتذكرة الطوسي في الهيئة وحاشيته على شرح المطالع وبعض الكشاف والبيضاوي وأشياء وعنهما أخذعلم الكلام وعنها وعن أول شيوخه أخذ العربية وكذا أخذهاعن مولاناركن الدين الطواشي الخوافي وهو أعلمهم وأزهدهم وعنه وعن السيد وغيرهما المنطق وعن أول شيوخه والسيدوابن عبد الحميد الشاشي المعانى والبيان والبديع وقرأ الطب على أول شيوخه ومولانا فضل التبريزي سمع عليه الموجز وشرحه له والهندسة على مولانا نصر الله الخاقاني الخوارزمي والسيد وعليهما قرأ الهيئة وكذاقرأها معالهندسة وعلم الوقت على الخيوقي الخوارزمي الصوفي الزاهد المتجرد ولم يكن يعرف غيرها والحساب على أبي الوقت ثالث شيوخه راصر الله القاآني ، وسمع الحديث على ابن الجزري وعهد بن محمد البخاري الحافظي الشرعي وعهد الحافظي الطاهري الاوشى في آخرين ، وصنف كتاباً في العربية نحو ثلاثة كراريس متوسطة عمله في ليلة واحدة لم يراجع فيه كتاباً وآخر قدره أو أقل في المنطق عمله في يوم أوأقل ، الى غيرهامما لميتم كحاشية لشرح المفتاح للتفتاز انى وللعضد وللمنهاج الاصلى وللطوالع ، وقدم حاجاً في سنة خمس وأربعين فاستدعاه الظاهر جقمق فو فدعلمه ولقمه بعض الفضلاء فقال اله كان عالماً مفنناً متقنا بحراً في العلوم يكاد يستحضر الكشاف بالحرف وكذا غيره من المعقولات، أجمع الاعاجم على أنهم لم يروا أحفظ منه مع حسن التصرف بل عمن كان يمدحه أبو الفضل المغربي فيماقاله البقاعي ؛ وقال انه كان حسن الكلام ذا عقل وافر وسياسة ظاهرة وخلق دضى يقطع مجلسه بشكر العرب وترجيح بلادهم على بلاده مع فصاحة وجودة ذهن وحسن تصرف في العلم ويقال انه أحد شيوخ الشمس الشرواني وان الناصري ابن الظاهر أضافه وجمع العلماء له فكان من إنصافه أنه ماتكام مع أحد منهم إلا في الفن الذي يذكر به ولم يبد سؤ الا انما كان يسأل فيتكلم وأنه جاري السعد بن الديري في التفسير ولم ينقله لغيره بحيث قضى منه العجب ويقال انه كان متمولا وأنه بني مدرسة في سوق البراذعيين من سمرقند كما سلف في محمد بن شاهرخ قريبا وكذا أكرمه أبوه الظاهر ، ثمرجع فزار بيت المقدس ودخل دمشق مريضا ثم سافر منها الى بلاده فقيل انه مات في سنة اثنتين وخمسين والله أعلم بهذا كله . ثم سافر منها الى بلاده فقيل انه مات في سنة اثنتين وخمسين والله أعلم بهذا كله .

وقعة آمد مع جكم سنة تسع.

بابن السفاح ، ولى كتابة الانشاء بحلب ثم ترقى الى كتابة سرها ثم لنظر جيشها وامتحن فى أيام الظاهر برقوق وصودر ثم توجه الى القاهرة بعد وقعة تنم مع الناصر فالمتقر فى التوقيع عند يشبك الشعبانى فانتهت اليه الرياسة عنده بحيث كان اعتماده فى أموره عليه واستمر فى التوقيع بين يديه الى أن مات وكان يروم الترقى لكتابة سر مصر بل وعين لها لها تيسر . مات فى تاسع عشر المحرم سنة سبع ومنهم من ورخه فى التى بعدها غلطاومنهم من أسقط عمر من نسبه على اللوك كثير المروءة والعصبية والصدقة محبا فى العاماء والصالحين باراً بهم ، زاد شيخنا : وقدرأيته عنديشبك وكان لطيف الشكل . وقال غيره : كانت لهولا سلافه حرمة وافرة بحلب بحيث كان بيتهم من جملة بيوتها المعدودة رحمه الله .

(محد) بن صلح بن عمر بن رسلان البهاء أبو البقاء بن العلم البلقيني الأصل القاهري وهو بكنيته أشهر . يأتي .

315 (عد) بن صلح بن عمر بن رسلان فتح الدين أبو الفتح بن العلم البلقيني الاصل القاهري البهائي الشافعي أخو الذي قبله وهو بلقبه أشهر. ولدفي يوم الاربعاء حادي عشر جمادي الثانية سنة خمس وأربعين وثمانهائة بالقاهرة وأمه ابنة ابن باشا أم الصلاح المكيني فهو أخوه لأمه ، و نشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن وصلي به في مدرستهم وعمدة الاحكام والتدريب لجده و تكملته لأبيه وألفية ابن ملك

وقطعة من ابن الحاجب، وحضر عند أبيه قليلا بل كان بأخرة يقرأ بين يديه في الخشابية وغيرها ، وكذا أخذ في النحو قليلا عن ابراهيم الحلبي وفي الفرائض عن البوتيجي وفي الأصول عن الكافياجي وفي المنطق والعربية عن التقر أنس عن البوتيجي وفي الأصول عن الكافياجي وفي المنطق والعربية عن التقريف الحصني ، كل ذلك قليلا بالهوينا ، وعرف بالذكاء ، وأضيف اليه في أيام أبيه أشياء بل نابعنه في القضاء وبعده استقر في الخشابية والشريفية والقانبيهية والبرقوقية وغيرها شريكا لغيره بعد أن شهد ابن الفالاتي وابن قاسم بأهليت وباشرها وقرأ ابن قاسم بين يديه الحديث قليلا ثم انقطع ، ولو توجه للاشتغال وترك مخالطة من يحمله على مالا يليق ببيتو تة بحيث خرج عن حده و ترك طريق أبيه وجده وجر ذلك لتكليفه مالا حين أمسك على هيئة غير مرضية لرجي له أبيه وقد عذلته غير مرة وأفاد التستر قليلا مع احتفاف قرناء السوء به وآل أمره مع عدم انفكاكه عمالا يرتضي الى استكال الوظائف المشار اليهامع قضاء العسكر وغيره بعد موت شريكه أبي السعادات في ربيع الأول سنة تسعين بكليفة الا القانبيهية فانهما كانا نزلا عنها . وقال الشهاب الطوخي فيه :

لقدفتح الله العظيم على الورى بأعظم فتح وهلو أكرم فاتح وولى عليهمذا المكارم والحجى ولا بدع في ذا إنه سر صالح

وولى عليهم دا المكارم والحجى ولا بدع في دا إنه سر صاح وبالجلة فكان ساكنا مداريا وهو في آخر عمره أحسن منه قبله سيما بعد موت المشار اليه فانه بالغ في التودد والاحسان الى الطلبة بالتقرير وغيره ولكنه لم يعتم ، بل مات عن قرب في غروب يوم الجمعة ثامن رجب سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم ودفن بمدرستهم ، واستقر بعده في الخشابية والشريفية وقضاء العسكر ببذل كثير ابن أخيه لا مه رحمه الله وعفا عنه وايانا . والشريفية وقضاء العسكر ببذل كثير ابن أخيه لا مه رحمه الله وعفا عنه وايانا . وكتب عنه شيخنا الزين رضوان ببعض الاستدعاءات سنة أربعو ثلاثين . أخبر ، وكتب عنه شيخنا الزين رضوان ببعض الاستدعاءات سنة أربعو ثلاثين . القاهرى الشافعي الفافا ويعرف كسلفه بابن عرب . اشتغل وبرع في الفرائص وكتب على المجموع تعليقاً ، وحضر عند شيخنا في الاملاء وشارك في الفقه وغيره ، ورافق الزين قاسم الزبيرى في الشهادة وقتاً وكتب للشهود وراقه ثم وغيره ، ورافق الزين قاسم الزبيرى في الشهادة وقتاً وكتب للشهود وراقه ثم استنابه العلم البلقيني فن بعده في القضاء ، وكان خيراً . مات في العشر الثاني

من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين عن بضع وخمسين رحمه الله . ٦٨٧ (محل) بن صالح النمراوي ثم القاهري والد عبدالعزيز الماضي ويعرفبابن صالح. شيخ معتقد عند الغمرى فمن دونه له أحوال صالحة وكرامات مذكورة مع ظرف ولطف وخفة روح بحيث كان شيخنا يستظرفه ، وقد انجذب وقتاً ثم صار الى الصحو أقرب ، وسمعت من يقول انه كان يتستروهو ممن سمع بقراء تى وعلى أشياء بل كان يحضر عندى فى الامالى كثيراً ويبالغ فى شأنى فلا يسميني إلاا بن حجر . مات فى ربيع الاول سنة ست وسبعين بعد تعلله مديدة بالفالج وغيره وصلى عليه بعد صلاة العصر بجامع الازهر فى مشهد حافل ثم دفن بتربة طشتمر حمص أخضر جوار الشيخ سليم وغيره وفى الظن أنه جاز السبعين أوقار بها رحمه الله و نفعنا به معلى الشيخ سليم وغيره وفى الظن أنه جاز السبعين أوقار بها رحمه الله و نفعنا به معلى الشيخ سليم وغيره وفى الظن أنه حافل ثم دفن بتربة طشتمر معمى أخضر ويعرف بابن الفرفور \_ بفاءين أولا همامفتوحة . ولدكما قرأته بخطه فى ليلة الاثنين منتصف شعبان سنة ست وستين وسبعائة بحلب ، و نشأ بها فسمع على الشهاب المحد بر عبد العزيز بن المرحل فضل الرمى للقراب وغيره ، وحدث سمع منه الفضلاء ، أجاز لى فى سنة إحدى و خمسين ، وكان يتكسب بالشهادة ذا إلمام منه الفضلاء ، أجاز لى فى سنة إحدى و خمسين ، وكان يتكسب بالشهادة ذا إلمام بالشروط مع حسن الخط والخير. مات بعد سنة إحدى وأبوه ممن قرأ القراءات بألم وأما جده فكان كاتب الديوان بحلب .

ويعرف بالشمس المطرى . ولد في شعبان سنة ثمان و ثمانا به و حضر المو اعيدو مجالس ويعرف بالشمس المطرى . ولد في شعبان سنة ثمان و ثمانا به و حضر المو اعيدو مجالس الحديث ، و تكسب بزازاً في بعض الحوانيت ، و تنزل في سعيد السعداء وغيرها وفيه كلام . مات في ليلة ثاني عشرى ربيع الثاني سنة اثنتين و تسعين عفاالله عنه . ١٩٠ (محمد) بن صدقة بن عمر الكال الدمياطي ثم المصرى القاهرى الشافعي المجذوب ويعرف بلقبه . اشتغل و حفظ القرآن و التنبيه و ألفية ابن ملك و تكسب بالشهادة عصر وقتاً ، و كان على طريقة حسنة كما سمعته من شيخنا ثم انجذب وحكيت عنه على الالسن الصادقة الكرامات الخارقة وكنت ممن شاهد بعضها ، ومما حكى لى أن شخصاً سأله في حاجة فأشار بتوقفها على خمسين ديناراً فأرسلها اليه فبمجرد أن دفعها اليه القاصد وكان جالسا بباب الكلملية اجتازت امرأة فأمره بدفعها اليها و ثقل ذلك عليه ثم علم منها أن ابنها في الحبس على هذا المناب عند من لا يرحمه بحيث يخشى عليه من إتلافه لومضى هذا اليوم ولم يدفع اليه ، عند من لا يرحمه بحيث يشمى عليه من إتلافه لومضى هذا اليوم ولم يدفع اليه ، الى غير هذا من غطه بحيث اشتهر صيته وهرع الاكابر لزيارته وطلب الدعاءمنه ومن كان زائد الانقياد معه والطواعية له في كل ما يومه منه الكال إمام الكاملية لشدة اعتقاده فيه محيث كان يضعه في الشارع وهو

كـذلك ويبالغ فى ضربه وربما أقام عنده بالكالية ولذاكـتب عن شيخنا بعض الامالى وافتتح كـتابته بثناءزائد على المحلى ولما أملى بحضرته حديث كان ابن الزبير يرزقنا تمرة تمرة قالهو إنما يرزقهم الله أو بحو هذا . مات وقد قارب السبعين فى يوم الأحد سادس عشر شوال سنة أربع وخمسين بمصر وصلى عليه من الغد بجامع عمرو ودفن بجوار قبر الشيخ أبى العباس أحمد الحرار بالقرافة الكبرى وكان له مشهد حافل رحمه الله وإيانا و نفعنا به .

الولوى الاسيوطى ويعرف بابن صدقة ولدسنة ثلاث و ثمانهائة تقريبا بلدرسة الناصرية الولوى الاسيوطى ويعرف بابن صدقة ولدسنة ثلاث و ثمانهائة تقريبا بلدرسة الناصرية من القاهرة و نشأ بهافقر أالقرآن عند الدموهى و الدمحب الدين و العمدة و الرسالة و غالب ابن الحاجب الفرعى و جميع ألفية النحو ، وعرض على الجلال البلقينى و الولى العراقى و الشمس بن الديرى في آخرين ، وسمع على ابن الكويك و الجال الحنبلي و الواسطى و ابن الجزرى و طائفة منهم التلواني وشيخنا البدر النسابة ، و حج في سنة سبع و عشرين وقرأ الفقه على البساطى و لازمه كثيراً و أخذ من قبله عن الشهاب الصنها جي ثم عن الزين عبادة ، و تكسب بالشهادة و قتا و تنزل في بعض الجهات و قرأ الرقائق على العامة بجامع أمير حسين وغيره ، وكان خيراً لين الجانب كثير التواضع محما في الحديث و العالم راغبا في الصالحين ، ولما ولى قريبه القضاء لزم بابه و ارتفق بذلك و نعم الرجل ، مات في حادى عشرى ذي القعدة سنة سبع وسبعين وصلى عليه و نعم الرجل ، مات في حادى عشرى ذي القعدة سنة سبع وسبعين وصلى عليه ثم دفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله و إيانا ،

ويعرف بابن الشيخ لـكون والده بل كانت أمه من ذرية الشيخ مصباح بل هو خال ويعرف بابن الشيخ لـكون والده بل كانت أمه من ذرية الشيخ مصباح بل هو خال أمة الجبار أم الزين عبد الرحيم الابناسي ، كان مقيما بزاوية الشيخ شهاب خارج باب الشعرية ويقصد بالبر و نحوه ، نشأ صاحب الترجمـة كائبيه فقيراً جداً فقراً القرآن واليسير من المنهاج بلوبعض جامع المختصرات و تفقه قليلا و تزوج الوالد أخته قديما و تزوج هو ابنة الحاج بليبل باني منارة جامع الغمري ثم ابنة أخت والده المشار اليها ثم ابنة عبد الله الكاشف و ذلك ابتداء ترعرعه فانه كان أخذ في التكسب بسوق الجوهر وحينئذ أقبلت عليه الدنيا واتسعت دائر ته جداً واقتى الدور وغيرها ، وسافر لمـكة غير مرة للتجارة و رزق حظاً مع سكون و عقل و عدم تبسط في معيشته وسائر أحو اله بحيث يصل الى التقتير ، مات عكة في يوم الثلاثاء تعشري جمادي الاولى سنة خمس و ثمانين وصلى عليه بعـد العصر عنـد

باب الكعبة ودفن بالمعلاة وقد زاد على الستين ؛ ولم يوص بجهة بر ولذا اتفق في تركته ماحكيته في الوفيات عفا الله عنه .

٦٩٣ (محد) بن صدقة الخواجا شمس الدين الدمشتى ؛ مات فى يوم الاحد ثامن جمادى الاولى سنة ثلاث وخمسين ودفن من الغد بتربة الزينى عبدالباسط بسفح قاسيون رحمه الله .

١٩٤ (عد) بن صدقة فتح الدين المنوفى الشافعى و يعرف بابن عطية و ناب عن شيخناوغيره فى قضاء بلده و كان العزبن عبد السلام يصفه بالذكاء و الخيرة و الخبرة ، ١٩٥ (عد) بن صديق بن على بن عمر بن عهد بن زكريا الشمس المكى الشافعى المقرىء . تلا بالسبع على أبى الحسن على بن آدم الحبيبي الماضى قر أعليه بعض الروايات النور على بن عهد بن أبى بكر الغنومى فى سنة اثنتين و ثلاثين و أجازله ، النور على بن صديق بن قدي المصرى نزيل جدة و مكة . ممن سمع منى عكة ،

(محمد) بن الصفي النجمي . في ابن عبد الله بن نجم

٦٩٧ (محد) بن صلاح بن عبد الرحمن الشمس ويلقب قديماً ناصر الدين الرشيدى الاصل - نسبة لسفط رشيد بالصعيد الادنى - القاهرى المقسمى - لسكناه المقسم \_ الشافعي المؤدب ويعرف بابن أنس . ولد في مستهل ربيع الأول سنة خمس وستين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه في كبره للسبع ماعدا حمزة ونافعاً على النور أبي عبد القادر الازهري وقبله لابن كــثير وأبي عمرو على الحكري ولعاصم والكسأني على يعقوب الجوشني ، واشتغل في الفقه على الابناسي ثم البيجوري والبدر القويسني وفي النحو على الحناوي ، وسمع على عبد الله وعبد الرحمر ابني الرشيدي الشافعيين وأبي العباس أحمد بن على بن الظريف والنجم اسحق الدجوى المالكيين قطعة من أبي داود وعلى الفرسيسي معظم السيرة لابر سيد الناس وعلى ابن أبي الجيد الصحيح بفوت يسير والخيتم منه على التنوخي والعراقي والهيشمي وعلى الشرف بن الكويك معظم مسلم مع سماعه من لفظه للمسلسل وكذا سمع على البلقيني والقويسني والشمس البرماوي والجال الكازروني والشهاب البطائحي وقارى الهداية في آخرين؛ وتسكسب بالشهادة وبتأديب الاطفال وأم ببعض المساجد وخطب بجامع الزاهد الشهير ، وكان خيراً مفيداً على الهمة لا ينفك عن كتابة الاملاء عن شيخنامع شيخوخته وضعف حركته ، وقدحدث باليسير سمع منه الفضلاء قرأت عليه ثلاثيات البخاري . ومات في يوم الاحد حادي

عشري ربيع الآخر سنة خمس وخمسين رحمه الله وإيانا .

٦٩٨ (جدً) بن صلاح بن يوسف الشمس بن الصلاح الحموى الشافعي الموقع سبط الجمال خطيب المنصورية ؛ وسمى بعضهم والده محمدا. ولد في أوائل صفر سنة ثمان وثمانمائة بحياة وقرأ بها القرآن وتلا به لأبى عمرو على ابراهيم المعرى \_ بالمهملة والتشديد \_ وكذا حفظ الحاوى والحاجبية وأحضره جده في الثانية على عائشة ابنة ابن عبدالهادي الصحيح ، واشتغل بالفقه على النور محمود بن خطيب الدهشة وبالنحو على الشمس بن خليل ، ثم ارتحل الى دمشق سنة ثمان وعشرين للاشتغال فأخذ النحو عن الشمس بن العيار الحموى فتقدم ونظم ونثر واستمر مقيما بدمشق ، وكتب الانشاء بحاة ثم بدمشق أيام كاتب سرها البدر حسين ثم لما قدم الكال بن البارزي على كتابة سرها وقضائها مدحه وصحبه وباشر عنده فأعجبه خطه وحظى عنده وتردد معه الى القاهرة ودمشق في ولاياته مهما وصار أحد أخصائه ؛ وولى نظر القدس والخليل في سنة اثنتين وخمسين ؛ ولم يلبث أن مات به بذات الجنب في يوم الخميس ثاني عشر رمضان سنة ثلاث و دفن بالمدرسة المعظمية وكان مشهده حافلا ، ومن نظمه:

شكت سهراً في حبسيف مقلتي بجفن قريح من جفاه وباكي فقلت أتبغى النومفي حبه وقد تجرد ياعيني لصيد كراكي ومن قصائده التي امتدح بها الكال:

كم ذا تموه بالشعبين والعلم والامرأشهر من نارعلي علم أراك تسأل عن سلعوأنت بها وعن تهامة هذا(١) فعل متهم وكذا منها قوله وهو أولها:

لمرسلات دموعي في الغرام نبا وسيف عزمي اذا لاقي السلونيا بل ورأيت من نسب له ما قدمته في البدر محمد بن حسين بن على ضفدع ، وله لغز في المرآة يلعب فيه بضروب الادب وختمه بقوله (يكادسنا برقه يذهب بالابصار) أجابه البرهان الباعوني عنه بجواب بديع أبرز اللغزفيه فقال بعد إطنابه في الغز واذا نظرت اليه كأنك تنظر في مرآة صقيلة .

١٩٩ (محمد) بن طاهر بن أحمد بن مجد بن محد غياث الدين ويدعى غياثا الخيجندي المدنى الحنفي حفيد العلامة الشهير جلال الدين. ولد في الثلث الاخير من لسلة الاربعاء سابع عشري رجب سنة ست وثمانمائة وسمع على الزين المراغي وغيره

<sup>(</sup>١) في الاصل «وهذا».

واشتغل على أبيه فى الفنون وبرع فى العربية، وعرف بجودة الذكاء وعلو الهمة لم ودخل القاهرة غيرمرة. ومات بها فى الطاعون سنة ثلاث وأربعين . ورأيت فى استدعاء بخط حسين الفتحى أجاز فيه شيخنا ذكر فيه محمد بن طاهر فأظنه هذا .

والتفسير وغيرها وعمل تفسيراً في مجلدين ، وولى قضاء الموصل كآبائه من قبله والتفسير وغيرها وعمل تفسيراً في مجلدين ، وولى قضاء الموصل كآبائه من قبله سنين وتمول وفخم وحمدت سيرته الى أن ثار أصبهان بن قرا يوسف وعاث بتلك البلاد فلما أخذ الموصل عذبه حتى هلك في العقو بة سنة ثلاث وثلاثين وخر بت بعده و نزح عنها أهلها وصارت منزلا للعربان ، ذكره المقريزي في عقوده .

٧٠١ (محمد) بن طاهر تنظر حوادث رمضان سنة احدى وستين .

٧٠٢ (محمد) بن ططر الصالح بن الظاهر أبي الفتح، وأمه ابنة سو دون الفقيه . استقر وهو ابن تسع سنين بعد موت أبيه بعهد منه في يوم الاحد خامس ذي. الحجة سنة أربع وعشرين وثمانمانة ، وتولى الاتابك جانبك الصوفي تدبير المملكة فلم يلبث أن قبض على جانبك وصارالتكلم لبرسباي الدقماقي فدام أشهراً ثم خلعهذاو تسلطن ولقب بالاشرف وذلك في يوم الاربعاء ثامن ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ولزم الصالح داره بالقلعة عند أمهمن غير حافظ له بل كان يمشي. في القلعة حيث شاء وربما يجبيء للناصري عهد بن الأشرف بل كان يركب معه بالقاهرةويكون على ميمنته كآحادمن في خدمته ، وكانا متقاربين في السن ، وعنده نوع بله وخفة وطيش ، وقيل انه كـان لبلهه يسمى الفرس البوز الفرس. الابيض فنهاه بعض أتباعه وقال له قل فرسي البوز فاتفق أنه رأى في بعض الأيام سلطانية صيني بيضاء هائلة شفافة فسماها السلطانية البوز فليم فيه فقال لالتي علمنيه الى غير هذا ، ولما كبر زوجه الاشرف ابنة الا تابك يشبك الساقي الاعرج واستمرت تحته حتى مات بالطاعون في ليلة الحيس ثاني عشري جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين ، وقد ذكره شيخنا باختصار جداً وقال انه خلع في منتصف ربيع الاول وأقام عند الاشرف مكرماً حتى طعن. ومات في سابع عشري جمادي الآخرة . وكذا أرخ العيني وفاته وأنها في ليلة الخيس سابع عشريه قال وصلى عليه بمصلى المؤمني في مشهد فيه السلطان وأعيان المملكة ، ودفن عند أبيه بالقرب من مشهد الليث . وسماه أحمد وهو غلط كا سها شيخنا في تاريخ خلعه مع كونه ذكره في الحوادث على الصواب.

٧٠٣ ( الحد) بن طقزق بن ناصر الدين الصالحي الحنفي . ممن سمع مني .

٧٠٤ (مجد) بن طلحة بن عيسى الهتار . مات سنة تسع وعشرين . و المحد بن طوغان الحسنى الماضى أبوه . مات أبوه وهو طفل فنشأ متشاغلا باللهو واللعبوصاهر التاج البلقيني على ابنته جنة فلم يثبت معها ، وتزوج ابنة أخت الشمس بن المرخم فاستولدها ولدآ . ومات بالطاعون في صفر سنة ثلاث وخمسين وقد قارب الاربعين .

وقرأ على القول البديع وارتياح الاكباد وغيرها من تصانيفي وغيرها بل سمع وقرأ على القول البديع وارتياح الاكباد وغيرها من تصانيفي وغيرها بل سمع قبل ذلك على شيخناوالبدد العيني وجماعة وكتب بخطه جملة، وتكسب بالشهادة دهره، وابتني بالقرب من قنطرة أمير حسين داراً ، وكان يجلس هو ورفيقه على بابها ولم يكن بالبارع و لا بالمتقن في شهاداته . مات سنة أربع و ثمانين رحمه الله و عفاعنه . ٧٠٧ (على) بن طيبغا ناصر الدين التنكزي \_ نسبة لتنكز نائب الشام لكون أبيه كان من مماليكه \_ الدمشقي الشافعي . ولد في رمضان سنة إحدى أو اثنتين بزي الجند ثم بعد الله كاوي و اشتغل ولازم الشهاب بن الجباب مدة وهو وانقطع عند المصلي فتردد إليه الناس ، وكان يستحضر كثيراً من الفقه والحديث والتفسير إلا أنه عريض الدعوى جداً مع كو نه متوسطاً وكان يغلظ للترك وغيرهم وربما آذاه بعضهم . مات في رمضان سنة تسع عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

١٠٨ (عد) بن الشيخ عامر بن عجد بن عجد الشمس الغمرى المقدسي المادح الحائك . ممن سمع مني . (عد) بن عامر . في عجد بن عجد بن عامر .

٧٠٩ (هد) بن عباس بن أحمد بن ابراهيم أبو أحمد وأبو محمد بن الشرف الانصارى العاملى القاهرى الشافعى ويعرف بالعاملى . ولد عنية العامل فى أثناء سنة ستين وسبعائة كما قرأته بخطه وانتقل منها الى القاهرة مع أمه فقرأ القرآن عند الجال النشائى (١) الدميرى وحفظ العمدة والمنهاج الفرعى والاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على جماعة واشتغل فى الفقه عندالبلقينى والابناسى وابن العهاد والصدر الابشيطى وابن الملقن ولازمه حتى قرأ عليه كما ذكر لى دلائل النبوة للبيهتي و بعض الصحيح وقرأ فى الاصول على ابن خاص بك وفى العربية على الشمس الغمارى وعليه قرأ البخارى بتمامه وكذا قرأ على عزيز الدين المليجي كما دأيته فى الاصل من الحزء الحادى عشر من تجزئة ثلاثين الى آخر الصحيح وكان فى الاصل من الحزء الحادى عشر من تجزئة ثلاثين الى آخر الصحيح وكان

يخبرنا انه قرأه عليه بتمامه وليس ببعيد ؛ وهو مع صحيح مسلم على كل من التقى الدجوى وابن الشرائحي والصدر الابشيطي وحضر ختم مسلم خاصة البلقيني وقرأ الختم معه على ولده الجلال والجمال يوسف البساطي وابن ماجه بتمامه على الشهاب الجوهري وختمه على السويداوي والترمذي بكاله على الشرف بن السكويك وسمع الاخيرمن البخاري على الزفتاوي والحلاوي والسويداوي وابن الشيخة والابناسي والغماري والمراغى والاخير من مسلم من لفظ شيخنا على ابن الكويك والشمس البرماوي والشهاب البطائحي والجمال الكازروني وقاريء الهداية بل وقرأ على ابن الـ كمويك المجلس الاولوالاخير من مجالس شيخنا من مسلم والكثير من النسائي الكبيروغير ذلك ، وأجاز له في سنة اثنتين وتسعين جاعةمنهم من المفاربة ابن عرفة وابن خلدون وأبو عبد الله مجد بن مجد بن احمد السلاوي وأبوالقسم البرزلى والصدر فحرالدين أبوعمر وعمان بن أحمد القير واني ومن غيرهم التق ابن حاتم والشهاب بن المنفر والتاج الصردي والتنوخي وأكثر من قراءة الصحيحين وغيرها منكتب الحديث ببيت الاميراينال بايبن قجماس وبالاسطبل السلطاني وبغيرهاولكنه لم يتميز في الطلب ولارافق أحداً من أهل الفن فيه بل صار ذا إلمام بكثير من مشهور الاحاديث حسن الايراد طرى الصوت حتى أنه قرأ عند الظاهر جقمق حديث تو بة كعب فأبكاه وأنعم عليه بمئة دينار ، ولطراوة صو ته تصدى للقراءة على العامة ولم يتحام عن قراءةمانص الأعمة على كذبه ووضعه لعدم تمييزه بل وخطب في الأشرفية بخانقاه سرياقوس وغيرها وكذابجامع الأزهرلكن نيابة وحمدت خطابته ، وتكسب بالشهادة وكتب الخط المنسوب بحيث كتب بعض الناس عليه ، وتنزلفي صوفية البيرسية وغيرها ، وحج غيرمرة وحدث بصحيح مسلم وجامع الترمذي وغيرها أخذ عنه الفضلاء كالتقي القلقشندي بل أسمع شيخنا الزين رضوان عليه ولده وأثنى عليه ووصفه بالفاضل الواعظ، ووصفه في سنة تسع وتسعين الصلاح الاقفهسي بالشيخ وغيره بالعلامة وأدخله صاحبنا ابن فهد فى معجمه وهو أحد الشيوخ الذين حضروا ختم الصحيح بالظاهر بةالقدعة لكنا لم تخبره بالسندمع إدراج التقى القلقشندى له معهم فى ثبته ؛ نعم قد قرأت عليه بعض الاحاديث وأجاز غير مرة ، وقد قال فيه البقاعي انه نشأ متكسبا من الوراقة مع تهافته فيهاوفى غيرها من أمور الدين ثم ذكر أنه يأخذ من الخبزالذي يجاء به للمحابيس وكذا من الانخاخ وأنه ملازم قراءة سيرة البكري المجمع على كذبها وقال الى غير ذلك من الاوصاف التي ربمـا تـكون هذه أخف منها قال فاستحق بذلك أن لا تحل الرواية عنه فان ذلك تغرير له وتجرئة على ما يرتكبه ، وقد امتنع منه طلبة الحديث على علم بما سمع الى أن كانت سنة أربع وخمسين فصدره بعض الطلبة لحظ نفس وقع له مع بعض الاقران فجرأه ذلك على التسميع واغتر به من لاعلم له من المبتدئين فحصل الضرر البالغ. قلت وبالجملة فهو متساهل ولكن لااعتداد بقول هذا فيه لما كان بينها من المخاصات مع مجاورتهما . مات في يوم الاثنين ثالث عشرى شعبان سنة خمس وخمسين وصلى عليه من الغد تجاه مصلى باب النصر بحضرة جمع كثيرين كقاضى المالكية الولوى وقضاء القضاة البدرى والاميني الاقصرائي ، ودفن بالقرب من تربة ابن جماعة ما النصر عفا الله عنه وإيانا .

۱۱۷ (محمد) بن عباس بن محمد بن حسين بن محمود بن عباس الشمس الصلتي شم المعرى سبط البرهان بن وهيبة . ولد في سنة خمس وأربعين وسبعائة أوقبلها ونشأ في حجر خاله البدر بن وهيبة فاشتغل قليلا وأذن له الشمس بن خطيب يبرودفي الافتاء ، وولى قضاء غزة في أوائل القرن مضافاً للقدس ومن قبل ذلك ولى قضاء بعلبك وحمص وحماة مراراً ، ثم قدم القاهرة فسعى في قضاء المالكية بدمشق فوليه ولم يتم أمره ، ثم ولى قضاء الشافعية بدمشق أيضابعد الوقعة مرة بعدا خرى سنة وشهراً في المرتين ، وكان مفرطا في سوء السيرة قليل العلم ولسوء سيرته كان يكتب له القضاء مجرداً عن الانظار والوظائف فانه كان أرضى بها أهل البلدورضي بالقضاء مجرداً ، قال ابن حجى في حو ادث سنة ثمان و ثانين : وفيها ولى ابن عباس قضاء بعلبك وهو رجل جاهل وكان الذي عزل به رجل من أهل الرواية يدرس بدار الحديث بها فجاء هذا لادراية ولارواية وانما كان يتولى بالرشوة لبعض من لا خيرفيه مات معز ولا في أول جهادى الاولى سنة سبع عذكره شيخنا في إنبائه ، من لا خيرفيه مات معز ولا في أول جهادى الاولى سنة سبع عذكره شيخنا في إنبائه ، تقريباً سنة ست وسبعين وسبعيائة ببعلبك وسمع بها الصحيح على أبي الفرج تقريباً سنة ست وسبعين وسبعيائة ببعلبك وسمع بها الصحيح على أبي الفرج

عبد الرحمن بن الزعبوب أنابه الحجار؛ ولقيته هناك فقر أت عليه المائة لابن تيمية منه مع ختمه ، وكان انساناً حسناً حج. ومات قريباً من سنة ستين .

٧١٣ (محمد) بن عباس الشمس الجوجري الشافعي . له ذكر في سبطه محمد بن محمد بن على بن وجيه .

٧١٤ (محمد) بن العباس المغربي مفتى تامسين \_ ومعناها اجتماع شيئين باللغة البربرية قغالب أقو اتها كالقمح وفو اكبها تكون جنسين. له تصانيف منها شرح لامية ابن ملك . ومات بالطاعون سنة إحدى وسبعين . أفاده لي بعض المغاربة من أصحابنا. ٧١٥ (محمد) بن عبد الاحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن مكي بن يوسف بن محمد الشمس أبو الفضائل بن القاضي الزبن أبي المحاسن المخزومي الخالدي نسماً العلوى الحسيني سبط الحراني الاصل الحلبي ثم المصرى الحنبلي ويعرف باسم أبيه وبابن الشريفة . ولد فيما قال ليلة الجمعة سادس شوال سنة اثنتين وتسعمن وسمعائة محلب ونشأ بها فقرأ القرآن وتفقه رأسه فبحث عليه نصف المقنع ثم أكمله إلا قليلا في القاهرة على الشمس الشامي وكذا أخذألفية ابن عبد المعطى بحثا عن أبيه وكثيراً من ألفية ابن ملك عن يحبى العجيسي وبحث في أصول الدين على الشمس بن الشماع الحلبي وفضل ، و نظم الشعر وكتب في توقيع الدست بحلب والقاهرة ، وسافر مع امرأة نوروز الحافظي فماتت في اللجون فلما لقيه زوجها أحسن اليه وضمه إلى بعض أمراء حماة فمكث عنده وانضم الى بيت ابن السفاح ، وتنقل حتى ولى كتابة سر البيرة ثم غزة وكذا نظر جيشها ، وله أحو ال في العشق مشهو رة وتهتكات فيه وحظو ةعند النساء ، وجمع كتاباً في تراجم أحرار العشاق سماه صبوة الشريف الظريف ومنتخباً من شعره ومراسلات بينه وبين بعض المعاشيق سماه الاشارة إلى باب الستارة وكذا نظم العمدة لابن قدامة في أرجوزة ، وامتدح الكال بن البارزي وغيره ولقيه البقاعي فكتب عنه ما أسلفته في ترجمة أبيه . ومأت بصفد وهو كاتب سرها في شعبان سنة إحدى وأربعين . (علم) بن عبد الاحد العجيمي . في ابن عبد الماجد .

٧١٦ ( ١٠٤ ) بن عبد البارى تقى الدين المصرى الشافعي الضرير ، ممن أخذ عن السراج البلقيني، وكان فقيها صالحاً انتفع به المصريون سيما الجلال البكرى بل جل تفقهه إنما كان به لكو نههو الذي كان يطالع له وقال انه كان من الصالحين ، وكذا ممن أخذ عنه الشرف الطنبدى نزيل حارة عبد الباسط . ومات قريب الاربعين ظناً ، عن أخذ عنه الباسط بن خليل الدمشقى الاصل القاهرى الماضى أبوه والآتى ٧١٧ ( عبد ) بن عبد الباسط بن خليل الدمشقى الاصل القاهرى الماضى أبوه والآتى

بأخو هأبو بكر . مات بالطاعون في صفر سنة ثلاث و خمسين عن نحو عشر بن عاماً تقريباً . ٧١٨ (عد) بن عبد الحفيظ بن محمد بن عبدالصمدالمز برى الاصل الرباطي الذهويي الابي اليماني الشافعي ، والمزبر بلد من أعمال الشوافي والرباط قرية نسبت لمرابطة الشيخ على بن عيسي القرشي قريبة من الذهوب. ولد بعيد الحسين وثما نمــائة برباط وحفظ القرآن باب وجود بعضه هناك وباقيه في غيرها ، وهاجر لمـكة وكثر تردده اليها بحيث كانت إقامته بها الىحين اجتماعه بينحو اثنتي عشرة سنة وجلس لاقراء الأولاد بها وربما اشتغل بالنحو عند أبي الخير بن أبي السعود، وتكررت زيارته للمدينة وقد قرأعلى الشفا من نسخة استكتبها ومؤلفي فى ختمه من نسخة استكتبها أيضاً وسمع على أكثر صحيح مسلم وغيره كل ذلك بمكمسنة أدبع و تسعين . (عد) بن عبد الحق بن ابر اهيم الشه سالطبيب. في عبد الحق بن ابر اهيم. ٧١٩ (عد) بن عبد الحق بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالعال الشمس السنباطي ثم القاهري الشافعي والد عبد الحق الماضي ويعرف بأبن عبد الحق. ولد في سنة احدى عشرة وتمانمانة تقريباً بسنباط و نشأبها فحفظ القرآن والتبريزي وعرضه وتدرب ببلديه الولوى المالكي وبأخيه في الشروط وتعاناها بحيث صار عين أهل بلده فيهاوتحول إلى القاهرة في أواخر سنة خمس وخمسين فقطنها وتزوج أخت بلديه صاحبنا الشمس السنباطي التي كانت تحت البقاعي ، ولزم طريقته في التكسب بالشهادة وراج أمرهمافيهاأيضا ونسخ بخطه أشياء وتنزل في الجمالية وسعيد السعداء ، وحج في البحر وجاور بعض سنة واشترى لولده الاكبر عدة وظائف بل وجارية بيضاء للتسرى بها ولولده الآخرغير ذلك ، وكان ممتهناً لنفسه . مات في ليلة العيد الاكبر سنة سبعين ودفن من الغديترية الصلاحية وكان لهمشهد حسن مع تشاغل الناس بالأضحية رحمه الله وايانا .

٧٢٠ (عد) بن عبد الحق بن اسماعيل بن أحمد أبو عبد الله الانصارى السبتى المغربي المالحكي ، ذكره شيخنا في انبأبه سنة ثلاث شم في سنة ست كلاهما و ثلاثين فقال في ثاني الموضعين : ولدسنة ثلاث و ثمانين وسبعائة وأخذ عن الحاج أبي القسم ابن أبي حجر ببلده ووصل إلى غر ناطة فقر أالا دب وقدم القاهرة في سنة اثنتين وثلاثين فجج ، وحضر عندى في الأملاء وأوقفني على شرح البردة له وله آداب و فضائل وقال في أوله) : صاحبنا كتب الى وكان حسن الطريقة له يدفى النظم والنثر بل شرح البردة ، وذكره في معجمه وقال : كتب الخط الحسن ونظم الشعر ، وحج سمعت من خظمه . ومات في صفر سنة ست وثلاثين رحمه الله . قلت وذكره في ثلاث غلط ،

وهو فى عقود المقريزى وأرخ مولده أيضاً فى شوال سنة ثلاث: قال وتردد الى. مدة حتى مات وكان لى به أنس وأنشدنى :

اذا نطق الوجود احتاج قوم با ذان الى نطق الوجود وذاك النطق ليس به انعجام ولكن دق عن فهم البليد فكن فطناً تنادى من قريب ولا تك من ينادى من بعيد وقال انه رأى بحائط مكتوبا: دواعى الاحزان الرغبة فى الدنيا والاستكثار منهاومن أصبح ساخطاعلى الله ربه فلا تأسعلى مافاتك منها فاتما تنال ماقدرلك وماقدرلك لايناله أحدغيرك ونقل عنه غيرذلك ومافاتك منها فاتما تنال ماقدرلك ومقال له حلى بن أبى على عمر بن أبى سعيد عثمان بن عبد الحق المريني . كان أبو مصاحب سجلهاسة ومات بتروجة بعد أن حج في سنة سبع وستين فنشأ ولده هذا تحت كنف صاحب تلمسان ثم أن عرب المعقل نصبوه في سنة تسع وثمانين أميراً على سجلماسة وقام عاملها على بن ابراهيم بن عموس بأمره ثم تنافرا فلحق صاحب الترجمة بتونس فلما استقر أبو فارس في المملكة بأمره ثم تنافرا فلحق صاحب الترجمة بتونس فلما استقر أبو فارس في المملكة توجه الى الحج فدخل القاهرة فحج ورجع فصار يتردد الى أبى زيد بن خلدون وساءت حاله وافتقر حتى مات في سنة عشر ، ذكره شيخنا في انبائه .

٧٢٢ (محد) بن عبد الحي القيوم بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة أبو البركات القرشي المسكى ، وأمه زبيدية . درج صغيراً .

٧٢٣ (محمد) بن عبد الخالق بن رمضان بن مرهف الدمياطي رفيق أبى الطيب بن البدر انى على ابن الكويك . أثبته الزين رضو ان فيمن يؤ خذعنه وكأنه مات قبل الاربعين . البدر انى على ابن عبد الخالق الشمس المناوى بدنة . يأتى فى محمد بن محمد بن عبد الوهاب .

( مله) بن عبدالحالق السمس الماوى بد فه . يا بى ق محمد بن عبدالوهاب . والمركات وأبو الخير بن الزين بن العلامة أبى حفص المرصفي ثم القاهرى الشافعى . ولد تقريباً سنة وأبو الخير بن الزين بن العلامة أبى حفص المرصفي ثم القاهرى الشافعى . ولد تقريباً سنة وثمانين و سبعائة و سمع الصحيح على ابن صديق أجاز لنا . ومات بعدالخسين ظناً . ومات بعد الخسين ظناً . ومات بعد الخسين ظناً . ومات بعد الخسين ظناً . ومات بعد المدائم بن عبد الدائم بن عبد الدائم بن فارس وقيل بدل فارس عبد الله بن عمد بن أحمد بن ابراهيم و سمى شيخنا جده عيسى سهواً بل قال كان اسم أبيه فارساً فغيره \_ الشمس أبو عبد الله بن أبى محمد بن الشرف أبى عمر ان النعيمى \_ بالضم نسمة لنعيم المجمر \_ العسقلاني الاصل البرماوى (١) أبى عمر ان النعيمى \_ بالضم نسمة لنعيم المجمر \_ العسقلاني الاصل البرماوى (١) ثم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث وستين و سبعائة هم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث وستين و سبعائة هم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث وستين و سبعائة هم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث و ستين و سبعائة هم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث و ستين و سبعائة هم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث و ستين و سبعائة هم القاهرى الشافعى . ولد في منتصف ذى القعدة سنة ثلاث و ستين و سبعائة هم القاهرى القاهرى الشعيم المحمد الشعيم المحمد القاهرى الشعيم المحمد الشعيم المحمد القاهرى الشعيم المحمد الشعيم المحمد الشعيم المحمد الشعيم المحمد الشعيم المحمد المحمد الشعيم المحمد الشعيم المحمد المحمد

(١) بكسر أوله نسبة لبرمة من نواحي الغربية .

وكان أبوه يؤدب الاطفال فنشأ ابنه طالب علم فحفظ القرآن وكتباً ، واشتغل وهو شاب وسمع الحديث على ابراهيم بن اسحق الامدى وعبد الرحمن بنعلي ابن القارى والبرهان بن جماعة وابن الفصيح والتنوخي وابن الشيخة في آخرين وأول ما تخرج بقريبه المجد اسمعيل الماضي ولازم البدر الزركشي وتحهر به وحرر بعض تصانيفه ، وحضر دروس البلقيني وقرأ عليه وأخذ أيضاً عن الابناسي وابن الملقن والعراقي وغيرهم ، وأمعن في الاشتغال مع ضيق الحالوكثرة الهم بسبب ذلك وصحب الجلال بن أبي البقاء ، وناب في الحركم عن أبيه البدر ثم عن ابن البلقيني ثم عن الاخنائي ، ثم أعرض عن ذلك وأقبل على الاشتغال وكان للطلبة به نفع ؛ وفي كل سنة يقسم كتابًا من المختصرات فيأتى على آخره ويعمل وليمة ثم استدعاه النجم بن حجى وكان رافقه في الطلب عند الزركشي فتوجه لدمشق في جمادي الاولى سنة إحدى وعشرين فأكرمه وأنزله عنده وجلس فاستنابه في الحكم وفي الخطابة ، وولى إفتاء دار العدل عوضاً عن الشهاب الغزى ثم تدريس الرواحية ونظرها عوضاعن البرهان بنخطيب عذراء وتدريس الامينية عوضاً عن العز الحسباني ودرس بها بخصوصها يوماً واحداً وعكف عليه الطلبة وأقرأ التنبيه والحاوى والمنهاج كل ذلك في سنةوغير ذلك فاشتهرت فضيلته ،وقدر أن مات ولده عد الآتي فجزع عليه وكره لذلك الاقامة بدمشق فزوده ابنحجي وكتب له الى معارفه بالقاهرة فوصلها في رجب سينة ست وعشرين وقد اتسع حاله، وتصدى للافتاء والتدريس والتصنيف وانتفع به خلق بحيث صار طلبتـــه رؤسا في حياته ، وباشر وظائف الولى العراقي نيابة عن حفيــده ولبس لذلك تشريفاً بل كان عين لتدريس الفقه بالمؤيدية عوضاً عن شيخنا فلم يتم وكذا كان استقر في مشيخة الفخرية ابن أبي الفرج من واقفها وفي التفسير بالمنصورية ثم استنزله عنهما ابن حجى فعن الأولى للبرهان البيجوري وعن التفسير لشيخنا لتنقطع أطهاعه عن القاهرة الى غير ذلك من الجهات، وحج في سنة ثمانوعشرينوجاور التي بعدها ونشر العلم أيضاً هناك ثم عاد في سينة ثلاثين وقد عين له بعناية ابن حجى أيضاً تدريس الصلاحية ونظرها بالقدس بعد موت الهروي في آخر المحرم منها فتوجه اليها وأقام بها قليلا وانتفع به أهل تلك الناحية أيضا ولم ينفصل عنها الا بالموت ، وكان اماماً علامة في الفقه وأصوله والعربية وغيرها مع حسن الخط والنظم والتودد ولطف الاخلاق وكثرة المحفوظ والتلاوة والوقار والتواضع وقلة الكلام ذاشيبة نيرة وهمة علية في شغل الطلبة وتفريغ نفسه لهم ، ومن تصانيفه شرح البخاري

فى أربع مجدات ومن أصو له التي استمدمنها فيه مقدمة فتح البارى لشيخناولم يبيض إلا بعدموته وتداوله الفضلاء مع مافيه من إعواز ، وشرح العمدة لخصه من شرحها الشيخه ابن الملقن من غير إفصاح بذلك مع زيادات يسيرة وعابه شيخنا بذلك وله أيضاً منظومة في أسماء رجالهاوشرحها وألفية في أصول الفقه وشرحها استمد فيه من البحر لشيخه الزركشي ومنظومة في الفرائض وشرح لامية الافعال لابن ملك والبهجة الوردية وزوائد الشذور وعمل مختصراً في السيرة النبوية وكتب عليها حاشية ولخص المهمات للاسنوي ، ولم يزل قائمًا بنشر العلم تصنيفا واقراءً حتى مات في يوم الخميس ثاني عشري جهادي الثانية سينة إحدى وثلاثين ببيت المقدس وتفرقت كتبه وتصانيفه شذر مذر ، وهو في عقود المقريزي رحمالله، وقد ذكره التقي بن قاضي شهبة وقال إنه كان في صغره في خدمة البدر بن أبي البقاء وفضل وتمبز في الفقه والحديث والنحو والأصول وكانت معرفته بهده العلوم الثلاثة أكثر من معرفته بالفقه ؛ وأقام بمصر يشغل ويفتي في حياة شيخه البلقيني وبعده وهو في غاية مايكون من الفقر . قلت : وقدانتشرت تلامذته في الآفاق ومنهم الحلى والمناوى والعبادى وطبقة قبلهم ثم طبقة تليهم: وحدث بالقاهرة ومكة ودمشق وبيت المقدس سمعمنه الأئمة كالزينرضوان بالقاهرة والتقي ابن فهد بمكة وابن ناصر الدين بدمشق وروى لنا عنه خلق رحمه الله وابانا(١) . ٢٢٦ ( ١٠٤ ) بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن سعدالله بن

جاعة الخطيب النجم بن الزين بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الخطيب النجم بن الزين بن البرهان الكناني الحموى الاصل المقدسي الشافعي والد شيخنا الجمال عبد الله الماضي ويعرف كسلفه بابن جماعة ، ممن تفقه وسمع على الميدومي وغيره ، وحدث ودرس وخطب بالاقصى ، تفقه به ابنه والفقيه الشمس السعودي وكذا روى لناعنه ولده وكتبته هنا يخمينا فانه كان قريباً من أول القرن .

٧٢٧ (على) بن عبد الرحمن بن أحمد بن ابراهيم بن جملة بن مسلم الـكمال المحجى الأصل الدمشقى ، ذكره شيخنا فى إنبائه وقال : كان رئيساً محتشما متمو لا باشر نظر ديوان السبع ثم تركه . ومات فى المحرم سنة ثمان .

٧٢٨ (مجل) بن الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن محمود الهمامى المسكى المسلخ الماضى أبوه . ممن سمع منى بمكة .

٧٢٩ (محد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسمعيل المحب بن التقى بن القطب القلقشندي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده . اعتنى به أبو ه فأحضر ه على شيخنا

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: آخر المجلدالثالث من الضوء تجزئة المصنف.

وابن الفرات وغيرها ، وحفظ كتبا وعرض على جماعة واشتغل عند البهاء المشهدى وغيره . ومات ظناً بعد السبعين عوضه الله الجنة .

٧٣٠ (محمد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن حسين بن داود بن سالم بن معالى محيى الدين أبو الفضل بن الموفق أبي ذر العباسي الحموى الحنبلي الماضي أبوه وجده. ولى قضاء حماة حين انتقل أبوه الى دمشق على نظر جيشها سنة عمان وسبعين. ومات بدمشق حين رجو عهمن القاهرة الى بلده في طاعو نسنة اثنتين و عمانين رحمه الله. ٧٣١ (عد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن عباس بن أحمد بن عباس الشمس البار نبارى الاصل الدمياطي ثم القاهري الشافعي السكري ويعرف بابن سولة وهو لقب جده الحكونه رام أن يقول سوسة فسبق لسانه لسولة فجرت عليه . ولد في شوال سنة احدى وعشرير وتمانمأته بدمياط ونشأ بها فحفظالقرآن وصلى به مجامع المنزلة والحاوى وجمع الجوامع وألفية ابن ملك ، وانتفع بالشمس بن الفقيه حسن في ذلك وغيره وأخذ في الفقه بدمياط عن النور المناوي وعبد الرحمن الحضرمي وفي العربية عن احمد اللجائي والشمس محمد البخارىوفي العروض والبديع عن ابن سويدان ، وقدم القاهرة في سنة إحدى وأربعين فلازم أحمد الخواص في الفقه والعربية والفرائض والحساب وغيرها وأخذ في الفقه أيضا عن السيد النسابة وفي الفرائض عن ابن المجدى وحضر أيضاً دروسالونائي وكذاالقاياتي لكن قليلائم لازم المناوي في الفقه و أخذ عنه الحاوى وغيره وقرأ على ابن امام الكاملية في الاصول، وتميزوشارك في الفضائل وأقر أالطلبة بلشرح الروض لابن المقرى واختصره وشرحه وعمل مقدمة في النحو وشرحها ، ورعاأ فتي مع عدم مزاحمته في وظائف الفقهاء بل يتكسب بمعاناة طبخ السكروتوابعه ، وعرض عليه الزين زكريا قضاء دمياط فأبي وقبل عنه مجرد القضاء وأركن لم يتصد لذلك بل ماأظنه باشر إلا القليل. وهو ممن وافقه في الطلب في بعض الدروس ، وحج في سنة خمسين وسمع على أبي الفتح المراغى والتقى بن فهد ثم في سنة سبعين كالاهما في البحر وجاور ولتي في الاولى أبا الفضل المغربي فخضر عنده في الاصول قليلا ، وكذا دخيل الشام في التجارة سنة أربع وأربعين وحضر دروس التقي بن قاضي شهبة وسمع الحديث قليلا على بعض المتأخرين بل قال لى أنه سمع على شيخنا في الحلية بقراءة البقاعي وحضر عندى بعض الدروس ، وكان مديماً للتلاوة مقبلا على شأنه والناس منه في راحة مع تعبه من قبل ولده بل بنتيه. مات بعد تعلل طويل في يوم الثلاثاء ثناك عشر المحرم سنة النتين و تسعين و صلى عليه من الغد و دفن بصو فية سعيد السعداء رحمه الله و إيانا .

٧٣٧ (جد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الوهاب ابن أخي الشمس محمد بن أحمد و يعرف بابن وهيب. كان مع عمه و في كفالته بعدموت أبيه بمكة سنة أربع و تسعين فسمع على معه أشياء. ٧٣٧ محمد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن عرفات الشمس بن الزين القمني الاصل القاهري الصحراوي الشافعي الماضي أبوه ، وأمه أمة . ولدسنة أربع و ثلاثين و ثمانها فة أو بعدها تقريباً بالصحراء ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به في الظاهرية بالصحراء وحفظ المنهاج والالفية والعمدة وغيرها . واشتغل وتردد الى المشايخ ولازم المناوي في تقاسيمه والسيد على الفرضي في الحساب والفرائض ونحوهما وكريم الدين الصحراوي العقبي في العربية وغيرها ، وأخذ فنو نا عن التقيين الحصني. والشمني والشمس الشرواني والكافياجي والأمين الاقصرائي وسيف الدين. ودب ودرج ولكنه لم يتقن فناً ولا علماً مع كثرة تردده للزين عبد الرحيم الا بناسي للتفهم منه ؛ وكذا حضر عند الجمال عبدالله الـكوراني والنجم بن حجى. وأخذ عرف عبد الحق السنباطي والبرهان الكركي الامام ، وسمع حين قرأت للولد في مسلم والنسائي الكبير وجميع مسند الشافعي والموطأ وغيرهاعلى السيد النسابة والبارنباري والشمس التنكزي والشهاب الحجاري وابن أبي الحسن والزين الأدمى في آخرين كام هاني، الهورينية ، واستقر في مشيخة الصوفية بتربة يونس الدوادار عقب أبيه ، وحجني سنة خمسو ثمانين رفيقالشيخه الابناسي كالمتطفل عليه وكذا ترافق معه في أخذها عن أبي الصفا وابن أخت الشيخ مدين وخاض في تلك المقالات وزاحم حين التعرض للكامات المنكرات وليسبمرضي. عقلا وفهما وطريقة مع إدراجه في الفضلاء واقرائه لبعض المبتدئين ، بل الغالب عليه الحسدوكراهة الناسوالطيش؛ ولذا لم أمل اليه مع توسله عندي في تردده الى بالابناسي ، وكان في أول عمره مشي مع الزعر وسلك مسالكهم والآن فقد. بالغحتي استنابه الزين زكريا في القضاء وصارتله نوبة في بابهوعين عليه بالشيخ من غير عبير في الصناعة بل ولا دربة في الاحكام ولا مداراة وتحاكي الناس عنه في ذلك أشياء ثم خمد ورام في جماعة غيره أخذ مشيخة سعيد السعداء بعد الكوراني ونوه به قاضيه فيها فما تهيأ.

٧٣٤ ( ١٠٤ ) بن عبد الرحمن بن أحمد بن مجد بن أحمد بن محمد بن محمد النعوض بن عبد الخالق بن عبد المذهم بن يحيي بن موسى بن الحسن بن عبدالله ابن شعبان بن عيسى بن شعبان بن عبدالله ابن شعبان بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الجلال أبو البقاء بن المزأبي الفضل ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الجلال أبو البقاء بن المزأبي الفضل

ابن الزين أبي العباس بن ناصر الدين بن الشهاب بن ناصر الدين البكرى الدهر وطي ثم المصرى ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ؛ ويعرف بالجلال البكري. ولد في ثاني صفر سنة سبع وثمانائة بدهروط وأمه هي ابنة نور الدين على بن عمر ابن على بن عرب ، عمها الجال والنجم محتسبا الدياد المصرية ، ونشأ بها فحفظ القرآن والتحرير في الفقه للواسطى وتلخيص ملخص لمع الشيخ أبي اسحق لجد والده وألفية الحديث والبحو. وتفقه بجده وتحول بعد موته الى مصرحين قارب البلوغ فاستوطنها وقرأ الفقه بها على التقي بن عبد الباري الضرير ثم على الشمس سبط ابن اللبان وعنه أخذ الاصول وعلوم الحديث أيضاً بل سمع من الفظه صحيح البخاري ومسلم مراراً بحثا وقرأ أولهما عليه أبضاوكذا أخذ الفقه أيضا عن الزكبي الميدومي والزين القمني والشمس البرماوي، وحضر دروس الولي العراقي في الفقه وأصوله والحديث وغيرها والجلال البلقيني وأخيه العلم ؛ وكان يكثر المباحثة معه في الخشابية وغيرها وشيخنا وكان يحبه ، وأخذ الاصول أيضاً عن القاياتي قرأ عليه جمع الجوامعوغالب العضد والعربية والتفسير عن الشمس ابن عمار، وبرع في حفظ الفقه وشارك في أصوله والعربية في الجملة مع الديانة والبهاء والتواضع وسلامة الفطرة والبشاشة والكرم مع التقلل؛وقد حج مرتين وجاور وأخذ هناك عن الاهذل؛ وكذا دخل دمشق وزار بيت المقدس وناب في القضاءعن شيخنا فمن بعده ويقال إن القاياتي اقتصر في مصر عليه ، واستقل بقضاء اسكندرية في رابع عشر شوال سنة ثلاث وستين عوضاً عن الشهاب المحلى وحمدت سيرته فيها ولكنه لم يلبث أن عزل فتألم أهلها لذلك ورجع الى القاهرة فلازم النيابة مع التصدي للاقراء والافتاء ، ثم أعرض عن القضاء في سنة خمس وسبعين بسبب حادثة مسه من الدوادار الكبير من أجلها بعض المكروه وعاكسه السلطان فىذلك وأقام مقتصراً على الاقراء والافتاء ثم استقر فى مشيخة البيبر سية بعد موت أبى الفتح بن القاياتي وتحول لسكناها ولم يلبثأن ماتت لهزوجة فورث منها ماينيف على سمائة دينار استهلكها في أسرع وقت ورجع الى تقلله ، واشتهر بحفظ الفقه وصار يترفع فيه على أهل عصره لكو نه لا يرى فيهم من يقاومه وكثر الآخذون عنه، وقد اجتمعت بهمراراً وسمعت من أبحاثه وفوائده وأفادني ترجمة أبيه وجده وجدأبيه وأخبرني أنهشر حالمنهاج ومختصر التبريزي وسماه الفتح العزيزي وبعض التدريب للبلقيني والروض لابن المقرى وتنقيح اللباب وأفرد نكتا علىكل من الروضة والمنهاج بلشرعف شرحملي البخارى، وبالجملة فهو الآز أحفظ الشافعية لفروع

المذهبو لكنهليس فى الكتابة والفهم فضلاعن التحقيق بالماهرحتي كان المناوى يبالغ في خفضه بل لم يصغ المحلى حين تكلم بحضرته في بعض المجالس لكلامه ، مع حمق. كبير وعدم تدبر في كثير من أفعاله وأقواله مما يلجئه اليــه مزيد الصفاء وكونه-لونا واحداً بحيث أنه شافه غير واحد من الاماثل لـ كو نهم قدمو ا عليه في الصلاة. على الجنائز ببطلان صلاتهم بل أعاد الصلاة في أحدهم ، في أشباه لذلك كثيرة ودافع العبادي عن الجلوس فوقه فترك العبادي جهته وجلس في عل آخر كما أن العبادي. في مجلس الدوادار دافع التقي الحصني عن الجلوس فوقه فحبذه التقي ودخل موضعه فتحول العبادي لجهة أخرى ، هذا مع تسمحه في الاذن بالفتيا والتدريس. وعلى كل حال فقد كان للشافعية به جمال في حفظ المذهب؛ وأخذ عنـــه الناس طبقة بعد أخرى واتفق أنه بعد موتزين العابدين بن المناوى باع الاوصياءوهم المقسى والجوجرى والمنهلي حصة شائعة من قصب سكر قائم على أصو له لم يبدصلاحه لوفاء بعض الديون وعين الاسيوطى المستند على الجلال وجيء به اليه فقالهذا البيع باطل لكونه في حصة شائعة من ذرع أخضر وان محل القول بجواز بيع الزرع بشرط قطعه اذا بيع كله وأحضر الروضة فكان فيها قبيل الصلح على الانكار التصريح بذلك جازماً به فبادرواالى الرجوع وغيروا المستند ، إلى غيرهذه من الوقائع . ولم يزل على انقطاعه للعلم حتى مات في يوم الخيس منتصف ربيع الثاني سنة احدى وتسعين وصلى عليه من الغد برحبة مصلى باب النصر ثم دفن بتربة أنشأها ابن الصابوني نخط الريدانية بالقرب من جامع آل ملك وحصل الاسف على فقده رحمه الله وايانا و تفعنا سركته.

٧٣٥ (على) بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبد بن أحمد بن عرندة الوجيزى القاهرى الدلال بسوق الغزل الشرب والماضى أبوه وجده . ممن أكثر المجاورة بمكة وكان فقيراً يقرأ القرآن أحد صوفية سعيد السعداء . مات بالمدينة في ذي القعدة سنة إحدى و تسعين وأظنه جاز الستين .

(محمد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن مجد بن محمد بن وفا أبو المراحم . في الكني ، ٢٣٦ (مجد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن مجد الأمين بن الزين الحسباني الاصل الدمشق الحنفي الماضي أبوه . استقر في كمتابة السربدمشق في شو السنة احدى و تسعين بعد صرف الموفق الشريف الحموى ببذل كثير ثم صرف في جمادي الآخرة من التي تليها بابن أخي الشهاب بن الفرفور واستمر مخولافي عهدة الديون وعادضرره على زوجته التي كانت زوجا للشيخ خطاب . مات في الطاعون سنة سبع و تسعين على زوجته التي كانت زوجا للشيخ خطاب . مات في الطاعون سنة سبع و تسعين من المنافي المن

٧٣٧ (عد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن الجمال يوسف بن أحمد ناصر الدين. ابن الزين البيرى الاصل القاهرى الماضى جده والآتى جد أبيه ولدفى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين وثمانائة ونشأ فقرأ القرآن وتكلم فى أوقاف المدرسة الجمالية بعد القاضى معين الدين بن الاشقر سبط ابن العجمى فأتلفها الا اليسير، واستقر أحد الحجاب فى أيام الظاهر خشقدم وباشرها وقتاً ثم أعرض عن مباشرة الحكم فيها وقنع باسمها ، وحجود خل حلب فمادونها وزار بيت المقدس وعرف بالفجور وعدم التصون والكامات الساقطة والكذب وأكثر من مخالطة الحب بن الشحنة وبنيه وكذا صحب البقاعى ، وسمع الحديث على جماعة من المتأخرين ، وأرسل بعياله و بنيه لمكة بحراً مع الفارين من الطاعون فساموا ومات أكبر أولاده المتخلف عنهم مع زوجته وقفل بغيبتهم و بمو ته بيته ، وبالجملة فهو معلوم الحال .

مهم من دو بسه و من بدر الرحمن بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة القرشي المدكي، وأمه خديجة ابنة القاضي سليمان بن على بن الجنيد . درج صغيراً . ومه الذي قبله وأمه علما ابنة الحب بن ظهيرة . ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين و ثما نمائة ، وهو ايضاً ممن مات صغيرا . بيض له ابن فهد . مدن الرحمن بن أبي بكر بن عمر الفاضل الشمس الدمشقي ، ٧٤٠ ( محمد ) بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عمر الفاضل الشمس الدمشقي .

الكفرسوسي الشافعي ، ممن سمع مني .

٧٤١ (محمد) بن عبد الرحمن بن حسن بن سويد فتح الدين أبو الفتح بن الوجيه أبى هريرة بن البدرالكنانى فيمايزعمون المصرى الاصل والمنشأ المالكي أبوه وجده والآتى ولده عبد، ويعرف كسلفه بابن سويد ورأيت بعضهم سمى سويداً أيضاً محمداً . ولد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وثمانائة عر الظهر ان بالمنحنى ، وأمه فاطمة ابنة الفخر القاياتي جد أم هانىء ابنة الهوورينى والدة السيف الحنفي لأمها، ونشأ عصر فى كنف أبيه فحفظ القرآن وأدبهى النووى وتقريب الأسانيد فى الأحكام وابن الحاجب الفرعى والاصلى والكافية والشافية ، وعرض على البساطى وشيخنا وجماعة وأخذ الفقه والعربية وغيرهاعن الزين عبادة والاصول عن عمر بن قديد ، ولازم العز عبد السلام البغدادى والكريمى تلميذ السيد وابن الهمام وغيرهم فى فنون ، وماقر أه على ثانيهم شرح والحرم الأول لمزيد اختصاصهما وقرأ بمكة على الحسام بن حريز ثم لا هدل الموطأوعى وجاور مع الأول لمزيد اختصاصهما وقرأ بمكة على الحسين الأهدل الموطأوعى أبى الفتح المراغى الشفا وسمع على الزين بن عياش ومحمد الكيلانى وآخرين ،

وناب في القضاء بل ترشح للوظيفة وأقرأ بعض الطلبة ولـكر. كان انقباضه عن الناس وترفعه وامساكه سبباً لتخلفه بل امتحن بأخرة وأهين ، وكان كشير الميل الى والاجلال لى مها لم أر فعله له مع غيرى . مات في يوم الاثنين تاسع عشر دى القعدة سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه من الغد بجامع عمر و تقدم السيف الحنفي بوصية منه بذلك لقرابة بينهما ، وقد قال فيه ابن تغرى بردى أحد التجار ونواب المالكية كان معدوداً من فقهاء المالكية ولديه فضيلة ويتهم بمال كثير أخذ السلطان من ولده مصالحة نحو ستة آلاف دينار وكان مع تموله ساقط المروءة مبهذلا في الدول وقصته مع كسباى الدوادار مشهورة من الضرب والحبس وحمله لبيوت الحكام كل هذا لشح فيه و بخل زائد و تقتير حتى على عياله و نفسه مع اجتهاد كبير في تحصيل الاموال وطباع تشبه طباع الاقباط، بل قيل لى ان جد مع اجتهاد كبير في تحصيل الاموال وطباع تشبه طباع الاقباط، فيه ، وعلى كل حال فهو ممن لا يتأسف أحد على مو ته . انتهى كلامه وفيه تخليط وخطأ كثير .

٧٤٢ (محمد) بن عبدالرحمن بن حسن بن محمداً بو عبدالله الرعيني الاندلسي الاصل المولد المالكي نزيل مكة ويعرف هناك كسلفه بالحطاب ؛ ويتميز عن شقيق له اكبر منه اسمه محمد أيضاً بالرعيني وذاك بالحطاب وان اشتركا في ذلك لـكن للتمييز ويعرف في مكة بالطرابلسي . ولدوقت صلاة الجمعة من العشر الاخير من صفر سنة إحدى وستين وثمانمائة بطرابلس ونشأبها فحفظالقرآن والرائيةوالخرازية في الرسم والضبط مم الرسالة و تفقه فيها يسيراً على محد القابسي \_ وربما تحذف ألفه \_ وعلى أخيه في الختصر ، ثم تحول مع أبويه واخوته وجهاعتهم الى مكة سنة سبع وسبعين فحجو اثم رجعوا ـ وقدتو في بعضهم - الى لقاهرة فأقامو أبها سنين وماتكل من أبويه في أسبوع واحد في ذي الحجة سنة احدى وثمانين بالطاعون واستمرهو وأخوه بها إلى ان عاد لمكة في موسم سنة أربع وثمانين فحجا ثم جاورا بالمدينة النبوية التي تليها وعاد الاخ بعد حجه فيها إلى بلاده وهو الى المدينة وقرأ بها على الشمس العوفى في العربية ، وكذا حضر عند السراج معمر في الفقه وغيره ثم عاد لمكة فـ لازم الشيخ موسى الحاجبي وقرأ فيها القرآن على موسى المراكشي ،وصاهر ابن عزم في سنة احدى وتسعين على أبنته بلأخذ عن الشهاب ابن حاتم وكثر انتماؤه لعبدالمعطى وتكرر اجتماعه يى فىسنة أربع وتسعين وقبلها وسمع مني وجلس للاقراء في الفقه والعربية وغيرها، وولى مشيخة رباط الموفق وباشر التكلم في عمارة وقف الطرحا، كل ذلك مع الفاقة والعفة ونعم الرجل. ٧٤٣ (محمد) أبو عبد الله أخو الذي قبُّله . ولد في سنة ست وخمسين وله فضيلة تامة مع الصلاح والخير ، وهو الآن حي .

٧٤٤ (على) بن عبد الرحمن بن الخضر بن محمد بن العماد حسام الدين المصرى الاصل الغزى الدمشقى الحنفى الماضى أبوه ويعرف بابن بريطع وهو من ذرية العماد الكاتب ولذا يكتب بخطه ابن العماد . ولد فى ثامن عشرى ذى الحجة سنة إحدى عشرة و ثمانمائة بغزة ولازم ناصر الدين الاياسى فانتفع به، ثم ارتحل ولتى الاكابر ، وتقدم فى المنقول والمعقول ، قال لى ولده إنه كتب بخطه الكثير كالصحيحين والاستيعاب والكشاف وأكثر من مائة مجلد وخطه جيد وحافظته قوية ، وسمعتأنه كان محفظ المعلقات السبع ومحلقاتها والحاسة ، وصنف كثيراً وعمل منظومة فى الفقه ، ومن نظمه ما كتب به على تفكيك الرمو زوالتكليل على مختصر الشيخ خليل تصنيف ابن عامر المالكي :

لقدغدا التكليل أعجوبة وأصبح التفكيك تحبيرا رصعه درا فتى عامر فزاده الرحمن تعميرا

وكان إماماً مفنناً عالما حسن الذات جم الفضائل غزير الفو أبد أخذالناس عنهوله ذكر في بعض الحوادث حتى في إنباء شيخنا وكان ممن قرأ عليه في سنةست وثلاثين في شرح ألفية العراقي وسأله بعض الأسئلة نظماً فأجابه حسبا أوردت ذلك في الجواهر ، وولى قضاء صفد ثم أضيف إليه نظر جيشها عن ابن القف ثم قضاء طرابلس ثم دمشق مراراً أولها في سنة إحدى وخمسين عوضاً عنقوام الدين ، ولقيته غير مرة ، مات بدمشق في يوم الاثنين ثاني رمضان سنة أربع وسمعين وصلى عليه بالجامع المظفري ودفن بأعلى الروضة بسفح قاسيون رحمه الله . وجده ، ممن حفظ القرآن والمنهاج وعرض على جماعة منهم شيخنا وسمع عليه ثم ترك . وجده ) بن عبد الرحمن بن رجب . فيمن جده محمد بن رجب .

٧٤٦ (محمد) بن عبد الرحمن بن سلم بن سلمان بن مشعل - بكسر الميم ثم معجمة ساكنة بعدهامهملة مفتوحة ثم لام - ابن غزى التقى أبو بكر الدمشقى الشافعي ابن أخت الشيخ محمد بن عبد الله بن الفخر البعلي ويعرف بابن غزى عمجمتين مضمومة ثم مثقلة . ولد تقريباً نحو السبعين وسبعها نة وسمع من الحب الصامت وأبى الهول والزين عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الفخر البعلي ومحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد النابلسي ومحمد بن محمد بن أحمد النابلسي ومحمد بن محمد بن أحمد النابلسي

في آخرين بل ذكر أنه سمع على الصلاح بن أبي عمر مسند أحمد وغيره وعلى ابن أميلة بقراءة المنصفي في جامع المزى جامع الترمذي ، وسكن قريباً من جامع التو بة بدمشق ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد . مات قبل الخسين ظنا .

(عد) بن عبد الرحمن بن سلطان . فيمن جده عيسى بن سلطان .

٧٤٧ (جد) بن عبد الرحمن بن سليمان بن أحمد بن هرون بن بدر البــدر بن العاد العامري الجهني الببائي القاهري الشافعي أخو البهاء أحمد الماضي ويعرف بابن حرمى , حفظ القرآن والعمدة والمنهاجين وألفية النحو واشتغل عند البدر القويسني والصدر الابشيطي ؛ وقرأ في الفرائض والحساب عند ناصر الدين بن أنس وحسين الزمزمي وكأن قراءته عليه بمكةو أخذعن السراج البلقيني فيآخرين وتكسب بالشهادة وتمول منها ومن غيرها . مات في سنة ثلاث وأربعين .

٧٤٨ (جد) بن عبد الرحمن بن سليمان بن داود بن عياد \_ بتحتانية \_ ابن عبد الجليل بن خلفون حافظ الدين أبو الفضائل بن الزين المنهلي الأصل القاهري. الشافعي الماضي أبوه . ولد في عصر يوم الجمعة حادي عشر ذي القعدة سنة تسع وستين وثمانيائة ، ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع والألفيةين وعرض على في جملة الجماعة وأسمعه أبوه البخاري على الشاوي وبعضه على عبد الصمدالهرساني ، وتعبوالده في معالجته من رياح الشوكة حتى خلص وكان على غير القياس ، وكذا سمع على غيرها ولازمني في قراء الالفية وغيرها وكتب القول البديع وغيره من تآليني وقرأ قليلا على الشمس بن سولة والبدر حسن الاعرج وغيرهم كياسين البلبيسي والسمنودي في الفقه والعربية وعلى النور الطنتدأبي في الفرائض والبدر المارداني في الوسيلة كل ذلك قليلا وكـذا حضر على الزين ذكرياوغيره ، واستقرفي جهات أبيه بعده ومن ذلك تدريس النابلسية و ناب عنه فيه ابن سولة وغيره ، ثم زوجته أمه بأخت زوج أخته ابن أصيل و تعبابها ففارقها واتصل بغيرها واحدة بعد أخرى ، ولم ير راحة بحيث احتاج الى التكسب في حانوت بسوق أمير الجيوش ورغب عن بعض وظائفه لذلك، وعلى كل حال فهو ضعيف الحركة مع فهم وعقل. وقدحج ومعه عياله في سنة ثمان وتسعين بحراً وجاور ثم رجع مع الموسم وبلغنا تخلفه بالينبع ثم لم أعلم مااتفق له .

٧٤٩ (عد) بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن سنان بن عطاء الله الشمس أبو عبدالله البرشنسي \_ بفتح الموحدة وسكون الراء ثم معجمة مفتوحة بعدها نول ثم مهملة \_ القاهري الشافعي . اشتغل قديماً وسمع من القلانسي ونحوه وكذامن البهاء بن خليل وتصدر للافادة والرواية معالحير والديانة. قالشيخنافي معجمه: سمعت عليه قليلا من آخر مسلم ؛ ورأيت له منظومة في علوم الحديث وشرحها وكتاباً في أسماءر جال مسندالشافعي وآخر في فضل الذكر ومصباح الفلاح في التصوف ونحوه قوله في انبائه مات في جمادي الأولى سنة عمان وقد قارب السبعين روي. له عنه جماعة ؛ وذكر ه المقريزي في عقوده وأنه حدث عن الشرف أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي المالكي بالموطأ سماعاً عن أبيه أنا العز الفاروثي . ٧٥٠ (عد) بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن علم الدين بن الرضى بن العز بن الشمس أبي الغيث بن الشهاب العقيلي النويري ثم المكي المالكي قريب الخطيب أبي الفضل وهو بلقبه أشهر. ولد قريبًا من سنة أربع عشرة ونمانانة بالنويرة من الأعمال المنساوية بالوجـه القبـلي ، وتحول حين بلوغه سن التميـنز الي مصر فأفام تحت نظر محمد والد الزين طاهر ، وقرأ القرآن عند ولده الآخر النور على وأكمله عند زين العابدين ابن عم الشهاب بن أبي السعود في مكتبه بالمشهد وحفظ عنده العمدة والرسالة في الفقه ثم قطعةمن أبن الحاجب ومن ألفية ابن ملك وعرض بعضهاعلى الشمس البرماوي والتفهني والبساطي وشيخنا ، واشتغلفي النقه أولا عند طاهر تم الزين عبادة والبساطي في آخرين ، وحضر اليسير من الاصول والعربية عند البساطي والقاياتي وطائفة وكذا قرأ على ابن الهمام والشهاب الا بشيطي في العربية وانتفع بأبى القسم النويري وتميز قليلاوسمع الحديث على الزين الزركشي وفاطمة الحنبلية وقريبتها عائشة ابنة العلاء وشيخنا وكتب عنه من أماليه ولازمه مدة وابن عمار وطائفة ، وتنزل في صوفية سعيد السعداء وقرأ بها الحديث وكذا تنزل في غيرها من الجهات ؛ وحج غير مرة بعضها من القصير وكذا جاور مراراً ثم استوطنها من سنة ست وخمسين ولازم الحضور عند القاضي عبدالقادر المالكي وجود القرآن على النور على الديروطي . ومات بها في يوم الجمعة ثامن عشري شعمان سنة أربع وسبعين وكان حسن العشرة متودداً قانعاً رحمه الله وإيانا .

٧٥١ (محمد) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن على الشريف الحسيني الحضر مى الميانى و يعرف بالشيخ باعلوى صهر الشريف عبد الله بن محمد بن على بن على بن أحمد بن محمد بن على الماضى .

٧٥٧ (محمد) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ولى الدين أبو الفضل بن الزين من العلامة سيبويه الوقت الجال الانصاري القاهري

الشافعي التاجر والد المحب محمد الآتي ويعرف كسلفه بابن هشام . ولد سنة ست وثمانين وسبعائة تقريباً بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عندالشهاب الهيشمي وغيره والعمدة والمنهاج وعرضهما على جماعة وحضر دروس البلقيني وكان يحكي عنه والميحوري والشمس الغراقي فمن بعدهم واشتغل قليلا في النحو على عمه المحب مجد الآتى والشمس البوصيري وسمع على التنوخي والحلاوى والشهاب الجوهرى بلكان يخبرنا أنه سمع على البلقيني والزين العراقى وغيرهما ، وتكسب بالشهادة أولا ثم تركها، وحج في سنة تسع عشرة ، وتعانى التجارة وسافر بسببها الى الشام واسكندرية والصعيد وغيرها ، وعرف بالديانة والثقة والأمانة والتحرى في معاملاته وديانته ورغبته في شهود المواعيد وحلق العلم والجماعات وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه . ومات في يوم الاربعاء مستهل جادي الثانية سنة ستوستين رحمه الله و إيانا. ٧٥٧ (عد) بن عبد الرحمن بن على بن أحمد بن أبي بكر أبو الفتح الادمي القاهر ي الشافعي والد عبد الباسط الماضي . تكسب بالشهادة وتنزل في الجهات وتمول جدا بحيث كان يعامل و يقارض و له دار هائلة مع التقتير على نفسه . مات بعيد الثما نين ظناعفا الله عنه. ٧٥٤ (عد) بن عبد الرحمن بن على بن أحمد بن عبد الدزيز بن القسم بن عبد الرحمن بن القسم النجم بن القاضى وجيه الدين بن القاضى نور الدين الهاشمي العقيلي النويري المركي وأمه فاطمة ابنة القاضي أبي الفضل النويري . ولد سنة أربع وتسعين وسبعمائة وأجاز له التنوخي وأبو الخير بن العلائي وابو هريرةبن الذهبي وآخرون وما علمت متى مات.

و ٧٥٥ (عد) الحكال أبو الفضل الهاشمي العقيلي النويري المحكى المالحكي أخو الذي قبله وأمه فاطمة ابنة يحيى بنأبي الاصبع . ولد في رجب سنة سبع وتسعين وسبعائة بمكة ونشأ بها وسمع على الزين المراغى وأجاز له التنوخي وابن الشيخة والبلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي وآخرون ، وناب في الامامة بمقام المالكية عن عمه القاضي أبي عبد الله محمد بن على النويري ثم نزل له عن نصفها ثم عزل ثم أعيد . ومات بعد عبد الله محمد بن على النويري ثم نزل له عن نصفها ثم عزل ثم أعيد . ومات بعد عبد الله عنه ولاه الفخر أبو بكر حتى مات في سنة سبعين فناب عنه غيره وبعد أن أجاز لي في ليلة الثلاثاء ثامن عشر ذي الحجة سنة أربع وسبعين بمكة رحمه الله .

٧٥٦ (جد) بن عبد الرحمن بن على بن إسحق الشمس بن الزين المتيمى الخليلي الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن شقير ؛ ممن ذكر أنه سمع على الزين القمني ولبس الخرقة من الخافى ؛ وكانت فيه فضيلة . مات ببلده في شعبان سنة تسع

وْعَانَيْنَ عَنْ نَحُو السَّبْعِينَ رَحْمُهُ الله .

۷۵۷ (هد) بن عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن على بن هاشم الشمس بن الزين التفهنى الأصل القاهرى الحنفى الماضى أبوه ، ولد قبيل القرن واشتغل كثيراً ومهر ، وكان صحيح الذهن حسن المحفوظ كثير الأدب والتواضع عارفاً بأمور دنياه مالكا لزمام أمره ، ولى في حياة أبيه قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس الحديث بالشيخو نية وبعدو فاته تدريس الفقه بهاومشيخة البهائية الرسلانية بمنشية المهر انى ومشيخة الصر غتمشية و تدريس القانبيهية بالرميلة وغير هاو حصلت له محنة من جهة الدوادار تغرى بردى المؤذى مع تقدم اعترافه باحسان والده له . مات فى ثامن رمضان سنة تسع وأربعين بعد تمرض طويل رحمه الله .

٥٨ (عد) بنعدالرحمن بن على بنعبد الرحمن بن عمر بنعبد الوهاب بن صمصام - عمملتين وميمين - بن أبي بكر بن محمد بن أحمد التقي أبو الفضل الانصاري الخزرجي المنصوري الأصل الدمياطي ثم القاهري الشافعي ويعرف كأبيه بابن وكيل السلطان . ولد في ثاني عشر رجب سنة اثنتي عشرة وثمانمائة بدمياط ونشأ بها فقرأ القرآن ملفقاً على أبي الحسن على بن مجد بن فريج وموسى بن عبد الله البهوتي بل رافق ثانيهما في التــــلاوة مه لا بي عمرو على الشمس أبي عبــــــــــ الله الطرابلسي وأخذفي الفقه وغيرهعن ناصر الدين البارنباري والشمس أبي عبدالله محمد الجالودى والزين عبد الرحمن الشربيني والشمس التفهني الشافعي أخي القاضي الحنفي والجال يوسف بن قعير الفارسكوري ، وارتحل الى القاهرة فحضر دروس الونائي وقرأ عليه وعلى العلم البلقيني والمحلى والعبادي وسمع من شيخنا المسلسل وغيره وكذا سمع على غيره وكتب الخط الحسن وولى القضاء بدمياط عو دأعلى بدء أولهما في ربيع الاول سنة ثمان وستين ، وكذا ولى المحلة في ربيع الاول من التي بعدها مم قطن القاهرة و نابعن قضاتها وخطب ببعض الاماكن بل استخلفه العلم البلقيني في الخطابة بالسلطان ؛ وكتب بخطه جملة وربما خدم بذلك قاضيه ؛ وهو إنسان حسن الملتقي والتأدية للخطابة زائدالادب كثير التلاوةقانع باليسير مقصود بالاشفال مع إلمام بالمصطلح وسماح بالاطعام والبر وغير ذلك وفيه محاسن وقد كثر اجتماعه في واستفدت منه بعض تراجم وربما نسخ بعض تصانيفي ؟ وحج فى سنة إحدى وخمسين فبدأ بالمدينة ألنبوية وأقام بهادون شهرين وعكة خمسة أشهروأيام ، وزار في سنة ثلاث وأربعين بيت المقــــــــــ وأقام به شهرين ونصفاً وقرأ على ابن رسلان حاشيته على الشفا وسمع على الجمال بن جماعة ولزم من مدة منزله إلا نادراً لعجزه وضعف حركته.

٧٥٩ (محمد) جلال الدين أبو الخير شقيق الذي قبله وذاك الاكبر. ولد في رجب سنة ست وعشرين و ثمانما نه وحفظ القرآن و تنقيح اللباب والرحبية والورقات والملحة واشتغل وخطب بجامع البدري بدمياط بل ناب في قضأنها ، وكتب الخط الحسن ، وهو الآن حي أيضاً.

والدال مال محمد إمام الماملية الآتى ، قرأ القرآن واشتغل قليلاوسمع على الشرف والدال مال محمد إمام الماملية الآتى ، قرأ القرآن واشتغل قليلاوسمع على الشرف البن الكويك في الشفا وغيره ، وتنزل في بعض الجهات ، وكان يحضر عند شيخنا وغيره وأم بال كاملية ، وكان خيراً وصفه البرماوى في إجازة ولده بالعلم والفضل ، ١٦٧ (محمد) بن عبد الرحمن بن على الشمس الغزى الاصل الخليلي ثم المقدسي سبط الشمس التدمرى . ولد سنة أربع وعشرين و ثاناً به وأحضر في سنة ست وعشرين على جده لأمه وابراهيم بن حجى بقراءة ابن ناصر الدين المسلسل وجزء ابن عرفة ومن لفظ القارىء جزءاً من عواليه ، وناب في إمامة الماملية وجزء ابن عرفة ومن لفظ القارىء جزءاً من عواليه ، وناب في إمامة الماملية بالاقصى ، وكان صالحاً . مات في يوم الجمعة تاسع ذى القعدة سنة اثنتين و تسعين عالبيارستان من القدس ودفن بباب الرحمة رحمه الله .

(على) بن عبد الرحمن بن العماد . فيمن جده الخضر قريباً .

الفضل بن السراج أبى حفص البلقيني الاصل القاهري الشافعي والد البدر أبى السعادات عد وإخوته . ولد في نصف ذي القعدة سنة سبع وثمانين وسبعائة السعادات عد وإخوته . ولد في نصف ذي القعدة سنة سبع وثمانين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وعرض العمدة على جده والزين العراقي وغيرهما وسمع على أبيه وجده والجمال بن الشرائمي و آخرين وأجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وخلق وقرأ في الفقه على أبيه وفي النحو على الشمس الشطنو في أخذ عنه غالب شرح الالفية لابن عقيل ووصفه في البلاغ بهامشه بالشيخ الامام العلامة وقال إنها قراءة بحث وتحقيق ، وأملى عليه شرحاً له على الاصل انتهى فيه الى أثناء الاضافة ، وناب عن أبيه في القضاء وتزايد بكونه له لما يعرفه من معرفته وحزمه وسياسته ، ورغب له في ولايته الثانية بعد وفاة جده عن قضاء العسكر واستخلفه حين توجه صحبة المؤيد عرسوم كتب وفاة جده عن قضاء العسكر واستخلفه حين توجه صحبة المؤيد عرسوم كتب عليه بالامتثال بقية القضاة بل كان هو القائم بجل أعباء المنصب في غالب ولاياته عليه بالامتثال بقية القضاة بل كان هو القائم بجل أعباء المنصب في غالب ولاياته وحمدت سيرته في ذلك كله خصوصاً في خلافته لأبيه بحيث سارت كتب من

كلف عن العسكر من الاعيان بالثناء عليه ، ورغب له أيضا عن تدريس مدرسة الجاى والآثار واشترك مع أخيه بعد موت أبيهافي تدريس التفسير بجامع طولون ونظر وقف السيفي والطقجي واستقل هو بالنظر في وقفي بيلبك الخاز ندارى وأتابك العزى وغير ذلك ، وحجمر اراً وجاور في الرجبية و دخل الشام وحلب مع والله ولم يتيسر لهزيارة بيت المقدس وكان يتمناها وكذا كان يتمنى دخول دمياط، وكان ديناً صادق اللهجة حسن المعاملة ذا دربة تامة بمنصب القضاء بحيث كان شيخنا فن دونه بمن يعتمدونه بلحكمه شيخنا والقاياتي بينهما حتى انقطع التنازع والتمس منه السفطى التوجه للمناوآت ليسجلها وثوقاً بحسن تصرفه وجودة رأيه، ولما مات أبوه عرض عليه قضاء الشافعية وشافهه الاشرف بذلك فأبي بل انقطع ولما نيا جملة ، وكذا انجمع عن التردد لبني عن التهنئة بالشهر خوفاً من إلزامه له به ، وكذا انجمع عن التردد لبني عليه الأمساك . أثني عليه ولده فقال : كان فقيه النفس حسن التصور سريع عليه الامساك . أثني عليه ولده فقال : كان فقيه النفس حسن التصور سريع الادراك كاشفاً عن كثير مما يعرض لي في دروسي أيام الطلب من إشكال ونحوه بأول نظر ، هذا مع كو نه المغنى بقول شيخنا :

مات جلال الدين قالوا ابنه يخلفه أو فالأخ الكاشح قلت تاج الدين لالائق لمنصب الحكم ولا صالح

وقد سمعت عليه جزءاً باجازته من جده إن لم يكن سماعاً ، ولم يزل ملازماً لبيته على طريقته حتى مات في ليلة السبت سابع عشرى رمضان سنة خمس وخمسين بعد تعلله مدة و تركه مالا جما ودفن من الغد بالزاوية المعروفة بزوجته بالقرب من باب القوس رحمه الله وإيانا . وقد قال فيه ابن تغرى بردى إنه كان بخيلا ذا شهره زائد في جمع المال الى الغاية بل كان بخله يتجاوز الحد فانه كان يبخل حتى على نفسه وعياله ولعل تفقته ما كانت تصل في اليوم لربع دينار مع كثرة عياله وأولاده قال وكان مع بخله حسن المعاملة في الاخذ والعطاء لاطمع له في مال أحد بخلاف أخيه قاسم فانه كان مسرفاً في الكرم واذا أخذ من أحد قرضاً أو نحوه كان آخر العهد به ولا يصل من لعل له تحت نظره استحقاقه الا بجهد .

٧٦٣ (محمد) بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عامر بن الخضر بن هلال بن على بن محمد الشمس بن القاضى الزين بن الزين بن العز القرشى البصروى الدمشقى الشافعي ويعرف بالبصروى ، ولد في المحرم سنة أربع وتسعين وسبعائة ببصرى ونشأبها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعى والاصلى

وألفية ابن ملك وعرضها على أبيه . ثم تحول لدمشق سنة ثهان عشرة بعد ماتنبه فأخذ النحو عن العلاء القابوني وكذا أخذ في الفرائض وغيرها عن الشهاب بن الحائم وحضر عند البدر بن قاضي اذرعات ولازم البرهان بن خطيب عذراء فقيه دمشق لا خذ الفقه فتكلم معه في أول مجلس قال فلما قت قال ني أنت فقيه جيد وجعل كل وقت يزيد إعجابه بي قال وقدكان وقع في نفسي قبل انتقالي لدمشق أنه لأيمضي على سنتان حتى يؤ ذن لي بالافتاء فكان كذلك أذن لي البرهان به في سنة عشرين وأفتيت في حياته وأقرأت باذنه في الجامع الاموى والجاعة متو افرون بل كان ربما يحمل الى الفتيا وأنا بشباك التربة التي كنت نازلا بهاوهي بجانب منزله بخط دار الطعم ويقول لي انظر في هذه ؛ وقرأت البخاري على الجال بن الشرائحي في السنة التي قدمت فيها . وقال لي ياسيدي الشيخ إنك لتحفظ في البخاري حفظاً في السنة التي قدمت فيها . وقال لي ياسيدي الشيخ إنك لتحفظ في البخاري حفظاً في السافعية في عصره لعلمي أنهم دونه في الفقه وكنت على مذهب الفقهاء يعني غالبا في حب الرياسة والتقدم على الأقران والمنافسة في المكان إلى أن ادركني الله بلطفه في حب الرياسة والتقدم على الأقران والمنافسة في المكان إلى أن ادركني الله بلطفه في حب الرياسة والتقدم على الأقران والمنافسة في المكان إلى أن ادركني الله بلطفه في حب الرياسة والتقدم على الأقران والمنافسة في المكان الي أن ادركني الله بلطفه في حد الله عني وأنشدت جو اباً لمن قال لي لم لاتنافس كأصحابك في المجالس:

قد كنت أرغب فيما فيه قدر غبوا واليوم أرغب عنه رهبة النار إلى رأيت أموراً خطبها خطر إن لم يلم بنا عفو من النار قال ورأيت بعد قدومى دمشق بسنين نسخة بمختصر ابن الحاجب الاصلى عليها عرض عم والدى له على التقى السبكى فوقع في نفسى أن هذا الكتاب لا يحفظه إلا خول الرجال فحفظته قال البقاعى ولازال يقرأ ويدأب ويشمر عن ساق الجدحيث يجر غيره ذيل العجب ويسحب الى أن وصف بحفظ مسائل الرافعى والتقدم في معرفة المذهب وانشاء النثر المتين والنظم الرصين وجمع من ذلك كراريس بعد أن كان هذا الفن بدمشق قد درست رسومه وطمست أعلامه وعلومه ولذا ربما أنكر عليه ارتكابه وتفقره و تطلابه لان من جهل شيئا عاداه ومن باعده أمر أنكره وجفاه . ومن نظمه:

قومی قریش هم المعروف شأنهم وفضلهم فذاك فی أفضل الكتب لاتستطاع مجاراة مكارمهم ولالحاقهم فی القول والنسب فكيف ينكر فضلی من له نظر أم كيف يجهل ماأبدی من الادب وبالجلة فكان علامة ناظا ناثراً تصدی للاقراء فانتفع به ؛ وممن أخذ عنه الولوی ابن قاضی عجلون ، وكان شيخه البرهان علق علی المنهاج الفرعی شرحا حافلا

مات عنه وهو في المسودة ولم يسمه ولا عمل له خطبة فانتدب لتبييضه مراجعا أصوله و تعب في ذلك جداً خصوصاً وقد زاد عليه زيادات مهمة وحرر ماحصل السهو فيه بحيث جاء في ثمانية أسفار كبار وعمل له خطبة وسماه ، وهو من أقران التاج محدبن بهادر الماضي ولكنه عمر حتى مات في أو اخرسنة إحدى وسبعين في منزلهمن العنابة بدمشق ، وكان قددخل القاهرة في رمضان سنة خمس وأربعين رحمه الله وإيانا. ٧٦٤ (محمد) بن عبد الرحمن بن عوض بن منصور بن أبي الحسن الشمس الأندلسي الأصل الطنتدائي ثم القاهري الحنفي نزيل البيبرسية وأخو الشهاب أحمد الشافعي الماضي . ولد في سنة سبعين وسبعائة بطندتا بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة من الغربية \_ وقرأ بهاالقرآن والجعبرية في الفرائض وبعض الشاطبية وسمع بها على بعض الغرباء شيئًا ، ثم تحول الى القاهرة في سنة خمس وثمانين فأقام عند أخيه حتى أكمل الشاطبية وتلا بالسبع على الشمسين الزراتيتي والنشوى والنور على بن آدم والشرف يعقوب الجوشني وأذن له الاول والثالث في الاقراء ، وسمع في تلك. السنة البخاري أو بعضه على النجم بن الكشك ، وكان للشيخ ناصر الدين بن أنس الحنني إمام البيبرسية به عناية فشغله حنفياً بعد أن اشتغل في مذهب الشافعي لأمر اقتضاهوحفظه المنظومةوالمختار ونصف الهداية وجميع ألفيةابن ملكوأخذ عنه وعن البدر بن خاص بك والسراج قارى الهدية وغيرهم الفقه وعنه فقط الفرائض رفيقا للجلال المحلى وعن الجلال المارداني الميقات وعن النور الابياري اللغوى وغيره العربية، وسمع على الابياري في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرها، وحج في سنة خمس عشرة ثم في سينة سبع وثلاثين حين حج جقمق العلائي. وكانت له به عناية وحسن اعتقاد فلما استقر في السلطية لم يكثر التردد اليــه مع تفقده له وتقرير مرتب له في الجوالي ، ولزم الاقامة في البيبرسية وكان امام الحنفية بمجلسها وخطيب جامع الظاهرمديما كتابة المصاحف ونحوها للاسترزاق مع الرغبة في الصدقة والاحسان للفقراء وبرهم بالاطعام وغيره وكثرة التلاوة ، كل ذلك مع البراعة في الكتابة حتى كتب عليه السراج العبادي في خلق وفي الفرائض حتى كان بمن أخذها عنه أبو الجود المالكي وفي الميقات حتى كان ممن أخذه عنه النور النقاش والسراج عمرالطوخي وفي القراءات بحيث أخذها عنمه النور السنهوري وقد قرأت عليه بعض الصحيح ، وكان خيراً وقوراً طوالا بهى الشيبة طارحاً للتكلف. مات بعد أن رغب عن الخطابة لنور الدين بن داود في يوم الاحد ثالث عشري ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين بخانقاه بيبرس وصلي

عليه بها وقت الحضور تقدم السيد النسابة ، ودفن خارج باب النصر عن اثنتين و ثمانين سنة كأخيه وأبيهما وكلهم بعلة البطن رحمهم الله وإيانا .

٧٦٥ (محمد) بن عبد الرحمن بن عيسى بن سلطان الشمس أو ناصر الدين أبو الفيض الغزى ثم القاهري الشافعي الصوفي القادري الماضي أبوه ويعرف بابن سلطان . ولدقبل سنة ستين و سبعهائة تقريبا وقول ولده أنه في المحر مسنة تمان و سبعين غلط \_ بغزة و نشأ بها في كنفه فقرأ عليه القرآن وصلى به في بيتهم وهو ابن سبع والناس خلفه من وراء ستر فكانكل ليلة يقرأ بحزبين ونصف جمعاً للسبعة ولم يجتمع به أحد من ائناس قبل طاوع لحيته ؛ ودرس الفقه عليه وكذا أخذ عنه النحو ، ثم ارتحل الى القاهرة في سنة ثبان وسبعين وأقام بها مدةسنين فأخذعن ابن البلقيني وسمع على ابن الملقن و الابناسي و العراقي ثم عادلبلده ، و ترر دخوله القاهرة ورأيت سماعه فيها لجزء ابن فيل على السراج عمر الـكومي في شعبان سنة اثنتين وتسعين عنزل ناصر الدين بن الميلق وكأن صاحب الترجمة كان نازلا حينئذ عنده ولا أستبعد أخذه عنه وكذا سمع في الستة على العزيز المليجي الختم من البخاري واشتغل إذذاك على المساءل وفضل في فنون ، و دخل أيضاالشام ولقي بها جهاعة وصحب مع أبيه الشمس القرمي الشافعي والشهاب الناصح ولبسا منه الخرقة وغيرها، ودخل القاهرة بعد سنة خمس وثمانيائة وقدمات أبوه وأنزله الجلال البلقيني في مدرسة أبيه وقتاً وصحبه الجدحين تذواغتبط كل منهما بصاحبه وكان يحكي عن الجد مايدل لزهده وتقنعه ، وسكن بعد حارة بهاء الدين بحارة برجوان وقتاً ثم بالازهر ؛ وحج قبل القرن و بعده غير مرة منها فيما قيل ماشياً ومرة صحبة الزين عبد الباسط إما حين حجته التي بعد العشرين أو التي بعد الثلاثين بتجمل زائد في محفة مع عدم تناوله له أشياء ذهاباً وإياباً ، وعظم شأنه عند الملوك وأرباب الدولة وقبلت شفاءاته وامتثلت أوامره وزاره السلطان فمن دونه وهو لايتردد لأحد من بني الدنيا وغيرهم جملة حتى وصفه غير واجد بالمنقطع ببيته عن الخلق بل لا يخرج من منزله لغير الجمعة والعيدين وربما أنكر عليه عدم شهود الجماعة مع قرب سكنه جداً من جامع الازهر وللناس أعذار ، وسمعته يقول: أنا كلب عقور انعزلت عن الناس خوفاً من تأذيهم بمخالطتي ؛ وكلذا كان ينكر عليه تعيينه وقت خروج الدجال وتصميمه فيله وسأله العز السنباطي كما أخبرني عن مستنده في ذلك فقال خطبة وجدتها في أمور تتعلق عِلْقَتْرَابِ السَّاعَةُ منسوبة للسَّيْدُ على رضي الله عنه ، وكان الـكمال المجذوب يكتب بخطه ويصرح بلفظه أنه خادمه وعد ذلك من خصوصياته ، وبالجملة فكان إماماً عالماً صوفياً مفوها فصيحاً حسن الخط فكه المجالسة والمحاضرة مشاركا فى الفضائل منور الشيبة عطر الرائحة متجملا فى مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وسائر أموره مديماً للتلاوة والتسبيح والذكر والأوراد وقوراً بشوشاً كثير التعظيم لزائره والاطعام لقاصديه مع عدم قبوله من أكثرهم هدية أو صلة بحيث كان بعضهم ينسبه من أجلهذا لمعرفة الكيمياء ، وله نظم منه ما أجاب العلاء بن أقبرس حين كتب اليه أبياتاً متعرضاً فيها لمارمز ها لفلاسفة وأشار اليه علماء الحرف والبسط والتكسير من معرفة المتدبير فقال المترجم:

أيا سائلاً عن سر رمز مكتم بوفق لذى قاف غدا ياؤه أصلا وذكر الابيات كالها وهى أخفى من السؤال، وكذا له تأليف ومحبة فى تصانيف الولوى الملوى واهتمام بتحصيلها، ومحاسنه جمة ولم يزل فى ازدياد من الجلالة حتى مات مطعوناً فى يوم الاحد سادس عشرى صفر سنة ثلاث وخمسين عن أزيد من تسعين سنة محتعاً بحواسه وصلى عليه جمع تقدمهم العلم البلقيني الشافعي بجامع الازهر ثم دفن بالقرب من الصوفيين، وقد لازمه جدى ثم عمى ووالدى وعرضا عليه وكذا عرضت عليه بل قرأت عليه جزء ابن فيل وأظهر السرور بذلك وقرأه بعدى عليه القلقشندى وغيره ، والناس فيه فريقان وبلغني أن العز وعشرين سنة وكذا بلغني أن الكلوتاتي كفه حين جلس للاسماع لعدم اطلاعه وعشرين سنة وكذا بلغني أن الكلوتاتي كفه حين جلس للاسماع لعدم اطلاعه على سنده رحمه الله وإيانا. (عد) بن عبد الرحمن بن أبي الغيث ، مضى فيمن جده عبد العزيز بن محمد بن أحمد قريباً .

٧٦٦ (عد) بن عبدال حمن بن محمد بن خليف بن عيسى بن عساس بن بدر بن يوسف بن على بن عثمان الرضى أبو حامد بن التقى بن الحافظ الجمال الانصارى الخزرجي المطرى المدنى الشافعي والد الحب محمد الآتى وسبط الجمال محمد بن يوسف الزرندى . ولد كما رآه بخط أبيه بعد عصر يوم الاربعاء خامس ذى القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بالمدينة . كان جده الجمال صيماً فبع من القاهرة ثالث ثلاثة ليؤذنوا بالمسجد النبوى لخلوها من عارف بالميقات فباشروا ذلك ثم مات الجمال سنة احدى وأربعين وسبعائة فولى بعده ابنه العفيف عبدالله عم صاحب الترجمة ، وقد سمع من عمه العفيف والعقيف النشاورى الصحيح و من عم صاحب الترجمة ، وقد سمع من عمه العفيف والعقيف النشاورى الصحيح و من العز بن جماعة الموطأ رواية يحيى بن يحيى و جزء البيتو تة وأشياء و من الأمين

ابن الشماع جامع الاصول لابن الاثير بفوت ومن الشمس الخشبي إتحاف الزائر لابن عسا كرومن البهاء السبكي شفاءالسقام لأبيه بفوتومن البرهان بنفرحون والبدر بن فرحون وأبي بكر المراغي ، وقرأ على مجد بن صالح المدني غالب تأليفه الدرة النفيسة الفصيحة بكرامات شيخ الصدق والنصيحة الذي ترجم فيه شيدخه أبا عبد الله القصري وكذا قرأ على الجال الأميوطي والعلم سلمان السقاء. وأجاز له في سنة مولده أبو الفتوح الدلاصي والميدومي وغيرها بعد ابن الخباز وابن الة يم ومحمود المنبجي وخلق منهم من بغداد في سنة إحــدي. وخمسين الشمس مجد بن عبد الرحمن بن عسكر والشرف مجد بن بكناس ، وحدث و درس وأفتى . وممن سمع عليه جملة و تفقه به ولده وكذا قرأ عليه التقي بن فهد وسمع منه التقي الفاسي بمكة وغيرها وترجمه ، ووصفه أبو الفتح المراغي بسيدنا وشيخنا الامام العلامة. وأبو عبد الله بن سكر بالفقيه العالم العامل الرئيس. وولى رياسة المؤذنين بالحرم النبوى كأبيه وجده وقضاء المدينة وخطابتها وإمامتها في سنة إحدى عشرة وكان حين مجيء الولاية له بالطائف للزيارة فورجع الى المدينة فوصلها في أوائل جمادي الاولىمنها فباشرها وحمدت مباشرته ، ولم يلبث أنمات. في ليلة الخميس سادس عشرذي الحجة منها بمكة وكان قدمها للحج وهو عليل ودفن بالمعلاة ، وكـان خيراً ديّنا له إقبال على الخير وأهله والعبادة وعناية بالعلم ذامعرفة حسنة بالفقه والعربية وغيرهما مع نظم حسن وخط جيدر حمالله ،وممن ترجمه شيخنا في إنبائه والمقريزي في عقوده وأنشد له:

ان (۱) عابقوم حبيبي قلت منتصراً هل نقص البدر مافيه من الكلف قالوا ثناياه سود قلت و يحكم لله في ذاك سرغامض وخفي أشار للخلق أن الريق منه شفا سم (۱) الاساود فاستشفو امن التلف والدى قبله. ١٧٦٧ (١٠٤) الشمس أبو عبد الله وأبو الهدى المطرى المدنى أخو الذى قبله. ولد كا نقله أخوه عن أبيهما في صبيحة يوم الاحد عاشر رجب سنة إثنتين وستين وسبعانة بالمدينة وسمع بها من العز بن جماعة جزءه الكبير تخريجه لنفسه ومن البدر بن فرحون في آخرين ؟ قال التقي الفاسي في مكة وله اشتفال بالعلم و نباهة وكان يؤذن بالحرم النبوى كأبيه وجده بمنارة الرياسة و دخل ديار مصر والشام والمين ومات عكة كأخيه في ثامن عشرى ذى الحجة سنة ستودفن بالمعلاة . والشام والمين بن حمزة بن أحمد في الاصل « العمل بن حمزة بن أحمد في الاصل « العمل » الاصل « العموا » . (٢) في الاصل « سموا » .

ابن عمر بن الشيخ أبي عمر ناصر الدين بن الزين أبي الفرج بن ناصر الدين أبي عبد الله القرشي العمري العدوى المقدسي ثم الدمشي الصالحي الحنبلي أخو أبي بكر والد مجد الماضي و يعرف كسلفه بابن زريق تصغير أزرق. ذكره شيخنا في إنبائه فقال: سمع السكشير من بقية أصحاب الفخر يعني كالصلاح بن أبي عمر فن بعدهم و تخرج بابن الحبوعهر ، وكان يقظا عارفاً بفنون الحديث ذاكراً للاسماء والعلل ولم يكن له اعتناء بصناعة الرواية من تمييز العالى والنازل بل على طريق المتقدمين مع حظمن الفقه والعربية ، رتب المعجم الاوسط للطبراني على الابواب فكتبه بخط متقن حسن جداً وكذا رتب صحيح ابن حبان ، ورافقني كشيراً وأفادني من الشيوخ والاجزاء ، وكان ديناً خيراً صيناً لم أر من يستحق أن يظلق وافادني من الشيوخ والاجزاء ، وكان ديناً خيراً صيناً لم أر من يستحق أن يظلق وهو شاب له نحو العشر في رمضان سنة ثلاث \_ قبدل إكمال الحسين . وقال في معجمه إنه مات في ذي القعدة وأنه سمع معه على الشيوخ بالصالحية وغيرها وسمع العالى والنازل وخرج . وهو في عقود المقريزي رحمه الله وإيانا .

١٠٥٥ ( محمد ) بن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله مجد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز الشمس أبو عبد الله الله كاني الاصل الدمشقي شمال كفر بطناوي ويعرف كسلفه بابن الذهبي . ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة ، وأسمعه جده الكثير منه ومن زوجته فاطمة ابنة مجد بن القمر والحافظ المزى والشهاب أحمد ابن على بن حسن الجزري وزينب ابنة الكال وأبي بكر بن مجد بن أحمد بن عنترالسلمي وفاطمة ابنة عبد الرحمن الدباهي وخلق ، وأجاز له أبو حيان وغيره من مصر . قال شيخنا : وكان من شيوخ الرواية لقيته بدمشق فقرأت عليه ، ومات في الكائنة العظمي في حادي عشري جهادي الاولى سنة ثلاث قيل قتلا بالعقوبة وقيل بل ضربت عنقه صبراً ، وكان ببلده كفر بطنا (۱) فأخذه العسكر التمرى . وقيل بل ضربت عنقه صبراً ، وكان ببلده كفر بطنا (۱) فأخذه العسكر التمرى . ذكره في معجمه وإنبائه و تبعه المقريزي في عقوده ، روى لنا عنه جهاعة .

۱۷۷ (محمد) بن عبدالرجمن بن محمد بن اسمعيل بن على بن الحسين خير الدين أو زين الدين أبو الحير بن القلقشندى المقدسي الشافعي أخو عبد الكريم الماضي وابن أخي التقي أبي بكر الآتي وهو بكنيته أشهر . ولد في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة ببيت المقدس وأحضره أبوه ببلد الخليل وهو في الثانية على محمد بن على بن البرهان وأحمد بن حسين بن النصيبي وعلى بن اسمعيل القصر اوى

<sup>(</sup>١) من قرى دمشق الشام.

المسلسل وجزءالبطاقة وجزءابن عرفة ومشيخة قاضي المرستان الصغرى والحديث الاول من كل من مجالس الخلال العشرة ومن المنتقىمن الغيلانيات ومن ثمانيات النجيب للعلائي ومن نسخة ابراهيم بن سعد وكذا أحضر فيها على ابراهيم بن حجى والخطيب التدمري الخليليين أصحاب الميدومي وفي الثالثة في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين جزء البيتو تة على محمد بن يوسف بن غثمان التازي المغربي وفي الرابعــة على الامير ناصر الدين مجد بن مجد بن صلاح الدين مجد بر عمر الطورى ثلاثيات الدارمي بسماعه على جده الصلاح المذكور بسماعه على زينب ابنة شكر وكذا سمع بعد ذلك وقبله أشياء على القبابي وابن المصرى وعائشة الحنبلية وطائفة ، ولما كنت في بيت المقدس لازمني في سماع ماحصلته ؛ وأجاز له جماعة منهم عبد القادر بن ابراهيم الارموي وعبد الرحمن بن مجد بن طولوبغا والشمس الشامي والولى العراقي والنور الفوى ، واستقر في تدريس الطازية والكريمية شريكالابن عمه أبي الحرم ومشيخة الحديث بالاقصى وغير ذلك من التصادير ونحوها كالاعادة بالصلاحية ، وحج غيرمرة منها في سنة ثلاث وخمسين صحبة الزين عبد الباسط وسمع بالمدينة ومكة أشياء ومما سمعه على أبي البقاء بن الضياءر فيقاً لابن أبي شريف بقراءة الديمي الاربعين الحتارة لابن مسدى ، ودخل الشام وكذاالقاهرة غير مرة منها في سنة تسع وثمانين ورسم عليه ونزل عن بعض وظائفه وحدث باليسير ولم يتصون مع خفة عقل وسرعة حركة.

\* \* \*

﴿ آخر الجزء السابع ، ويليه الثامن أوله محد بن عبد الرحمن السخاوى مؤلف الكتاب

## ﴿ فهرس الجزء السابعمن الضوء اللامع ﴾

| ١٥ محمد بن أحمدالشو ايطي     |
|------------------------------|
| ١٦ محمد بن أحمد بن سعدالدين  |
| ١٦ محمد بن أحمد الانصاري     |
| ١٦ محمد بن أحمد بن المحلي    |
| ١٧ محمد بن أحمد بن المقيب    |
| ١٨ محمد بن احمد التقي الفاسي |
| ٢٠ محمد بن أحمد بن حجر       |
| ٢٠ محمد بن أحمد المحلى       |
| ٢٠ محمد بن أحمد المنهاجي     |
| ٢١ محمد بن احمد بن الخدر     |
| ٢١ محمد بن احمد بن السيرجي   |
| ۲۱ محمد بن أحمد السمنودي     |
| ٢١ محمد بن أحمد بن جنة       |
| ۲۲ محمد بن احمد بن البيطار   |
| ۲۲ محمد بن احمد بن السدار    |
| ٢٢ محمد بن احمد الديسطي      |
| ۲۳ محمد بن احمد الغزولي      |
| ۲۳ محمد بن احمد السخاوى      |
| ۲۶ محمد بن احمد الزفتاوي     |
| ٢٤ محمد بن احمد الاقواسي     |
| ۲۶ محمد بن الحمد بن الحوازي  |
| ٢٤ محمد بن المعاجبني         |
| ٢٤ محمد بن احمد بن العاد     |
| ٢٥ محمد بن احمد البوصيري     |
| ا ٢٦ محمد بن احمد بن الموقت  |
| ٢٦ محمد بن احمد القمني       |
| ٢٦ څهد بن احمد بن جمان       |
| ٧٧ محمد بن احمد بن           |
|                              |

٢ محمد بن أحمد بن الموله ٢ مجد بن أحمد البهوتي ۲ مجد بن احمد التروي ٣ عد بن أحمد شقير ٣ محمد بن أحمد الوانوغي ع محمد بن أحمد بن الكوم الريشي ه محمد بن أحمد الساطي ٨ محمد بن أحمد الهنيدي ٨ محمد بن أحمد بنعطيف ٨ محمد بن أحمد بن نبهان ٨ محمد بن أحمد النشرتي ٩ محمد بن أحمد بن أبي عمر ١٠ محمد بن حسب ١٠ محمد بن أحمد السفطر شيني ١٠ محمد بن أحمدالعلاني ١١ محمد بن المحتسب ١١ محد بن أحمد النحريري ١٢ محمد بن أحمد الناشري ١٢ عد بن أحمد العبادى ١٢ محمد بن أحمد الدكاوي ١٢ عد بن أحمد الدمنهوري ١٢ عدين أحمد المعرى ١٣ عد بن أحمد المنهاجي ١٤ عد بن أحمد الشامي ١٤ عد بن أحمد بابا فضل ١٥ محمد بن أحمد الشريفي ١٥ محمد بن أحمد بن الشيخ على

الصفحة

٢٤ على بن أحمد أخو المتقدم ٢٤ عد بن أحمد الشطنوفي ٤٢ محد بن أحمد الشكيلي ٤٢ محد بن أحمد القلقيلي ۲۴ محد بن أحمد الميري ١٤ عد بن أحمد بن المحتسب على عد بن أحمد بن ظهيرة ع على بن أحمد صهر الغمري ٤٤ محمد بن أحمد النويري ٥٥ محمد بن أحمد أخو المتقدم وع محمد بن أحمد المقدسي ٢٤ محمد بن أحمد الطبرى ٢٦ محمد بن أحمد الذروى ٢٤ محمد بن أحمد حميد الدين ٤٧ محمد بن أحمد الحلي ٤٧ مجدين أحمد ابن أخي جمال الدين البيرى ٨٤ محمد بن أحمد النويري ٤٨ محمد بن أحمد البامي وع محمد بن الحب ٥٠ محمد بن أحدد العجيسي ١٥ محمد بن أحمد المركي ١٥ محمد بن أحمد بن الأخميمي ٣٥ محمد بن أحمد بن محليس ٥٣ محمد بن أحمد بن قاوان ٤٥ محمد بن أحمد القافلي ٥٥ محمد بن أحمد بن الشيخ ٥٥ محمد بن أحمد الصفدي ٥٨ محمد بن أحمد بن المسكيني ٥٨ محمد بن أحمد أخو المتقدم

٧٧٠ محمد بن احمد القرافي ٨٠ محمد بن أحمد بن كميل ٣٠٠ محمد بن احمد بن العجمي ٠٠ محمد بن احمد السعودي ٢٣ محمد بن احمد بن العطار ٣٣٠ محمد بن احمد الحلي سم محمد بن احمد خطيب سرمين سس محمد بن احمد السعودي ٣٤ محمد بن احمد الشنشي ٣٥ محمد بن احمد بن الزاهد ٣٥ عد بن احمد بن النجار الم محل بن احمد بن عيسى ٢٣ محمد بن احمد المنشاوي ٣٦ محمد بن احمد بن السراج ٣٧ محمد بن احمد الخطيب ٧٧ محد بن احمد الدلال ٣٧ محمد بن أحمد الناشري ٣٧ محمد بن أحمد الغزاوي ٣٧ محمد بن أحمد العقباني ۳۷ محمد بن أحمد الزبيدي ٣٧ محمد بن أحمد بن قياس ٣٨ محمد بن أحمد الدجوي ٣٨ محمد بن احمد بن الخرزي ٣٩ عد بن احمد بن الحب ٩٩ محمد بن احمد بن الشماع ٣٩ محمد بن احمد الاذرعي ٢٩ محمد بن أحمد الانصاري ١٤ محد بن احمد الا نصاري اخو المتقدم ٢٤ محمد بن احمد الخجندي

٧٤ محمد بن أحمد الجرواني ٧٥ محمد بن أحمد الحراري ٧٦ محمد بن أحمد النحر برى ٧٦ محمد بن أحمد المظفري ٧٦ محمد بن أحمد الخزرجي ٧٧ محد بن أحمد بن أصبل ٧٧ محمد بن أحمد بن المصرى ٧٧ محمد بن أحمد بن المحب ٧٨ محمد بن أحمد بن الفرات ٧٨ محمد بن أحمد بن إمام المشهد ٧٨ محمد بن أحمد بن النجم ٧٩ محمد بن عرب ٧٩ محمد بن أحمد أخو المتقدم ٧٩ محمد بن أحمد بن الزين ٧٩ محمد بن أحمد بن المحلى ٧٩ محمد بن أحمد بن المصرى ٧٩ محمد بن أحمد المسكى ٧٩ محمد بن أحمد الدمنهوري ١٠ محمد بن أحمد بن هاشم ١٠ محمد بن أحمد الغمرى ١٠ محمد بن أحمد شقيق المتقدم ١١ محمد بن أحمد بن الاطعاني ١١ محمد بن أحمد التدمري ٨٢ محمد بن أحمد الكاذروني ٨٢ محمد بن أحمد بن شرف الدين ١٨ محمد بن أحمد أخو المتقدم ۸۲ محمد بن أحمد الفارسكوري ٨٣ محمد بن أحمد بن الحلال ١٤ محمد بن أحمد بن حامد

٥٩ عد بن أحمد المطرى ٥٩ عد بن أحمد أخو المتقدم ٥٩ عد بن أحمد بن الحراق ٥٩ عد بن أحمد بن الخازن ٥٩ عد بن أحمد الزنكلوني ٠٠ عد بن أحمد المرجاني ٠٠ عد بن أحمد الانجى ٠٠ عد بن أحمد الدباغي ٦٠ عد بن أحمد بن الكرماني ٠٠ عد بن أحمد بن خضر ٦١ مجل بن أحمد بن الزين ١١ على بن أحمد المعلى ٦١ محد بن أحمد بن الحمصي ٦٣ عد بن أحمد بن الفقيه ٦٦ محمد بن أحمد بن زغدان ٦٧ محمد بن أحمد بن سلامة ٧٧ محمد بن أحمد الطوخي ٧٧ محمد بن أحمد الفرياني ٧٠ محمد بن أحمد البلقيني ٧١ محمد بن أحمد بن المهندس ٧٢ محمد بن أحمد الهاشمي ٧٢ محمد بن أحمد بن جناق ٧٣ محمد بن أحمد بن أبي التائب ٧٤ محمد بن أحمد بن ظهيرة ٧٤ محمد بن أحمد شقيق المتقدم ٧٤ محمد بن أحمد أخو المتقدمين ٧٤ محمد بن أحمد شقيق المتقدم ٧٤ محمد بن أحمد أخو المتقدمين ٧٤ محمد بن أحمد أخو المتقدمين

( ٢١ \_ سابع الضوء )

٩٩ عد بن أحمد الـ كاذروني ١٠٠ محمد بن أحمد الدموهي ١٠٠ محمد بن أحمد الدميري ١٠١ محمد بن احمد بن الموشى ١٠١ محمد بن احمد الماهي ١٠١ محمد بن أحمد شريف ١٠١ محمد بن احمد الابوقيري. ١٠١ محمد بن احمد بن قطيما ١٠١ محمد بن احمد البراسي ١٠١ محمد بن احمد العجمي ١٠٢ محمد بن احمد الجيزي ١٠٢ محمد بن احمد الهواري ١٠٣ محمد بن احمد الشراريي ١٠٣ محمد بن احمد الطبي ١٠٢ محمد بن احمد بن شيخ البير ١٠٤ محمد بن احمد الصحراوي ١٠٤ محمد بن احمد القرماني ١٠٤ محمد بن احمد المرعشي ١٠٤ محمد بن احمد الصوفي ١٠٤ محمد بن احمد الاصفهاني ١٠٤ محمد بن احمد السيوطي ١٠٥ محمد بن احمد العاقل ١٠٥ محمد بن احمد سحاب ١٠٥ محمد بن احمد بن عصفور ١٠٥ محمد بن أحمد الطوخي ١٠٥ محمد بن احمد القزويني ١٠٦ محمد بن أحمد المياني ١٠١ محمد بن احمد بن فهيد

١٠٦ محمد بن احمد بن الكشك

٨٤ عد بن أحمد بن الضياء ٨٦ عد بن احمد شقيق المتقدم ٨٦ مجد بن احمد أخو المتقدمين ٨٦ عد بن احمد أخو المتقدمين ١٧ عد بن احمدالطوخي ٨٨ عد بن احمد أخو المتقدم ٨٨ محمد بن احمد الشاذلي ٨٨ محمد بن احمد بن الصاحب ١٩ محمد بن ظهيرة ٨٩ محمد بن احمد أخو المتقدم ١٩ محمد بن احمد بن روق ٩٠ محمد بن احمد بن التنسى . ٩ محمد بن احمد اخو المتقدم ٢٩ محمدين احمد أخو المتقدمين ٢٩ محمد بن احمد بن وفاء مه محمد بن احمد الكازروني ٣٥ محمد بن الحطيب ع معمد بن أحمد بن صنين ٩٥ محمد بن احمد بن قماقم ٥٥ محمد بن احمد بن المسدى ٥٥ محمد بن احمد بن الزعيم ٩٦ محمد بن احمد الـ كازروني ٩٧ محمد بن المعيد ٩٨ محمد بن احمد بن بحيح ٩٨ محمد بن احمد بن الا بشيهي ٩٨ محمد بن احمد بن النحاس ٩٨ محمد بن احمد الاردبيلي ٩٩ محمد بن احمد العقى ٩٩ محمدين احمد الشافعي

١٢١ محمد بن احمد الزعيفريني ١٢٢ محمد بن احمد أخو المتقدم ۱۲۲ محمد بن احمد بن يوسف ١٢٣ محمد بن احمد البسطى ١٢٣ محمد بن احمد الغمرى ١٢٣ محمد بن احمد أبو ابراهيم ١٢٣ محمد بن احمد الفيشي ١٢٣ محمد بن احمد الكركي ١٢٤ محمد بن احمد الاخميمي ١٢٤ محمد بن احمد البنهاوي ١٢٤ عد بن احمد بن الواعظ ١٢٤ عد بن احمد بن المكلة ١٢٤ محمد بن احمد القزويني ١٢٤ محمد بن احمد باحميش ١٢٥ محمد بن احمد الحضرى ١٢٥ محد بن احمد البريهي ١٢٥ محمد بن أحمد البهندي ١٢٥ محمد بن أحمد الزبيدي ١٢٥ محمد بن أحمد السكيلاني ١٢٥ محمد بن أحمد الأذرعي ١٢٦ عمد بن أحمد الحلي ١٢٦ محمد بن أحمد بن سفليس ١٢٦ محمد بن احمد الحريري ١٢٦ عد بن احمد القبيباتي ١٢٦ محمد بن احمد بن بهاء ١٢٧ محمد بن احمد النعاس ١٧٧ محمد بن أحمد البحابلي ١٢٧ عد بن احمد السمر قندى ١٢٧ محمدين احمد بن المجروح

١٠٦ عد بن أحمد العدوى ١٠١ عد بن أحمد الهمذاني ۱۰۷ محد بن أحمد النابلسي ١٠٧ على بن أحمد الباهي الحنيلي ١٠٧ عد بن أحمد الحبتى ١٠٨ عد بن أحمد بن الكركي ١٠٨ عد بن أحمد القفيلي ١٠٩ عل بن أحمد الابشيهي ١٠٩ محمد بن أحمد الطرابلسي ١٠٩ محد بن أحمد أخو المتقدم ١٠٩ محمد بن أحمد بن طرطور ١١٠ مجمد بن أحمد بن الضياء ١١٠ محمد بن أحمد المتبولي ١١٠ محمد بن أحمد بن القصبي ١١١ محمد بن أحمد الـ كفيرى ١١٢ عد بن أحمد النابلسي ١١٢ محمد بن أحمد بن المشد ١١٣ محمد بن أحمد المقدسي ١١٤ محمد بن أحمد الرمثاوي ١١٤ محمد بن أحمد الباعوني ١١٤ محمد بن أحمد ولى الله ١١٤ محمد بن أحمد البغدادي ١١٥ محمد بن أحمد بن رسلان ١١٥ محمد بن أحمد السرائي. ١١٧ محمد بن أحمد الأطفيحي ١١٨ محمد بن أحمد الحسني ١١٨ محمد بن أحمد السفطي ١٢١ محمد بن أحمد الحلي ١٢١ محمد بن أحمد بن السير جي

١٣٢ محمد بن اسحق القاضي ١٣٣ محمد بن اسحق الخوارزمي ١٣٣ محمد بن أسعد الدواني ١٣٣ محمد بن اسمعيل القلعي ١٣٣ محمد أمين الدين أخو المتقدم ١٣٣ محمد بن اسمعيل المحيري ١٣٤ محمد بن اسماعيل الكناني ١٣٤ محمد بن امهاعيل بن أبي السعود ١٣٥ محمد بن اسماعيل المكراني ١٣٥ محمد بن اسماعيل وفا ١٣٥ محمد بن اسماعيل القلقشندي ١٣٥ محمد بن اسماعيل الضي ١٣٦ محمد بن اسماعيل الجبرتي ١٣٦ محمد بن اسماعيل البابي ١٣٦ محمد بن اسماعيل البرلسي ١٣٦ محمد بن اسماعيل الناشري ١٣٦ محمد بن اسماعيل المهجمي ١٣٧ محمد بن اسماعيل القلقشندي ١٣٨ محمد بن اسماعيل البرماوي ١٣٨ محمد بن اسماعيل البيضاوي ١٣٨ محمد بن اسماعيل المغدادي ١٣٨ محمدين اسماعيل بن كثير ١٣٩ محمد بن اسماعيل العمر يطي ١٣٩ محمدين اسماعيل الطيب ١٤٠ محمد بن اسماعيل الونائي ١٤١ محمد بن اسماعيل الدمر داشي ١٤٢ محمد بن اسماعيل بن بردس ١٤٢ محمد بن اسماعيل الغر ناطي ١٤٢ محمد بن اسماعيل المصرى

۱۲۷ عل بن أحمد فلبوى ١٢٧ عد بن احمد المهمندار ١٢٧ عبد بن أحمد بن المعشوق ١٢٧ عد بن أحمد السخاوي ١٢٨ عد بن أحمد المصرى ١٢٨ عد بن أحمد الهدباني ١٢٨ عد بن أحمد الخوارزمي ١٢٩ عد بن أحمد النابتي ١٢٩ عد بن أحمد الجبرتي ١٢٩ عد بن أحمد بن النحار ١٢٩ عد بن أحمد الكيلاني ١٢٩ على بن أحمد بكسكة ١٢٩ عد بن أحمد البنهاوي ١٣٠ عد بن أحمد العمامي ١٣٠ محمد بن أحمد الجرواني ١٣٠ محمد بن أحمد الجندار ١٣٠ محمد بن أحمد الثور ١٣٠ محمد بن أحمد بن السبع ١٣٠ محمد بن أحمد الفرغل ١٣٠ محمد بن أحمد البايزيدي ١٣٠ مجد بن أحمد بن المزين ١٣١ محمد بن أحمد بن الفرات ١٣١ محمد بن أحمد الفخرى ١٣١ محمد بن أحمد الهاروني ١٣١ محمد بن أرغون شاه النوروزي ١٣١ محمد بن أرغون المارداني ١٣١ محمد بن أزبك الظاهري ١٣١ محدين أركاس اليشبكي ١٣٢ مجمد بن اسحق الكتبي

| 1                     |             | 1.  |                       |        |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|--------|-----|
| ن الاشرف برسبای       |             |     | اسماعيل المقدسي       | محد بن | 154 |
| ءو المتقدم            |             |     | اسماعيل الدمشقي       | ))     | 124 |
| بركات الحسني          | THE RESERVE |     | اسهاعيل الخوافي       | ))     | 124 |
| بركات الرملاوي        |             | 104 | اسهاعيل البياني       | ))     | 124 |
| أبي البركات الملك     | ))          |     | اسهاعيل الحلبي        | ))     | 124 |
| بركوت المكيني         | ))          | 102 | اسهاعيل البطرني       | »      | 122 |
| بركوت الشبيكي         | ))          |     | اسهاعيل الاثروني      | ))     | 122 |
| بكتمرى القبيباتي      | ))          |     | اسهاعيل الشمني        | ))     | 120 |
| أبى بكر الغزى         | ))          |     | اسماعيل الكال الخوافي | *      | 120 |
| أبى بكر الحسنى        | ))          |     | اسنبغا الكلبكي        | ))     | 120 |
| أبى بكر بن السراج     | ))          | 100 | ألبغا ناصرالدين       | ))     | 120 |
| ابی بکر بن قاضی شهبه  | ))          | -   | الجيبغاالناصرى        | ))     | 120 |
| ابى بكر العسقلاني     | ))          | 107 | الطنبغاالجندي         | ))     | 124 |
| ابی بکر بنالسودانی    | D           |     | الطنبغاالقرشي         | D      | 124 |
| ابی بکر الجہینی       | ))          |     | الطنبغا التمرازي      | ))     | 124 |
| ابى بكر بن السقاء     | ))          |     | الطنبغا المارداني     | ))     |     |
| ابی بکر النحریری      | ))          | 104 | أمير حاج قوزي         | ))     |     |
| ابى بكر القباني       | ))          |     | أمين السمرقندي        | ))     |     |
| ابی بکر بن الجندی     | ))          |     | أنس الطنتدائي         | ))     | 121 |
| ابى بكر المحرقي       | ))          | 101 | أوحد                  | ))     |     |
| ابی بکر بن الحریری    | ))          | 17. | الاشرف اينال العلائي  | ))     |     |
| أبى بكر بن دشيشة      | ))          |     | أيوب الحسباني         | ))     |     |
| ابى بكر بن عز الدين   | ))          |     | أيوب الحنفي           | )      |     |
| ابی بکر الحسینی       | ))          |     | بحر البمنى            | ))     | 189 |
| ابی بکر بن المراغی    | ))          | 171 | بختى السنوسي          |        |     |
| ابىبكر أخو المتقدم    | ))          | 177 | بخشيش الجندي          |        |     |
| ابي بكر أخو المتقدمين | ))          |     | بدل التبريزي          |        |     |
| ابي بكر أخو المتقدمين | ))          | 170 | بديد الحسني           |        |     |
| ابی بکر بن الدیری     | ))          | 177 | بردبك الاشرفي اينال   |        |     |
| 03,4,0,3,6,           | "           |     | بودن الاسرى السرى     | "      |     |

| ن أبي بكر الذروي       | محاد دو | 14.      | بن أبي بكر البلقيني  | 4  | 177 |
|------------------------|---------|----------|----------------------|----|-----|
| أبى بكر أخو المتقدم    |         | 117      |                      | )  | 171 |
|                        | ))      | 114      |                      | )  |     |
| أبى بكر المقدسي        | ))      | 112      | armi a management    | 0  | 179 |
| أبى بكر الشطنوفي       | )       |          | أبي بكر بن السمنودي  |    |     |
| أبي بكر الشامي         | ))      |          | أبي بكر المناوي      | )) |     |
| أبي بكر الغزى          | ")      |          | أ في بكر البدراني    | )) |     |
| أبى بكر بن الدماميني   | ))      |          | أبى بكر بن عبدالباسط | )) |     |
| أبى بكر الناشري        | ))      | 144      | أبى بكر بن المخللاتي | )  |     |
| أبي بكر القمني         | D       |          | أبى بكر بن زريق      | )) |     |
| أبى بكر القادري        | D       | 111      | أبى بكر أخو المتقدم  | 9  | 144 |
| أبى بكر القباني        | ))      | 119      | أبى بكر الدارى       | )) |     |
| أبى بكر سماقة          | ))      |          | أبى بكرالساسكوني     | )) |     |
| أبى بكر الهرساني       | D       |          | أبى بدر بن جماعة     | D  | 233 |
| أبى بكر السجزى         | "       |          | أبى بكر بن كريم      | 0  | 145 |
| أبى بكر بن جعمان       | ))      |          | أبى بكر بن الخياطة   | 77 |     |
| أبى بكر الزرعي         | D       |          | أبى بكر بن ظهيرة     | )) |     |
| أبى بكر المراغى        | ))      | 19.      | أبى بكر أخو المتقدم  | "  | 140 |
| أبى بكر الشيبي         | ))      |          | أبى بكر الفاوى       | )) |     |
| أبي بكر بن الحمصاني    | ))      |          | أبى بكر القابسي      | )) |     |
| أبى بكر الحبشى         | ))      | 191      | أبى بكر السيخاوي     | )) |     |
| أبى بكر الحسام بن حريز | )       |          | أبى بكر الحسيني      | n  | 111 |
| أبى بكر بن الاهناسي    | **      | 194      | أبى بكر المحلى       | )) |     |
| أبى بكر بن الخياط      |         | 198      | أبى بكر السيوطي      |    | 111 |
| أبي بكر المارديني      | ))      | 190      |                      |    |     |
| أبى بكر بن أبى الوفاء  |         |          | أبى بكر المشهدى      |    |     |
| أبى بكر الحلبي         | D       |          | أبى بكر بن ظهيرة     |    |     |
| أبى بكر السعودي        |         |          | أبى بكر أخو المتقدم  |    |     |
| أبي بكر المدني         | "       | 20 11/15 | أبى بكر الحريري      | D  |     |

| " .  11              | ,   |     |                    |          |      |
|----------------------|-----|-----|--------------------|----------|------|
| بن أبي بكر الوانسرتي |     | ۲٠٤ | ن أبى بكر الجبريني |          | 194  |
| بهادر الدمشقي        | D   |     | أبى بكر الزيلعي    | )) -     | 194  |
| G. ".                | "   | 4.0 | أبى بكربن الحداد   | ))       | 194  |
| بهادرالمسعود         | "   | 7.7 | أبى بكران مزهر     | . »      | 194  |
| بهاءالدين الجبرتي    | ))  |     | أبى بكرالنويرى     | » (      | 191  |
| بهاءالدين العباسي    | ))  |     | أبى بكربن الشريف   | ))       | 191  |
| بو رسة البخارى       | ))  | 7.7 | أبى بكربن طنبل     | ))       | 199. |
| بووالى الامبر و      | ))  |     | أبىي بكربن تقى     | ))       | 199. |
| بلال الغزى           | »   |     | أبى بكر بن تمرية   | ))       | 199. |
| بيبرسالظاهري         | ))  |     | أبى بكر الضاني     | ))       | Y    |
| بيلبك التركي         | . » |     | أبى بكر الانبابي   | ))       | 4.1  |
| التاجالهندى          | "   |     | أبى بكربن فهد      | ))       | 4.1  |
| تاج الدين السمنودي   | n   |     | أبى بكرالباقورى    | p        | 7.7  |
| تغرى برمش الجندى     | "   |     | أبى بكر اللارى     | »        | 7.7  |
| جابر الحراش          | ))  | 4.7 | أبى بكر الطنبدي    | ))       | 4.4  |
| جاجق                 | "   |     | أبي بكر الطائي     | n        | 7.7  |
| جارالله الحسني       |     |     | أبيى بكر القابسي   | ))       | 4.4  |
| جارالله الطبرى       |     |     | أبى بكر المنوفي    | ))       | 4.4  |
| جامع البوصيري        |     |     | أبى بكربن الحبشى   | »        | 4.4  |
| جبريل الصفوى         |     | 4.9 | أبى بكر القصى      | ))       | 4.4  |
| جرباش المحمدي        |     |     | أبى بكر الهمذاني   | ))       | 4.4  |
| جر ماش کرت           |     | 71. | أبى بكربن الصيرفي  | <b>»</b> | 4.4  |
| جرير المجذوب         |     | 7   | أبي بكرالمالكي     | ))       | 7.4  |
| جسار الحميضي         |     |     | أبى بكر الضبعي     | *        | 4.4  |
| جعفر المدنى          |     |     | أبى بكرالكتامي     | ))       | 4.2  |
| جعفر الجرجانى        |     |     | أبى بكر القليو بي  | ))       | 4.8  |
| جعفر بن الشويخ       | ••  |     | أبى بكر الشريف     | ))       |      |
| جعفر الجدى           |     |     | أبي بكر البوتيجي   | ))       |      |
| جقمق الامير          |     |     | أبي بكر المنبجي    | »        |      |
|                      |     |     |                    |          |      |

| ن حسن النشيلي    | محل بو | 177 | ٢١٢ محمد أخو الذي قبله                                |
|------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|
| حسن بنعقبة       |        |     | محمد أخو اللذين قبله                                  |
| حسن الاميوطي     | ••     |     | مجد رابع المتقدمين                                    |
| حسن بن الأمين    |        |     | مجد خامس المتقدمين                                    |
| حسن البلبيسي     |        |     | ۲۱۳ محد بن جلال بن التباني                            |
| حسن بن الفاقوسي  |        |     | « جلبان ناصر الدين                                    |
| حسن بن السمين    |        | 444 | « جمعة الحصني »                                       |
| حسن المصري       |        |     | ۲۱۶ « جمعة الهمذاني                                   |
| 1.11             |        |     | « الجنيد الكاذروني                                    |
| حسن الصالحي      |        | 772 | ٧١٥ « الجنيد الاقشواني                                |
| حسن بن الشر بدار |        |     | ١٥٧ ﴿ حَالَمَهُ جِزُ وَالْأُصِلِ مُخْطَالِمُوْ لَفَ ﴾ |
| حسن البرجي       |        | 770 | ٢١٦ محمد بن جوهرالمدير في الجيش                       |
| حسن الطرابلسي    |        |     | « حاجي الهرموزي                                       |
|                  |        | 777 | « حاجي الملك                                          |
| حسن بنشطية       |        |     | « أبي الحجاج الاسيوطي                                 |
| حسن بن المحوجب   |        |     | « حرير جال الدين                                      |
| . 11             | •.     |     | ٧١٧ « حسب الله المسكى                                 |
| حسن اللقاني      |        | 777 | « حسب الله الحريري                                    |
|                  |        |     | « حسن التادفي                                         |
| حسن الفرسيسي     |        |     | « حسن العجلوني                                        |
| حسن البدراني     |        |     | ه حسن العلقمي                                         |
| حسن شقيق المتقدم |        | 444 | ۱۱۸ « حسن مامش                                        |
|                  |        |     | « حسن بن عبد الهادي                                   |
| حسن النواجي      |        | 449 | « حسن السلمي                                          |
| خليل المارغي     |        | 747 | ۲۱۹ « حسن بن الكردية                                  |
| خلیل الحاضری     |        |     | « حسن البني                                           |
| خليل الواعظ      |        | 347 | ۲۲۰ « حسن الرومي                                      |
|                  | .,     |     | « حسن الحرضي                                          |
| خليل البصروي     |        | 747 | ۳۲۱ « حسن الفارقي                                     |
| 697200           |        | 11  |                                                       |

| محمد بن زياد الكاملي   | 720 | ۲۳۸ محد بن خورشید الشروانی  |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| « زبان المغربي         |     | أبي الخير الدمنهوري         |
| « زين التباني          |     | أبى الخير بن كاتب البزادرة  |
| « الزين الطنتدائي      | 727 | داود القاهري                |
| « أبي الزين القيرواني. | YEY | ،، داود النظام              |
| « سالم الطبرى          |     | ؛ داود الـكيلاني            |
| سالم العبادي           |     | ۲۳۹ ، داود بن الرداد        |
| « سالم المسكى          |     | ، داود المسي الم            |
|                        | TEA | ٠٤٠ ١، داود الحسكمي         |
| « سالم الرحبي          |     | ه، داود الحراري             |
| « سالم البلدي          |     | ،، داود البازلي             |
| « سراج الاندلسي »      |     | ، داود البدراني             |
| سراج الدين السلطاني    |     | عه الامير دقهاق             |
| سعد الله الساماسي      |     | ١٤١ ،، الدمدمكي             |
| سعد القلعي             | 729 | ه دمرداش الاشرق             |
| سعد خطيب الناصرية      |     | ۲۲۲ دمرداش المؤيدي          |
| سعد العجلوني           |     | ۲٤٣ ، الاميردولاتباي النجمي |
| سعد الحضرى             |     | ه، راشد الحلاوي             |
| سعد الزعيم             |     | رجب الزبيري                 |
| أبي سعد بن الحجر       |     | ٢٤٤ ؛، رسلان البلقيني       |
| أبي السعود المرجاني    |     | رشید العجلانی               |
| سقيد المذحجي           |     | رشيد المحتسب                |
| سعيد المدني            | 70. | رمضان العامري               |
| سعيد الصالحي           |     | رمضان المصرى                |
| سعید بن کبن            |     | الزبير المقدسي              |
| سعید الزموری           | 707 | زڪريا السنيکي               |
| سعید الزرندی           |     | ٠٤٠ زكريا المصمودي          |
| سعيد التاجر            | 404 | ن زمام الخلطي               |
| سعيد الغافقي           |     | زيادة الأعيدي               |
|                        |     |                             |

| ۲۹۳ محمد بن ابن أخت تغرى بردى        | ۲۵۳ محمد بن سعیدجبروه الحبشی |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ن، سودون                             | ٠٠ سعيد المغربي              |
| <ul> <li>ه سوید المصری</li> </ul>    | سعيد الغزى المجرد            |
| ه سيف ين محمد                        | سفرشاه العجمي                |
| 66 سيف الحسني                        | ع ٢٥٠ سلامة الأدكاوي         |
| هاذي الحمدي                          | ٠٥٥ لامة التوزري             |
| ٧٦٥ ،، شاش الموقع                    | سلامة الحنفي                 |
| ٥٠ شاه رخ ألوغ بك                    | سلطان الدمشق                 |
| ٥٥ شعبان الغزي                       | سلمان بن الخراط              |
| <ul> <li>شعبان البو تيجي</li> </ul>  | ٢٥٦ سلمان الصالحي            |
| ٢٦٦ ،، شعبان بن الخطيب               | م سلمان الشنباري             |
| <ul> <li>شعمان المحتسب</li> </ul>    | ۲۵۷ سليان السنباطي           |
| <ul> <li>۵۶ شعبان الطیمقی</li> </ul> | . سليمان البرنكيمي           |
| ه شعبة الفارسكوري                    | سليان الاذرعي                |
| هعرة الصعيدي                         | ۰۰ ۲۰۸ سلیان بن ح۔اد         |
| ٤٤ شعيب الغمري                       | و سلمان المنزلي              |
| ه شفلیش الحلی                        | ٠٠ سليمان الجزولي            |
| ٢٦٧ ٥٤ شهاب الحسني                   | ۲۰۹ سلمان بن الكويز          |
| ۲۲۸ ۵۵ شهری الحاجب بحلب              | سايمان الطائفي               |
| ٥٥ صالح بن السفاح                    | سليان اللادى                 |
| هالح البلقيني                        | سلمان الـكافياجي             |
| ٢٦٩ ٥٠ صالح الكركي                   | ٠٠٠ ١٦١ سايان الدمشقي        |
| الح بن عرب المالح بن عرب             | ۲۲۲ سایان الشبراوی           |
| _ صالح النمراوي                      | سليان المدنى                 |
| ٢٧٠ _ صدقة بن الفرفور                | سليمان الفيومي               |
| مدقة المطرى                          | و سايمان الحوراني            |
| _ صدقة الدمياطي                      | سنةر الجالي                  |
| ۲۷۱ _ صدقة الناصري                   | ٢٦٢٠ . سنةر الاستادار        |
| . حدقة الجوهري                       | منقر الشرفي                  |
|                                      |                              |

| the transfer          |     |      |                         |       |              |
|-----------------------|-----|------|-------------------------|-------|--------------|
| عبد الخالق الدمياطي   |     | ۲۸.  | مبدقة الدمشقي           | مل بن | 777          |
| عبد الدائم المرصفي    |     |      | صدقة بن عطية            |       |              |
| عبد الدائم النعيمي    |     |      | صديق المكي              |       |              |
| عبد الرحمن بن جماعة   |     | 111  | صديق المصرى             | •••   |              |
| عبد الرحمن المحجى     | ••• | 717  | صلاح الرشيدي            |       |              |
| عبد الرجمن الهمامي    | • • |      | ملاح الحموى             |       | 474          |
| عبد الرحمن القلقشندى  | ,.  |      | الخجندي                 |       |              |
| عبد الرحمن العباسى    |     |      | طاهر الشافعي            |       | 778          |
| عبد الرحمن بن سولة    |     | 714  | ططر بن الظاهر           |       |              |
| عبد الرحمن بن وهيب    |     | 415  | طقزقالصالحي             | 66    |              |
| عبد الرحمن القمني     |     |      | طلحة المهتار            | 66    | 770          |
| عبد الرحمن البكرى     | .,  |      | طوغان الحسني            | 66    |              |
| عبد اارحمن الوجيزي    | 66  | 717  | طيمغاالقاهري            | 66    |              |
| عبد الرحن الحسباني    | 66  |      | طسفا التنكزي            | 66    |              |
| عبد الرحمن البيرى     | 66  | YAY  | عامر الغمرى             | 66    |              |
| عبد الرحمن بن ظهيرة   | 66  |      | عباس العاملي            | 66    |              |
| عبدالرحمن أخو المتقدم | 66  |      | عباس المرصني            | 66    | 777          |
| عبدالر حمن الكفرسوسى  | 66  |      | عباس الصلتي             | 66    | 111          |
| عبد الرحمن بن سويد    | 66  |      | عباس البعلي             | 66    |              |
| عبد الرحمن الحطاب     | 66  | 444  | عباس الجوجري            |       | <b>YYA</b> . |
| عبدالرحمن أخو المتقدم | 66  | 719  | العباس المغربي          | 66    |              |
| عبد الرحمن بن بريطع   | 66  |      | عبدالاحد الخزومي        | 66    |              |
| عبد الرحمن بن الكويز  | 66  |      | عبد الباري المصري       | 66    |              |
| عبد الرحمن بن غزى     | 66  |      | عدد الماسط الدمشقي      |       |              |
| عبد الرحمن بن حرمى    | 66  | 79.  | عبد الحفيظ الرباطي      | 66.   |              |
| عبد الرحمن المنهلي    | 66  | , ,, |                         |       | 149          |
| عبدالرحمن البرشنسي    | 46  |      | عبد الحق السنباطي       | 66    |              |
| عبد الرحمن النويرى    |     | 40.4 | عبد الحق السبتي         | 66    |              |
|                       | 66  | 791  | عبد الحركم المريني      | 66 '  | ۲۸۰-         |
| عبداار حمن الحسيني    | 66  |      | عبدالحي القيوم بن ظهيرة | 66    |              |
|                       |     |      |                         |       |              |

| بن عبد الرحمن البلقيني          | 太后 | 798 | عبد الرحمن بن هشام       | محمدبن | 791  |
|---------------------------------|----|-----|--------------------------|--------|------|
| عبد الرحمن البصروى              | -  | 790 | عبد الرحمن الأدمى        | _      | 797  |
| عبد الرحمن الطندتائي            |    | 797 | عبد الرحمن النويري       | _      |      |
| عبد الرحمن بن سلطان             | _  | 491 | عبد الرحمن أخو المتقدم   | _      |      |
| عبد الرحمن المطرى               | -  | 799 | عبد الرحمن بن شقير       | _      |      |
| عبد الرحمن أخو المتقدم          | -< | ۳   | عبد الرحمن التفهني       | _      | 794  |
| عبدالرحمن بن زريق               | -  |     | عبدالرحمن بنوكيل السلطان | _      |      |
| عبد الرحمن الذهبي               | -  | 4.1 | شقيق المتقدم             | _      | 39.7 |
| عبد الرحمن القلقشندى            | _  |     | عبد الرحمن القاهري       | 4      |      |
| ( تتم )                         |    |     | عبد الرحمن الغزى         | -      |      |
| the state of the second section |    |     |                          |        |      |



لأبى الفتح عُمَان بن جنى المتوفى عام ٣٩٢ هو كتاب في فلسفة الاسماء وتاريخ اشتقاقها:

افتتحه بمقدمة فى ٨ صفحات ذكر فيها فلسفة صرفية للاعلام منقولها ومرتجلها وأقسامهما ، ثم سرد أسماء الشعراء وعللهما وأرجعهما الى أصولها . وابن جنى هو من قال عنه ياقوت وغيره : « من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف . . . ولم يكن فى شىء من علومه أكمل منه فى التصريف » .

والكتاب في ٧٣ صفحة وثمنه ٤ قروش

﴿ بيان زغل العلم والطلب؟

للحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي المتوفى عام ٧٢٨

تكلم فيه على فوائد العلوم وشيء من تواريخها في عصره وما قبله كالقرا آت والتجويد والحديث والفقه من مالكي وحنني وشافعي وحنبلي ، وعلم النجو واللغة والتفسير والاصلين والمنطق والحكمة والقرائض والانشاء والشعر والحساب والشروط والوعظ ، وما ينفع من كتبها وما يؤخذ . وفي آخره النصيحة الذهبية لابن تيمية . وهما في ٣٤ صفحة وثمنهما قرش .

## رسارل الرسادي

من تاريخ الشام والتاريخ العام تأليف الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون المتوفى عام ٩٥٣

١ \_ الفلك المشحون في أحوال مجد بن طولون:

ترجم فيه نفسه بالتفصيل فذكر مولده وميلاده وتحصيله للعلوم وأسماء الكتب التي قرأها وشيوخه ، وماكتبوه له من الشهادات والاجازات ، ووظائفه وأسماء مصنفاته مرتبة على الحروف وهي نحو ٢٠٠ مصنف ، وما مدح به نظها و نثراً ، وشعره ، وختمه بقصيدة في الحث على العمل وعدم التواني والكسل .

٣ \_ الشمعة المضية في أخيار القلعة الدمشقية :

ذكر فيها تاريخ قلعة دمشق نقلا عن الاعلاق الخطيرة لابن شداد وتاريخ ابن كثير وذيل ابن قاضى شهبة والعبر للذهبي وتاريخ الأسدى وغيرها .

٣ ـ المعزة فيما قيل في المزة:

المزة من قرى دمشق الشام العامرة نزلها جماعة من كبار عاماء الاسلام كالعلاء البخارى والمرجانى والجمال المزى وأبى الفتح المزى والرحبى والزين المزى والتق المزى وابن عنين . فترجهم ابن طولون فى هذه المزى وابن شواش والقو نوى المزى وابن عنين . فترجهم ابن طولون فى هذه الرسالة ، وذكر مساجد المزة وزواياها ، وما مدحت به من الشعر ، ومافيها من الترب والحمامات ، وتكلم على دحية الكلبي وأنه مدفون فيها .

نقل فيهاالمصنف أغرب ما وقف عليه في دواوين التاريخ من الحوادث التاريخية وهي ٤٤ نبذة منها: أخبار عجائب خلقية ، وفتنة الفخر الرازي في هراة، ومروج الشام ومن دفن بها ، وتركة عثمان رضي الله عنه وغيره من أغنياء الصحابة ، وترجمة سيف الدين غازي أخي نور الدين الشهيد ، وأخيه قطب الدين وزوجته التي كان لها أن تضع خمارها عند ١٥ ملكا من أقاربها؛ وخبر سفيان الثورى ، وسيرة نورالدين الشهيد ، وصلاح الدين الأيو بي، وحياة مبارز الدين والى دمشق ، ووفاة جرير البجلي ، ويحيى الأسدى ، وقلق المنصور من إبراهيم بن عبد الله ، وبناء بغداد ، والمقنع الذي ادعى الربوبية ؛ وأبي يوسف صاحب النعمان والرشيد والرقاشي وتعبدهم ، ومنع المعتضد بيع كتب الفلسفة ، ووقفية دار الحـديث الاشرفية ، وسيول دمشق وحوادثها ، وشأن الباجر بقي وغيره من الزنادقة ، واحتراق بعض أماكن بدمشق ، وترجمة الهروى السائح ، وسبب تسمية بعض البلاد . وترجمة يوسف الكركي ؛ والجال الاصفهاني ؛ والحاكم بأم الله ؛ والعاضد العبيدي ، وهشام بن المغيرة وأثره بدمشق ، و تخريب أسوار القدس ، وترجمة حجاج بن علاط ، وسلمان بن عبد الملك ، وداود بن مروان ، ورشا وروح بن زنباع ؛ وذي الـكلاع ؛ وبشربن مروان ، وذكر بعض قرى دمشق وبناءصور، وبعض أخبارمصر، والأميرابن شادى، وفتنة تيمورلنك، وحادثة فى نيل مصر ، وفتح قبرس ، وحريق جامع دمشق ، ودخو ل التمراليها وغيرذلك .

والمصنف يعرف قدره من اطلع على كتبه بروية واخلاص فان له شرح الهداية فى خمسة مجلدات و فيرها من الهداية فى خمسة مجلدات و فيرها من السكتب الحافلة . وكان العلامة أحمد باشا تيمورر جمه الله معنيا مجمع تصانيفه حتى اجتمع فى خزانته منها مايزيد على المائة ، وكان عليه رحمة الله يلقبه بسيوطي الشام لأن كلا منهما كان خزانة علم رحمهم الله تعالى .

والأربع الرسائل في • ٩ ١ صفحة ؛ وثمنها ٧ قروش

## الْخِيَّالُونِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِيلِينِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْ

## والردعكا لحيمته والشبهة

للامام عبد الله بن قتيبة المتوفى عام ٢٧٦

كتاب يكشف عن ناحية لها شأنها في تاريخ تطورات العلوم الاسلامية نقد في فاتحته افتتان الناس عهده بأهواء مردية ، وقارن بين تاريخ حالة العلماء فيما سبق وما هي عليه في عهده من ذيوع الكذب واتباع الهوى والتجرؤ على الرد على الأعمة . ثم رد بعض أقوال المشبهة والجهمية في تأويلاتهم في القرآن والقدر ومشيئة الله . وذكر عدل القول في القدر والاخبار الواردة في الصفات. وأبان سبب انحراف المتوكل عن على رضى الله عنه ، وكيف تسربت أهواء الخوارج الى أهل الحديث . وانتهاء القول الى ألغرض من كتابه من الاختلاف في اللفظ بالقرآن وعدل القول فيما اختلفوا فيه ، ومناظرته مع بعض الجهمية ، كل ذلك بأسلوب ابن قتيبة الجدل المعروف . وفي آخره فهرس لمباحثه وآخر لا علامه وثالث لأسماء الكتب.

وهو في ٩٠ صفحة وثمنه ٤ قروش من الورق الأبيض و٣٠ من الأسمر .

﴿ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ﴾ للحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون المتوفى عام ٩٥٣

جمع المؤلف في كتابه هذا كتب النبي والمقوقس وجوابه والى ملك الحبشة وجوابه والى المنذر بن ساوى وكسرى وقيصر والمقوقس وجوابه والى جهينة وبنى زهير والى عمير ذى مران ومن أسلم من همدان والى أهل خيبر والى ملكى عمان جيفر وعبد ابنى الجلندى والى أهل دما ورعية السحيمي والحارث بن شمر وهودة ومسيامة وجوابه والى الحارث بن عبد كلال والى قوم رفاعة ولوفد همدان ولا كيدردومة ومطرف بن نهضل والضحاك بن سفيان ولرجل لم يسمو بكر ابن وائل و لحاله بن الوليد ولعمرو بن حرام و عامة بن أثال وأبي بصير وأبي جندل وعدة كتب من النبي وسليلة من جمع أبي جعفر الدبيلي ، ثم فوائد فيمن كاتبه وعدة كتب من النبي وسمية الكتاب . وهو في ٥٥ صفحة و عنه قرشان .

المنوع المامن المنامن المنوع المنوع المنامن المنوع المنوع

مركب الحاق - حارة الجداوى ١ القاهرة - باب الحلق - حارة الجداوى ١

﴿ سنة ١٣٥٤ وحقوق الطبع محفوظة ﴾

## نشالغالغالغان

(محمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الملقب شمس الدين أبو الخير وأبو عبد الله بن الزين أوالجلال أبي الفضل وأبي محمد السخاوي الاصل القاهري الشافعي المصنف (١) الماضي أبوه (٢) وجده (٣) و يعرف بالسخاوي (٤) ، وربما يقال له ابن الباردشهرة لجده بين أناس مخصوصين ولذا لم يشتهر بها أبوه بين الجمهورولا هو بل يكرهما كان عليه (٥) وابن الملقن في الكراهة ولايذكره بها إلا من يحتقره . ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين و ثانائة بحارة بهاء الدين علو الدرب المجاور لمدرسة شيخ الاسلام البلقيني محل أبيه وجـده، ثم تحول منه حين دخل في الرابعة مع أبويه لملك اشتراه أبوه مجاور لسكن شيخه ابن حجر ، وأدخله أبوه المكتب بالقرب من الميدان عندالمؤدب الشرف عسي ابن أحمد المقسى الناسخ (٦) فأقام عنده يسيراً جداً ، ثم نقله لزوج أخته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الازهرى أحد أصحاب العارف بالله يوسف الصفي فقرأ عنده القرآن وصلى به للناس التراويج في رمضان بزاوية لأبي أمه الشيخ شمس الدين العدوى المالكي ، ثم توجه به أبوه لفقيهه المجاور لسكنه الشيخ المفيد النفاع القدوة الشمس محمدبن أحمدالنحريري الضرير \_ مؤدب البرهان بن خضر والجلال بن الملقن وابن أسد وغيرهم من الأئمة وأحدمن علق شيخه في تذكرته من نوادره وسمع منه الطلبة والفضلاء ويعرف بالسعودي (٧) وذلك حين

<sup>(</sup>١) أي مصنف الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) ( ج ٤ رقم ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) (ج ٧ رقم ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) نسبة لسخا بلدغر في الفسطاط ، وكانت النسبة اليها عند المتقدمين السخوى م

<sup>(</sup>٥) في الاصل « علية » .

<sup>(</sup>٢) توجمته (ج ٧ رقم ٢٧٤).

<sup>(</sup>V) وإليه ينسب كثيرون.

انقطاعه بمنزله لضعفه \_ فوده عليه وانتفع به فى آداب التجويد وغيرها وعلق عنه فوائد و نوادر وقرأ عليه حديثاً والتحق فى قراءته عليه بشيوخه ، وتلاه فى غضون ذلك مراراً على مؤدبه بعد زوج عمنه الفقيه الشمس محمد بن عمر الطباخ أبوه أحد قراء السبع هو ، وحفظ عنده بعض عمدة الاحكام . ثم انتقل باشارة السعودى المذكور للعلامة الشهاب بن أسد فأ كمل عنده حفظها مع حفظ التنبيه كتاب عمه والمنهاج الاصلى وألفية ابن مالك والنخبة ، وتلا عليه لأ بى عمروثم لابن كثير وسمع عليه غيرها من الروايات إفراداً وجمعاً وتدرب به فى المطالعة والقراءة وصار يشارك غالب من يتردد اليه للتفهم فى الفقه والعربية والقراآت وغيرها .

وكلما انتهى حفظه لـكتاب عرضه على شيوخ عصره فـكان من جملة من عرض عليه ممن لم يأخـذ عنه بعد: الحب بن نصر الله البغدادى الحنبلي والشمس بن عمار المالـكي والنور التـلواني (١) والجمال عبد الله الزيتوني (٢) وكذا الزين عبادة ظناً فقد اجتمع به وبالشمس البساطي (٣) مع جده ، ثم حفظ بعد ألفية العراقي وشرح النخبة وغالب الشاطبية وبعض جامع المختصرات ومقدمة الساوي في العروض وغير ذلك مما لم يكمله . وقرأ بعض القرآن على النور البلميسي (٤) إمام الازهر والزين عبد الغني الهيئمي لابن كثير ظناً وسمع الحكثير من الجمع المسمع وللعشر على الزين رضوان العقبي (٥) والبعض من ذلك على الشهاب السكندري وغيره ؛ بل سمع الفاتحة وإلى المفلحون للسبع على شيخه بقراءة ابن السكندري وغيره ؛ بل سمع الفاتحة وإلى المفلحون للسبع على شيخه بقراءة ابن السكندري وغيره ؛ بل سمع الفاتحة وإلى المفلحون للسبع على شيخه بقراءة ابن السكندري وغيره ؛ بل سمع الفاتحة وإلى المفلحون للسبع على شيخه بقراءة ابن السكندري وغيره ؛ بل سمع الفاتحة وإلى المفلحون للسبع على شيخه بقراءة ابن السكندري وغيره ؛ بل سمع الفاتحة وإلى المفلحون للسبع على شيخه بقراءة ابن السكندري وغيره ووالده حتى أملى عليه عدة كراريس من مقدمة في العربية مفيدة وقرأعليه غالب شرح الألفية لابن عقيل وسمع الكثير من توضيحها العربية مفيدة وقرأعليه غالب شرح الألفية لابن عقيل وسمع الكثير من توضيحها العربية مفيدة وقرأعليه غالب شرح الألفية لابن عقيل وسمع الكثير من توضيحها

<sup>(</sup>١) بالكسر نسبة لتلوانة من المنوفية.

<sup>(</sup>۲) بفتح ثم مثناة تحتانية بعدها فوقانية مضمومة وآخره نون نسبة لمنية الزيتون ، ترجمته (ج ٥ رقم ٢٢٥) . وهناك « زينونى » بالنون بدل التاء وهو غير هذا .

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله من الغربية.

<sup>(</sup>٤) بضم أوله نسبة لبلبيس من الشرقية .

<sup>(</sup>٥) نصبة لمنية عقبة من الجيزية ، ترجمته (ج ٣ رقم ١٥٥).

لابن هشام وغيره من كتب الفن وغيره ، وكذا قرأ على أوحد النحاة الشهاب أبي العماس الحناوي مقدمته المسماة بالدرة المضية وكتبها له بخطه إكراماً لجده، وتدرب بهما في الاعراب حيث أعرب على الأول من الأعلى الى الناس وعلى الثاني مواضع من صحيح البخارى ، وأخذ العربية أيضا عن الشهاب الابدى المغربي والجال بن هشام الحنبلي حفيد سيبويه وقته الشهير وغيرهاوقر أالتنبيه تقسيماً على ابن خضر والسيد البدر النسابة وبعضه على الشمس الشنشي (١) وحضر تقسيمه مراراً عند غير هؤلاء بل حضر عند الشمس الونائي (٢) تلك الدروس الطنانة التي أقرأها في الروضة ولم يسمع الفقه عن أفصح منه ولا أجمع. واليسير جداً عند القاياتي (٣) وكذا أخذ الهمير من الفقه عن العلم صالح البلقيني ومن جملة ذلك في الروضة والمنهاج وبعض التدريب لوالده والتكملة التي له ؛ وسمع دروساً من شرح الحاوى لابن الملقن على شيخه وكذا من التفسير والعروض. وحضر تقسيم البهجة بهامه عندالشرف المناوي(٤) وتقسيم المهذب أوغالبه عند الزين البوتيجي (٥) وتردد اليه في الفرائض وغيرها . بل أخذطرفا من الفرائض والحساب والميقات وغيرها عن الشهاب بن المجدى (٦) وقر أالاصول على الهال بن إمام الكاملية قرأ عليه غالب شرحه الصغير على البيضاوي وسمع عليه غير ذلك من فقه وغيره وقرأ على غيره في متن البيضاوي . وحضر كشيرا من دروس التقي الشمني في الاصلين والمعانى والبيان والتفسير وعليه قر أشرحه نظم والده للنخبة معشرح أبيه لها بلأخذعن العزعبد السلام البقدادى في العربية والصرف والمنطق وغيرها وكذا أخذ دروساً كثيرة عن الامين الاقصر أني (٧)

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم معجمة .

<sup>(</sup>٢) نسبة لونا من الصعيد بالقرب من بوش .

<sup>(</sup>٣) نسبة للقايات من أعمال البهنساوية .

<sup>(</sup>٤) نسبة لقرية من الاعمال الجيزية.

<sup>(</sup>٥) ترد في الاصول مهملة من النقط أو مصحفة ؛ وهي نسبة مشهورة لأبوتيج من صعيد مصر .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن رجب بن طيبغا .

<sup>(</sup>٧) بالصاد المهملة وربما يقال بالسين نسبة لاقصر في الروم . وهو يحيى بن عجد بن ابراهيم بن أحمد .

وكثيراً من التفسير وغيره عن السعد بن الديرى (۱) ومن شرح ألفيمة العراقي عن الزين السندبيسي بل قرأ الشرح بهامه على الزين قاسم الحنفي وأخذ قطعة من القاموس في اللغة تحريراً واتقاناً مع المحب بن الشحنة . وكتب يسيراً على شيخ الكتاب الزين عبد الرحمن بن الصائغ ثم ترك لما رأى عنده من كثرة اللغط ولزم الشمس الطنتدائي (۲) الحمني امام مجلس البيبرسية فيها أياماً . ولبس الخرقة مع التلقين من المحيوى حقيد الجمال يوسف العجمي وأبي محمد مدين الاشمومي (۳) وأبي الفتح الفوى (٤) وعمر النبتيتي في آخرين في هذه العلوم وغيرها كابن الهمام وأبي القسم النويري والعلاء القلقشندي (٥) والجلال المحمى وغيره من الاكابر ، وأذن له غير واحد منهم ومن غيرهم بالافتاء والتدريس والاملاء بل كان الكثير منهم يرسل له بالفتاوي أو يسأله شفاهاً .

وقبل ذلك كله سمع مع والده ليلا الكثير من الحديث على شيخه إمام الأعمة الشهاب بن حجر فكان أول ما وقف عليه من ذلك في سنة عمان وثلاثين وأوقع الله في قلبه محبته فلازم مجلسه وعادت عليه بركته في هذا الشأن الذي بادجاله وحاد عن السنن المعتبر عماله فأقبل عليه بكليته إقبالا يزيد على الوصف بحيث تقلل مما عداه لقول الحافظ الخطيب أنه علم لا يعلق الا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره من الفنون إليه ، وقول إمامنا الشافعي لبعض أصحابه أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث هيهات، وتوجيه شيخنا تقديم شيخه له فيه على ولده وغيره بعدم التوغل

<sup>(</sup>١) (ج ٣ رقم ١٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) هو مجد بن عبد الرحمن (ج٧ رقم ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) بضم أوله ومعجمة وميمين ــ وإن كان على لسان العامة بنون آخره بل هو الذي عند السمعاني وهو غلط ــ ويقال لها أشموم طناج وأشموم الرمان . وهناك أشمون جريس وهي بالنون ، كما نص عليه المؤلف .

<sup>(</sup>٤) بضم الفاء نسبة لفوة .

<sup>(</sup>٥) بفتح أوله وثالثه بينهما لام ثم معجمة ثم نون ثم مهملة ، وهو على بن أحمد (ج٥ رقم ٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) هو مجد بن أحمد بن مجد ( ج ٧ رقم ٨٢ ) .

فيها عداه كتوجيهه لـكثيرممن وصف من أئمة المحدثين وحفاظهم وغيرهم باللحن وأن ذلك بالنسبة للخليل وسيبويه ونحوها دون خلوهم أصلا منه حسبها بسط ذلك معنى وأدلة في عدة من تصانيفه ؛ ولذا توهم الغبي الغمر ممن لم يخالطه أنه لا يحسنها وقال العارف المخالط إن من قصره على هذا العلم ظلمه.

وداوم الملازمة لشيخه حتى حمل عنه عاماً جماً واختص به كنيراً بحيث كان من أكثر الآخذين عنه ، وأعانه على ذلك قرب منزله منه فكان لايفوته مما يقرأ عليه إلا النادر إما لكونه حمله أولان غيره أهم منه وينفرد عن سائر الجماعة بأشياء . وعلم شدة حرصه على ذلك فكان يرسل خلفه أحياناً بعض خدمه لمنزله يأمره بالمجيىء للقراءة .

وقرأ عليه الاصطلاح بتهامه وسمع عليه جل كتبه كالألفية وشرحها مراراً وعلوم الحديث لابن الصلاح إلا اليسير من أوائله وأكثر تصانيفه في الرجال وغيرها كالتقريب وثلاثة أرباع أصله ومعظم تعجيل المنفعة واللسان بتهامه ومشتبه النسبة وتخريج الرافعي وتلخيص مسند الفردوس والمقدمة وبذل الماعون ومناقب كل من الشافعي والليث وأماليه الحلبية والدمشقية وغالب فتح الباري وتخريج المصابح وابن الحاجب الاصلي وبعض إتحاف المهرة وتعليق التعليق ومقدمة الاصابة وجملة ، وفي بعضه ما سمعه أكثر من مرة ، وقرأ بنفسه منها النخبة وشرحها والاربعين المتباينة والحصال المكفرة والقول المسدد وبلوغ المرام والعشرة العشاريات والمأنة والملحق بها لشيخه التنوخي والكلام على حديث أم رافع وملخص مايقال في الصباح والمساء وديوان خطبه وديوان شعره وأشياء يطول إيرادها . وسمع بسؤ اله له من لفظه أشياء كالمشرة العشاريات ومسلسلات يطول إيرادها . وشمع بسؤ اله له من لفظه أشياء كالمشرة العشاريات ومسلسلات والى أن مات . وأذن له في الاقراء والافادة والتصنيف وصلي به إماماً التراويح في بعض ليالي رمضان . و تدرب به في طريق القوم ومعرفة العالي والنازل والكشف عن التراجم و المتون وسائر الاصطلاح وغير ذلك .

وكذا تدرب في الطلبة بمستمليه مفيد القاهرة الزين رضوان العقبي وأكثر من ملازمته قراءة ومماعاً وبصاحبه النجم عمر بن فهد الهاشمي (١) وانتفع بارشاد كل منهم وأجزائه وافادته، بلكتب شيخه من أجله الى دمياط لمن عنده

<sup>(</sup>١) ترجمته (ج ٦ رقم ٤٠٩).

المعجم الصغير للطبراني بارساله اليه حتى قرأه عليه لكون نسخته قد أعجى الكثير منها وما علم أنه في أوقاف سعيد السعداء إلا بعد ، ولم ينفك عن ملازمته ولا عدل عنه بملازمة غيره من علماء الفنون خوفاً على فقده ولا ارتحل الى الاماكن النائية ، بل ولا حج إلا بعد وفاته ، لكنه حمل عن شيوخ مصر والواردين اليها كثيراً من دواوين الحديث وأجزائه بقراءته وقراءة غيره في الاوقات التي لا تعارض أوقاته عليــه غالبـاً سيما حين اشــتغاله بالقضاء وتوابعه حتى صار أكثر أهل العصر مسموعاً وأكثرهم رواية ، ومن محاسن من أخذ عنه من عنده الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن النجم وابن الهبل والشمس ابن الحب والفخر بن بشارة وابن الجوخي والمنيجي والزيتاوي والبياني والسوقي والطبقة ، ثم من عنده القاضي العز بر · جماعة والتاج السبكي وأخوه البهاء والجمال الاسنأبي والشهاب الاذرعي والكرماني والصلاح الصفدي والقيراطي والحراوي ثمالحسين التكريتي والاميوطي والباجيوأبو البقاءالسبكي والنشاوري وابن الذهبي وابن العلائي والامدى والنجم بن الكشك وأبو اليمن بن الكويك وابن الخشاب وابن حاتم والمليجي وابن رزين والبدر بن الصاحب ثم السراج الهندي والبلقيني وابن الملقن والغراقي الهيثمي والابناسي والبرهان بن فرحون وهكذا حتى سمع من أصحاب أبي الطاهر بن الكويك والعز بن جماعة وابن خير ، ثم من أصحاب الولى العراقي والفوى وابن الجزري ثم من يليهم ؛ وقمش وأخذ عمن دب ودرج ، وكتب العالى والنازل حتى بلغت عدة من أخذ عنه بمصر والقاهرة وضواحيها كانبابة والجيزة وعلو الاهرام والجامع العمرى وسرياقوس والخانقاه وبلبيس وسفط الحناء ومنية الرديني وغيرها زيادة على أربعائة نفس ؛ كل ذلك وشيخه عده بالاجزاء والكتب والفوائدالتي لاتنحصر وربما نبهه على عوال لبعض شيوخ العصر وبحضه على قراءتها . وشكا اليه ضيق عطن بعضهم فكاتبه يستعطفه عليه ويرغبه في الجلوس معه ليقرأ ما أحبه .

وبعد وفاة شيخه سافر لدمياط فسمع بها من بعض المسندين وكتب عن نفر من المتأدبين ، ثم توجه في البحر لقضاء فريضة الحج وصحب والدته معه فلتي بالطور والينبوع وجدة غير واحد أخذ عنهم ، ووصل لمسكة أوائل شعبان فأقام بها الى أن حج ، وقرأ بها من السكتب السكبار والاجزاء القصار مالم يتهيأ لغيره من الغرباء حتى قرأ داخل البيت المعظم وبالحجر وعلو غار ثور وجبل

حراء وبكثير من المشاهد المأثورة بمكة وظاهرها كالجعرانة ومنى ومسجد الخيف على خلق كأبي الفتح المراغى والبرهان الزمزمي والتق بن فهد والزين الاميوطي والشهاب الشوائطي وأبي السعادات بن ظهيرة وأبي حامد بن الضياء وزيادة على ثلاثين نفساً فمنهم من يروى عن البهاء بن خليل والكرماني والاذرعي والنشاوري والجمال الاميوطي وابن أبي المجد والتنوخي وابن صديق والعراقي والميثمي والابناسي والمجدين اللغوي واسماعيل الحنفي ومن لاأحصره سوى والهيثمي والابناسي والمجدين اللغوي والماعيل الحنفي ومن لاأحصره سوى من أجاذ له فيها وهم أضعاف ذلك ، وأعانه عليه صاحبه النجم بن فهد بكتبه وفوائده ونفسه ودلالته على الشيوخ وكذا بكتب والده ثم انفصل عنها وهو متعلق الأمل بها . وقرأفي رجو عهالمدينة الشريفة تجاه الحجرة النبوية على البدر عبد الله بن فرحون وبغيره من أما كنها على الشهاب احمد بن النور المحلى وأبي عبد الله بن فرحون وبغيره من أما كنها على الشهاب احمد بن النور المحلى وأبي الفرج المراغي في آخرين ثم ينبوع أيضاً وعقبة أيلة وقبل ذلك برابغ وخليص (۱) .

ورجع للقاهرة فأقام بها ملازماً السماع والقراءة والتخريج والاستفادة من الشيوخ والاقران غير مشتغل بما يعطله عن مزيد الاستفادة الى أن توجه لمنوف العليا فسمع بها قليلا وأخذ بفيشا الصغرى عن بعض أهلها، ثم عاد لوطنه فارتحل الى الثغر السكندرى وأخذ عن جمع من المسندين والشعراء بها وبأم ديناد ودسوق وفوة ورشيد والمحلة وسمنود ومنية عساس ومنية نابت والمنصورة وفارسكورود نجيه والطويلة ومسجد الخضر ، ودخل دمياط فسمع بها .

وحصل في هذه الرحلة أشياء جليلة من الكتب والاجزاء والفوائد عن نحو خمسين نفساً فيهم من يروى عن ابن الشيخة والتنوخي والصلاح الزفتاوي والمطرز وعبد الله بن أبي بكر الدماميني والبلقيني وابن الملقن والعراقي ولطيشمي والكمال الدميري والحلاوي والسويداوي والجمال الرشيدي وأبي بكربن ابراهيم ابن العز وابن صديق وابن أقبرس وناصر الدين بن الفرات والنجم البالسي والتاج ابن موسى السكندري والزين الفيشي (٢) المرجاني وناصر الدين بن الموفق وابن الخراط والهزبر والشرف بن الدويك.

ثم ارتحل الى حلب وسمع فى توجهه اليها بسرياقوس والخانقاه وبلبيس وقطيا وغزة والمجدل والرملة وبيت المقدس والخايل ونابلس ودمشق وصالحيتها

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى فيشا المنارة بالقرب من طندتا .

والزبداني وبعلبك وحمص وحماة وسرمين وحلب وجبرين ثم بالمعرة وطرابلس وبرزة وكفر بطنا والمزة وداريا وصالحية مصر والخطارة وغيرها شيئاً كثيراً من قريب مائة نفس ، وفيهم من أصحاب الصلاح بن أبي عمر وابن أمية وابن الهبل والزين عبد الرحمن بن الاستاذ وأبي عبد الله مجد بن عمر بن قاضي شهبة ويحيي بن يوسف الرحبي والحافظ أبي بكر بن المحب وناصر الدين بن داود وأبي الهول الجزري وأبي العباس أحمد بن العهاد بن العز المقدسي وابن عوض والشهاب المرداوي وأبي الفرج بن ناظر الصاحبة والحال بن النحاس وعجد بن الرشيد عبد الرحمن بن أبي عمر والشرف أبي بكر الحرائي والشهاب أبي العباس بن المرحل وفرج الشرفي فن بعده ، واستمد في بيت المقدس من أجزاء التي أبي بكر القلقشندي وكستبه وإرشاده فقد كان ذا أنسة بالفن وفي الشام من أجزاء الفيائية وغيرها بمعاونة الامام التي بن قندس والبرهان القادري وآخرين ، ثم في حلب بمحدثها وابن حافظها أبي ذر الحلبي فأعاره وأرشده وطاف معه على من بي عندهم وساعده غيره بتجهيز ساع باحضار سنن الدارقطني من دمشق من بي أخذها عن بعض من يرويها بحلب .

وأجاز له خلق باستدعائه واستدعاء غيره من جهات شقى ممن لم يتيسر له لقيهم أو لقيهم ولكن لم يسمع منهم بل كان وهو صغير قبل أن يتميز ألهم الله سبحانه بفضله بعض أهل الحديث استجازة جماعة من محاسن الشيوخ له تبعاً لا بيه فيهم من يروى عن الميدومي وابن الخباز والخلاطي وابن القيم وابن الملوك والعز على ابن اسمعيل الحموى وأبي الحرم القلانسي وابن نباتة و ناصر الدين الفارق والكال ابن حبيب والظهير بن العجمي والتقي السبكي والصلاح العلائي وابن رافع ومغلطاي والنشأئي وابن هشام وأبي عبد الله بن جار و رفيقه أبي جعفر الرعيني المعروفين بالأعمى والبصير وشبههم ، بل من يروى بالسماع عمن حدث عنه بالا جازة كالزيتاوي وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر والعهاد مجل بن موسى الشيرجي والعز مجل بن أبي بكر السوقي وأبي عبد الله البياد عجل بن موسى الشيرجي والعز مجل بن أبني بكر السوقي وأبي عبد الله البياني والشهاب بن النجم وأبي على بن الهبل وزينب أبنة قاسم وغيرهم ، وكذا دخل في استدعاء صاحبه النجم بن فهد الهاشمي بل وكثير من استدعاءات شيخه الزين رضوان وغيره إما لكونه من أبناء صوفية وكثير من استدعاءات شيخه الزين رضوان وغيره إما لكونه من أبناء صوفية الخانقاه البيبرسية أو نحو ذلك مما هو أخص من العامة بل تكاد أن تكون خاصة كما ألهم الله المحب بن نصر الله حين عرضه عليه كتابة الاجازة مع كونه خاصة كما ألهم الله المحب بن نصر الله حين عرضه عليه كتابة الاجازة مع كونه

إنما كتب له بالهامش وكونه لم يكتب بها لكل من أبيه وعمه مع كتابته لهما نحو ورقة ؛ ولهذا كله زادعدد من أخذ عنه من الأعلى والدون والمساوى حتى الشعراء ونحوهم على ألف ومائتين ، والأماكن التي تحمل فيهامن البلادوالقرى على الثمانين. واجتمع لهمن المرويات بالسماع والقراءة مايفوق الوصف وهي تتنوع أنواعاً: أحدها مارتب على الأبواب الفقهية ونحوها وهي كثيرة جداً منها ماتقيد فيه والصحيح كالصحيحين للبخاري ولمسلم ولابن خزيمة \_ ولم يوجد بتمامه \_ ولا بي عوانة الاسفرايني وهو وإن كان مستخرجاً على ثاني الصحيحين فقد أتي فيه بزايادات طرق بل وأحاديث كثيرة . وعنده من المستخرجات بالسماع المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم ، كما أن في مروياته لكن بالأجازة من الكتب التي تقيد فيها بالصحة كتاب المستدرك على الصحيحين أو أحدها للحاكم وهو كثير التساهل بحيث أدرج في كتابه هـذا الضعيف بل والموضوع المنافيين لموضوع كتابه ، ومن الكتب الصحيحة الموطأ لمالك ووقع له بالسماع عن دون عشرة من أصحابه وادراجه في الصحاح إنما هو بالنسبة للتصانيف قبله والا فلايتمشى الامر في جميعه على ما استقر الامر عليه في تعريف الصحيح. ومنها ما له يتقيد فيه بالصحة بل اشتمل على الصحيح وغيره كالسنن لأبى داود رواية أبي على اللؤ لؤى وأبى مكر بن داسة عنه وقيل إنه يكني المجتهد ولأبى عبد الرحمن النسائي رواية ابن السني وابن الاحمر وغيرهاعنه ولأبي عبد الله بن ماجه القزويني ولأبي الحسن الدارقطني ولا بي بكر البيهقي والسنن التي له أجمع كتاب سمعه في معناه ولحمد بن الصباح وكالجامع لأبي عيسى الترمذي ولأبي محد الدارمي ويقال له أيضاً المسند بحيث اغتر بعضهم بتسميته وأدرجه في النوع بعده وقد أطلق بعضهم عليه الصحة ، وكان بعض الحفاظ ممن روى عن بعض الآخذين عنه يقول إنه لو جعل بدل ابن ماجه بحيث يكون سادساً للكتب الشهيرة أصول الاسلام لكان أولى ؛ وكالمسندللامام الشافعي وليس هو من جمعه وإنما التقطه بعض النيسابوريين من الام له والسنن له رواية المزنى ورواية ابن عبد الحكم وشرح معانى الآثار لأبي جعفر الطحاوى ، ثم أن في بعض هذه ما يميز فيه مصنفه المقبول من غيره كالجامع للترمذي ونحوه السنن لأبي داود ، ومما يلتحق بهذا النوع ما يقتصر فيه على فرد من أفراده أوغيره كالشمائل النبوية للترمذي ودلائل النبوة للميهقي والشقا لعياض والمغازي لموسى بن عقبة والسيرة النبوية لابن هشام

ولابن سيد الناس وبشرى اللبيب له وفضل الصلاة على النبي عليه لاسمعيل القاضي ولابن أبى عاصم ولابن فارس وللنميري وحياة الانساء في قبو وهم و فضائل الاوقات والادب المفرد ثلاثتها للبيهقي ، وكـذا للبخاري الادب المفرد ؛ وفي معناهم مكارم الاخلاق للطبراني وكذا للخرائطي مع مساويها له ، وكالتوكل وذم الغيبة والشكر والصمت والفرح واليقين وغيرها من تصانيف أبي بكر بن أبي الدنيا وكمر الوالدين والقراءة خلف الامام ورفع اليدين في الصلاة ثانيها للبخاري والبسملة لأبي عمر بن عبد البر والعلم للمرهبي ولأبي خيثمة زهير بن حرب والطهارة وفضائل القرآن والاموال ثلاثتها لأبي عبيد والايمان لابن مندة ولأبى بكر بن أبي شيبة وذم الكلام المهروي والاشربة الصغير والبيوع والودع ثلاثتها لأحمد وكالجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب والمحدث الفاصل بین الراوی والواعی للرامهرمزی وعلوم الحدیث لابن الصلاح ومن قبلها الح وشرف أصحاب الحديث ورواية الآباء عن الابناء واقتضاء العلمالعمل والزهد والطفيامين خمستها للخطيب . وفي مسموعاته أيضا الزهد لا بن المبارك و كالدعوات للمحاملي وللطبرانى وهو أجمع كتاب فيها وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل عشر ذي الحجة الطبراني ولأبي اسحق الغازي، وكذا في مسموعاته من التصانيف في فضل رجب وشعبان ورمضان جملة واختلاف الحديث والرسالة كلاهما للشافعي وعوارف المعارف للسهروردي وبداية الهداية للغزالي وصفة التصوف لابن طاهر . ثانيها مارتب على المسانيد كمسند أحمد وهو أجمع مسند سمعهوأبي داودالطيالسي وأبي مجد عبد بن حميد وأبي عبد الله العدني وأبي بكر الحميدي ومسددوأبي يعلى الموصلي . وليس في واحدمنها ماهومر تبعلي حروف المعجم ؛ زمم مما رتب فيه على الحروف من المسانيد مع تقييده بالمحتج به المحتارة للضياء المقدسي ولكن لم يكمل تصنيفاً ولا استوفى الموجود سماعاً والمعجم الكبير للطبراني وهومع كونه يلي مسند أحمد في الكبر أكثرهافوائد والمعجم لابن قانع والاحاديث فيه قليلة ونحوه الاستيعاب لابن عبد البر إذ ليسالقصد فيه إلاتراجم الصحابة وأخبارهم وقريب منه في كون موضوعه التراجم ولكن لم يقتصر فيه على الصحابة مع الاستكثار فيه من الحديث ونحوه حلية الاولياء لأبي نعيم وكذا مما يذكر فيه أحوال الصوفية الاعلام الرسالة القشيرية ، وقد يقتصر على صحابي واحد كمسند عمر للنجاد وسعد للدورقي ، كما أنه قد يقتصر

على الفضائل خاصة كفضائل الصحابة لطراد ووكيع . ونحوه الذرية الطاهرية. للدولابي ؛ وقديكون في مطلق التراجم لكن لأهل بلد مخصوص كاصبهان لأبي نعيم وبغداد للخطيب وعنده بالسماع منهما جملة وقد يكون في فضائل البلدان كفتوح مصر لابن عبد الحكم وفضائل الشام للربعي ، ثالثها ما هو على الاوامر والنواهي وهو صحيح أبي حاتم بن حبان المسمى بالتقاسيم والانواع والكشف منه عسر على من لم يتقن مراده ، رابعها ماهو على الحروف في أول كلمات الاحاديث وهو مسند الشهاب للقضاعي ، خامسها ماهو في الاحاد شالطو الخاصة وهو الطوالات للطبراني ولابن عساكر منها كتاب الأوبعين ، سادسهاما بقتصر فيه على أربعين حديثاً فقط ويتنوع أنواعاً كالأربعين الالهكية لابر . المفضل وكالأربعين المسلسلات له وكالأربعين في التصوف لا بي عبد الرحمن السلمي إلى. غيرها كالاحكام وقضاء الحوائج ومألا تقيد فيه كأربعي الآجري والحاكم وهي شيء كثير ، وقد لا يقتصر على الاربعين كالثمانين للآجري والمائة لغيره ، سابعها ماهو على الشيوخ للمصنف كالمعجم الاوسط والصغير كالاها للطبراني ومعجم الاسمعيلي وابن جميع ونحوها كالمشيخات التي منها مشيخة ابن شاذان الكبرى والصغرى ومشيخة الفسوى وبعضها مرتب على حروف المعجم ؛ ومنه مالم يرتب ونحو هذا جمع ماعند الحافظ أبني بكر بن المقرى وكذا الحارثي وغيرها ما هو مسموع عنده مما عندهم من حديث الامام أبي حنيفة و ترتيبه على شيوخه ويسمى كل واحد منهما مسند أبى حنيفة ، ثامنها ماهو على الرواة عن إمام كبير ممن يجمع حديثه كالرواة عن مالك للخطيب وممن روى عن مالك من شيوخه لابن مخلد ، تاسعها ما يقتصر فيه على الافراد والغرائب كالافراد لابن شاهين وللدارقطني وهي في مائة جزء سمع منها الكثير ومنه الغرائب عن مالك وغيره من المكثرين . عاشرهامالا تقيدفيه بشيء مما ذكر بليشتمل على أحاديث نثرية من العوالى وغيرها وهو على قسمين : أولها ما كل تخريج منه في مجلد و كوه. كالثقفيات والجعديات والحنائيات والخلعيات والسمعو نيات والغيلانيات والقطيعيات والمحامليات والمخلصيات وقوائد تمام وفوائد سمويه وجملة ؛ ونحوها المجالسة للدينوري وما هو دون ذلك كجزء أبي الجهم والانصاري وابن عرفة وسفيان. ومايزيد على ألف جزء . حادى عشرها مالا إسناد فيه بل اقتصر فيه على المتون. مع الحكم عليها وبيان جملة من أحكامها كالاذكار والتبيان والرياض وغيرها من تصانيف النووى وغيره ، الى غيرها من المسموعات التى لا تقيد فيها بالحديث كالشاطبية والرائية فى علمى القراءة والرسم والالفية فى علمى النحو والصرف وجمع الجوامع فى الاصلين والتصوف والتنبيه والمنهاج وبهجة الحاوى فى الفقه وتلخيص المفتاح فى المعانى والبيان وقصيدة بانت سعاد والبردة والهمزية وليس ماذكر بآخر التنبيه ، كما أنه ليس المراد بما ذكر فى الانواع الحصر إذا لو سرد كل نوع منه لطال ذكره وعسر الآن حصره بل لو سرد مسموعه ومقروءه على شيخه فقط لكان شيئاً عجباً .

وأعلى ما عنده من المروى مابينه وبين الرسول عليه بالسند المتماسك فيه عشرة أنفس وليس ماءنده من ذلك بالكثير. وأكثر منه وأصح مابين شيوخه وبين الذي عليه فيه العدد المذكور. واتصلت له الكتب الستة وكذا حديث كل من الشافعي وأحمد والدارمي وعبد بمانية وسائط بل وفي بعض الكتب الستة كأبي داود من طريق ابن داسة وأبواب من النسائي ماهو بسبعة بتقديم المهملة \_ واتصل له حديث مالك وأبي حنيفة بتسعة \_ بتقديم المثناة.

ولما ولد له ولده أحمد جدد العزم لأجله حيث قرأ له على بقايا المسندين شيئاً كيراً جداً في أسرع وقت وانتفع بذلك الخاص والعام والكبير والصغير وانتشرت الاسانيد الحررة والاسمعة الصحيحة والمرويات المعتبرة وتنبه الناس لاحياء هذه السنة بعد أن كادت تنقطع فلزموه أشد ملازمة وصار من يأنف الاستفادة منه من المهملين يتسور على خطه فيستفيد منه وما يدرى أن الاعتباد على الصحف فقط في ذلك فيه خلل كبير ؟ ولعمرى إن المرء لاينبل حتى يأخذ عمن فوقه ومنه ودونه على أن الاساطين من علماء المذاهب ومحققيهم من الشيوخ وأماثل الاقران البعيد غرضهم عن المقاصد الفاسدة غير متوقفين عن مسئلته فيايعرض طم من الحديث ومتعلقاته مرة بالسكتابة التي ضبطها بخطوطهم عنده ومرة باللفظ ومرة بأرسال السائل لهم نفسه وبغير هذا مما يستهجن إيراد منله مع كونه أفرد أسماء هي على اخر ، وطالما كان التقي الشمني يحض أماثل جماعته كالنجمي بن حجى على ملازمته ويقول متى يسمح الزمان بقراءته بل حضه على عقد مجلس الاملاء غير مرة ولذا لما صارت مجالس الحديث آنسة عامرة منضبطة ورأى العملاء غير مرة ولذا لما صارت عبالس الحديث آنسة عامرة منضبطة ورأى السعيد السعداء وغيرهامتقيد آبالحوادث والاوقات حتى أكمل تسعة وخسين مجلساً لمسعيد السعداء وغيرهامتقيد آبالحوادث والاوقات حتى أكمل تسعة وخسين مجلساً لمسعيد السعداء وغيرهامتقيد آبالحوادث والاوقات حتى أكمل تسعة وخسين مجلساً ويقول متى يسمح النطوقات حتى أكمل تسعة وخسين مجلساً ويقول متى يسمع الورادة والاوقات حتى أكمل تسعة وخسين مهلساً وغيرها متقيد آبالحوادث والاوقات حتى أكمل تسعة وخسين مجلساً ويناه المها وغيرها متقيد السعد و موالم المعالم المعالم المعالم و موالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم و ما المعالم المعالم

ثم توجه هو وعياله وأكبر إخوته ووالداه للحج في سنة سبعين فجوا وجاورواوحدث هناك بأشياء من تصانيفه وغيرها وأقر أألفية الحديث تقسيما وغالب شرحها لناظمها والنخبة وشرحها وأملي مجالس. كل ذلك بالمسجد الحرام، وتوجه لزيارة ابن عباس رضى الله عنهما بالطائف رفيقاً لصاحبه النجم بن فهدفسم منه هناك بعض الاجزاء، ولما رجع الى القاهرة شرع في إملاء تكملة تخريج شيخه للاذ كار الى أن تم، ثم أملي تخريج أربعي النووي ثم غيرها مما يقيد فيه بحيث بلغت مجالس الاملاء سمائة مجلس فاكثر، وممن حضر إملاءه ممن شهد إملاء شيخه: النجم بن فهد والشمس الامشاطي والجمال بن السابق. وممن حضر إملاء شيخه والولى العراق: البهاء العلقمي، وممن حضر إملاءهما والزين العراق: الشهاب الحازي والجلال القمصي والشهاب الشاوي.

وكذا حج فى سنة خمس و عانين و جاور سنة ست ثم سنة سبع و أقام منها ثلاثة أشهر بالمدينة النبوية . ثم فى سنة اثنتين و تسعين و جاور سنة ثلاث ثم سنة أربع . ثم فى سنة ست و تسعين ، و جاور الى أثناء سنة ثهان فتوجه الى المدينة النبوية فأقام بها أشهراً وصام رمضان بها ، ثم عاد فى شوالها الى مكة وهو الآن فى جادى الثانية من التى تليها بها ختم له بخير . و حمل الناس من أهله ما والقادمين عليهما عنه الكثير جداً رواية و دراية ، و حصلوا من تصانيفه جملة ، وسئل فى الاملاء هناك فهاوافق نعم أملى بالمدينة النبوية شيئاً لأناس مخصوصين .

ثم لما عاد للقاهرة من المجاورة التي قبل هذا تزايد انجاعه عن الناس وامتنع من الاملاء لمزاحمة من لا يحسن فيها وعدم التمييز من جل الناس أو كلهم بين العالمين وراسل مر لا مه على ترك الاملاء بما نصه: انه ترك ذلك عند العلم باغفال الناس لهذا الشأن بحيث استوى عندهم مايشتمل على مقدمات التصحيح وغيره من جمع الطرق التي يتبين بها انتفاء الشذوذ والعلة أووجودها مع مايورد بالسند مجرداً عن ذلك وكذا ما يكون متصلا بالسماع مع غيره وكذا العالى والنازل والتقيد بحكتاب ونحوه مع ما لا تقيد فيه الى غيرها ما ينافي القصد بالاملاء وينادى الذاكر له العامل به على الخالى منه بالجهل كما انه التزم ترك الافتاء مع وإعا يعمل بالاغراض ، بل صار يكتب على الاستدعا آت وفي عرض الابناه من الإناه من الابناء من الداكم الوبالابلاباله الماليات ، وقد سبقه وله عداد من يلتمس له ذلك حين التقيد المالة المالة عمل بالنبات ، وقد سبقه وله عداد من يلتمس له ذلك حين التقيد المالة الداكم الهنات ، وقد سبقه وله في عداد من يلتمس له ذلك حين التقيد المالة ماله النباء من المالة التربية عليه في عداد من يلتمس له ذلك حين التقيد الشدود والاعمال بالنبات ، وقد سبقه السبة المالة التربية المالة المناه المالة المالة

للاعتذار بنحو ذلك شيخ شيوخه الزين العراقي وكيفي بهقدوة ، بل وأفحش من إغفاله عالنظر في هذاوأ شدفي الجهالة إيراد بعض الإحاديث الباطلة على وجه الاستدلال وابر ازهاحتي في التصانيف والاجوبة ، كل ذلك مع ملازمة الناس له في منزله للقراءة دراية ورواية في تصانيفه وغيرها بحيث ختم عليه ما يفوق الوصف من ذلك ، وأخذ عنه من الخلائق من لا يحصى كثرة أفردهم بالجمع بحيث أخذ عنه قاضى المالكية بطيبة الشمس السخاوي بن القصبي ومدحه بغير قصيد ثم ولده قاضى المالكية بطيبة الشمس السخاوي بن القصبي ومدحه بغير قصيد ثم ولده قاضى المالكية أيضاً الخيرى أبي الخير أيضاً ثم ولده المحبى محمد أوحد النجباء الفضلاء ثم بنوه فكانوا أربعة في سلسلة كانفق لشيخنا حسبا أوردته في الجواهر ، وقد قال الواقدي في أحمد بن محمد بن الضحاك بن عمان بن عمان بن عبد الله بن خلة أبن حرام إنه خامس خمسة جالستهم وجالسوا على طلب العلم يعني فيهم من شيوخه ومن طلبته .

وشرع في التصنيف والتخريج قبل الخمسين وهلم جرا فكان مما خرجه من المشيخات لكل من الرشيدي وسماه العقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمين ؟ والعقبي وسماها الفتح القربي في مشيخة الشهاب العقبي ؛ والتقي الشمني في كبري وصغرى . ومر الاربعينيات لكل من زوجة شيخه والكال بن الهمام والامين الاقصراني والتقي القلقشندي المقدسي والبدربن شيخه والشرف المناوي والمحبين ابن الاشقر وابن الشـحنة والزين بن مزهر . وللعلم البلقيني مأنَّة جديث عن مائة شيخ ، وأحاديث مسلسلات، وللاقصر أبي وابن يعقوب والمحبين القمني والفاقوسي وأخيه والعلم البلقيني والمناوي والشمس القرافي وابنة الهوريني وهاجر القدسية والفخر الاسيوطي والملتوتي والحسام بن حريز وابن امام الكاملية والعبادى وزكرياوا بن مزهر فهرستاً وكذا لحفيد سيدى يوسف العجمى ولتغرى بردى القادري وللشمس الامشاطي معجماً وكذا لابن السيد عفيف الدين بسؤال الكثير منهم في ذلك وتوسلهم بما يقتضي الموافقة ولنفسه الأحاديث المتباينة المتون والأسانيد بشروط كثيرة لم يسبق لمجموعها بلغت أحاديثها نحو الستين وهي في مجلد كبير استفتحه عن سبقه لذلك من الأعمة والحفاظ، والاحاديث البلدانيات في مجلد ترجم فيه الأماكن مع ترتيبهاعلى حروف المعجم مخرجاً في كل مكان حديثاً أوشعراً أو حكاية عن واحد من أهلها أو الواردين عليها مستفتحة بمن سبقه أيضاً لذلك وإن لم ير من تقدمه لمجموع ما جمعه فيها أيضاً

والأحاديث المسلسلات وهي مائة استفتحها أيضاً عن سبقه لجمع المسلسلات مع انفراده بما اجتمع فيهاوسهاها الجواهر المكالمة في الاخبار المسلسلة ، وتراجم من أخذ عنه أخذ عنه على حروف المعجم في ثلاث مجلدات سهاه بغية الراوى بمن أخذ عنه السخاوى وعزمه انتقاءه واختصاره لنقص الهمم ، وفهرست مروياته وهو إن بيض يكون في أزيد من ثلاثة أسفار ضخمة شرع في اختصاره وتلخيصه بحيث يكون على الثلث منه لنقص الهمم أيضاً ، وعشاريات الشيوخ مع ماوقع بحيث يكون على الثلث منه لنقص الهمم أيضاً ، وعشاريات الشيوخ مع ماوقع الحلية مع تراجمها أيضاً والرحلة المحكية ، والثبت المصرى في ثلاث مجلدات ، والتذكرة في مجلدات وتخريج أدبعي النووى في مجلد لطيف ، وتحملة تخريج شيخنا للاذكار ويسمى القول البار ، وتخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم وأربعي الصوفية للسلمي والغنية المنسوبة للشيخ عبد القادر وتسمى البغية كتب منه اليسير ، وتخريج طرق « إن الله لايقبض العلم انتراعاً » عمله تجر بة للخاطر في يوم وإن سبق لجمعه فيما لم يقف عليه ، والتحفة المنيفة فيما وقع له من حديث الامام أي حنيفة والامالي المطلقة .

ومما صنفه في علوم هذا الشأن: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وهو مع اختصاره في مجلد ضخم وسبك المتن فيه على وجه بديع لايعلم في هذا الفن أجمع منه ولا أكثر تحقيقاً لمن تدبره، وتوضيح لها حاذي به المتن بدون إفساح في المسودة ، والغاية في شرح منظومة ابن الجزري الهداية في مجلد لطيف بوالايضاح في شرح نظم العراقي للاقتراح في مجلد لطيف أيضاً ، والنكت على الالفية وشرحها بيض منه نحو ربعه في مجلد ، وشرح التقريب للنووي في مجلد متقن ، بلوغ الأمل بتلخيص كتاب الدارقطني في العلل كتب منه الربع مع زوائد مفيدة ، تكملة تلخيص شيخنا للمتقق والمفترق . ومنه في الشروح: تكملة شرح الترمذي للعراقي كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من تكملة شرح الشمائل النبوية للترمذي ويسمى أقرب الوسائل كتب منه نحو مجلد ، والقول المفيد في إيضاح شرح العددة لابن دقيق العيد كتب منه اليسير من أوله ، شرح ألفية السيرة للعراقي في المسودة ثم عدم ، والجع بين شرحي الألفية لابن المصنف وابن عقيل وتوضيحها كتب منه اليسير .

ومنه في التاريخ التعريف به وتشعب مقاصده وسببه ، بل اسميه الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ (١) ، والتبر المسبوك في الذيل على تاريخ المقريزي السلوك يشتمل على الحوادث والوفيات من سـنة خمس وأربعين والى الآن في نحو أدبعة أسفار ، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع وهو هــذا الكـتاب يكون ست مجلدات ؛ والذيل على قضاة مصر لشيخه في مجلد ويسمى الذيل المتناه ، والذيل على طبقات القراء لابن الجزرى في مجله ، والذيل على دول الاسلام للذهبي نافع جـداً ، والوفيات في القرنين الثامن والتاسع على السنين يكتب في مجلدات واسمه الشافي من الألم في وفيات الأمم ، ومعجم من أخذ عنه وان كان هو بعض أفراد هذا الكتاب ، والتحصيل والميان في قصة السيدسلمان ، والمنهل العـذب الروى في ترجمـة قطب الاولياء النووي، والاهتمام بترجمة النحوى الجمال بن هشام، والقول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين. والجواهر والدرر في ترجمة شيخه شيخ الاسلام ابن حجر في مجلد ضخم وربما في مجلدين ، والاهتمام بترجمــة الكال بن الهام . وترجمة نفسه إجابة لمر ســأله فيها . وكـذا أفرد من أثنى عليــه من الشيوخ والاقران فمن دونهم وما علمه ما صدر عنه من السجع. وتاريخ المدنيين في نحو مجلدين في المسودة. والتاريخ الحيط وهو في نحو ثلمائة رزمة على حروف المعجم لايعلم من سبقه إليه . وتجريد حواشي شيخه على الطبقات الوسطى لابن السبكي . وتقفيص قطعة من طبقات الحنفية كان وقع الشروع فيه لسائل ؛ وطبقات المالكية في أربعة أسفار تقريبًا بيض منه المجلد الاول في ترجمة الامام والآخذين عنه . وترتيب طبقات المالكية لابن فرحون . وتجريد مأفي المدارك للقاضي عياض مها لم يذكره ابن فرحون إجابة لسائل فيه وفي الذي قبله. تقفيص مااشتمل عليه الشفا من الرجال وتحوهم. والقول المنبي في ترجمة ابن عربي في مجلد حافل، ومحصله في كراسة اسمها الكفاية في طريق الهداية نافعة جــداً ؛ تجريد أسماء الآخذين عن ابن عربي، وأحسن المساعي في إيضاح حو ادث البقاعي ، و الفرجة بكائنة الكاملية التي ليس فيها للمعارض حجة ، ودفع التلبيس ورفع التنجيس عن الذيل الطاهر النفيس، وتلخيص تاريخ المين؛ وكذاطبقات القراء لابن الجزري، ومنتقى . تاريخ مكة للفاسي ، عمدة الاصحاب في معرفة الالقاب ، ترتيب شيوخ الطبراني ،

<sup>(</sup>١) من مطبوعات الناشر .

ترتيب شيوخ أبى اليمن المندى ، ترتيب شيوخ جماعة من شيوخ الشيوخ و نحوه و ومنه في ختم كل من الصحيحين و أبى داودو الترمذى و النسأ في و ابن ماجه و البيه قي والشفاو سيرة ابن هشام و سيرة ابن سيد الناس و التذكرة القرطبي و اسم الأول عمدة القارى و السامع في ختم الصحيح الجامع ؛ و الثانى غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم ابن الحجاج ، و الثالث بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود ؛ و الرابع اللفظ النافع في ختم كتاب الترمذى الجامع ، و الخامس القول المعتبر في ختم النسائى رواية ابن الاحمر ، بل له فيه مصنف آخر حافل سماه بغية الراغب المتمنى في ختم السنن النسائى رواية النسائى رواية ابن السنى ؛ و السادس عجالة الضرورة و الحاجه عند ختم السنن الابن ماجه ؛ و السابع القول المرتقى في ختم دلائل النبوة للبيه في ، و الثامن الانه من ختم السنو في ختم السنو الله المنه في ختم السيرة النبوية لابن هشام ؛ و العاشر رفع الالباس في ختم سيرة الناس ، و الحادى عشر الجوهرة المزهرة في ختم التذكرة .

ومنه في أبو اب ومسائل: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه على الم الفوائد الجلية في الاسماء النبوية لم يبيض . الصلاة على النبي عَلَيْنَاتُهُ بعد موته . مو الى النبي صلى الله عليه وسلم . المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة. على الالسنة . الابتهاج بأذ كار المسافر الحاج ، القول النافع في بيان المساجدو الجو امع وربما سمى تحريك الغني الواجد لبناء الجوامع والمساجد ، الاحتفال بجمع أولى الظلال . الايضاح والتبيين في مسئلة التلقين ، إدتياح الا كباد بأرباح فقد الاولاد . قرة العين بالثواب الحاصل للميتوللابوين ، البستان في مسئلة الاختتان ، القول. التام في فضل الرمى بالسهام ، استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم وذوى الشرف ، عمدة الناس أو الايناس بمناقب العباس ، الفخر العلوى في المولد النبوي ، عمدة المحتج في حكم الشطرنج ، التماس السعد في الوفاء بالوعد ، الاصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والانجيـل ؛ القول المألوف في الرد على منكر المعروف ، الاحاديث الصالحة في المصافحة ، القول الاتم في الاسم الاعظم ، السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ، القول المعهود قيما على أهل الذمة من العهود ؛ الكلام على حديث الخاتم ، الكلام على قص الظفر ، الكلام على الميزان . القناعة مما تحسن الاحاطة به من أشراط الساعة ، تحرير المقال في الحلام على حديث كل أمر ذي بال ؛ القول المتين في تحسين

الظن بالمخلوقين ، الكلام على قول لا تكن حلوياً فتسترط . الكلام على قول كل الصيد في جوف الفرا . الكلام على حديث إن الله يكره الحبر السمين . الكلام على حــديث المنبت لاأرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . الـكلام على حــديث تنزل الرحمات على البيت المعظم . الايضاح المرشد من الغي في الكلام على حديث حبب من دنياكم الى . المستجاب دعاؤهم . تجديد الذكر في سحود الشكر . نظم اللاك في حديث الابدال. انتقاد مدعى الاجتهاد. الاسئلة الدمياطية. الاتعاظ بالجواب عن مسائل بعض الوعاظ . تحرير الجواب عن مسئلة ضرب الدواب. الامتنان بالحرس من دفع الافتتان بالفرس. المقاصد المباركة في إيضاح الفرق الهالكة ؛ بل استقر اسمه رفع القلق والارق بجمع المبتدعين من الفرق. بذل الهمة في أحاديث الرحمة ، السير القوى في الطب النبوي شرع فيه . رفع الشكوك في مفاخر الملوك. الايثار بنبذة من حقوق الجار، الكنز المدخر في فتاوي شيخه ابن حجر قفص منه الكثير . الرأى المصب في المرور على الترغيب كتب منه اليسير ، الحث على تعلم النحو ؛ الأجوبة العلية عن المسائل النثرية تـ كمون في مجلدين ، الاحتفال بالأجوبة عن مائة سؤال ، التوجه للرب بدعوات المرب، ما في البخاري من الاذكار، الارشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي عَلَيْكُ بعد مو ته في اليقظة . ومنه جامع الامهات والمسانيد إجابة السائل فيمه كتب منمه مجلداً ولوتم لكان في مائة مجلد فأزيد . جمع الكتب الستة بتميز أسانيدها وألفاظها كتب منه أيضا مجلداً فأكثر . ترتيب كل من فوائد تمام والحنائيات والخلعيات وكل من مسند الحيدي والطيالسي والعدني وأبي يعلى على المسانيد. تطريف مشيخة الزين المراغي وعدة أجزاء على المسانيد أيضاً . وكذا ترتيب الغيلانيات وفو أبد تمام على الأبواب كتب منه قطعة قمل العلم بسبق الهيشمي له ، تجريد ما وقع في كتب الرجال سيما المحتصة بالضعفاء من الأحاديث وترتيبها على المسانيد كتب منه جملة.

وقرض أشياء من تصانيفه غير واحد من أئمة المذاهب: فمن الشافعية شيخه والعلاء القلقشندى والجلال الحلى والعلم البلقيني والبدر حفيد أخيه الجلال البلقيني والشرف المناوى والعبادى والتق الحصني والبدر بن القطان وعمه. وأمّة الادب منهم الشهب الحجازى وابن صالح وابن حبطة . ومن الحنفية العيني وابن الديرى والشمني و الأقصر أئى والكافياجي والزين قاسم وأبو الوقت المرشدى

المدكى. ومن المالكية البدر بن التنسى قاصى مصر وابن المخلطة قاضى اسكندرية والحسام بن حريز قاضى مصر أيضا ، ومن الحنابلة العز الدكناني ، وأفرد جموع ذلك ونحوه في تأليف كما سلف اجتمع فيه منهم نحو المائتين أجلهم شيخه فقرض له على غير واحد من تصانيفه وكان من دعواته له قوله : والله المسئول أن يعينه على الوصول الى الحصول حتى يتعجب السابق من اللاحق ، وأثنى خطا ولفظاً عائمة في التأليف المشار اليه ، وضبط عنه غير واحد من أصحابه تقديمه على سأر جماعته بحيث قال أحد الافراد من جماعته الزين قاسم الحنفي مانصه : وقد كان هذا المصنف \_ يعنى المترجم \_ بالرتبة المنيفة في حياة حافظ العصر وأستاذالزمان كان هذا المصنف \_ يعنى المترجم \_ بالرتبة المنيفة في حياة حافظ العصر وأستاذالزمان بعلى نخره ويرجعه على سائر جماعته المنسو بين الى الحديث وصناعته كما سمعتهمنه وأثبته بخطى قبل عنه ، وقال صهره وأحد جماعته البدر بن القطان عنه إنه أشار بعن سئل من أمثل الجماعة الملازمين لكم في هذه الصناعة بصريح لفظه اليه وقال ما معناه انه مع صغر سنه وقرب أخذه فاق من تقدم عليه بجده واجتهاده وتحريه وانتقاده بحيث رجوت له وانشرح لذلك الصدر أن يدون هو القائم بأعباء هذا الأمر ، وكذا نقل عنه توسمه فيه لذلك قديما الزبن السنديسي .

ومنهم الحافظ محدث الحجازالتي بن فهدالها شمى حيث وصف بأسياء منها: زين الحفاظ وعمدة الأعمة الايقاظ شمس الدنيا والدين عمن اعتنى بخدمة حديث سيد المرسلين واشتهر بذلك في العالمين على طريقة أهل الدين والتقوى فبلغ فيه الغاية القصوى وكان ولده الحافظ النجم عمر لايقدم عليه أحداً ومما كتبه الوصف بشيخنا الامام العلامة الاوحد الحافظ الفهامة المتقن العلم الزاهر والبحر الزاخر عمدة الحفاظ وخاعتهم من بقاؤه نعمة يجب الاعتراف بقدرها ومنة لايقام بشكرها وهو حجة لا يسع الخصم لها الجحود وآية تشهد بأنه إمام الوجود وكلامه غير محتاج إلى شهود وهو والله بقية من رأيت من المشايخ وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد الاسلام عيال عليه ووالله ماأعلم في الوجود له نظير والحافظ الرحلة الزين قاسم الحنفي (١) ومن بعض كتابته الوصف بالواصل إلى والحافظ الرحلة الزين قاسم الحنفي (١) ومن بعض كتابته الوصف بالواصل إلى دقائق هذا الفن وجليله والمروى فيه من الصدى جميع غليله:

تلقف العلمَ من أفواه مشيخة في نصوا الحديثُ بلامين ولاكذب

<sup>(</sup>١) ترجمته (ج ٦ رقم ٦٣٥).

في دفاتره إلا خواطره يمليك منها بلاديب ولانصب وهو الذي لم يزل قائمًا من السنة بأعبائها ناصباً نفسه لنشرها وآدائها محققاً لفنونها ومضمون عيونها مع قلة المعين والناصر والمجارى له في هذا العلم والمذاكر لايفتر عن ذلك طرفة عين ولايشغل نفسه بغيبة ولامين .

والعلامة الموفق أبوذر بن البرهان الحلبي (١) الحافظ فوصف بمولانا وشيخنا العلامة الحافظ الأوحد قدم علينا حلب فأفاد وأجاد كان الله له ؛ بل صرح بما هو أعلى منه .

والبرهان البقاعي (٢) وكان عجباً في التناقض حين الغضب والرضى فقال: إن ممن ضرب في الحديث بأوفر نصيب وأوفى سهم مصيب المحدث البارع الاوحد المفيد الحافظ الأمجد إلى آخر كلامه. وقال مرة: اذا وافقنى فلان لا يضرنى من خالفنى به في ثناء كثير ذكر في التأليف المشار اليه، وقدم هؤ لاء لا شتغالهم بالحديث أكثر. وممن أثنى من الحفاظ المحدثين الزين رضوان المستملى وكذا التي القلقشندى والعز الحنبلي ومنه الوصف بالامام العلامة الحافظ الأستاذ الحجة المتقن المحقق شيخ السنة حافظ الأمة إمام العصر أوحد الدهر مفتى المسامين محيى سنة سيد الاولين أبقاه الله للمعارف علماً ولمعالم العلم إماماً مقدماً وأحيا بحياته الشريفة ما ثر شيخه شيخ الاسلام وجعله خلفاً عن السلف الأئمة الاعلام و محرسه من

حوادث الزمان وغدره و يأمنه من كيدالعدو ومكره برسوله محدصلي الله عليه وسلم و المفوه البليغ البرهان الباءوني (٢) شيخ أهل الادب فكان مما قال: الشيخ الامام الحائز لا نواع الفضل على التمام الحافظ لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أمتع الله بحياته وأعاد على المسلمين من بركاته هو الآن من الافراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله وليس بعد شيخ الاسلام ابن حجر فيه مثله وقد حصل الاجتماع بخدمته والفوز ببركته والاقتباس من فوائده والاستمتاع بفرائده وقاضي القضاة العلم البلقيني (٤) فمن وصفه قوله: الشيخ الفاضل العلامة الحافظ جمع فأوعي واهتم بهذا الفن ولم يزلله يرعى ، وصرح غيرمرة بالانفراد.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن ابر اهيم بن مجد بن خليل (ج١ ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) ترجمته (ج ١ ص ١٠١).

<sup>(</sup>٣) نسبة لقرية من حوران بالقرب من عجلون في الشام ، ترجمته (ج١ص٢٦) .

<sup>(</sup>٤) بضم أوله نسبة لبلقينة من الغربية ؛ وهو صالح بن عمر (ج٣رقم١١٩)

وقريبه الولوى (١) قاضى الشام فكان مما كتبه فى أثناء مدح لغيره من أقربائه خصوصاً واسطة عقدها من انعقد الاجهاع على أنه أمسى كالجوهر الفرد وأصبح فى وجه الدهر كالغرة حتى صارت الدرر مع جواهره كالذرة بل جواد جوده شهد له جريانه بالسبق فى ميدان الفرسان وحكم له بأنه هو الفرع الذى فاق أصله البديع بالمعانى ولاحاجة للبيان أضاء هذا الشمس فاختفت منه كواكب الذرارى كيف لا وقد جاءه الفيض بفتح البارى فهو نخبة القهر والدهر وعين القلادة فى طبقة الجود لأنه عين السخاء وزيادة فبدايته لها النهاية ومنهاجه أوضح الطرق الى الغاية وهو الحادم للسنة الشريفة والحاوى لمحاسن الاصطلاح والنكت المنبغة فبهجته زهت بروضتها وروضته وهت بهجتها ؛ الى آخر كلامه .

وقريبه الآخر البدرى قاضى مصركان فكان مماكتبه فى أثناء كلام: وكيف لا وإمامة مؤلفه فى فنون الحديث النبوى لا تنكر و تقدمه فيه ليس بشاذ ولا منكر بل هو باستفاضته أشهر من أن يقال ويذكر وحفظه للرجال وطبقاتهم ومراتبهم سمافيه على أهل عصره و تصانيفه اليها النهاية فى الشهادة له بمزيد علوه وفخره واستحفاره للاسانيد والمتون من أمهات الكتب لايدرك قرار بحره ومعرفته بمظان مايلتمس منه فى جميع فنو نه وإبراز المخدرات من مخبات عيو نه يقصر عن بيان الامر فيه المقال ولا يحصر ذلك المثال فقد حاز قصب السبق فى مضماره وميز صعاب القشر من لبابه بجودة قريحته وبنات أفكاره بحيث صار هو الكعبة والحجة فى زمانه وشهد له الحفاظ بالتقدم على الشيوخ فضلا عرب أقرانه.

وفقيه المذهب الشرف المناوى ، ومما كتبه أنه لما أشرف علم الحديث على الاندراس من التدريس حتى لم يبق منه إلا الأثر والانفصال من التأليف حتى لم يبق منه إلا الأثر والانفصال من التأليف حتى لم يبق منه إلا الخبر انتدب لذلك الأخ في الله تعالى الامام العالم العلامة والحافظ الناسك الألمعي الفهامة الحجة في السنن على أهل زمانه والمشمر في ذلك عن ساعد الاجتهاد في سره واعلانه فجد بجد في حفظ السنة حتى هجر الوسن وهاجر بعزم فيها حتى طلق الوطن وأروى العطاش من عذب بحر السنة حتى ضرب الناس بعطن ، وحافظ المذهب السراج العبادي (٢) فقال : هو الذي انعقد على تفرده

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن مجد بن مجد (ج ٢ رقم ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) نسبة لمنية عبادمن الغربية ، وهو عمر بن حسين بن حسن (ج ٦ دقم ٢٧٨)

بالحديث النبوى الاجاع وأنه في كثرة اطلاعه وتحقيقه لفنونه بلغ مالا يستطاع ودونت تصانيفه واشتهرت وثبتت سيادته في هذا الفن النفيس وتقررت ولم يخالف أحد مرس العقلاء في جلالته ووفور ثقته وديانته وأمانته بل صرحوا بأجمعهم بأنه هو المرجوع اليه في التعديل والتجريح والتحسين والتصحيح بعد شيخه شيخ مشايخ الاسلام ابن حجر حامل راية العلوم والاثر تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكمنه فسيح الجنان والله أسمأل وله الفضل والمنة أن يحفظ ببقائه هذه السنة ويزيده علواً ورفعة وسمواً ويتم عليه بمزيد الافضال والنعم ويبقيه لارشاد المبتدعين فهداية رجل واحد خير من حمر النعم وينفع ببركته

ومحمته آمير .

والعلامة فريدالا دباء الشهاب الحجازي(١) فكانها قاله: الامام العلامة حافظ عصرة ومسندشامه ومصرههو بحرطاب مورداً وسيدصار لطالي اتصال متون الحديث على الحالين سنداً بلهو لعمري عين في الاثر ومارآه أحد مهن سمع به إلا قالقد وافق المخبر الخبر القد أجاد النقل من كلامي الله ورسوله القديم والحديث وسارت بفضله الركبان وبالغت بالسير الحثيث فاو رآه صاحب الجامع الصحيح رفع مناره وقدمه للامامة وقال هذا مسلم على الحقيقة وزاد في تعظيمه وإكرامه ولو أدركه الحافظ الذهبي لم يتكلم معه إلا بالميزان أو البرهان القيراطي لرجح ماقاله وعلم أن بلدته قيراط بالنسبة عند تحرير الاوزان ولولحقه المزىولي هرباً بعدمالم أطرافه أو عاينه صاحب الذيل ملا ودته من هذه الفوائد التي ليس له بها طوق وطلب إسعافه نعم هو المـأمول في الشدة والرخا والمليء من الفوائد والسخى بها ولا بدع إذ هو من أهل سخا.

والأستاذ شيخ الفنون في وقته التقي الحصني (٢) الشافعي فقال انه أصبح به رباع السنة المصطفوية معمورة الاكناف والعرصات ورياض الملة الحنيفية ممطورة الا كمام والزهرات قد صعدذري الحقائق بأقدام الافكار ونور غياهب الشكوك بأنوار الآثار ، قارع عن الدين فكشف عنه القوارعوالكروبوسارع الى اليقين فصرف عنه العوادي والخطوب وإذا قرع سممك مالم تسمع به في الاولين فلا تسرع وقف وقفة المتأملين وقل المعاند فائت بمثله ان كنت من الصادقين فالله

<sup>(</sup>١) نسبة لبلاد الحجاز، وهو أحمد بن محمد بن على (ج٢ رقم ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) نسبة لقرية من حوران في الشام، ترجمته في (ج١١ من الـكني).

تعالى يغمره بجزيل بره فى سائر أوقاته ويعصمه بالسداد فى حركاته وسكناته ويبوئهمن الفردوس الأعلى أعلى درجاته بمحمد وآله وأصحابه وأزواجه و ذرياته وأوحد أهل الادب الشهاب بن صالح (۱) فقال فى كلام له : هو الحافظ الذى تمكن من الحديث دراية ورواية فاطلع وروى وتضلع وارتوى وأعان نفسه نفسه حيث طال فطاب على غوص ذلك البحر ولنعم المعين وأمده مديده بالجوهر المين فنون الاصطلاح فحرى ابن الصلاح بل المين فبذا ابن معين جمع ماتفرق من فنون الاصطلاح فحرى ابن الصلاح بل أربى بنخبة الفكر فى مصطلح أهل الاثر بل جلى كعبة فضل لو حجها ابو شيخه تربيب النطق حتى قيل ذا حجر فكائى عنيته بقولى فى شيخه شيخ الحديث قديماً إذ نثرت عليه عقد مدحى نظيماً :

وقد حفظ الله الحديث بحفظه فلاضائع إلا شذى منه طيب ومازال علا الطرس من بحرصدره لآلىء إذ على علينا ونكتب جعل الله تعالى مصر به موطنا لهذا العلم حتى تضاهى بغداد دار السلام وأثابه في الاخرى جنة النعيم دار السلام ورفع بها درجاته عدد ماكتب وسيكتب في الصحف المكرمة من الصلاة على الحبيب الشفيع والسلام.

والامام الحب بن القطان (٢) فن قوله: ياله من ندى نديم يجود على السائل بالعلوم التى يبخل بمثلها ابن العديم لورآه الخطيب أوابنه لضربا بالسيف منبر تاريخهما إعراضاً ولسكنا عن كشف حال الرجال أعراقا وأعراضاً جاب البلاد وجال واقتحم المهامه ولم يخف الاوجال وجدفى الرحلة آخذاً من تقلباتها بالدين المتين ماشيا فى جنباتها عند ما سمع قوله ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) مقبلاتارة باقباله ومتصلا تارة بجبهة مغرى بجمالها حال اتصاله واطئاً بعزمه فروج الثرى راغباً فى قول القائل « عند الصباح يحمد القوم السرى » مستولداً من جنات جنان فوائد الموائد جنينا شارباً من ماء حبات السرى » مستولداً من جنات جنان فوائد الموائد جنينا شارباً من ماء حبات النامات ذكر ابن عساكر ولما قدم من حلب أغنى باطلاعه عن مطالعة الدر المجتلب فلله دره من حافظ رقى بسعيه وطوافه بزماننا هذا أسنى المراقى وأبان بعرامز إشاراته ما طواه بعد النشر الحافظ ابن العراقى .

<sup>(</sup>١) ترجمته (ج ٢ رقم ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) هو مجد بن مجد بن على .

وقال ابن أخيه البدر (۱) عقب دعاء شيخهما بقوله الذي سلف والله المسئول أن يعينه على الوصول الى الحصول حتى يتعجب السابق من اللاحق مانصه: وقد استجاب الله دعوته وحقق رجاءه وبغيته إذ تصانيفه وتعاليقه شاهدة لذلك ومبرهنة لماهنالك فكم من مشكل غامض بينه ومقفل أوضح الامر فيه وأعلنه ومعلول كشف القناع عن علته وحقق مالعله خفي عن أهل صنعته وهو الآن كا سبقني اليه الاعيان حافظ الوقت ومحدث الزمان وإن رغمت أنوف بغض الحساد لذلك فضوء شمسه يقتبس منه القاطن والسالك ومن جد وجد ومن قنع واعتزل ففي ازدياد من المعارف لم يزل ومن للتواضع سلك فجدير بأن للقلوب ملك ومن ترفع بالجهل هلك والله أسأل أن يزيده من فضله وأن يديم حياته للحياء هذا الشأن ونقله . وهؤلاء شافعيون.

والعلامة المصنف البدر العيني (٢) قال عن بعض التصانيف: إنه حوى فو أند كيرة و وزوائد غزيرة و أبرز مخدرات المعاني عوضحات البيان حتى جعل ماخني كالعيان فدل على أن منشئه ممن يخوض في بحار العلوم و يستخرج من دررها المنثور والمنظوم، وممن له يدطولي في بدائع التراكيب و تصرفات بليغة في صنائع التراتيب زاده الله تعالى فضلايفوق به على أنظاره و تسمو به في ماء قريحته قوة أفكاره إنه على ذلك قدير و بالاجابة جدير .

وفقيه المذهب سعد الدين بن الديرى فوصف بالشيخ الامام الفاضل المحدث الحافظ المتقن وقرض بعض التصانيف.

والتقى الشمنى (٣) وآخر ماكتب الوصف بالشيخ الامام العلامة الثقة الفهامة الحجة مفتى المسلمين إمام المحدثين حافظ العصر شيخ السنة النبوية ومحررها وحامل راية فنونها ومقررها من صار الاعتماد عليه والمرجوع فى كشف المعضلات اليه أمتع الله بفوائده وأجراه على جميل عوائده .

والاميني الاقصرائي ، ومماكتبه أخيراً قوله له متمثلا :

اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام

<sup>(</sup>١) هو مجد بن مجد بن مجد بن على.

<sup>(</sup>۲) هو محمود بن أحمد بن موسى .

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة والميم ثم نون مشددة نسبة لمزرعة ببعض بلاد المغرب أولقرية ، وترجمته (ج ٢ رقم ٤٩٣) .

وكيف لاومؤ لفه سيدنا ومولانا الشيخ الامام العالم العلامة الحبر الفهامة الثقة الحجة المتقن المحجة حافظ الوقت وشيخ السنة ونادرة الوقت الذي حقق الفنون وفنه الشيخي العاملي الشمسي فهو المرجوع اليه والمعتمد والمعول عليه في فنون الحديث بأسرها والقائم بالذب عنها ونشرها بعد شيخه شيخ مشايخ الاسلام خاتمة المجتهدين الاعلام الكناني العسقلاني تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته والله أرجو أن يؤيده بمعونته ويكافئه بمثوبته ويكفيه شماتة الاعداء والحاسدين وعد في حياته لنفع المسلمين.

وابن أخته المحبى فوصف بسيدنا ومولانا وأولانا العالم العلامة والبحر الفهامة المحدث البارع الحافظ المتقن الضابط.

والحيوى الكافياجي (١) ومنه الوصف بالامام الهام زين الكرام فخر الأنام الصالح الزاهد العارف العالم العلامة النسابة العمدة الرحلة وارث علوم الأنبياء والمرسلين الموصوف بالمعارف القدسية المشهور بالكالات السنية الأنسية الفردالفريد الوحيد المشهود له بأنه إمام جليل أحفظ زمانه في المنقول والمعقول بالاتفاق المقدم على الكل بالاستحقاق في جميع البلدان والآفاق أحسن الله تعالى اليه و نفعنا به و ببركات علومه و المسامين آمين ألف آمين يارب العالمين.

والرضى أبو حامد بن الضياء (٢) ؛ ومهاكتبه الوصف بالامام العالم المفيد الأوحد الفريد قدوة المحدثين وعمدة العاماء العاملين نفع الله به وأعاد من بركته ووصل الخير بسببه . وقال قدم بيت الله المحرم وجاور لدى بيت الله المعظم وتجرد للعبادة مجتهداً وواصل ذلك بالفحص عن رواة الحديث بها مستعداً تكيلا لمراده وتحصيلا لمفاده فأفاد واستفاد واشتغل وأشغل ورام الاحاطة بالتحصيل فحصل . وكلهم حنفيون .

والحيوى الأنصارى المكى فوصف بسيدنا الامام العالم العلامة المحدث حافظ الوقت بديع الزمان وعلامة علماء هذا الشان أبقاه الله تعالى على ممر الدهو روالأزمان . والشمسى القرافي (٣) سبط ابن أبي جمرة فقال: الشيخ الامام المحدث الكامل الحافظ المتقن الباحث في هذا الفن عن حقائقه المبلغ في طلب التصحيح غاية

<sup>(</sup>١) هو مجد بن سليمان بن سعيد ؛ ترجمته ( ج ٧ رقم ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته ( ج ٧ رقم ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن عمر؛ ترجمته ( ج ٧ رقم ٥٦ )

حقائقه أفاض الله علينا من بركاته وعلومه وأدام نعمه عليه فى حركاته وسكونه والبدرى بن المخلطة (۱) فقال : هو الامام المنفرد فى عصره المجتهد فى إقامة الصلاة فى مصره فقسما لو رفعت إلى الحاكم قصته لقبل منه القول وأوجب له الجائزة ذات الطول وحكم على من نازعه بالتسليم ومناولة الكتاب بالحيين وانهان شافه الناس بحديثه فيوثق به ولا يمين ولو تصفحه الذهبى لنقطه بذهبه أو رآه البيهتي لرفعه مع شعبه ولوسمع به القصرى لأمر بالوقوف على أبوابه بل بالتوسد بأعتابه هذا وانى وجدت القول ذا سعة غير أن عبارتى قاصرة والفكرة منى مقصورة فاترة . والثلاثة مالكيون .

بل سمع منه بعض تصانيفه من شيوخه الزين البوتيجي واستجازه لنفسه وللقاضي الحسام بن حريز وأشار لهذا بقوله: فاستجزته منه لأرويه عنه بسند صحيح و تناولت من يده بقلب منشرح وأمل فسيح ، وكذا سمع منه بعضها إمام الكامليةمع مناولة جميعه مقرونة بالاجازة اوالمحب بنالشحنة واشتد غرامهبها وتكرر سؤاله في بعضها بخطه وبلفظه . وكـتب الشرف أبوالفتح المراغي وكان في التحري واليبس والورع بمكان بخطه مانصه: وكاتبه يسأل سيدي الحافظ أمده الله تعالى وعمر وأن يجيز لولد عبده فلان . بل سمع منه جميع القول البديم منها شيخ المذهب الشرف المناوى وأحدائمة الحنفية البدربن عبيد الله وصالح الأمراء وأوحدهم يشبك المؤيدي الفقيه وقرأ عليه بعضه وتناول سائره منهالتقي الجراعي الدمشقي الحنبلي وحدث به عنه الشهاب بن يونس المغربي والفخر عمان الديمي والشرف عبد الحق السنباطي وهو بخصوصه ممن سمعه منه ثم قرأه بالروضة الشريفة عند الحجرة النبوية وكذا قرأه قبله فيها النجم بن يعقوب المدنى وخير الدين بن القصبي المالـكيان وأبو الفتح بن اسمعيل الأزهري الشافعي حسما أخبره به كل منهم وبالغ الجلال المحلى في الثناء عليه والتنويه به حتى قال له قد عزمت على إشهاره واظهاره ، وكذا أثني على غيره من التصانيف وتـكرر ثناؤه في الغيبة كما أخبره به الشمس الجوجري والسيد السمهودي وغيرها ، واختصر التقى الشمني بعضها وأكثر عالم الحنابلة العز الكناني من مطالعتها والانتقاء منها وربما صرح بذلك في بعضه وقال في بعضها: إن لم تكن التصانيف هكذا وإلا فلا فائدة . وكتب الأكابر بعضها بخطوطهم كالعز السنباطي والشمس بن قمروالبرهان

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد .

القادرى أحد الأولياء والشمس بن العاد والاستاذ عبد المعطى المغربي نزيل مكة والنجم بن قاضى عجلون وقابل معه بعضها والسيد السمهودى وسمع بعضها والبرهان البقاعي ونقل منها في مجاميعه وتناقلها الناس الى كثير من البلدان والقرى ولم يعدم من يأخذ منها المصنف بكاله سلخاً ومسخاً وينسبه لنفسهمن غير عزو بل ومنهم من ينتقد والأعمال بالنيات والله يعلم المفسد من المصلح ولقب عشيخة الاسلام المحيوى الكافياجي مشافهة غير مرة والشمسي بن الحمص عالم غزة مراسلة والزيني ذكريا الأنصارى في غير موضع والجمالي بن ظهيرة والبدرى السعدى والمحيوى المائيان وآخرون من الأنمة الاحياء والاموات .

وامتدحه بالنظم خلق أفردهم بالجمع ومنهم ممن مدح شيخه المحبان ابن الشحنة وابن القطان والبرهان الباعوني وغاب الآن نظمه عنه دون نثره و المليجي الخطيب والشهب الحجازي و المنصوري و ابن صالح و الجديدي و الشمسي بن الجمعي والسخاوي قاضي طيبة و القادري و ابن أيوب الفوي و أبو اللطف الحصكني (۱) المقدمي وغاب الآن نظمه عنه دون كلامه و عبد اللطيف الطويلي و الجمال عبد الله المحلي و الزين عبد الغني الأشليمي و عدتهم ستة عشر نفسا بقيد الحياة منهم ثلاثة الآن بل عبد الغني الأول قال وقد قلت فيه قول الحب في الحبيب:

وقف المحب على الذى رقم الحبيب فراقه قسما ولم يسمع به من وصف إلاساقه

بل منوصفه له الحافظ المحبير والمحدث الذي ليس له في عصره نظير وأنه ظهر له بالقياس الصحيح من هذه الاوصاف أن إجماع أهل السنة لايتطرق اليه الخلاف وأن المترجم جدير أن يترجم بطبقات فوق ما ترجم وجدير بالعلم بتقييد المهمل وتبيين المعجم فالله يبقيه لمحشف مشكلات الاحاديث الغامضة وبيان معضلات الاسانيد العارضة وإحياء دواوين السنن السنية وإماتة أقوال أهل البدع والفتن والعصبية ، في كلام طويل والمحس الثاني قال :

على السخاوى دون حفظ الذى سما بوقتى هذا رتبة ابن على له من لجين الطرس نقد دوينه مناقشة النقاش والذهبي بدا بسما العرفان شمس معارف ويوم بيان كالرضى العلوى وقال أيضاً:

<sup>(</sup>١) بفتحتين بينهم مهملة ساكنة نسبة الى حصن كيفا من ديار بكر.

وغير عجيب من محب بديهة سخا بالمعانى في مديح سخاوى روی عطشا بالعلم عند روایة فأکرم بری من روایته راوی وقال أيضاً :

بليغ إذا ماراح يتلو رواية يشنف آذاناً ويشرح خاطرا بقر له عند القراءة خصمه والمليحي قالمن قصيدة:

> أولاك فضلا في حديث نبيه على ارتجالا فيه وصف رجاله ياشمس دين الله حسمك ماتجد فضلا كجيزك وهوأكرمسيد والفضل فضلك في الحديث وغيره والحجازي قال من أبيات:

أعنى الامام العالم العلامه المسند الحدث الفهامه بعلم كل عالم وراوى الحافظ المفوه السخاوي والمنصوري أثبت في الجمع المشار اليه وابن صالح تقدم مع نثره. والجديدي(١) قال في أسات:

> وافى جوابك فاستنار ظلام يا كاتباً كبت العدى لما كبت صلى وراءك في الحديث جماعة أهدت لنا طرساً سطور بيانه وكأنما تلك الحروف جواهر لابل كؤوس مدامة من فوقها لابدع إن مالت بعطني نشوة وابن الحمي قال:

ياخادما أخبارأشرف مرسل وسخا فنسبته اليه سخاوى وحوى السياسة والرياسة ناهجا

فأكرم بمولى يبهج الخصم إنقرا

تبدى جميل الوصف من أنبائه وتذيع ماقد شاع من أسمائه من خير خلق الله عند لقائه أغنى الورى بنواله وسخائه عجز المفيد الوصف عن إحصائه

وغدت بدور الأفق وهي تمام من خلفه في شوطها الأقلام ممن يعانيه وأنت إمام روض ومغناه البديع حمام فيها تأنق جهده النظام قد در من مسك المدام ختام فمن الكلام اذا اعتبرت مدام

منهاج حبر للمسكارم حاوى

<sup>(</sup>١) بضم أوله ثم مهملة مفتوحة بعده اتحتانية مشددة مكسورة ثم مهملة نسبة لقرية من قرى منية بدران.

وقال أيضاً :

أحببتكم من قبل رؤيا كم لحسن وصف عنكم في الورى وهكذا الجنة محبوبة لأهلها من قبل أن تنظرا والسخاوى قال في قصيدة طويلة قيلت بحضرة كل منهما في الروضة النبوية وفي فضائله (۱) القول البديع فكم أبدى بديعاً لأرباب الحجاحسنا فكم فوائد فيها للورى جمعت من دعوة وصلاة أذهبا الحزنا فاسمعه في الروضة الزهرا تنارشدا بحضرة المصطفى تظفر بكل مني فحكل أقواله كم فرجت كربا وكم بها خائف من بأسه أمنا جمع الامام السخاوى الشافعي فلقد أجاد في جمعه إذ فارق الوسنا العالم الحافظ المحمود سيرته أضحى بضبط على الاخبار مؤتمنا يقرأ ويقرىء مايقريه يوضحه للطالبين فما في العصر عنه غني يقرأ ويقرىء مايقريه يوضحه للطالبين فما في العصر عنه غني يروى الأحاديث والآثار متصلا عن الاسانيد لاريباً ولا وهنا والقادرى وقوله في الجمع المشار اليه ، وابن أيوب وقد غاب الآن عنه نظمه ،

بهذا العيد قد جئنانهني إمام العصر شيخ الناس طرا أطال الله عمرك في ازدياد من الخيرات للدنيا وأخرى والمحلى وقد غاب الآن عنه نظمه والزين الاشليمي (٢) فقال:

ياسيداً أضحى فريد زمانه ودليل ماقد قاته الاجماع عندى حديث مسند ومسلسل يرويه ذو الاتقان لاالوضاع مافى الزمان سواك يلفى عالما صحت بذاك إجازة وسماع الخير فيك تواترت أخباره وهو الصحيح وليس فيه نزاع يامن اذا ماقد أتاه ممرض يشكو يزول الضر والاوجاع

فى أبيات . وقد يكون فيما طوى أبدع وأبلغ مها أثبت ولـكن انما اقتصر على هؤلاء لما سبق . وقالله الشمس بن القاياتي مخاطباً له :

ياحافظا سنة الختار من مضر وباذلا جهده فى خدمة الاثر ومن سما وعلا فى كل مكرمة حتى استكان له من كان ذا بصر إلى أقول لمن أضحى يشانئكم أقصر عن الطعن واسمع قول مختبر

<sup>(</sup>١) يعنى المصطفى صلى الله عليه وسلم كافى حاشية الأصل (٧) بكسر الهمزة من الغربية .

قدتنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من ضرر حماك ربك علماً صادق الخبر

ياعالماً على الحديث قد جذا وماحياً محفظه ضرم الجذي(١) وباذلا للسعى فيه جهده وراكبا لأجله شط الشذي(٢) لاينتنى عن حبكم إلا فتى معاند أو حاسد ومن هذى إني أقول للعداة إنه لقد سما على العدا مستحوذا ولكن البلاد اذا اقشعرت وضوح نبتها رعى الهشيم

مازال ذو الجهل يمغي النقص من حسد لذي الفضائل إذ فاتته في العمر فأصفح بفضلك عنه واجتهد فلقد واقتنى أثره بعض الآخذين عنهما فقال:

وقال: لعمرك مابدا نسب المعلى الى كرم وفى الدنيا كريم

واستقر في تدريس الحديث بدار الحديث الكاملية عقب موت الكمال والكن تعصب مع أولاده من يحسب أنه يحسن صنعاً وكانت كو أنن أشيرائيها في الفرجة مم رغب الابن عنها لعبـ القادر بن النقيب ، وكذا استقر في تدريس الحديث بالصرغتمشية عقب الأمين الاقصرائي ؛ وناب قبل ذلك في تدريس الحديث بالظاهرية القديمة بتعيينه وسؤاله ، ثم في تدريس الحديث بالبرقوقية عقب موت الماء المشهدى ، وقرره المقر الزيني بن مزهر في الأملاء بمدرسته التي أنشأها فاستعنى من ذلك لالتزامه تركه كما قدمه ، وكذا قرره المناوى في تدريس الحديث بالفاضلية لظنه أنه وظيفة فيها ، كما أنه سأل شيخه بعد موت شيخه البرهان بن خضر في تدريس الحديث بالمنكو تمرية فأجابه بأنه لم يكن معه إنما كان معه الفقه وقد أخذه تقى الدين القلقشندي ، بل عينه الامير بشبك الفقيه الدوادار حين غيبته عكمة لمشيخة الحديث بالمنكو تمرية عقب التتي المذكور فلا زال به صهره حتى أخذها لنفسه وكذا ذكر في غيبته التالية لها لقر اءة الحديث عجلس السلطان بعد إمامه وماكان يفعل لأنالدوادار المشار اليه سأله في المبيت عند الظاهر خشقدم ليلتين في الاسبوع ليقرأ له نخباً مر. التاريخ كما كان العيني يفعل فبالغ في التنصل كما تنصل منه حين التماس الدوادار يشبك من مهدى له عند نفسه ، ومن مطلق الترددلتر بغا المستقر بعد في السلطنة وفي

<sup>(</sup>١) جمع جذوة ، والأول علف واستمر \_ كا في حاشية الاصل.

<sup>(</sup>٢) ضرب من السفن ، وشطه شقه \_ كما في هاه ش الاصل.

الحضور عند بردبك والشهابي بن العيني وغيرها ، نعم طلبه الظاهر نفسه في مرض مو ته فقر أعنده الشفافي ليلة بعض ذلك بحضر ته وفي غيبته التي بعدها لمشيخة سعيد السعداء بعد الكوراني ، وعرض عليه الاتابك شفاها قضاء مصر فاعتذرله فسأله في تعيين من يرضاه فقال له لا أنسب من السيوطي قاضيك ، الى غير هذا مماير جو به الخيرمع أن ماله من الجهات لا يسمن ولا يغني من جوع ، ولله در القائل: تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوى لوأمشي على مهل هذا جزاء امرى وأقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل فان علاني من دوني فلا عجب لياسوة بانحطاطالشمس عن زحل فاصبر لها غير محتال ولاضجر فيحادث الدهرمايغني عن الحيل أعدى عدوك من وثقت به فعاشرالناس واصحبهم على دخل فأنما رجل الدنيا وواحدها من لايعول في الدنيا على رجل وقال أحمد بن يحيى تعلب النحوى فيما رويناه عنه يقول دخلت على أحمد بن حنبل فسمعته بقول:

اذا ما خلوت الدهر يوماً فلاتقل خلوت ولكن قل على رقيب اذا مامضي القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب فلا تك مفروراً تعلل بالمنى فعلك مدعو غداً فتجيب ألم تر أن الدهر أسرع ذاهب وأن غداً للناظرين قريب هذا كلهوهوعارف بنفسه معترف بالتقصير في يومه وأمسه خبير بعيو به التي لايطلع عليها مستغفر مما لعله يبدو منها ، لكنه أكثر الهذبان طمعاً في صفح الأخوان مع كونه في أكثره ناقلا واعتقاد أنه فضل ممن كان له قائلا. والله يسأل أن يجمله كايظنو نوأن يغفر له مالا يعامون ، ولله در القائل : لئن كان هذا الدمع يجرى صبابة على غير ليلي فهو دمع مضيع

وقول غيره: سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فضلك ضائع (١)

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة . وبعد ذلك بياض قليل لعل المؤلف تركه ليلحق فيه شيئًا ؛ أو لمن يقيد وفاته بعد موته .

وتوفى الامام السخاوى سنة اثنتين وتسعائة بالمدينة المنورة يوم الأحد الثامن والعشرين من شعبان ، ودفن بالبقيم بجوار الامام مالك ، على ما في شـــذرات الذهب. ولم يجزم الغزى في الكواكب بسنةوفاته ولا بمدفنه رحمهم الله.

٢ (عد) بن عبد الرحمن بن الجمال المصرى عمل بن أبى بكر بن على بن يوسف الجمال بن العلامة الوجيه الانصارى المسكى الشافعي ويعرف بأبن الجمال المصرى (١) وسمع من الزين المراغي في سنة ثلاث عشرة أشياء واشتغل على أبيه وغيره وفضل وجود الخط مات عملة في صفر سنة ستين . أدخه ابن فهد .

٣ (عد) بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عيسى الشمس بن الزين بن الشمس القاهرى الصحراوى الشافعى أخو عبدالصمد الماضى ويعرف بالهرسانى. ولد بالصحراء و نشأ بها فقر أ القرآن عند أبيه والسنديو فى والتنبيه وغيره ، وعرض على جماعة ، وسمع على جمده والحافظين العراقي والهيثمي والتنوخي و ابن أبى المجد و ابن الشيخة و الا بناسى والغمادى فى آخرين . واشتغل قليلا و تنزل فى الجهات كالطلب بدرس و كان هو الداعى فى حلقة مدرسه محفوفاً بالانس فى ذلك والخفر ، وحدث باليسير سمع عنه الفضلاء سمعت عليه . ومات بعد أن كف فصبر بعد الستين رحمه الله و إيانا .

٤ (عد) بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر الشمس الصبيبي المدنى الشافعي والد أحمد وأبى الحرم عهد وابن عمه الجال الاكارروني وابن أخت أبى العطاء أحمد بن عبد الله بن عهد . ولد في ربيع الآخر سنة عمان و خسين و سبعائة و سمع على البدر ابراهيم بن أحمد بن عيسى بن الخشاب في سنة سبعين فما بعدها ؟ ووصفه النجم السكاكيني في إجازة ولده بالعالم الفاضل الكامل و والده بالشيخ الصالح الزاهد العابد ، وحدث بالبخاري لفظاً في الروضة سنة ست و عمائة في من جماعة ، وذكره شيخنافي إنبائه وقال انه اشتغل بالفقه و درس في الحرم النبوي . مات بصفد سنة سبع وقد بلغ الحسين .

ه (عد) بن عبد الرحمن بن عجد بن حجى بن فضل الشمس بن الزين السنتاوى الأصل القاهرى الشافعى سبط المحيوى يحيى الدماطى والماضى أبوه . نشأ فحفظ القرآن وكتماً عرضها على فى جملة الجماعة واشتغل عند أبيه والجوجرى وغيرها فى فنون ، وفضل و برع ولازمنى مدة فى قراءة الأذكار وغيره ، وحج ورزق أولاداً . كل هذا مع أدب واقتفاء لطريقة آبيه و ربما احتطب طلباً للحلال . مات فى مستهل المحرم سنة ست وتمانين وصلى عليه عقب صلاة الجمعة بالأزهر فى مشهد حافل و تأسف الناس على فقده و أثنو اعليه و تو جعو الأبيه من بعده عوضهما الله الجنة .

٦ (١٤) بن عبد الرحمن بن مجد بن حسن الفاقوسي الماضي أبوه وجده ؟ ممن

<sup>(</sup>١) بياض كايات في الاصل.

سمع هو وأخوه أحمد ختم البخاري بالظاهرية.

٧ (١٤) بن عبد الرحمن بن مجد بن خليل بن أسد بن الشيخ خليل صاحب الضريح الشمس النشيلي عمالقاهرى الأزهرى الشافعي و يعرف بالنشيلي . وأخذ عن المناوى وابن عن العلم البلقيني في الفقه وغيره رفيقا للشمس الطيبي وكذا أخذ عن المناوى وابن حسان وآخرين و سمع على شيخناوغيره وأجاز له باستدعائي جماعة و صحب الشيخ عبد الغمرى وأقام بجامعه مدة بل أم به قليلا ؛ وداوم التلاوة والعبادة والنظر في كتب الرقائق والتصوف فعلق بذهنه كثيراً من الفوائد والنكت وصار يذاكر بها ويبديها لمن لعله يجتمع به ونوه خطيب مكة أبو الفضل النويرى به بحيث تردد له الشرف الانصارى بل الامير أزبك الظاهرى وجلس في خلوة بسطح جامع الأزهر و تردد الناس اليه وربما حصل التوسل به في الحوائج ، وقرأ عنده ابراهيم الحوى الميعاد في بعض أيام الاسبوع وكذا البهاء المشهدي (١) ثم لما هدمت الحلوى تحول لبيته الأولى و تقلل مها كان فيه ، كل ذلك مع كو نه لم يتزوج قط اختلاوى تحول لبيته الأولى و تقلل مها كان فيه ، كل ذلك مع كو نه لم يتزوج قط ومزيد عفته واكرامه للوافدين بحسب الحال بحيث لا يبقى على شيء وملازمته للتلاوة والعبادة ، وهو من قدماء أصحابنا .

9

11

9

٨ ( عمد) بن عبد الرحمن بن محد بن رجب بن صلح الشمس الطوخى الشافعى والد أحمد الماضى و يعرف بابن رجب. نشأ فحفظ القرآن والشاطبية و بعض التقريب للنووى أو جميعه والتبريزى والحاوى والملحة ، وعرض على جماعة وأخذ فى الفقه عن الشمس الشنشى وفى النحو عن ابن الزين بل تلا عليه للسبع إفراداً ، وقدم القاهرة فأخذ عن شيخنا والعلم البلقيني والبدر النسابة وغيرهم ، وحج مراراً وجاور فى بعضها وقرأ بمكة على أبى الفتح المراغى فى مسلم وولى عقود الانكحة ببلده وكان عين أهلها فضلا وديانة وصلاحاً و تعبداً ، وقد حضر عندى فى بعض بمالس الاملاء واغتبط بها وذلك حين قدومه القاهرة قبيل مو ته ليتداوى من مرض وأقام نحو شهرين ، ثم رجع وقد نصل يسيراً فلم يلبث أن مات فى يوم مرض وأقام نحو شهرين ، ثم رجع وقد نصل يسيراً فلم يلبث أن مات فى يوم المخته المعتمدين ودفن فى عصره وهو ابن المحتمد وستين رحمه الله وإيانا .

٩ (محمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسمعيل بن إبراهيم بن أحمد بن حسن بن على بن صلح فتح الدين أبو الفتح بن ناصر الدين أبى الفرج بن الشمس ابن الخطيب التقى أبى البقاء السكناني \_ بل زعم أنه هاشمى \_ المصرى الأصل المدنى (١) نسبة لمشهد سيد نا الحسين في القاهرة ، وهو مجد بن أبى بكر (ج ٧ رقم ٢٤).

الشافعتي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن صلح .ولد في ليلة ثاني عشر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبعهائة بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وقال انه تلاه للعشر من طريق النشر على ابن الجزرى مصنفه والحاوى وجمع الجوامع والجمل للزجاجي وألفية العراقي الحديثية ، وعرض على جهاعة واشتغل في الفقه على والده والجمال الكازروني والنجم السكاكيني ويوسف الريمي الميني والشمس الغراقي والجال بن ظهيرة في آخرين وعن النجم أخذ الأصول مع المماني والبيان وكذا أخذ الأصول مع العربية والمنطق عن أبي عبد الله الوانوغي وعنه وعن غيره أخذالحو وكذا أخذ الحاجبية وغيرهاعن أبى الحسن على بن محمد الزرندى تلميذ الحب بن هشام وقرأ عليه الترمذي وكذا قرأ البخاري وغيره على أبيه وحسن الدرعي وفتح الدين النحريري وخلف المالكي وغيرهم كابن الجزري فانه قرأ عليه في سنة ثلاث وعشرين بالمدينة الشفا وغيره وسمع عليه الحصن الحصينله وكـذا سمع علىأبى الحسن المحلى سبط الزبير وقبل ذلك جميع البخارى على الزين المراغي (١) في آخرين من المدنيين والقادمين اليها كالجال بن ظهيرة والمجد اللغوى ؛ وأجاز له في سنة خمس فما بعدها ابن صديق وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والعراقي وولده والهيشمي وابن الشرائحي والشهابان ابن حجي والحسباني وآخرون كالفرسيسي (٢) والجوهري وعبد الكريم بن مجد الحلبي وأبي الطيب السحولي وأبي البمين الطبري وغيرهم تجمعهم مشيخته تخريج التتي بن فهد وهي في مجلد اقتصر فيها على المجيزين ، و ناب فى القضاء والخطابة والامامة ببلده طيبة عن أبيه ثم استقل بذلك بعدموته واستمر الى أثناء سنة أربع وأربعين فترك القضاء لأخيه الآتى واقتصر على الخطابة والامامة مع نظر المسجد النبوى حتى مات ، وقدم القاهرة بسبب المامه بالمواطأة على قتل أبي الفضل المراغي أخي أبي الفتح وأبي الفرج الماضي ذكرهم ؛ وزار بيت المقدس ، وكان ذكياً مسدداً في قضائه كريماً من دهاة العالم ذا سمت حسن وملقى جميل مع فضيلة في الفقه ومشاركة في غيره وسهولة للنظم بحيث كان قد ابتدأ نظم القراآت العشر من طرق ابن الجزري في روى الشاطبية ونحوها مع التصريح بأسماء القراء نظما منسجا واختصاراً حسناً لوكان سالماً من اللحن ، لقيته بالمدينة النبوية فأخذت عنده . ومات بها في ليلة الجمعة رابع عشري جمادي الاولى سنة ستين وصلى عليه بعدصلاة الصبح بالروضة ودفن بمقبرتهم بالقرب من السيد عثمان على قارعة الطريق، وهو في عقود المقريزي ونسب المشيخة لعمر بن فهد (١) نسبة الى المراغة من مصر . (٢) بفتح أوله ومهملات .

ووصفه بصاحبنا رحمه الله وعفا عنه.

١٠ (جد) ولى الدين أبو عبد الله بن صالح أخو الذي قبله . ولى القضاء استقلالا حين استعفى أخو دمنه في سنة أربع وأربعين فدام حتى استعفى هو أيضاً منه وتركه لابن أخيه صلاح الدين عمد وشارك في الخطابة والامامة وكان جيد الخطابة بمن سمع على أبى الحسن سبط الزبير وغيره ؛ ولم يلبث أن مات في إحدى الجماديين سنة أدبع وسبعين. ١١ (محمد) شمس الدين أخو اللذين قبله . سمع على أبي الحسن سبط الزبير . ١٢ (محد) بن عبد الرحمن بن القاضى أبي عبد الله عد بن القاضى ناصر الدين عبد الرحمن ابن عدبن صالح معين الدين الكناني المدنى الشافعي الماضي أبوه. شابر أيته قر أفي الشفا على خير الدين قاضي المالكية بالمدينة في سنة ثمان و تسعين يوم ختمه في الروضة النبوية . ١٤ (محمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد الرحمن أبو القسم الجيرى الفاسي الأصل القسنطيني التونسي ثم المقدسي المالكي والدأحمد المعروف بالخلوف. جاور بمكة سنة ثلاثين فما بعدها أثم قدم بيت المقدس فقطنه حتى مات في سنة تمع و خمسين ، وكان بار عافي الفقه متقدما فيه وكتب لصاحب المغرب. أفاده و لده . ١٤ (محمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سعد البدر بن الزبن بن الشمس بن الدرى المقدسي الأصل القاهرى الحنفي ابن أخي شيخنا القاضي سعد الدين. ولدفى ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وثمانها نه وحفظ القرآن والكنز والمنتخب للاخسيكتي والحاجبية . واشتغل عند عمه والأمين الأقصرائي وأذن له أولهما يل ناب عنه في القضاء ثم لازم الكافياجي ورغب له عن تدريس التربة الأشرفية يوسماي فو ثب عليه المدر بن الغرس ثم رجع اليه بعد موته ، وقبل ذلك رغب له العضدي الصيرامي عن تدريس صرغتمش بجامع المارداني . وناب عن ابن عمه التاج عمد الوهاب في مشيخة المؤيدية تصوفاً وتدريساً وأذن له فيها بعد موته ثم طلب منه بذل عليه فأبي فبادر ابن الدهانة للبذل و تألم لذلك الاحباب ، هذا مع تصديه للتدريس والافتاء وتكرمهمع تقلله ومحاسنه وتجمله في مركبه وملبسه ومزيد ذكائه و فضائله وترشحه لقضاء الحنفية ، وحج مع الرجبية في سنة إحدى وسبعين ، وهو ممن كتب في مسئلة المياه بعدم التطهر من البرك الصغيرة ونحوها كالفساقي ووافقه الصلاح الطر ابلسي وغيره وكتب في ضده البدر بن الغرس. ١٥ (عد) بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله الناشري الماضي أبوه . ولد سنة خمس و ثبانائة وكانت له

مشاركة في علوم مع حسن خلق وكرم ومواظبة على التلاوة . ماتشابافي شوال

11

9

سنة اثنتين وثلاثين بالقحة ودفن عند أبيه ، ذكره الناشرى فى أبيه .

١٦ (عد) بن عبد الرحمن بن عبد بن عبد الله بن عمر أبو صهى الحضر مى ثم الشبامى الكندى الاشعرى الشافعي . قدم مكة من الين فى أثناء سنة ثلاث و تسعين فأخذ عنى ولبس منى الطاقية وقرأعلى أدبعي النووى وغيرها وكتب الابتهاج وغيره من تصانيني ، وأخبرنى أنه ابن أدبع وثلاثين تقريبا ، وأخذ الفقه عن عبد الله بافضلو محمد بن أحمد الدوعنى عرف باباجرفيل والرقائق عن الشريف على بن أبي بكرباعلوى فى آخرين ، وخلف والده فى الفتياوالصلح و نحو ذلك ، وهو خير متعبد . كتب الى : سيدنا و بركتنا و نورنا الشيخ الامام العلامة بقية السلف متعبد . كتب الى : سيدنا و بركتنا و نورنا الشيخ الامام العلامة بقية السلف مقدوة الخلف شيخ مشانخ الاسلام وقطب كافة علماء الانام صدر المدرسين عين الحدثين شمس الدنيا والدين نقع الله به و بعلومه ، واستجازنى له ولا خيه احمد وللفقهاء عمر بن عبد الله باجان الغرفى نزيل شمام وعبد الله بن عبد الرحمن بافضل التريمي وعبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن بابير البورى وعبد الله بن عبد الله بن خطيب باذيب الشبامي وعلى بن عبد الرحمن بابهير البورى وعبد الله بن عبد الله بن خطيب الذيب الشبامي وعلى بن عبد الرحمن بابهير البورى وعبد الله بن عبد الله بن خطيب الذيب الشبامي وعلى بن عبد الرحمن بابهير البورى وعبد الله بن عبد الله بن خل ابا عكابة الهبتي .

في

بى

نا

ال

١٧ ( المحمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مجلد بن الله السيد معين الدين ابن السيد صفى الدين الحسنى الحسنى الحسنى الحسنى الحسنى الايحيى (١) الشافعي الماضي أبوه وأخوه أحمد ويعرف بلقبه . ولد في جهادي الأولى يوم الجمعة ثامن عشريه - وبخطئ أيضاً ثامن عشره وهو فيها قيل أشبه - سنة اثنتين وثلاثين وثما تمائة باليج ولازم والده في الفقه والعربية والصرف والاصلين وغيرها ، وابر عمه القطب عيسى في المعانى والبيان ، ثم ارتحل إلى كرمان فقرأ على المولى على أحد تلامذة السيد الجرجانى المعانى والبيان ، ثم ارتحل إلى كرمان فقرأ على المولى على أحد تلامذة السيد الجرعانى أحد العظاء من تلامذة السيد أيضاً محيثقال فيه شيخه السيد : لو اجتمع في أحد أحد العظاء من تلامذة السيد أيضاً محيثقال فيه شيخه السيد : لو اجتمع في أحد ذهنه وجدى في العلم و تقرير ولدي محمد لغلب العالم ، وأخذ شرح المواقف عن ألمولى محمد الجاجر مي وقدمه خو اجا على للتدريس بحضرته وكذا أذن له غيره فتصدى لذلك و الافتاء ببلده ، وقطن مكة أكثر من عشر سنين متوالية أولما سنة سبع وستين على طريقة جميلة إقراءً و تصنيفاً و تقللا من الخوض فيما لا يفيد ، وانتفع به جماعة و عمل تفسيراً في مجلد ضخم وشرحاً لاربعي النووي في مجلد لطيف ورسالة في تفصيل البشر على الملك وأخرى في تفسير الكوثر وأخرى في للمن الموثر وأخرى في تفسير الكوثر وأخرى في كله في تفسير الكوثر وأخرى في تفسير الكوثر وأخرى في تفسير الكوثر وأخرى في تفسير الكوثر وأخرى في كله كوثر وأخرى في تفسير الكوثر وأخرى في المؤلف وكوثر وأخرى وكوثر وأخرى في المؤلف وكوثر وأخرى وكوثر وأخرى وكوثر وكوثر وكوثر وكوثر وكوثر

<sup>(</sup>١) بكسراالهمزة ثم تحتانية بعدها جيم نسبة لا يج بالقرب من شير از كاذ كره المؤلف.

الحيض وأخرى في قوله عَيْنَايَّةُ « اللهم أنت ربي لا إله و إلا أنت خلقتني وأناعبدك » الى غيرها . وأجازله ولحفيد عمه ابن أخته السيد عبيد الله جماعة منهم زينب ابنة اليافعي وأبو الفتح المراغي و المحب المطرى و التق بن فهد و محمد بن على الصالحي المركي والشمس مجل بن مجل بن عمر بن الاعسر ، ولقيته غير مرة في المجاورة الثانية ثم قدم في أيام المثمان من المجاورة الثالثة عابر سبيل و رجع فأقام ببار ثم انتقل الى جهرم متوجها للاقراء و الافادة ، و نعم الرجل أصلا و وصفاً .

١٨ (محل) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبــد الله الحضرمي . مات بمكة في صفر سنة أربع وخمسين .

١٩ ( ﴿ الله بن عبد الرحمن بن عهد بن عبد الناصر بن هبة الله بن عبد الرحمن الصدر بن التق الزبيرى المحلى الأصل القاهرى الشافعي سبط الجال عبد الله بن العلاء التركاني الحنفي، أمه صالحة والماضى أبوه ، ولد سنة اثنتين و ثمانين و سبعها تقريباً وحفظ القرآن وغيره و اشتغل قليلا و فضل و سمع على الفرسيسي و أمه صالحة وغيرها ، و ناب في القضاء وحدث سمع منه الفضلاء ، و كان لطيفاً حسن العشرة كشير الادب . مات مطعونا مبطونا في يوم تاسوعاء سنة ثمان وأربعين بعد مرض طويل و دفن بتربة بني جاعة رحمه الله .

ابن الشهاب القاهرى الشافعى القبائى أخوقاسم ووالدعبد العزيز الماضيين ، ويعرف ابن الشهاب القاهرى الشافعى القبائى أخوقاسم ووالدعبد العزيز الماضيين ، ويعرف كسلفه بابن الكويك . ولد في يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وثما نين وسبعائة \_ وقيل سنة ثمان وسبعين تقريبا والاول أصوب \_ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج والشاطبية ، وعرض على جماعة واشتغل قليلا وسمع على التنوخي وابن الشيخة وابن أبي المجدو المطرز والعراقي والهيثمي والعماد أحمد بن عيسى الكركي والتقي الدجوى والشرف بن الدويك في آخرين وتنزل في صوفية سعيد السعداء ، وسافر الى الثغر السكندري وتكسب كأبيه قبانيا ومهر فيها ، ثم حصل له مرض بعد سنة أربعين أقعد منه مع ابتلائه أيضا و تسليط ومهر فيها ، ثم حصل له مرض بعد سنة أربعين أقعد منه مع ابتلائه أيضا و تسليط الخل عليه و دخوله تحت أظفاره وأكل بعض لحمه و اسكاته فلا ينطق ، وهو مع دلك صابر حامد مشتغل بنفسه و بالتلاوة حتى مات ، وحدث قبل ذلك و بعده باليسير سمع منه الفضلاء قرأت عليه شيئا . ومات في آخر يوم الاثنين سابع أو باليسير سمع منه الفضلاء قرأت عليه شيئا . ومات في آخر يوم الاثنين سابع أو ثامن عشر ربيع الثاني سنة ست و خمسين رحمه الله وايانا .

٢١ (محمد) بن عبدالرحمن بن محمد بن على بن عبدالواحد بن يوسف بن ابر اهيم بن عبد

الرحيم أبو أمامة بن الزين أبي هريرة بن الشمس أبي أمامة الدكالي الاصل القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن النقاش ، ذكره شيخنا في إنبأنه فقال: اشتغل قليلا وهو شاب ثم صار يخالط الامراء في تلك الفتن التي كانت بعد وفاة برقوق فجرت له خطوبوقدخطب نيابة عن أبيه بجامعطولون ، وحجمر ارآو جاورو تمشيخ بعدوفاة أبيه فلم ينجب وأصابه فالجفي أوائل سنة وفاته ثم مات في يوم الثلاثاء سادس عشري شعبان سنة خمس وأربعين وقدقار بالسبعين ودفن بجانب أبيه بباب القرافة رحمه الله. ٢٢ (محد) الشمس أبو اليسر بن النقاش أخو الذي قبله . نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتباً ، وعرض وسمع على أبيــه والفوى وشيخنا وفاطمة ابنــة الصلاح خليل الحنبلي والزين القمني ولازمه في الفقه وغيره ، وأذن له فيما بلغني في التدريس والافتاء ، واستقر شريكا لأُخيه بعد أبيهما في خطابة جامع طولون ثم استقل بها بعد أخيه ومنعه الظاهر جقمق محتجاً بلكنته وعدم فصاحته وقرر عوضه البرهان بن الميلق. وكذا استقرفي تدريس الفقه بجامع أصلم وبرغبة الحب القمني له في تدريس الفقه بالظاهرية القديمة ودرس فيهما وأعاد بالشريفية ، وناب فى القضاء ، وكان فاضلامتو قف النطق كالتمتام مع حشمة ورياسة . مات بعد رغبته عن جامع أصلم فى ليلة الاربعاء ثالث عشرى جمادى الثانية سنة سبع وسبعين وصلى عليه من العد عصلي المؤمني تمدفن بباب القرافة أيضاً وأظنه قارب السبعين رحمه الله . ٣٧ (عد) بن عبد الرحمن بن على بن على بن على بن القسم بن صالح بن هاشم التاج بن الزين القاهري ، و يعرف كسلفه بابن العرياني . ولد قبل التسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بهاوسمع على ابن الشيخة في سنة ثلاث و تسعين فما بعدها جزء الدراج ومستخرج أبي نعيم على مسلم بفوت يسير ، وحدث بالقليل سمع منه الفضلاء قرأت عليه. وكان خيراً يستى الماء في بعض الحوانيت. مات في سنة تسع و ستين رحمه الله. ٢٤ (عد) بن عبد الرحمن بن عد بن على حفيد الامين الحصى كاتب السر بدمشق وابن قاضي حمص الحنفي . ولد سنة خمس وعشرين وثمانمائة تقريبا وحفظ القرآن وقام به في رمضان سنة خمس وثلاثين قبل إكمال عشر سنين ؛ ثم حفظ الملحة مم مجمع البحرين ثم ألفية ابن ملك على شيخنافى ذى الحجة سنة ستوثلاثين بحمص حين اجتيازه في سنة آمد وأثني على مزيد حفظه ونجابته وذكائه وبراعته . ٢٥ (عد) بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن الاسعد أفضل الدين أبو الفضل بن الصدر بن عزيز الدين القرشي الاسدى الزبيري المليجي الاصل القاهري الشافعي والدمجمد وعبدالرحمن . ولد في جهادي

الاولى سنة ثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وغيره. واشتغل م وتكسب بالشهادة بلكان مباشراً على أوقاف جامع الازهر وشاهد الخاص رفيقا فيه لأصيل الخضري ، وولى خطابة الحسنية أظنه بعد التقي المقريزي ؛ وكان قد سمع من جده المائة الشريحية وغيرها . وحدث قرأت عليه وسمع منه الفضلاء . مأت في تاسع عشرشو ال سنة احدى وتسعين ودفن بتر بتهم بالقرافة . ٢٦ (محمد) بن عبد الرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبد الله محمد بن عد بن عبد الرحمن بن أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن أبو الخير الحسني الفاسي المكي المالكي. وأمه أم هانيء ابنة الشريف على الفاسي. حضر على. العز بن جماعة وسمع من الجمال بن عبدالمعطى وفاطمة ابنة الشهاب أحمد بن قاسم الحرازي والنشاوري والاميوطي والكال بن حبيب وغيره. وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهبل والسوقي وابن النجم وعمر بن ابر اهيم النقبي واحمد بن عبد الـكريم البعلي في آخرين . وتفقه بالشيخ موسى المراكشي وأبيـه وخلفه في تصديره بالمسجد الحرام فأجاد وأفاد . وكان من الفضـلاء الاخيار ذا حظ من العبادة والخير والثناء عليه جميـل. مات في يوم الاثنين ثالث شوال سنة ست بطيبة ودفن بالبقيع وقد جاز الاربعين بيسير وعظمت الرزية بفقده فانه لم يعش بعد أبيه إلا نحو سنة . ذكره الفاسي مطولا وتبعته في تاريخ المدينة ، والمقريزي في عقوده .

٧٧ (همد) المحب أبو عبد الله الحسني الفاسي المكي المالكي شقيق الذي قبله ولد سنة أربع وسبعين وسبعيائة بمكة وسمع بهامن العفيف النشاوري وعبد الوهاب القروي والجال الاميوطي وابن صديق وبالقاهرة من ابن أبي المجد والتنوخي والحلاوي والسويداوي في آخرين ، وأجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وآخرون ، وكان قدحفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي وكذا الرسالة وغيرها وحضر دروس أبيه كثيراً بل قرأفي الفقه بالقاهرة على بعض شيوخها و تميزفيه قليلا ، وتكرر دخوله لليمن وكذا للقاهرة ودخل منها اسكندرية ودرس بمكة يسيراً وكذا حدث ، ثم عرض له قولنج تعلل به سنين كثيرة الى أن مات وقد عرض له إسهال أيضا في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وصلي عليه عقب طلوع الشمس عند قبة الفراشين كأبيه ودفن عليه بالمعلاة بقبر أبي لكوط ، ذكره الفاسي قال وهو ابن عم أبي ، وذكره شيخنا في ترجمة الذي بعده من إنبائه وقال انه ، هر في الفقه ، وهو في عقود المقريزي رحمه الله .

٢٨ (محمد) الرضي أبو حامد الحسني الفاسي المركي المالكي شقيق اللذين قبله . ولد في رجب سنة خمس و ثمانين وسبعائة وقيل في سادس رجب من التي قبلها بمكة وسمع بهاظنا على العفيف النشاوري والجمال الاميوطي ويقيناعلي ابن صديق والزين المراغى ، وأجاز له جهاعة وحفظ عدة من مختصرات الفنون وتفقه بأبيه وبالزين خلف النحريري وأبي عبد الله الوانوغي وقرأ عليه مختصر ابن الحاجب. الاصلى بلوحضر دروسه في فنو نمن العلم بمكة وغيرها ، وأخذ العربية عن الشمس الخوارزمي المعيدوالشمس البوصيري حين جاور بمكة ؛ وكثرت عنايته بالفقه فتميز فيه وفي غيره ، وكتب بخطه الذي لا بأس به عدة كتب، وأذن له في التدريس والافتاء وتصدرالتدريس والافتاء وولى القضاء في رابع عشري شوال سنة سبع عشرة وثما نمائة عوضاً عن مستنيبه وابن عمه التقى الفاسي و وصل التوقيع لمكة في أوائل ذي الحجة منها فلبس خلعة الولاية وباشر فاما رحل المصريون جيء بتوقيع التقي الفاسي مؤرخ بسابع ذي القعدة منها فترك المباشرة واستمر حريصاً على العود فما تيسر له ، وقد ناب عن الجمال بن ظهيرة وحكم في قضايا لا تخلو من انتقاد وكتب على مختصر الشيخ خليل وشارحيه الصدر عبد الخالق بن الفرات وبهرام شيئًا في قدر ثلاث كراريس فلم يقرض عليه علماء القاهرة شيئًا ، بل قيل إنه على على ابن الحاجب. شيئًا بين فيه الراجح مما فيـ من الخلاف وسماه الاداء الواجب في تصحيح ابن. الحاجب؛ ذكره الفاسي وقال : ولديه في الجملة خير . مات بعد تعلله عمانية أيام بحمى حادة دموية في وقت عصريوم الخيس منتصف ربيع الاول سنة أربع وعشرين ودفن بكرة يوم الجمعة بالمعلاة عند قبر أبي لـكوط؛ وقد ذكره شيخنافي إنبائه باختصاروقال: كانخيراً ساكنامتو اضعاً ذا كراً للفقه. والمقريزي في عقوده. ٢٩ (عد) أبو السرورالحسني الفاسي المركي أخو الثلاثة قبله ووالدعبدالرحمن وأبى الخير . سمع الثلاثة على الفوى من لفظ الكلوتاتي في الدارقطني مات وابناه في الطاعون بالقاهرة في جمادي الأولى سنة ثلاث وثلاثين ، أدخهم ابن فهدوهو أيضاً والدعبد اللطيف . وكان مولداً بي السرور في صفر سنة عمان وسبعين وسبعائة بمكة وسمع بها من العفيف النشاوري والجمال الاميوطي صحيح مسلم بفوت يسير ومن الثاني فقط الترمذي وبعض السيرة لابن سيد الناس وغيرها ؛ ومن أولهما الاربعين الختارة لابن مسدى وأشياء وكذا سمع على ابن صديق البخاري ومسند عبد وبالمدينة من العلم سليمان السقانسخة أبي مسهر ، وأجاز له إبراهيم بن على ابن فرحون وابن خلدون وابن عرفة والعراقي والهيشمي وابن حاتم والمحب الصامت

وخلق وتفقه بأبيه وجلس بعد موت أخيه أبى حامد للتدريس ،ودخل القاهرة غير مرة فقدرت وفاته بها كما تقدم . وكان خيراً ساكنا منجمعاً عن الناس .

٣٠ (محمد) بن عبدالرحمن بن محمد و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والملحة وغيرها وعرض على العزممد بن جماعة وغيره وأجازله العز والشرف ابن الكويك واشتغل في الفقه على المجدالبرماوي والسراج الدموهي (٢) والزكي المناه وغيرهم وحج وتكسب بالشهادة وتعانى النظم واشتهر في ناحيته المحادته مع فضيلته . لقيته عصر فكتبت عنه قوله :

بمبسمه مر النسيم غدية وعاد وفى أرجائه الند والندى وقال أما لولاه ماكنت ذاشذى ولولاى ماكان الرضاب مبردا مات فى ربيع الاول سنة ست وستين .

٣١ ( على ) بن عبد الرحمن بن محمد بن محد بن يحيى الحب بن الزين بن التاج السند بيسى الاصل القاهرى الشافعي أحد الصوفية بالمؤيدية . مات في يوم الاحد تاسع ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ولم يتكهل . وكان خيراً يتكسب بالتجارة ممن أخذ يسيراً عن أبيه رحمه الله .

٣٣ (محمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن حسين فتح الدين أبو الفتح العراقي الاصل القمني ثم القاهري الحنفي الشاذلي الواعظ. ولد في يوم الجمعة مستهل رمضان سنة إحدى وأربعين وثمانمائة بقمن و تحول منهامم أبويه وهو مرضع الى القاهرة فنحفظ مع القرآن المجمع والاخسيكتي والملحة وألفية ابن ملك وعرض على جماعة من الشافعية كالمحلي والبلقيني والمناوى والعبادي والديمي وكاتبه ومن الحنفية العيني وابن الديري وابن الهمام وابن قديد وأبي العباس السرسي (٣) وأقام تحت نظره بزاوية الشيخ مجد الحنفي ثم بجامع كزلبغا في حفظها ، ومن المالكية الزين طاهر وابن عامر ، وجو دالقرآن على الشمس بن الحمصاني واشتغل عند أبي العباس المذكور والامين الاقصرائي وسيف الدين وغيرهم في الفقه والعربية ، وحج غير مرة وكذا زار بيت المقدس وقرأ بعض القرآن على ابن عمران بل سمع عليه جزء ابن الجزري وتسلسل له ما فيه وذلك في سنة إحدى

<sup>(</sup>١) بضم الهمزة وآخره فاء نسبة لمدينة على ساحل بحر الشام. (٢) بضم أوله.

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله وثااثه وسكون ثانيه نسبة لسرس من المنوفية .

وسبعين ، وكذا حضر دروس المسكال بن أبي شريف وقرأ البخارى هناك على السراج أبي حفص عمر بن أبي الجود عبدالمؤ من الحلبي المقدسي الشافعي ، ودخل الصعيد فزار في طنبذا صالحها الشيخ حسن وكذا اجتمع في القاهرة بعمر الكردي وقدمه للامامة بجامع قيدان فسكان في ذلك إشارة الى استقراره اماماً عدرسة جانم المواجهة لجامع قوصون اصالة وبالجانبكية وغيرها نيابة ، ولما كنت بمكة طلع في موسم سنة أي وتسعين فحج وتأخر مجاوراً السنة التي تلبها فاجتمع بي وعقد مجلس الوعظ وكذا عقده بغيرها وسائلي في شرح «غرامي صحيح» وفي كتابة شيء من تصانيفي والقراءة وكذا بلغني أنه أخذ عن ابن الاسيوطي .

وبالجله فعنده إحساس ومزاحمة مع سلامة صدر.

٣٣ (محمد) بن عبد الرحمن بن محمد التاج بن التق بن التاج القاهرى المشهدى \_ نسبة الشهد الحسين منها \_ المقرىء ويعرف بابن المرخم . ولد في ليلة رابع المحرم سنة خمس وستين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه للسبع على والده بأخذه عن المجد الكفتي ، وسمع على الجمال الباجي جزء أبي الجمم وحدث به سمعه منه الفضلاء. وكان شيخا يقظا خيراً دينا مستحضراً أحد صوفية البيبرسية رقراء الشباك بها بل قارىءالصفةفيها كأبيه. ووصفه بعضهم بالشيخ الامام الصالح المقرىء . مات في يوم الأثنين سلخ شو السنة أربعين رحمه الله. ٣٤ (محمد) بن عبدالرحمن بن محمد الشمس القاهرى الصير في حفيد المقرى الشمس الشراريبي ويعرفكهو بابن عبد الرحمن . كان والده حويرياكـأبيه فحسن له نور الدين السفطي الجباية وأدخله فيها بالصرغتمشية والحجازية ولازم خدمة الزين عبد الباسط فاستقر به في جباية أوقافه وأوقاف الاشرف برسباي وأخرج له مرسوماً بصرفالأشرفية بل وبردداريتها . واستمر حتى مات في الأيام الاينالية بعد انقطاعه مدة بالفالج بحيث استنيب عنه فيهما ثم استمر من كان ينوب عنه ينوب بعد موته عن ولده هذا بقدر معين لاضافتهما له الى أن استبد الولد حبن براعته واختبار صلاحيته لذلك وموت النائب بالتكلم ، وسافر مع على بن رمضان حين كان صيرفياً بجدة وناظراً بها ثم استقل بالصرف حين نظر شاهين الجُــالى وترقى وتجمل مع الناس فركن اليه بنو الجيعان ونحوهم ووثقوا بنصحه وتدبيره مع مزيد حظ من جميع من تخالطه وسماح ومعرفة بالمتجر ولطف عشرة مع ما انضم له من قراءة القرآن في صغره فنمى وتزايدت وجاهته وتزوج ابنة ابن قضاة الجوهري الشهير بالملاءة وسكن قاعته الهائلة التي بناها بن كدوف بحارة

برجو ان بل بني هو داراً ظريفة بزقاقالـكحل بينالدروب، وتكرر إلزامالسلطان. له بالاستقلال بجدة وهو يستعني بالمال لـكثرة مايقرر عليها. فلما كان في سنة سبع وتمانين أرسله أميناعلي أبي الفتح المنوفي ثم استقل في التي تليهاعلي كرهو استكثار لما كلف به مما لم يجد بدأ للاجابةاليه وسافر فلم يجد ما كان يتوقعه من المراكب وراسل يعلم بذلك ثم لم يلبث أن جاء الخبر في عاشررجب بموته في سابع جمادي. الثانية سنة ثمان وثمانين وأنه تمرض ثمانية أيام لم ينقطع عن المباشرة فيها سوى أربعة ودفن بالمعلاة سامحه الله وعفاعنه . (محمد) بن عبد الرحمن بن محمدالشمس أو حميد الدين أبو الحمد المصرى الاصل المقدسي الشافعي . يأتي فيمن لم يسم جده. ٣٥ ( محل ) بن عبد الرجمر في المدعو خليفة بن مسعود بن محمد بن موسى الشمس أبو عبدالله المغربي الجابري \_ نسبة لبني جابرقبيلة من المغرب \_ المقدسي المالكي ويعرف بابن خليفة . ولد في حادي عشر رمضان سنة إحدى وثمانمائة ببيت المقدس ونشأ به فحفظ القرآن عند الفقيه عبدالله البسكري وتلاه على على ابن اللفت وحسن العجلوني وحفظ غالب الرسالة وقرأ فيها على حسن الدرعي المالكي، وأخذ التصوف عن والده وسمع الحديث على محمد بن سميد إمام، الدركاة ، وولى مشيخة المغاربة ببيت المقدس وكذا مشيخة الفقراء المنتسين لابي مدين والمدرسةالسلامة والتوقيت بالمسجدالاقصى مع تصديرفيه ، ولقيته هناك فقرأت عليه المسلسل ونسخة ابراهيم بنسعد بسماعه لهماعلي محمد بن سغيلم أنا الميدومي وتبرأ بحضرتي مما ينسب لأ بيهمن انتحال مقالة ابن عربي معكونه ليس في عداد من يفهم بل كان مسمتاً نير الشيبة جميل الهيئةشديد السمرة كشير التلاوة ، حج غير مرة ودخل الشام . مات في ليلة الخيس منتصف جهادي الثانية سنة تسع وعُـانين ودفن بمقبرة باب الله بحوش الموصلي بجوار أبيه .

٣٦ (محمد) بن عبد الرحمن بن منصور بن محمد بن مسعود بن محد الـ كمال بن الزين الفـ كيرى ـ بفتح الفاء ثم كاف مكسورة نسبة لقبيلة بالمغرب ـ التونسي ثم السكندري المالـ كي أخو أحمد الماضي ويعرف بالعسلوني بمهملتين . ولدباسكندرية سنة تسعين وسبعهائة وقرأ بها القرآن على أبيه وحفظ بعض الرسالة في الفقه والملحة واشتغل يسيراً ، وأجاز له باستدعاء ابن يفتح الله الزين المراغي ، وتحول الى القاهرة في سنة ثلاث وثلاثين فأقام بهامدة ثم سافر منها قريباً من سنة أربع وأربعين وقطن دمياط مديماً التكسب بالتجارة إلى أن عدى على حانوته فصار حينئذ ينسج على السرير ، وربما شهد في بعض مراكز الثغر ، ولقيته هناك

فقرأت عليه ، وكان خيرا سليم الفطرة محبا في العلم وأهله . مات بعد سنة سبعين . ٧٧ (محمد) بن عبد الرحمن بن مؤمن ولى الدين القوصى (١) الاصل القاهرى الشافعي موقع الاتابك أزبك الظاهري . مات في غيبته مع أميره سنة ثمان وسبعين وكان قد باشر توقيع المفرد كأبيه وقتاً و توقيع الدست عفا الله عنه . ٨٨ (محد) بن عبد الرحمن بن يحيى بن أحمد بن سليمان بن مهيب الصدقاوي الزواوي قاضيها المالكي الماضي ابنه ابراهيم وحفيده مجد . مات في سنة ثلاث

وخمسين أو التي قبلها عن ثلاث وستين

٢٩ (محمد) بن عبدالرحمن بن يحيى بن موسى بن محمد الشمس بن التق العساسى \_ بمهملات \_ السمنو دى الشافعي الماضي أبو دنزيل الازهر ويعرف بالسمنودي . ولد في ثالث ذي الحجة سنة خمس وأربعين وثمانهائة بسمنود ونشأ بها فحفظ القرآن وغالب المنهاج وجميع الفية النحو وأخذ عن خاله الجلال السمنودي المجلي والعز المناوي وأكثر عنه . ثم قدم القاهر ة فلازم عبد الحق السنباطي وأخي الزين أبابكر فىالفقه وغيره وانتفع بالمطالعة للبدر حسن الضرير الدماطي بلكان يأخذه معه لدرس المناوي ، وكـندا لازم تقاسيم الفخر عُمَان المقسَى والجوجري وأخذ أيضاً عن ثانيهما العربية وعن الشرف البرمكيني وكذا عن الزين المنهلي الفقه وأصوله وعن الكال بن أبي شريف غالب شرحه للارشاد وفي الأصلين وعن أخيه ابراهيم في المعانى والبيان والفقه وغير ذلك وأخذعن السنهوري في العضد وغيره وعن البدر المارداني في الفرائض قرأ عليه تر تيبه للمجموع ، وجودالقرآن على البرهان بن أبي شريف بل قرأ الزهر اوين على أخيه الكال وكذا أخذ عني شرحى للألفية وقرأ على صحيح البخارى وغيره وقرأ على الديمي في السيرة وحضر عندالبهاء المشهدى قليلا ، وتميز في الفقه وشارك في الفضائل و إقراء الطلبة وتنزل في سعيد السعداء وغيرها وخطب بجامع الازهر وانجمع مع عقل ودين وتواضع. • ٤ (محمد)أخو الذي قبله و يدعى بركات وهو بهاأشهر. يمن سمع مني و الله يو فقه لأ بويه. ٤١ (محمد) بن عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول ناصر الدين أبو عبد الله ابن الشمس الحلبي الماضي والده ويعرف بابن سحلول ، كان انساناً حسناً رئيساكبيراً عنده حشمة ومروءة وكرم أخلاق ؛ تولى مشيخة خانقاه والده الذي كان ناظر الخاص بحلب ثم مشيخة الشيوخ بحلب بعد موت السيد عماد الدين الهاشمي فباشرها مدة ، وسمع على البرهان الحلبي بها وعلى أحمد بن عبد

<sup>(</sup>١) نسبة لقوص من الصعيد الاعلى .

الدريم الاربعين المخرجة من مسلم وعلى ابن الحبال جزء المناديلي كلاهما في بعلبك ، وسافر الى القاهرة فحج ثم عاد فمات بعقبة ايلة في المحرم سنة اثنتي عشرة ، ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا شيخنا في إنبائه ؛ وقال انه لماولى مشيخة خانقاه والده كان أهل حلب يترددون اليه لرياسته وحشمته وسودده ومكارم أخلاقه بحيث كان مو اظباعلي إطعام من يردعايه ، وعظم جاهه لما استقل الجمال الاستادار بالتكلم في المملكة فانه كان قريبه من قبل أمه فأم جمال الدين هي ابنة عبد الله وزير حلب عم الشهس أبي هذا ، بل لما قدم القاهرة بالغ الجمال في إكرامه وجهزه حين كان ابنه احمد أمير الركب معه إلى الحجاز في أبهة زائدة فحج وعاد فهات بعقبة ايلة وسلم مها آل اليه أمر قريبه وآله .

٢٤ (محمد) بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس أبو عمد الله بن الزين بن الجمال الجوهري \_ نسبة للحوهرية بالقرب من طنتدا بالغربية \_ ثم القاهري الشافعي الاحمدي والدمحمدالاً تي ويعرف بابن بطالة \_ بكسر الموحدة ، ممن حفظ القرآن. وغيره وتفقه بالبرهان الابناسي واختص به وكان مجاوراً معه بمكة سنة إحدى وثهانين وسبعهائة وقرأ عليه الفقه وأصوله والفرائض والعربية فغي الفقه مختصر الوجيز للامين أبي المز مظفر بن أبي الخير الوار اني التبريزي و الحاوي و في الاصول منهاج البيضاوي وفي الفرائض مختصر الكلائي وفي العربية المطرزية وأحازوه ووصفه بالشيخ الامام المربي السالك الناسك الفاضل ؛ وصاهرالشيخ على المغربل على ابنته خديجة وجلس للمريدين ، وابتني زاوية بفيشا المنارة وكان مشاراً الله بالصلاح وا كرام الوافدين . مات في ليلة حادي عشر ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين بالقاهرة ودفن يزاويةولده بقنطرة الموسكي . وقدذ كره شيخنافي انمأ به فقال : محمد الشهير بابن بطالة كان أحد المشايخ الذين يعتقدهم أهل مصروله زاوية بقنطرة الموسكي ؛ وكانت كلته مسموعة عند أهل الدولة واشتهر جداً في ولاية علاء الدين بن الطبلاوي . ومات في خامس عُشري ربيع الاولوقدجاز الثمانين وكانت جنازته مشهودة حملها الصاحب بدر الدين بن نصراللهومن تبعه انتهىي . وما سبق في تعيين وفاته وفي كون الزاوية لولده هو المعتمد .

٤٣ (هد) بن عبد الرحمن بن يوسف الكال أبو البركات بن أبى زيد الحسنى المكناسى السكندرى. أجاز لابن شيخنا وغيره فى سنة سبع عشرة وأرخه المقريزى فى عقوده فى سنة اثنتين وعشرين وقال أنه ذكر أن أباه صافحه قال: صافحنى أبو الحسن على الحطاب وعمر مائة و ثمانين صافحنى أبو عبد الله الصقلى صافحنى

ابو عبد الله معمر وكان عمره أربعمائة سنة صافحني النبي عَلَيْنِياهُ انتهى. وهو شيء لاينتمده الحفاظ الاثبات.

ويعرف بابن مزاحم . ممن يزعم قرابة بينه و بين الزيني الاستاداروهمادخيلان. ويعرف بابن مزاحم . ممن يزعم قرابة بينه و بين الزيني الاستاداروهمادخيلان. خدم على بنأرج الاستاداربطرابلس و تروج زوجته بعده ثماينال الاشقر حين كان نائب طرابلس و دام يباشر عنده بها ثم بالقاهرة حتى مات و وصل في خدمة الا تابك حين رجع من بعض التجاريد فرقاه لمباشرة منية ابن سلسيل والصرمون وغير ذلك كالعباسة والصالحية والتزم فيها بمال ؛ ثم ارتق لاستيفاء البيارستان تلقاهاعن عبد الباسط بن الجيعان حين نأى أقار به عنها وقاسي الضعفاء من مستحقيه منه غلظة و ربما شكر ممن يلين معه وكنت ممن اجتمع بي وأخذ عني التوجه للرب بدعوات الكرب و بلغني أنه الصل بالملك وصارت له حركات .

وهو بكنيته أشهر . مات في حياة أمه في الحرم سنة ست وسبعين وصلى عليه في وهو بكنيته أشهر . مات في حياة أمه في الحرم سنة ست وسبعين وصلى عليه في مشهد حافل ثم دفن بتربتهم بالقرب من الروضة خارج باب النصر وقد زادعلى الاربعين ، وكان موصوفاً بعقل واحتمال وتواضع وفهم ، ممن اشتغل قليلاو حضر عند جماعة كزوج أمه ، وحج معهمافي الرجبية وجلس للشهادة عندزوج أخته المظفر محمود الامشاطى بل ناب في القضاء ويقال انه حفظ النقاية رحمه الله .

٤٦ (على) بن عبد الرحمن الصدر جال الدين الحضر مى اليمانى ويدعى اباحنان قريب عبد الله بن الخواجا الجال محمد بن احمد الماضى . مات فى رجب سنة ثلاث وستين قافلامن مكة بجزيرة كمران \_ بالتحريك \_ ووالده هو الذى دفع الخواجا محمد بن احمد والد قريبه المشار إليه وأدناه وصرفه فى ماله وزوجه باثنتين من بناته واحدة بعد أخرى وأسند وصيته إليه فتصرف وفتح عليه بحيث زاد على قريمه . أفاده بعض الآخذين عنى .

(محمد) بن عبدالرحمن جمال الدين الانصارى المدكى مضى فيمن جده مجدبن أبى بكر و المحمد) بن عبد الرحمن جمال الدين بن وجيه الدين الحسينى العلوى الميانى و حمد القول البديع و سمع على منه جملة وكذا من غيره من تصانيفي ومروياتي بل سمع منى المسلسل وكتبت له وسافر قبل التسعين .

٤٨ (محمد) بن عبد الرحمن عز الدين بن بهاء الدين القاهرى الشافعي ويعرف بابن بكور . مات في المحرم سنة تسع وسبعين بعد تعلله بالفالج ، وكان قد ناب

عن العلم البلقيني فمن بعده مع كونه مزجى البضاعة متساهلا في الأحكام وغيرها بحيث امتنع القاياتي من ولايته وأعرض هو بعده عنها ، وهو ممن قربه الظاهر جقمق ثم أبعده وضربه وشهره وأدخله حبس أولى الجرأئم ثم أطلقه في يومه وزعم أنه جمع تفسيراً وكان عامة الناس يسخرون به في ذلك .

٩٤ (محمد) بن عبد الرحمن المحب الحسنى القاهرى الأزهرى الحنفى . حفظ القرآن وغيره واشتغل وتميز في الاصلين والعربية والمنطق وغيرهاوأقرأ وقتاً ، ومهن أخذ عنه في العربية حسن الاعرج بل أخذ عنه أحدالافراد ابن بردبك والمحب بن هشام . وبلغني أن الكافياجي كان يجله واستقر في مشيخة الجوهرية الأزهرية ، وناب في القضاء وكان ساكنا وقورا . مات في ربيع الأول سنة النتين وسبعين وهو خال الحب بن الجليس الحنبلي .

٥٠ (محمد) بن عبد الرحمن حميد الدين و بخطى في موضع آخر شمس الدين أبو الحمد المصرى الاصل القدسى الشافعى . ولدفى حادى عشر المحرم سنة ثلاث وثلاثين وحفظ المنهاج و ألفية النحو و بخطى في موضع آخر بدل المنهاج الحاوى وعرض و تفقه بالبرهان العجاوتي و أبي مساعد بل أخذ عن ماهر وغيره و بحث جمع الجو امع على العز عبد السلام البغدادى و تميزو أذن له في التدريس فدرس و كان علما مفتيا ناب في القضاء ببيت المقدس مدة وكان مفتيها . مات في رمضان سنة ثلاث و تسعين . وهو ممن سمع معنا ببيت المقدس و اسم جده محمد و يقال ان ديانته معلولة .

١٥ (محمد) بن عبد الرحمن أبو عبد الله بن أبى زيد المراكشي القسنطيني المغربي المالكي الضرير . ولد في جادي الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ضريراً كما قرأته بخطه ، ورأيت له عند البدر بن عبد الوارث المالكي مصنفاً ابتدأه في ذي القعدة سنة إحدى و ثما تأه سماه إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم صدره باختلاف علماء تونس و بجاية فيها سنة ست و عشرين وسبعمائة فنعه التونسيون وأثبته البجائيون قال وأنا معهم بلهو قول ابن الغماز من علماء تونس و ابن حقيق العيد و أشياخنا بني باديس رحمه الله .

٥٢ ( الله عبد الرحمن أبو منصور المارديني المقدسي الحنفي . سمع على الميدومي وحدث عنه بجزء البطاقة سماعاً سمعه منه التقى أبو بكر القلقشندي. ومات في خامس عشري المحرم سنة اثنتين .

٥٣ (محد) بن عبد الرحمن الحلبي ويعرف بابن أمين الدولة . قيم مصارع معالج الله إجازة من الصلاح بن أبي عمر وغيره ، وأجاز لابن شيخنا وغيره بعدالثلاثين

واسم جده . (محمد) بن عبد الرحم الصبيبي المدنى . مضى فيمن جده محمد بن أبى بكر . عنه واسم جده . والمحمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن عبد بن عبد المال أبو البقاء ابن الزين بن البارزى الماضى أبوه وجده وأخو يوسف وعبد القادر لأبيهما ، أمه تركية لأبيه . ممن حفظ المنهاج وابن الحاجب الأصلى وألفية ابن ملك، وعرض على فى جملة الجماعة بل سمع منى ترجمة النووى تأليني وكذا سمع على الشاوى على فى جملة الجماعة بل سمع منى ترجمة النووى تأليني وكذا سمع على الشاوى وعبد الصمد الهرساني وغيرهما واشتغل عند الزين عبد الرحمن السنتاوى فى الفقه والعربية بل قرأ على الجوجرى ولازم قريبه النجم بن حجى كشيراً فى الحساب والعربية وغيرها ، و تميز وشارك .

٥٥ (محمد) بن عبد الرحيم بن أحمد الشمس المصرى الشافعي المنهاجي وهي شهرة جده لكونه يحفظ المنهاج وأما أبوه فكان أعجوبة في حسن الأذان مشهوراً بذلك يضرب به المثل في حسن الصوت، وهو سبط الشمس بن اللبان ولذا كان ابنه صاحب الترجمة يعرف أيضاً بسبط اللبان. ولد سنــة اثنتين وسبعين وسبعهائة تقريباً أو التي قبلها ومات أبوه وهو صغيرفنشأ يتيها ؛ ذكره شيخنا في انبائه وقال انه اشتغل قلميما وأخلة عن مشايخ العصر كالعز محمد ابن جماعة والشمس بن القطان وقرأ عليه صحيح البخاري بحضوري بل قرأ على ترجمة البخاري من جمعي يوم الختم ، وتعانى نظم الشعر فتمهر فيه وأنشأ عدة قصائد ومقاطيع وكذا مهر في الفقه وأصولهو عمل المواعيدوشغل الناس ، ولزم بأخرة جامع عمرو لذلك ولقراءة الحديث وكانت قراءته فصيحة صحيحة ، وكان معه إمامة التربة الظاهرية بالصحراء فتركها اختياراً ، وانتفع به أهل مصر سيما مع تواضعه ؛ وكان حسن الادراك واسع المعرفة بالفنون ، حج في سنة ست وثلاثين من البحر ودخل مكة في رجب فأقام حتى قضى نسكه ورمى جمرة العقبة ثم رجع فهات قبل طواف الافاضة في ذي الحجة منها يعني بعد أن كان أشرف في مجيئه على الغرق ثم نهب مامعه من أثاث وثياب بجدة ، وحصل لهقبول تام بمكة وعمل فيها المواعيد الجيدة بل وأقرأ العلم الى أن مات كما سبق فجأة وحمل من الغدودفن بالمعلاة جو ارالسيدة خديجة. قلت : ورأيته شهد بمكة على ابن عياش في سلخ ذى الفعدة منها باجازة عبدالا ول . قال شيخنا : سمعتمن نظمه وطارحني. مراراً وكتب عني كثيراً . وقال في معجمه إنه اشتغل كشيراً ونظم الشعر ففاق الاقران ؛ ولازم شيخنا العزبن جماعة ومهر في الفنون سمعتمن شعره وطارحني ومدحني بقصيدة. قلت وهو في عقود المقريزي باختصار، وقد معم على الصلاح ( ٤ \_ ثامن الضوء )

الزفتاوي الصحيح وروى عن الزين العراقي وغيره . ومن نظمه :

أحبتى والخضوع يشهد أنى به (۱) مغرم مسهد ألطف من خامة اذا ما مرت به نسمة تأود أودعتموا سمعه حديثاً كالسمط من جفنه تبدد فالدمع والسمع عن ملام مسفه ذا وذا مسدد وعاذل كلها رآنى أركض خيل الدموع فند أروغ من ثعلب ومن لى أن لاأرى شكله المبرد حمدت ذمى له ومدحى لسيد المرسلين أحمد

٥٦ (عد) بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المحب أبو حاتم بن الزين أبي الفضل العراقي الاصل القاهري الشافعي أخو الولى أبي زرعة أحمد الماضي كه ذكره شيخنا في انبائه فقال: أسمعه أبوه الكثير واشتغل و درس ثم ترك وكان فاضلا حسن الشكالة قليل الاشتغال. مات في صفر سنة اثنتين وكان توجه لمك في رجب ثم رجع قبل الحج لمرض أصابه فاستمر به حتى مات.

٥٧ (١٤) بن عبد الرحيم بن عبد الكريم بن نصر الله بن سعد الله بن أبى حامد عبد الله بن عبيد الله العلامة عفيف الدين أبو محمد وأبو السعادات بن الشرف القرشي البكري الجرهي بكسر الجيم والراء - الشير ازى الشافعي الماضي أبوه والآتى نعمة الله ولده . ولد في يوم الجيس خامس عشرى و بخطى في مكان آخر خامس رجب سنة سبع وسبعين وسبعائة بشيراز ؛ واعتنى به أبوه فاستجاز له جهاعة من شيوخ الآفاق ثم طلب بنفسه فقرأ على أبيه جملة وعلى غيره بمكة وغيرها ، فمن أخذ عنه بمكة إمام المالكية النور أبو الحسن على بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النويري وابن الله بن سكر وأبو المين وأبو الخير الطبريان والجال بن وابن صديق وأبو عبد الله بن سكر وأبو المين وأبو الخير الطبريان والجال بن ظهيرة والمجد اللغوي وابن سلامة وشيخنا ابن حجر والتي الفامي وابن الجزري وبشيراز محيى الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ونسيم الدين عبد الله عبي وبكار دون أحمد بن عمر بن محمد بن عمد النوالي و نسيم الدين الأيجي وبكار دون أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الدحق وشيخنا حسما قاله صاحب الترجمة في مشيخته وأن ذلك سنة ست وثما غالة فقر أعليه مسند الشافعي والبردة وسمع عليه أد بعي النووي ولازم مجلسه

<sup>(</sup>١) في الأصل « إنه بي » .

قريبا من ثلاثة اشهر ثم لقيه أيضا بمكة في سنة خمس عشرة فقرأ عليه المناسك للعلامة تقى الدين الجراحي وراسله بأسئلة أجابه عنها كما بينت بعض ذلك في الجواهر والدرر ، وأخذ الفنون عن السيد الجرجاني لقيه بالمدرسة البهائية والفقه عن الغياث محمد بن على بن أبي بكر الجيلي قرأ عليه بعض الحاوى ، وكان ذاعناية بالحديث ولقاء الشيوخ وعلى يديه أجاز جماعة من المسندين لأهل نو احيه وانتفع به في ذلك كوالده ، ومن شيو خه ظهير الدين عبد الرحمن بن أبي الفتوح الطاووسي بل حدث هو وإياه بالشمائل للترمذي بقراءة الطاوسي ابن اخي احدها وأجاز له وخرج له مشيخة وقفت على منتقى النجم بن فهد منها، وهو ممن أخذ عنه أبوه التقى. مات سنة تسع وثلاثين ببلاده رحمه الله وإيانا .

٥٨ (محمد) بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن محد بن عبد العزيز بن محمد ناصر الدين المصرى الحنفي والد عبد الرحيم الماضي ويعرف كسلفه بابن الفرات. ولد سنة خمس وثلاثين وسبعائة، وأسمع وهو صغير على أبي الفرج بن عبد الهادي وأبى الفتوح الدلاصي وأبي بكر بن الصناج في آخرين ، وأجاز له من دمشق الحافظان المزى والذهبي وأبو الحسن البدنيجي وجماعة ، وحدث بالشفا وغيره وتفرد بالسماع من ابن الصناج وباجازة البندنيجي ، روى لنا عنه خلق أجلهم شيخنا . وقال في معجمه انه اشتغل وتكسب بحوانيت الشهود وولى خطابة المدرسة المعزية بمصر وكان لهجا بالتاريخ لايزال مكبا على كتابته بحيث كتب فيه كتابًا كبيرًا جداً بيض منه المئين الثلاثة الاخيرة في نحو عشرين مجلداً وأظن لوأ كمله لكان ستين ، ولكنه لم يكن يحسن الاعراب ولذا يقع فيه اللحن الفاحش إلا أن كتابته كثيرة الفائدة من حيث الفن الذي هو بصدده ؛ وآخر ماكتب إلى انتهاء سنة ثلاث وثمانمائة وقد بيع مسودة لعدم اشتغال ولده بذلك . وقال في إنبائه : وتاريخه كـثير الفائدة إلا أنه بعبارة عامية جداً ، وكـان يتولى عقود الأنكحة ويشهد في الحوانيت ظاهر القاهرة مع الخير والدين والسلامة. مات ليلة عيد الفطر سنةسبع. وهو في عقود المقريزي ؛ وقال إنه تفقه وكتب في الناريخ مسودة تبلغ مائة مجلد بيض منها نحو العشرين وقفت عليها واستفدت منها ، إلى أن قال و ترك ولداً ينوب في الحكم و تشكر سيرته رحمه الله .

٥٩ (محد) بن عبد الرحيم بنعنى أبو الخير العقبى القاهرى الشافعى . ولد تقريباً سنة عماعائة وحفظ القرآن وغيره وأسمع على الشمس الشامى ثلاثيات مسند أحمد وغيرها ، وأجاز له جماعة واشتغل عند الزين البوتيجي في الفقه وغيره

وكتب في الاملاء عن شيخنا ولكنه لم ينجب ، وبلغني أنه حدث بأخرة وكان ساكناً . مات في سنة أربع وتسعين رحمه الله .

٦٠ (عد) بن عبد الرحيم بن مجد بن أحمد بن أبي بكر بن صديق المعين أبو الخير بن التاج أبي الفضل بن الشمس الطر ابلسي القاهري الحنفي الماضي أبوه وجده والآتي ابنه مجد ويعرف كسلفه بابن الطرابلسي. ولد في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة وثمانائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظالقرآن والختار والمنار وغيرها ، وعرض على جهاعة وقرأ في الفقه على التفهني (١) والعيني والعز عبدالسلام البغدادي وعليه قرأ في الاصول أيضاً وكذا اشتغل في النحو عليه وعلى الحناوي وسمع على الشرف ابن الكويك والشمس الشامي في آخرين ، وأجاز له جماعة ، وناب في بعض البلاد عن شيخنا ثم بالقاهرة عن التفهني فمن بعده ؛ وحج غير مرة آخرها مع الرجبية سنة احدى وسبعين ، واستقر في تدريس العاشورية عوضاً عن أبيه وفي تدريس الازكوجية بسوق أمير الجيوش عوضاً عن ابن عمه ظهير الدين بل ناب عنه في تدريس جامع طولون ولم يكن في عداد المدرسين ولا كان محموداً في قضائه وغيره ؛ وقد صحب الزين الاستادار وقتاً وعاونه في حل أوقافه من كتب وغيرها واختص الاستبدالات وقتاً ، وقيل انه لما عاد من الحج اولسنة اثنتين وسبعين تنزه عن تعاطى الاحكام ولزم الصوم والبادة الى ان مرض أسبوعاً ثم مات في الطاعون ليلة الأربعاء رابع رجب سنة ثلاث وسبعين بعد أن كتبعلى الاستدعاآت وربما حدث ؛ ودفن بتربة سعيد السعداء عفا الله عنه .

71 (محد) بن عبد الرحيم بن محمد بن ابى بكر بنسليمان بن ابى بكر بن عمر ابن صلح المحب ابو البركات بن الزين الهيشمى القاهرى الشافعى الماضى أبو دابن اخى الحافظ النورالهيشمى . ولد فى صبيحة الجمعة مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وثما ممائة بالخانقاه النجمية الدوادارية من الصحراء ظاهر القاهرة، ونشأ بها فقرأ القرآن عند جماعة منهم عمه العز عبدالعزيز ، وحفظ كتباً منها التوضيح لابن القرآن عند جماعة وأجاز له حينئذ العز بن جماعة وغيره ، وسمع على الفوى والولى العراقي وعنه وكذا عن الشمس البرماوي والشطنو في (٢) أخذ الفقه وعن الاخير مع البساطى و ناصر الدين البارنباي (٣) أخذ النحو وعن الاخير فقط علم العروض والقوافي وعن شيخنا الحديث وانتفع بالبساطى في فنون فقط علم العروض والقوافي وعن شيخنا الحديث وانتفع بالبساطى في فنون

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه ثم نون بالقرب من دمياط.

<sup>(</sup>٢) بفتحتين ثم نون وآخره فاء . (٣) نسبة لبارنبار بالقرب من رشيد.

كالأصلين والمعانى والبيان وغيرها ، وبرعوأذن له غيرو احدفي التدريس والافتاءي وناب عن الولى العراقي في سنة ثلاث وعشرين ببعض البلاد وعن غيره بالقاهرة وأضاف اليه العلم البلقيني معها منوف وأعمالها ؛ ودرس الفقه بجامع المارداني وأم السلطان بالحسنية والفرائض بالسابقية برغبة ابنسالم له عنها ؛ وولى مشيخة الزمامية وتدريس الفقه والحديث بتربة الست كلاهما بالصحراء؛ وحج مراراً أولها في سنة ثلاث وثلاثين وجاور غير مرة وأقرأ الطلبة وأفتى وخطب ، وكان إماماً عالما فقيها كوياً أصولياً فصيحاً مفوها متقدماً في الاحكام والمكاتيب مشاركاً في فنون مع ذكاء وذهن مستقيم وحسن شكالة ومديد قامة ومداومة على الصيام والقيام والتلاوة والمحافظة على الجماعة وكـثرة الطواف حين مجاورته بحيث يفوق الوصف ورغبة فى النكاح وعدم التبسط فى معيشته مع ثروته وكثرة وظائفه وأملاكه ومتحصله سيامن القضاء فانهكان مقصو دأفيه لوجاهته وأحكامه ولذا دخل في قضايا وأحكام وأهين في بعضها ، وأدخله الظاهر جقمق حبسأولى الجرائم ولو تعفف عن ذلك لكان أولى به . وبالجملة فكان بأخرة من أعيان الشافعية وممن يرشح للقضاء الاكبر ، وقد كـ ثر اجتماعي به وسمعت من فو أبده وأبحاثه بين يدى شيخنا وغيره وأجازلي مرارآ ، وكان يعترف بتقصير نفسه بحيث أخبرني يعض أعيان المكيين عنه انه قال له في مجاورته التي مات عقبها : فــكرت في شأنى وحرصت على أن يكون وقوفى بعرفة بثياب وزاد من وجه حل فما أمكنني هذا. مات بمكة في يوم الثلاثاء من جمادي الاولى سنة ثلاث وستين ودفين المعلاة رحمه الله وسامحه.

٦٣ (محمد) بن التقى أبى الفضل عبد الرحيم بن الحب محمد بن محمد بن أحمد موفق الدين بن الاوجاقى الشافعى الماضى أبوه والآتى جده . مات فى ذى القعدة سنة سبع وسبعين ودفن بالقرب من مقام الشافعى وقد جاز العشرين وكان قد قرأ وفهم و تأسف كل من أبويه عليه جداً عوضهم الله الجنة .

۲۳ (محمد) بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الموصلي الدمشقي المؤذن يالجامع الأموى . روى عن أبيه قوله مضاهياً للزيدونية :

بكى الزمان علينا من تنائينا وكان يضحك حيناً من تدانينا أجاز، ويحرر من الاستدعاء فني كلام العجلوني لبس.

٦٤ (محمد) بن عبد الرحيم الحسيني الكتبي الفراش بالتربة الظاهرية برقوق - سمع على الجمال عبد الله الحنبلي وأثبت الزين رضو ان اسمه فيمن يؤخذ عنه وقال

أنه في الكتبيين ولم نره فكأنه مات قبل الخسين .

وه (محمد) بن عبد الرزاق بن احمد أبو الفضل المنوفى ثم القاهرى الشافعي إمام جامع الزاهد بالمقس. نشأ فحفظ القرآن وغيره، ولازم الشمس المسيرى ثم ابن سولة والبدر حسن الأعرج وأبا حامد التاواني وغيره في الفقه والعربية وأخذ أيضاً عن النور الكلبشي (١) وقرأ على الديمي وكذا أكثر من القراءة على وكتب القول البديع وغيره من مؤلفاتي ، وولى إمامة جامع الزاهد وخطب به وقرأ فيه الحديث ، وتكسب بالشهادة قليلا مع خير ومشاركة في الفقه . مات في ليلة الثلاثاء رابع عشرى جمادي الاولى سنة تسعيل ودفر من الغد وأظنه جاز الأربعين رحمه الله وإيانا .

٦٦ (محمد) بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن جساس \_ بفتح الجيم ثم مهملتين أولاهم مشددة بينهماألف \_ الشمسأبوعبداللهالاريحي الدمشتي الشافعي ويعرف كسلفه ببني نفيس ـ بفتح النون وآخره مهملة ـ ويقال انهأ نصاري . ولد في ثاني عشرى رجب سـنة اثنتين وثمانين وسبعهائة بالاريحة من معاملة أذرعات ونشأ مدمشقوسمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادي جزء أبي الجهم والصحيح بكاله بل سمعه كما قرأته بخطه على ابن صديق في سنة ثانهائة وسمع صحيح مسلم على أبي حفص البالسي ، وارتحل الى القاهرة في سنة أربع و ثمانهائة فكتب عن الزين العراقي مجالس من أماليه وأجازههو ورفيقه الهيشمي ؛ ولقيته بالجامع الأموى في دمشق غير مرة وأجازلنا ، وكان خيراً حسن السمت محبافي الحديث وأهله مع فضيلة في الجملة . مات بدمشق في أواخر ربيع الاول سنة أربع وسبعين عن نيف و تسعين سنة رحمه الله . ٧٧ (محمد) بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبدالغني بن يعقوب فتح الدين ويعرف كسلفه بابن فخيرة تصغير جده. وهو أحد شهود الادارة بالممارستان تلقاها عن الشريف كمال الدين بن الحيريق بل باشر نيابة النظر فيه عن كاتب الماليك يوسف بن أبي الفتح و باسمه مباشرة في ديوان المهاليك، ولا بأس به شارك أخاه فى السماع على وفى جميع ماذكر هناك.

۱۸ (عد) بن عبد الرزاق بن عبد الله العلم أبو الخير بن الشمس أخى الصاحب العلم يحيى بن أبى كم والد يحيى الآتى ويعرف بابن أبى كم ، ممن باشر فى الدواوين (۱) هو نور الدين على بن ابر اهيم ، تقدم فى ترجمته انه الكلبشى أو الكلبشاوى، وسيأتى ضبطه بفتح أوله و ثالثه بينه - الام ومعجمة نسبة لكلبشا بجو ارمليج من الغربية.

ومات تقريبا سنة ستين عفا الله عنه .

المقرى نزيل البيبرسية وهو بلقبه أشهر . حفظ القرآن وكتباً عندفقيه الشافعي المقرى نزيل البيبرسية وهو بلقبه أشهر . حفظ القرآن وكتباً عندفقيه االشهاب البن أسدو عرضها على جماعة واشتغل في فنون و ترافق مع الشرف موسى البرمكيني في الاخذ عن الامين الاقصرائي والتقيين الشمني والحصني وغيرهم ، و تلا بالسبع على الزين رضوان والشهاب السكندري ومن قبلهما على الزين جعفر السنهوري وهو الذي دربه ، وكتب المنسوب و تصدى للاقراء فانتفع به جماعة ، وممن أخذ عنه الشمس المقسى الحنفي الشريف و كان ، مميزا في الفضائل عاقلا ذا تؤدة وحسن محت مات في يوم الجمعة من العشر الثاني من ربيع الثاني سنة اثنتين وستين وقد زاد على الثلاثين ظناً رحمه الله و إيانا .

٧٠ (عد) بن عبد الرزاق بن أبي الفرج ناصر الدين بن الوزير تاج الدين أخو الفخر عبد الغنى صاحب الفخرية وعم الزين عبد القادر ووالد أحمد الماضين كلهم . ولد بالقاهرة سنة أربع و عما مائة و نشأ بهافقر أالقرآن وتنقل في الخدم إلى أن عمل في أيام ابن أخيه الزين في الايام الاشرفية ملك الامراء بالوجه البحرى سنين تُم عزل واستقر به الظاهر جقمق في نقابة الجيش في أوائل مملكته عقب موت أميرطبر فدام يسيرا ثم استقربه فى الاستادارية فى يوم السبت سلخذى الحجة سنة اثنتين وأربعين بحيث أرخه بعضهم في أولسنة ثلاث عوضاً عن جانبك الزيني عبد الباسط بعدالقبض عليهما بعد أن كاندوادارا نيابة باشارة سيده فانصاحب الترجمة كان مديما خدمته فماشرها إلى أن انفصل عنها في ثامن المحرم سنةأربع وأربعين بقير طوغان العلائي وامتحن وصودر وأخذ منه جملة ، ثم أخرج الى ولاية قطيافدام مها قليلا وصارله بها نخل و نحو ذلك، ثم شفع فيه إما الجمال ناظر الخاص أو الزين بن الكويز في عوده فدام بهايسير أمقتصراً على التكلم في أوقاف الفخرية مدرسة أخيه، ثم أعيد لنقابة الجيش فباشرها بشدة وعسف وتردد الناس له في حوائجهم معكراهة أكثرهم فيه وغضهم منه سيما الزين الاستادار معكونه معروفاً بقريب ابن أبي الفرج فانه جاهره بالمعاداة وتعب هذا من معاكسته الى أن جمع المنصور في أول أيامه أعيان مملكته وشكا لهم عدم وجود ماينفق منه على الماليك فانتهز هـذا الفرصة وأشار بامساك الزين على خمسمائة ألف دينار وباستقرار جانبك شاد جدة عوضه وضمنكل منهما ففعل ذلك بحيث كان مبدأ انحطاط الزين وتولى هذا مصادرته ؟ ثم ولى بعدذلك الاستادارية أيضاً فلم يسعد فيها ونهب بيته وأفحش فى حريمه بل رجمه العامة قبل فى أيام المنصور وأفحشوا فى أمره ورضى فى بعض الاوقات بولاية قطيا للخوف من فتك الزين به انتقاما فلم يلبث إلاقليلاو أعيد لنقابة الجيش واستمر فيها حتى مات فى بيته بقرب قنطرة سنقر ليلة الثلاثاء سابع عشرى المحرم سنة إحدى وثمانين عن نحو الممانين وصلى عليه من الغدبسبيل المؤمني ، وكان من سيئات الدهر جرأة واقداماً وظاماً وجبرية مع قول ابن تغرى بردى عن نقابة الجيش انها وظيفة جليلة ومتوليها أجل ، وقد حج صحبة الزين عبد الباسط وغيره عفا الله عنه .

۱۷ (عد) بن عبد الرزاق شمس الدين أخو الذي قبله والفخر بن أبي الفرج مات في حياة أخويه بعد أن باشر نظر قطيا في اقيل. (محمد) بن عبد الرزاق . في أبي البركات . ٢٧ (محمد) بن عبد الرزاق القاضي بدر الدين القرشي البالسي المصري الشافعي والد التاج محمد الآتي ويعرف بابن مسلم أحد النواب ؛ ممن سمع على الواسطي وشيخنا ، وسمع منه بعض الطلبة ، وكان ساكناً . مات في رجب سنة تسع و ثمانين . وسمع منه بعض الطلبة ، وكان ساكناً . مات في رجب سنة تسع و ثمانين . الحلي ثم القاهري المالكي ابن عما لولوي السنباطي الآتي . قرأ ابن الحاجب الفرعي الحنا في تسعين يوما على الجمال الاقفهسي ولازم العزبن جماعة في فنون وكذا أخذ عن البلقيتي والغماري وجمع غريب ألفاظ ابن الحاجب وانتهي منه في سنة سبع و تسعين و سبعمائة ، و تفقه به قريبه المشار اليه بالقاهرة في اوائل هذا القرن .

٧٤ (محمد) بن عبد السلام ويسمى أيضاً عمر بن ابى بكر بن محمد الجمال ابو عبد الله بن العز او التقى بن الفقيه الزبيرى الممانى الناشرى الشافعى احد قضاة زبيد . أرسل الى فى سنة ست و ثمانين وانا بمكة كتابا يستدعى منى الإجازة له ولولديه الموفق على السباعى وعبد السلام المولود فى سنته فك تبت له كراسة بل كتب إلى فى سنة سبع و تسعين يسأل عن أشياء وكتبت له جوابها .

٧٥ (على) بن عبدالسلام بن حسن الشمس بن الخواجا الجرجاني الاصل البحرى الشافعي نزيل مكة وأخو على شاه الماضي . شاب سمع على أربعي النووى وكثيراً من المصابيح وغير ذلك كالكثير من البخاري والبعض من مسند الشافعي بل قرأ على المشارق للصغاني وكتبت له كراسة ، و دخل مصر للتجارة في أول سنة ثمان و تسعين مع الركب ثم رجع بحراً في سنته .

٧٦ (محمد) بن عبد السلام بن راجح القرشي القندهاري ـ نسبة لبعض قرى الهند. نزيل مكة و نائب إمام مقام الحنفية بها . مات عكة شهيداً تحت هدم في

ربيع الثاني سنة سبع وستين . أرخه ابن فهد .

٧٧ (عد) بن عبد السلام بن عبد العزيز العزيزى المدنى أحدشهو دالحرم و من سمع منى بها المدنى المحد) بن عبد السلام بن أبى الفتح محمد أبو الفضل الكازروني المدنى ويعرف بابن تقى ، ممن سمع منى بالمدينة أيضاً .

٧٩ ( ١٠٤ ) بن عبد السلام بن مجد بن روزبة التقى والشرف بن العز الكارروني الاصل المدنى والد المحمدين فتح الدين وأبي حامد وعم الشمس مجلد بن عبد العزيز ولد في ثالث شعبان سنة خمس وسبعين وسبعائة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنها جالاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على أحمد بن عجد السلاوى الشافعي بالمدينة وأحضر على الشمس الششترى ، وسمع على البدر بن الخشاب والعراقي والهيشمي والزين المراغي بل قرأ على ابن صديق ، وأخذ العربية عن الحب بن هشام والفقه عن جماعة ، و ناب في القضاء و الامامة و الخطابة عن ابن عمه الجمال الكارروني قليلا ليرون الجمال كان بالقاهرة ، ووصفه أبو الفتح المراغي بالفقيه ألعالم أقضى القضاة و قال شيخنا في إنبائه إنه كان نبيها في الفقه . مات في صفر سنة خمس عشرة ، وقال شيخنا في إنبائه إنه كان نبيها في الفقه . مات في صفر سنة خمس عشرة ،

ممن سمع منى بالمدينة .

۱۸ (عد) بن عبد السلام بن موسى بن عبد الله ولى الدين أبو زرعة البهوتى الاصل الدمياطي الشافعي أخو عبد الله وعلى الماضيين وأبوهما وعمهماعبدالرحمن ولد بدمياط في سنة سبع وستين وثماغانة تقريباً ونشأ بها فحفظ القرآن والبهجة ومختصر أبي شجاع وجانبا من الالفية وغير ذلك، ولازم الشهاب البيجوري في الفقه والعربية والاصول و عيزو أجاد ، وقدم القاهرة فقر أعلى يسيراً وكذاعلى الديمي، وناب في القضاء عن الولوى البارنباري والاشموني مدة ولايتهما شماقتصر على العقود لعدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد حج في سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد حج في سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد حج في سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد حج في سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد والا شمول و تشعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد و تعرف سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، وقد و تعرف سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و العدم قاض بها مع عقل و تؤدة ، و قد و تعرف سنة ثمان و تسعين و اجتمع بي ثم رجع و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة به المع عقل و تؤدة ، و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة به المع عقل و تؤدة ، و تعرف سنة ثمان و تعرف سنة ثمان و توليد و تعرف سنة به تعرف و توليد و تعرف سنة به تعرف و تعرف سنة به تعرف و توليد و تعرف سنة به تعرف و توليد و تعرف و تعرف سنة تعرف و توليد و تعرف سنة به تعرف و توليد و تعرف سنة به تعرف و توليد و تعرف و توليد و تعرف و تعرف و توليد و تول

١٨ (عد) بن عبد السلام الشمس السعودى . ممن سمع منى . (عمد) بن عبد السلام المنوفى . كذا في معجم النجم بن فهد مجرداً وأظنه العز

مد بر عدبن عبد السلام نسب لجده وسيأتي .

۸۳ (محمد) بن عبد الصمد بن أبى بدر بن عبد الرحمن بن محدبن أبى بدر الجمال السكسكي البريهي \_ بضم الموحدة مصغر \_ الدملوى الميني المريمي للشافعي ويعرف بابن عبد الصمد . ولد سنة ثمان وثمانين وسبعائة واشتغل في الفقه والنحو على أبيه وعمه وسمع ببلاد المين من النفيس العلوى وأخيه الجمال محمد والمجد اللغوى المبيد وعمه وسمع ببلاد المين من النفيس العلوى وأخيه الجمال محمد والمجد اللغوى

وابن الجزرى ؛ وحج فى سنة ثمان وعشرين وجاور بمكة التى تليها فسمع بها من الشمس البرماوى و الجمال المرشدى والتقى بن فهد ولازم أولهم كثيراً فى الفقه وأصوله وبحث عليه شرحه للالفية فى الاصول وغيره، وعاد الى بلاده بعد حجه فيها أيضاً واشتهر بالفضيلة ببلاد البمن، ثم حج فى سنة ثلاث و خسسين وجاورالتى تليها فقدرت وفاته بها فجأة فى ظهر يوم الثلاثاء تاسع عشرى جادى الاولى سنة أدبع و خمسين و دفن بالشبيكة رحمه الله وغفر له .

٨٤ (عد) بن عبدالصمد المغربي المالكي ويعرف بالتازي نزيل مكة . جاوربها قريب عشرين سنة او أزيد و اشتغل بالنقه قليلا و كان يذاكر من حفظه بمواضع من موطأ امامه رواية يحيى بن يحيى ويفهم أنه يحفظه ، وسمع بمكة من النشاوري وابين صديق وغيرها ولم يكن بالمرضى في دينه . مات في آخر ذي الحجة سنة خمسأ وأول التي بعدها بر باطالسدرة محل سكنه و دفن بالمعلاة ، ذكر ه الفاسي في مكة . همد أوأول التي بعدها بر باطالسدرة محل سكنه و دفن بالمعلاة ، ذكر ه الفاسي في مكة . المغربي النومل المدنى المالكي الطيب النغمة ويعرف بابن قاسم . ولد سنة سبع المغربي الاصل المدنى المالكي الطيب النغمة ويعرف بابن قاسم . ولد سنة سبع وخمسين و ثما نمائة بالمدينة و نشأ بها فحفظ القرآن و اشتغل قليلا بالفقه و العربية عند مسعود المغربي و لازمني في مجاورتي بالمدينة في أشياء و سمعنا من أناشيده الطيبة هناك ، و تكرر دخوله القاهرة .

۸٦ (محمد) بن عبد العزيز بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد العز أبو المفاخر ابن الشرف أبى القسم بن الحب النويرى المركى الشافعي الماضى أبوه وجده .ولد في سابع شعبان سنة تسعوستين و عمانما ته بمكة و نشأ بها فقر أ القرآن و المنهاج وقر أه على بتمامه بل سمع منى أشياء ؟ ثم قرأ على في سنة اربع و تسعين جميع البخارى ومؤلف في ختمه ، وقد اشتغل بالفقه والعربية وغيرها وحضر عند الخطيب الوزيرى و نحوه بل لازم القاضى في سنة تسع و تسعين ، وهو ذكي فهم يقظ كان ممن زار المدينة وقرأ على بالروضة الشريفة أشياء .

۸۷ (محد) بن عبد العزيز بن أحمد بن محد بن أبى بكر أبو عبد الله بن صاحب المغرب أبى فارس ووالدالمنتصر محمد الآتى . مات في حياة أبيه سنة خمس وثلاثين وثمانائة بزاويته التى أنشأها بطرابلس المغرب وكان ولى عهده فأسف عليه جداً وكنذا كثر أسف غيره عليه فانه كان موصوفاً بالشهامة ومكارم الاخلاق لاتعرف اله صبوة إلافى الصيد بل كان مغرما بالجوارى ويعلم أبوه بذلك فينهاه لأنه حدث له ورم فى ركبتيه فكان يخشى عليه من كثرة الجاع بحيث يقول له إياك والنساء

ويكرر ذلك في المجلس حتى يخجله ومع ذلك فلا يرتدع وقدرأن وفاته كانت فيما قيل بسببه ، وقد تخلى له أبوه غيرمرة عن الملك فكان يمتنع ويبالغ في الامتناع ، ذكره شيخنا في إنبائه ولم يكن عند أبي فارس أخصمنه وجرت على يديه بسفارته مبرات كثيرة بل بني هو عدة زوايا ، ورأيت من أدخه سنة اثنتين وثلاثين .

٨٨ (١٤) بن عبد العزيز بن أحمد أخوه المعتمد . مات سنة خمسين .

٨٩ (عد) بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أسد جمال الدبن ابن العز بن العماد الفيومي الاصل المسكى ثم القاهري الشافعي أخو عمر الماضي وأبوها ولد بمكة ونشأبها فحفظ القرآن ثم قدم القاهرة وزوجه أبوه ابنة الشريف الوفائي الحنفي طمعاً في أن يكون شاهداً عنده فلم يحصل اتفاق ولازم زكريا فاستنابه في القضاء وجلس بمجلس النووي السراج فلم يحتمل ذلك فحوله لمجلس الجمالية ثم لغيره بل صار من قضاة النوبة عوض المحب الاسيوطي مع مجلس بقناطر السباع وعد كل هذامن القبائح وأنكرولا يتهالسلطان فمن دونه مات بالطاعون في سنة سبع و تسعين و خلفه في مجلسه أبو الفوزين زين الدين وقيل ردو ناالي الاول. • ٩ (محمد) بن عبد العزيز بن أحمد ناصر الدين المدنى الحنفي الخواص . سمع مني بالمدينة . ٩١ (محمد) بن عبد العزيز بن اسمعيل بن الشيخ ابراهيم بن مجدبن أحمد الشمس ابن العز البصرى الاصل المكي المولد والدار الشافعي ويعرف بالزقزق وجده اسماعيل الماضي هو أخو ابراهيم المسمى باسم أبيهما الذي هو الآن في الاحياء . ولد سنة أربع وسبعين وثمانمأنة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن والارشاد وبحثه عند الشيخ احمد الخولاني؛ وازم الشيخ عبد الله البصرى وبه عرف فقرأ عليه فرائض المنهاج ثم الاشنهية والحساب والفقه وغيرها وبه انتفع، وقرأ على الشمس النشيلي نزيل مكة الفصول لابن الهائم وعلى السيد أصيل الدين عبد الله عقيدة التقي وعلى احمد بن المغربي نزيل مكة ألفية ابن ملك وعلى السراج معمر بعض الألفية ونحو ثلث المنهاج الاصلى ، ولازمني في سنة ثلاث وتسعين وبعدها حتى قرأ على جميع الصحيحين وشرحي لتقريب النووي بحثًا وسمع مجالس من جامع الاصول وغير ذلك ، وزار وأنا هناك المدينة ثم رجع وتزوج وكذا قرأ على في سنة سبع وتسعين جميع ألفية العراقي بحثًا وسمع على في المرتين أشياء أثبتها له في كراسة، وهو ممن يلازم درس الجمالي القاضي وكذا قرأ على السيد كمال الدين ابن صاحبنا السيد حمزة حين مجاورته فيها قطعة من الارشاد وسمع أخرى ولازم في المطالعة على ذلك وغيره الزين عبد الغفارالنطو بسي الازهري وقرأ في أصول الدين على

عبد النبي المغربي وكذا قرأ على عبد المعطى ، وهو فقير خير يقظ فاضل متفن راغب في التحصيل حسن الفهم كثير الادب ممن ينظم الشعر ، ومهاكتبته له في المرة الثانية : اجتمع بي المشار اليه وقد ارتفع من سأر ماأثنيت به عليه بحيث صار بين فضلاء وقته كالشامة وصار في أقوم طرق الاستقامة من حرصه على لقاء الخير و تربصه لتأمل ماينفعه في الاقامة والسير وعدم خوضه فيما لا يعنيه والندم على الوقت الذي في غير العلم يمضيه فسررت بوجود مثله وقررت ماعامته منه من عشيرته وأهله فالله تعالى يفتح عليه بما يعينه على القيام بما هو بصدده و يرجح ميزانه من فضله ومدده ، وقد أقرأ في بيت بني الخطيب الفخري أبي بكر النويري ويصحح عليه في الارشاد ابن أبي المكارم ويقرى و في الفرائض وغيرها .

٩٢ (١٤) بن عبد العزيز بن اسمعيل الغزى الحنبلي . ممن سمع مني بمكة . ٩٣ (محد) بن عبد العزيز بن عبد السلام بن مجد بن روزبة بن محمود بن ابر اهيم ابن احمد الشمس وربها لقب المحب ويكني أبا عبد الله وأبا الفتح بن العز بن العز الكازروني المدني الشافعي . ولد في جمادي الأولى سنة خمس وتسعين وسبعمائة بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والحاوي والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على الزينين خلف المالكي والمراغي بل وسمع عليه وحضر مجلسه في الفقه وانتفع به وكذا عرض على أبي حامد المطري وسمع عليهما صحيح البخاري وعرض أيضاً على أبي عبد الله الوانوغي وبحث عليه في الألفية والجمل للزجاجي والتقريب في النحو أيضاً وفي التنقيج في الاصول للقرافي وحضر دروسه أيضاً في التفسير وأخذ أيضاً عن ابن عم أبيه الجمال عهد بن الصغي. الكازروني الفقه وأصوله وقرأعليه من كتب الحديث أشياء ووصفه بالفقيه العلامة العالم صدر المدرسين وقرأ النحو والصرف والمعانئ والبيان واعراب القرآن على النورعلي بنعد الزرندي وحضر في الفقه والحديث بمكة في سنة أربع عشرة عند الجال بن ظهيرة وبالمدينة عند الزين عبد الرحمن القطان وبحث الحاوى والمنهاج الاصلى مع شرحه وألفية ابن ملك والتلخيص على النجم السكاكيني وأذنله في الاقراء والتدريس والافتاء ووصفه بالعلامة ، وتلا على الزين بن عياش لأبي عمرو ثم لعاصم ثم لورش وأكمل الثالثة عند وجهالنبي عليه ثم لابن كشير ولقالون عن نافع ثم لابن عامر والـكسأني ولحزة وأكملها عنــد وجه النبي عليها فكمل له بهاست خمّات ثم جمع للسبع من أول القرآن الى (والوالدات) وأذن له وسمع عليه قصيدته غاية المطلوب وسمع بالمدينة علىالنور المحلى سبط الزبير والشمس مجلد

ابن محمد بن أحمد بن الحب سمع عليه الصحيحين حين جاور عندهم بالمدينة والشرف الشيرازي والجرهي (١) والولى العراقي حين قدم للحج في سينة اثنتين وعشرين وابن الجزرى ، ودخل الشام فأخذ عن التاج عبد الوهاب بن أحمد بن صالح الزهرى والشهاب احمد بن عبد الله بنبدر الفزى والجمال بن نشو ان والشمس الكفيرى (٢) والبرهان خطيب عذراء والنجم بن حجى وابو بكر اللوبياني (٣) والشمس مجد ابن احمد بن اسمعيل الحسباني الشافعيين وعرض عليهم ، وبالقدس عن الشمس الهروى وقرأ عليه بعض مسلم وساق له إسناده فكان بينه وبين مسلم سبعة كلهم حسبها كتبته في ترجمــة الهروى نيسابوريون والزين القبابي وسمع عليه بعض صحيح مسلم، وأجاز له في سنة إحدى وثهانات البلقيني والعراقي والهيشمي وابن الملقن والحلاوي والسويداوي والمجد اسمعيل الحنني والنجم البالسي وغيرهم ؟ وجدث وأجاز للتقى بن فهد وابنيه وغيرهم.ومات في المحرم سنة تسع وأربعـين بالمدينة وصلى عليه بالروضة ودفن بالبقيع وقد ترجمته في الوفيات و الدنيين رحمه الله . ٩٤ (عد) بن عبد العزيز بن عبد السلام بن موسى بن أبي بكر الجمال بن العز الشيرازي الاصل المكي الزمزمي الشافعي نزيل القاهرة والماضي أبوه والاتي عمه موسى . ولد في شعبان سنة ست أو سبع وأربعين وثهانها له عكم ونشأ بها فاشتغل يسيراً بعد أن حفظ القرآن وصلى به هو وأخوه أبو بكر الآتي التراويح بالمسجد الحرام ليلة بليلة، وحفظ المنهاج وغيره وأخذ بها في الفلك عن نورالدين الزمزمي ؛ وقدم القاهرة في سنة خمس وستين فأفام بها مدة واشتغل بالفر المض والحساب والميقات والهندسة وغيرها حتى برع وتميز في بعضها وحضرفي الفقه عند المناوى وغيره وتردد للشمني وأئة الوقت وكتب عني عدة أمالي بل سمع على غير ذلك ومدحني بما كتبه الجماعة عنه بحضرتي، وطلب الحديث يسيراً ودار على شيوخ الرواية ورغب في ذلك ؛ وارتحل الى الشام وأخذ بها عن الخيضري وغيره وولعبالنظم وانتفع بالشهاب الحجازي فيه، وكان ذكياً ظريفاً عشيراً ذانغمة حسنة وطلاقة . مات بالقاهرة غريباً مطعوناً في ليلة الثلاثاء سلخ شعبان سنة ثلاث وسبعين ودفن من الغدفي مشهد صالح رحم الله شبابه وعوضه خيراً. ومن عنوان نظمه: كن راهماً للخلق كي تسلما فحق للراحم أن يرحمـا

<sup>(</sup>۱) بكسر أوله وفتح ثانيه ، كما نقله المؤلف عن خطعبد الرحيم بن عبد الكريم ابن نصر الله وحفيده نعمة الله بن مجد . (۲) بالتصغير قرية في الشام . (۳) بضم ثم واو ساكنة ثم مو حدة مكسورة بعده اتحتانية وآخره نون نسبة للوبيامن صفد ، كماسياتي .

إرحم عبيد الله في أرضه ترحم من الرحمن رب السما هم اعجل) بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عياذ ـ بتحتانية ـ الامام الأوحد كال. الدين الانصاري المدنى المالـكي والدحسين الماضي ، سمع على صهره النورعلي المحلى في سنة عشرين وكتب عنه في إجازة سنة سبع وثلاثين بل عرض عليه بعضهم في سنة خمس وأربعين . ومات بعد ذلك وكان .

٩٦ (محمد) عبد العزيز بن على بن أحمد بن عبد العزيز الهاشمي النويري الميني. الملكي وأمه قرا الهندية فتاة أبيه . ولد سنة ست عشرة وثمانهائة بتعز أو زبيد من المحين، وسافر مع أخويه عمر وعبد الرحمن الى القاهرة في سنة اثنتين وثلاثين ثم إلى المغرب ثم التكرور ومات .

٩٧ ( ١٠٠٤) بن عبد العزيز بن على بن عُمان بن يعقوب بن عبد الحق السلطان السعيد أبو مجد بن أبى فارس بن أبى الحسن المربني صاحب مدينة فاس وبلاد المغرب . طول المقريزي ترجمته وانه أقيم وهو ابن خمس سنين بعناية الوزير الى بكر بن غازى بعدموت أبيه في ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعيائة واستبد الوزير بالتكلم فلم يلبث الا يسيراً و تحركوا عليه فانتزع ابو حموموسي بن يوسف تلمسان ومحا دعوة بني مرين من اعاله وابو عبد الله بن الأحمر حبل الفتح ومحادءوة بني مرين مما وراء البحر بل وأبو العباس أحمد بن أبي سالم ابراهيم على فاس في أول المحرم سنة ست وسبعين فكانت مدة السعيد سنة و تسعة أشهر الا اياماً ثم بعد ثمان وثلاثين سنة وسبعة أشهر أعيد وذلك في أول شعبان سنة ثلاث عشرة بعد عاربات وفتن و دامت الحروب بعد ذلك إلى ان تقنطر به فرسه في بعضها بعد عاربات وفتن و دامت الحروب بعد ذلك إلى ان تقنطر به فرسه في العضها بعد عاربات وفتن و دامت الحروب بعد ذلك إلى ان تقنطر به فرسه في العضها الحيد بن أبي سعيد . (عهد) بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عثمان خير الدين أبو الخير بن البساطي . يأتي في الهني .

٩٨ ( هم ١٠) بن عبد العزيز بن محمد بن مظفر بن نصير بن صلح البهاء أبو البقاء ابن العز البلقيني الأصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وولده عبد العزيز ويعرف بابن عز الدين ويلقب شفترا . ولد في رجب سنة خمس و تسعين و سبعيائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و المنهاج الفرعي و الأصلي و ألفية ابن ملك ، وعرض على جهاعة منهم العز بن جهاعة و الجلال البلقيني و الطبقة و أحضر على ابن أبي المجد معظم البخاري و الختم منه على التنوخي و العراقي و الهيشمي، و اشتغل يسيراً على أبيه في النقه و أصوله و الحديث و النحو و الفرائض و كان علامة فيها و زعم انه أذن له في

الافتاء والتدريس ، وأجاز لهأبو هريرةبن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وآخرون، وحج في سينة تسع عشرة ودخل دمياط والمحلة ونحوها ، وناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده وترقب ولاية القضاء الأكبر وربما ذكر لذلك خصوصاً في الأيام المتأخرة وخوطب به وكاد أمره أن يتم في أيام الظاهر خشقدم ؛ ودرس بمدرسة سودون من زادة بالتبانة عقب أبيه وكذا ولى بعده افتاء دار العدل واشتهر بالثروة الزائدة التي جرها إليه الميراث من قبل ابيه وغيره مع التقتير الزائد والازراء في ملبسه وافراطه في البأو والتعاظم لالموجب حتى أن الديمي سأله في المجيء للكاملية ليحدث بصحيح البخارى فأجاب بتكلف زائد ولماحضر خاطبه بشيخ الاسلام وقرأ بين يديه مع جهاعةمن الشيوخ المجلس الاول ثمأنف من اشراك غيره معه في الاسماع وانقطع عن الحضور الاان كان بمفرده ولولم يمتنع كان أجمل في حقه وأجل ، وقد حدث باليسير جداً قرأت عليه جزءاً وقرأ عليه غير واحد من الطلبة وليم من قرأ عليه بعد توعكه في سنة ست وسبعين الكونه كما قيل في حيز الختلطين، وكان قد امتحن في أوائل سلطنة الظاهر جقمق في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين بسبب جارية أفسدها عبده جر ذلك إلى إهانته وضربه واشهاره على حمار وفي عنقه باشه وبذل ألف دينار وأكثر ولولا تلطف شيخنا في أمره لـكان الامر أشد . وآل أمره الى عزله من نيابة الحكم ، ولزم بيته حتى مات في يوم الخيس عاشر شعبان سنة ثمان وسبعين بعد توعك طويل يزيد على خمس سنين بحيث أقعد وصلى عليه بمصلى باب النصر ثم دفن في تربة. سعيد السعداء رحمه الله وعفا عنه .

۹۹ (عد) بن عبد العزيز بن عهد جلال الدين بن العز بن البدر الحرائي الاصل القاهري القادري أخو عبد القادر الماضي لأبيه والمحب بن بلكا القادري لأمه . عن حفظ القرآن والعمدة وسمع على شيخنا وغيره كالبخاري بالظاهرية حيث سمع فيه ، وأجاز له جماعة باستدعاء ابن فهد وغيره و تكررت تسمية ابن فهد لأبيه بمحمد وهو غلط . ومات قبل أن يتكهل سنة ستين تقريبا رحمه الله .

بسلمه و و السلم الشمس أبو عبد الله المستنانى المغربى السكندرى المالكي الماضى أبوه . مات في سنة خمس و سبعين أو أو ائل التى بعدها بدمياطفانه توجه اليها صحبة المنصور لكونه كان امامه وله فيه مزيد اعتقاد مع استفاضة ذكره بالصلاح والعلم وعقل و سكون و قد كتب السكثير بخطه رحمه الله وإيانا و محد) بن عبد العزيز أبي فارس صاحب المغرب. مضى فيمن جده أحمد بن محمد

ابن أبى بكر . (محمد) بن عبد العزيز الجمال المدكى الشهير ببيسق الفراش. مضى في ابن أحمد بن عبد العزيز .

اده (مجد) بن عبد العزيز الشمس بن العياد الابهرى . ممن أخذ عن شيخنا . (مجد) بن عبد العزيز زعيم تونس . مات سنة ثمان وثلاثين . كذا كتبه ابن عزم وأظنه الماضي فيمن جده احمد بن مجد بن ابي بكروان لم تكن وفاته كذلك . ١٠٢ (مجد) بن عبد العزيز الشمس الجوجرى ثم القاهرى الشافعي ابن أخت الجمال عبد الله بن البحشور . قرأ القرآن وشيئاً من التنبيه و كتب شرحه للز نكلوني وتعانى الشهادة وجلس مع خاله في حانوت المراحليين وكذا كان شاهد العائر في وقف البيارستان ، ولم يذكر عنه في ذلك إلا الخير مع كثرة تلاوته ورغبته في الجماعات وإقباله على شأنه وسكونه وعدم تبسطه . مات في ربيع الاول سنة سمع وثمانين وقد زاحم السبعين رحمه الله .

(عد) بن عبد العزيز. أظنه عدبن عدبن أحمد بن عبد العزيز نسب لجده وسيأتي. ١٠٣ (عد) بن عبد العظيم الخانه على ولد سمع على بقراءة أبيه ثلاثيات البخاري في ربيع الثاني سنةست و تسعين و أجزت له . سمع على بقراءة أبيه ثلاثيات البخاري في ربيع الثاني سنةست و تسعين و أجزت له . ١٠٤ (عد) بن عبد الغفار بن عجد بدر الدين السمديسي (١) الاصل الازهري المالكي وهو أكبر من موسى الآتي والذي يليه .

وحفظ القرآن وبعض الختصروجود على أبيه وقرآ على السنهورى مقدمة شيخنا الحناوى في النحووسمع عليه بحث المختصروابن الجلاب وبعض ابن الحاجب وقرأ على ابن الحناوى في النحووسمع عليه بحث المختصروابن الجلاب وبعض ابن الحاجب وقرأ على ابن يو نس المغربي حين قدم القاهرة الجرومية بعد حفظه لها في ليلة ومعظم الرسالة بوعلى الزين السنتاوى غالب الف وعلى التي الحصني تصريف العزى ، وصاهر الشرف الانصارى على ابنة أخته ، وحج مراراً أولها في سنة ست وسبعين وغيرمرة وكذاذ ارطيبة مرارا أقام في بعضها أشهرا ، ومال الى التجارة وسافر فيها الى غيرمرة وكذاذ ارطيبة مرارا أقام في بعضها أشهرا ، ومال الى التجارة وسافر فيها الله المهين وهرموز ثم الى كالكوت من الهند في سنة ثمان و تسعين بمكة ، ولا بأس به المحد المناضي وهو توءمه ، ولى نيابة دمياط فدام بهاسنة ، و تنسب له ولا خيه معصرة ، احمد الماضي وهو توءمه ، ولى نيابة دمياط فدام بهاسنة ، و تنسب له ولا خيه معصرة ، وحج وجاور . ومات بالقاهرة في سنة ثلاث وخمسين تقريباً .

۱۰۷ (محمد) بن عبد الغنى بن محمد بن احمد بن عثمان بن نعيم بدر الدين (۱) بفتحتين ممهملة مكسورة بعدها تحتانية ممهملة ، على ماسبق و ماسيأتي. البساطى الاصل القاهرى المالكى الماضى أبوه وجده ويلقب دبيس. ولد فى ربيع الاول سنة ست وثلاثين وثمانائة بالقاهرة ، وأجاز له البرهان الحلبى وغيره وحفظ بعض الكتب وتكسب بالشهادة وليس بمحمو دالسيرة . مات فى ليلة الاحد ثمانى عشرى ربيع الاول سنة اثنتين وتسعين .

١٠٨ (على) بن عبد الغنى بن مجد بن مجد الشمس التاجر ويعرف بابن كرسون. مات في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وقد ناهز الثمانين وخلف دنيا طائلة، وكان يسكن بحارة الديلم ويوصف بخير في الجلة وهو والد أبي الفتح مجد الآتي، وفي طبقة بخط الشهاب بن الضياء بسماع الشفا على المشايخ الثلاثة أبي العباس ابن عبد المعطى والنشاوري والفخر القاياتي مؤرخة بسنة خمس وثمانين وسبعائة ذكر فيها من سامعي جميع الكتاب الصدر الأجل شمس الدين مجد ابن ناصر الدين مجد البزاز بمكة ويعرف بكرسون وابنه عبد الرزاق فينظر إن كان هو جد المذكور أو غيره رحمه الله .

المعلى المعلى بن عبد الغنى ناصر الدين القاهرى نقيب السقاة ووالد وفا وأمير حاج قارى النعهانى ويوسف ويعرف بابن أخى شفتر . استقر نقيب السقاة عقب عمه أخى أبيه لأمه الشمس محل بن ابراهيم بن بركة الماضى . مات فى سنة اثنتين وتسعين واستقر بعده ابنه وفا .

۱۱۰ (عد) بن الخواجا الزين عبد القادر بن البرهان ابراهيم بن حسن المناوى القاهرى الماضى أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن عليبة · ممن حفظ القرآن وغيره وسمع منى المسلسل وغيره وكذاسمع من الشاوى وامتحن بعد أبيه ورق أحباب أبيه له . الما (عد) بن عبد القادر \_ أو اسمعيل والاول أشبه \_ بن ابر اهيم محيى الدين بن مجد الدين المسكراني (۱) الاصل المسكي · مديم للاشتغال عند عبد المحسن وغيره مع فهم وعقل ، وقد لازمني كثيراً في سنة ست وثمانين و بعدها .

(عد) الصدر أخوه . مضى فى الاحمدين وذاك أفضل . (عد) بن عبدالقادر ابن أبى البركات بن على بن احمد بن عبد العزيز . يأتى فيمن جده عجد .

البكرى البلبيسي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه ويعرف بكاتب العليق . البكري البلبيسي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه ويعرف بكاتب العليق . ولد في عاشر المحرم سنة خمس وعشرين و ثما تمائة بحارة بهاء الدين و نشأ في كنف أبيه فخفظ القرآن و الخرق وكتب على الزين بن الصائغ ومهر في السكتابة و تدرب

<sup>(</sup>١) بضم الميم نسبة لمكران من الهند ؛ على ماسيأتى . (٥ \_ ثامن الضوء)

بأبيه في المباشرة ثم استقر بعده في كتابة العليق ثم أضيف اليه كتابة المهاليك حين استقر متوليها صهره فرج في الوزر واستناب أخاه لأمه الشهس محمد بن على البويطي في العليق ثم استقل به وباشر سعد الدين كتابة المهاليك خاصة حتى صرف عنها بالتاج المقسى ؛ ثم استقر في نظر الاسطبل والاوقاف بعد العلاء بن الصابوني ثم صرف عنهما واستقر في استيفاء الخاص أيام صهره الزين بن الكويز الى أن صرف بصرفه ، ثم لما مات عبدالكريم بن جلود واستقر ابن أبي الفتح المنوفي عوضه في كتابة المهاليك صار هذا ثاني قلم فيها بل صرح له السلطان غير مرة بأن المعول في الديوان عليه وألزمه بديوان المفرد ؛ وتقدم في المباشرة جدا مع عقل وسكون وأدب وشكالة وصاهر عدةمن الاعيان ، وهو بأخرة في ديانته مع عقل وسكون وأدب وشكالة وصاهر عدةمن الاعيان ، وهو بأخرة في ديانته وتصونه أحسن منه قبل ، وعلى كل حال فهو ناقص الحظ عن كثيرين ممن لم يسلغ مرتبته ولا كاد ، وقد حج سنة الزين عبد الباسط رجبيا .

۱۱۳ (محمد) بن عبد القادر بن أبى بكر البدر أبو السعادات القابسى الأصل المحلى الشافعي من ذرية موفق الدين عمر بن عبد الوهاب القابسى ، ممن عرض على وأبوه ينوب عن قاضى المحلة بل هو نفسه . وقد تقدم عمه أبو الطيب محمد ابن أبى بكر بن محمد . (محد) بن عبد القادر بن حسين بن على الغمرى أخو أحمد الماضى هو وجده ويعرف مجلال .

الما المحمد) بن عبد القادرابن أبى الخير واسمه عبدالحق بن عبد القادر الحكيم غياث الدين أبو الفضل بن أبى الفتوح الطاوسى الابرقوهى الأصل الشيرازى الشافعي عم أحمد بن عبد الله الماضى . سمع اله كثير من أبيه وغيره ، وأجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبى عمر والشهاب أحمد بن عبد اله كريم البعلى والزيتاوى والتق ابن رافع والعزبن جماعة واليافعي وخلق روى عنه ابن أخيه . ومات في ثاني عشرى رجب سنة اثنتي عشرة بشيراز .

۱۱۵ (محمد) بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث بن مجد البدر أبو المين بن المحيوى البكرى المصرى الماليكي والد زين العابدين مجد الآتي والماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن عبد الوارث، ولد في وحفظ القرآن ومختصر الفقيه خليل و تنقيح القرافي وألفية ابن ملك ، وعرض في سنة إحدى وستين فا بعدها على العلم البلقيني والبوتيجي والعز الحنبلي وأبي الجود المالكي وأجازوا له ، واشتغل قليلا عند أبيه وسافر معه الى الشام حين توجه على قضائها ثمقدم بعد موته فلزم النيابة عن قضائها وأكثر من حضور دروس السنهوري ، ويذكر

محشمة وعقل وربما نوه باسمه في القضاء الأكبر.

الدين السخاوى الأصل القاهرى الشافعى الماضى أبو هو جده وجد أبيه وهو ابن الدين السخاوى الأصل القاهرى الشافعى الماضى أبو هو جده وجد أبيه وهو ابن أخى . ولد فى ذى الحجة سنة أدبع وستين و ثما ثمائة بسكننا الشهير ونشأ فحفظ القرآن و بعض المنهاج وسمع على الكشير خصوصاً حين كان معى بمكة فى مجاورتين وجاور مع أبويه حين كنا جميعاً بمكة فى سنة إحدى وسبعين ، ثم حج بانفراده فى سنة ست و ثمانين فكانت حجة الاسلام و جاور التى تليها و رجع معى فى موسمها فوصلنا القاهرة فى أول سنة ثمان و جلس كأبيه للتكسب فتميز فى البيع والشراء بسوق الغزل مع عقل وسكو وأدب و ذوق و فهم و محبة فى الفضلاء و وزعت فى ساع مذاكرتهم و اقبال على شأنه ثم أقبل على الاشتغال وقرأ على فى الفقه وفى كتابى وعن قرأ عليه فيها الشراج معمر و أتقن مع غيره شرحه للقطر والسيد عبد الله المقاصد الحسنة و مسند الشافعى و كذا قرأ العربية مع بعض الفضلاء و فهمها ومن قرأ عليه فيها الشراج معمر و أتقن مع غيره شرحه للقطر والسيد عبد الله وغيره على الشهاب المنزلي و سمع عليه فى الفقه كثيراً من الارشاد لا بن المقرى ولو تفرغ لذلك لما سبقه غيره ، وقد أذكل أمه فى مجاورة تلى المشار اليها ثم والده ولو تفرغ لذلك لما سبقه غيره ، وقد أذكل أمه فى مجاورة تلى المشار اليها ثم والده بعد رجوعه منها و تجرع ألم فقد هما عوضه الله و إياهما خيراً .

١١٧ (عد) كمال الدين شقيق الذي قبله . مات صغيراً سنة وستين.

المنفى أخو عمر الماضى و يعرف كسلفه بابن زبرق ، عن سمع منى بحكة وقد حفظ القرآن و بعض المختصر ات ولازم زوج أخته أبا الليث بن الضياء فى الفقه و حضر دروس قاضيهم، و بعض المختصر ات ولازم زوج أخته أبا الليث بن الضياء فى الفقه و حضر دروس قاضيهم، ١٩٩ (محمد) بن عبد القادر بن على إمام الدين أبو المعالى الجزيرى القاهرى الشافعى ، ممن قرأ المنهاج عند الامين بن النجار إمام الغمرى ثم عرضه على الجماعة مبتدئاً بى فى يوم السبت ثانى عشرى جمادى الثانية سنة إحدى و تسعين و سمع منى المسلسل بشرطه وأجزت له وكذاحفظ غيره و اشتغل فى الفقه و العربية و فهم منى المسلسل بشرطه وأجزت له وكذاحفظ غيره و اشتغل فى الفقه و العربية و فهم الاصل المقسى الماضى أبوه و جده أسمعه أبو ه الكثير على جماعة وكذا سمع على و أثكل أباه الاصل المقسى الماضى أبوه و جده أسمعه أبو ه الكثير على جماعة وكذا سمع على و أثكل أباه المولد الشافعي المقرى و تزيل الحرمين و ربما كستب له المدنى و يعرف بالسكاكيني وسمى شيخنا و الده عبد الله بن عبد القادر ، ولد فيما بين سنة سبع و خمسين الى ستين وسمى شيخنا و الده عبد الله بن عبد القادر ، ولد فيما بين سنة سبع و خمسين الى ستين وسمى شيخنا و الده عبد الله بن عبد القادر ، ولد فيما بين سنة سبع و خمسين الى ستين وسمى شيخنا و الده عبد الله بن عبد القادر ، ولد فيما بين سنة سبع و خمسين الى ستين

بواسطواشتغلفى بغدادعلى جماعةمنهم فريدالدين عبدالخالق بن الصدرمحمد بن محمد ابن زنكي الاسفرايني الشعيبي قرأعليه المحرر للرافعي والحاوى الصغير والغابة القصوي للبيضاوى وينابيع الاحكام فى المذاهب الاربعة لوالده وكذاقر أفى بفداد البردة على قاضى قضاة العراق على الاطلاق الشهاب أحمد بن يو نس بن اسماعيل بن عمد الملك المسعودي التونسي المالكي وتلا للسبع والعشر بما تضمنه الارشاد لأبي العزالقلانسي على خضر العجمي عندقدومه من القاهرة إلى العراق وعرض عليه من حفظه الشاطبية وتلا على العلاء علد بن التقي عبد الرحمن بن عبد الحسن الواسطي عا تضمنه الكنزمن القراآت الى آخر آل عمران وروى عنه الشاطبية أيضاً وأجاز له ، ثمار تحل في الطلب وتبحر في القراآت فقرأ الشاطبية على أفي العباس أحمد التروجي (١)مدرس البرحانية ببغداد قراءة بحث واتقان و تحقيق لوجوه القراآت ، ولما غارت أصحاب تمرعلي العراق أخذت كتبه جميعها مع مقروءاته ومسموعاته وإجازاته ولم يبق لهشيء من الكتب ، وحج في سنة تسع وثمانمائة وجاور بمكة التي تليهاو تلا فيها للسبع إلى آخر آل عمران على النور بن سلامة بما تضمنه التيسير والشاطبية ، وعرض عليه الشاطبية حفظاً وأذن له في الاقراء والتصدير وأخذ عن المجد اللغوي بعض شرحه للمخاري وبعض القاموس وغير ذلك ، وعاد الى العراق وتصدى بها لاقراء القرآن. تم دخل دمشق قاصداً زيارة بيت المقدس سنة خمس عشرة فقرأ به إلى آخرآل عمران أيضاً على الزين أبي المعالى بن اللمان بماتضمنه المكنز في القر اآت العشر والكفاية نظم المكنز كلاهما للامام النجم عبدالله بن عبدالواحد الواسطى والارشادلابي المن القلانسي والتيسير وأذن له في الاقراء والتصدير، ثم قدم مكة قبل الثلاثين بمدة يسيرة وانقطع بها للاقراء وصار يتردد في بعض السنين الى المدينة النبوية ثم انقطع بها وصار يتردد الى مكة في أيام الموسم للحج خاصة ثم قطنها بعد الحج في سنة سبع وثلاثين الى أن مات بها في ليلة الاحد خامس عشرى ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ودفن بالمعلاة ، وكان اماماً عالمـاً صالحـاً متو اضعاً حريصاً على نفع الطلبة مشهوراً بخبرة كتاب الحاوى وحسن تقريره ؛ درس بالحرمين وأفتى بهما وانتفع يه كثير من الطلبة فيهما وفي غيرهما ، وممن أخذ عنه أبو الفرج المراغي والمحب الطبري امام المقام بمكة والمكثير من نظمه الشمس بن الشيخ على بواب سعيد السعداء ، وعرض عليه ابن أبي البمين وغيره وقر أعليه التتي بن فهد وجماعة ، وله مؤلفات منها شرح المنهاج الأصلى وتخميس البردة وبانت سعاد وسماه تنفيس

<sup>(</sup>١) بفتح اوله وثانيه وسكون ثالثه ثم جيم .

الشدة وبلوغ المراد في تخميس بانت سعاد وله قصيدة دون أربعين بيتاً فيما وقح من النهب بالمدينة النبوية وغير ذلك ونظم التتمة في القراآت العشر وجعلها في وزن الشاطبية وقافيتها وجعلها بين بيوتها أدخل كل شيء مع مايناسبه وشرحها باختصار وقد ذكره شيخنا في إنبائه باختصار وقال يقال انه قرأ على العاقولي ومهر في القراآت والنظم والفقه بحيث قيل انه أقرأ الحاوى ثلاثين مرة ولهشرح على المنهاج الأصلي ونظم لبقية القراآت العشر تكملة للشاطبي على طريقته حتى يغلب على الظن أنه نظم الشاطبي وخمس البردة وبانت سعاد . مات عمدة في سادس عشرى ربيع الآخر رحمه الله .

۱۲۲ (محمد) بن عبد القادر بن محمد بن جبريل خير الدين أبو الخير بن المحيوى العزى الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن جبريل ، ممن اشتغل قليلا وقرأ على قطعة من أول شرح الفية العراقي للناظم ولازمني في غير ذلك وهو فهم تحول

عن مذهبه لغيره وولى القضاء بغزة فيه .

١٢٣ (عد) بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر البدر أبو عبد الله بن الشرف بن الشمس أبي عبد الله بن الشرف بن الفخر بن الامام الجال أبي الفرج الجعفري المقدسي النابلسي الحنبلي والدالكال محمد الآني ويعرف بابن عبدالقادر . من بيت كبير بينت من في عمود نسبه من الأعيان في ترجدته من معجمي . ولد في سنة احدى و تسعين و سبع أنه بنا بلس و نشأ بها فخفظ الخرقي وأخذ عن بلديه التقي المفتى أبي بكر بن على بن ابي بكر بن حكم وسمع عليه وعلى القباني والتدمري وغيرهم ممن كان يمكنه السماع من أقدم منهم بل لاأستبعد أن يكون أجيز له من جده وغيره مع أنى رأيت من قال أنه سمع من جده وأبى الخير بن العلاني وليكن قائله لاأعتمده . وقدم القاهرة مراراً فأخذ في سنة احدى وأربعين عن الحب بن نصر الله في الفقه وغيره و نابعنه ثم عن البدر البغدادي بها ءُتم ولاه النظام بن مفلح في سنة ثلاث واربعين قضاء نابلس حين كان أمرها لقضاة الشام مع كون قضاء الحنابلة بها مما تجدد في أوائل هذا القرن أو أواخر الذي قبله ، واستمر على قضاء بلده دهراً وانفصل في أثنائه قليلا ثم أضيف إليه قضاء القدس وقتاً وقضاء الرملة . وأجاز لى بعد ثم لقيه العز بن فهدفأخذ عنه، ولما كبر أعرض عن القضاء لا ولاده وأقبل على مايهمه . وحج اربع مرار ولقيته بنابلس في سنة تسع وخمسين فسمع بقراءتي على بعض الرواة . ومات في يوم

الخميس سادس عشر رمضانسنة احدى وثمانين رحمه الله.

۱۲٤ (مجد) بن عبد القادر بن محمد بن عبد الملك البدر الدميرى الاصل القاهري المخذي الماضي أبوه. شاب لا بأس به كأبيه اشتغل أيضاً وتميز قليلا و جلس مع الشهود. ١٢٥ (محمد) بن عبد القادر بن محمد بن على بن أحمد بن عبد العزيز أبو البركات البن المحيوى بن الكال أبي البركات النويرى المكى الحنفي الماضي أبوه من من عمل والمدينة .

الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وأخوه على . ولد فى المحرم سنة خمسين الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وأخوه على . ولد فى المحرم سنة خمسين وثما هائة بالقاهرة وحضر القاياتي عقيقته فكان آخر مجتمع حضر فيه ، ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والتنقيح للولى العراقى ؛ وعرض على فى جملة الجماعة كالعلم البلقيني والمناوى وحضر عند العبادى والجوجرى والمقسى وغيرهم ، وحج مع أبيه وخطب بالازهر و باشرفى الحسنية ، وناب في القضاء عن العلم بطوخ وغيرها ثم عن المناوى فن بعده و جلس بجامع الصالح مدة ثم ترك وأقبل على معيشته ؛ وسافر لمدكة بحراً ومعه زوجته ابنة الجال يوسف بن نصر الله الحنبلي فوصلها في وجب فحج وجاور حتى السنة التي بعدها سنة تسع و تسعين .

المحمد) بر عبد القادر بن مدين الأشموني القاهري المالكي ، حفظ القرآن وغيره واشتغل في الفقه على النور الوراق والعلمي وفي العربية على التقى الحصني قرأ عليه في الرضي وتردد للبقاعي وكذا قرأ على في أشياء وتميز في الفضائل ، وحج وقطن أشهون مع حسن العقيدة وصفاء الفطرة ، ولو لزم الاشتغال لارتقى .

ابو البقاء الهاشمى مات فى المهد قبل استكال شهر فى رمضان سنة خمس وستين ابو البقاء الهاشمى مات فى المهد قبل استكال شهر فى رمضان سنة خمس وستين ١٢٩ (محمد) بن عبد القادر أحد مشايخ نابلس وأظن عبد القادر جدله أعلى عزله الظاهر حقمق عنها بابن عمه وحبسه باسكندرية فاستمر الى سنة همان وخمسين فاحتال بلبس زى النساء حتى خرج من محبسه ولازال يستعمل الحيل حتى وصل لنابلس فانضم إليه جماعة من عشيره وخواصه وطرق ابن عمه المشار إليه فاصطدما فقتل هذاهو وجماعة ممن معه وأرسل برأسه فكان وصولها القاهرة فى يوم الخيس رابع عشرى شوال منها فمر السلطان بذلك وأمر فطيف عما فى شوارعها على رمح ثم علقت أياماً .

١٣٠ (عد) بن عبد القوى بن مجد بن عبد القوى بن أحمد بن مجد بن على بن معمر بن سلمان بن عبـــد العزيز بن أيوب بن على الجمال أو القطب أبو الخير بن الشيخ أبي محمد البجائي المغربي الأصل المركي المالكي أخو أحمد الماضي وأبوها ويعرف بابن عبد القوى وهو بكنيته وبقطب الدين أشهر . ولد في ليلة الأحد ثالث عشر شوال سنة إحدى وثمانين وسبعهائة ولـكن سـيأتى في نظمه أنه في التي بعدها بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والرسالة وألفية ابن ملك ، وعرض على الجمال بن ظهيرة و تفقه بأبيه والشريف عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي وسمع عليه صحيح ابن حبان والقاضي على النويري وكذابالبساطي أيام مجاورته وبلغني أنه أذن له في الفتيا ؛ وسمع من ابن صديق صحيح البخاري وكذا مسند عبد في سنة اثنتين وثمانهائة بقرآءة ابي الفتح الراغي وسمع أيضاً من ابن سلامة والولى العراقي وابن الجزري وآخرين منهم فيما ذكرالقاضي أبو الفضل النويري بلكان يقول انه حضر مجلس ابن عرفة حين وردعليهم حاجاً سنة تسعين وابن خلدون وغيرهاوانه زار المدينة وقبر النبي عليالية وسمع على الزين المراغي كثيراً وكذا سمع على الشهاب بن الناصح وأنه اخذ النحو عن خليل بن هرون الجزائري والشمس الوانوغي وابي القسم العقباني (١) وانه سمع من القاموس على وق لفه المجد واستفاد منه كثيراً من اللغة ؛ وأجازله جماعة منهم الشهاب احمد بن أقبرص واحمدبن على بن يحيى بن تميم الحسيني وابو بكر بن عبدالله بن ابي بكر بن عبد الهادي وعبـدالله بن خليل الحرستاني ومجد بن محمد بن محمد بن قوام ومحمد ابن محمدبن محد بن منيع و فاطمة ابنة ابن المنجاو فاطمة وعائشة ابنتاابن عبدالهادي والعراقي والهيثمي والفرسيسي وسليمان السقاء وعبـد القادر الحجار . وتعانى الشعر فتميز فيه وأكثر من مطالعة التاريخ بحيث صار يحفظ منه كثيراً لاسيما تواريخ الحجاز وما يتعلق بعربها ومحالها ، وتميز في الانساب الجاهلية وغيرها ، وناب عن الـكمال بن الزين وأبي عبد الله النويري في العقود ، وكان ذا نظم حيد وحافظة قوية في التاريخ وذكاء يتسلط به على الخوض في كـثير من الفنو ن بحيث يقضى له بالتقدم فيها مع قلة مطالعته الا فيما أشير اليه بل لايكاد يراهأحد ناظراً في كتاب باقعة في الهجاء ممن يخشي لسانه ويتقي ؛ وقد كذبه البقاعي لبعض الاغراض. وذكره المقريزي في عقوده وقال إنه برع في الادب وقال الشعر الجيد وشارك في عدة فنون وقدم على بمكة لما حججت في سنة خمس وعشرين

<sup>(</sup>١) نسبة لبني عقبة كما سلف في ترجمته (ج ٦ رقم ٦١٨).

ولازمني مدة مجاورتي بها في سنة أربع و ثلاثين فبلو تمنه فضلا و فضائل و استفدت منه أخباراً ونعم الرجل هو ، وذكر غيره في محفوظه ابن الحاجب وقال إنه قرأً على شيوخ عصره وبرع في فنون من العلم وغلب عليه الادب وقال الشعر الفائق الرائق ومدح أعيان مكة وأمراءها وكان حلو المحاضرة راوية للاخبار كشير الاطلاع يذاكر بكثير من التو اريخ وأيام الناس سيما أحوال مكة وأعيانها فكاز أعجو بةفيها مع معرفته بأراضي الحجاز وخططه هجاءً بذيء اللسان قل من يسلم من أهل مَكَّةُ مِن هِجُوهُ وهُو فيه أطبع وكثر بين المسكيين تناشدهم له. قلت: بل كتب الناس عنه من نظمه الـكـثير وجمع النجم بن فهد منه مجلداً ، أجاز لي و بلغني أنه كان يكاتب التقى بن قاضي شهبة بأخبار الحجاز بعد التقي الفاسي، وكان ابن قاضي. شهبة يشكر حفظه ويقول إنه لما حج في سنة سبع وثلاثين جاءه بمني بعدانقطاع الحج ليلة الرحيل ولامه في عدم إرساله اليه أول قدومه وقال له كنت أحجمعك وأريك كل مكان بمكة وكل مزارومن وقف به وما قيل فيه ومقا بركشيرة لا يعرفها الناس ومو اضع يجهلونها الى غير ذلك مما يدل على فضل كبير واطلاع كثير. ومات بمكة بعد أن كف سنين وتمرض باسهال مفرط في ليلة الاحد منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وصلى عليه بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن عندأبيه في المعلاة سامحه الله وإيانا . ورثاه البدر بن العليف بماكتبت بعضه مع كثير من نظمه في ترجمته من معجمي ومن نظمه :

وما یس شبهت عساله فی روضة الحسن کغصن وریق رشفت من ملمضه قهوة قد مزجت منه بمسك وریق وقوله: فیانفس عن كم زفرة تتنفسی ومن طیبة الجرعاء كم تتجرعی أراك اذا ما الورق بالجزع غردت بتذكارها عهد الحبة تجزعی وان ناح مصدوع الفؤ ادمن الهوی ظللت له مما شكا تتصدعی ویشجیك إن غنی أخو الشوق منشداً حمامة جرعا حومة الجندل اسمعی وان حن إلف أو تألق بارق بكیت علی سكان تجد بأدمم وقوله: صب تناءت داره لما جفته نواره وقوله: صب تناءت داره لما جفته نواره ولقد یكون ممتعاً ومصونة أسراره ولقد یكون ممتعاً ومصونة أسراره فی أبیات وأورد له المقریزی مما بعث به الیه من مكة افتتاح رسالة ت

مدى الزمان مصوناً من تقلبه من فيض فضلك قد جاء البشير به أخذتك ألسنة الورى فدع الطريق الاوعرا في الناس قالوا أكثرا

ياأحمد بن على دمت في نعم هذاالذي كنت أرجوأن أفوزبه ياغافلا عن نفسـه وقوله: السهل أهون مسلكا واعلم بأنك ماتقل وقوله: أجزت لهم ماقد رويت بشرطه ومالى من نظم بديع ومن نثر بثانية بعد الثمانين مولدى بمكة من شواله ثالثه العشر

١٣١ (محمد) بن عبد الكافي بن عبد الله بن أبي العباس أحمد بن علي بن محمد. محب الدين وربمــا لقب شمس الدين أبو الطيب بن الصــدر بن الجمال الأنصاري. العبادي البنمساوي \_ بكسر الموحدة والنون وسكون الميم ثم مهملة نسبة لقرية تعرفقديما ببنمسوية واشتهرت ببني سويف حتى صاريقال في النسبة اليهاالسويني \_ القاهري نزيل القطبية الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بالسويني. ولد تقريبًا سنة سبعين وسبعمائة أو بعدها بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عند المؤدب الشمس القاياتي والشهاب بن البدر الحنفي وحفظ العمدة والتنبيه والصلاح البلبيسي والشمس بن ياسين الجزولي والمطرز والامدى وأبن حاتم وآخرين ، و دخل اسكندرية والصعيد وغيرها وأضرمن سنةخمس وأربعين وأعامت بهالجماعة ، وحدث بالكثير سمع منه الأعمة وسمعت منه أشياء وارتفق لفقره بذلك ، وكان عالى الهمةصبوراً على الاسماع . مات بالقاهرة في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين رحمه الله .

١٣٢ (عد) بن عبد الكافي بن محمد بن اسمعيل بن عمر بن مدين المديني السلمي المناوي \_ نسبة لمنية القائد من الجيزية \_ القاهري الشافعي . مولده تقريباً سنة سبعين عيدان الغلة من القاهرة ونشأ

١٣٣ (محمد) بن عبد الكريم بن أحمد بن عطية بن ظهيرة الجمال القرشي المكي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة وهو بأبي سمنطح، وأمه حبشية فتاة أبيه . ولد في آخر حياة أبيه أوبعد وفاة أبيه عكة ونشأ بها وأجاز له في سنة إحدى وسبعين وسبعهائة فما بعدها الاذرعي وابن كشير والكمال بن حبيب وخلق ، وتردد الى المين بعد بيع كشير مما ورثه من ابيه ، وتزوج في زبيد وغيرها وانقطع عن الحج في غالب السنين . مات في المحرمسنة ثلاث وعشرين عمكة بعد أن تعلل ، ودفن بالمعلاة وقد جاز الحمسين بسنين ، ذكره الفاسي عمكة ثم ابن فهد ، ورأيت من. أرخه سنة سبع وعشرين وسمى جده محمد بن أحمد .

١٣٤ (محمد) بن عبد الكريم بن داودالحب ابو الجودابن شيخ انقر آت بالقدس و امام الاقصى كريم الدين البدرى بن ابى الوفاء المقدسي الشافعي الماضي ابوه. سمع منى بحكة في المجاورة الثالثة المسلسل وعرض على محافيظه.

(محمد) بن عبد الـكريم بن عبد الله الاردبيلي . يأتي فيمن جده محمد قريباً . المحمد) بن عبد الـكريم بن محمد بن أحمد بن عطية بن ظهيرة الجمال القرشي المسافعي و يعرف كسلفه بابن ظهيرة وهو بالطويل ، وأمه أم كلثوم ابنة حسن بن عبد المعطى ، وأجازله في سنة سبعين فما بعدها الشهاب الاذرعي وآخرون ، وتنزل في طلبة البنجالية الجديدة عكة وتعانى بأخرة الشهادة ، و دخل مصر مراراً للارتزاق ، وحدث في مكة باليسير سمعمنه النجم بن فهد وغيره . ومات بها في جمادي الاولى سنة سبع وعشرين .

ابن شهاب بن محمد الكريم بن مجد بن على بن مجد بن عبد الكريم بن صالح ابن شهاب بن محمد البدر بن كريم الدين بن الشمس الهيشمى الأصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه والآتى جده ويعرف بالهيشمى . ولد سنة اربع عشرة وتماعاتة تقريباً وحفظ القرآن والتنقيح فى الفقه للولى العراقى وعرضه واشتغل يسيراً على الشهاب الحناوى والبدر النسابة وتزوج ابنته ، وتميز فى الوراقة وكتابة الشروط وخطب أحيانا ببعض الجوامع ، واستقر فى كتابة الغيبة بالبيبرسية بعد الشمس العباسى وراج فيها ، وحج وسافر مراراً وكان يحمل معه بالكراء فى كل سنة جماعة من المعتبرين وغيرهم في فيشتط عليهم فى الكراء ويكلفونه بحيث يوسع الباركة لذلك ومع هذا فلم يظفر بطائل ، وآل أمره الى أن توعك وهو راجع أياماً ثم مات بعقبة ايلة فى حادى عشر الحرم سنة سبعين ودفن فيها بجوار جده عفا الله عنه . بعقبة ايلة فى حادى عشر الحرم سنة سبعين ودفن فيها بجوار جده عفا الله عنه . ولكنه غير مرضى مع فاقته واتلافه لما ورثه من ابيه ، وأظنه انتسب حنبلياً .

۱۳۸ (محمد) بن عبد الكريم بن مجد بن محمد بن محمد بن حسين بن على بن احمد ابن عطية بن ظهيرة الجمال ابو المحكارم - ورأيت ابن فهد قال جلال الدين ابو السرور والاول هو الذي استقر - ابن الشرف أبي القسم الرافعي بن الجلال ابي السعادات بن الحكال ابي البركات بن ابي السعود القرشي المحكي الشافعي الماضي البود ويعرف كسلفه بابن ظهيرة وهو بكنيته اشهر ، وأمه ابنة ابي الفضل بن طهيرة ، ولد في ليلة الأربعاء ثالث ومضان سنة ثلاث وستين و ثمانيائة عكة و نشأ

مهافي كنف أبويه فحفظ القرآن وأربعي النووي والمنهاج الفرعي والمحتصر الأصلي وألفيتي الحديث والنحو ومن التلخيص اني الانشاء ومن الشاطبية الي فرش الحروف ، وعرض على جماعة ، وأجاز له الشمس التنكزي وأمهاني الهورينية ولازم المنهلي وعمد الحق السنباطي في مجاورتيهما بل لما قدم القاهرة داوم الاخذ عن أولهما وكذا عرض على الزيني زكرياو البكري والجوجري والازمني حتى قرأعلى ألفية العراقي بحثاً والقول البديع وترجمة النووي وغير ذلك من تصانيني بل قرأ على الخطيب الوزيري لقرب سكنه فيها منه وكذاقرأعلى الخيضري وأظنه كتب بعض تصانيفه وأخذ بمكة في النحو عن أبي العزم الحلاوي وموسى الحاجبي الفاسي وفي الفقه عن عمه الحب بل أخذ في الاصول وغير دعن العلمي والمعاني والبيان عن الشريف القاضي الحيوى الحنبلي ورافقه في التوجه للزيارة النبوية وقرأ على في الحرمين الكثير وكذاسمع مني وعلى جملة ومن ذلك شرحي لألفية المراقي وكتبه بخطه مع غيره من تأليفي وكذا كتب أشياء ، وتميز وبرعوشارك مع ذكاء وأدب وكتبت له اجازه هائلة أو دعت حاصلها في التاريخ الكبير ورأيته كتب للخيضري من نظمه «وكذا كتب لى منه ما كتبته في موضع آخر ولماولى قريبه الجال أبو السعود بعد والده لازمه في الفقه والأصلين والمعاني وغيرها بل قرأ عليه الحديث على جاري عادة القضاة بلهو من طلبته قبل القضاء .

الشهرة المحدة المحدة المحدة المحدة الشهرة الاردبيلي ثم القاهرى الشافعي ورأيت في موضع آخر اسم جده عبدالله . ممن اختص بأمير آخور جانبك ورأيت في موضع آخر اسم جده عبدالله . ممن اختص بأمير آخور جانبك الفقيه ، وحج مراراً وجاور في سنة ست وثمانين وقرأعلى الحج بتمامه من البخارى مع قطعة أخرى بعده ولازمني في غير ذلك وكذا قرأ على الديمي ولا بأس به . الحد المحدة ولا بأس به . المحدة والمحدة المحدة و المحدة المح

ولازمه وكذا ابن الهام والشمني وابن عبيد الله والامين الاقصرائي في الفقه وغيره واشتدت عنايته بملازمة الأمين جداً وحمل عنه من الفنون شيئاً كشيراً وقرأ عليه الترغيب للمنذري وانتهي في رمضان سنة خمس وأربعين ، وكذا سمع على شيخنا والزين الزركشي وعائشة الحنبلية والشمس البالسي والقطب القلقشندي والجلال بن الملقنوأم هاني الهورينية في آخرين ، وتلقن الذكر من الشيخ مدين وغيره ، وحج مراراً وأخذ في سنة ثلاث وحمسين منها عن أبي البقاء ابن الضياء وأكثر من التردد للمذكورين من شيوخ الدراية وغيره وبرع في الميقات والفرائض والحساب والعربية وشارك في غيرها واختصر سيرة ابن سيد الناس وحياة الحيوان وكتب عني الدكنز حاشية في جزء مات عنه مسودة وأوراقافي الطلبة يسيراً ، وعمن أخذ عنه الميقات المظفر الامشاطي وعبد العزيز الميقاتي وكذا الطلبة يسيراً ، وعمن أخذ عنه الميقات المظفر الامشاطي وعبد العزيز الميقاتي وكذا أخذ عنه الدين الاحميمي وكان صديق والده وهو الذي حنفه ، وكان خيراً ساكنا متواضعاً منجمعاً عن الناس مقتصدا على طريق السلف . مات عن بضع وستين في الحرم سنة اثنتين وسمعين ودفن عند ضريح الجعبرى بباب عن بضع وستين في الحرم سنة اثنتين وسمعين ودفن عند ضريح الجعبرى بباب عن بضع وستين في الحرم سنة اثنتين وسمعين ودفن عند ضريح الجعبرى بباب النصر وكان له مشهد حافل رحمه الله وإيانا .

الا المحمد) بن عبد اللطيف بن ابى بكر بن سليمان بن اسماعيل بن يوسف ابن عثمان بن عماد الكال بن المعين بن الشرف الحلبي الاصل القاهرى الموقع الماضى أبوه والآنى جده ويعرف بأبن العجمي شمبابن معين الدين ولد في ونشأ في كنف أبيه فقرأ القرآن وغيره ؛ وتدرب في التوقيع وباشره دهره ولسئا في كنف فيه متأخر عن من هو دونه سيما مع كثرة ديونه وتوقف أحواله ولكنه فيه بقية حشمة وأدب ؛ ورام الزين بن مزهر تقديمه لنيابته فما أمكن وحصل له رمد عدمت احدى عينيه .

التقى عبد الرحمن بن ابى الخير محمد بن ابى السرور واسمه مجد بن العلامة شيخ الحرم التقى عبد الرحمن بن ابى الخير محمد بن ابى عبد الله محمد بن محمد القطب ابو الخير بن السراج الحسنى الفاسى الاصل المركى المالكى الماضى أبوه وجده، أمه أم ألخير ابنة عبد القادر بن ابى الفتح الفاسى ولد فى ليلة من ليالى العشر الاخير من ذى الحجة سنة ثلاث واربعين وثما نمائة بمركة وسمع بها، وأجاز له فى سنة مولده أبوه وقريبه السراج عبد اللطيف الفاسى وأخته أم الهدى والاهدل. وزينب ابنة اليافعى والسيد صفى الدين الانجى وأخوه عفيف الدين وابو الفتح

المراغى والحب المطرى وآخرون منهم ابو جعفر بن العجمى والضياء بن النصيبى ، و دخل القاهرة مع أبيه فى اول سنة ست و خمسين و توجها منها إلى بيت المقدس ثم لدمشق ثم رجعا إلى القاهرة وسافرا منهالبلاد المغرب فد خلا تونس و بجاية والجزائر و زهران و تلمسان و فاس و مكناس ، ثم عاد إلى مكة فى موسم سنة ثمان و خمسين ثم سافر و حده إلى بلاد المغرب فى موسم سنة ثلاث وستين فدخل تونس فقط وعاد إلى مكة سنة تدعوستين و تكرر دخوله للقاهرة ثم دخل المغرب ايضا و زادت اقامته فيها على سنتين ، و لازم بالقاهرة فى بعض مراته السنهورى فى الفقه وغيره و كذا لازمنى حتى قرأ على الالفية وشرحها وقرأ على الشاوى والزكى المناوى وعبد الصمد الهرسانى و آخرين ، و ناب فى قضاء المالكية عكة عرسوم من السلطان و توهم استقلاله به بعد موت القاضى فااتفق وخاصم الرافعى لكونه ابن عمته فا أنجح ، وسافر بعد ذلك إلى الغرب أيضا شماد وانجمع عنزله و بيده الامامة عسجد الحيف وغير ذلك وسافر بعدذلك أيضا الى الهند وهو فى سنة تسع و تسعين بها .

بي بهمه و تو معدالله الحسنى الفاسى المكى شقيق الذى قبله . ولد فى غروب الشمس ثالث عشر رجب سنة اثنتين وخمسين و ثهامائة و نشأ فقرأ القرآن وأجاز الهفى سنة أربع وخمسين أبوه وابراهيم الزمزمى والعليف وأبو البقاء بن الضياء وأبو الفتح المراغى والزين الأميوطى والحب المطرى والبدر بن فرحون وأبو جعفر بن النصيبي والضياء بن النصيبي وآخرون ؛ وقدم القاهرة مراراً منها فى سنة خمس و تسعين ، وكتب من القول البديع نسخاً وكذا كتب الاحاديث المشتهرة وسمع منى فى مكة قليلا ، وهو ثقيل السمع طبع وحده .

القرآن وغيره ؛ وقدم القاهرة مع أول أخويه فعرض على وسمع منى .

القاهرى الحنفي أخو عبد اللطيف بن صدقة بن عوض الشمس بن الزين العقبى الأصل القاهرى الحنفي أخو عبد الكريم الماضى لأبيه وابن أخت الزين رضوان ويعرف بابن النقيب. ولد قبل سنة تسعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وكتبا وتلا لأبي عمرو على خاله واشتغل في الفقه على الزين قاسم وسمع بافادة خاله على البن أبي المجد والتنوخي والابناسي وابن الشيخة والمطرز والعراقي والغماري والتقي الدجوي والجمالين ابن الشرائحي ويوسف البساطي والجلال البلقيني والشرف ابن الكويك والجمال العراقي والولى العراقي والفوى وآخرين ؛ وأجازله عائشة

ابنة ابن عبد الهادى وعبدالقادر الارموى وابن طولوبغا ، وحج مرتين وسافر إلى الرملة ودخل دمياط واسكندرية وناب فى خدمة الأشرفية برسباى عن ابن خاله ، وحدث باليسير قرأت عليه قليلا . ومات فى يوم الاثنين منتصف رمضان سنة اثنتين وستين ودفن بتربة الست أم أنوك من الصحراء رحمه الله وعفا عنه .

١٤٦ ( الح الماضي بن عبد اللطيف بن على بن أحمد بن على الحب أبو عبد الله بن الحجازي. الماضي أبوه ، قدم مع أبيه القاهرة فسمع على في الاذكار وغيره وكذا المسمع على القمصي والديمي وآخرين وحضر عند الفخر المقسى بعض الدروس، وكان عاقلا . مات بالطاعون في ليلة الثلاثاء ثامن عشري رمضان سنة ثلاث وسبعين وجزع أبوه عليه عوضها الله الجنة .

ابن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود الشمس بن السراج الانصارى الزرندى المدنى الشافعي . ولد فى ذى الحجة سنة خمسين وثمانهائة وسمع منى بالمدينة بل قرأ على أماكن من الستة . مات فى سنة احدى وتسعين .

۱٤۸ (محمد) بن عبد اللطيف بن محمد بن يوسف بن الحسن الزرندي المدني، أظنه جد الذي قبله ، سمع على الجمال الكازروني سنة أربع وثلاثين وثمانهائة .

۱٤٩ (عمد) بن عبد اللطيف بن موسى بن عميرة بن موسى الجمال القرشى المخزومى اليبناوى المكى . ولد فى ذى الحجة سنة إحدى ومات فى ذى الحجة سنة بضع وثلاثين بمكة رحمه الله . أرخه ابن فهد .

(محمد) بن عبد اللطيف الحال أبو البركات الششيني المحلى ثم القاهري الشافعي وهو بكنيته أشهر . يأتي هناك .

مات في شوال سنة احدى وثمانين بالرمل ظاهر اسكندري أخو على الماضي . أحد التجار مات في شوال سنة احدى وثمانين بالرمل ظاهر اسكندرية فحمل إلى الجزيرة خارج باب البحر فدفن عند الشيخ على الموازيني ، وكان كثير الملاءة جداً مع خير وقوة نفس وسماحة بالبذل في بلوغ مقاصده وحسن شكالة ، وسافر في التجارة لحكة وغيرها وله أوقاف في جهات قرب من جملتها بيت المنصور بن الظاهر جقمق الذي صار اليه بعد خليل بن الناصر اشتر اهمنه حين تحول لدمياط ثم وقفه رحمه الله . الذي صار اليه بعد خليل بن ابراهيم بن حمام الشمس الشامي ثم المكي المؤدب بها مات عكم في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد . وكان قدم مكة وقطنها وأدب بها الاطفال وتزوج بزينب ابنة أحمد الشو بكي واستولدها مكة وقطنها وأدب بها الاطفال وتزوج بزينب ابنة أحمد الشو بكي واستولدها

أولاداً منهم أحمد وأبو الفتح ، وكان فقيرا مباكاً ، ولما قدم مكةالسراج عمر بن. المزلق اشترى داراً بقعيقعان ووقفهاعليه وعلى أولاده .

١٥٢ (محمد) بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن على بن سنان بن رميح محيى الدين أبو نافع بن الجمال بن البرهان السعدى القاهري الشافعي ويعرف بالأورهوي وبابن الريني . ولد في أحد الربيعين سنة تسع و عمانين و سبعها ته بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدةوالتنبيه وألفية النحو ، وعرض في سنة عماعائة فها بعدها على جماعة كالابناسي وابن الملقن والبلقيني والعراقي وأولادكل من الثلاثة النور والجلال والولى وناصر الدين الصالحي والدميري وأجازوه والصدر المناوى وغيره ممن لم نو في خطه الاجازة ، واشتغل بالعلم يسيراً وتكسب بالشهادة. وكتب التوقيع وتنزل في الجهات وباشرالمؤيدية والباسطية وكانخطيبها ، وحج مراراً منها في سنة ستين وجاور التي تليها وقيد فوائد ومسائل بخطه وكتب عن البدر الدماميني شيئًا من شعره بل اعتنى بالسماع فسمع على الفرسيسي معظم سيرة ابن سيد الناس وهو أول سماع وقفت له عليه كان في سنة ست وتسعين وعلى الشرف بن الـ كويك والجمالين الحنبلي والـ كاذروني والشموس الشامي وابن البيطار والزراتيتي وابن المصرى والبوصيرى وابن على البيجوري والبرماوي والولى العراقي والنور الفوى والشهاب البطأئحي والسراجقاريء الهداية ، وكان يضبط الاسماء ويكتب الطباق بدون براعة فيهما ، وأجاز له في استدعاء بخط البدر بن الدماميني في شعبان سنة إحدى وثماناتة أبو الخير بن العلائي ، وحدث سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء ، وكان معدلا فاضلا ضابطا لفوائد ونوادر طلق الكلام خطيبا جهوري الصوت. وقال البقاعي إنه كان غير عدل مجازفاً في شهاداته متساهلا . مات في ليلة الخميس سابع جمادي الأولى سنة سبعين عنزله من السيوفية قريب الاشرفية سامحه الله.

الله الفرسيسي مع أخيه مسموعه من السيرة وما علمته . على الفرسيسي مع أخيه مسموعه من السيرة وما علمته .

١٥٤ (محمد) بن عبد الله بن ابراهيم البدر القاهرى الازهرى ويعرف بالمصرى. كتب عنه العز بن فهد قصيدة من نظمه يمدح بها الفخرى بن غلبك أولها :

\* خليلي قد هام الفؤاد بأسره \* وعدة مقاطيع وكان قد

١٥٥ (عد) بن عبد الله بن ابراهيم الشمس المسوفي ثم المدنى المادح بحرمها والآتي ولده مجد . ولد في سنة سبع وعشرين و ثماناً نه وقدم مع أبيه المدينة وهو

ابن سنتين أو ثلاث فقرأ القرآن وصارمادح الحرم مع سكون وخير . ولما كنت هناك سمع منى وكتب لى من نظم ولده قصيدة .

١٥٦ (محمد) بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن الأمين محمد بن الأمين محمد بن التقطب أبو السعادات الأكبر القسطلاني المسكى . أجاز له أو لا خيه الاكبي في سنة اثنتين و ثمانهائة ركن الدين مجد بن اسمعيل بن محمد الخوافي .

١٥٧ (محمد) أبو السعادات الأصغر . أخو الذي قبله .

۱۵۸ (محمد) أبو البقاء أخوها. سمع الزين المراغى وعلى بن مسعود بن عبد المعطى وأبا حامد المطرى وابن سلامة والجمال بن ظهيرة وغيرهم، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى والشرف بن الكويك وآخرون مات بالطاعون فى سنة ثلاث وثلاثين بالقاهرة ودفن بترية سعيد السعداء ، وسيأتي فى الكنى .

۱۵۹ (عد) الجال أبو الخير الحنبلي أخوالثلاثة قبله سمع من ابن الجزرى و ابن سلامة وجماعة ، وأجاز له الشمس الشاوى والزركشي وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وعبدالرحمن بن الاذرعي وابنة ابن الشرائحي وخلق ، ودخل الفاهرة ودمشق وحلب و حمص و حماة ، و تردد الى القاهرة مراراً حتى أدركه أجله في المحرم مطعوناً سنة ثمان وأربعين ودفن بتربة سعيد السعداء أيضاً.

۱۹۰ (محمد) أبو المكارم الحنبلي أخو الاربعة قبله وشقيق اللذين قبله ، أمهم خديجة ابنة إبراهيم بن أحمد المرشدى . سمع ابن الجزرى والشمس الشامى وجهاعة وأجاز له في سنة أربع عشرة الزين المراغى ، و دخل القاهرة و دمشق وأقام بهامدة و صحب الزين عبد الرحمن أباشعر ولازمه و تفقه عليه وكذا صحب غير همن الاكابر ومات بطرابلس من الشام سنة ثلاث وثلاثين ، وسيأتي في الكني .

القاهرى القزازى أخو إبراهيم الماضى ويعرف كسلفه بالعريانى. ولدتقر يباسنة القاهرى القزازى أخو إبراهيم الماضى ويعرف كسلفه بالعريانى. ولدتقر يباسنة عان و ثمانمائة ، كان من بيت حديث ورواية ولكن ما علمت له سماءاً ولا إجازة نعمسمع وهو كبير معنا على بعض الشيوخ يسيرا ، واشتغل بالتكسب في الزجاج بحانوت بالوراقين و كان صوفيا في سعيد السعداء. مات في المحرم سنة تسع وسبعين بعد تعلله بالفالج مدة . عفا الله عنه .

۱۶۲ (محمد) بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن كال بن على الفاضل شمس الدين بن الجمال المكر المصل المصرى الشافعي المقرى و يعرف بالحجازى . ولد فى سنة ثمان وأد بعين و ثما تما تقريباً بمصر و نشأ فحفظ القرآن والشاطبيتين و التبريزى و المنهاج و الملحة

أَلْفية ابن ملك ، وعرض على العلم البلقيني والمناوى والعبادى والبكرى والعز الحنبلي والقطب الجوجري والفخر السيوطي وآخرين منهم الشهابان الشارمساحي وابن الدقاق المصرى الشريف ؛ وتلا بالسبع على كل من عمر بن قاسم الانصاري النشار وعبد الغني الهيثمي وابن أسد وأذنوا له ، وبحث في المنهاج والألفية وتصريف المزيعلي الأخير وكذا أخذ عن غيره في الفقه وأصوله والعربية بل بحث المنهاج بتمامه على البامي وأذن له في الاقراء والافتاء ، وقرأ بعض البخاري على وعلى الشاوى بل قرأ علينا معاً الشاطبية في ذي الحجة سنة تسع وسبعين وسمع على أبى الحسن على حفيد يوسف العجمي أشياء ؛ وتميز في الفضائل ولزم حفظ المنهاج فكان يقرأ كل يوم ربعه ويكثر التلاوة والصيام ومحرص على الجاعةمع التحرى في الطهارة والشهادة لتكسبه منها رفيقاً للشهاب القسطلاني ومزيدالاستقامة وربما نظم الشعر وكتب بخطه الكثير ، وقد كثر تردده الى وكنت عمن يميل اليه. مات في بوم الخيس أمن ربيع الثاني سنة إحدى و تسعين رحمه الله وإيانا. ١٦٣ (عد) بن عبد الله بن أحمد بن علين هاشم بن عبد الواحد بن أبي حامد ابن عشائر البدر بن التاج بن الشهاب بن الشرف بن الزين السلمي الحلبي الشافعي قريب الحافظ ناصر الدين مجد بن على بن مجدبن هاشم ويعرف كسلفه بابنءشائو. ولد في المحرم سنة ستين وسبعمائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل يسيرآ ولم يتميز المدنه كتب الخط الحسن ، وسمع على الظهير محمد بن عبد الكريم بن العجمي سنن ابنماجه وعلى جده والكمال بن حبيب وعمر بن ابر اهيم بن العجمي والشهاب بن المرحل والشرف أبى بكر الحرانى و ناصر الدين بن الطباخ والاستاذ أبي جعفر الرعيني وابن صديق وآخرين ، وأجاز له في سنة سبع وستين فمابعدها ابن الهبل وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر والشهاب بن النجم وأحمدبن محدزغلش ومجد بن ابراهيم النقبي ومجد بن أبي بكر السوقي ومحمود المنيحي وأحمد بن عمد الـكريم البعلى وأحمد بن يوسف الخلاطي ومحمد بن الحب عبد الله بن محمد بن عبد الحميد المقدسي والشمس بن نباتة والبهاء بن خليل والموفق الحنبلي وخلق. وحدث سمع منه الفضلاء وكان من بيت رياسة وحشمة وكرم ومروءة تامة منجمعاً عن الناس لقلة علمه . مات قبل سنة خمسين .

۱٦٤ (محمد) بن عبد الله بن أحمد شمس الدين أبو عبد الله بن الجمال بن الشهاب الزفتاوى القاهرى الشافعى والد ناصر الدين محمد الا تى ويلقب فتفت . ولدسنة خمس وأربعين وسبعمائة تقريباً بزفتاو تحول منها وهو صغير الى القاهر ة فنشأ عدرسة (٢ - ثامن الضوء)

محمو دالترجهاني بالقرب من درس خاص ترك المعروف الآن بالطبلاوي برحبة العيد فأقام بهامدة ثم انتقل إلى الجالية العتيقة برحبة الأيدمرى فسكنها مدة طويلة ، وحفظ القرآن والشاطبيتين والعمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وقر أالفقه على الأسنوي والبلقيني وابنه الجلال وابن العاد والعز السيوطي وأخذالقر اآتعن الفخر البلبيسي إمام الازهر والشمس محمد النشوى ، وسمع على ابن حاتم والصدر بن منصور الحنفي والمطرز وابن الشيخة والغارى والجمال الرشيدي في آخرين اشترك معه ابنه في بعضهم وأقرأ أولاد بعض الرؤساء ، ومهر في الفرائض جداً وكان يقرأ في كل يوم الربع من التنبيه ويتلو ختمة وأما في رمضان فختمتين معالتكسب بالشهادة ، ثم عمل التوقيع وتقدم فيه بلناب في القضاء عن الجلال البلقيني وجلس بالقبة الصالحية النجمية وبالواجهة ببولاق وأضيف اليه أيضا القضاء بمنفلوط وعملها بالوجه القبلي وبدمنهوروالبحيرة وغير ذلك ، وكان يجلس في البيبرسية لكو نهمن صوفيتها عن يمين شيخنا لكونه يعظمه جداً ، وقد ترجمه في انبائه باختصار وأنه كان كثير التلاوة خيراً سليم الباطن بلكان من المختصين بالجمال الملطى قاضي الحنفية وبالصدر المناوى قاضي الشافعية؛ وانقطع في آخر عمره بمنزله بعد أن أعرض عن القضاءمدة الى أن مات بالقاهرة في ثالث جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ودفن ظاهر باب النصر بتربة الاوجاقي قريبا من تربة حسين الجاكي وقد زاد على الثمانين -أفادنيه حفيده باختصار عن هذا رحمه الله .

مه ابن عبدالله بن أحمد التونسي الأصل المسكي ويعرف بابن المرجاني . سمع من ابن صديق وغيره و اشتغل بالفقه والعربية و تنبه في ذلك مع نظم وخط جيد كتب به السكثير ودين وخير وسكون ، مات في ليلة السبت ثاني ذي الحجة سنة عشر بمكة عن أدبع وعشرين سنة تقريبا ودفن بالمعلاة ، ذكره الفاسي - سنة عشر بمكة عن أدبع وعشرين أحمد الحضر عي . ممن سمع مني بمكة .

١٦٧ (عد) بن عبد الله بن أحمد الخانكي البلبيسي الأصلويعرف بابن التاجر. عن سمع منى بالقاهرة .

الم المرقى المرقى أخو الشمس القاهرى ثم الطولوني المرقى أخو أبي بكر والد أحمد المذكورين ويعرف بالمستحل وبالرئيس. قرأالقرآن واعتنى بالميقات وأخذه عن جهاعة منهم الشهاب السطحى وعبد الرحمن المهلبي ؛ وباشر الرياسة بجامع طولون وبالقلعة ولذا عرف بالرئيس وتنزل في الجهات وتكلم على أوقاف وكان يصحب الامراء وغيرهم من القضاة كستمر باى و حجمعه وقتاً والجلال

البلقيني وشيخنا وكان المرقى بين يديه في القلعة وله به مزيد اختصاص للطف عشر ته وظرفه و في المرقع بين يديه في الفيفية بالشيخو نية وقيل له كيف هذا وأنت شافعي فقال تمحي الحاشية التي كتبتها على المنهاج أو كما قال ، سيما مع وضاءته وكثرة تلاوته . مات في يوم السبت سابع ذي القعدة سنة اثنتين وستين ويقال انه زادعلى المائة أوقار بهار حمه الله وإيانا . وله ذكر في ترجمة أخيه من انباء شيخناقال وهو أخو شمس الدين رئيس الأذان بجامع ابن طولون الذي يقال له المستحل . هيخناقال وهو أخو شمس الدين رئيس الأذان بجامع ابن طولون الذي يقال له المستحل . ولاية صهره بالدوادارية وكان من أمراء العشرات بالديار المصرية . مات في خامس عشرى ربيع الآخر سنة اثنتين ، أدخه العيني وقال انه خلف مو جو دا في خامس عشرى ربيع الآخر سنة اثنتين ، أدخه العيني وقال انه خلف مو جو دا كثيراً . وأدخه شيخنافي انبائه في ربيع الأول والاول هو الصواب .

المعلى المرة الله بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشى المدكى ، أمه زبيدية وهى نفيسة ابنة ابراهيم بن أبى بكر بن عبد المعطى العصامى. أجاز له فى سنة ست وثلاثين و عانماته فما بعدها جماعة أجازو الأبى الفضل عمد بن أجمد بن أبى الفضل بن أحمد بن ظهيرة الماضى . ومات فى شوال سنة ست وستين بجدة و حمل فدفن بالمعلاة .

القاهرى الحنبلى ويعرف بالا عميدى نشأ ففظ القرآن وغيره، و تنزل في الجهات ولازم دروسها ولم يمهر، و تسبب بالشهادة بل ناب في الفسوخ والعقو دعن الحب ابن نصر الله فمن بعده وسمع بأخرة على ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس بحضرة البدر البغدادى وقبل ذلك سمع على صهره الشمس الشامى والجمال عبد الله السكناني ذيل مشيخة القلانسي للعراقي وغير ذلك وكذا سمع على الولى عبد الله السكناني ذيل مشيخة القلانسي للعراقي وغير ذلك وكذا سمع على الولى العراقي وغيره مات في جمادى الأولى سنة ست وخمسين وقد أسن رحمه الله العراقي وغيره ، مات في جمادى الأولى سنة ست وخمسين وقد أسن رحمه الله ، موسى الخانكي الشافعي والد محيى الدين محمد الآتي ويعرف جده بابن أبي موسى . ولد في يوم الأحد خامس عشرى ربيع الاول سنة ثمان وثلاثين وسبعائة وأخذ الفقه عن الولى الملوى والبهاء بن عقيل والجمال الاسنائي وقريبه العماد الاسنائي والعلاء الاقتهسي والبهاء السبكي والشهاب بن النقيب والا بناسي والضياء العفيفي والعلاء الاقتهسي والأصول عن التاج السبكي وبحث عليه بعض مؤلفه جمع عليه الحاوى والأصول عن التاج السبكي وبحث عليه بعض مؤلفه جمع الجوامع والقرائض عن الكلائي والفنون عن أحمل الدين الحنفي وأدشد

الدين العجمى والقراآت السبع عن السيف بن الجندى والمجد الكفتى و ناصر الدين الترياقى ، وتقدم فى العاوم و تديز فى الفرائض وأذنوا له وكذا أذنله ابن الملقن فى التدريس والافتاء والجاوس على السجادة والضياء فى التدريس والتأج السبكي وغيرهم ، وسمع على الزين العراقى والبلقينى وابن أبى المجد بل سمع على العفيف اليافعي الصحيحين وعدة من تصانيفه وعلى ابى عبد الله بن خطيب بيروذ والتقى على بن عهد بن على الايوبى والجال بن نباتة والمحب الخلاطى ، ومما سمع عليه السنن للدارقطنى وعلى الذى قبله سيرة ابن هشام والعرضى ومظفر الدين بن العطار ، وحدث ودرس وأفتى ، وممن أخذ عنه الفقه وغيره القاياتي والونائي وآخرون وقرأ على الزين رضوان ومحمود الهندى وكذا قال الشهاب الزفتاوى أنه قرأعليه في خانقاه المواصلة بين الزقاقين بمصر وكان شيخها . قال شيخنا في إنبائه : واشتهر عادين والخير وكان متواضعاً ليناً متقللا جداً إلى أن قرر فى مشيخة الخانقاه الناصرية بسرياقوس فباشرها حتى مات فى يوم الجنيس ثانى عشرى جادى الأولى سنة اثنتي عشرة ، وفي ترجمته من التاريخ الكبير زيادات رحمه الله .

۱۷۳ (محد) بن عبد الله بن بلال الفراش بالمسجد الحرام وأخو أحمد واسحق. الالا (محد) بن عبد الله بن جار الله بن زائد السنبسي الملكي . مات بملكة في المحرم سنة إحدى وسبعين ، ذكره ابن فهد .

الموه . رجل سيء الطباع بغيض متساهل في الديانة والامانة ، باشر الجمالية والسابقية أبوه . رجل سيء الطباع بغيض متساهل في الديانة والامانة ، باشر الجمالية والسابقية وأوقاف درس الشافعي وغيرها وكتب مع موقعي الدرج مع عدم دربته وأكله بدون حساب ، وعمول جداً وصاهر ابن الامانة على ابنته فما رأوا منه سوى المراقاة وكل وصف مناف و نسب اليه أنه اختلس من تركة الشيخ ابن الجوهري لالىء وجواهر نقيسة أبد لها بدونها وبادر هو للمرافعة في بعض الاوصياء فحاق المحكر السيء به ورسم عليه حتى أخذ منه ماينيف على ألني دينار ومارئي له أحد بل هو تحت العهدة إلى الآن ، وقبل ذلك أهانه الامير يشبك الجمالي بسبب افتياته بيناء عمله بالجمالية ، وهدم بناءه وكذا ضرب بسبب وقف السابقية وهو السابقية عليه حتى أخرج منها بعد مزيد اهانته وذله وضبطت عنه كلمات منكرة لا تستكثر على جهله ، واستمر على تخلفه ومقته لسوء معاملته و تصرفه ، وكذا كانت له كائنة قبيحة بسبب و مع يده على تركة على القليو في بالوصاية و زعم بعداعترافه كانت له كائنة قبيحة بسبب و مع يده على تركة على القليو في بالوصاية و زعم بعداعترافه

بالوصية عدمها وكان مايطول شرحه مما أشير اليه مع كائنة ابن الفقيه موسى فى الحوادث ولايظلم ربك أحداً. وهو ممن سمع فى البخارى بالظاهرية (١).

الحارثي من بني الحارث بن عبد الله بن حسن بن عطية بن مجد بن المؤيد بن أحمد بن المؤيد الحارثي من بني الحارث بن عبد المدان النجر الى الاصل الخبائي \_ نسبة إلى خبان بضم المعجمة و تخفيف الموحدة واد قريب تعز \_ الحني . ولدفي ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين و ثما كائة بقرية مصنعة \_ بفتح الميم واسكان الصاد و فتح النون من وادى خبان \_ وقرأ بها القرآن وأخذ فيها الفرائض والنحو عن عبد الله الخباني و بحث المتامات وشرحها للمسعودي ومقصورة ابن دريد في دمث على محمد المعلم . وحج غير مرة أولها في سينة ثمان وثلاثين . وقدم القاهرة قبيل الخسين صحبة الحاج فبحث المطول وكذا في المنطق على التقي الحصني وأخذ فقه الحنفية عن البرهان الهندي والاصول عن الشمس الكريمي السمر قندي ولازم المشايخ والاشتغال البرهان العلم ، وكان بالقاهرة في سنة ثلاث و خمسين . و نظم الشعر الحسن ومدح السكال بن البارزي بقصيدة رائية منها :

هو السر فى صدر الزمان فلذبه فما أحسن الصدر الذى يكتم السرا ثم سافرالى بيت المقدس والشامودام بها . مات تقريباً نحو الستين ؛ ذكر هالبقاعي ورماه بأنه زيدى فالله أعلم.

۱۷۷ (محمد) بن عبد الله بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن البدر بن الجمال الاذرعى الاصل الدمشق القاهرى الماضى أبوه وجده وعمه الامام الشهاب أحمد . ولد فى ربيع الاول سنة أربع وعشرين و ثما تمائة و نشأ فقر أالقرآن ، وقدم القاهرة مراراً وسمع بها رفيقاً للخيضرى على الحب بن نصر الله الحنبلي فى النسائى وعلى البدر بن روق العلم للمرهبي وعلى شيخنافي آخرين ، وقطنها وقتا و تكسب بسوق الهرامزة ، وحج غير مرة ، وكانت وفاته عمكة فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين بعد أن حدث بالقاهرة بعض المبتدئين ،

۱۷۸ (محمد) بن عبد الله بن الحسن بن فرحون ـ و بخط ابن عزم مروًان ـ ابن عبد الحميد بن رحمة بن زيد بن تمام بن جعفر البدر بن القطب القرشي البهنسي المهلمي الشافعي والد الولوي أحمد وعبد الله . ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وسمع من الزبير الاسو اني الشفا لعياض ومن والده و خليل المالكي وعمر بن مجل النويري والعزبن جماعة و أحمد بن الرضى الطبري و آخرين، وحدث سمع منه الفضلاء

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

روى عنه التقى بن فهد ، ولهذكر في ولده أحمد من معجمي . ماتسنة خس .

۱۷۹ (محمد) بن عبد الله بن حسن بن المواز . مات في أة في ربيع الاول سنة اثنتين وثلاثين عن نحو الستين ، ذكره المقريزى في عقوده وقال : كان ديناً صاحب نسك و تجرد و تقلل من الدنيا مع عصبية ومروءة ومحبة في الحديث وأهله واتباع للسنة وأنه رأى له بعد موته مناماً فيه أنه سلم من عذاب القبر .

المعدد البدر الاهدل وابن عم حسين الجمال أبو عبد الله بن العفيف الحسنى الميمانى حفيد البدر الاهدل وابن عم حسين بن صديق ، سمع منى بمكة في سنة ست وثمانين أشياء . وقدم القاهرة غير مرةمنها في سنة ثمان وثمانين وسافرمنها إلى الصعيد فحصل رزيقاً ثم عاد ، و نعم الرجل خيراً و سكوناً و تقنعاً ثم لقينى بمكة أيضا في سنة أربع و تسعين .

۱۸۱ (محد) بن عبد الله بن حسين الشمس النويرى مم القاهرى الشافعى جد البدر النويرى ثم القاهرى الشافعى جد البدر النويرى لأمه . ذكر لى سبطه أنه حفظ الشاطبية والتنبيه وغيرها وأنه تلا بالسبع ، وكان متميزاً يقرىء القراآت والفقه ، ومات في سنة ستين عن نحو المائة فالله أعلم .

ومان عبدالله بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن العبد بلد كبير مر أعمال البهنسامن القاهرة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والبيضاوى وألفية ابن ملك وأخذ الفقه والعقليات عن قريبه البدر الطنبدى ولازمه حتى مات وكذا أخذ عن الشهاب بن العماد وقنبر العجمى والدميرى والجلال البلقيني وآخرين وسمع العراقي والهيشمي ، وكان خيراً متقشفاً مفيداً متو اضعاً لا يأنف الاستفادة ممن دو نه مات على ما تحر دقريب الستين .

۱۸۳ (که) بن عبد الله بن خليل بن أحمد بن على بن حسن الشمس البلاطنسي ثم الدمشقي الشافعي . ولد في سنة ثمان و تسعين وسبعمائة ببلاطنس و نشأ بها فقرأ القرآن على جماعة منهم عمر بن الفخر المغربي ، ونزح عنها في طلب العلم فأخذ الفقه بطرابلس عن الشمس بن زهرة و بحماة عن النور بن خطيب الدهشة وبدمشق عن التق بن قاضي شهبة وعنه أخذ الاصول أيضاً وعن الاخيرين آخذ العربية وكذا أخذها بجبلة عن الشهاب أحمد المغربي و بطرابلس عن الشهاب بن يهودا و بدمشق عن العلاء القابوني ، ولازم العلاء البخاري في المطول وغيره وأخذ عنه رسالته الفاضحة وغيرها محيث كان جل انتفاعه عاماً و عملا، وأقبل على كتب الغزالي حتى كاد يحفظ غالب الاحياء والمنها بن البدرالصحيحين بطرابلس وعلى ان ناصر الدين غالب الترمذي وقرأ على الشهاب بن البدرالصحيحين بطرابلس وعلى ان ناصر الدين غالب الترمذي

وكذا سمع اليسير جداً على شيخنا لاعن قصدكما صرح به لحرمانه وعلى الزين عمر الحلبي ولسكنه لم يكثر من ذلك بل ولا من غيره من الفنو ن الاأن شيخه العلاء كان يميل اليه ويقدمه على غيره من طلبته فراج أمره خصوصاً وقد اقتدى به في أكثر أفعاله وأقواله حتى في تقبيح ابن عربي ومن نحا نحوه بل وفي الحط على التقي بن تيمية وأتباعه وأكثر الحنابلة محض تقليد ، مع ملازمته للعبادة وحثه على التقنع والزهادة وحرصه على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يهاب أحداً بل يقول الحق ويصدع به الملوك والنواب والامراء ويقنع الجبابرة ونحوهم ، فصار بذلك الى محل رفيع ونفذت أوامره وقبلت شفاعاته فازدح لذلك عنده أرباب الحوائج ولم يتخلف عرب إغاثة الملهوفين واكرام كـشير من الغرباء والوافدين سيما أهل الحرمين فانه كان يجبي من زكوات ذوى اليسار مايفرقه عليهم وكيذا صنع مع البقاعي حيث ساعده في عارة خان الفندق بالزبداني ومع ذلك فلم يسلم من أذاه وراسله بالمكروه كما هو دأبهولو تأخر يسيراً لزادالامربينهما على الوصف ، وتصدى مع ذلك للتدريس والافتاء فأخذ عنه جاعة كشيرون من أهل دمشق والقادمين اليها قصدأ للتجوه بالانتساب اليه ، وعن أخذ عنه النجم بن قاضي عجلون بل حفظ مختصره لمهاج العابدين وهو في كراسين ، و ناب عن البهاء بن حجى في تدريس الشامية البرانية بعد العلاء بن الصيرفي ثم عن ولده النجم وحضر عنده فيه شيخه التقي بن قاضي شهبة وولده البدر والتقي الاذرعي ومن شاء الله ممن لايتوقف أن فيهم من هو أفضل منه .وقال التقي إنه وإن كان ديناً عالماً فقداستنكر الناس هذا لكبر المنصب بالنسبة اليه ولكن قدآل الزمان الى فساد عظيم وعدم التفات لمراعاة ماكان الناس عليه انتهى . وكذا ناب في تدريس الناصرية عن الكال بن البارزي بعدابن قاضي شهبة ؛ وحج غير مرة وجاور وقرأ عليه هناك البرهان بن ظهيرة وابن أبي المين و آخرون ، و كـان قدومه لدمشق في سنـة سبع وعشرين بعد أن أفني في بلاده و خرج منها في قضية أمر فيها بالمعروف. وله من التصانيف سوى ماتقدم شرح مختصره الماضي ذكره وهو في مجلد لطيف دون عشرة كراريس والباعث على ماتجدد من الحوادث في كراسين قرضه له جماعة منهم العلم البلقيني والجلال الحلى والعلاء القلقشندي والشرف المناوى حين قدومه القاهرة وجرد حاشية الشهاب بن هشام على التوضيح في مجلد انتفع به الفضلاء وله فتاوى طنانه فيهاما يستحسن ووقائع بطول شرحها ، وهو القائم على أبي الفتح الطيبي حين

ولى كتابة بيت المال بدمشق وقدم بسببه القاهرة خوفا من معاكسة مخدومه أبي الخير النحاس وصعد إلى الظاهر فاكرمه وصادف ذلك ابتداء انخفاض النحاس فاقتضى ذلك ظهور عمرة مجيئه ؛ بل عرض عليه الظاهر مشيخة الصلاحية ببيت المقدس فأبي كما أنه أبي قضاء دمشق حين عرض عليه ، ولم يزل أمره في ازدياد وحرمته وشهرته مستفيضة بين العباد إلى أن حج في سنة إحدى وستين ورام المجاورة بالمدينة النبوية فمنعه ماكان يعتريه من وجع في باطنه ولم يزل به ذلك الوجع حتى مات بعد رجوعه بيسير في ليلة الثلاثاء سادس عشرى صفر سنة ثلاث وستين ودفن من الغد وكانت جنازته حافلة بحيث قيل أنه لم ير في هذا القرن بدمشق نظيرها وحمل نعشه على الاصابع وكان ذلك زمن الشتاء فلماحمل نعشه أمطرت فلماوضع سكن المطر ، وعظم تأسف العامة وكشبر من الخيار عليه رحمه الله وسامحه وإيانًا ؛ وقد لقيته بمشهد الامام على في الجامع الاموى محل إقامته وكمذا بمكة ولست أعلم فيه مايعاب إلامنابذته للحنابلة والمحدثين وشدة تعصبه في أموركثيرة ربما تخرجه عن الطور المتخلق به ، ولما اجتمت به بدمشق وسمعتمنه تصريحه برجوعه عن الرواية عن ابن ناصر الدين سألته عن سببه فلم أر منه إلا مجرد عنادو تعصب ، وكذا رأيت منه نفرة عن شيخنا سببها فيما يظهر تقريضه مصنف أولهما في الانتصار لابن تيمية وقدكتب لناظر الخاص مطالعة فيها حط زائد على الخيضري ومبالغة تامة ، بل حكى لى صاحبنا السنباطي أنه سمع منه بمكة قوله: قد مات ابن حجر ومابقي إلاالترحم عليه فالمحدثون يقطعون وتحذفون أو كما قال نسأل الله السلامة والتوفيق وقد ترجمته في معجمي وغيره بأطول من هذا ، و بالجملة فكان للشام به جمال.

۱۸۶ (محد) بن عبدالله بن زكريا اليمنى البعدانى \_ بموحدة ممهملتين وآخره نون بلدة من مخلاف جعفر باليمن \_ الشافعى نزيل الحرمين . قال الفاسى : كان خيراً صالحاً مؤثراً منور الوجه كثير العبادة له إلمام بالفقه والتصوف ، جاور بالحرمين نحو ثلاثين سنة على طريقة حسنة من العبادة وسماع الحديث والاشتغال بالعلم وتمشيخ على الفقراء برباط دكالة بالمدينة وعمره بمال سعى فيه عند بعض بنى الدنيا . وبها توفى في العشر الأخر من ذى الحجة سينة عشر ودفن بالبقيع وهو في عشر الستين ، وكان من وجوه أهل بعدان أصحاب الشوكة بها ، وذكره المقريزى في عقوده وهمه الله وايانا .

١٨٥ (عد) بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد

القاضي شمس الدين أبو عبد الله المقدسي الحنفي نزيل القاهرة ووالد سعد وإخوته. ويعرف بابن الديري نسبة لم كان عردا من جبل نابلس. ولد بعد الاربعين وسبعمائة وعينه في دفعات بسنة اثنتين وثلاث وأربع وخمس وثمان وكان يقول إن سببه اختلاف قول أبويه عليه فيه . قال شيخنا : وحقق لى أنه يذكر أشياء وقعت في الطاعون العام سنة تسع واربعين وجزم بعضهم بأنهسنة أربع. وقال ابن موسى الحافظ أنه في يوم السبتعاشر المحرم سنة ثمان. ونجوه للمقريزي ، وكان أبوه تاجراً فحمب اليه هو العلم وحفظ القرآن وعدة متون في فنون وأقبل على الفقه وعمل في غيره من الفنون وأخذ عن جماعة ، ثمر حل إلى الشام وأخذ عن علمائها وكان دخوله لهاوهي ممتلئة من المسندين أصحاب الفخر ابن البخاري وغيره فما تهيأ له السماع من أحد منهم ، وكذا قدم القاهرة غير منة واشتهر تفضائله سيما في مذهبه ، وتقدم في بلده حتى صار مفتيها والمرجوع إليه فيها وعقد مجالس الوعظ وناظر العلماء ، ومهر في الفنون وكتب الخط الحسن وكانت له أحوال مع الامراء وغيرهم يقوم فيها عليهم ويأمرهم بكف الظلم بحيث اشتهر ذكره . فلما مات ناصر الدين بن العديم في سنة تسع عشرة استدعى به المؤيد وقرره فىقضاء الحنفية بالقاهرة فباشره بشهامة وصرامة وقوة نفس وحرمة وافرة وعفة زائدة غير ملتفتارسالة كبير فضلا عن صغير بلكان مع الحقحيث كان . ويحكي ان امرأة رفعت له قصة فيها ان السلطان تزوجها قديماً ولها عليـــه حق فكمتب عليها عاجلا يحضرأو وكيله ثم أرسلهامع بعض رسله فأعلمه بذلك بغير احتشام فسروأرسل طواشيه وخازنداره مرجان الهندي بعدأن وكله الى القاضي يصالح المرأة بمبلغ له وقع، وأعلى من هذا أنه بلغه ان الهروى قاضي الشافعية تصرف فيما كان تحت يده بغير طريق فبعث إلى نوابه بمنعهم من الحكم عقتضي ثبوت فسق مستنيبهم وهددهم ان خالفوه فكفوا بأجمعهم بل لما اجتمعوا عند السلطان. حكم بمنعه من الفتوى وعزله في مجلسه فلم يسعه إلا امضاءه في أشياء من نمطم-ل ثم أنه انمزج مع المصريين وياسر الناس سيما كاتب السر ناصر الدين بن البارزي فكان منقاداً له فيما يرومه ولذا لما كملت عمارة المؤيديةأشار على السلطان بتقريره في مشيختها تدريساً وتصوفاً ففعل بعد أن كان عين لها البدر بن الاقصرائي وظن ابن الديري استمراره في القضاء فلما قرره في المشيخة قال له بحضرة الجماعة: الآن استرحنا واسترحت ، يشير بذلك إلى كثرة الشكاوي من الامراء ونحوهم فيه وقرر عوضه في القضاء الزين التفهني وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين.

ولم يسهل به ذلك بل ظهر عليه الاسف وكان بعد إلقائه دروساً فيها بحضرة السلطان يجلس كل ليلة فيما بين صلاتي المغرب والعشاء بمحرابها ويعلم الناس ويذكرهم ويفقههم فلما كان فى سنة سبع و عشرين خيل إليه ان السلطان يلزمه بحضور الحديث بالقلعة ويجلسه تحت الهروى فسافرفى رجبها إلى بلده لزيارة أهله ثم أرادالعود في شوالها فعاقه التوعك ثم أفضى به إلى الاسهال فما تبه يوم عرفة منها وكان يأسف على فراقه ويقول سكنته أكثر من خمسين سنة ثم أموت في غير ه فقدرت وفاته فيـه وقد قارب التسعين كما قرأته بخطالعيني مع نقل شيخنا أنه زاد على التسعين ، قال وليس كما قال ، قال في الانماء : وكان كثير الازدراء بأهل عصره لايظن انأحدامنهم يعرف شيئاً مع دعوى عريضة وشدة إعجاب يكاديقضي المجالس بالثناءعلى نفسه مع شدة التعصب لمذهبه والحط على مذهب غيره. وقال في رفع الاصر: ومهر فىمذهبه واشتهر بقوة الجنان وطلاقة اللسان والقيام فى الحق وكان حسن القامة مهاب الخلقة . وقال في معجمه أنه كان حسن التذكيركشر المحفوظ ولكنه لم يطلب الحديث بلقال لى غير مرة اشتغل فى كل فن الافى الحديث ولازم التاج أبا بكر بن أحمد بن محدالاموى المقدسي القاضى الشافعي وسمع عليه ثلاثيات البخاري بسماعه على الملك الاوحدا نابه ابن الزبيدي . ولماقدم القاهرة حدث بالصحيح كله عنه سماعاتم حدث عنه بصحيح مسلم ؛ وذكر لى أنه سمع من الميدومي ولم نجد مايدل على ذلك . وقد أجاز في استدعاء ابني محمد وحضرت دروسه وسمعت من فوائده الـ كثير .قلت: وقد أخذ عنه الأئمة منهم ولده سعد وابن موسى الحافظ وقال انه ذكر له أن الميدومي أجاز لهم وأنهم كانوا يأخذونه مع الاطفال من المكاتيب بالقدس فيسمع معهم عليه ؛ وممن سمع منه الابي وفي الاحياء من سمع منه . وقال العيني: كان عالماً فاضلا رأساً في مدَّهبه متخلقاً بأخلاق أهل التصوف أدرك علماء كثيرة في مصر والشام وبيت المقدس وعاشر صلحاء كشيرين لأن بيت المقدس كان محط العلماء والصلحاء . وقال المقريزي في عقوده : صحبته سنين وقرأت عليه قطعة من البخارى وكان مفوها مكثاراً جم المحفوظ شديد التعصب لمذهبه منحرفا عن من خالفه بجلسكل ليلة فيما بين صلاتي المغرب والعشاء بالمحراب يعلم الناس ويذكرهم ويفتيهم انتهى . وكان شيخاً أبيض اللحية نيرها جهورى الصوت فصيح العمارة مليح الشكل رحمه الله وإيانا.

١٨٦ (محمد) بن عبد الله بن سيد الشمس الكلبشاوى الخطيب بمن سمع منى بالقاهرة.

مات في رجب سنة ثلاث بعد انفصال النمرية ؛ قاله شيخنا في انبائه .

مان في رجب سنه مارك بعد الله بن سليمان العز المحلى ثم القاهرى الشافعي أحداانواب؛ عن استغل ولازم العلم البلقيني وعمل التوقيع ببابه فمنعه البدر البغدادي الحنبلي وأثبت شيئًا في تركة ابن حجى ، وكاد أزبك الظاهرى الايقاع به فاختفى وكان ذلك سبباً لهجر يحيى بن حجى مجلس مستنيبه وإقباله عنى المناوى .

المنشأ الدمشق الاستيطان الشافعي نزيل مكة ويعرف بالعذول - بفتح المهملة وضم المنشأ الدمشق الاستيطان الشافعي نزيل مكة ويعرف بالعذول - بفتح المهملة وضم المعجمة وآخره لام . ولد بعيد الثلاثين و ثما هائة . وانتقل منها وهو طفل مع أبيه إلى حلب ثم لدمشق وأخذ فيها السلوك عن ناصر الدين بن البيطار ، و دخل القاهرة فلقى فيها شيخنا والعلم البلقيني وغيرها وفي مصر الحب الفيومي المصري قادى الحديث بجامعها العمري والبهاء بن القطان والجلال البكري وأفام بها نحو أربع سنين وأخذ عن بعضهم في آخرين ، و دخل دمياط وغيرها ثم رجع إلى دمشق وصحب السيد الحب ابن أخى التقى الحصني وغيره من السادات ، وحج غيرمرة وقتاً وربحا أفاد بعض المريدين لأنسه بأبوأب العبادات و تحوها ومراجعته في وقتاً وربحا أفاد بعض المريدين لأنسه بأبوأب العبادات و تحوها ومراجعته في ودراية و زاد اغتباطه بذلك و ربحا اشتغل في أصول الدين وغيره ، وقد كتبت له ودراية و زاد اغتباطه بذلك و ربحا اشتغل في أصول الدين وغيره ، وقد كتبت له اجازة حسنة في التاريخ الكبير بعضها و لكثيرين فيه اعتقاد بلكان كل من البرهان وحسين ابني قاوان يميل اليه مع غيرها من ذوى البسار ، ثم تضعضع حاله و لكنه و منهم الرجل متجمل كثير الطواف والعمادة والرغبة في الخير .

ا ۱۹۰ (عجد) بن عبد الله بن شوعان الزبيدى الحنفى . انتهت إليه الرياسة في مذهبه ببلده ، ودرس وأفاد . مات سنة اثنتين وعشرين ، ذكره شيخنا في إنبائه .

به الله المراه الله بن صالح ذو النون الغزى الصالحى ، ذكره شيخنا في فوائد الرحلة الآمدية ، وقال انه لقيه بالخيم بظاهر غزة ، وذكرله أنه ولد تقريباً سنة ست وستين وسبعانة وأنه سمع الصحيح من القاضى نور الدين على ابن خلف بن كامل الغزى قاضيها المتوفى فى سنة ثمان وسبعين ومن السلاوى . قال شيخنا : وأجاز لى ولاولادى وأحفادى . قلت : ومات فجأة فى سنة اربعين وكان حسن الذهن جيد القريحة مشهوراً بكثرة الأكل والافراط فيه وله نوادر فى لطف العباد وحسن العشرة مع تحمل المشاق فى قضاء حوائج إخوانه ومحافظة

على الدين قو لا وفعلا ومبالغته في النصيحة لخلق الله، وتكسبوقتاً ببيع الـكتان. في بعض الحوانيت فـكان عجباً في النصح رحمه الله وايانا .

المالكي ويعرف بأبي سعدة \_ بضم المهملة . مات في ليلة السبت منتصف ذي المالكي ويعرف بأبي سعدة \_ بضم المهملة . مات في ليلة السبت منتصف ذي القعدة سنة ثمان وسبعين و ثما ثما تعد تعلله مدة بالبطن و غيره . و تنزل بالبيارستان ثم تحول منه لبيت أخله ببو لا ق فكانت به منيته فنقل الى البر دبكية بر حبة الا يدمري على سكنه فغسل بها ثم صلى عليه و دفن في حوش الشيخ عبدالله المنوفي ، وكان قد حفظ القرآن والشاطبية و المختصر الفرعي و ألفية النحو و الحديث وغيرها، وعرض على جماعة و اشتغل في الفقه و العربية على العلمي و أبي الجود في آخرين وجمع للسبع وقرأ على الديمي ثم تردد الى قليلا و أخذ عني طرفاً من الاصطلاح وجمع للسبع وقرأ على الديمي ثم تردد الى قليلا و أخذ عني طرفاً من الاصطلاح بل سمع كثيراً عما قرأته للولد على بقايا الشيوخ ، وكان يضبط الاسماء بدون تمييز و لا أهلية و لا تثبت ؛ و حجو جاور بمكة أشهراً و كذا زار بيت المقدس بل دخل الشام و حلب و أخذ عن جماعة بها كابن مقبل خاتمة أصحاب الصلاح بل دخل الشام و حلب و أخذ عن جماعة بها كابن مقبل خاتمة أصحاب الصلاح الن ابي عمر و لازم قراءة البخاري على العامة بالازهر في الاشهر الثلاثة مع المداومة على سبع عرف به ؛ و حصل كتباً نفيسة كان سمحاً بعاريتها و تردد لبعض المباشرين و ربما أقرأ مع توقف فاهمته ، و أظنه قارب الاربعين رحمه الله و ايانا .

١٩١١ ( عبد الله بن طغاى ناصر الدين الدمشق الكمالى لملازمته خدمة الكمال بن البارزى في حياة أبيه وانقطاعه له بحيث حظى عنده وحصل بجاهه أمو الاجمة وجهات عدة ؛ وحج غير مرة و بعده لزم بيته منعزلاعن الناس الانادراً فلما تملك الظاهر خشقدم لزمه واختص به و تكلم معه في حواثج الناس فازد حموا على بابه وزادت وجاهته وأمو اله معسلو كه التواضع و وقوفه مع قدره الى أن قبض عليه في سنة سبعين وصادره على مال جم وصرح بالحط عليه و تعداد مساوى و له وأنه لوسمع منه لأخرب المملكة أو يحو ذلك واقتدى به في مصادرته بعده الاشرف قايتباى بعد تقريبه له أيضا واختفى منه ثم ظهر ؛ ولزم بيته حتى مات في يوم الاثنين سابع عشرى ذي القعدة سنة اثنتين و ثمانين فحأة و صلى عليه من الغدودفن وأظنه جاز السبعين و خلف صغاراً وكان عاقلا متديناً فيه بر واحسان لبعض الفقراء و تو اضع سيا في حال انقطاعه وأدب عفا الله عنه و رحمه و إيانا بالمعض الفقراء و تو اضع سيا في حال انقطاعه وأدب عفا الله عنه و رحمه و إيانا بالمعض الفقراء و تو اضع سيا في حال انقطاعه وأدب عفا الله عنه و رحمه و إيانا بالمعض الفقراء و تو اضع سيا في حال انقطاعه وأدب عفا الله عنه و رحمه و إيانا بالمعض الفقراء و تو اضع سيا

(محد) بن عبد الله بن طيمان سنة خمس عشرة وأظنه .

١٩٤ (مجد) بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بني.

مجد بن سليمان الجمال أبو حامد بن العفيف القرشي المخزومي المسكي الشافعي ويعرف كأبيه بابن ظهيرة وأمهمريم ابنة السلامي . ولد ليلة عيد الفطرسنة إحدى وخمسين وسيعمائة بمكة ونشأ بها فسمع بها الموطأ على الشيخ خليل المااكي وهو أقدم من سمع عليه ومن التقي الحرازي ومجدبن سالمالحضرمي والعزبن جماعةوالموفق الحنبلي ومما سمعه عليهما جزءابن تجيد ، واليافعي ومحمد بن أحمد بن عبد المعطى وأحمد بن سالم المؤذن والكال بن حبيب ومها سمعه منه سنن ابن ماجه ومعجم ابن قانع في آخرين من أهلها والقادمين إليها ، ورحل فسمع بمصر من أبي الفرج ابن القارى والحراوى والبهاء بن خليل وبدمشق من ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر والمدربن قواليح والبرهان بن فلاح السكندري وابن النجم وببعلبك من احمد بن عبد الكريم البعلي وخلق بها وبغيرها كحمصوهماة وحلب وبيت المقدس واسكندرية، وأجاز له الجم الغفير كالعلائي وسالم بن ياقوت يجمع الجميع معجمه تخريج الصلاح الاقفهسي وكذاجمعله فهرستا التقيبن فهدو حصل الاجزاء والنسخ والاصول؛ ولم يقتصر على الرواية بل اجتهد في غضون ذلك في العلوم فتلا بالسبع على التقي البغدادي وغيره وتفقه ببلده على عمه الشهاب بن ظهيرة والقاضي أبى الفضل النويري والجمال الاميوطي والبرهان الابنامي والزين العراقي وبالقاهرة على أبي البقاءالسبكي والبلقيني وابن الملقن وبدمشق على العماد الحسباني وبحلب على الاذرعى في آخرين بها ولازم منهم عمه وأبا الفضل ملازمة تامة بحيث كان جل انتفاعه بهم وصحب أبا البقاء لدمشق وأخذعنه غير الفقه من فنون العلم وأخذ العربية ببلده عن أبي العباس بن عبد المعطى وبالقاهرة عن البلقيني وبدمشق عن أبي العباس العنابي تلميذأبي حيان وأذناله جلم وكذاالجمال محمد بن عبدالله الرعبي شيخ الشافعية بالمين في الافتاء والتدريس والعنابي وابن عبد المعطى في العربية بل أذن له البلقيني أيضاً فيها وفي أصول الفقه والحديث والعراقي في الحديث ؛ ورأيت بخطه على نسخة من شرحه للالفية أنه أخذه عنه مابين قراءة وسماع مالـكه الشيخ الامام العلامة المحدث المفيد الاوحد جهال الدين نفع الله بفو أمده قال وأذنت له أحسن الله اليه أن يقرىء ذلك ويفيده وماشاء من الـ كتب المصنفة في ذلك لوثوقى بحسن تصرفه وجودة فهمه نفع الله به وكثر أمثاله ، ولم يؤرخ ذلك ، وصاركثير الاستحضار للفقه مع المتيز في الحديث متناً واسناداً ولغة وفقها ومعرفة حسنة بالعربية ومشاركة جيدة في غيرها من فنون العلم ومذا كرة بأشياء مستحسنة من التاريخ والشعر بحيث انتهت اليه رياسة الشافعية ببلده ولقب عالم

الحجاز، وتصدى لنشر العلم بعدالسبعين ودرس وأفتى كثيراً وقصد بالفتاوي. من بلاد اليمن وزهر انوالطائفوليه وأقام في نشر العلم نحو أربعين سنةوازدحم الطلبة من أهل بلده والقادمين لها ورحلوا اليه وانتفعوا به وكذاحدث بالكثير من مروياته بالمسجد الحرام وغيره أخذ عنه الأئمة ، وروى لنا عنه جماعة بل في الاحياء من سمع منه ، وكتب بخطه الدقيق الحسن الكثير وشرح قطعاً متفرقة من الحاوى الصغير حرر منها من البيع الى الوصايا وله أجو بة مفيدة عن مسائل وردت عليه من زهران في كراريسو أخرى عن مسائل جاءته من عدن مع تعاليق وفوائدوشعر حسن وضوابط نظاو نثراً وأسئلته للبلقيني دالة على باع متسع في العلم وخرج لنفسه جزءا أوله المسلسل وآخر فيما يتعلق بزمزم وولى مماشرة في الحرم وتدريس درس بشير الجمدار وكذاتصديرين فيهو تدريس المجاهدية والبنجالية وفيذي الحجة سنة ست وثمانمائة قضاء مكة وخطابتها ونظر الحرم والاوقاف والربط والحسبة والايتام عوضاً عن العز النو برى وانفصل عن ذلك غير مرة ، كما بين ذلك كله التقي الفاسي وقال: كان ذا حظ عظيم من ألخير والعمادة والعفاف والصيانة وما يدخل تحت يده من الصدقات يصرفه في غالب الناس وإن قل. وقال أنه سمع وقرأ عليه الـكثير وأذن له في التدريس في علم الحديث وأنه كان يتفضل بكشير من الثناء بما اكتسبناه من صفاته الحسني وقد سمعنا منه ببلاد الفرع ونحن متوجهون فى خدمته لزيارة الحضرة النبوية وما أطيب تثلث الأوقات وللهدر القائل

وتال شيخنا في معجمه: وكانت له عبادة وأوراد لا يقطعها مع وقار وسكون وقال شيخنا في معجمه: وكانت له عبادة وأوراد لا يقطعها مع وقار وسكون وسلامة صدر قال وهو أول من بحثت عليه في علم الحديث وذلك في مجاورتنا بحكة سنة خمس وثمانين وأنا ابن اثنتي عشرة سنة ، كنت أقرأ عليه في عمدة الاحكام ثم كان أول من سمعت بقراءته الحديث في السنة التي تليها بمصر ، ثم سمعت من لفظه وأجاز في استدعاء ابني عهد وعلقت عنه فو أبد و ناولني معجمه وأذن لى في روايته وكان شديد الاغتباط بي ، و نحوه في انبائه ، و ذكره ابن قاضي شهبة و ابن خطيب الناصرية وساق عن البرهان الحلمي عن الشرف أبي بكر خطيب مرعش عنه من نظمه قصيدة نبوية لامية بل ساق عنه البرهان بلا واسطة قوله من ضبط المسائل التي يزوج فيها الحاكم:

عدم الولى وفقده و نكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغهاء وحبس مانع أمة لحجور توانى القادر

إحرامه وتعزز مع عضله السلام أم الفرع وهي لكافر البلقيني وأعجب قوله \* السلام أم الفرع وهي لكافر \* شيخنا البلقيني اعجابا عظيا وبالغ في الستحسانه . وقال غيره : كان اماماً علامة حافظاً متقناً مفنناً فصيحاً صالحاً خيراً ورعاً ديناً متواضعاً ساكناً منجمعاً عن الناس مفنناً فصيحاً صالحاً خير المروءة والبر والنصح والمحبة لأصحابه وافر العقل حسن الاخلاق جميل الصورة مسدداً في فتاويه كثير التلاوة مثابراً على أفهال الخير الاشتغال والاشغال حافظاً لكتاب الله كثير التلاوة مثابراً على أفهال الخير والعبادة والعفاف والصيانة والاوراد حريصاً على تفرقة مايدخل تحت يده من الصدقات في غالب الناس ولو قل معالسمت الحسن والوقار وسلامة الصدر . مات وهو على القضاء بعد أن تعلل مدة طويلة بالاسهال في ليلة الجمعة سادس عشر رمضان سنة سبع عشرة بمكة وصلى عليه من الغد ودفن بالمعلاة على جد أبيه لأمه مقرىءالحرم المحلى العفيف الدلاصي ولم يخلف بمكة في مجموعه مثله، وهو في عقود المقريزي وأنه كانت له عبادة وأوراد يواظب عليها معالوقار والسكون في عقود المقريزي وأنه كانت له عبادة وأوراد يواظب عليها معالوقار والسكون وسلامة الباطن . قلت وقد أنشد مضمنا إما لنفسه أو لغيره :

أهديت لى بسراً حقيقته نوى عار وليس لجسمه جلباب وأناوان تباعدت الجسوم فو دنا(١) باق و نحن على النوى أحباب

ابن المعقيف أبى العباس بن محمد بن مجد بن أبى السعود الولد الكال أبو الفضل بن العقيف أبى السيادة بن الحكال أبى الفضل بن الجمال أبى المكارم ابن الحكال أبى البركات بن ظهيرة القرشي المحكى الماضي أبوه وجده . ذكى فطن ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين عممة ، سمع منى في سنة ست و ثمانين عمدة الكثير وكتبت له ثبتاً أوردت في التاريخ الكبير شيئاً منه ، وكان ممن يحضر عند الجمال أبى السعود ثم ترك ، وزار المدينة غير مرة وربما اشتغل عند مجلى وقد زوجه والده ولم تلبث الزوجة ان مات بعد أن خلفت له ولداً وميراثاً .

و الفضل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد بن صلح بن اسمعيل الكمال أبو الفضل بن الجمال بن ناصر الدين الكناني المدنى الشافعي . ممن أخذ عن الشهاب البيجوري في الفقه والفرائض وسمع على أبي الفتح المراغى وغيره ودخل مصر والشام وغيرهما بل العجم ، وهو حى .

<sup>(</sup>۱) في هامش الاصل: البيتان في طبقات السبكي الكبرى عمن تقدم هذا الا أن أول الثاني « ولئن تباعدت » الى آخره .

١٩٧ (محمد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمدبن محمد بن شرف بن منصور بن محمود بن تو فيق بن مجد بن عبدالله بمجم الدين بن الولوي أبي مجد بن الزين بن الشمس الزرعي ثم الدمشتي الشافعي الماضي أبوه وجده وأخو هعبد الرحمن والآتي أخوهما أبو بكر ويعرف كسلفه بابن قاضي عجلون لـكون جد أبيه كان نائبا في قضائها وهي من أعمال دمشق . ولد في يوم السبت ثاني عشري ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وتمانمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وزيادة على اثنينوعشه ينكتاباً في علوم شتى ؛ وعرض منها على العلاء البخاري وابن زهرة الطرابلسي وابن خطيب الناصرية في آخرين وسمع على العلاءبن بردس وابن ناصر الدين وغيرهما والكنه لم يكثر ؛ وتلا للعشر إفراداً ثم جمعاً على الزين خطاب وكذا جمع على الشهاب السكندري ، و تفقه بأبيه والتقى بن قاضى شهبة والبلاطنسي وخطاب وحضر الونائي وغيره ولازم الشرواني حين نزوله البادرائية عندهم في الاصلين والمعانى والبيان والنحو والصرف والمنطقوغيرها من العلوم حتى كان جـل انتفاعه به ، وكذاأخذ قطعاً من تفسير البيضاري وغيره على العلاءالكرماني وقرأ تلخيص ابن البناء في الحساب وشرح الخزرجية في العروض على ابي الفضل المغربي ، وقدم القاهرة مع أبيه في سنة خمسين فعرض على علمائها بل وعلى سلطانها وتردد لشيخنا في الرواية والدراية ولـكنه لم يكثر ؛ وأخذشرح ألفية العراقي اوغالبه وغير ذلك عن العلاء القلقشندي وشرح المنهاج مع المكثير من شرح جمع الجو امع عن مؤلفها المحلى وبعض شرح الشواهد عن مؤلفه العيني والفرائض والحساب وغيرها عن البوتيجي والتحرير أوغالبه عن مؤلفه ابن الهام وحاشية المغني وغيرها عن مؤلفها الشمني وكذا أخذ ظناً عن العز عبدالسلام البغدادي وحضر دروس العلم البلقيني والمناوي بل والسفطى في الكشاف والمحب بن الشحنة في مقابلة المقروءمن القاموس ؛ وتكرر قدومه القاهرة غير مرة ؛ وحجوزار بيت المقدس وأكثرمن مخالطة العلماء والفضلاء معملازمة المطالعة والعمل والنظر في مطولات العلوم ومختصرها قديمها وحديثها بحيث كان في ازدياد من التفنن والفضائل ، بل أقبل على الاقراء والافتاء والتأليف وصارأحد الاعيان، وولى بالقاهرة إفتاء دار العدل وتدريس الفقه في جامع طولون والحجازية مع الخطابة بها وخزن المتب بالباسطية كل ذلك برغبة الولوى البلقيني لهعنها ، وناب ببلده في تدريس الشامية الجوانية والعزيزية والاتابكية عن متوليهاوفي الناصرية الجوانية والظاهرية البرانية وولى نظر الركينية تلقاه عن عمه الشهاب بن قاضي عجلون والد العلاء والتدريس

بمدرسة ابن أبي عمر بالصالحية برغبة شيخه خطاب له عنه واشترك مع إخوته في تدريس الفلكية والدولعية والبادرائية ومشيخة التصوف بالخاتونية وغيرها بعد والدهم وتصدر بجامع بني أمية مع قراءة الحديث فيه أيضاً إلى غير ذلك من الوظائف والجهات وترفع عن النيابة في القضاء الا في قضية واحدة مسئولا ثم ترك ، ومن تصانيفه تصحيح المنهاج في مطول عمل عليه توضيحا ومتوسط ومختصر والتاج فى زوائد الروضة على المنهاج والتحرير جعله معوله فى الراجعة ماشيافيه على مسائل المنهاج في نحو أربعمائة كراسة لم يبيض بل عمل على جميع محافيظه إماشرحاً أو حاشية وأفرد فىذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم جزءاً وكذافي السنجاب جنح فيه لتأبيد عدم الطهارة مع نظم و نثر و تقاييد مهمة . وكان اماما علامة متقناحجة ضابطاً جيد الفهم لكن حافظته أجود ديناً عفيفا وافر العقل كثيرالتو ددوالخبرة بمخالطة الكبار فمن دونهم حسن الشكالة والمحاضرة جيد الخط راغبا في الفائدة والمذاكرة عديم الخوض فيما لايعنيه ومحاسنه جمة ولم يكن بالشام من يماثله بل ولا الديار المصرية بالنسبة لاستحضار محفوظاته لفظا ومعنى لكونه لم يكن يغفل عن تعاهدها مع المداومة على التلاوة وان كان يوجد من هو في التحقيق أمتن منه ، وقد كتب عني بعض الاجوبة كما كتبت عنه من نظمه ما أوردته في المعجم والوفيات وكشيراً ما كان يقول لي أغيب عن بلدكم ثم أجيء فلا أجد علماءها وفضلاءها انتقلوا ذرة بل هم في محلهم الذي فارقتهم فيله أودونه ، ولم يكن المناوي بالمنصفله . مات في يوم الاثنين ثالث عشرشو السنة ست وسبعين بعد أنضعف بالقاهرة حتى نقه وركب في محفة راجعا الى بلده على كره من تصحابه وخاصته فما انتهى الى بلبيس الاوقد قضى فرجعوا به في المحفة الى تربة الزين بن مزهر بالقرب من تربة الشيخ عبدالله المنوفى قبيل الغروب من يومه فغسل وكفن وصلى عليه في مشهد ليس بالطائل ثم دفن وحصل التأسف على فقده . وبلغنا انه كان إذا أفاق من غمراته يقول ثلاثاً بالطيف. ومرة سبحان الفعال لما يريدحتي مات رحمه الله وإيانا .

١٩٨ (عد) بن عبد الله بن التقى عبد الرحمن الشمس الصالحي و يعرف بابن الملح . سمع في سنة ثمان وأربعين وسبعائة من العادأ حمد بن عبد الهادى بن عبد الحمد المقدسي النصف الأول من السفينة الاصبهانية ، وحدث سمع منه الابي معرفيقه الحافظ ابن موسني في سنة خمس عشر وذكره التقى بن فهد وغيره . مات . الحافظ ابن موسني في سنة خمس عشر و ذكره التقى بن فهد وغيره . مات . ١٩٩ (محمد) بن عبد الله بلكان بن عبد الرحمن المحب أبو المحاسن القاهري الضوء )

القادرى الشافعى والد أبى الطاهر محمد الآتى . ولد سنة احدى عشرة و عامائة بالقاهرة ومات أبوه وهو ابن سنة فتزوج بأمه العز القادرى شيخ زاوية القادرية بباب الزهومة فرباه أحسن تربية وحفظ القرآن والعمدة وغالب المنهاج وعرض عماعتنى بسماع الحديث وسمع معناعلى شيخناوغيره بل قبلناعلى الزركشى والشر ابيشى والفاقوسى وصحب الشرف يو نس القادرى و تسلك و تهذب و حصل بعض الاجزاء والفوائد بخطه ، وأجاز له باستدعاء ابن فهد المؤرخ بذى الحجة سنة سبعوث لاثين خلق ، واستقر في مشيخة زاوية زوج أمه المشار اليها ، وكان خيراً نيراً كسير المحمة كشير التواضع حسن العشرة والفتوة ، مات في شعبان سنة عمان وسبعين وصلى عايه بجامع الازهر في مشهد حافل جدا و دفن بزاويتهم وأثنوا عليه ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

مرح (على) بن عبد الله بن عبد السلام بن محمود بن عبد السلام بن محمود بن عبادة صلاح الدين بن جمال الدين العبدوى الدمشقي الشافعي ابن عم الشمس بن محمد بن محمود بن عبد السلام الماضي . ولد فيما بين الثلاثين والاربعين و ثمانيائة بدمشق و نشأ بها فأخذ عن البلاطنسي و خطاب والرضي الغزى في آخرين ، وكان في خدمة ابن عمه ثم استقر في وكالة السلطان بدمشق بعد النابلسي ثم نظر جيشها ثم ولى قضاء دمشق بعد الخيضري فدام أياما ثم صرف قبل انقصاله عن القاهرة بالشهاب بن الفرفور . وقدم القاهرة غير مرة منها في سنة احدى و تسعين عوصو در مرة بأخذ عشرة آلاف دينار للسلطان وألف للقاصد بذلك فوزنها وهو في الترسيم ثم بعدقليل أحسن بالتو جه لمصادرته أيضاً فهرب في سنة ثلاث و تسعين مع ملاءته و كثرة مافي حوزته على ماقيل ثم ظهر.

(محد) بن عبد الله بن عبد القادر السكاكيني . في ابن عبد القادر بن عمر .

٢٠١ (عمد) بن عبد الله بن عبدالكريم البناء الشهير بتشن .مات بمكة في ربيح الآخر سنة ستبن ، أرخه ابن فهد .

الفقيه المقرى . ترجمه البرهان الحلمي فقال : انسان حسر حنبلي أصلا الفقيه المقرى . ترجمه البرهان الحلمي فقال : انسان حسر حنبلي أصلا وفرعا من محبي التق بن تيمية ، قدم حلب في عاشر المحرم سنة تسع وثلاثين فقرأ على سنن ابن ماجه ومشيخة الفخر ، ثم عاد الى جهة دمشق في خامس عشريه كتب الله سلامته .

٢٠٢ (عد) بن عبد الله بن عبيد الله بن حسن السنباطي الاصل الصحر أوى

امام تربة يلبغا العمرى . ولد بها سنة أربع واربعين وحفظ القرآن وجوده على البرهان الشامى الازهرى بل على امامه النور البلبيسى والعمدة وجل التنبيه وحضر دروس العبادى وابن أخيه وموسى البرمكينى وكتب على يـس الجـلالى وشمس الدين بن سعد الدين فأجاد وأم بالتربة المذكورة فى حياة أبيه وبعده واختص بالحب بن المسدى الامام ، وقدم مكة فى أوائل سنة سبعو تسعين بحراً فجاور حتى وأقرأ ابن محتسبها قليلا ثم انفصل عنه و تردد الى وسمع بل فعاور حتى على على حقيد يوسف العجمى وغيره بملاحظة ابن الشيخ يوسف الصفى وكان يصحبه وسافر جدة .

(عد) بن عبد الله بن عبد المنعم الجرواني . في عهد بن أحمد الجرواني .

١٠٠٤ (عد) بن عبدالله بن عثمان بن عفان الشمس الحسيني بلداً المقسى ثم الموسكي ١٠٠١ الشافعي أخو الفقيه عثمان الماضي وأبوها ووالد عبد الآتي . ولد في ربيع الأول سنة خمس وعشرين و ثما ثما ته بينية فضالة و تحول مع أبو يه وأخيه الى القاهر قفسكنو المقس وقرأ القرآن وجوده على الزين الهيئمي بل تلاه لا بي عمرو على عبدالغني الفارقاني وقرأ من الاهتمام تلخيض الامام الى الحج وكذا بعض مختصر التبريزي وجمع ألفية النحو و بحث في التبريزي على المناوى بل حضر عنده عدة تقاسيم كوكذا قرأ في النحو على الحناوي وسمع على شيخنا وغيره وجلس لاقراء الاطفال وكذا قرأ في النحو على الحناوي وسمع على شيخنا وغيره وجلس لاقراء الاطفال كئابيه وأخيه بن اوية بقنطرة الموسكي فنبغ من عنده جماعة وأقرأ في بيت أذبك كأبيه وأخيه بن اوية بقنطرة الموسكي فنبغ من عنده جماعة وأقرأ في بيت أذبك الظاهري وقطن تلك الناحية و تكسب مع ذلك بالخياطة على طريقة جميلة من النصح عمرو نيابة ، ولمامات أخوه تكلم في تركته ثم لم يلبث أن مات ولده فور ثه وتلقي عنه وظائف منها الامامة بضريح الشافعي ، وهو خير متودد سليم الفطرة منجمع على شأنه . (عد) بن عبد الله بن عشائر . هو ابن عبد الله بن أحمد بن على ابن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن على ابن عبد الله بن أحمد بن على ابن هاشم بن عبد الواحد . مضي .

المحدد الله بن على بن أحمد الشمس القر افى الشافعى الواعظويعرف بالحفار وهي حرفة أبيه ، ولد فى سنة خمس وثمانين وسبعمائة بالقرافة ونشأ بها ففظ القرآن والعمدة والتنبيه والملحة ، وعرض على الابناسى و ابن الملقن والغمارى وعبد اللطيف الاسنائى وأجاز له فى آخرين ممن لم يجز كالصدر المناوى والتقى الزبيرى ، واشتغل يسيراً وتنزل فى الجهات وتعانى الوعظ واشتهر شأنه فيه وصاد بأخرة شيخ الجماعة مع الدين والتواضع والسكون وحسن السمت

وانفراده بالاتيان في المحافل بالائسياء المناسبة سمعت إنشاده كشيراً وكنت ممن أتوسم فيه الخير ، وأجاز في استدعاء بعض الابناء بل حدث بالعمدة سمعها عليه الطلبة . مات بعد أن تعلل مدة في يوم الحنيس ثامن شعبان سنة ست وسبعين ودفن من الغد ورأيته بعدموته في حالة حسنة رحمه الله وايانا .

(محمد) بن عبد الله بن على البعلي بن المغربي . في صدقة .

۲۰۲ (عهد) بن عبد الله بن على الخواجا الشمس البزورى . مات بمكة فى رجب سنة ثلاث وثلاثين ؛ أرخه ابن فهد .

٢٠٧ (محل) بن عبد الله بن على ناصر الدين النطو بسى الازهرى المادح ، ممن سمع منى بالقاهرة .

٢٠٨ (عمد) بن عبد الله بن عمر بن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو عبد الله بل ابو النجباء الناشرى اليمانى الشافعى . ولد فى فى ذى الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعانة ، وتفقه بأخيه اسمعيل ثم بالقاضى أبى بكر بن على الناشرى وآخرين منهم الشرف أبو القسم بن موسى الدوالى وكان يدرس كل يوم جزءاً من كتابه التنبيه ؛ وولى قضاء القحمة ثم قضاء الكدراء ثم زبيد فلم تطل مدته فيها ، وكان معتقداً قائماً بالمعروف ودفع المنكر لاتأخذه فى الله لومة لأئم غير مصرف لأوقاته فى غير الطاعات مواظبا على القيام والصيام له كرامات ككونه فرغ سليط سراجه فبصق فيه فأضاء كنحو ما اتفق للرافعى وكنية النبي والمناشق له فى منام با بى النجباء فكان كذلك مع حسن شكالة وخلق وثمام عقل وهيبة ومروءة ، وله تصانيف كالتاريخ والنصائح الإيمانية لذوى وثمام عقل وهيبة ومروءة ، وله تصانيف كالتاريخ والنصائح الإيمانية لذوى الولايات السلطانية وختصر فى الحساب وفى مساحة المثلثة وضبطه بقوله :

اذا رمت تكسير المثلث يافتى فجمعك للاضلاع أصل لنا أتى و نصف لمجموع الضلوع فابتده وخد كل ضلع فاعرضه مفاوتا على النصف ثم الضرب للبعض مهيع و نفذ ببعض و نصف فاعلمن متثبتا (كذا) ورسالة تعقب بها إنكار عياض على الشافعي في قوله: أنه خالف في وجو بالصلاة على النبي وتشيير وأخذ عنه الأثمة كالبدر حسين الاهدل وعدبن نور الدين مات في ذي الحجة سنة احدى وعشرين ، طول الناشري ترجمته .

٧٠٩ (محمد) بن عبد الله بن عمر بن عبدالله بن عمر بن مسعود القائد العمري الملكي . كان من أعيان القواد العمرة وممن جسر السيد رميثة بن محمد بن عجلان على هجم مكة في آخر جمادي الآخرة سنة ست عشرة ، و توفى في آخر سنة أدبع

وعشرين أو أول سنة خمس وعشرين وقد بلغ الخمسين وقاد بهاظنا، ذكر ه الفاسي في مكة . ١٠ ( على ) بن عبد الله بن عمر بن يوسف الشمس المقدسي الصالحي الحنبلي ويعرف بابن المكي . قال شيخنا في انبائه : ولد سنة إحدى وخمسين وسبعائة وتفقه قليلا و تعانى الشهادة ولازم مجلس الشمس بن التقي وولى رياسة المؤذنين بالجامع الاموى وكان جهوري الصوت من خيار العدول حسن الشكل طلق الوجه منور الشيبة . مات في جمادي الاولى سنة ست وعشرين بعد أن أصيب بعدة أولاد له كانوا أعيان عدول البلدمع النجابة والوسامة فما توا بالطاعون عوضهم الله الجنة .

(عد) بن عبد الله بن أبى الفتح . ثلاثة مجد الدين ونجم الدين وشمس الدين . يأتون فيمن جدهم عد بن عبد الوهاب . (عد) بن المجد عبد الله بن فتح الدين أبو النجا بن البقرى أحد الدمتبة . يأتى في الدين (١) .

٢١٢ (محمد ) من عبدالله بن محد بن ابراهيم بن لاجين الشمس بن الجمال بن الشمس ابن البرهان الرشيدي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وأخوه أحمد وعمه عبد الرحمن والآتي ولده يحيي ويعرف بالرشيدي . ولدفي رجب سنة سبع وستين وسمعهائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه ، وعرض على التقيبن حاتم والبدر بن أبي البقاء وابن الملقن والبلقيني في آخرين وأخذ الفقه عن الابناسي وابن العماد وقرأ عليه أحكام المساجد ولمحة في شرح القول في الباقيات الصالحات كالرهما له بعد كتابتهما ، واستفتى البلقيني وسمع علامه وحكى لنا عنه حكاية ، والنحو عن البرهان الدجوى وجود القرآن على بعض الأعمةواعتني به أبوه فأسمعه الكثير على ابن حاتم والعزيز المليجي وابي اليمين بن الكويك والمطرز وابن الخشاب وابن أبى المجد والتنوخي وأبن الفصيح وابرخ الشيخة والحسلاوي والسويداوي والجوهري والابناسي والعراقي والهيثمي والشمس الرفا والشرف القدسي والمجد اسمعيل الحنفي والعلاء برب السبع والفرسيسي وفتح الدين محمد بن البهاء بن عقيل ونصر الله البغدادي ونصر الله العسقلاني والتاج أحمد بن عبد الرحمن البلبيسي في آخرين منهم أبوه وعمه ، بل وقرأ بنفسه قبل القرن وكتب الطباق وأجاز له خلق كابي الخير بن العلائي وأبي هريرة بن الذهبي وناصر الدين محمد بن مجد بن داود بن حمزة ، وحج في أول القرن ودخل اسكندرية وغيرها واشتغل وفضل وكتب الخط الحسن ونسخبه

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

النفسه جملة كمختصر الكفاية والترغيب للمنذرى وولى مشيخة التربة العلائية بالقرافة والتلقين بجامع أمير حسين بالحكر وكذا خطابته تبعاً لأسلافه. وكان غاية في جودة أداء الخطبة قادراً على انشاء الخطب بحيث ينشيء كل جمعة خطبة مناسبة للوقائع وارتفع ذكره بذلك بحيث سمعت الثناءعليه من ابن الهام والعلاء القلقشندي أـكنه كان يرجح قراءته في المحراب على تأديته لها وكأنه اتفق حين معاعه له مااقتضى له ذلك والافهو كان نادرة فيهما . وقد قصدمن الاما كن النائية السماع خطبته والصلاة خلفه بلكتب عنه بعض الفضلاء خطبا ثم أفردها بتصنيف ولواعتني هوبذلك لجاءفي عشرة أسفار ، وكذاكانت بيده وظيفة الاسماع بجامع الازهر والشهاب بن تمريةهو القارىء بين يديه فيه غالباً وقراءة الحديث بالجانبكية من واقفها وبالقصر الاول السلطاني من القلعة عقب الشهاب الكلوتاتي ، وكان على قراءته أنسمع الاتقان والصحةومزيد الخشوع وقد حدثبالكثيرخصوصاً من بعد اجتماعي به وذلك في أواخر ذي الحجة سنة ثمان وأربعين والي أن مات فاني أكثرت عنه جداً ، و خرجت له مشيخة في مجلد قرضها شيخنا والعيني والعلاء القلقشندي وغيرهم من الا كابر وسر بذلك وحدث بنصفها الاول وحضني على أن أريها للبدر بن التنسى قاضي المالكية فانه كان ناظر الجامع وربما كان يناكده حتى أن الشيخ قال له : إذا كان هذا فعلك معى فـكيف يكون مع ولدى اذا مت فأسأل الله أن لا يجعل قضائي في قضائك فلم يلمث أن مات القاضي و تخلف الشيخ بعده ، وكان شيخاً ثقة ثبتا صالحا خيراً محدثا مكثرا متحريا في روايته وأدائه كثير التلاوة للقرآن إمامافاضلا بارعامشاركا ظريفا فكها حسن النادرة والعمارة محما في النكتة بهي الهيئة نير الشيبة ذا سكينة وقار كريماجدا متواضعا طارحا للتكلف سليم الباطن ذاكراً لـكشير من مشكلات الحديث ضابطا لمعانيها حسن الاصفاء للحديث صبوراً على التحديث كشير البكاء من خشية الله عند إسماعه بل وقراءته له وفي الخطبة طرى النغمة ؛ ومحاسنه غزيرة ؛ وكان مجيداً للشطرنج يلعب مع الشمس بن الجندي الحنفي جاره العالم الشهير فلما مات تركه ، وممن كان يقصده للزيارة وغيرها الزين طاهر المالكي وهو من بيت علم. مات في عشاء ليلة الجمعة حادى عشر ربيع الاول سنة أربع وخمسين عن سبع وثمانين عاماوصلى عليه من الفد بعد صلاة الجمعة بجامع أميرحسين ثم بجامع المارداني في مشهد عظيم ودفن بالعلائية محل مشيخته وهي بالقرب من باب القرافة رحمه الله وإيانا .

١٣ ( محمد ) بن عبد الله بن مجد بن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بـكر

التقى أبو الفضل بن العفيف بن التقى القرشى العدوى الغمرى الحرارى المالكي . قال الفاسى حضر على عمه فيما أحسب وسمع من ابن صديق وغيره وعنى بالعلم فتنبه ، و دخل اليمن و الهند طلبا للرزق فأدر كه أجله بكلبرجة ببلاد الهند في سنة عشر عن نيف و ثلاثين سنة و وصل نعيه لمكة في سنة أدبع عشرة .

١١٤ (عد) الجمال بن العفيف أخو الذي قبله . ولد في صفر سنة خمس و تسعين وسبعائة بمكة وسمع بها من البرهان بن صديق صحيح البخارى بفوت ؛ وأجاز له جماعة كابن أبي البقاء وابن الناصح والحكال الدميري والعراقي والهيشمي، و دخل في التجارة لليمن و جزيرة سواكن . ومات بها في العشر الأول من صفر سنة إحدى وأربعين ، ذكره النجم عمر بن فهد في معجمه و ذيله .

١٥ (عد) بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن على الشمس أبو عبد الله بن أبي بكر القيسي الحموى الاصل الدمشقي الشافعي ويعرف بابن ناصر الدين . ولد في العشر الأول من المحرم سـنة سـبع وسبعين وسبعمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وعدة مختصرات واشتغل قليلا وحصل وفضل وتفقه واعتنى بهذا الشأن وتخرج فيه بابن الشرائحي ولازمه مدة وكذاانتفع فى الطلب عرافقة الصلاح الاقفهسي وحمل عن شيوخ بلده والقادمين اليها بقراءته وقراءة غيره الكشير وكتب الطباق وارتحل لبعلبك وغيرها ، وسافر بأخرة صحبة تاميذه النجم بن فهد المكي الى حلب وقرأعلى حافظها البرهان بعض الاجزاء وكذا سمع من ابن خطيب الناصرية ؛ وحج قبل ذلك وسمع عمكة من الجال بن ظهيرة وغيره بها وكذا بالمدينة النبوية وماتيسرت له الرحلة الى الديار المصرية ؛ وأتقن هذا الفن حتى صارالمشار إليه فيه ببلده وماحولها وخرجوأفاد ودرس وأعاد وأفتى وانتقى وتصدى لنشر الحديث فانتفع به الناس ، وحدث بالكثير في بلده وحلب وغيرها من البلادبل حدث هو وشيخنا معافى دمشق بقراءته بجزء أبي الجهم وامتنع شيخنا من ذلك إلا إن أخـبر الجماعة بسنده فما أمكنته المخالفة ولكنه اقتصر على الاخبار ببعض شيوخه فيه دون استيفائهم أدباً وأخذ عنه الاماثل وربماتدرب به في الطلب وشارك في العلوم وأملى . ومن شيوخه أبوهريرة بن الذهبي ومجدبن مجدبن عبدالله بن عمر بي عوض ورسلان الذهبي وأبو الفرج بن ناظر الصاحبة وعبد الرحمن بن احمد بن المقداد القيسي ومحيى الدين الرحبي والشهاب احمد بن على الحسيني والبدر بن قوام وابن أبي المجد وابن صديق وعمر البالسي وابو اليسر بن الصائغ وابن منيع ومن يطول ايراده كالبلقيني

والصدر المناوى وغيرها ممن قدم دمشق لاابن الملقن بل كان يذكر أنه سمع وهو بالمكتب من المحب الصامت ، وأجاز له التنوخي وابو الخير بن العلائي ومريم ابنة الأذرعي ومعين المصرى . ومن تصانيفه طبقات شيوخه وجعلهم ثهان طبقات وجامع الآثار في مولد المختار ثلاثة أسفار ومورد الصادي في مولد الهادى في كراسة واللفظ الرائق في مولد خير الخلائق أخصر من الذي قبله ومنهاج الأصول في معراج الرسول واطفاء حرقة الحوبة بالباس خرقة التوبة واللفظ المحرم بفضل عاشوراء المحرم ومجلس في فضل يوم عرفة وافتتاح القارى للمحيح البخاري ومجلس في ختمه أوآخر في ختم مسلم وآخر في ختم الشفاء وبرد الأكباد عن فقد الأولاد وقال فيه:

يابًا كياً ميته في الحي يندبه قدعمه وجده من فقد الاولاد ان كنت ذا كمد حرى اصطبر برضى فالصبر خير وفيه برد الأكباد وتنوير الفكرة في حديث بهز بن حكيم في حسن العشرة ومسند تميم الداري وترجمة حجربن عدى الكندي والاملاء الانفس في ترجمة عسعس واتحاف السالك براوة الموطأ عن ملك وتوضيح المشتبه في أسماء الرجالوغيرها في ثلاثةأسفار كبار والاعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الاوهام وأرجوزة سماها عقود الدرر في علوم الاثر وشرحها في مطول ومختصر وأخرى في الحفاظ وشرحها أيضاً وبديعة البيان عن موت الاعيان نظم أيضا في ألف بيت وشرحها وسماه التبيان لبديعة البيان وعرف العنبر في وصف المنبر وبواعث الفكرة في حوادث الهجرة نظم أيضا ومنهاج السلامة في ميزان يوم القيامة وربع الفرع في شرح حديث أم زرع في كراريس وزوال البوسي عمن أشكل عليه حديث تجاج آدم وموسى والصلبة اللطيفة لحديث البضعة الشريفة عليها السلام والتلخيص لحديث ربو القميص ونفحات الاخيار من مسلسلات الاخبار في مجلد وأحاديث ستة في معان ستة من طريق رواة ستة عن حفاظ ستة من مشايخ الأئمة الستة بين مخرجهاورواتهاستة ، والانتصار لسماع الحجار ورفع الدسيسة بوضع حديث الهريسة وكتاب الاربعين المتماينات المتون والاسناد ومعجم شيوخه وخطب في مجلدوغير ذلك كالرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الاسلام كافر قرضه له الأعمة كشيخنا وهو أحسنهم والعلم البلقيني والتفهني والعيني والبساطي والحب بن نصر الله وخلق وحدث به غير مرة ، وقام عليه العلاء البخاري لـكون التصنيف في الحقيقة ردبه عليه فأنه لما

سكن دمشق كان يسأل عن مقالات ابن تيمية التي انفرد بها فيجيب بما يظهرمن الخطأ فيها وينفر عنه قلبه الى أن استحكم أمره عنه وصرح بتبديعه ثم بتكفيره ثم صار يصرح في مجلسه بأن من أطلق على ابن تيمية انه شيخ الاسلام يكفر بهذا الاطلاق واشتهر ذلك فجمع صاحب الترجمة في كتابه المشار اليه كلام من أطلق عليه ذلك من الأعمه الاعمام من أهل عصره من جميع المذاهب سوى الحنابلة بحيث اجتمع له شيء كشير وحينئذ كـتب العلاء الى السلطان كـتابا بالغ فيه في الحط ولكنه لم يصل بحمد الله إلى تمام غرضه وساس القضية الشهاب ابن المحمرة قاضي الشام حينئذ مع كونه ممن أنكر عليه في فتياه تصنيفه المذكور وتبعه التقي بن قاضي شهبة حتى أن البلاطنسي رجع عن الأخذ عنه بل والرواية عنه بعد أن كان من تتلمذُله كل ذلك عناداً ومكابرة وكانت حادثة شنيعة في سنة خمس وثلاثين وهلم جراً ، ولـكرن لما كـان شيخنًا بدمشق حدث بتقريضه للمصنف المشار اليه ولم يلتفت الى المتعصبين. وقد ولى مشيخة دار الحديث الاشرفيـة ؛ وبالجملة فكان إماما علامة حافظاً كشير الحياء سليم الصدر حسن الاخـ لاق دائم الفـ كر متواضاً محبباً إلى النـاس حسن البـشر والود لطيف المحاضرة والمحادثة بحيث لاتمل مجالسته كثير المداراة شديد الاحتمال قل ان يواجه أحداً بمكروهولو آذاه ، جود الخط على طريقة الذهبي حتى صار يحاكي خطه غالباً بحيث بيع بعض الكتب التي بخطه ورغب المشترى فيه لظنه أنه خط الذهبي ثم بان الامر ، وكتب به الكثير راغباً في إفادة الطلبة شيوخ بلده بل ويمشى هو معهم إلى السماع عليهم مع كونه هو المرجع في هذا الشأن وربماقرأ لهم هو . وقد سئل شيخنا عنه وعن البرهان الحلبي فقال ذلك نظره قاصر على كتبه وأما هذا فيحوش وأثنى عليهفي غير موضع فقرأت بخطه :كتب الىالشيخ الامام العالم الحافظ مفيد الشام فذكر شيئًا ، وفي موضع آخر: الشيخ الامام المحدث حافظ الشام بلكتب له بالثناء على مصنفه شرح عقود الدرركما أثبته في الجواهر واعتذر عن الحواشي التي أفادها حسبما جردتها بطريقة زائدة في الأدب. وذكره في معجمه فقال: وسمع من شيو خناو بمن مات قبل أن أدخل من الدمشقيين وأكثر ثم لما خلت الديار من المحدثين صار هو محدث تلك البلاد أجاز لنا غير مرة ، قال وشارك في العلوم و نظر في الادب حتى نظم الشعر الوسط ، ولـكنه أغفل ايراده في أنبأنه . وكـذا أثني عليه البرهان الحلبي بقوله : الشيخ الأمام الحبدث الفاضل الحافظ خرج الاربعين المتباينة وله أعمال غيرذلك ورد علىمشتبه

الذهبي وكتابه فيه فوائد وقد اجتمعت به فوجد تهرجلا كيسا متواضعامن أهل العلم وهو الآن محدث دمشق وحافظها نفع الله به المسامين وابن خطيب الناصرية فقال: رأيته إنساناحسنا محدثا فاضلاوهو محدث دمشق وحافظها والمقريزى فقال: طلب الحديث فصار حافظ بلاد الشام بغير منازع وصنف عدة مصنفات ولم يخلف في الشام بعده مثله. والحب بن نصر الله فقال فيما قرأته بخطه: ولم يكن بالشام في الشام بعده مثله ولاقريب منه ، وممن أخذ عنه التي بن قندس وتلميذه في علم الحديث آخر منه ولاقريب منه ، وممن أخذ عنه التي بن قندس وتلميذه الملاء المرداوى. وقال الامام الحافظ الناقد الجهبذ المتقن المفنن حافظ عصره وراوية في ذيل طبقات الحفاظ له وآخرون واتفقوا على توثيقه وديانته ، وشذ فهذ في ذيل طبقات الحفاظ له وآخرون واتفقوا على توثيقه وديانته ، وشذ البقاعي جريا على عادته فقال: وكان محدثا مشهوراً بالحديث . ووصفه شيخنا بالحفظ وهو عند كثير من الناس مشهور بدين ، واطلعت أناله على تزوير وكشط وتغيير في حق مالى كبير في غير مام كتوب انتهى . والله حسيبه وقد أوردت في معجمي من نظمه أشياء ومنه :

وعشرة خير صحب بالجنان أتى وعدالنبي لهم سرداً بلاخلل عتيق عثمان عامر طلحة عمر ال زبير سعد سعيد وابن عوف على وهو في عقو دالمقريزى باختصارو أنه كتب الخطالجيد وصار حافظ بلاد الشام بغير منازع ولم يخلف هناك منه مات في دبيع الثاني على المعتمد سنة اثنتين وأربعين بدمشق مسمومافانه خرج مع جماعة لقسم قرية من قرى دمشق فسمهم أهله الشهادة ، ودفن عقابر العقيبة عند والده ولم يخلف في هذا الشأن بالشام بعده مثله بل سدالياب هناك رحمه الله وايانا .

١٦٦ (على) بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن مظفر بن نصير بن صلح بن شهاب ابن عبد الحق الصدر بن الجمال بن الشمس البلقيني المحلى الشافعي ويعرف بابن شهاب ولد كاقال في دا بع عشر ذى القعدة سنة ثمانين و سبعهائة بالمحلة و أنه قر أجم القرآن على الفقيه حسين المغربي و صلى به والعمدة والرونق لا بي حامد الاسفر ايني و التبريزي كلاهما في الفقه و الملحة و عرضها . و تردد الى القاهرة كثيراً و أقام بهازماناً و آخد الفقه و النحو عن فقيهه حسين و كذا بحث في الفقه بالمحلة على الشمس بن أحمد و بالقاهرة على الا بناسي و في النحو بالقاهرة على الشهاب بن سيفاه المتجند و السراج الاسواني ابن الجندي و بالمحلة على الشمس النشائي و قرأ على المحب الصائغ و السراج الاسواني شرح بديعية الحلى بالمحلة و ولى عقد الانكحة بهاوشهد في الحمايات و تكلموا في شرح بديعية الحلى بالمحلة و ولى عقد الانكحة بهاوشهد في الحمايات و تكلموا في

صدقه ، ولقيه ابن فهد والبقاعي فكتباعنه ومن ذلك قوله :

لعبت بالشطر نج مع شادن رمى بقلبى من سناه سهام وجدت شامات على خده فتمن وجدى به والسلام

وزعم أنه عمل أرجوزة في النحو تنيف عن ثمانين بيتاً وشيئاً في علم الرملو تسيير الفلك فالله أعلم . مات بالمحلة في ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين عفا الله عنه .

١٧٧ (محمد) بن عبد الله بن مجد بن أحمد الشمس بن الجمال بن الرومى القاهرى الحسينى الحنفي الماضى أبوه وأخوه أحمد . صاهر البدر بن فيشا على ابنته و استولدها و ناب عن ابن الشحنة وامتنع الامشاطى من استنابته ، وهو مبغض فى خطته مستفيض أمره فى طريقته وجرت له كائنة فى تركة ابن السمخر اطى أهانه فيها المالكي وغيره وعدة كو أمن غيرها ولا ينفك عن عادته .

۱۱۸ (محمد) بن عبد الله بن مجد بن خضر الشمس بن الجمال السكوراني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه . ممن اشتغل وقرأ على وعلى غيري كابن قاسم ولم القاهري الشافعي الماضي أبوه . ممن اشتغل وقرأ على وعلى غيري كابن قاسم ولم يتميز ونزل في بعض الجمات مم أقبل على تعاطى مالاير تضي بحيث كثر هذيانه

و تعب أبوه بسبه و تزايد فحشه جداً بعد موته . ١٩ (محمد) بن عبد الله بن محمد بن خلف الله بن عبد الله بن محمد بن خلف الله بن عبد الله بن محمد بن خلف الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد أخذ عن ابن عرفة وغيره وولى قضاء الانكحة بتو نس قاضى الجماعة وأخويه ، محمن أخذ عن ابن عرفة وغيره وولى قضاء الانكحة بتو نس والتدريس بمدرسة ألعنق ، وكان عالماً صالحاً مذكوراً بالكرامات. مات فى أو ائل أيام السلطان عمان حفيد أبى فارس . استفدته من بعض المفاربة .

الكردى الاصل العلمى القاهرى الحسينى الحنبلى سبط الشمس الغزولى الحنبلى نزيل المبيرسية الماضى ويعرف بابن بيرم، قدم بعض سلفه مع السلطان صلاح الدين بل كان بيرم ممن عمل ملك الامراء بالبحيرة وأما أبوه عبد الله فحفظ القرآن وشيئاً من القدورى ولكن عمل ابنه هذا حنبلياً لجده. ومولده في حادى عشر شعبان سنة اثنتين وأربعين وثما عائمة و نشأ فحفظ القرآن والمحرر فيما قال وقرأفيه على ابن الزاز ثم على العز الكنانى و ناب عنه، وكتب الخط الحسن و نسخ به أشياء الزاز ثم على العز الكنانى و ناب عنه، وكتب الخط الحسن و نسخ به أشياء يوسف الصفى بل تردد للمتبولى وغيره من الصالحين، ولازم الاجماع بى ولا بأس يوسف الصفى بل تردد للمتبولى وغيره من الصالحين، ولازم الاجماع بى ولا بأس يوسف الصفى بل تردد للمتبولى وغيره من الصالحين، ولازم الاجماع بى ولا بأس يوسف الصفى بل تردد للمتبولى وغيره من الصالحين، ولازم الاجماع بى ولا بأس وآخره نون من نواحى تونس، كما سبق وكما سيأتى .

به عقلا ودربة و تعففا بل هو خير نواب الحنابلة الآن وإن كان فيهم من هو أفضل ي. وقد حج موسميا سنة ست و تسعين و نعم الرجل.

ابن عبد الله أبوعبد الله الناشرى اليماني . أخذ عن جده أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن ابن عبد الله أبوعبد الله الناشرى اليماني . أخذ عن جده أبي عبدالله وأقبل على التلاوة والعبادة والورع والقناعة مع مشاركته في النحو والفقه . مات في سنة اثنتين و ثلاثين . ٢٢٢ (محمد) بن عبد الله بن مجد الله بن مجد الله بن مجد الله الجلال العلب بن الجلال الحسيني التبريزي الشافعي أخو أحمد الماضي . أخذ عنه ابن أخته ابن القطب بن الجلال الحسيني التبريزي الشافعي أخو أحمد الماضي . أخذ عنه ابن أخته العلاء محمد بن السيد عفيف الدين وصافحه بمصافحته للزين الخوافي بسند لا يثبت مثله والعلاء محمد بن الرضي محمد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بكر بن خليل القرشي العثماني المدكي . ولد بها في شو ال سنة أدبع وثلاثين ولازم أبا الخير بن عبد الله بن عبد الله بن يوسف فتح الدين بن الجال بن المحلاء المحمد به والشامية غير مرة للرزق ومات مطعو نا بالشام سنة بضع وسبعين وثلاث المحمد به والشامية غير عبد الله بن عبد الله بن يوسف فتح الدين بن الجال بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن يوسف فتح الدين بن الجال بن فحفظ القرآن واشتغل بالفرائض وغيرها عند البدر المارداني وأذن له وكذاقرأ قليلا على العلاء البغدادي الدمشتي حين كان بالقاهرة وحضر دروس القاضي وتنزل في العلاء البغدادي الدمشتي حين كان بالقاهرة وحضر دروس القاضي وتنزل في الجهات وخطب بالزينية وتكسب بالشهادة .

وثها عائة و نشأ فحفظ القرآن والمحرر وسمع مع أبيه ختم البخارى بالظاهرية بل وثها عائة و نشأ فحفظ القرآن والمحرر وسمع مع أبيه ختم البخارى بالظاهرية بل سمع معه قبل ذلك سنة خمس وأربعين على ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان و ابن بر دس بحضرة البدر البغدادى شيئاً و تكسب بالشهادة و كان منجمعاً ساكنا جيد الكتابة خطب بالزينية بعد أبيه فانها مع تدريس الفخرية وغيرها من جهات أبيه قررت بينه و بين أحيه بل كان باسمه ادارة بالبيارستان برغبة ابن القطان له عنها أهين من الاتابك أزبك بسببها وماسمح باستمرار الوظيفة مع عمه الانجهد . مات في ربيع الثاني سنة إحدى و تسعين رحمه الله .

اللارى الشافعي . شاب لطيف حسن التصور لقيني بمكة في سنة إحدى وسبعين اللارى الشافعي . شاب لطيف حسن التصور لقيني بمكة في سنة إحدى وسبعين وقرأ على الثلاثيات وقال لى انمولده في رمضان سنة تسعوار بعين و ثمانمائة وأنه أخذ عن الجمال المشهور بأخى فنو نا وعمل رسالة كتبها برمهم الأمير نظام الدين المناه المشهور بأخى فنو نا وعمل رسالة كتبها برمهم الأمير نظام الدين المناه المنا

علاءالملك بن المعين جاهنشاه وقرأ بعضها بحضرتى وكذا سمعته ينشد قوله: تركنا كل شيء غير ليلى وأطلب وصلها يوماً وليلا وهو من رؤساء ناحيته .

۲۲۷ (على) بن عبد الله بن محمد بن عبد الناصر بن عبد العزيز بن رشيد بن محلا فاصر الدين بن الحر الله بن المحروف بالشيخ ابن ناصر الدين بن العز بن الرشيد التوريزي الاصل ثم المنصوري القاهري السعودي الشافعي ولدفي يوم الاثنين سادس الحرم سنة ست و عانمائة بالقاهرة بقنطرة أمير حسين وقرأ بها القرآن وصلى به و المنهاج وألفية ابن ملك وعرضهما على الجلال البلقيني و ناصر الدين بن البارزي و بحث في المنهاج عند الشرف السبكي و في النحو عند الشمس بن الجندي وكتب في ديوان الانشاء بالقاهرة ، وولى في سنة ثلاث وثلاثين حمايات الذخيرة والمفرد بالوجه البحري ، ولقيه ابن فهد والبقاعي بالمنصورة في سنة عمان وثلاثين في سنة عمان في المناهدة عنه أشياء من نظمه منها :

رجو تك عوناً في المضيق فعندما رجو تك جادت لى يداك بكل ما وانى لأثنى الخير في كل موطن عليك وأبدى ذكر جو دك حيثما وأنشأ قصة ظريفة نظماً و نثراً على لسان المنصورة في قاضيها الشمس بن كميل مات قريب الأربعين ظناً .

۱۹۲۸ (محمد) بن عبد الله بن عبد الوهاب بن على بن يوسف الحبد بن الجال بن فتح الدين الانصارى الزرندى المدنى الحنفي الماضى أبوه وهو أكبر إلحوته ، ابن عم قاضى الحنفية بها على بن سعيد . ولد فى أول سنة اثنتين وخمسين وثماناته بالمدينة و نشأ بها فحفظ القرآن وألفية النحو و بعض المنار ، وعرض على عمه سعيد و به تفقه وعلى الشهاب الابشيطى (١) وحضر عنده فى العربية وكذا أخذ فى الفقه أيضاً ببلده عن الفخر عثمان الطرابلسى وفى النحو أيضاً والمنطق عن أحمد بن يونس وفى القراآت عن عمر النجار وعبد الرحمن الششترى (٢) ، وارتحل الى القاهرة فى سنة أربع وسبعين فأخذ فى الفقه وغيره عن الأمين الاقصرائي بل قرأ عليه سنن ابن ماجه وسمع عليه غير ذلك وكذا قرأ على الحب بن الشحنة وغيره ، وسافر منها الى الشام فى التى بعدها فقرأ على الزين خطاب والخيضرى فى البخارى وغيره ، ودخل حلب وزار بيت المقدس مرتين ، ولما كنت مجاوراً بالمدينة سمع منى وعلى أشياء ، وقدم بعدذلك القاهرة مرتين ، ولما كنت مجاوراً بالمدينة سمع منى وعلى أشياء ، وقدم بعدذلك القاهرة (١) بكسر الهمزة . (٢) بعصر الهمزة . (١) بعصر الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة . (١) بعصر الهمزة الهمزة الهمزة ا

أيضاً فى ذى الحجة سنة احدى و تسعين فقرأ على بعض البخارى وسمع على غير ذلك وأخذ حينئذ عن النظام الحنفى فى الفقه وأصوله وكذا عن الصلاح الطرابلسى وأبى الخير بن الرومى و تميز فى الفقه وشارك فى غيره ؛ وله نظم ، ودرس بالمسجد النبوى بعد الاذن له فى ذلك مع عقل وسكون وانجماع ، وصاهره يحيى بن شيخه الفخر الطرابلسى على ابنته ووجهه للاشتغال .

٢٢٩ (محذ) نجم الدين أخو الذي قبله. حفظ القدوري.

٣٣٠ (محمد) شمس الدين أخو الاولين . ممن سمع منى بالمدينة أيضا .

٢٣١ (محمد) بن عبد الله بن محد بن على بن عثمان أبو النصر العجمي الاصل المسكى . ولد سنة أربع عشرةأو ألتي بعدها ظناً بمكة وأمه أم الحسن نسيم ابنة الامام أبي المين محمد بن أحمد بن الرضى ابر اهيم الطبرى ، ممن سمع في جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين على خالتيه أم الحسن فاطمة وأم محمد علماء المسلسل وتساعيات الرضى الطبري وعلى الأولى فقط خماسيات ابن النقور ، وتـكررت زيارته لطبية ودخل بلادالعجم ، وكان فقيراً طيب النفس يسكن كثير او اسطمن هدة بني جابر على طريقة سلفه مات عكة في ذي الحجة سنة تسعوستين ودفن بتربة أهل امدمن المعلاة. ٢٣٢ (عد) بن عبد الله بن على بن على بن على بن على على القاحرى بن التاج البلقيني ثم القاهري الشافعي ويقال أنوالده ابن أخت للسراج البلقيني . ولد في خامس عشري جمادي الثانية سنة ثلاث وسبعين وسبعائة وقيل ثلاث وستين بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن والتدريب وغيره ، وعرض التدريب على مصنفه خال والده ، وجود القرآن عند الزكي عبد العظيم البلقيني ؛ وأخذ الفقه عن السراج وولده الجلال وقريبه البهاءأي الفتح وغيرهم ، والنحو عن الشمس البوصيري ، والاصول عن السراج ؛ وكان يذ كرأنه لازمه في سماع البخاري وغيره ؛ وليس ببعيد ؛ وكذا سمع الزين العراقي وأثبته في أماليــه والهيثمي والشرف بن الــكويك في آخرين منهم الشهاب البطاعي (١) والجال الكاذروني والشمس البرماوي وقادي الهداية بل رأيت فيمن سمع على الشهاب الجوهرى في ابن ماجه سنة ثمان وتسعين. مانصه : القاضي ولى الدين مجد بن الجال عبدالله البلقيني ، وهو محتمل ال يكون هذا ولكن الظاهرأنه غيره ، وحج قديماً رجبياً وجاور بقية السنة ودخل دمشق مع الجلال البلقيني وكان نائبه وحكم عنه في بلاد الشام وغيرها ؛ وكذا دخل اسكندرية وغيرها واشتغل كشيراً وكتب بخطه جملة ولازم الجلال في التقسيم

<sup>(</sup>١) بفتح أوله نسبة الى البطائح بين واسط والبصرة.

وغيره وكذا نابعن من بعده وجلس بالجوزة خارج باب الفتوح وهو من المجالس. المعتبرة للشافعي حتى إن السراج البلقيني جلس فيه لماولي صهر والبهاء بن عقيل وكذا بلغني عن القاياتي ان التقي السبكي جلس فيه فالله أعلم ، بل ناب بالمحلة الكبرى ، وكان شيخنا مع محبته له يعتب عليه في السعى على قريبه الشهاب بن العجيمي في قضائها وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، قرأت عليه المسلسل بسماعه له من لفظا بن الكويك ، وكان انسانا حسن شهما حادالخلق كثير الاستحضار للتدريب في أول أمره حامداً بأخرة لاسيما حين لقيناه حسن المباشرة للقضاء عفيفاً كتبت في ترجته من معجمي ما يعد في حسناته ، وقد تزوج القاضي علم الدين ابنته في ترجته من معجمي ما يعد في حسناته ، وقد تزوج القاضي علم الدين ابنته فأو لدها فاطمة وأبا البقاء وغيرها . ومات في شو السنة خمس و خمسين رحمه الله وإيانا . سهم القاهري الشافعي أخو احمد الماضي وأبوها والا تي ابنه ابو النجا محمد و يعرف كسلفه بابن الزيتوني . خطب مجامع الطو اشي و تكسب شاهداً ، وكان سأكنا . مات سنة سمعين رحمه الله .

٢٣٤ (عد) بن عبد الله بن ابى عبد الله محمد بن الرضى محمد بن ابى بكر بن خليل القرشى الاموى العثماني المركى الماضى حفيده قريباً . أجاز له في سنة خمس العراقي والهيثمي وابن صديق والزين المراغى وعائشة ابنة ابن عبد الهادى. ومات بمكة في آخر ليلة مستهل المحرم سنة احدى وثلاثين أو التي قبلها. وقال ابن فهد مرة: سنة بضع وثلاثين .

وستين وسبعائة ومات في بو مهد بن عمد بن سليان بن عطاء بن جديل بن فضل بن خير بن النعمان الفخر بن الكال الانصارى السكندرى المالكي ابن اخى الجمال عبد الرحمن قاضي مصر والماضى أبوه ويعرف كسلفه بابن خير ولد فى ذى الحجة سنة ثمان وستين وسبعائة ومات في يوم الجمعة حادى عشرى رجب سنة أربعين ذكره البقاعي مجرداً وستين وسبعائة ومات في يوم بن مجد بن عبدالله بن ابر اهيم بن حماد بن خلف المتيمي التونسي المغربي المالكي ويعرف بابن المحجوب ولد سنة ثمان عشرة وثمانائة بتونس ، ذكره البقاعي مجرداً وهو ممن لقيته ظناً .

٢٣٧ (عد) بن عبد الله بن محد بن الضياء محد بن عبد الله بن محد بن أبى المكارم، أبو الخوى الاصل المكى الشافعي ويعرف بابن الضياء . سمع على الزين المراغي الكثير وقرأ في التنبيه حفظا وبحث منه جانبا على قاضي مكة المحب بن الجال ابن ظهيرة وكان كثير الملازمة له ويكتب عنه بعض الاسجالات وتبصر به في

المتبولى ثم القاهرى الحنبلى ابن أخى على بن مجد بن عيسى الشمس بن الجال الكنانى المتبولى ثم القاهرى الحنبلى ابن أخى على بن مجد بن مجد الماضى وقريب الشيخ الراهيم المتبولى ، ويعرف بابن الرزاز . ولد تقريبا سنة تسعين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتكسب بالشهادة وتنزل فى صوفية سعيد السعداء وغيرها وسمع ابن أبى الحجد والتنوخى والعراقى والهيشمى ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت عليه يسيراً ، وكان خيراً مديما للتلاوة ، وتعلل مدة وأضر ولزم بيته حتى مات فى ليلة الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وصلى عليه من الغدرجمه الله .

١٣٩٩ (على) بن عبدالله بن محمد بن غانم ناصر الدين بن الجمال بن ناصر الدين الغائمي و السبة لغانم المقدسي الشهير و المقدسي الشافعي ابن شيخ الحرم و ولا سنة سبع و عشرين و ثما نمائة ببيت المقدس و نشأ به فحفظ القرآن و التنبيه و عرضه على العزالمقدسي وغيره وقرأ في الفقه على العراد بن شرف و الزين ماهر وغيرها ، وقدم القاهرة غير مرة وأخذ فيها ايضا عن السيد النسابة وامام الكاملية وغيرها ، وكذا ارتحل لدمشق وأخذ بها عن البلاطنسي (١) والبدر بن قاضي شهبة و الزين خطاب وآخرين وسمع معنافي بيت المقدس على الجمال بن جماعة و التي القلقشندي و جماعة و أجازله باستدعاء الكمال بن أبي شريف غير و احد، و حج غيره رة و باشر مشيخة الحرم بالقدس نيابة عن ابنه و استقلالا و كذا استقر في مشيخة الصوفية بالصلاحية شريكا لجلال الدين حفيدا بن جماعة مع غيرها من الجمات ، وهو انسان عاقل متودد . ممد الثانية سنة تسع و ثمانين وقد قارب الاربعين .

۲٤۱ (عد) بن عبد الله بن محمد بن مفلح أكمل الدين بن الشرف بن الشمس الدمشقي الصالحي الحنبلي و الدابر اهيم الماضي و يعرف كسلفه بابن مفلح مات في شو السنة ست وخمسين و دفن بالروضة عند أسلافه و كانت جناز ته حافلة رحمه الله . وهجاه البقاعي بقوله:

قالوا ابن مفلح أكمل قلنا نعم في نقصه في كل أمر يصلح كذبا وبهتانا وجهلا قد حوى فهو الذي لاير تضيه مصلح ٢٤٢ (محمد) بن عبد الله بن محمد بن موسى الافنيشي ثم العبادي ثم القاهري

<sup>(</sup>١) نسبة لبلاطنس بفتحتين ثم ضمتين من عمل طرابلس.

الازهرى الشافعي ويعرف بالعبادي ولد بافنيش في نواحي منية عبادمن الغربية وتحول الى القاهرة قبل بلوغه فقطن الازهر وحفظ القرآن وغيره ولازم دروس بلديه السراج بل قرأ على أبي القسم النويري في النحو ، وجود الكتابة وكتب الكثير يقال من ذلك مايزيد على مأنة مصحف ، وتنزل في جهات كثيرة وأقرأ في طبقة الزمام وباشر ديوان نوروز الظاهري جقمق الدوادار الكبير بلاتابك أزبك وأحدالعشرات أظنه بعناية بلديه سالم ، واستنابه سالم في خزن الكتب بالمحمودية ولم يحسن مباشرتها ، وتولع بالشعرف كان ينظم منه مالايذكر مع توهمه الاجادة وأظنه كان يقرأ الجوق، وكان كثير الاقدام وله حركات آخرها مع ابن حجاج وانتزع منه نصف العمالة بالسابقية لكونه كان مقرراً فيها ثم رغب عنها ، ولم يلبث أن مات في ذي القعدة سنة خمس وتسعين بعد تعلل مدة وقد فراحم الثانين رحمه الله وعفا عنه .

٣٤٣ (محمد) بن عبد الله بن محمد بن وهاس الشريف الحسني الحرضي اليماني الشافعي . ممن لقيني بمكة في ذي الحجة سنة أربع وتسعين فسمع مني بحرمها المسلسل وهو من الخيار .

(عد) بن عبد الله بن مجد بن يحيى بن يحيى بنقاسم بن خلف الأزيرة . ٢٤٤ (محمد) بن عبد الله بن محمد البدر بن الجمال السمنودى القاهرى الشافعى الماضى أبوه . خلفه فى تدريس القطبية المجاورة للصاحبية ثم انتزعها منه زين العابدين بن المناوى فى أيام أبيه وكذا كان باسمه الاعادة بمدرسة أم السلطان وخزن كتبها وكتاب السبيل بها وإمامتها شركة لعبيد الهيتى فى الامامة خاصة . مات بعد الستين ظناً . (محمد) بن عبد الله بن محمد البدر بن العصياتى . صوابه ابن ابراهيم بن أيوب وقد مضى .

ووالد ناصر الدين محمد الآتى ويعرف بابن كاتب السمسرة ، كان شيخاً فاضلا ووالد ناصر الدين محمد الآتى ويعرف بابن كاتب السمسرة ، كان شيخاً فاضلا ماهراً في صناعته حشماوجيها عنده دعابة وخفة روح ، ولى قديماً نيابة كتابة السر ثم عاد الى التوقيع حتى مات في يوم الاربعاء عشرى شعبان سنة تسع وعشرين عن نحو سبعين سنة ، وهو ممن قرض سيرة المؤيد لابن ناهض ، وهو في عقود المقريزي و أنشد عنه أن الكل الدميري كتب اليه وهو بدمشق:

الصالحية جنة والصالحون بهاأقاموا فعلى الديار وأهلها منى التحية والسلام ( ٨ ـ ثامن الضوء )

وحكى عنه أنه وجد على حائط مكتوباً : من كانت به حمى الربع وهي يوم بعد يوم فليكتب على فخذه الايمن قوله تعالى (واسألهم عن القرية ) إلى (لاتأتيهم) ولتكن الـكتابة في يوم السبت الذي تجيء فيه النوبة قبل مجيئها فانها لا تجيئه. رحمه الله . ٢٤٦ (عد) بن عبدالله بن محدالشمس المنصوري القاهري الشافعي قريب الشهاب المنصوري الشاعر و نزيل قنطرة أمير حسين. كان فى خدمة شيخنا الرشيدي ولذا سمع عليه الكثير بل سمع على شيخنا ابن حجر ، وتولع بالادب و نظم قليلا وكذا تميز في لعب الشطرنج وفي التوقيع وخدم نائب صفد وغيره ، وحدث قرأ عليه العزبن فهد ثلاثيات الصحيح عن الرشيدي وأظن أنني سمعتمن نظمه ، وكان حسن العشرة لطيفًا مات في ذي الحجة سنةست وتسعين وأظنه قارب السبعين رحمه الله. ٧٤٧ (محمد) بن عبد الله بن محمد الشمس الهوشاتي الازهرى ، من سمع مني بالقاهرة. ٢٤٨ (محمد) بن عبد الله بن محمد العز المالكي . أخذ عن الشهاب المغراوي وغيره وفضل وكتب بخطه الكثير كالعبر للذهبي ؛ وأم بكمشبغا الجمالي صاحب الربع بالقرب من الاشرفية برسباي وسكنه هو وأخوه في الله الكمال بن الهمام وقتا وكان كل منهاحسن العقيدة في الآخر وسافر معه قديما إلى الشام ، وكان نيراً ساكنا غاية في الزهد والعبادة والورع والتحرى والانجاع عن الناس والتقنع ؛ زرته ودعا لى وسمع بقراءتي على الكمال. ومات بعده بخمسة وأربعين يوماً فى أوائل ذى القعدة سنة احدى وستين ودفن بحوش الأشرف اينال لكونه كان غضب لعدم دفين الكمال بهوقد جاز السبعين بكثير فيماأظن ؛ ونعم الرجل كان رحمه الله وايانا . ٢٤٩ (محمد) بن عبدالله بن محدمظفر الدين بن حميدالدين بن سعد الدين الكاذروني نزيل مكة. برع فى فنون و تصدى للاقراء عكة فقر أعليه القطب و حاشيته للسيد الفخرأبوبكر بنظهيرة وكذا قرأعلى قاضي الحنابلة بمكة والشهاب بن خبطة وأقرأ غير ذلك كالطب، وقدم القاهرة في سنة سبعين ونوزع في دعاويه وتكلم معه الكافياجي وغيره وعقد له مجلس وما أنصف ولم يلبث أنرجع ومات ، وبالغ ابن الاسيوطي فى تقبيحه ووصفه بالمبتدع الرافضي الفلسني وأنه قدغلبت عليه العلوم. الفلسفية حتى أخرجته عرب سنن السنة المرضية وأدته الى الرفض وبغض الصحابة رضوان الله عليهم ثم إلى اللعب بالقرآن والقول فيه بالرأى وتنزيله على قو اعدالفلسفة وشرح كائنته كاكتبتها في مظفر من السكبير. وقال النجم بن فهد: كانت له يد في الطب والمنطق والفلسفة عارمن الشرعيات بالكلية لا يحسن من الفقه شيئا وله نظم كالاعاجم ويمكث الايام المتطاولة يحاول إنشاء رسالة أونحوها

ولايأتى بشىء ،كلذلك مع كونه ضنيناً بنفسه متحسراً على عدم تعظيم الاطباء ببلاد العرب لكونهم فى بلاده كمازعم يحكمون على قضاة القضاة سيماوكاتب السرغالبا لايكون إلا منهم . ودخل الهند ودام بها حتى مات مسموما فيما قيل .

(محمد) بن عبدالله بن مجد العلمى بن بيرم ، مضى فيمن جده محمد بن خليل . ٥٠ (محمد) بن عبد الله بن محمد الغمرى الخانكى مؤدب الأطفال بهاوغاسل الاموات ، ممن يجيد حفظ القرآن ويعرف بالخواص . أقام بمكة مدة و تزوج ابنة الصفدى الحاشر بها ممن سمع منى بها فى سنة ست و ثمانين . ومات قبيل التسعين .

موسى بن موهو ب البدر أبو عبد الله بن الجال أبى عبد بن الشرف أبى البركات السامى \_ بضم المهملة \_ الدمشقى الشافعى . ولد فى ذى الحجة ليلة عرفة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وأحضر وهو فى الخامسة فى عاشر رمضان سنة ثمان وخمسين على العاد بن كثير الحافظ منتقى من رابع حديث سعدان بسماعه على الحجاروسمح على على بن موسى بن سلمان بن الشير جى جزء الانصارى مع الفوائد وعلى الشمس على بن من سند الحافظ بعض المائة انتقاء العلائى من مشيخة الفخرومن الشمس عبد بن عبد الكريم الموصلى قصيدة من نظمه أولها

\*جو انحى لسو اكم قطماجنحت \* ومن الشمس الخفاف أيضاً قصيدة من نظمه أولها 

\*زارت فتاها وعقد الشعر محلول \* وحدث سمع منه الفضلاء وأسمع ابن ناصر الدين 
طلبته عليه بعض جزء الانصارى ووصفه بالعلم والفضل . مات فى ذى الحجة 
سنة سبع وثلاثين . أرخه شيخنا فى إنبائه ولكنه لم يزد على محمد بن عبد الله 
الشيخ بدر الدير السلمى .

ويعرف بابن الصفى بالتخفيف . ولد سنة سبع و تسعين وسبعانة ببيت لها من ويعرف بابن الصفى بالتخفيف . ولد سنة سبع و تسعين وسبعانة ببيت لها من دمشق و نشأ بدمشق فقرأ القرآن عند جماعة منهم الزين عبد الرحمن بن بورى وقرأ الخرق و تفقه بأبى شعر وغيره وسمع جزء الجمعة على عائشة ابنة ابن عبد الهادى و كذا سمع على الطوباسي وغيرها ؛ وحج ؛ وكان عالماً ورعاً عفيفاً زاهداً قدوة لقيته بالصالحية فقرأت عليه عدرسة أبى عمر منها جزء الجمعة . ومات في سادس عشرى رمضان سنة تسع وستين ودفن من يومه بالروضة في سفح قاسيون بعد أن صلى عليه بالجامع المظفري وكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا .

ثم العريشى \_ عهملة مفتوحة ثم مكسورة وشين معجمة نسبة لقرية يقال لهاعريش من عمل حرض وحرض آخر بلاد المين من جهة الحجاز بينها وبين حلى مفازة \_ الفقيه الشافعي والد عبد الرحمن الماضي ، ذكره الأهدل في ذيله لتاريخ الجندي وقيد وفاته في سنة اثنتين أو التي بعدها . قاله شيخنا في انبائه .

٢٥٤ (عد) بن عبد الله بن يحيى بن عمان بن عرفة أبو عسبد الله الحساني الاربسي - بفتح الهمزة ثم راء ساكنة وموحدة مضمومة بعدها مهملة نسبة لبلد من تونس \_ التونسي المغربي المالكي قاضي الركب. ولد تقريباً سنة سبع وعشرين وثمانمائة بأربس ونشأ فحفظ القرآن وأشياء كبانت سعاد والبردة وتردد لتونس للاشتغال عند ابراهيم الأخضري ومحمد الرصاع وأحمد النخلى واحمد السلاوي في آخرين في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وتميز في الفضيلة ، وحج مراراً وهوقاضي ركب المغاربة سنين ، وقصدني في المحرم سنة تسعين فأخذ عنى بقراءته اليسيرمن الصحيحين والموطأ والشمائل وغيرها مع بانت سعادوالبردة من حفظه وسمع مني غير ذلك وشاركه في جله ولده مجد اللَّا كبر ، وكـتبت لهما ذلك في إجازة حافلة ، وكذا استكتبني في بعض الاستدعاآت و ترددالي غيرمرة مغتبطاً ، وسمع بالقاهرة أيضاً على أبي الحسن على حفيد يوسف العجمي وبمكة على محد بنأ بي الفرج المراغي المدنى وحسين الفتحي ؛ وهو إنسان نيرعاقل فاضل متحرفي نقله وكلامه استفدت منه جماعة من المغاربة وكتبت عنه من نظمه ماكتب يه على شرح « بانت سعاد » لصاحبه عمر بن عبد الرحمن الماضي وهو قوله: لك الفضل ياشيخ الحديث مع العلى لدى ناظر بالحق لابعناد بشرحك بانت بان ماقد ذكرته وإيضاحك المعنى بوجه سداد وجمعك في الارشاد علماً منوعاً لغات واعراباً ورمز مراد لاحيائك المنظوم في مدح أحمد ولازلت مأجوراً ليوم معاد تقسل منك الله ذاك مجوده وجازاك ماجازاه خير عماد ٢٥٥ (عد) بن عبد الله بن يحيى الشمس الطيبي الشافعي وله عندي قصيدة أضفتها لمصنف الشهاب الششيني الحنبلي الذي قامت عليه الثائرة بسببه ، وبلغني أنه ممن أخذ عن شيخنا والقاياتي .

٢٥٦ (عد) بن عبد الله بن يوسف بن حجاج بن قريش الشمس المخزومي القاهري الشافعي خادم شيخنا ويعرف بابن قريش . شيخ يقرأ القرآن رغب في ملازمة شيخنا في كتابة الاملاء عنه وغيرها من تصانيفه كالمقدمة وبذل الماعون

وقابلها مع الجاعة عليه ولم ينفك عن المجيء لمجلسه فى رمضان بل ولا فى كل ليلة لفرش السجادة ونحوها وإصلاح الشمعة ، وكان ذا خبرة ببلاد البين ونحوها فكأ نه دخلهاوحج وطوف . وأظنه مات بعد الستين وقارب السبعين .

١٥٧ (محمد) بن عبد الله بن يوسف بن عبدالحق الفاضل أبوعبدالله التونسي الاصل المغربي المالكي . قدم القاهرة فنزل البرلس عند عالمه الشهاب بن الاقيطع ، وحفظ القرآن والرسالة والمحتصر وألفية النحو والتلخيص ولم يكمله والمصباح للبيضاوي ولازمه في الفقه و الأصلين والفورائض والحساب والغبار والعربية والمعاني والبيان وغيرها و تميز ، ثم قدم القاهرة فقرأ على السنهوري في الفقه وسمع في أصوله وفي العربية وكذا أخذ العربية وغيرهاعن ابن قاسم وتردد للجوجري والا بناسي وغيرها من فضلاء الوقت للاستفادة وقرأ على الكثير من ألفية العراقي كثا وغيرها وكذا سمع مني وعلى أشياء وأكثر من حضور الأمالي ، وبلغني أنه كتب على مختصر ابن عرفة في الفرائض قطعة وانه حج وأسرمع الحبالصة فأقام عندهم أشهراً وزار بيت المقدس ، وكان عاقلاسا كنا ديناً قانعاً عفيفا ريضاً مشاركا وصاريتردد بينهما مع تكسب بالخياطة قبل ذلك وبعده في خلوته أو ببيته حتى مات بالنغر في أواخر شعبان أو أوائل روضان سنة ثمان وثمانين عن أزيد من أربعين سنة ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

رجين من عبد الله بن يوسف الججاوى الحنبلي وأخطأ من قال الحنفي ، ٢٥٨ ( حجد ) بن عبد الله بن يوسف الججاوى الحنبلي وأخطأ من قال الحنفي ، ذكره التقي بن فهد في معجمه وقال انه ذكر أنه سمع من الصلاح بن أبي عمر والحب الصامت ، وذكره شيخنا في معجمه فقال : أجاز لأولادى سنة سمع وعشرين ولم يزد . مات سنة ثلاث وثلاثين .

المرموزى الشافعي قاضيها ابن عم يوسف الصدر بن التاج بن النور الباسكندى المرموزى الشافعي قاضيها ابن عم يوسف بن مجد بن يوسف الآتى . ممن أخذ عنهما ابراهيم بن مجد بن ابراهيم وكان بعد الخسين .

٢٦٠ (عد) بن عبد الله بر الرفاعي . شهد على ابن عياش في سينة ست وثلاثين باجازة عبد الأول .

۲۶۱ (عد) بن عبد الله أمين الدين الصفدى ، ذكره شيخنا في انبأته وقالكان من مسلمة السامرة وسكن دمشق بعدالكائنة العظمى ، وكان عالما بالطب مستحضراً ولكنه لم يكن ماهراً بالمعالجة بل اذا شخص له غيره المرض نقل أقوال أهل الفن

قيه وكذا كان بارع الخط فرتب موقعا ، واعترته في آخر عمره غفلة بحيث صاديساً ل عن الشيء في حال كو نه يفعله فينكره لشدة ذهوله . مات في صفر سنة خمس عشرة ، (عد) بن عبد الله البدر السامي . فيمن جده موسى بن رسلان .

الناصرية بسرياقوس وسبط الشمس القليوبي الخانكي الشافعي إمام الخانقاه الناصرية بسرياقوس وسبط الشمس القليوبي . مات سنة بضع وثمانين وخلفه في الامامة أخو وأحمد شريكالغيره ، وكان لسناكو الده وإخو ته وأحد الشهود بها بمن يداري (محمد) بن عبد الله الجمال الكازروني .كذا وقع في انباء شيخنا . وصوابه مهل ابن اجمد بن عهد بن ابراهيم بن محمود وقد مضي .

ويعرف بالله المدى ويعرف بالمسكين ويقال له العوفى أيضا . ولد سنة إحدى وتسعين وسبعانة بالمدينة ونشأ بالمسكين ويقال له العوفى أيضا . ولد سنة إحدى وتسعين وسبعانة بالمدينة ونشأ بها وسمع على ابن صديق فى سنة سبع وتسعين الصحيح بفواتات يسيرة . أجاز لى . ومات سنة ثمان وخمسين .

علام الله الله الشمس القاهرى ويعرف بابن سمنة قارى الحديث . مات في المحرم سنة سبع و خمسين ؛ أدخه ابن المنير . (مجد) بن عبد الله الشمس الزفتاوى . فيمن جده محمد . (محمد) بن عبد الله الشمس الزفتاوى . فيمن جده احمد . (محمد) بن عبد الله الشمس الصعيدى الشافعي نزيل الحرمين ومؤدب الاطفال عكمة بباب خرورة وأحد مؤذنيها نيابة ويعرف بالمدنى ممن أقر أ الابناء طبقة بعد أخرى وجود الخط وكتب به جملة ورأيت منها الشفا نسخة هائلة وربما كتب المناس ؛ وكان فاضلا صالحا استفيض الثناء عليه . مات في صفر سنة إحدى و تسعين وأظنه قارب السبعين وهو أفضل من فقيه مكة الاخرمكي .

(محمد) بن عبد الله الشمس القليوبي . فيمن جده أبو بكر .

في انبائه . وصوابه ابن محمد بن الحمال الرومي الحنفي . عكذا ذكره شيخنا في انبائه . وصوابه ابن محمد بن اسمعيل .

المالكية . مات سنة ثلاث وكان مشكوراً . قاله شيخنا في انبائه ولم يسم المقريزى في عقوده أباه وانه مات في صفر وان الكال الدميري رآه بعد موته وسأله : مافعل الله بك فقال : إن استطعت ان لاتترك بعدك مالا فافعل .

٢٦٨ (محمد) بن عبد الله ناصر الدين الدمشق العقبي ، قال شيخنا في انبائه كان جنديا يباشر في الاستادارية ثم ترك ذلك ولبس بزي الصوفية وصحب أبا بكر

الموصلي ثم بني زاوية بالعقبة الصغرى وعمل شيخها وأنزل بها فقراء فكان يطعمهم فكثر أتباعه وصاريتكسب من المستأجرات وكان حسن الشكل واللحية بهي المنظر . مات في جمادي الاولى سنة خمس عشرة عن ثلاث وستين .

٧٧٠ (جد) بن عبدالله ولى الدين السنباطى القاهرى المالكي ويلقب حصيرم . كان شيخاً مسناً متساهلا مزرى الهيئة ينوب عن قضاة مذهبه ويزعم أنه أخذ عن بهرام وغيره وليس بثقة . مات في أول دبيع الاول أو آخر الذي قبله سنة إحدى و عانين ويقال ان أباه كان أسامياً فتكسب بالتجارة في الشرب ثم

افتقر وعمل دلالا فالله أعلم .

الله الله الله أبو الخير الارميوني ثم القاهري المالكي المذكور المالسرف وهو بكنيته أشهر، وأرميون بالغربية ؛ حفظ القرآن واشتغل في الفقه والنحو والاصلين وبرع في النحو وشارك في غيرها ؛ ومن شيوخه السنهوري والشمني والحصني ولازمه والعلاء الحصني ومجد الطنتدائي الضرير . مات سينة إحدى وسبعين ولم يبلغ الثلاثين ، وكان خيراً ، وبلغني عنه أنه كان يقول : لا ينشرح صدري للبس شظفة الشرف ، لتوقفه في ذلك رحمه الله .

(عد) بن عبد الله أبو الفيض الحلبي . صوابه عمد بن على بن عبد الله .

(محد) بن عبد الله البخاري ثم الخوارزمي ويعرف بكمال ريزة . يأتى في كمال من الالقاب وينظر إن كمان من شرطنا .

٢٧٢ (محمد) بن عبدالله البرموني الاصل الدميري المالكي نزيل زاوية الحنفي؛ عمن تخرج بأبي العباس الحنفي في العربية والاصلين والتصوف وبابن كتيلة في الفقه والتصوف، وسمع على شيخنا وعرض عليه الرسالة وأجازه، وحج وتصدر للاقراء فانتفع به جماعة، وممن قرأ عليه في الفقه والعربية ابراهيم الدميري؛ وشكره لي غير واحد وانه صاحب كرامات مديم لتعليم الابناء.

مالخ (على) بن عبد الله التركماني القبيباتي الدمشق ويعرف بالقواس . شيخ صالخ اهدعابدله زاوية غربي المصلي ظاهر دمشق مقيم بها وله أصحاب ومريدون وحلقة ذكر بالجامع الاموى عظيمة مقصود بالزيادة ، وكان ممن صاحب أبا بكر الموصلي دهراً وغيره من الاكابر . قال التقي بن قاضي شهبة : وكان يجيد تعبير الرؤيا عن صلاح لاعلم . مات بزاويته عن أزيد من مائة فيما قيل ليلة الجمعة سادس ذي القعدة سنة ست وأربعين ولم يظهر عليه الهرم رحمه الله .

٢٧٤ (محمد) بن عبد الله التنسى ـ نسبة لتنس من أعمال تلمسان ـ المغربى المالكي . بلغني في سنة ثلاث و تسعين بأنه حي مقيم بتلمسان جاز الستين مشار اليه بالعلم ، وله تصانيف . بل قيل انه صنف في اسلام أبي طالب جزءاً كما هو مذهب بعض الرافضة .

٧٧٥ (على) بن الله الججيني الحنفي ويلقب القطعة ؛ ذكره شيخنا في انبائه وقال: كان من أكثر الحنفية معرفة باستحضار الفروع مع جمود ذهنه وكونه ردى الخط الى الغاية رث الهيئة خاملا. مات في رمضان سنة ست عشرة (١).

٣٧٦ (محمد) بن عبد الله الحسني الهادوي الصنعاني والد ابراهيم الماضي . من فضلاء صنعاء وأدبائها الموجودين بها في سنة احدى وسبعين . أنشدني نور الدين الصنعاني عنه من نظمه :

بقراط مسموماً مضى لسبيله ومبرسماً قد مات أفلاطون ومضى أرسطاطاليس مسلولاوجا لينوس مات وانه مبطون ما إن دواء الداء إلاعند من إن قال للمعدوم كن فيكون ٢٧٧ (محمد) بن عبد الله الحمامى ؟ ممن سمع منى قريب التسعين .

٣٧٨ (محمد) بن عبد الله الخردقوشي أحد المعتقدين . مات في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة . أرخه شيخنا في انبائه .

۲۷۹ (محمد) بن عبد الله الخواص أحد المعتقدين أيضاً بمصر . مات بالوراريق في جمادي الآخرة سنة خمس . ذكره شيخنا أيضاً .

۲۸۰ (محمد) بن عبدالله الزهوري العجمي . ممن يعتقد للظاهر برقوق فن بعده ويسمي مجذوباً . كانت غالب إقامته بقلعة الجبل في دور حرم السلطان ويقال انه قال له يابرقوق أنا آكل فراريج وأنت تأكل دجاجاً وأنه أشار بموته ثم يموت برقوق من بعده بمقدار مايكبر الفروج فكان كذلك ، وربما نسبت هذه المقالة

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

لحمد بن سلامة النويرى المغربي المعروف بالسكندرى أحد أخصاء الظاهر أيضامات في أول صفر سنة إحدى . وقيل ان الظاهر لما مات داخله الوهم فلم يلبث أن مات في شو الها . ١٨٧ (محمد) بن عبد الله العجمي السقاء بالمسجد الحرام كأبيه . مات بحكة في المحرم سنة اثنتين وثمانين . أرخه ابن فهد . (محمد) بن عبد الله العمرى . قرض سيرة المؤيد لابن ناهض ، واسم جده محمد مضى .

۲۸۲ (محمد) بن عبد الله السكاهلي . مأت بمدينة إب سنة سبع وثلاثين . هات بمدينة إب سنة سبع وثلاثين . هات رحمد) بن عبد الله المازوني نزيل تلمسان . مأت سنة ست وستين .

۲۸۶ (محمد) بن عبد الله المصرى ثم المكى الطبيب و يعرف بالخضرى - بمعجمتين الاولى مضمومة والثانية مفتوحة . ذكره شيخنا في انبائه وقال : كان يعانى انطب والكيمياء والنار نجيات والنجوم وأقام بمكة مدة مجاوراً ، ولقيته بها سنة ست ثم دخل المين فأقبل عليه سلطانها الناصر فيقال ان طبيب الناصر دس عليه من محمه فهلك في سنة ثمان وكان هو اتهم بأنه دس على الرئيس الشهاب المحلى التاجر سماً فقتله في آخر سنة ست .

١٨٥ (١٤) بن عبد الله المغربي نزيل بيت المقدس ويعرف بفولاد ، قدم بيت المقدس في حدود التسعين وسبعانة فانقطع فيه للعبادة خاصة وداوم الجاعات وأكثر في كل سنة الحج والزيارة حتى قيل انه حج ماينيف على ستين مرة غالبها ماشياً واشتهر بالصلاح بين الخاص والعام وذكرت له كرامات جمة وأحوال مهمة . وقد ترجمه ابن قاضي شهبة فقال : كان رجلا صالحاً مشهوراً له حجات كشيرة تزيد على الستين أكثرها على أقدامه وله اجتماع بالأولياء وكشف ، وأما التقى الحصني فانه لم يكن اذا قدم بيت المقدس ينزل عند أحد سواه ولا يأكل لغيره فيه طعاماً ، ووصفه في بعض تعاليقه بالسيد الجليل و ناهيك بهذا من مثله . مات بعد رجوعه من الحج في صفر سنة أربع وأربعين وقد جاز الثمانين .

٢٨٦ (على) بن عبدالله المقرى أحد المفتين بتعز وكان عارفاً بالفرائض والحساب عمن تفقه فيه بالجمال على بن أبى القسم الضراسي. مات سنة تسع وثلاثين ، ذكره العفيف ٢٨٧ (عد) بن عبدالله النفيا بي (١) ثم القاهرى أحد أصحاب الغمرى وأخوأ حمد وعلى ممن هداهم الله للاسلام وأعطاهم الظاهر جقمق دزقة ، وقر أالقرآن وسمع الكثير على شيخنا وغيره حتى سمع على و بقراءتى أشياء ، و تنزل في سعيد السعداء وغيرها مات في ليلة الجمعة ثانى عشر شعبان سنة تسع و ثمانين وصلى عليه من الغد

<sup>(</sup>١) بالكسر نسبة لنفيا من الغربية .

وأظنه جاز الستين رحمه الله . (مجل) بن أبى عبد الله المنتصر حفيد أبى فارس والمستقر بعده . هو مجد بن مجد بن عبد العزيز يأتي .

ويعرف بالعجيمي وسمى العيني والده عبد الأحد ، ذكره شيخنا في إنبائه وقال: ويعرف بالعجيمي وسمى العيني والده عبد الأحد ، ذكره شيخنا في إنبائه وقال: أخذ عن خاله الحب بن هشام ومهر في الفقه والاصول والعربية ولازم العلاء البخاري لما قدم القاهرة وكذا لازم البدر الدماميني ، وكان كثير الادب فائقاً في معرفة العربية ملازماً للعبادة وقوراً ساكنا . مات في عشري شعبان سنة النتين وعشرين ودفن بالصوفية وكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا .

١٨٩ (محد) بن عبدالمجيد بن القاضى أبي الحسن على بن أبي بكرالجال الناشرى اليماني . ولد سنة تسع وثلاثين وثما عائة وحفظ الشاطبية والمنهاج الفرعي وألفية ابن مالك وتفهمهما بجدواجتهاد حتى تميزوتهين وكانت أوقاته موزعة على التكرير على محفوظاته والمطالعة عليها والكتابة وأنواع الطاعات معذكاء وفهم ونسك وعلم مات في ربيع الثاني سنة إحدى وسبعين . أفاده لي بعض الفضلاء الآخذين عنى . مات في ربيع الثاني سنة إحدى وسبعين . أفاده لي بعض الفضلاء الآخذين عنى . ١٩٢ (محمد) بن عبد المحسن بن أحمد بن حسين الأهدل الجمال بن الشيخ شهاب الدين حفيد الاهدل . ولد سنة إحدى وسبعين بمكة ومات أبوه وهو ابن سبع فكفله زوج أخته وابن عمه الجمال محمد وأقرأه القرآن والارشاد وغير ذلك و دخل بعد بلوغه المين مع ابن عمه الآخر حسين فأقام بها نحو خمس سنين ثم عاد لمكة و تروج بها ولقيني فحدثته بالمسلسل في أواخر ذي الحجة سنة .

(محمد) بن عبد المحسن بن عبد اللطيف . يأتى في مجد بن محمد بن عبد المحسن . مرحمد) بن عبد المحسن عبد المحسن . وسط في ذي الحجة سمنة تسع وسبعين وحزن عليه كثيرون من أجل من تركه من أم وولد سيما وليسله ذنب ظاهروان كان من فساق المباشرين فانه ممن باشر في المفرد بالوجه الغربي عفا الله عنه وإيانا .

ابن التقى بن محيى الدين بن الزكي أسن إخوته ، ذكره شيخنا في إنبائه وقال: ابن التقى بن محيى الدين بن الزكي أسن إخوته ، ذكره شيخنا في إنبائه وقال: ولد بعد الحمسين وسمع من العرضي وابن الجوخي وغيرها من أصحاب الفخر، وكان يرجع لدين وعقل ، خرج مع العلاء بن أبي البقاء لقسم بعض المغلات فقطع عليهم الطريق فقتل هذا وجرح الآخر و سقط فظنو امو ته فسلم وذلك في المحرم سنة ست. (محمد) بن عبد الملك بن عبد اللطيف بن الجيعان . يأتي في أبي البقاء بن

الجيمان فهو بكنيته أشهر.

مات بمكة سنة ثمان وعشرين . أرخه ابن فهد .

٢٩٤ (محمد) بن عبد المنعم بن داود بن سليمان البدر أبوعبد الله بن الشرف أبى المكارم البغدادي الاصل القاهري الحنبلي المكاضي أبوه والآتي ولده البدر محمد . خلف والده في تدريس الحسنية وأم السلطان والصالح وغيرها وفي إفتاء دار العدل وقضاء العدكر فلم تطل مدته . ومات .

٢٩٥ (محمد) بن عبد المنعم بن محمد بن عبد المنعم بن أبي الطاهر اسمعيل الشمس بن نبيه الدين الجوجري ثم القاهري الشافعي ويعرف بين أهل بلده بابن نبيه الدين وفي غيرها بالجوجري . ولد في إحدى الجماديين والظن انه الثانية سنة احدى وعشرين وثهاتمائة أو التي بعدها بجوجر وتحول منها الى القاهرة صحبة جده لأبيه بعد موت والده وهو ابن سبع فأكمل بها القرآن وحفظ المنهاج الفرعي \_ مع أن جده كان مالكيا \_ وكذا الأصلي وألفية ابن ملك وعرض بعضها واشتغل بالفنون فأخذ النحو بقراءته عن الحناوي والشهاب السخاوي وابي القسم النويري وعظمت ملازمته له فيه وفي غيره من الفنونسيما في ابتداء أمره وترعرعه وبقراءة المحيوي الدماطي في شرح التسهيل عن ابن الهمام وبقراءة الزين طاهر غالب المغنى عن القاياتي في آخرين كالشمني والمحلى والكافياجي بل قرأ العربية في ابتدائه على البدر بن الشربدار كاقرأ في ابتدائه على فقيهه النورأخي حذيفة والفقه عن الشرف السبكي والو نأتي والقاياتي وابن المجدى والعلم البلقيني والمحلي والمناوي واشتدت عنايته علازمته بحيثأخذ عنه التنبيه والحاوى والبهجة والمنهاج تقسيما غير مرة كان أحد القراءفيه وغيرذلك وعن الأول الحاوى وعن الثابي ماعدا البهجة معماأقرأهمن الروضة وعن السادس بقراءته شرحه للمنهاج ومن الاستسقاء في الروضة الى بيع الاصول والثمارولازمه في أخذ جل تصانيفه كشرح البردة وغيرها وأصوله عن المحلى قرأ عليه شرحه لجمع الجوامع والشمس البدرشي قرأ عليه الجاربردي والمناوى أخذ عنه البيضاوي وجمع الجوامع تقسيما كان أحد القراءفيه في آخرين كالشرواني والشمني والنويري والكافياجي وأبي الفضل المغربي وأصول الدين عن هؤ لاء الخمسة وكذا المعاني والبيان عنهم مع القاياتي والزين جعفر العجمي نزيل المؤيدية ومماقر أعليه المختصر والمنطق عن الخسة والعروض والقوافي عن الشهاب الابشيطي والفرائض والحسابعن ابن المجدى والبوتيجي والتفسيرعن الشمني والكافياجي

وشيخنا ووقع له معه فيه ماأوردته في الجواهر ، والحديث عن شيخنا أخذ عنه شرحه للنخبة إما قراءة أوسماعاً لما عدا المجلس الاخير منه ظناً واليسيرمن شرح ألفية العراقي بقراءته بلسمع غالبه وسمع عليه في الحلية وفي الكتب الستة وغيرهه وكذا سمع على الزين الزركشي في صحيح مسلم بل قرأ الشفا والصحيح على القاضي سعدالدين بن الديري ؛ وكتب الخط المنسوب وعرف بمزيد الذكاء وأذن له غير واحد بالاقراء والافتاء وتصدى لذلك قديماً في حياة كشير من مشايخه حتى كان. المحلى يرسل له الفضلاء للقراءة عليه في تصانيفه وغيرها ونوه هو والمناوى به جداً بل كان المناوى يناوله الفتوى ليكتب عليها واستنابه في القضاء في ولايته الأولى فباشر قليلا بحيث ذكر أنه لايعرف من قضائه مما يضبط بالحكم سوى أربعة قضايا ثم تعفف عن ذلك ، هذا مع اشتغاله معظم عمره بالتكسب في بعض الحوانيت بسوق الشرب وكذا بالسكر ونحوه بل وقبل ذلك جلس عند العز بن. عبد السلام شاهداً حين كان يتناوب مع غيره القضاء في جامع الصالح و حمد العقلاء صنيعه في ترك القضاء، وأخذ عنه الفضلاء طبقة بعد أخرى وصار بأخرة شيخ القاهرة وقسموا عليه الكتب فكان ممن قرأ عليه في التقسيم سنة ثلاث وثمانين الحليبي وابن قريبة وسعد الدين الذهبي والكال الغزى وفي التي تليها إلا الرابع فبدله المحيوى عبد القادر العنبري وفيالتي تليها هووالحليبي وابنقريبة والغزي وفي التي تليها الذهبي بدل الغزى، والسعت حلقته جداً سما حين تحول للمؤيدية ثم جامع الازهر وقصد بالفتاوي ، وكتب على عمدة السالك لابن النقيب شرحاً في جزء سماه تسميل المسالك في شرح عمدة السالك ، وكذا على الارشاد مختصر الحاوى لابن المقرى في أربعة فأزيد وعلى شذور الذهب مطول ومختصر سبكه وقصيدة البوصيري الهمزية التي أولها «كيف ترقى رقيك الأنبياء » في مطول ومختصر أيضاً سمى أحدها خير القرى في شرح أم القرا والمفرجة وغير ذلك من نظم و نثر ، وسارع بقوة ذكائه في الكتابة على الفتاوي فكثرت مخالفته التي أدى اليها عدم تأنيه وربما ينبه على ذلك فيها وفي تصانيفه فلا يكاديرجع ويبرهن على ماتورط فيه وكذا كثر تسارعه الى الأذن بالفتوى والتدريس بل والتقريض على التصانيف الصادرة من غير المتأهلين حتى انه كتب لشخص كان يسمى تاج الدين الشامي ولى نظر الاسطبل مرة على مصنف زعم أنه اختصر فيه المهذب مانصه كما نقلته من خطه: وقفت على هذا المؤلف ورأيت في أبو ابه و فصوله ، وتأملت ماسطره مؤلفه أدام الله نفعه وكثرجمعه وتأملت بعض تفاريعه وأصوله

فوجدته قد أحسن في انتخابه كل الاحسان وأجاد فيما لخصه مقروناً بالتوضيح والبيان فلا يقدرعلي الخوض في مثل ذلك إلامن تضلع من العلوم وأحاط بسرها المكتوم وحرر مادل عليه المنطوق وما أفاده المفهوم أدام الله النفع بفوائده وعلومه للمسلمين وجعله قرة عين الى يوم الدين ، وكتب فلان معترفاً بفضائله مفترفاً من فواضله ، إلى غيرهذا مما يجره اليه سرعة الحركة ، وقد سمعت العز الحنبلي غير مرة يقول انه يعرف كل شيء في الدنيا ، هذا مع سكونه في مواطن دينية كانت سرعة حركته ومبادرته الى الاحتجاج فيها والتأييد لجهتها كالواجب ولكنه كان حسن العشرة كثير التودد والتواضع والامتهان لنفسه غير متأنق في سائر أموره بحيث لايتحاشي عن المشي فيما كان الاولى الركوب فيه ولايأنف مراجعة الباعة فيما لعله يجـد من يتعاطاه عنه ولا يمتنع من الجلوس في مطبخ السكر بحضرة اليهود وغيرهم الى غير ذلك مما تأخر به عند من لم يتدبر وأرجو قصده الجميل بذلك كله سيماوعنده نوع فتوة وإحسان الكثير من الغرباء وبذل همة في مساعدتهم ، وحج غيرمرة وسمع على التقي بن فهد وغيره ؛ وجاور في سنة تسع وستين وأقرأ الطلبة هناك وبالغ في ملازمة قاضيها وعالمها ووالى عليه بره وفضله ثم كان ممن قام مع نور الدين الفاكهي في الكائنة الشهيرة وكذا كان بيننا من الود ماالله به عليم بحيث انه لم يزل يخبرني عن شيخه المحلي بالثناء البالغ بل طالع هو عقب موت ولد له كتابى ارتياح الاكباد فتزايد اغتماطه به وأبلغ في كمسينه ماشاء وأحضر إلى بعض تصانيف السيد السمهودي لأقرضها له الى غير ذلكمن الجانبين ثم كان ممن مال على مع من صرح بعد حين فجر عليه بعدم وجاهته وديانته ولذا قبيل موته بيسير تجرأ عليه بعض الطلبة انتصاراً لنفسه وعمل جزءاً سهاه اللفظ الجوهري في بيان غلط الجوجري وما أمكنه التكلم فانتدب له بعض الطلبة بالردوكان من الفريقين مالاخير في شرحه ويغلب على ظني ان ذلك انتقام ا كو نه كتب مع البقاعي في مسئلة الغزالي و ان كان له مخلص في الجملة فترك الكلام كان أليق بمقام حجة الاسلام ، وكان في صوفية المؤيدية قديماً م بعد تقدمه رغب. أن يكون في طلبة الخشابية والشريفية م كان اللائق به الترفع عنه بل تهالك في السعى فيهما ، وكذا درس الفقه بالظاهرية القدعة لكونه تلقي نصف تدريسهاعن أبي اليسر بن النقاش وبالمدرسة الجانبكية بالقربيين بعد نور الدين التلواني صهر ابن المجدى وبأم السلطان بعد البدر بن القطان وبالقطبية برأس حارة زويلة بعد ابراهيم النابلسي وبالقجاسية من واقفهاو بالمؤيدية عقب موت الشمس بن المرخم

سوى ماكان باسمه من اطلاب وإعادات وآنظارو نحوها جلذك سيما القجهاسية بعناية أبى الطيب الاسيوطى ولم يلتفت لسبق تقرير الواقف للزين يكس البلبيسى مع مزيد حاجته واستغنائه كما أنه لم يمتنع من النيابة فى تدريس الحديث بالكاملية عن من علم غصبه له من مستحقه ، وبالجملة في حاسنه حجة والكاللة ، ولم يزل على طريقته حتى مات شبه الفحاة فى يوم الاربعاء ثانى عشر رجب سنة تسعو ثهانين بالظاهرية القديدة وصلى عليه بعد صلاة العصر بالجامع الازهر فى مشهد حافل جداً ثم دفن بزاوية الشاب التائب محل سكنه أيضاً وتأسف الناس على فقده ولم كلف فى مجموعه مثله وان كان لعل فيهم من هو أمتن تحقيقاً وأمكن تدبراً وتدقيقار حمه الله وإيانا وعوضه الجنة . ومهاكتبته من نظمه يمدح شرحه للارشاد: ودونك للارشاد شرعا منقحا خليقا بأوصاف المحاسن والمدح ودونك للارشاد شرعا منقحا خليقا بأوصاف المحاسن والمدح تكفل بالتحرير والبحث فارتقى وفى الكشف والايضاح فاق على الصبح بعين الرضا فانظره ان جاء محسنا فقابله بالحسني وإلا فبالصفح وكذا كتبت له مرثية لشيخه المناوي ومقطو عافى النجم بن فهدوقو له أيضام اسمعته منه:

قل للذى يدعى حذقا ومعرفة هون عليك فللأشياء تقدير دع الامور الى تدبيرمالكها فان تركك للتدبير تدبير وترجمته تحتمل أكثر ما ذكر .

۲۹۲ (محل) بن عبد المهدى بن على بن جعفر المسكى .كان من مشارفي ديوان . حسن بن عجلان في بعض ولايته على مكة . مات في سنة اثنتي عشرة ببعض . بلاد المين . ذكره الفاسى . (محل) بن عبد المؤمن البرنومي .

٢٩٧ (على) بن عبد الهادى بن أبى اليمن عبد بن الرضى ابراهيم بن عبد ابن ابراهيم أبو المين الطبرى المركى ، وأمه زينب ابنة أبى عبد الله عبد بن أبى العباس بن عبد المعطى . بيض له ابن فهد .

۲۹۸ (محد) أبو حامد أخو الذي قبله . سمع من ابن الجزري في سنة ثلاث وعشرين . ذكره وبيض له أيضاً .

٢٩٩ (عد) بن الجلال أبى المحامد عبد الواحد بن ابر اهيم بن احمد بن أبى بكر ابن عبد الوهاب الجمال المرشدى المركى الحنفي ولد فى صفر سنة ثمان واشتغل على أبيه ولم يتزوج ولا سافر، وكان مباركاً ساكناً . مات فى ربيع الآخر سنة ست وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد .

٣٠٠ ( محد) بن عبد الواحد بن أبي بكر بن ابر اهيم بن محمد الشرف السنقاري

نويل هو . ولد في المحرم سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة وكان أبوه موسراً فمات بعد الثمانين و نشأ هو يتعانى التجارة والزراعة و يتردد الى القاهرة ، وتقلبت به الامور و تفقه قليلا وأخذ عن المشايخ ، وكان فاضلا مشاركاً متدينا بحيث كان يقول ماعشقت قط و لا طربت قط . مات في الطاعون في جهادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وكان يحكى عن ناصر الدين محد بن محد بن عطاء الله قاضى هوأنه كانت بجانب داره نخلة جربها بضعاً وثلاثين سنة ان قل حملها توقف النيلوان كثر زاد وانها سقطت في سنة ست و ثمانائة فقصر النيل في تلك السنة ووقع الغلاء المفرط . ذكره شيخنا في إنبائه و المقريزي في عقوده وطوله .

٣٠١ (محمد) بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكال بن هام الدين ابن حميد الدين بن سعد الدين السيواسي الاصل ثم القاهري الحنفي الماضي أبوه وولى جده كجد أبيه قاضي سيواس ويعرف بابن الهام. ولدسنة تسعين وسبعائة \_ ظناكما قرأته بخطه وقال المقريزي في عقو دهسنة ثمان أو تسعو ثمانين \_ باسكندرية -ومات أبوه وكان قاضي اسكندرية وهوابن عشر أونحوها فنشأ فيكفالة جدته لأمه وكانت مغربية خيرة محفظ كشيراً من القرآن وقدم صحبتها القاهرة فأكمل بها القرآن عند الشهاب الهيثمي وكان فقيهه يصفه بالذكاء المفرط والعقل التام والسكون وتلاء تجويداً على الزراتيتي وباسكندرية على الزين عبد الرحمن الفكيري وحفظ القدوري والمنار والمفصل للزمخشري وألفية النحوثم عاد صحبتها أيضا الى اسكندرية فأخذ بها النحو عن قاضيها الجمال يوسف الحميدي الحنفي وقرأ في الهداية على الزين السكندري وعاد الى القاهرة أيضا وقرأعلى يحيى العجيسي بلدى جدته وكان الكمال يقول انه لم يكن عنده كبير فائدة بل أنكرأن يكون قرأو إنها حضرعنده مع رفيق له وربما قال العجيسي له بعدأن كبر (ألم نربك فينا وليداً) وفي المنطق على العز عبد السلام البغدادي والبساطي وعنه أخذ أصول الدين وقرأ عليه شرح هداية الحكمة لملازادة وكذاأخذ عن همام الدين شيخ الجمالية والكال الشهني والشمس البوصيري واجتمع بكل من حفيد ابن مرزوق وابن الفنرى حين رجوعها من الحج وبحث مع كل منها بما أبهر به من حضر وربما كان يحضر عند البدر الاقصرائي في التفسير ويدقق المباحث معه بحيث لا يجد البدر له مخلصاً ؛ وأخذ شرح المطالع عن الجلال الهندي وشرح المواقف عن القطب الابرقوهي وقال أنه لم يكن في شيوخه أذكى منه وأقليدس عن ابن الجدى والدواوين السبع أشعار العرب عن العيني وكان أحد المقررين عنده في محدثي.

المؤيدية وغالب شرح ألفية العراقى عن ولد مؤلفه الولى ورام أولا التدقيق في البحث بحيث يشكك في الاصطلاح فلم يوافقه الولى على الخوض في ذلك وتردد للعز بن جماعة في العلوم التي كانت تقرأ عليه وكان لوفور ذكانه اذا استشعر الشيخ بمجيئه قطع القراءة ولذا كان الكال يرجح البساطي عليه ويقول أنه أعرف بشرح المطالع والعضدو الحاشية منه ، وأخذ الفقه عن السراج قارى الهداية قر أهابتمام اعليه في سنتي تماني عشرة والتي تليها وبهانتفع وكان يحاققه ويضايقه بحيث كان يحرج منه معوصف الكال له بالتحقيق في كل فن قال ولـ كنه أقبل بأخرة على الفقه والحديث والتفسير وترك ماعداها وكتب له السراج أنه أفاد أكثر مما استفاد بقراءة السراج لهاحسما كتبتهمن خط صاحب الترجمة على مشايخ عظام من جملتهم العلاء السيرامي عن السيد الامام جلال الدين شارحهاعن العلاء عبد العزيز البخارى صاحب المشف والتحقيق عن حافظ الدين الكبير عن الكردى عنه والزين التفهني ونزله طالباً عنده بالصرغتمشية بغير سؤال، وسافر صحمته الى القدس فكان يقرأ عليه هناك في الكشاف ويسمع في الهداية بل رام استنابته في القضاء فامتنع الحال بعد أن أجيب لما اشترطه أولا من الحكم فيما جرت العادة بالتعيين فيه بدون تعيين والاعفاء من حضور عقود الحجالس واستمر التفهني في الالحاح عليه الى أن قال له: لست أحب أحداً من الشيوخ وغيرهم يتقدم على الكوني لست قاصر البنان واللسان عن أحد منهم فمن ثم لم يعاود التفهني الكلام معه في ذلك . هذا مع شدة تواضعه مع الفقراء حتى أنه جاء مرة لمجلس العلاء البخاري وهو غاص بهم فجلس في جانب الحلقة فقام اليه العلاء وقال له: تعال الى جانبي فليس هذا بتواضع فانك تعلم أن كلا منهم يعتقد تقدمك وإجلالك إنما التواضع أن تجلس تحتابن عبيد الله في مجلس الاشرف، ولما قدم الحب أبو الوليد بن الشحنة القاهرة قرأ عليه قطعة من الشرح الصغير شرح منار حافظ الدين النسفى للكاكي ولازمه واستصحبه معهفي سنة أربع عشرة الى حلب فأقام عنده بها يسيراً . ومات الحتب عن قرب بعد أن أوصى له بنفقة استعان بها في ورجوعه وكان يثني على علم المحب والتمس منه بعض أصحابه وهو بالشام حين اجتيازه بها قاصداً القاهرة الانشاد ببعض الختوم لطراوة نغمته ففعل وحصل له بسبب ذلك دراهم وتسلك في طريق ألقوم بالادكاوي والخوافي وسافر معه إلى القدس ودعاله أن يكون من العلماء العاملين والعباد الصالحين. وصحب نصر الله وقتاً وأقام معه بالمنصورية وسكن الجالية مدة ولذاكثرت مخالطته للكال

اله

الا

11-

11.

9

الشمني وكان يتوجه منها غالبا فيشهدا لجماعة بالبرقوقية قصدا للاسترواح بالمشي ونحوه ، وسمع على الجمال عبدالله الحنبلي والشمسين الشامي والبوصيري وتغري برمش التركاني والشهاب الواسطي وشيخنا ووصفه بالعالم العلامة الفاضل حفظه الله ورفع درجته ، ولم يكثرمن الرواية ، وأجاز لهالزين المراغي والجمال بن ظهيرة ورقية المدنية وطائفة ، خرجت له من مروياته بالسماع والاجازة أربعين وابتهج بذلك ، وحدث بها سمعها منه الفضلاء وتزايد تعظيمه لى وثناؤه على كا بينته في مكان آخر ، وكذا أجاز له شيخه التفهني والكلوتاني والزين الزركشي وحسين البوصيري والجمال عبدالله بن البدر البهنسي والتاج محمد بن موسى الحنفي والقبابي التدمري والشمس بن المصري وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وعائشةالكنانية وعائشة ابنة ابن الشرائحي في آخرين باستدعاء الزين رضو ان المستملي وغيره . ولم يبرح عن الاشتغال بالمعقول والمنقول حتى فاق في زمن يسير وأشير اليه بالفضل التام والفطرة المستقيمة بحيثقال البرهان الابناسي أحدرفقائه حين رام بعضهم المشي في الاستيحاش بينهها: لوطلبت حجج الدين ماكان في بلدنا من يقوم بها غيره. قال وشيخنا البساطي وإن كان أعلم فالكال أحفظ منه وأطلق لساناً؛ هذا مع وجود الا كابر اذ ذاك ، بل أعلى من هذا أن البساطي لمارام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض و تحوه قيل لهمن يحكم بينكما اذا تناظرتما فقال ابن الهام لانه يصلح أن يكون حكم العاماء بلحضر إليه البساطي بنسخة من تائية ابن الفارض ذات هو امش عريضة وتباعد بين سطورها والتمس منه الـكتابة عليها بما يخلق له من غير نظر في كلام أحد . وسئل مرة عن من قرأ عليه فعد القاياتي والونائي ومن شاءالله من جماعته تمقال وابن الهام وهو يصلح أنيكون شيخاً لهؤلاء. وقال يحيى بن العطار: لم يزل يضرب به المثل في الجال المفرد مع الصيانة وفي حسن النعمة مع الديانة وفي الفصاحة واستقامة البحث مع الأدب. قلت وفي التقلل في أوليتهمع الشهامة وفي الرياضة والكرم مع كون جدتهمغربية واستمر يترقى في درج الكال حتى صار عالماً مفنناً علامة متقناً درس وأفتى وأفاد وعكف الناس عليه واشتهر أمره وعظم ذكره ؛ وأول ماولى من الوظائف الكمار تدريس الفقه بقبة المنصورية وقف الصالح عند رغبة الصدر بن العجمي له عنه في كائنته وعمل حينئذ أجلاساً بحضور شيوخه شيخناوالبساطي وقارىء الهداية والبدر الاقصرائي وخلق من غيرهم وامتنع من الجلوس صدر المجلسأدبا بعد إلحاح الحاضرين عليه في ذلك بل جلس مكان القارىء تـكلم فيه على قوله ( ٩ \_ ثامن الضوء )

تعالى ( يؤتى الحكمة من يشاء) وقال الكلام على هذه الآية كا يجبيء لا كا يجب أبان فيه عن يد طولى وتمكن زائد في العلوم بحيث أقر الناس بسعة علمه وأذعنوا له وبحث مع صاحب الهداية وشرع شيخنا يصف علم المدرس وتفننه على العادة. في الاشارة بذلك الى الانتهاء فقال البساطي دعوه يتكلم ويتلذذ عقاله فانه يقول. مالانظيرله ، وقرره الاشرف برسباي شيخاً في مدرسته بعد صرف العلاءعلي بن موسى الرومي عنها واستدعائه به في يوم الثلاثاء رابع عشري ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ولا شعور عنده بذلك وسؤاله لهعن سنه لكون بعضهم قال لهأنه شاب وقوله لهبعد تكرير السؤال إنه دون الاربعين فألبسه الخلعة ورجع وقد تزايدت بذلك رفعته فباشرها بشهامة وصرامة إلى أن كان في ثالث عشرى شعبان. سنة ثلاث وثلاثين فأعرض عنها لـكونه عين تلميذه الشمس الامشاطى لتصوف. فيهاوعارضه جوهر الخازندار بغيره فغضب وقال بعد أن حضر التصوف وقت العصر على العادة وخلع طيلسانه ورمى به: اشهدوا على أنني عزلت نفسي من هذه. المشيخة وخلعتها كاخلعت طيلساني هذا ، وتحول في الحال لبيت في باب القرافة وبلغ ذلك السلطان فشق عليه وراسله يستعطف خاطره مع اميرآخور جقمق الذي صار سلطاماً وغيره من الأعيان فلم يجب، وانتقل لطرا بالعدوية فسكنها وانجمع عن الناس ، وخشى جوهرغضب السلطان عليه بسببه فبادر للاجتماع به لتلافى الامر فما أمكنه فجلس بزاوية هناك كانت عادة الشيخ الصلاة فيها حتى جاء فقام اليه حاسر الرأس ذليلا فقبل قدمهمصر حاً بالاعتذار والاستغفار فأجابه بأنني لم أتركها بسببك بل لله تعالى ، وحينتُذ قرر الاميني الاقصر أبي فيها بعد تصميمه على عدم القبول حتى تحقق رضي الكال به ولم يحصل الانفكاك عن من عينه ثم لم يلبث أن أعرض عن تدريس المنصورية أيضاً لتاميذه السيني واستمر تارة في طرا و تارة في مصر إيثاراً للعزلة وحباً للانفراد مع المداومة على الامر بالمعروف واغاثة الملهوفين والاغلاظ على الملوك فمن دونهم ولكن كادأمره أن يقف حتى استعان بالولوى السفطى وابن البارزي في تقريره في مشيخة الشيخو نية بعد موت با كير في جمادي الأولى سنة سبع وأربعين فباشرها بحرمة وافرة وعمر أوقافها وزار معالميها ولم يحاب أحداً ولو عظم ولا وقف فيما لايحسن في الشرع لرسالة ولاغيرها كما بسطته مع بيان تصانيفه التي منها شرح الهداية ولم يكمل بل انتهى فيه الى الوكالة ، والتحرير فيأصول الفقه والمسايرة في أصول الدين في جزء مفرد ، ومن تصانيفه جزء في الجواب عما سئل عنه في حديث

«كلتان خفيفتان» افتتحه بقوله: دخلت على امرأة بورقة ذكرت أن رجلا دفعها إليها يسأل الجواب عما فيها فنظرت فاذا فيها سؤال عن إعراب قوله صلى الله عليه وسلم «كلتانخفيفتان » هل كلتان مبتدأوسبحان الله الخبر أو قلمه .وهل قولمن عين سبحان الله للابتداء لتعريفه صحيح أم لا وهل قول من رده للزوم سبحان الله النصب صحيح أم لاوهل الحديث مما تعدد فيه الخبر أم لا. فكتب العبد الضعيف على قلة البضاعة وطول الترك وعجلة الكتابة في الوقت مانصه ، وذكر الجواب، وكان اماما علامة عارفا بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعانى والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب والموسيقي وجل علم النقل والعقل متفاوت المرتبة في ذلك مع قلة علمه في الحديث عالم أهل الارض ومحقق أولى المصر حجة أعجوبة ذاحجج باهرة واختيارات كشيرة وترجيحات قوية بل كان يصرح بأنه لولا العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمها في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد فكم استخرج من مجمع البحرين دراً وكم ضم اليهامما استخرجه من الكنز شذرة الى أخرى وكم وصل طالباً للهداية بايضاحها وتبيينها وكم أنار لمنغمر في ظلمات الجهل بمنار الاصول وبراهينها فلا تدرك دقة نظره وليست فكر قويمه لانسان كيفكره ؛ وقد تخرج به جماعة صاروا رؤساء في حياته ، فمن الحنفية التهي الشمني والزين قاسم وسيف الدين ، ومن الشافعية أبن خضر والمناوى والورورى . ومن المالكية عبادة وطاهر والقرافي . ومن الحنابلة الجمال بن هشام وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون ومن أجمعهم للعلوم وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك مع الغاية في الاتقان والرجوع الى الحق في المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة ، كل ذلك مع ملاحة الترسل وحسن اللقاء والسمت والبشر والبزة ونور الشيبة وكثرة الفكاهة والتودد والانصاف تعظيم العاماء والاجلال للتقي بن تيمية وعدم الخوض فيما يخالف ذلك وعلو الهمة وطيب الحديث ورقة الصوت وطراوة النغمة جداً بحيث يطرب اذا أنشد أوقرأ وله في ذلك أعمال واجادته التمكلم بالفارسي والتركي الاأنه بأولها أمهر وسلامة الصدر وسرعة الانفعال والتغير والمحبة في الصالحين وكثرة الاعتقاد فيهم والتعهد لهم والانجاع عن التردد لبني الدنيا حتى الظاهر جقمق مع مزيد اختصاصه به ولـكنه كان يراسله هو ومن دونه فيما يسأل فيه بل طلع إليه بعد إحسانه إليه عند توجهه للحج فوادعه؛ ومحاسنه كثيرة ، وقدحج غير مرةوجاور بالحرمين مدة وشرب

ماء زمزم كما قاله فى شرحه للهداية للاستقامة والوفاة على حقيقة الاسلام معها انتهى ونشر فيها أيضا علما جما وعاد فى رمضان سنة ستين وهو متوعك فسر المسلمون بقدومه وعكف عليه من شاء الله من طلبته وغيرهم أياما من الاسبوع الى أن مات فى يوم الجمعة سابع رمضان سنة احدى وستين وصلى عليه عصره السبيل المؤمني فى مشهد حافل شهده السلطان فمن دونه وقدم للصلاة عليه قاضى مذهبه ابن الديرى وكان الشيخ يجله كما أنه كان يجل شيخنا وينقل عنه فى تصانيفه كشرح الهداية ويروى عنه فى حياته ويفتخر بانتسابه اليه ، ودفن بالقرافة فى تربة ابن عطاء الله ولم يخلف بعده فى مجموعه مثله رحمه الله وايانا. ومن كلاته اذا صدقت المحبة ارتفعت شروط التكليف وكذا من نظمه أول قصيدة كتبتهاعنه ،

وقال المقريزى في عقوده أنه برع في الفقه والأصول والعربية وشارك في فنون وتجرد وسلك ثم ولى تدريس الاشرفية مدة وتركها تنزهاعنها ، وشرح الهداية والبديع وغير ذلك انتهى .

(محمد) بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد المناوى . في عبد العزيز .

ب. سر (محمد) بن عبد الواحد بن العماد محمد بن العلم أحمد بن ابى بـ كر تقى الدين ابن زكى الدين الاخنائي القاهرى المالـ كي نائب الحـ حم . كان من خيار القضاة . مات في سادس ذى الحجة سنة ثلاثين عـ كة وكان جاور بها عن ثلاث وستين وهو من بيت فضل وعلم ورياسة ، ذكره شيخنا في أنبأنه باختصار .

سرس (محمد) بن عبد الواحد بن الزين محمد بن أحمد بن محمد بن المحب أحمد ابن عبد الله أبو حامد الطبرى المسكى ؛ أمه عائشة المدعوة سعادة ابنة محمد بن فتح الطائفي . ولد في سنة سبع وتمانمائة وسمع على جده الزين وفتح الدين المخزومي وابن الجزري والشمس الشامي وابن سلامة وأجاز له المراغي وآخرون. مات عملة في شعبان سنة سبع وثلاثين .

به بن عبد الوارث بن محمد بن محمد بن محمد بن صدر الدين أبو عبد لوارث بن عبد الوارث . ممن عمل قاضي المحمل في سنة اثنتين و تسعين .

٥٠٥ (محمد) بن عبد الوهاب بن أحمد بن صلح بن أحمد الجلال أبو الفتح بن الأمام القاضى التاج أبى العباس الزهرى الأمام القاضى الشهاب أبى العباس الزهرى الدمشقى الصالحي الشافعي الماضى أبوه ، ولد في سنة عامانة وسمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادى الصحيح وغيره وعلى غيرها ، وحدث باليسير ، وناب في القضاء بدمشق ، مات بها في رجب سنة سبع وستين ودفن عند أسلافه بمقبرة الصوفية ظاهر دمشق رحمه الله ،

٣٠٣ (عد) بن عبد الوهاب بن أحمد بن على الشمس بن التاج الهوارى الاصل القاهرى ثم الينبوعى الشافعى أخو قاسم الماضى ويعرف بابن زبالة (١) ، ولى قضاء الينبوع بعد وفاة ابن عمه الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد في سنة ست وستين وصاهر فتح الدين بن صلح قاضى المدينة النبوية على أخته واستولدها وقدرت وفاته بها في سنة ثلاث وسبعين وقد جاز الستين .

(محمد) بن عبد الوهاب بن خليل بن غازى المقدسي أبو مساعد وأتى فى الكني و المحمد) بن عبد الوهاب بن سعد بن ناصر الدين بن التاج بن الديرى المقدسي الحنفي الماضى أبوه و حده و يقال أنه غير مرضى ؟ كتب عنه البدر في مجموعه قوله :

طبى من الترك فاق حسناً وفاق سعداً وفاق لبنا سألته قبلة فأخنى فقلت ماالجنس قال بسنا

١٨٠٥ (محمد) بن عبد الوهاب بن سليمان بن ابراهيم الشمس البلبيسي الأصل الخانكي الشافعي الزيات . كان كأ بيه ويعرف بابن عبد الوهاب ولدسنة إحدى وأدبعين و ثما بمائة تقريبا بالخانقاه ، ونشأ بها فحفظ القرآن والملحة وغالب المنهاج واستغل على الونائي قاضي بلده في الفقه وعلى أبي الخير التاجر في العربية وخلف الحنفي ، وفهم وشارك وربما نظم بحيث مدحني مع كثرة سكونه وتركه لصناعة أبيه بعد موته من مدة و نعم الرجل وهو أحد صوفية الخانقاه ، وحج وجاور سنة أدبع و تسعين ولقيني هناك وسمع مني وعلى أشياء كثيرة جداً منها المولد النبوى للعراقي في محل المولد الشريف وكتبت له إجازة أودعتها التاريخ السكير وكنت لقيته قديماً ببلده وترجمته وسميت جده العلم شاكر وقلت الزيات هو ووالده وأن مولده سنة ست وثلاثين بالخانقاه وأنه تعاني النظم والميقات وكتبت عنه من نظمه قوله من أبيات :

<sup>(</sup>١) بضم ثم موحدة خفيفة ، كما ضبطه المؤلف في غير هذا الموضع حيث ترجم لثلاثة من هذا البيت .

بسطت إليكم أكف الرجا ونافى حماكم غريب غريب فريب فبالله ارحمونى ولا تهجروا وجودوا فحالى عجيب عجيب (محمد) بن عبد الوهاب بن شاكر . في الذي قبله .

١٩٠٩ ( محمد ) بن عبد الوهاب بن صدقة الشمس القوصوني (١) الطبيب ابن الطبيب الماضي أبوه وابن أخت الجمال بن عبد الحق . ولد سنة أربع وثلاثين و ثما تمائة ومات أبوه في التي تليها فنشأ فخفظ القرآن وغيره ، وتدرب في الصناعة وتميز فيها ودار على المرضى ، وتنزل في الجهات ثم ترقى إلى الرياسة وحمد الناس سكونه وأدبه وعقله وحسن علاجه وممن نوه به المظفر الامشاطى ، وأنشأ داراً بالقرب من جامع الخطيري ثم احتاج لبيعها وكذا أنشأ بيتاً برأس حارة زويلة بالقرب من الخرنفش . ( محمد ) بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف بن على أبو الفضل السنباطي الكاتب . في الكني .

رعى الله أياماً تقضت عكة معالاً هلوالاً وطان والشمل جامع وحيا لبيلات تقضت برفقة وراء مقام المالكي هواجع ترى تجمع الأيام بيني وبينهم وأصبح مسترضي من الله قانع ١٣٥ (محمد) بن عبد الوهاب بن عبد الله الزبيري البنهاوي الشافعي. ولد كما قرأته بخطه سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، وذكره شيخنا في معجمه فقال أنه

<sup>(</sup>١) نسبة لجامع قوصون ، كما سيأتي .

سمع من البياني وابن القاري وغيرها ؛ وتما سمعه على أولهما جزء حياة الأنبياء في قبورهم للبيهة ، واشتغل في الفقه ؛ وناب في الحكم ، وكان ساكناً خيراً فيه غفلة ، أجاز في استدعاء ابني عد وما عامته حدث . مات في ربيع الأول سنة عشرين ؛ وتبعه المقريزي في عقوده .

سر النطويسي (١) الأصل القاهرية القاهرية الوهاب بن على بن حسن النطويسي (١) الأصل القاهري المنافرية القاهرية القديمة والماضي أبوه. نشأ فحفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا و تلا بالقرآت على الزين جعفر السنهودي وحضر عندي حين نيابتي عنه في تدريس الحديث بمحل سكنه دروساً ثم باشرها مع تصدير القرآت بها بل وتحدث عن الناظر في أوقافها وكذا باشر الخطابة بتربة الظاهر خشقدم. وهو حادق فطن ولو اشتغل لجاء منه ولكنه ضيع نفسه .

سرس (محمد) بن عبد الوهاب بن على بن يوسف بن الحسن بن محمود فتح الدين أبو الفتح بن التاج الانصارى الزرندى المدنى الحننى والد أحمد وسعد وسعيد وعبد الله ومحمد المذكورين في محالهم . حضر في سنة خمس وثمانين وسبعائة على سلمان السقاء نسخة أبى مسهر وسمع على الاميوطي والبرهان بن فرحون ؛ وأجاز له البلقيني وابن الملقن والعرافي والهيشمي والدميري والحلاوي والسويداوي وغيره . ذكره التق بن فهد في معجمه ، وولى قضاء المدينة وحسبتها بعد النجم يوسف بن محمد الزرندي بعدان كان هو القائم بأعباء المنصب عنه ، مات في ذي القعدة عان وثلاثين بالمدينة النبوية ودفن بالبقيع واستقر بعده أبنه سعد .

۱۹۱۶ (محمد) بن عبد الوهاب بن مجد بن أحمد بن أبى بكر ظهير الدين أبو الطيب ابن الامين بن الشمس القاهرى الحنفى الماضى أبو هويعرف كسلفه بابن الطرابلسى ولد فى جادى الاولى سنة سبع و تسعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها تحت كنف والده فخفظ القرآن وصلى به وقرأ فيما قال على الزين العراقى أحاديث جمعت له فى خطبة وكذا على السراج البلقيني وحفظ أيضاً المختار والمنار والمغنى فى الاصول والحاجبية ، وعرض على جماعة وسمع على الشرف بن الكويك والجمال الحنبلي وأبى الحسن الفوى ثم من شيخنا وآخرين من أهل ها تين الطبقتين بل حضر قبل ذلك وهو مرضع على الشهاب الجوهرى بعض ابن ماجه و بعد ذلك بيسير الختم من البخارى على ابن أبى المجدوالتنو خي والعراقي والهيشمى وأجازوا له ، و دخل من البخارى على ابن أبى المجدوالتنو خي والعراقي والهيشمى وأجازوا له ، و دخل مناط غير مرة وأدرك بها المحيوى من النحاس الدمشتى الشهيد وسمع منه

<sup>(</sup>١) ويقال « البطو بسي » بالموحدة بدل النون ، كما سيأتي .

واشتغل يسيراً عند السراج قارى الهداية والشمس بن الديري في الفقه والزين التفهني فيه وفي الاصول والشمس البوصيري وسعيد الدين الخادم في النحو؟ ولم يمهر الكنه ولى خطابة القانبيهية وكذا استقر في تدريس جامع طولون والازكوجية وغيرهما وفي إفتاء دار العدل كلها بعد أبيه وممن كان يحضر عنده في جامع طولون شيخه السراج لكونه كان مرتب الدرس له وريماكتب على الفتوى ؛ وناب عن قضاة مذهبه بل وعن شيخنا ولم يكثر من تعاطى الاحكام بل أعرض عنها أصلا بأخرة مع أنه لم يذكر عنه فيها الاالخير ، بلي كان مسرفا على نفسه وله أحباب يجتمعون عندهممن هم على مذهبهور بماينتا به غير همن الغرباء لما كان متصفاً بهمن الحشمة والكرم والهمة بحيث عد في أعيان الناس لاسيامع بيتوتته بل رأيت شيخنا يكرمه لمزيد اختصاصه بولده ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت عليه بل قرأ عليه الزين قاسم الحنفي مسند أبي حنيفة للحارثي ، وبالجلة فكان في آخر عمره أحسن حالاً منه قبله . وقد حج مراراً أولها في سنة تسع عشرة وزار ثم حج بأخرة وجاوريسيراً ولم تتيسر لهالزيارة لـكونه اعترته هناك أمراض فبادر الى المجيء في البحر مدامت بهمدة طويلة بحيث قيل أنه اختلط وعسى أن يكون كفر عنه . ومات في يوم الجمعة سادس عشري شعبان سنة ستين و دفن من الغد محوش سعيد السعداء عفا الله عنه وإيانا .

البورى الدمياطى . حفظ القرآن وغيره وسمع على ابن الكويك وغيره وولى نظر البورى الدمياطى . حفظ القرآن وغيره وسمع على ابن الكويك وغيره وولى نظر جامع التركاني وكذا خطابة القانبيهية بعد أخيه مع طلب في التفسير بالمؤيدية وغيرها من الجهات ؛ وكان عالى الهمة أميناً تام العقل خفيف الروح حسن العشرة عبا في الصالحين كريما ثقيل السمع جداً ، يرتفق في معيشته بقصب السكر ونحوه ذا دربة بعمل الفاخر من أنواع الحلوى والاطعمة بل وغيرها من الاشربة التي كان يزعم أن أحداً لا يجسر يفتى بتحريمها مع الاكتفاء بهاعن الحرمة، متقناً في غالب مايتولاه مقصوداً من الاكابر في مباشرة كثير من أصناف الحلوى وغيره غالب مايتولاه مقصوداً من الاكابر في مباشرة كثير من أصناف الحلوى وغيره حسن الخط فانه جوده عند ابن الصائغ وكتب به أشياء منهار بعة كانت في حسن الخط فانه جوده عند ابن الصائغ وكتب به أشياء منها ربعة كانت في الزائد على تربية ولده حتى أنه أول ماتر عرع زوجه بابنة المناوى و تكلف على الزائد على تربية ولده حتى أنه أول ماتر عرع زوجه بابنة المناوى و تكلف على المنهم ومقدماته و توابعه مايفوق الوصف و رام بذلك قطع أطاع ابن عمه عن تزويجه بابنته ويأ بي الله إلاماأراد ، وقد حج مراراً وجاور وسافر لدمياط واسكندرية بابنته ويأ بي الله إلاماأراد ، وقد حج مراراً وجاور وسافر لدمياط واسكندرية

وغيرها وكتب ببعض الاستدعاآت . مات في صفر سنة ثمان وستين باسكندرية ودفن بالجيزة ظاهر باب البحررحمه الله وإيانا .

٣١٦ (محمد) بن عبد الوهاب بن المحب محمد بن على بن يوسف الانصارى الزرندى المدنى سبط الجمال الـكازروني . سمع على جده لأمه .

٣١٧ (محمد) بن عبد الوهاب بن محمد بن يعقوب بن يحيى بن عبد الله النجم أبو المعالى بن التاج أبي نصر بن الجمال بن الشرف المغربي الاصل المدني المالكي الماضي أبوه ويعرف كهو بابن يعقوب. ولذ في ليلة الثلاثاء العشرين من ربيع الاول أو الثاني سنة احدى وخمسين وثمانمانة بالمدينة النبوية ؛ وأمه سارة ابنة غياث بن طاهر بن الجلال الخجندي توفيت قبل استكاله سنة ، ونشأ فيفظ القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعي والثلثين من الاصلي وغالب الرسالة وألفيتي الحديث والنحو وعرض على جاعة من أهل بلده والقادمين اليها ولازم أباالفرج المراغى في قراءة الحديث وغيره وقرأ في الفقه على يحيي العلمي حين مجاورته عندهموابن يونس وجهاعة منهم بالقاهرة السنهوري بل قرأ على الامين الاقصراني في بعض العلوم وكذا قرأعلى الديمي وكاتبه ومماأخذه عنه تصنيفه القول البديع قراءة ومناولة وألفية العراقي وجملة من الكتب الستة والموطأ مع المسلسل بالاولية وبالمحمدين وحديث زهير العشاري وبعض ذلك بلفظه وامتدحه بقصيدة أنشده اياها لفظه وكتبها مع غيرها من نظمه وغيره بخطه وأذن له في الافادة وكتب له اجازة حسنة . ومن شيوخه أيضاً في الفقه موسى الحاجبي وفي الفنون السيد السمهودي وأظنه أخذعن الجوجري.ولم يزل يجتهد حتى ولى قضاء المدينة النبوية ثم بعناية الخواجاابن قاوان قضاء مكة وقطنها وتزوج ابنة الجمالي بن بحجم الدين بن ظهيرة ورسختقدمه بهاوحسنتحاله فىدنياه وابتنىدار أحسنة ،وولى مشيخةالزمامية بعد يحيى الرسولي ، وتقدم في فروع المذهب وفي الفرائض والحساب وتصدر بالمسجد الحرام وأقر أالفضلاء وأفتى ، وكتابته جيدة ومجالسه مفيدة وأدبه غزير ونظمه شهير ، مع ظرف ولطف عشرة وعقل وتودد واحتال ومداراة وعدم مماراة و باطن متسع ، وقد رافع فيه بعض من كان في خدمته وأكثر الكارم ولم يظفر بغير الملام. ومن نظمه:

فارحمضعاف الورى ياصاح محترما سبحانه من إلـه قد برى النسما فاتما يرحم الرحمن من رحما

ان كنت ترجو من الرحمن رحمته واقصد بذلك وجه الله خالقنا واطلب جزاداك من مولاك رحمته

١٩١٨ ( ١٩٨٨ ) بن عبد الوهاب بن محمد الصدر بن البهاء السبكي الاصل القاهري الشافعي المتطبب . ولد قريباً من سنة ثلاث وسبعين وسبعياً قو حدده مرة بخمس وسبعين وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألقية النحو وغيرها ، وعرض في سنة ثمان و ثمانين وماقاربها على الجلال بن أحمد بن يوسف التباني والشمس الطرابلسي وابن عبد الرحمن الصائغ وأبي بكر بن عبد الله الشهير بالتاجر والجمال محمود بن محمد ابن على العجمي الحنفيين والبدر الطنبدي وعبد اللطيف ابن أخت الجمال الاسنائي والشمس القليوبي والصدر الابشيطي الشافعيين والشمس الركراكي المالكي والجمال عبد الله بن العلاء الحنبلي في آخرين وأجازه الكثير منهم واشتغل يسيراً ، وتكسب بالشهادة أولائم باشر النقابة عند الجمال البساطي المالكي مدة وكذاعند البساطي يسيراً مع نقصه في الصناعة وسوء خطه ، ثم تعاني الطب والكحل و خدم بالبها وستان و وباب الستارة وغيرها مع أنه لم يكن بالبارع فيه أيضا ومع هذا فكان إذا كان مع الفقهاء يقول قال أبقر اط مشيراً لمعرفة الطب وحين يكون مع الاطباء يقول كتابي النووي مشيراً إلى الفقه . مات في جمادي الاولى سنة ست وستين و قدشاخ وضعف بصره بل أشرف على العمي سامحه الله .

الشافعي . ولد قبيل السبعين بيسير ببار نبار قرية بالمزاحميتين، وقدم القاهر وفاشتغل ومهر في الفقه والعربية والفرائض والحساب والعروض وغيرها ودرس وأفتى بالجالية العتيقة محل سكنه بالقرب من رحبة الأيدمري ، وكذا بالازهر احتسابًا وكان فيا بلغني يقيم بثغر دمياط نصف السنة فيقريء العلوم بها أيضاً في الجامع الزكي و يخطب بجامعها العتيق ، وانتفع به الفضلاء في البلدين وكذا في المحلة وغيرها ، وأخذ عنه غير واحد ممن لقيناه و تقي الدين بن وكيل السلطان منهم . وعمل لغزاً في دمياط أجاب عنه البدر الدماميني ، وكان من خيار الناس له مدد وجمل لغزاً في دمياط أجاب عنه البدر الدماميني ، وكان من خيار الناس له مدد وجلد، و ناب عن حفيد الولى العراقي في مشيخة الجالية الجديدة تصوفاً و تدريساً مو وب عليه الشمس البرماوي فانتزعها مه في جملة وظائف الحفيدو لبس للنيابة تشريفاً في أثناء سنة سبع وعشرين و لهيرع حق صاحب الترجمة معظور راستحقاقه ولم يلبث أن أصيب بفالج فأبطل نصفه واستمر به موعوكا أكثر من أربع سنين ولم يلبث أن أصيب بفالج فأبطل نصفه واستمر به موعوكا أكثر من أربع سنين على الستين . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار و تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله وإيانا . على الستين . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار و تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله وإلى السين نهد الشرف أبو الطيب على الستين . ذكره شيخنا في إنبائه باختصار و تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله وإلى المنه به حسن بن عهد الشرف أبو الطيب

ابن التاج الفوى ثم القاهرى الماضى أبوه وعمه حسن ، ويعرف بابن نصر الله . ولد فى ذى القعدة سنة سبع وتسعين وسبعانة ونشأ فى حجر السعادة وتعلم الكتابة واشتغل بالعلم وكتب الانشاء وعظم فى أيام الظاهر ططر بحيث ولاه نظر الكسوة وديوان الضرب وديوان الاشراف وغيرها ، ومات فى ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين بحرض السل ، ذكره شيخنا فى انبائه . وقال غيره انه كان شاباً جميلا ممدحاً ربعة يسكن بالبندقانيين له أصحاب وندماء وعنده فضل وأفضال ومكارم كثيرة وهمة ومروءة مع عدم ثروة بحيث انه لما مات وجدت عليه ديون جمة. وهو في عقود المقريزى باختصار عفا الله عنه .

وشهد عند الحكام وتميز ، وأجازه البلقيني بالافتاء ، ولد قبل الحسين ، وتفقه وشهد عند الحكام وتميز ، وأجازه البلقيني بالافتاء ، وولى قضاء بعلبك عن البرهان بن جماعة ثم قضاء حمص ومات في ربيع الاول سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبائه ، ١٣٧ (محمد) بن عبيد الله بن عوض بن محد الاردبيلي الشرواني القاهري الحنفي الماضي أبوه وأخوه عبد الرحمن والآتي أخوها البدر محمود ويعرف بابن عبيد الله . حفظ المجمع والبديع ، وولى تدريس الايتمشية والأبو بكرية وأم السلطان بعد

أول أخويه ، ومات سنة تسع عشرة .

٣٧٣ ( على ) بن عبيد الله بن على بن على بن عمد بن عبد الله الصفى أبو بكر ابن النور بن العلاء بن العفيف الحسيني الأيجي الشافعي شقيق العفيف عبدالر حمن وحبيب الله الماضيين وهذا أكبرالثلاثة، أمهم بديعة ابنة النور أحمد بن الصفى . ولد فى ثامن عشر ربيع الثانى سنة احدى وسبعين و ثما عائة ونشأ فى كنف أبويه فاشتغل عنده وعند عبد الحسن الشرواني فى النحو والصرف وغيرها ، وأقام مع أبويه عكة ولازمنى فى سنة ست و ثهانين قراءة و سماعاو كتبت له إجازة فى التاريخ الكبير بعضها، عكة ولازمنى فى سنة شدت و تسعين . عمد سافرمع أبيه إلى بلادهم و زوجه ابنة ابن عمد بن عبد الله قطب الدين بن محب الدين بن في عليهما فور الدين الحسينى الا يجي ابن أخى الصفى والعنيف المذكورين فى محليهما و والد جلال الدين عبد الله أبى عامدة .

و ٣٢٥ (محمد) بن عبيد بن عبد الله المحب وقيل الزين بن القاضي الزين البشكالسي الم القاهري المالكي وسماه العيني عبيداً فغلط. نشأ ذكياً فاشتهر ذكره بالفضل وكان يتعاشر مع جهاعة من الفضلاء منهم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن وفا فاتفق انهم توجهوا لشاطىء النيل فركبوا شختوراً فانقلب بهم فغرقواوذلك في

سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا في انبائه . وقال أيضاً أن أباه كان من أعيان أهل مذهبه ، وناب في الحكم وأفتى ، وحدث عن القاضى عز الدير ن بن جماعة وغيره . قلت وكان صاحب الترجمة حياً في سنة خمس عشرة قرأ فيها الشفا على الشرف بن الكويك فيحرر مع ماتقدم ، وسمع في سنة اثنتي عشرة على الفوى سنن الدارقطني بقراءة الكال الشمني وشيخه ولقبه محب الدين .

٣٢٦ (على) بن عبيد بن عمر الشمس الحسيني سكناً الخياط على باب جامع كال. من الحسينية . ممن سمع مني بالقاهرة .

٣٢٧ ( محمد ) بن عبيد بن محد بن سليمان بن أحمد الشمس البشبيشي \_ بكسر الموحدتين ومعجمتين قرية بالقرب من المحلة \_ ثم المحلي ثم القاهري الشافعي نزيل مكة ويعرف بالبشبيشي ولدتقريباً سنة سبع وثلاثين وتماعاته ببشبيش ونشأ بها فقرأتها بعض القرآن ثم أكمله بالمحلة وحفظ كتاب أبي شجاع والملحة عند ابن كمتيلة والشاطبية وجود بعض القرآن عند الشهاب بن جليدة ونور الدين ابن الكريوني وغيرهما وتحول لمصر فنزل الازهروتلابه القرآن لأبي عمرو على إمامه وحضر دروس الشنشي والعبادي وقرأعلى زكرياوموسي البرمكيني والبدر حسن الضريروغيرهم بلأخذعن العلم البلقيني ولازمه في دروسه ومواعيده وغيرها وعن قاسم وابن تقى الدين وابي السعادات وغيرهم من البلاقنة وغيرهم كالمناوي وتلميذه الفخر المقسى، وسمع على الشاوى والكال بن أبي شريف والخيضري في آخرين كعبدالرحمن الخليلي وابر عامد ؛ وتلا على عبدالله بن عيسي الكردي الضرير لحزة ولغالب السبع إفرادا وعلى الزين جعفر والجلال المرجوشي ، وارتحـل لمسكة فجاور في سنة ثمان وخمسين ، وتلا القرآن غير مرة على عمر الحموى النجار وبعضه على على الديروطي والشريف الطباطي وشهاب الدين القباقي وكان حج فى تلك السنة وآخرين كالشيخ عمر المرشدي ؛ وحضر دروس الشوائطي وسمع على النحم عمر بن فهد ثم قطن مسكة من سنة إحدى وستين ، وسافر منها بعد السمعين إلى الممن ثم بعد الثمانين إلى الحبشة وقرأ هناك الحديث وكذا سافر ليحيلة والطائف و تحوها كعدن وجملة كل ذلك بسبب الاسترزاق بالقراءة ، وهو إنسان خير متودد مفيد محب في الفائدة راغب في كتابتها مع تقنع وتعفف واتقان لقراءة البخاري وكثير من أوجهه ، وهو بمن لازمني بالقاهرة ثم بمكة وقرأعلى غالب البخاري وغيره من تصانيفي وسمع على ومنى الـ كثير وعلق عني فوائد ، وتكرر دخوله لليمن وهو على طريقته ونمطه في التقنع وكثرة التودد.

٣٢٨ (محمد) بن الفقيه عبيد الشمس المحلى \_ نسبة لمحلة منوف ولذا نسب منوفيا بل لم يشتهر بدونها \_ المالكي أحد قدماء أصحاب الشيخ مدين ممن اختلى عنده عدة خلوات وتهذب حتى أذن له في التلقين وتصدى لذلك بعده بالبلاد بل و بالقاهرة لكن قليلا ، وكان على قدم في العبادة والذكر والمراقبة الأأنه من الدعاة لا بن عربي المتظاهر بن له ، ومن شيوخه في العلم . مات في سنة سبع و ثمانين أو التي بعدها عنه الله عنه .

٣٩٩ (محمد) بن عُمَان بن أحمد بن ابراهيم بن على بن عُمَان بن يعقوب بن عبد الحق أبو عبد الله بن أبى سعيد المريني الماضي أبوه وصاحب فاس . استقر فيها بعد قتل أخيه في سنة ثلاث وعشرين كما تقدم .

٩٣٠ (محمد) بن عمان بن أحمد الشمس الحموى ثم القاهرى وكيل ابن الزمن والمتردد عكة معه و بمفرده بل له دار بها و يكتر الطواف و بيده سبيل الملك المجاور لمدرسته ١٣٧ (محمد) بن عمان بن اسرائيل الشمس أبو الجود - ويقولونها بلجود بفتح الموحدة كلمة واحدة - الحرباني البقاعي الشافعي مؤدب الأطفال بقرية خربة روحاء من البقاع . ولد قبل سنة سبعين وسبعمائة بالخربة وحفظ القرآن واشتغل بالفقه والقرآت و تصدى لتعليم الابناء فانتفع به في حفظ القرآن وغيره ، وذكر البقاعي أنه ممن قرأ عنده وأنه مات بالخربة في ذي الحجة سنة خمسين .

الدمشقى الشافعى الـكتبى . ولد سنة أدبع و عانين و سبعمائة بدمشق و نشأ بها فغظ القرآن والعمدة فى الفقه للشهاب الزهرى والد تاج الدين وشذور الذهب والجرجانية و تصريف العزى واشتغل على الشمس البرماوى والحصنى و ناصر الدين التنكزى فى آخرين و سمع على الجلال البلقيني و ابن الشرائحى والشهاب بن حجى التنكزى فى آخرين و سمع على الجلال البلقيني و ابن الشرائحى والشهاب بن حجى وجماعة منهم عائشة ابنة ابن عمد الهادى وهى أعلى شيوخه والفخر عمان بن الصلف ، ولازم ابن ناصر الدين فقرأ عليه كثيراً وكتب عنه الاسماء و تخرج به يسيراً ووصفه بالمحدث الفاضل ؛ وارتحل معه إلى بعلبك فأخذ بها عن التاج بن بردس وأخيه العلاء ، وحج فى سنة أدبع وعشرين ولقى هناك شيخنا وكذاأخذ بردس وأخيه العلاء ، وحج فى سنة أدبع وعشرين ولقى هناك شيخنا وكذاأخذ عن ابن الجزرى والتقى الفاسى وخليل بن هرون الجزائرى بَل كتب عن شيخنا عن ابد ما أملاه فى جامع بنى أمية من دمشق ، وتلقن الذكر من الخوافى ، وزاد بيت المقدس والخليل ؛ وكان خيراً فاضلا واعظاً حسن السمت كثير البر والايثار والتواضع و المحبة فى الطلبة والاحسان إليهم خصوصاً أهل الحديث لكثرة اختلاطه والتواضع و المحبة فى الطلبة والاحسان إليهم خصوصاً أهل الحديث لكثرة اختلاطه والتواضع و المحبة فى الطلبة والاحسان إليهم خصوصاً أهل الحديث لكثرة اختلاطه والتواضع و المحبة فى الطلبة والاحسان إليهم خصوصاً أهل الحديث لكثرة اختلاطه والتواضع و المحبة فى الطلبة والاحسان إليهم خصوصاً أهل الحديث المديث المدين المدين

بهم حتى صارت فيه رائحة الفن خبيراً بالكتب متكسباً بالتجارة فيها بحانوت في باب البريد أحد أبواب الجامع الأموى ، واعتنى بالجمع فعمل حادى القلوب الطاهرة إلى الدار الآخرة في ثلاث مجلدات كبار وتذكرة الايقاظ في اختصار تبصرة الوعاظ والدر المنظم في مولد النبي المعظم كل منه بافي مجلدين والدرالنضيد في فضل الذكر وكلة التوحيد والنجوم المزهرة في اختصار التبصرة كل منهما في مجلد كبير واللفظ الجميل بمولد النبي الجليل وزهر الربيع في معراج النبي الشفيع وتحفة الابرار بوفاة المختار والدر المنثور في أحوال انقبور ولوامع البروق في فضل البر وذم العقوق ونور الفجر في فضل الصبر وتحف الوظائف في اختصار الطائف كل منها في مجلد وغيرها ، وتحلم على العامة على طربق الوعظولذا جمع التاكيف المشار إليها ، لقيته بدمشق فقرأت عليه جزءاً بي الجهم ، ومات في جمادى الآخرة سنة سبع وستين ودفن من الغد بمقبرة باب الصغير وكانت جنازته حافلة و نعم الرحل كان رحمه الله وإيانا .

( على ) بن عُمان بن أيوب أصيل الدين الاشليمي . يأتي فيمن جده عبد الله . ٣٣٣ (محمد) بن عثمان بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة أبو الفتح القرشي المحكى بنظهيرة ، وأمهشريفة زبيدية اسمها سلامة ابنة مجد . ولد سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة ، وأجاز له في سنة ست وثلاثين من أجاز قريبه الحب محمد بن أبي حامدبن ظهيرة . ومات بمكة في رمضان سنة ثمان وسبعين. ٣٣٤ (عد)بن عثمان بن حسين الشمس الجزيري \_ بفتح الجيم ثم زاي مكسورة\_ ثم القاهري الحنبلي الماضي أبوه . ولد تقريبا سنة اثنتين وخمسين وعماعائةونشأ فحفظ القرآن والخرقي واليسير من المقنع ولازم قاضي مذهبه البدرالسعدي ومن قبله حضر عند العزيسيراً وأخذ في الابتداءعن الحب بنجناق وقرأ في الاصول وغيره على الزين الابناسي وكذا تردد الى في كثير من الدروس وتزوج سبطة خالتي وجلس مع الشهود بل أذناه في العقودوبرع في الفقه والصناعة ،وكانجيد الفهم حسن الأدراك متين العقل محباً للناس اكثرة تواضعه و تودده ، و حتب جزءاً في الحيض أجاده وأرسل به الى العلاء المرداوي بدمشق فقرضه وأذن له وكذا شرع في ترتيب فروع قواعد ابن رجب . مات في يوم السبت عاشر شعبان سنة ثمان وثمانين في الجسر وحول منهالي بيته بالدربالاصفر فغسل وكفن وصلي عليه في مشهد حسن ثم دفن بحوش البيبرسية عند ابيه وتأسف الناسعلي فقده وكان مترقياً في الفضل رحمه الله وعوضه وأمه الجنة. وخلف ولدا تزايد فحشه بحيث.

ضيع ما استقر فيه من جهات أبيه وصار نفطيا ، وابنة يلطف الله بأمها فيها (١). ٥٣٥ (عد) بن عثمان بن سليمان بن رسول بن أمير يوسف بن خليل بن نوج الحب بن المشرف الكرادي الاصل -نسبة لكراد بفتح الراء الخفيفة قبيلة من التركان ووهم العيني فنسبه تركمانيا \_ القرمي القاهري الحنفي والد أحمد وابراهيم وأخو حسين الماضيين ويعرف بابن الاشقر لقب لو الده المترجم في المائة قبلها. ولد في سنة ثمانين وسبعائة \_ وقيل قبلها \_ بالقاهرة بزاوية أرغون الافرم بالصوة ، ويقال أن أمه كانت بكرية ونشأ بها في كـنف أبويه وانتفع فيما قيل بالجمال إسحق الاشقر نزيل القدس ولزمه سنين في عدة علوم وذكر أنه كان يخدمه و يحمل ولده وانتمى ليشبك الناصري الكبير لوصيته بهمن أبيه فخفظالقرآن وغيره واشتغل يسيراً وسمع على الزين العراقي كما سمعتهمن شيخنا كشيراً كالصحيحين وكان هو يحـكي فيما بلغني أن سماعه لهما كان بمجلس يشبك المذكور وأن الشيخ لم يكن يجلس إلا على طهارة فكان اذا حدث قطع القارىء القراءة حتى يتوضأ ولايسمح بالمشي على بساط الامير بدون حائل لكن قرأت بخطه على بعض الاستدعا آت سمعت البخاري على الزين العراقي بقراءة الشهاب الاشموني في سنة ثلاث وتمانمائة فالله أعلم ، وأجاز له بأخرة ابن الجزري في استدعاء لابن شيخنا مؤرخ بسنة ثلاث وعشرين وخلق كشيرون في استدعاء النجم بن فهد ولاأشك أن له أشياء عمن فوق هذه الطبقة لـكن ماوقفت على ذلك ، وكان شيخنا رام مني التخريج له فما تيسر في حياته ؛ وأول ماتأهل استقربه يشبك المذكور عنده فيما قيل اماما ورفع من جانبه بحيث لم يكن يرد له كلاماً ولذاقصد في القضاء فاشتهر ذكره ثم جهزه لمكة واليمن عقب موت الخواجا البرهان المحلى عن الناصر فرج في سنة ست وتمانمائة فضبط موجوده وأحضر بولده معه فأقبلت عليه السعادة وتزوج أخته فترايدت وجاهته ، وناب في القضاء عن ابن العديم فر بعده ، واستقرفي مشيخة الخانقاه الناصرية بسر ياقوس في ربيع الأول سنة خمس عشرة برغبة شمس الدين محمد بن أوحد حين مرافعة صوفيتها فيه لمعرفته كا قال شيخنا بمحبة الناصر للمنزول له لحسر . سياسته فأمضى له يلبغا الناصرى نائب غيبة الناصر النزول فرسخت قدمه في سرياقوس وباشرها برياسة وحشمة وتودد وعقل ، وبرز بعد استقراره بيسير من السنة للقاء المستعين بالله لكونه زوجآ لأخت زوجته المشار اليها فتلتى بالاكرام والتعظيم فتزايدت

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

وجاهته وعلت مكانته، وأضيف اليه في الايام الناصرية نظر جامع عمرو واستمر معه الى أن سافر للحج فأخرج عنه حين أنهى الى السلطان أنه أخذ مال الجامع فحج به فلما جاء بادر للاجتماع بالمستقر عوضه والتمس منه إرسال قاصدمعه الى خلوته بالشيخونية ليتسلممال الجامع ففعل وظهرت براءته ممانسب اليه عندالسلطان فمن دونه ، ثم استقر في الايام المؤيدية في نظر دار الضرببدون خلعةفدام بحو سنة وابتهج السلطان بما ضرب في أيامه ؛ وحج في أيامه أيضاً وزاربيت المقدس ودخل الشام ، واتفق أن المؤيد وهو نظام قال له : ما فعل صهر ك يعني الخليفة ثُم كرر ذلك مرة بعد أخرى فقال له : أخت زوجته طالق ثلاثاً فعد ذلك من وفور عقله ليزيل تخيله .وصاهر شيخناعلي ابنتيه واحدة بعدأخرىوحج بالأولى منهما وبرز مع والدها بعد انفصال الركب بعشرة أيام فأدركا الركب بالقربمن الحوراء.ولم يزل يترقى حتى استقر في كتابة السربالديار المصرية في رجب سنة تسع وثلاثين بعد صرف ابن البادزي ورغب حينئذلا كبر أولاده أحمد عن مشيخة الخانقاة السرياقوسية ثم استعفى عن كتابة السرفي التي تليها وأعطاه السلطان نظر الخانقاه مع نظر جامعه هناك ولبس لهما كاملية ، ثم في دبيع الثاني سنة اثنتين وأربعين استقر في نظر البيمارستان بعد وفاة النور بن مفلح وكان ينوب عن المحب فيه أخوه البدرحسين ، ثم في أول أيام الظاهر جقمق استقر في نظر الجيش عوضاً عن الزيني عبد الباسط ثم انفصل عنه وهو غائب في الحج في سلخ ذي القعدة سنة ستوار بعين ثم أعيد اليه في شوال التي بعدها ثم صرف عن البيارستان في ربيع الآخر سنة خمسين ثم عن الخانقاه نظراً ومشيخة ثم عن نظر الجيش ، وأعيد لكتابة السر مرة بعد أخرى وكذا الى الخانقاه نظراً ومشيخةوآ لأمره الى أن لزم بيته على نظر الخانقاه فقط حتى مات في يوم الثلاثاء ثاني عشر رجب سنة ثلاث وستين ودفن بتربة تجاه الناصرية فرج برقوق بعد أن أثـكل ابناله كان أعز عنده من سائر أولاده عوضهما الله الجنة ورحمه وإيانا . وكان رئيساً دينا معظما فىالدول مع السكون والعقل والحشمة والوقار والاحتمال والمداراة ، موصوفا بالامساك مع الثروة وبقلة البضاعة في العلم مع اشتفاله حتى بعد رياسته على الأعة عمر كان يستدعى بهم عنده كالبساطي قبل دخوله في القضاء والشرواني بل أسكنه عنده بقراءته وقراءة غيره في الفقه وأصوله والعربية والعقائد وغيير ذلك . أثني عليه شيخنا في ترجمة أبيه من درره بقوله : كان حسر · المعرفة بالامور خبيراً بعشرة أهل الدولة وغيرهم قوى الرأى مسعود

الحركات بل استخلفه في قضاء الديار المصرية سنة آمد فنظر في الأمور بسياسة وحسن تدبير وكذا أسند إليه المشارفةفيا أوصى بتفرقته من الثلث بعد موته ، ووصفه بأخي في الله تعالى القاضي محب الدين ناظر الجيوش المنصورة رزقه الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، والثناءعليه مستفيض . وفي ترجمته من تصنيفي ذيل القضاة والمعجم والفوائد زوائد ، وقد اجتمعت به غير مرة وسمعت عليه ختم البخاري وكذا سمع عليه غير واحد وأكرم في موطنين شريفين القاريء عالم يتفق لغيره عن حضرها مع كونه أكرم وأسمح وحمد له هذاوذكر في سعة عقله وتأمله ، وقرأ عليه البقاعي الصحيح أو غالبه بمنزله قصداً لنائله وبره وصار يروم منه المشي في خصوماته ويلح على عاداته بحيث أنه تكلم معهفي بعضهاوها في جنازة فما احتمل الحب هذا وقال له يا أخي وكم أماتفتر وترجع ان هذا لعجيب. ٢٣٣ (محمد) بن عثمان بن صدقة بن على بن محمد بن مخلص الدين عبد الله بن على الشمس الخلصى \_ نسبة لبلد بالعراق خرج منها جده عبدالله الشارمساحى -العطائي المولد \_ نسبة لقرية صغيرة بها ضريح لصالح مجاهداسمه عطية \_ الدمياطي المنشأ الشافعي الماضي أبوه وجده نزيل القاهرة ويعرف بالدمياطي. ولد فيذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وتماعائة بقرية عطية وتحول منها وهو صغير لدمياط فحفظ بها القرآن والمنهاج وحضر كشيراً من دروس الشهاب الجديدي في المعينية وغيرها وقليلا عند الفقيه علم الدين ، ثم تحول إلى القاهرة فنزلزاوية ابن بكتمر المجاورة لزاوية الشيخ مدين من المقس . وحفظ الوردية ونصف ألقية ابن ملك ولازم ابن قاسم في أشياء منها المتوسط بقراءته والفخر عثمان المقسى في قراءة جمع الجوامع بل أخذ عنه الفقه في تقاسيمه وكذا أخذ في التقسيم عن العمادي والبدر بن القطان بل قرأ عليه في دروس الشيخو نية وعن الجوجري حين تقسيمه سنة خمس بالازهر وقرأ على البكري حاشيته على المنهاج وعلى الكال بن أبي شريف شرح العقائد وحاشيته عليه وسمع عليه في حاشيته على شرح جمع الجوامع وفى تفسير البيضاوي بل أخذ عن الكافياجي من تفسير سورة النور إلى قوله تعالم في الفرقان ( وأحسن تفسيرا ) بقراءة ابن يوسف وقرأ على أبي حامدالتلواني مقدمته في العربية المساة كاشفة الكرب عن لفظ العرب غيرمرة و بعض مؤلفه في التعبير ، وأخذ في الاصول وغيره عن إمام الكاملية وقرأ المنهاج على البدر حسن الأعرجمع سماع أشياء في الفرائض والحساب وغيرها وقرأ على في شرح النخبة وفي البخاري وغير ذلك ولازمني في الاملاء وغيره وسمع بحضرتي ( - ١ - ثامن الضوء)

على الجلال القمصى والشهابين الحجازى والشاوى فى آخرين وكتب عدة من تصانيفى وأجاز له على حفيد الجمال يوسف العجمى ؛ وتزايد اختصاصه بعبد الهادى السكندرى وتدرب به وتميز قليلا ؛ وأجاز له ابن القطان والمقسى وأبو حامد فى الاقراء وبعضهم فى الافتاء ، وتكسب بالشهادة مع عقل وسكون و تعفف .

الد

9

9

19

9

٣٣٧ (محمد) بن عثمان بن ظافر بن على بن عبد الرحمن أبو عبد الله المغربي البجائي (١) المالكي نزيل اسكندرية . ولد سنة سبع وعشرين و عانائة ببجاية وقرأ بهاالقرآن وتلاه لنافع على محمد بن زين الدين وعنه أخذ العربية والعروض وغيرها وحضر في الفقه عند المشدالي والد أبي الفضل وغيره ، وحج ودخل دمشق والقاهرة وطوف واستطاب اسكندرية فقطنها مدة وأقرأ المنصور حين إقامته بها في شرح الخزرجية ولقيته بهافكتبت عنه من نظمه ، وكان إنساناً حسناً لديه فضل وأدب و تواضع مع تخيل وانجماع وأظهار لحب الخول وعدم الشهرة ، وبلغتي أنه تزوج إمرأة فاتهم بقتابها وأودع السجن لذلك ثم أطلق بعدسهي شديد فات من يومه و توهم كثيرون أنه قتل نفسه و ذلك بعد الستين ، وفي معجمه من نظمه أشياء عفا الله عنه وإيانا .

٣٣٨ ( على بن عُمَان بن الملك الافضل عباس بن على بن داود أسد الدين الايوبى استقر فى زبيد حين خالف المماليك بها على المظفر وأقاموه ولقبوه المفضل أسد الدين ولكن لم يلبث حتى جهز اليه المظفر من قبض عليه وأدخل بعض الحصون فكان آخر العهد به ؟ كل ذلك فى سنة ست وأربعين .

هسم (چد) بن عثمان بن عبد الله بن سكر بن محمد بن على بن اسمعيل الشمس النبحاني - بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهملة - البعلى ثم الدمشقي الحنبلي . ولد سنة خمس وثلاثين وسبعائة وسمع المثير ، وحدث وأفاد ، ومما سمعه المائة الفراوية ومعجم ابن جميع سمعهما على ابن الخباز وثانيهما على العرضى ، وأجاز له الميدومي وغيره ، وكان فاضلا صالحاً دينا خيراً متو اضعاً لقيه شيخنا وماتيسر له الاخذ عنه وذكره في معجمه ، وقال في انبائه أنه جمع مجاميع حسنة منها كتاب في الجهاد وكان خطه حسناً ومباشر ته محمودة . قال ابن حجى : جمع وألف وعبارته في تصانيفه جيدة . مات في رمضان سنة ثلاث بغزة وكان سافر اليها ، وهو في عقود المقريزي رحمه الله .

٠٤٠ (محمد) بن عمان بن عبدالله \_ ويقال أيوب بدل عبدالله وهو أصح \_ أصيل (١) نسبة لبحاية بكسر أولها من المغرب .

الدين أبو عبدالله بن الفخر أبي عمرو بن النجم العمري - فيما قيل - الاشليمي مُم القاهري الشافعي والدالشهاب أحمد بن أصيل الماضي . ولد بعدسنة أربعين باشلم. ولما ترعرع تعانى القرآن ثم اشتغل قليلا في الفقه والعربية وتــلا للسبع ، ومن شيوخه في الفقه ابن الملقن والبلقيني ، ورأيت إذن أولهما له بالتدريس والافتاء ووصفه بالعالم العلامة ذي الفنون أقضى القضاة مفتي المسلمين جمال المدرسين ، وأثنى على صحيح ذهنه وأطال الاجازة وأرخهافى سنة تمانين وشهدعليه التقي الزبري والشمس الغماري ؛ وتكسب بالشهادة ولازم الصدر بن رزين خليفة الحكم فرقاه لنيابة الحكم ، ثم حسن له الصدر المناوي السعى في القضاء الا كبر حين كان متوليه التق الزبيري بحيث كان ذلك وسيلة العود الصدر بعد صرف الزبيري ولرغبتهم في دراهم صاحب الترجمة التي استدانها لذلك عوضوه بقضاء دمشق فوليه في شعبان سنة إحدى وثمانمائة في أواخر دولة الظاهر فباشره قليلانحو مائة يوم فلم تحمد سيرته ولم يلبث أن مات الظاهر وسعى الاخنائي حتى عاد وصرف هذا ورجع إلى القاهرة ونالته محنة بسبب الديون التي كملهاوسجر بالصالحية مدة ثم أطلق ، وكان له استحضار ليسير من السيرة النبوية ومنشرح مسلم فكان يلتى درسه غالباً من ذلك لـ كمونه لا يستحضر من الفقه إلا قليلا ، ولذا لما دخل على البلقيني بعد ولايته قال له:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيلولاذى الرأى والجدل مات فى أواخر ذى الحجه سنة أربع عن ستين سنة فاكثر ؛ ذكره شيخنا فى انبائه باختصار عن هذا وكذا المقريزى فى عقوده .

الاین المصری الشاذلی الشافعی صهر الزین العراقی و یعرف بابن النیدی . فخر الدین المصری الشاذلی الشافعی صهر الزین العراقی و یعرف بابن النیدی . هکذا سمی والده فیما کتبه بخطه عثمان ، والذی فی عرضه فخر الدین فخر ، وکذااقتصرعلیه شیخنا فی انبائه فقال: مجد بن الفخر فکا نه غیره حتی لایعرف أن أصله من القبط و ولد فی العشر الأخیر من ذی الحجة سنة إحدی و سبعیان و وکان أبوه تاجراً فنشأ هو محباً فی العلم و حفظ القرآن والمنهاج الفرعی والاصلی و النهیة ابن مثلی ، وعرض علی الابناسی و ابن الملقن و البلقینی والشمسین ابن القطان و ابن المکین البکری و أجاز و اله ، و سمع علی عزیز الدین الملیجی صحیح البخاری و علی الزین بن الشیخة مسند الشافعی و علیه قرأ البدایة للغزالی و الا دبعین لا مام الدین و علی التنو خی مسندی عبد والدار می بفوت فی ثانیه ما و علی الدر اق و الهیشمی

أشياء منها التاسع عشر وغيره من أمالي ابن الحصين وسمع على الفخر القاياتي الجزء العشرين من الخلعيات بقراءة شيخنا وكذا سمع على الولى العراقي والفوى والطبقة بل ذكر أنه سمع على ابن رزين أيضاً صحيح البخارى وعلى البلبيسي صحيح مسلم بل كتب عن الزين العراقي من أماليه ، وحجو جاوروكان موصوفاً بالعلم والتفنن والمهارة في العربية وحدث سمع منه الفضلاء ، واستجازه الزين رضوان لا بنه عبد الرحمن ، وصاهر الزين العراقي على ابنته ثم ماتت فتزوج بركة ابنة أخيها الولى ومات وهي في عصمته وذلك في يوم الاحد سابع رمضان سنة سبع وثلاثين بالقاهرة وصلى عليه وعلى سميه ناصر الدين مجد بن تيمية معا وكانا صديقين ، تقدم الناس شيخنا ، ودفن بالصحر اءر حمهما الله . وخلف ولدين ، وكان معروفاً بكثرة المال فلم يظهر له شيء بالصحر اءر حمهما الله . وخلف ولدين ، وكان معروفاً بكثرة المال فلم يظهر له شيء في انبأ به باختصار .

الشمس بن الفخر الدمشقي ثم المزى (١) القاهرى الشافعي ابن عما براهيم بن أحمد الشمس بن الفخر الدمشقي ثم المزى (١) القاهرى الشافعي ابن عما براهيم بن أحمد الماضي ويعرف بالرقى . ولد في سنة اثنتين وستين وسبعائة بالمزة ونشأ بهافقرأ القرآن وبعض التنبيه عند الشهاب العاملي من كفر عامل ، وقدم القاهرة وتنزل في صوفية البيبرسية ، وكان يذكر أنه سمع الصحيح على الحافظ ابن الحب ومحيى الدين الرحبي والشمس مجد بن السراج بدمشق وليس ببعيد سياوقدكان خيراً نيراً حسن الشيبة مع السكون والانعز ال ولذا أخبرته حين شهدختم الصحيح بقراء تي بناءً على غلمة الظرف وأجاز وكتب بخطه ، وتعانى التجارة فى الاشياء الطريفة كالملاليح والملاعق و نحوها لشدة دربته فى ذلك وحوزه لكثير من آلات الصنائع التي لا توجد عند غيره وكذا كان يتكلم على أوقاف جامع المارداني نيابة وحمدت سيرته . مات قريب الخسين ظنا .

سه ١٣٤ ( حمد ) بن عثمان بن على الشمس الدمشقى الشافعي و يعرف بابن الحريرى . أخذ القراآت عن ابن النجار والقباقي وغيرها وقال أنه أخذ عن العلاء البخارى وشيخنا وابن المحمرة و ابن ناصر الدين والشمس الصفدى الحنفي و ابى العباس القدسى، ولقيه النوبى في سنة ست وستين بدمشق فقر أعليه وكذا ابن القصي اليسير بالمدينة . ١٣٤ (عبد ) بن الفخر عثمان بن على الشمس المارديني ثم الحلبي الشافعي الابار وهي حرفته و الد عبد القادر الماضى . ذكرلى أن أباه حفظ الحاوى بعد التنبيه وغيرها و تفقه و أخذ في العربية وغيرها عن البدر بن سلامة و أخيه شهاب الدين وغيرها و تمسل الماره و أخيه شهاب الدين

وسمع على البرهان الحلبي ؛ وكتب على المنهاج شرحاً في أربعة عشر مجلداً بقى منه نحو مجلد وعلى الورقات في الأصول بل عمل على البخاري حاشية في ثلاث مجلدات ، وكان صالحاً خيراً سليم الصدر · مات في رجوعه من الحج ببدر وحمل إلى الفارعة فدفن بها في سنة إحدى وسبعين وقد جاز الخسين رحمه الله ·

١٤٥ (عد) بن عمان بن على السيلاوى - نسبة للسيلة - بلد بنابلس الحنبلي ثم

القاهري ، ممن سمع مني بالقاهرة .

۳٤٣ ( ١٤ ) بن عثمان بن على الصالحى العلاف و يعرف بابن الضرير . سمع فى سنة أد بعو تسعين و سبعائة على عبد الرحمن بن مجل بن الرشيد والعاد أبى بكر بن أحمد ابن عبد الهادى و فى التى تليها على أحمد بن مجل بن راشد بن خطليشا وعبد الله ابن خليل الحرستانى و أحمد بن ابر اهيم بن يوسف و حدث سمع منه الفضلاء كابن فهد ابن خليل الحرستانى و أحمد بن ابر اهيم بن يوسف و حدث سمع منه الفضلاء كابن فهد وغيره ، و كان يتكسب كانوت قريب الشركسية من الصالحية . مات قبل الخمسين ظناً . وغيره ، و كان يتكسب كانوت قريب الشركسية من الصالحية . مات قبل الخمسين طناً . همد بن عيسى بن سلمان الشمس البرمى العجلونى الأصل

الصالحي المولد الدمشقي الحنبلي الكتبي بسمع مني .

٣٤٨ (محمد) بن عثمان بن محمد بن اسحق بن ابراهيم البدر بن الفخر بن التاج السلمى المناوى ثم القاهرى الشافعي أخو البهاء أحمد الماضى ، استقر شريكا له بعدموت أبيها في تداريسه ورأيت بخطه أنه يروىعن ابن عم والده الصدر المناوى . والظاهر أنه من أهل هذا القرن ثم رأيت من عرض عليه سنة ثلاث و ثما تمائة ، المناوى . والظاهر أنه من أهل هذا القرن ثم رأيت من عرض عليه سنة ثلاث و ثما تمائة ، ه ٣٤٨ (محد) بن عثمان بن محمد بن عثمان صلاح الدين بن الفخر الديمي الاصل القاهرى

٩٤٣ (١٤) بن عُمان بن محمد بن عثمان صلاح الدين بن الفخر الديمي الاصل الفاهري الشافعي سبط أحمد بن عبد الواحد البهوتي الماضي وأبوه ، ولد تقريباً سنة خمس وسبعين و عماماتة ، وحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين والالفيتين والشاطبيتين ، وعرض على في جملة الجاعة ، وتولع بطريقة والده ولازمه فيها ، وخالفه في سكونه وعدم تعرضه للفضلاء مع فطنة وذكاء ، ولازمني في أشياء منهاشر حي للالفية بحيث قرأ على نحو النصف منه وكذا كان يقرأ على أشياء مما بتوجه لجمعه كتعليق على التذكرة لابن الملقن ، وأجل شيوخه في الفقه الشمس البامي وكذا قرأ على الركال بن أبي شريف وأخيه قليلا وابن قاسم وحسن الأعرج والسنتاوي وفي الفرائض والحساب على البدر المارداني ، وتميز قليلا مع نوع وسواس وخفة ، وحج مع أمه في سنة خمس وتسعين .

ه ه د الله بن عُمان بن مجد بن أبى فارس المسعو دبالله بن صاحب تو نس المتوكل على الله الماضي أبوه . ولد في سلطنة أبيه أو بعدها بيسير وكان ولى عهده من بعده

وأجل اولاده ، أثني عليه بعض من لقيه وأنه من أعيان الملوك ورؤسائهم اشتمل على بر وخير ومحبة للادباء وأهل الفضل مع ميل للهو بل قيل أنه رجع عنه . ٣٥١ (عد) بن عثمان بن مجدالسامي السويدي ثم الدمشتي . سمع من ابن الشيرجي جزء الانصاري ومن على بن موسى الصفدي والتقي بن رافع وجماعة ووقع في الحكم في ولاية البلقيني لقضاء دمشق وفاق أقرانه في ذلك. قال ابن حجي : كان صحيح العدالة محرراً عارفا بالشروط انفرد بذلك في وقته مع حسن خطهوجودة ضبطه . وقد حدث قليلا مات في ربيع الأولسنة خمس عشرة ، ذكر ه شيخنا في انبائه . ٢٥٢ (محد) بن عثمان بن موسى بن محمد ناصر الدين أبو عبد الله الاسحاقي الاصل - نسبة لحلة اسحق بالغربية \_ القاهري المالكي جد الرضي عهد بن عهد صهر الحنبلي ويعرف بالاسحاقي . ممن اشتفل عند الشيخ خليل وغيره ، وكتب بخطه المثير بلجم كتاباً في الاصول، وحج و ناب في القضاء بل يقال ان الشمس المدني استخلفه في بعض غيباته مات تقريباً سنة عشر وقدز ادعلى التسعين . أفاده حفيده . ٣٥٣ (محد) بن عثمان بن يوسف الشمس العاصفي ثم القاهري الازهري الشافعي شيخ رواق الريافة من الازهر ويعرف بالعاصني . تلقن الذكرمن ابر اهيم الادكاوي وألبسه الطاقية وأذناله كما قرأته بخطه بل سمع الشفاعلي الكمال بن خير وكذا سمع على ناصر الدين الفاقوسي وعائشة الـكنانية وغيرها ، واشتغلوكان أحدصوفية سعيد السعداء مباركاخيراً ، لقيته كشيراً وتلقنت منه . ماتوقد جاز السبعين ظناً في شعبان سنة اربع وسبعين بعد تعلله مدة وإعراضه عن المشيخة رحمه الله وإيانا . (محد) بن عُمَان أصيل الدين الاشليمي . فيمن جده عبد الله (مجد) بن عثمان الشمس الدمشتي الشافعي ويعرف بالاخنائي كذافي معجم التقيبن فهدوصو ابه مجدبن عجابن عثمان وسيأتي ٢٥٤ (محد) بن عثمان الشمس القاهري الواعظ ويعرف بابن خلد . مات في يوم السبت ثالث المحرمسنة اثنتين وتسعين .

(محد) بن عمَّان الشافعي . هو ابن عمَّان بن محد بن إسحق مضي.

وه (عد) بن عجلان بن رميئة بن أبى نمى الحسنى المدكى ، ذكره شيخنافى إنبائه مؤرخاً له فى سنة اثنتين و ثما نمائة وقال ناب فى إمرة مكة ثم كحل بعدموت أخيه أحمد واستمر خاملا ، وقد دخل اليمين مسترفداً صاحبها وجهز معه المحمل فى سنة ثما نمائة فرافقته وسلمنا من العطس الذى أصاب أكثر الحاج تلك السنة بمرافقة صاحب الترجمة لكونه ساربنا من جهة وخالفه أمير الركب فسار من الجهة المعتادة فلم يجدوا ما على فهلك السكثير منهم ، وطول الفاسى ترجمته ؛ وذكره المقريزى فى

عقوده وأنه مات في ثاني عشر ربيع الاول.

٣٥٧ (عد) بن عجلان شيخ العرب. هو المعين للظاهر تمر بغا فى خروجه من دمياط ولم يتم لها أمر بل أمسكاو أودع هذا البرج مدة ثم أفرج عنه . ومات ظناً فى أول سنة ثمان وثهانين أو أو اخر التى قبلها بعد معاقبة تغرى بردى الاستادار له . ٧٥٧ (محمد) بن عرام الشمس الميمونى الاصل البرلسى المالكي . أخذ الفقه وأصوله عن محمد الرباحي والفقه والفرائض والعربية عن يحيى المغربي الفرضي والعربية والصرف والادب عن الزين خلف والد أبى النجافي آخرين منهم بالقاهرة الزين والصرف والادب عن الزين خلف والد أبى النجافي آخرين منهم بالقاهرة الزين عبادة ، وحجو تميز في الفضيلة وأقر أالطلبة فانتفع به جماعة كالمدر حسن الشورى (١) وأفاد بي ترجمته وأنه كان ينسج على النول على طريقة جميلة من الديانة والودع . مات سنة ثلاث وخمسين بالبرلس رحمه الله .

٣٥٨ (محمد) بن عرفة الحابي الأصل المدنى الشافعي ، ممن سمع منى بالمدينة . ومات سنة إحدى وتسعين .

٥٥٩ (محمد) بن عطاء الله بن محمد واختلف فيمن بعده فقيل أحمد بن محمود بن الامام فيخر الدين محمد بن عمر وقيل محمو دبن أحمد بن فضل الله بن محمد الشمس أبو عبد الله بن أبي الجود وأبي البركات الرازي الاصل الهروي . هكذا كان يزعم أنه مر بني الفخر الرازي ، قال شيخنا : ولم نقف على صحة ذلك ولا بلغنا من كلام أحد من المؤرخين انه كان للامام ولد ذكر قالله أعلى . ولد بهراة سنةسبع وستين وسبعمائة واشتغل في بلاده حنفياً ثم يحول شافعيا وأخذ عن التفتازاني وغيره واتصل بتمرلنك عنى هيئة المباشرين ، ثم حصل له منه جفاء فتحول لبلاد الروم عملكة ابن عثمان فقام عليه ابن الفنرى حتى إنفصل عنها بعديسير ، وقدم القدس سنة أربع عشرة فحج وعاد إليه في التي بعدها فاتفق قدوم نوروز صاحب مملكة الشام القدس فيهاوقداشتهر أمرهما وأشاع أتباعه أنه يحفظ الصحيحين وأنه إمام الناس في المذهب الشافعي والحنفي وفي غيره من العلوم على جارى عادة العجم في التفخيم والتهويل بحيث كان حاملا لنوروز على الاجتماع به فراج عليه سيالماحدثه عن ملوك الشرق فولاه تدريس الصلاحية به بعد الشهاب ابن الهائم فباشرها ولم يلبثأن دخل المؤيد القدس بعد قتله نوروزفراج أمره عليه أيضاً وعظم في عينيه فأقره على الصلاحية . ولما رجع لمصر هاداه الهروي وكاتبه وسأله في القدوم عليه فأذن له فقدم القاهرة في صفر سنة ثماني عشرة بعد

<sup>(</sup>١) بضم وآخره راء نسبة لقرية في البرلس من سواحل مصر .

أنخرج الطنبغا العثماني اتلقيه وصعدبه إلى القلعة وبالغ السلطان في اكر امهو أجلسه عن يمينه ثم أنزله بدار أعدت له وأنعم عليه بفرح بسرج ذهب وقماش ورتبله فى كل يوم ثلاثين رطل لحم ومائتي درهم وتبعه كثير من الامر اء والمباشرين والاعيان فى اكرامه بالهدايا الوافرة فتزايد اشتهار الدعاوى العريضة منهوانه يحفظ عنظهر قلبصحيح مسلم بأسانيده وصحيح البخارى متنابلا اسنادبل تارة يقول أنه يحفظ إننى عشر ألف حديث بأسانيدها فعقد له المؤيد مجلسا بين يديه بالعلماء وألزم باملاء اثنى عشر حديثامتباينة فلم يفطن لذلك ولاعرف المراد بهولا أملي ولاحديثه واحداً بللم يورد حديثا الاوظهر خطأه فيه بحيث ظهر لمن يعتمد مجازفته وانكل ما أدعاد لاصحة لهوما أمكنه الاالتبري مما نسب اليه وكان مماوقع أنه سئل عن سنده بصحيح البخاري فقال حدثني به شيخنا الشمس على بن يوسف عن شيخ يقال له أبو الفتح عمر مأنة وعشرين سنةعن البوشنجي شيخ عاش مأنة وثلاثين سنة عن ابي الوقت ثم ناقض ذلك لما ولى القضاء بالقاهرة في سنة احدى وعشرين حيث رواه عن ابيه عن ابي البركات عظاء الله ليحاكي في ذلك رواية القاضي جلال الدين عن ابيه وأنوالده ابا البركات سمعهمن شيخ يقال له عبد المديم الهروي بسماعه من أبي الفتح البوشنجي عن أبي الوقت ، و ناقضهما في سنة مو ته فأنه كتب للتقي الفاسي انه قرأه على العلامة الزين عبد السلام بن محمد بن عبد العزيز الأبرقوهي قال حدثنا الامام المعمر شارح السنة أبو المعالي أحمد بن عبد الوهاب بن يحيى البخاري ثنا الامام التقي أبو بكر بن على بن خلدالبكري وكتب له أيضاً أنه حدثه به الامام الزين أبو القسم اسمعيل بن أحمد التـكريتي أنا الامام العلاء أبو البركات على بن يوسف بن إسحق الكازووني أنا الشيخ جلال الدين محمود بن عبد السلام الحصني وكتب له أيضاً انه حدثه به ابو الفتح القسم بن احمد المرغيناني ثنا الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الانصاري أناالشيخ بدر الدين حسن بن عبد القوى المدنى الشلاثة عن ابي الوقت . وكتب بخطه ايضاً في سنة خمس عشرة للحمال بن موسى المراكشي انه سمعه على الشمس على ابن يوسف بن مجد بن احمد بن عبد الـكريم الكازروني بسماعه له على ناصر الدين عد بن اسمعيل بن ابي القسم الفارقي عن ابن أبي الذكر عن الزبيدي ، وحدث في بيت المقدس بصحيح مسلم عن نور الدين ابي زكريا يحيى بن حسن بن احمد النيسا بورى قراءة وسماعاً عن شمس الدين ابي القسم عد بن عبد الله بن عبد الرحمن الاسحاقابادي النيسا بورى سماعاً ثنا أبو الفتح منصور الفراوي بسنده ، وقال انه في غاية العلو

فان بيننا وبين مسلم سبعة وكلهم نيسابوريون . وبعدعقد المجلس بقليل ولى نظر القدس والخليل مع تدريس الصلاحية وتوجه لمباشرة ذلك ثم قدم في سلخ ربيع الاول سنةاحدي وعشرين واجتمع بالسلطان فأكرمه وأجرى عليه راتبه وأتته الهدايا من الامراء ونحوهم ؛ ولم يلبث ان غضب السلطان على الجلال البلقيني. فاستقر بالهروى في يوم الثلاثاء تاسع عشري جمادي الاولى منهاعوضه ونزل معه جقمق الدوادار وقطلوبغا التنمي رأس نوبة في آخرين من الامراء وغيرهم من القضاة والاعيان حيحكم بالصالحية على العادة وتوجه لداره فسار سيرة غيرمرضية وظهرت منه في القضاء أمور كثيرة واقتضت النفرة منه من الطمع والمجازفة ثم اجتمع جمع من أهل بيت المقدس فرفعوا عليه أشياءعاملهم بهالما كان ناظراً عليهم فثبت عليه مال كثير وألزم به . قال ابن قاضي شهبة و تعصب عليه جماعة البلقيني فصرف قبل استكال سنةفى ربيع الاولسنة اثنتين وعشرين مع إهانته وجمع من الخاصة بحيث الزم بيته لا يجتمع بأحد إلى أن رسم له بالعود إلى القدس على تدريس الصلاحية فسافر في عاشر ربيع الأولسنة ثلاث وعشرين ولم ينفك عن دعواه ولكن لكسر شوكته داهن الناس وداهنوه، ثم قدم القاهرة بعدموت المؤيدولم تطل إقامته ورجع إلى القدس ثم سعى حتى قدم القاهرة أيضاً في صفر سنة سبع وعشرين فولى في تاسع ربيع الآخر منها كـ تابة السر عوضاً عن الجمال يوسف الـ كركي ولم يلبث أن انفصل في حادي, عشر جمادي الآخرة عنها وأعيد بعد أشهر في ثامن ذي القعدة لقضاء الشافعية. فلم ينفك عن سيرته الأولى فصرف في ثالث رجب سنة ثمان وعشرين وفرهارباً عن له ظلامة فما طلع خبره الافي بيت المقدس فاستمر به على تدريس الصلاحية ، وحج فيها ثهماد إلى بيت المقدس وأشاع أنه تزهد ولبس ثياب الفقر اءو تبرأمن زى الفقهاء ثم في أثناء السنة التي تليها ظهر بطلان ذلك فانه ورد منه كتاب إلى السلطان يستدعى منه الاذن في الحضور إلى القاهرة ليبدى له نصيحة فلم يؤذنله في الحضور وأجيب بأن يكتب بالنصيحة فان كان لها حقيقة أذن له في الحضور فلم يعد جوابه الى أن ورد الخبر بموته في يوم الاثنين تـاسع عشر ذي الحجة سنة تسع وعشرين وقد جاز الممتين بقليل. وقد ذكره شيخنا في معجمه وقال عقب إيراد الاسانيد التي كتبها للفاسي: والذي أحلف به آنه لاوجو دلاحدمن هؤلاء التسعة في الخارج والسلام ؛ وأقول في سند مسلم أيضاً أنه من أبطل الباطل ثم قال وقد سمعت من فوائده كشيراً لكنه كان كــثير المجازفة جداً اتفق كل من عرفه انهملم يرواأسرع ارتجالامنهالمحكايات المختلقة وذكرلى عنهالزين القلقشندي

والبدر الاقصرائي وسهل بن أبي اليسر وغيرهم من ذلك العجائب وشاهدت منه الكثير من ذلك . وذكره في انبائه محيلا على الحوادث ووصفه في فتح الباري بالعالم. وقال ابن قاضي شهبة: كان اماماً عالماغو اصاعلي المعاني يحفظ متو ناكثير ةو يسرد مجملة مرن تواريخ العجم مع الوضاءة والمهابة وحسن الشكالة والضخامة ولين الجانب على مافيه من طبع الاعاجم ولقد سمعت الشهاب بن حجى يثنى عليه ويتعجب من سرده لتو اريخ العجم . وقال الجمال الطيماني أنه يحل السئت المشكلة ويتخلص فيها وصنف شرح مسلم وغيره وبني بالقدس مدرسة ولم تتم. وقال العيني : كان عالمافاضلا متفننا له تصانيف كشرح مشارق الانوار وشرح صحيح مسلم يعنى المسمى فضل المنعم وشرح الجامع الكبيرمن اوائله ولم يكملهو كان قدأدرك الكبارمثل التفتازاني والسيد وصارت لهحرمة وافرة ببلاد سمرقند وهراة وغيرها حتى كان اللنك يعظمه و يحترمه و عيزه على غيره بحيث يدخل عنده في حريمه ويستشيره وربما كان يرسله في مهماته ولذا قيل إنه وزيره وليسكذلك ، وقدم في زمن الناصر فرج و توطن القدس ، إلى أن قال : ولم يخلف سوى زوجته وهي ابنة الشيخ هام الدين العجمي . بليقال أن له ابن في هراة ، وكان صاحب حرمة وسطوة في وظائفه غير أنه لم يكن مشكوراً من غير علة ظاهرة فيه . وقال المقريزي أنه ولىالقضاء وكتابة السر فلم ينجب وكان يقرىء في المذهبين ويعرف العربية وعلمي المعانى والبيان ويذاكر بالأدب والتاريخ ويستحضر كشيرأ من الاحاديث والناس فيه بيزغالومقصر وأرجو أن يكون الصواب ماذكرته. وقال غيره: كان شيخاً ضخها طوالا أبيض اللحية مليح الشكل الا أن في لسانه مسكة اماما بارعا في فنون من العلومله تصانيف تدل على غزير علمه واتساع نظره وتبتحره في العلوم منصفا للحنفية إلى الغاية صادعاً بالحق تاركاً للتعصب ، وكان يركب بعدولايته البغلة بهيئة الاعاجم بفرجية وعذبة مرخية على يساره فأقام مدة ثم لبس زي قضاة مصر ، وساق الابيات التي وجدها المؤيد وأولها:

ياأيها الملك المؤيد دعوة من مخلص في حبه لك يفصح وأن غالب الفقهاء تعصبوا عليه وبالغوا في التشنيع ورموه بعظائم ، الظن براءته عن أكثرها وادعى عليه بمال بعض الاوقاف و توجهو ابه ماشياً ومنعوه من الركوب إلى غير ذلك مما بسط في الحوادث ، وكان معدود آمن أعيان الأثمة العلماء لكنه لم يرزق السعادة في مناصبه لأنه كان ظنينا بنفسه معجباً بها إلى الغاية فعجزه الله . قلت وقد قرىء عليه شرحه لمسلم وكذا صنف شرحاً على المصابيح وثنا

عنه غير واحد منهم الابي وسمع منه ابن موسى وغيره وحمكي لنا الزين البوتيجي من مباسطاته ، وهو في عقود المقريزي مبسوطاً رحمه الله وإيانا

٠٩٠ (محد) بن عطية بن أحمد بن جار الله بن زأمد السنبسي المكي . مات بها في ربيع الأول سنة ثمان وستين . أرخه ابن فهد .

وبعده استقر فيهاأيضاً عندتنم المؤيدى وساءت سيرته فأمسكوه بعده وادعى وادعى وادعى المشرق فيها المتقر فيها المتقر في المحرم المنة المنتين وأدبعين. ابو الحير الهاشمي المسكوه ويلقب فهدا أيضامات قبل السنة أيضافي رجب سنة ست وثلاثين. ١٩٣٩ (عهد) بن عطية . كان يخدم بر دداراً عند جانم الاشرفي بحلب ثم بالشام وبعده استقر فيها أيضاً عندتنم المؤيدي وساءت سيرته فأمسكوه بعده وادعى عليه عايو جب المفر و خرج لتقام البينة فهجم العامة وسحبوه من رسله ثم ضربه بعضهم بسكين فقتله ثم أحرق وذلك في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين غير مأسوف عليه فقد كان من مساوىء الدهر وقبائح الزمان.

٣٦٤ (عد) بن عقاب \_ بضم المهملة و تخفيف القاف وآخره موحدة \_ المذربي التونسي المالكي . أخذعن ابن عرفة وغيره ، وولى قضاء الجماعة بعد عمر القلجاني الماضي. ومات في سنة احدى وخمسين . أفاده بعض الآخذين عنه ممن أخذ عني . الماضي . ومات في سنة احدى وخمسين . أفاده بعض الآخذين عنه ممن أخذ عني . همات عمل بن عقيل بن خرص الشريف . مات عملة في مغرب ليلة الاربعاء همد) بن عقيل بن خرص الشريف . مات عملة في مغرب ليلة الاربعاء

رابع عشر دى الحجة سنة إحدى وستين . أرخه ابن فهد .

٣٦٦ (عد) بن عقيل بن ظافر البجأبي . ممن سمع من شيخنا .

٣٦٧ (على) بن علوان الجمال الموزعي ثم الحبائي المياني الشافعي فيما أظن . تفقه بجهاعة الى أن تميز ثم لزم الشمس يوسف الجبائي المقرى سفراً وحضراً واختص به و ناب عند في القضاء بقرية جبامن أعمال حصن صبر مدة بلكان يتعانى التدريس في الفقه وله وظائف بمدينة زبيد معذكاء وفهم وحرص على العلم ، ولكن شغله القضاء عن الترقى بل وقف ولم يزل متردداً بين زبيد لوظائفه فيها وبين تعز الى أن مات فيها في سنة سمع و ثمانين . أغاده لى بعض الآخذين عنى .

٣٦٨ (عد) بن عليان الغزى الخواجا ، ممن سمع مني بمـكة .

٩٦٩ ( ١٠٠ ) بن على بن ابراهيم بن أحمد ناصر الدين الصالحي البزاعي - بضم الموحدة العدها زاى حقيقة ثم عين مهملة - الخياط قيم الناصرية دن الصالحية . ولد بعد الأربعين وسبعائة بيسير وسمع على زينب إبنة اسمعيل بن الخباز ولقيه شيخنا فقرأ عليه وذكره في معجمه وقال أ: مات في سادس عشر شوال سنة ثلاث.

وتبعه المقريزي في عقوده.

الشافعي أخو أحمد وابراهيم بن اسمعيل بن مجد الشمس المناوي ثم القاهري الشافعي أخو أحمد وابراهيم الماضيين وهذا الاكبر ويعرف بالشويهد ـ بضم المعجمة وآخره مهملة مصغر . حفظ القرآن وجلس مع الشهود وتنزل في بعض الجهات كسعيد السعداء والسابقية . ومات بعد أن شاخ وصار يرغب عما بيده شيئاً فشيئاً قبل السبعين فيما أظن .

۱۳۷۱ (مجد) بن على بن ابر اهيم بن عدنان بن جعفر بن محمد بن عدنان بن جعفر ان اصر الدين ابن كالب السر الحسيني الدمشتي الشافعي . قال شيخناف أنبائه : كان فاضلا ماهراً في الانساب كثير الاشتغال الا أنه جامد الذهن ولم يكن ممن يتعانى الملابس والمراكب بل كان كثير التقشف منها بالتشيع مع تبرئه منه أعجو بة في زمانه في السعى كثير الدهاء ، سمع معنا كثيراً وكانت بيننا مودة ، ودخل القاهرة مراداً بسبب السعى لأبيه في كتابة السر فكان غالباً هو الغالب ، وفي غضون ذلك حصل لنفسه كثيراً من الوظائف والتداريس والانظار . قال ابن غضون ذلك حصل لنفسه كثيراً من الوظائف والتداريس والانظار . قال ابن حجى : كان ديناً صيناً لا تعرف له صبوة وقد عين لكتابة السر فلم يتفق . وقال شيخنا في معجمه : كان يتقشف ويقتصد في ملبوسه ومركوبه مع الدين المتين والبشاشة ، وهو في عقود المقريزي . مات في صفر سنة اربع عشرة بالطاعون عن سبع وثلاثين سنة .

٣٧٧ (محمد) بن على بن ابراهيم بن موسى بن طاهر الشمس أبو بكر القليوبي ثم القاهرى الزيات على بابسعيد السعداء وهي حرفة أبيه أيضاً ، والدا بي الخيرى الآتي . مات في رمضان سنة احدى وسبعين . وكان خيراً مديماللجها عات مستوراً رحمه الله . ٣٧٧ (عمد) بن على بن أحمد بن ابراهيم السلسيلي المناوى الشافعي ويعرف بابن الهليس بكسر الهاء واللام وآخره مهملة لقب لجده . ولدسنة اثنتي عشرة و ثما تما نة تقريباً بمنية بني سلسيل و حفظ به القرآن و صدى به والعمدة و عرضها على جماعة و نظم اليسير ممايو جد فيه المقيول ، كتب عنه ابن فهدو البقاعي في المنية سنة ثمان و ثلاثين قوله :

أيها المذنبون مثلى أجيبوا داعى الله أسرعوا وأنيبوا وتنحوا عن كل فعل قبيح وافعلوا الخير فهو فعل حسيب وإلى الله فارجعوا من قريب فنهار الحسابمنكم قريب (فى أبيات) ٣٧٤ (محمد) بن على بن أحمد بن اسمعيل بن ابر اهيم بن محمد بن مهدى ولى الدين أبو الطيب بن النور الكناني الدلجي (١) الفوى الأصل المدنى الشافعي المذكور

<sup>(</sup>١) بفتح اوله نسبة لبلد من الصعيد .

أبو وفي الثامنة ولدبطيمة ونشأنشأة جميلة وأسمعه أبو والمكثير بالحجاز والشام على غير واحد من أصحاب ابن البخارى وابن شيبان وطبقتهم كست العرب حفيدة الفخر وزغلش ومحمود بن خليفة ، وحفظ كتباوكانت فيه نباهة مع فطنة وذكاء ولسكنه لم يعتن بالعلم و دخل فيما لا يعنيه ، وترد دالى القاهرة مراراً وذكر بالمروءة والهمة والعصبية لمن يعرفه بحيث كان يقوم دائما في السعى لجماز امير المدينة على ابن عمه نابت فاتفق أنه قدم المدينة على عادته واقام بهامدة ثم توجه منها يريدالقاهرة فيعث إليه نابت بجباعة فاعترضوه وقتلوه في أوائل سنة خمس . ذكره المقريزى في عقوده وحكى عنه ومضى له ذكر في عدبن أحمد بن مجد المفريري .

٢٧٥ (عد) بن على بن أحمد بن اسمعيل أبو الفتح القاهري الأزهري الشافعي نزيل طيبة ويعرف بابي الفتح بن اسمعيل وهو بكنيته اشهر وربما قيل له ابن الريس المكون والده كان رئيس الوقادين بجامع الازهر . ولد بعيد العشرين وثمانمائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والمنهاج وغيره واشتغل بالعلم فأخذ الفقه عن الجمال الامشاطي (١) ظناً والعربية عن إعض المفارية والشهاب الابدي ولازم ابن الهام فانتفع به في فنون وسمع معي عليه عكة وغيرها وكذا قرأعلى شيخنا في الفقه وداوم الاشتغال حتى برع مع سكون وعقل وديانة ؛ ورام شيخه استقراره في مشيخة الطيبرسية بعد موت زين الصالحين المنوفي ، وكان مماكستبه معه لناظرها: وقد أرسلت رجلا من أهل العلم والدين والفقر ليسله في هذه الدنيا وظيفة في مدرسة ولا طاب ولا تدريس ولاتصوف واجتمعت فيه إن شاء الله تعالى جهات الاستحقاق ، الى أن قال : ولولا علمي بتمام أهليته وفقره وعلمه ماتعرضت لذلك فقدرأن كان سبق وآل أمره إلىأن توجه للمدينة النبوية بعد أن حج فقطنها وتصدى لنفع الطلبة بها مع المحافظة على التلاوة والتهجد وأسباب الخير ؛ وممن قرأ عليه البخاري بها أحمد بن يـس المدني المؤذن في سنة ثمان وخمسين . ولماأرسلت بمصنفي القول البديع (٢) عقب تصنيفه الى المدينة وقع منه موقعاً عظيما وبالغ في تقريظه وأرسل يعلمني بأنه عزم على قراءته في رمضان ثم لم يلبث أن ورد القــاهرة فاجتمت به فأعلمني بقراءته في الروضة الشريفة ، و توجه منها لزيارة بيت المقدس ثم عاد إليها وسافر في البحر عائداً الى طيبة فغرق مع جمع كشيرين في سنة اثنتين وستين ، و نعم الرجلكان عوضه الله الجنة وإيانا.

<sup>(</sup>١) نفتح الهمزة نسبة لبيع الامشاط أوعملها ، كاسيأتي .

<sup>(</sup>٢) في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه .

٣٧٦ (جد) بن على بن أحمد بن اسمعيل الشمس الرحماني \_ نسبة لمحلة عبد الرحمن بالبحيرة \_ ثم القاهرى الشافعي · قدم القاهرة ففظ القرآن و اشتغل بالفقه و ألعربية والفرائض وغيرها ؛ ومن شيو خه الونائي و لازمه في تقسيم الروضة وغيرها و الفاياتي والعلم البلقيني بل وأكثر من تقاسيم أبي العدل قاسم البلقيني وكان احد القراء فيها وكذا سمع على شيخنا وأذن له في الافتاء والتدريس ؛ و تكسب بالشهادة في حانوت الحنابلة عند القصر وقتاً بل ناب في القضاء بدمنه و رمن البحيرة وكذا بدير وطوغيرها ، وكان يستحضر كثيراً من فروع الفقه مع مشاركة في أصله والعربية وجمع بين شرحي المنهاج لأبن الملقن و الاسنائي مع التكملة للزركشي غير مقتصر عليمالكن بدون استيفاء ولم يكن بذاك المتقن . مات في سنة اثنتين أوالتي بعدها وقد قارب الخسين تقريباً رحمه الله .

٣٧٧ (جلا) بن على بن أحمد بن الامين التي بن النور المصرى . ذ كره شيخنا في إنبائه ، ولد سنة ستين و تفقه قليلا و تسكسب بالشهادة مدة طويلة و كان يحفظ شيئاً كثيراً من الآداب والنوادر واشتهر بمعرفة الملح والزوائد المصرية وثلب الأعراض خصوصاً الأكابر فسكان بعض الاكابر يقربه لذلك ولم يكن متصوناً في نفسه ولا في دينه . مات في شو ال سنة أربع وثلاثين والله يسامحه . قلت : وقد حكى لي البدر الدميري السكثير من ماجرياته ومنها ان شخصاً من أصحابه حضر إليه وشكا له شدة املاقه وان زوجته وضعت فقال له اكتب قصة للقاضي الشافعي وهو إذ ذاك ناصر الدين بن الميلق فقال قدفعلت وكتب لي بقدر حقير لا وقع له فأخذه و توجه به لبطرك النصاري وأعلمه بذلك فأمره بالانصراف وما وصل حتى جهز له شيئاً كثيراً من الدقيق والعسل والشمع و تحوها مع عشرة وما وصل حتى جهز له شيئاً كثيراً من الدقيق والعسل والشمع و تحوها مع عشرة ونانير فدفعها اليه بكلها . وفي الظن أن هذه الحكاية تقدمت فان كان كذلك فالصواب أنها لصاحب الترجمة .

٣٧٨ (على) بن على بن أحمد بن أبى البركات الشمس الغزى ثم الحلبي ويعرف بابن أبى البركات. ولد سنة ثمان وثلاثين وسبعائة بغزة و تعانى الاشتغال بالقراآت فهر واشتغل بدمشق فى الفقه مدة وقطن حلب وأقبل على التلاوة والاقراء فانتفع به الحلبيون وأقرأ غالب أكابرهم وأقرأ الفقراء بغير أجرة ، وممن قرأ عليه ابن حطيب الناصرية وقال انه رجل دين خير صالح من أهل القرآن مديم لاقرائه بالجامع الكبير بحلب احتساباً بحيث قرأه عليه غالب أو لادها وانتفعوا به وله اشتغال مع ذلك فى الفقه بدمشق وحلب ومداومة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ولا تأخذه فى القيام مع الحقاومة لائم وكذا كان مداوماً على التلاوة مع الشيخوخة وللناس فيه اعتقاد . مات فى يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وعشرين وصلى عليه فى يومه تقدم الناس البرهان الحلبى : ذكره شيخنا فى إنبائه باختصار وقال المعروف بالركاب بدل أبن أبى البركات ، وما عامت الصواب منهما .

٣٧٩ (محمد) بن على بن أحمد بن أبي بكربن أحمدالشمس أبو الخيربن النور الأدمى الاصل القاهري الشافعي والدعلي والمحمدين والماضي أبوه . ولدفي عاشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وسبعائة ونشأ فحفظ المنهاج وغيره ، وعرض في سنة سبع عشرة على العزبن جماعة والبيجوري والولى العراقي وشيخنا والشمس البرماوي والشهاب بن المحمرة والنور التلواني وأجازوه في آخرين ممن لم يجز ، وأخذ عن أبيه وغيره كالولى العرافي والشرف السبكي ولازم السماع عند شيخنا في رمضار، وكان خيراً فاضلا ساكنا أقرأ الاطفال وقتاً ثم جلس شاهداً بالقرب من دار التفاح خارج باب زويلة وربما درس في داخل المقصورة من الازهر بوقف نجم الدين التلواني الواقف له على أبيه . مات في جهادي الثانية سنة أربع وثمانين وصلى عليه بالمارداني ودفن عنداً بيه بالقرب من التاج بن عطاء الله من القرافة و نعم الرجل رحمه الله. ٣٨٠ (عد) الشمس أبو الفتح أخو الذي قبله وهو أكبر. حفظ المنهاج أيضاً وعرضه في سينة سبع وتسعين على بدر القويسني (١) والزين العراقي والبلقيني وولديهما والهيشمي وأبي الفرجبن الشيخة والبرشنسي (٢) وعبداللطيف الاسنائي وأحمدالحنفي السعوديوأجازوه في آخرين واشتغلو تميز . ومات في حياة أبيه ظنا. ١٨١ (محمد) بن على بن أحمد بن أبي إ كربن سيف الدين بن جمال الدين عبد الله ابن الشيخ فضل الله المخراوي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبودو يعرف بالسعودي وابن السعودي ، ورأيت في مكان آخر بخطي اسم جده أحمد بن فضل بن أبي بكر بن عبد الله . نشأ بدون تصون وخالط السفهاء بدون تدبر واختص لبني عليبة ثم بابن عواض ، وتكسب في سوق أمير الحيوش وغيره وتطور وفحر مع مزيد عاميته ولم يحصل لأحد منهم راحة ، ولازمني قليلا في سماع البخاري وغيره ؛ و تولع بالنظم فلم يجد وكان يتمرن فيه عن هو قريب منه من العوام و تحوهم ورأيته فيمن قرض مجموع البدري في سنة أربع وسبعين فكان من قوله فيه : أشبه أهل الشعر في العصر كلهم نجوماً بفلك الافق في ليلها تسرى

<sup>(</sup>١) بضم ثم فتح ثم تحتانية ساكنة . (٢) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة من المنوفية .

ها عن قليل لاح بدر به خفوا وذلك عجز عن مقابلة البدر ١٩٨٧ (علا) بن على بن أحمد بن أبى بكر الشمس بن أبى الحسن المصرى البندقدارى الشافعي الشاذلى الماضى أبوه و يعرف بابن أبى الحسن . ولدفي سابع عشرى ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين وسبعائة بالبندقدارية من نواحي الصليبة ، و نشأ بها فقرأ القرآن على أبيه وحفظ العمدة والحاوى والتوضيح لابن هشام، وعرض على شيوخ وقته و تلاللسبع جمعاً بمكة على عبد السكريم المياني و تفقه بأبيه والشطنوفي أخذ العربية وبرع فيهماوفي الاصول معمشاركة في غيرها وكذا أخذ عن الشمس بن القطان بل سمع في سنة خمس و ثمامائة معه على شيخنا ترجمة البخارى من تأليفه ووصفه بالامام وسمع على ابن أبى الجدعلي شيخنا ترجمة البخارى من تأليفه ووصفه بالامام وسمع على ابن أبى الجدا وغيره ؛ وكان خيراً ذا فضيلة و محبة في العلم و رغبة في الحديث وأهله وحرص على التحديث بهمة عالية وعزم جيد ، وحج و جاوربالحرمين وأم بالبندقدارية محل سكنه وولى مشيخة فيها . واستمر مثابراً على الخير حتى مات في ليلة السبت سابع عشرى جمادى الأولى سنة تسع وستين ودفن من الغد بالقرب من التاج وابن عطاء الله وجها لله وإيانا .

النور المحلى الشافعي الشاذلي ويعرف بابن حميد بالتصغير وبابن ودن \_ نفتح الواو والمهملة وآخره نون \_ وسمى بعضهم جدا بيه مجداً والصواب خلف . ولد كا أخبرني به في ثالث عشرى رمضان سنة ثلاث عشرة وثمانا ته وقيل بعد ذلك بالمحلة و نشأ بهافحفظ القرآن وصلى به وأربعي النووي والنهاية له في الفقه والحاوي المحلة و نشأ بهافحفظ القرآن وصلى به وأليعة ابن ملك وجمع الجوامع ، وعرض الصغير والرحبية في الفرائض والملحة وألفية ابن ملك وجمع الجوامع ، وعرض على شيخا و البساطي وغيرها و بحث في الحاوي عندالشرف السبكي والبرهان الابناسي والشهاب المحلي خطيب جامع ابن ميالة وآخرين وقرأ في الاصول و المعاني والبيان وغيرها من الفنون على العز عبد السلام البغدادي وكداقرأ على البرهان الكركي وشيخنا وآخرين منهم ابن المجدى قرأ عليه في الفرائض و الحساب وغيرها ، وسافر الى الشام فقرأ على ابن ناصر الدين وعائشة ابنة ابن الشرأ محيى وغيرها ، وسافر الى الشام فقرأ على ابن ناصر الدين وعائشة ابنة ابن الشرأعي والتقي بن فهد وذلك في سنة خمس وخمسين وزار بيت المقدس وأذن له بعض والتقي بن فهد وذلك في سنة خمس وخمسين وزار بيت المقدس وأذن له بعض شيوخه في الافتاء و التدريس ، وتعاني الأدب فتميز وكتب عدة تصانيف منها شيوخه في الافتاء و التدريس ، وتعاني الأدب فتميز وكتب عدة تصانيف منها

النجمة الزاهرة والنزهة الفاخرة في نظام السلطنة وسلوك طريق الآخرة ولقبه أيضا بالجواهر المعقودة في اشارات النجلة والدودة دخل فيه من حيث أن النحلة لابد لها من أمير نقيمه وتجتمع على رأيه فني ذلك إشارة الى أنه لابد من الملك ومن حيث أن دود القز لايقتصر على طعام واحد ولا يتسبب وأنه يفطم نفسه بعد الأربعين عن الأكل ويقبل على العزلة ونحو ذلك ففيه اشارات الى من سلك طريق الآخرة ، وقرة عين الراوى في كرامات محمد بن صلح الدمراوى وعاسن النظام من جواهر المكلام في ذم الملك الغلام وكتاب في الحدود النحوية وآخر ساه البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع في نحو أدبعة كراريس، وكان فاضلا لطيف حسن العشرة متواضعا كتب عنه غير واحد مرس الفضلاء ، كتبت عنه قوله:

تشاغل بالمولى رجال فأصبحت منازلهم تنمو بمجد مؤثل رجال لهم حال مع الله صادق فان لم تكن منهم بهم فتوسل وما أودعته في محل آخر . مات بمكة في عصر يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول أو الآخر سنة خمس و خمسين و دفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا .

الأولى من الشفا مع سماع باقيه و النصف الأولى البخارى الجناجى - بجيمين الأولى مفتوحة بينها نون خفيفة نسبة لجناج قرية بين النحرارية وسنهور من الغربية مفتوحة بينها نون خفيفة نسبة لجناج قرية بين النحرارية وسنهور من الغربية شمالقاهرى الأزهرى المالكي و ربما يعرف هناك بابن و حشى ولد فى سنة ستين أو بعدها تقريبا و حفظ القرآن و نحو النصف الأول من مختصر الشيخ خليل ومن الفية النحو و اشتغل عند داود القلتاوى فى الفقه والعربية بل وقرأ على السنهورى النصف من توضيحها و سمع عليه غير ذلك وقرأ على الديمي البخارى و سمع على الكيل بن أبي شريف فى مسلم وعلى الشارى فى البخارى بحضرة الخيضرى بوحج غير مرة و لقينى فى سنة سبع و تسعين بحكة فقرأ على الموطآ و نحو النصف وحج غير مرة و لقينى فى سنة سبع و تسعين به عير ذلك سماعاً و تفها و اختص بالشمس المحلي التاجر شمبا فى الفتح بن كر سون و سافر معه الى المين فحل بعض ماار تفق به وعاد بعد أشهر فى سنة تسع و تسعين و استمر مقيا بحكة يقرىء ولد المشاد به وعاد بعد أشهر فى سنة تسع و تسعين و استمر مقيا بحكة يقرىء ولد المشاد إليه بعدر جوع الأب الى القاهرة و معه جارية يتقنع بها و لا بأس به و

مهر (محمد) بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن الشهيد الجال أبو الخير ويدعى الخضر بن النور أبى الحسن بن الشهاب أبى العباس بن الكال أبى محمد المدعو بالخضر الهاشمى العقيلي النويرى ثم المسكى الشافعى و الد أبى المين محمد الآتى، وأمه زينب بالخضر الهاشمى العقيلي النويرى ثم المسكى الشافعى و الد أبى المين محمد الآتى، وأمه زينب

ابنة القاضى الشهاب الطبرى . ولدفي ربيع الأول سنة اثنتين و ستين و سبع الله عكه و نشأ بهاوسمع على جدته فاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي و العزبن جماعة و السكال بن جميب والعفيف النشاوري وابن عبد المعطى والاميوطي وآخرين ، وأجاز له اليافهي والاسنائي والصلاح بن أبي عمر وابن أميالة وغيرهم، وحدث سمع منه النجم ابن فهد وغيره ، وكان قد حفظ التنبيه وغيره وعرض على جماعة و تفقه بالابناسي. وأذن له في الافتاء والتدريس، وناب في الخطابة والقضاء عمكة ثم ولي قضاء المدينة النبوية ولكنه لم يباشر لكونه كان حين مجيء الولاية بمكة فناب عنه القاضي أبو حامد المطرى ولم يلبث أن صرف بناصر الدين عبد الرحمن بن محمد بن صالح ، ودخل اليمن مراراً للاسترزاق ؛ وانقطع بمنزلهمدة لنقل بدنه وعجزه عن الحركة حتى مات في ذي الحجة سنة اثنتين و ثلاثين عمكة ودفن عند أهله بالمعلاة. وكان شهما مقداما جريئاً ضحما جداً وانصلح بأخرة . ذكره شيخنا في انبائه باحتصار وأرخمو لده في ربيع الآخر و المعتمد ماقدمته . وكذاهو في عقو دالمقريري . ٣٨٦ (عد) ولى الدين أبو عبد الله المالكي أخو الذي قبله وامه ام الهدي. ابنة محمد بن عيسي بن محمـد بن على العلوي . ولد في رمضان سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة بمكة وأحضر في الرابعة على النشاوري وسمع من أبيه وابن صديق. وبدمشق من عبد القادر الارموى وباسكندرية من التاج بن التنسى ، وأجاز له التنوخي وأبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائبي وآخرون ، وحدث روى عنــه النجم بن فهد ، ودخل القاهرة ودمشق مراراً والروم واليمن لطلب الرزق وولى إمامة المالكية بمكة وكذا قضاءها عوضاعن الكالبن الزين مرتين وناب في حسبتها . وكان عفيفا في قضائه حشما فخورا جميل الهيئة ذا مروءة. وافضال؛ وممر أثني عليه المقريزي . مات في قضائها في شوال سنة اثنتين واربعين بمكة ودفن عند أهله أيضا بالمعلاة رحمه الله .

۳۸۷ (محمد) الكال ابو البركات الحنفي اخو الدنين قبله و شقيق ثانيه بها ، ولدفي سنة خمس و ثمانين و سبعهائة أو التي بعدها بمكة وأحضر على الجال الاميوطي و سمع من أبيه والشمس بن سكر و ابن طولو بغا و ابن عمه المحب أبي البركات أحمد بن الكال النويري ، و دخل القاهرة و دمشق مراراً و سمع بدمشق من عبدالقادر الارموي مو افقات زينب ابنة الكال وكذا دخل الروم و المين للاسترز اق وأجاز له العفيف النشاوري و الصدر الياسوفي و أبو الحول الجزري و عمر بن أحمد الجرهمي و ابن حاتم و الصردي و أبو هريرة بن الذهبي و جماعة ، و حدث باليسير روى عنه النجه

ابن فهد واستجازه لى غير مرة ، وناب فى حسبة مكة وكذا فى القضاء بجدة عن ابن أخيه القاضى أبى المين . وكان خيراً ساكناً منجمعاً عن الناس مديم اللتلاوة وللاقامة بمنزله مات فى المحرم سنة اثمتين وخمسين بمكة و دفن عند سلفه بالمعلاة رحمه الله وللاقامة بمنزله مات فى المحمد بن عبد الله ناصر الدين الحلبي الاصل القاهرى الحنفى ويعرف بلقبه . مات وقد جاز الاربعين فى ذى القعدة سنة اربع وسبعين وصلى عليه ثم دفن تجاه الروضة خارج باب النصر ، وكان فاضلا بارعاً مفننا متقنامد يما للاشتغال و الاشغال مع الديانة التامة والسكون وعدم التكثر بفضائله و الاقبال على شأنه و الازدياد من المحاسن بحيث قل ان يكون فى أقرانه نظيره . ومن شيو خه الامين الاقصر أبى والشمنى و الحصنى و الحافيا جى و العز عبد السلام البغدادى والشروانى و الكريمي بل وسمع الحديث على الشريف النسابة و النور البارنبارى وأم هانىء الهورينية وحضر عندى بعض مجالس الاملاء رحمه الله وعوضه الجنة . وام هانىء الهورينية وحضر عندى بعض مجالس الاملاء رحمه الله وعوضه الجنة . والم هانىء الهورينية وحضر عندى بعض مجالس الاملاء رحمه الله وعوضه الجنة . والم هانىء الهورينية وحضر عندى بعض مجالس الاملاء رحمه الله وعوضه الجنة . والم هانىء الهورينية وحضر عندى بعض مجالس الاملاء رحمه الله وعوضه الجنة . والم هانىء الهورينية وحضر عندى بعض مجالس الاملاء رحمه الله وعوضه الجنة . وطنتدا وهو صغير جداً حتى مات فى سنة اثنتين وأربعين .

٩٠٠ (محمد) بن على بن أحمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم بن يحيى بن الحسن ابن موسى بن يحيى بن يعقـوب بن نجم بن عيسى بن شعبـان بن عيسى بن داود بن محد بن نوح بن على من عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر المحب بن النور أبي الحسن البكري المصري الشافعي ويعرف بابن أبي الحسن. ولد كما قال في سنة احدى أو اثنتين وسبعين وسبعائة بدهروط ونقله أبوه الى مصر فقرأ بها القرآن ثم حفظ العمدة والتبريزي والحاوي والملحة ، وعرض على جاعة و يحث الحاوى على الشمس بن القطان والى الحضانة مجدعلى البدر الطيندي وبعضه على السراج البلقيني والتبريزي أو بعضه على النورالبكري وسمع بعض دروس النحو على ابن القطان وسمع على ابن رزين والزفتاوي أماكن من الصحيح وعلى النجم البالسي الترغيب للاصفهاني وعلى ناصر الدين بن الفرات الشفا ، وحدث سمع منه الفضلاء ، وحج سنة عشرين ثم سنة سبع و ثلاثين ثم في سنة اثنتين وأربعين ، وسافر الى دمياط واسكندرية وقوص ، وناب في القضاء من ذي القعدة سنة ست عن الشمس الاخنائي فمن بعده وحصلت له بحة قوية بعد سنة خمس وثلاثين لم يكل يسمع معها صوته . مات في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين بالينبوع وهو راجع من الحج وصلى عليه هناك ثم دفن فيه وقد جاز السبعين بسنتين ،أرخه شيخنا في حوادث انبائه وقال : كمان عارفا بالاحكام متثبتاً في القضاياوقو راً عاقلا

كشير الاحتمال مشاركا فى الفقه لم يشتغل فى غيره در سبالبدرية الخروبية بشاطى، النيل محواً من عشر سنين و توجه الى الحجاز فى الرجبية فجاور ثم رجع، وذكر لى من اثنى به أنه كان كي ثير الطواف يواظب على خمسين أسبوعاً (۱) فى كل يوم ؛ قال وهو من قدماء معارفنا وأهل الاختصاص بنا فالله يعظم أجرنا فيه ويبدلنا به خيراً منه ، قال : وقد غبطته بما اتفق له من حسن الخاتمة بالحج والاعتمار والمجاورة وزيارة الحضرة الشريفة النبوية والموت عقب ذلك فى الغربة رحمه الله وإيانا . قلت : وقول البقاعى انه من قضاة السوء على مانقلوا قاله لغرض على جارى عوائده والا فقد عامت بطلانه .

٢٩١ (محمد) بن على بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمغيث الشمس الابياري ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن المغيري \_ عيم مضمومة مم معجمة مصغر نسبة لجدهانه كان كاسلافه مغربيا ثم تحول منها وانتقل أبوه عن مذهبهم ، وسمى بعضهم جد أبيه عبد المؤمن بن عبد البربن محمد بن القسم بن ربيعة بن عبدالقدوس .ومن املاً به هو كتبت ما أسلفته وقال لى أنه ولد في سنة سبع وسبعين وسمعمالة بأبيار ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض المنهاج الفرعي ؛ ثم قدم القاهرة فأ كمله وألفية النحو والملحة والشذرة الذهبية والمقصورة الدريدية ونحث بأبيار ألفية ابن معطى على التاج مجد القروى وأقام بالقاهرة عند الابناسي الكبير ومحث عليه المنهاج وكذا لازم البلقيني في بحثه والغارى والبدر الطنبدي في العربية وغبرها وآخرين بل بحث العضد والتلخيص على قنبر وصحب مجداً العطار خاتمة مريدي يوسف العجمي وناب عن الصدر المناوي بالقاهرة وفي ابياروعملها عن الجلال البلقيني ثم أعرض عنه مع حلفه بالطلاق على عدم قبوله وكذا عرض عليه الزين عبد الباسط ضبط الشؤون السلطانية فأبى تعففاً وتورعا مع كثرة المتحصل من هذه الجبة وكان قبل ذلك تـكسب بالشهادة وقتـ أ بعد ثبوت عدالته على العز البلقيني والد البهاء ، وباشر الشهادة بالاسطبل وصحب الظاهر جقمق قبل تملكه ، فاما استقر اختص به ومال اليه فصار من ذوى الوجاهات وأثرى وكذا اختص بولده الناصري محمد مع مزيد رغبته في التقلل من التردد اليهما ، وحج مراراً وجاور اجتمعت به غير مرةوكتبت عنه من نظمه ماطارح به شيخنا مما أودعته الجواهر والمعجم وغير ذلك . وكان خيراً ديناً ساكنا منعزلا عن أكثر الناس سيما بأخرة حسن المحاضرة متقدما في حل المترجم وله (١) الاسبوع: سبع طوفات.

فى تعلمه حكاية أوردتها فى المعجم مع حكاية غريبة اتفقت له مع ابن زقاعة وكونه تطارح مع المجد بن مكانس وغيره . مات وقد أسن فى ليلة الاربعاء عاشر المحرم سنة تسع وستين وصلى عليه من الغد ودفن بحوش جوشن رحمه الله وإيانا .

٣٩٧ (عد) بن على بن أحمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الحب بن النور البلبيسي (١) الاصل القاهري الازهري \_ إمامه وابن أعته \_ الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه . حفظ القرآن وتلاه على أبيه للسبع إفراداً وجمعا ، ولازم مجلس شيخنا للسماع في رمضان خاصة ، وأم بعد أبيه بالجامع وكان يدفع عن مباشرتها بنفسه لعدم تصونه ، وآل أمره إلى أن كف وانقطع مدة ، شممات في ثامر عشرى رمضان سنة تسع وثمانين بعد توعك طويل واستقر ابنه يحيى في الامامة وكان قد ناب عنه في حياته وأظنه جاز الستين عفا الله عنه .

سه هم (محمد) من على بن أحمد بن عمر بن على بن مجاهد بن ربيعة بن فتوح البدر الدجوى الاصل القاهرى الشافعي . نشأ بالقاهرة فخفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو وغيرها واشتغل يسيراً وقرأ على المناوى في شرح البهجة وعلى البكرى في الروضة وفي المبادىء على الشمسين ابن العاد والابناسي وكذا أخذعن الخواص في العربية والعروض وغيرها وحضر عند العلم البلقيني وكتب قليلاعلى ابن حجاج و العربية والعروض وغيرها وفي التوقيع بخاله غرس الدين الامييهي وباشر وتكسب بالشهادة وتخرج فيها وفي التوقيع بخاله غرس الدين الامييهي وباشر التوقيع بباب أبي الخير النحاس بل ناب في القضاء عن العلم فمن بعده مسئولا بذلك وعمل النقابة لابن حريز وتحول من ذلك كاه وحج ، وكان شهماعالى الهمة بذلك وعمل النقابة لابن حريز وتحول من ذلك كاه وحج ، وكان شهماعالى الهمة بهي الهيئة ، عمل لغزاً في سعادات كتبه عنه بلديه الزين الدجوي وهو المفيدلا كثر بحمته . مات في رابع ذي القعدة سنة سبعين بعد تعلله مدة رحمه الله .

(عد) بن على بن أحمد بن فضل الله بن أبى بكر بن عبد الله . مضى فيمن جده أحمد بن أبى بكر و يلقب قديماً همد ) بن على بن أحمد بن عبد القادر البدر ويلقب قديماً بالحب بن النور أبى الحسن المنوفي الاصل القاهرى البهائي الشافعي شقيق أحمد الماضي وأبوها وجدهما وأمهما ابنة ابن حلفا الضرير . ولد تقريبا سنة سبع وأربعين و عالمانة و نشأ في كنف أبويه وقرأ القرآن والعمدة وعرضها على جماعة كالمناوى و العلم البلقيني و كاتبه ، وأجازله ولأخيه باستدعائي شيخنا وابن الفرات وآخرون و قرأ على قليلا في البخارى وربما حضر دروس الزين الابناسي وجلس مع أبيه شاهداً و تولم بالنظم وله فيه نوع فهم ، وكان أحسن خالا من أخيه ، مات في ذي

<sup>(</sup>١) بضم أوله نسبة لبلبيس من الشرقية .

الحيجة سنة تسع و ثمانين بعداً بيه بأشهر و دفن بتربة تجاه أرغو ن باسفل الكوم عفا الله عنه. ٣٩٥ (محد) بن على بن احمد بن محد ابو عبد الله اللو آتي المغربي التو نسى المالكي . ولد في ثالث عشري جمادي الثانية سنة تسعو اربعين ونمامائة بتونس ونشأ بها فجود القرآن على محمد بن العربي وتلا بهعليه لنافع وأخذ في الفقهعن المحمدين الزلديوى والقلشاني عاضى الجماعة والواصلي وابن عقبة وابن قامم الرصاع وابراهيم الاخدري وفي العربية عن ابراهيم الباجي احد عدول تونس ومنصور سوسو راوى الحديث بجامع الزيتونة والشريفة أمه وغيرهما وفي أصول الفقه عن احمد حلولو وفي اصول الدين عن مجد اللباد في آخرين . وقرره السلطان في شهادة ديوان البحر وفي شهادة الشمع ومعناها تحكير بيعه وفي كتابة السرعند خليفته بتونس لتوالى مدحه له ، وحج في سنة سبع وسبعين مع القلشاني شيخه ودخل مصر فيها ثم وصل مكة من البحرفي أوائل جمادي الثانية سنة اربع وتسعين ولقيته بها وقد تبرم من كل ماسلف ومقبل على انتصوف والسلوك مديم للتلاوة والعبادة تارك للرعو نات وسمع على أشياء ثم أنشدني لنفسه بديهة :

حبر المعانى صادق الانباء نقلته آباء عن الابناء قد صححوه عن الثقات وصححوا ان السخاوي أوحد العاماء وقوله: يارب عبدك قد وافي المقاموفي والحجروالحجر المعلوم والحرما وطاف بالبيت في حال الصفا وسعى ودون موقفه حال الزمان عا فحد عليه بيمن الامر ينج به من كل معضلة يامالكي كرما وقوله أول قصيدة نبوية :

طریق الهدی بانت اهیل مودتی عولد خیر الخلق کنزی وعدتی واشترى داراً بمـكة وعمرها وامتحن بها في أوائل ذي القعدة بزعم زوج ابنته المعترف عايقتضى اختلاقه أنه سكن ببيت ابن عليبة في اسكندرية وأنهوجد في جداره أربعة آلاف دينار فرسم عليه الباش وسجنه وتكلف له ولاتباعه تحو ثلاثين دينارا وأطلق بضمان الشهاب بن حاتم له حتى يجيء أمير الحاج ثم بدا لهم فأمسكوه وأعيد للسجن أيضا واستمربه هو والمرافع حتى خلص ؛وفارقته هناك ثم لقيته بهاو بالمدينة ومعهو الدتهو ولدهو بعض العيال وعظم اغتباطه بي ولازمني رواية ودراية وامتدحني بقصيدة طويلة كتبها بخطه وأسمع ولده على ، وهو على خير كثير تلاوة وعبادة وانجهاعا ويلاطف أحمابه و كوهم بالطلب ، ورجع في سنة تسع وتسعين لمـكة بسبب ابنة له توفيت كانت كحت بعض بني العز بن

المراحلي ثم عاد الى المدينة.

٣٩٦ (محمد) بن على بن أحمد بن محمد الحب أبو البركات بن النور القاهرى الحنفي الماضى أبوه ، ويعرف بابن الصوفى ولد في رمضان سنة ستوستين وتماتمائة ونشأ فحفظ كأبيه القرآن والعمدة والكنز والمنار وألفية ابن ملك وعرض على في الجماعة . وحج مع أبيه سنة اثنتين و ثمانين و جاور التي تليها واشتغل قليلا و جلس عند أبيه و زوجه ابنة الشمس محمد بن الاهناسي ثم فارقها .

٣٩٧ (محمد) بن على بن احمد بن محمد الدواخلي الصغير نزيل جامع الغمرى. عمن سمع على في سنة خمس وتسعين .

۲۹۸ (عد) بن على بن احمد بن موسى فتح الدين ابو الفتح الا بشيهى المحلى والد الشهاب احمد والبدر عد. نشأ ففظ القرآن وغيره وتفقه بالولى بن قطب وأخذ الفرائض عن ناصر الدين البارنبارى وتميز فيها ؛ وناب فى قضاء المحلة وصاهر قاضيها الشهاب بن العجيمى على ابنته و حجو جاور فى سنة خمس و خمسين وسمع هناك على التقى بن فهد وأبى الفتح المراغى . مات بالمحلة فى شوال سنه ثمان وستين عن ثمان وستين سنة .

وهم (عد) بن على بن أحمد بن هبة الله الاموى السكندرى ابن أخى الجمال عمد بن أحمد بن هبة الله المذكور فى التي قبلها ، ويعرف بابن البورى . ولدفى رمضان سنة أربع وعشرين وسبعهائة وسمع على ابن المصفى وأبى الفتوح بن الفرات وآخرين سدا سيأت الرازى وقرأ بها عليه مع غيرها شيخنا وترجمه فى معجمه ، وذكره المقريزى فى عقوده فقال : محمد بن على بن هبة الله وقال أنه حدث عن محمد بن أبى به برن عبد المنعم بن على بن ظافر بسماعه من منصور بن سليم وكذاحدث عن غيره وقدم القاهر دقد عاون لربجو ار ناوصحبناه مدة . ومات بالثغر سنة اثنتين . وي المنافى أبوه . فاب عن العلاء بن قاضى عجلون فى القضاء بدمشق ثم عن الشرف المن عبد أياماً ثم عزله واستقل به بعد التاج بن عربشاه فى أواخر شوال سنة المن عبد أياماً ثم عزله واستقل به بعد التاج بن عربشاه فى أواخر شوال سنة خمس وثمانين فدام دون سنة ثم صرف باسمعيل الناصرى فى رجب من التى تليها ودام مصروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام مصروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام مصروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام مصروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام عضروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام عضروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام عضروفا . وقد حاور بمكة وسمعت من يذكره بسوء كبير مع جهل ، ودام مصروفا . وقعه بن فالمه كان شافعيا .

۱۰ ٤ (عد) بن على بن أحمد البدر أبو عبد الله بن أبى الحسن بن القاضى الشهاب (۱) بكسر أوله و ثانيه مع تشديده وآخره فاء ، كما سيأتي .

أبى العباس الجعفرى الدمشق الحنفى . اشتغل و تميز وسمع فى سنة سبع و ثمانين وسبعمائة بلدانيات السلفى على التاج أبى العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محبوب الشافعى وحدث بها قرأها عليه ناصر الدين بن زريق بحضرة الحافظ ابن ناصر الدين وغيره فى سنة اربعين ووصفه فى ثبته بالسيد الإمام العالم العلامة الاوحد القدوة ، و ناب فى القضاء بدمشق مدة طويلة عن ابن الكشك شم استقل به مسؤلا ، وكان عفيفاً عالما . مات فى يوم الاربعاء سابع عشرى صفر سنة ادبع واربعين ودفن بسفح قاسيون بالقرب من المدرسة المعظمية وكانت جنازته حافلة . ارخه ابن اللبودى ووصفه ايضاً بالسيد العالم القاضى وكذا ارخه غيره وقال انه ناهز المثانين وخلف كتباً كثيرة نفيسة تزيد على ألني مجلد .

٢٠٤ (محد) بن على بن احمد بهاء الدين الحسنى القاهرى اخو الكمال عبداللطيف الماضى ويعرف بابن اخى المحيريق . كان يجيد التعبير واظنه كان يشهد مُمأْضر ٤ ومات فى ربيع الاول سنة إحدى وتسعين . ويحرر اسمه .

(محمد) بن على بن أحمد التق بن الأمين المصرى . مضى فيمن جده أحمد بن الأمين .

سو ، كا (محمد) بن على بن أحمد الشمس بن النور بن الشهاب المنوفي ثم القاهرى الفاضلى الشافعي الفرضى و يعرف بابن مسعود . ولد تقريباً سنة عشرين و عاعائة بحنوف و نشأ بها فحفظ القرآن و كتبا منها المنهاج وأخذ الفقه عن العلاء القلقشندى والعلم البلقيني والطبقة والفرائض عن البوتيجي وأبي الجود و نحوها وسمع على شيخنا وغيره ؛ وهو ممن سمع في البخارى بالظاهرية القديمة ولازم بأخرة الجلال البكرى في دروسه وكذا أبا السعادات البلقيني في آخرين ؛ وقصد في مرة للاستفتاء في حديث نازعه بعضهم فيه وأغلظ عليه فنصرته . وكان ساكناً خيراً ذا فضيلة في الفرائض والحساب أقرأ فيهما الطلبة . و ناب في القضاء عن العلم البلقيني فن بعده وجلس بحانوت بالقرب من وكالة قوصون ولكنه لم يتهالك على ذلك بعده وجلس بحانوت بالقرب من وكالة قوصون ولكنه لم يتهالك على ذلك بل كان جل استرزاقه من الشهادة ومن جهات خفيفة كالتصوف بسعيد السعداء والامامة بالفاضلية مع طلب فيها بل وقطنها . وحجوزار في صغر هالقدس والخليل وكان ضعيف البصر . مات في ليلة الاربعاء ثامن ربيع الاولسنة عمان وعانين وعلى عليه من الغد ودفن بالروضة خارج باب النصر رجمه الله .

والدولى الدين على ويعرف بالبتنوني . كان جده من جماعة الجمال يوسف العجمى

<sup>(</sup>١) نسبة لبلد قريب من منوف .

فلما مات انتمى ولده أبو صاحب الترجمة مع اخوته له ولم يلبث ان مات الشيخ فنشأ على خير وستروأقرأ الماليك في الاطباق ، استقر في عدة مباشرات وكان مولد ولده هذا تقريباً في سنة ثلاث وعشرين بالقاهرة ونشأبها في كنف أبويه ففظ القرآن والعمدة والمنهاج، وعرض على جماعة كشيخنا ومات والده وقد قارب المراهقة فقرر فيجهاته كالمباشرة بطيلان وبالحلى والظاهروبهادر المعزى وغيرها كالحسنية فلم يحسن السيرولكنه انتمى لأبي البقاء بن العلم البلقيني ثم للصلاح المسكيني ربيب العلم. وأجتهد في التحصيل من أي وجه كان مع تسلطه في أيام العلم فمن بعده على ضعفاء المستحقين في الاوقاف التي تحت مباشر تهبالقطع ونحوه وإيذائه لأهل الذمة لـ كو نه يتكلم على مسجد بالقرب من كنيسة حارة زوينه وأخذه منهم بالرهبة والرغبة حتى أثرى وأنشأ بجوارى ملكا ارتكب فيهالسهل والوعري كل ذلك مع تعرضه للاكابر حتى أنه نافر المكيني بعد موت عمه ونسيكل أمر كان منه في حقه وصدق قول القائل: من أعان ظالما سلط عليه ولزم من ذلك اغراؤه البياوي في أيام تسلطه عليه فو ثب عليه و ثبة كاد يهلكه فيهاقترامي على مع كنثرة أذيته لى حتى خلصته. واستمر على طريقته حتى مات في ثانى عشرى صفر سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد ثم دفن بحوش سعيد السعداء عفا الله عنه وإيانا . (عمد) بن على بن أحمد الشمس بن الركاب. مضى فيمن جده أحمد بن أبي البركات.

على المعرفة ا

(١) بالفتح والتشديد نسبة لمحلة زيادمن الغربية كاضبطه المؤلف في غير هذا المكان

المح (محمد) بن على بن أحمد الموفق المحلى الاصل الغزى المولدو الدار الحنف و أصله من المحلة فتحول والده منها غضباً من اقاربه الى غزة فولد له هذا و نشأ طالب علم فأخذ عن ناصر الدين الاياسي رفيقا للعلاء الغزى امام اينال وكان قد اختص ايضاً باينال وأقرأ اولاده ومات بعد أن اسند وصيته لرفيقه المشار اليه ، وتروج الصلاح الطرابلسي ابنته بعد موته واستولدها ، وكان خيراً رحمه الله وهو ابن عم على بن محمد بن أحمد بن شيخون المدولب الماضي .

(محمد) بن على بن أحمد ناصر الدين الحلبي الاصل الحنفي . فيمن جده أحمد بن عبد الله . و و و حمد) بن على بن أحمد ناصر الدين الخطيري (۱) ثم القاهري نزيل الصالحية . ممن خدم البدر البغدادي و تنزل في جهات و باشر في أوقاف الحنا بلة وغيرها ؛ وهو خير كشير التلاوة ممن سمع الحديث على جماعة منهم أم هاني الهورينية ومن احضر ناه معها وكان معه ابنه محمد . (محمد) بن على بن أحمد قاضي المالكية بمكة أبو عبد الله النويري . فيمن جده أحمد بن عبد العزيز بن القسم . و المركبة بمكة أبو عبد الله النويري . فيمن جده أحمد بن عليه خير الدين بن القسم بعيد الحسين بأبيار . (عمد) بن على بن أحمد البرديني شم القاهري ؟ من سمع على شيخنا وسيأتي محمد بن عمد بن عبد الله البرديني فيحر د .

(محد) بن على بن احمد الزرائيتي . في ابن على بن مجد بن احمد .

۱۱ غ (مجد) بن على بن احمد الزواوى القباني شيخ جماعته و اخو شعبان الماضي . له ذكر فيه . مات قريب الستين .

١٦٤ ( ١٠٤ ) بن الفقيه على بن احمد السفطى ويعرف بابن مشيمش ، ممن سمع منى . ١٦٥ ( ١٠٤ ) بن على بن احمد الحب الشرنوبي القاهري الشافعي سبط الزاهدو أحد النواب . مات في ذي القعدة سنة تسعين وكان ثقيل السمع .

١٤ ( على بن على بن احمد العتال ، ممن سمع منى بمكة فى سنة ستو ثمانين. ١٥ ( على) بن على بن احمد العذرى المالكي . شهد على بعض القراء في إجازة كتبها بخطه ارخها في سنة تسع و ثلاثين .

۱۹ ٤ (محمد) بن على بن احمد النجارى احد جماعة ابى العباس بن الغمرى. قرأ القرآن وحصل بعض الدروس وسمع منى فى الاملاء وغيره و جاور بالحرمين مدة. ١٧٤ (محد) بن على بن ادريس بن أحمد بن عمر بن على بن ابى بكر بن عبد الرحمن العلوى التعزى الزبيدى الشافعي والد أبى الطاهر محد الآتى . انتفع به ولده

(١) نسبة لجامع الخطيري ببولاق ، كما سيأتي .

وي الفقه وغيره وسمع عليه كثيرا . وهو من أهل هذا القرن لكن ما رأيت ترجمته . ١٨٥ (علا) بن على بن اسمعيل بن رضوان الشمس المحلى ثم الازهرى الخطيب مولده قبيل الحمسين بالمحلة وحفظ بها القرآن عند الفقيه احمد بن خليدة وقرأ لا بى عمرو على الشيخ عبد الله الفرير، ثم قدم القاهرة واشتغل عند البكرى والعبادى وغيرها كالزين الابناسي وقرأ على كثيراً في البخارى وغيره وكذا قرأ على الديمي وجود الخط والقرآن وقرأ به في الأجواق رياسة وغيرها ، وتكسب بالشهادة وقتاً وقرأ على العامة بالازهر وغيره ، واختص بتمر الحاجب وأم به بل سافر معه في توجهه مع العسكر لسوار أولا وثانياً وكذا انتمى لجانبك حبيب وسافر معه الى الروم حين كان الرسول لصاحبه في سنة تسعين وزار في رجوعه بيت المقدس والخليل ولشاهين الجمالي وسافر معه الى المدينة النبوية حين ولى عشيخة الخدام بها وجهزه من هناك الى العجم الأوقافها ولخيربك من حديد وقرره شيخ سبعة مع الذكر بالازهر وله في ذلك كله حكايات ، وصاد يتجر في عضون ذلك ، وعنده سرعة حركة وخفة روح .

۱۹ ( محمد ) بن على بن اسمعيل بن عمر بن عبد الرحمن أبو المين بن العلاء المقدمي الاصل المصرى المولد الشافعي . ولد في ليلة نصف ذي القعدة سنة تسمع و ثلاثين و ثما تمائة و حفظ القرآن والشاطبية وغيرها وأخذ القرآآت عن الشهابين السكندري والشارمساحي (١) والشمس بن العطار والتاج عبد الملك الطوخي وابن عمران والشمس محمد بن محمد بن أحمد البقاعي الآتي والهيشمي والسنهوري وآخرين ؛ وقرأ بعض البخاري على ابن الديري وغيره وسمع بقراء تي في الكاملية ختم مسلم على النسابة والبارنباري وغيرها وقبل ذلك ختم البخاري بالظاهرية . وأجاز له العلم البلقيني وعبد السلام البغدادي وآخرون .

واختصر الروضة وغيرهما وكان قاضى المرتاحية مقيما بالمدرسة الغربية باشموم طناح بالقرب من منية ابن سلسيل ، وله من التصانيف سوى ماذكر أيضاً وأقرأ الطلبة فكان ممن قرأ عليه عبد الرحمن بن على والد التق بن وكيل السلطان ، ورأيته كتبشيئاً ارخه في سنة أربع و تسعين فيحتمل ان يكون تأخر الي هذا القرن . (محمد) بن على بن السمعيل أبو الفتح بن الريس. مضى فيمن جده أحمد بن اسمعيل قريباً . (محمد) بن العلاء على بن الاتابك اينال اليوس في أخو أحمد الماضى . رباه

<sup>(</sup>١) شارمساح براء مكسورة ثم سين مهملة من ريف مصر .

الظاهر جقمق لكونه كان قبل اتصاله بالظاهر برقوق مملوكا لأبيــه ولما كبر صيره من مماليكه فلم يلبث ان اعرض عن زي الجندية وتشبه بالفقراء وصار يسأل الناس ودام على ذلك زمنافاما تسلطن الظاهرأمره بالعودلزيه الاول فامتنع لكنه صاريركب حماراً ويطلع الى القلعة ويترددالي الاكابرويتناول منهم بالرغبة والرهبة بحيث اشتهر طمعه ودناءة نفسه ثم ركب الفرس وصار امير شكار بل امير عشرة مضافا لعدة اقاطيع حلقه ولم يكتف بذلك حتى انهى للسلطان ان منظرة الخمس وجو المقاربة لـكوم الريش ظاهر القاهرة المعروفة بالتاج والسبع وجوه التي تكلف المؤيد في تجديدها فيما قيــل نحو عشرين ألف دينار وتكرر نزوله لها يقع فيها فواحش من المتفرجين والمقيمين فأمره بهدمها ففعـل وصاد مكانها موحشا بعد أنكان قصراً فريداً واستولى على أنقاضها وباع منها مايفوق الوصف بل بني من بعضها مكانا على كوم القنطرة الجديدة صار حقيقة مأوى الفاسقين غالبا وكذا بني دارأ بصليبة الحسينية ومدرسة بجانبها وجامعا تجاهها للجمامة والجماعات و تربة تجاه تربة كمنبوش ؛ وضعف مرة فأمر الظاهر اعيان العسكر بعيادته فامتثلوا رضا أو كرها وبالغفي التكرم حين عافيته بل كان الاعطاء والسماح غالبا دأ به وقد شح على المستحقين . وبالجملة فهو نهاب وهاب ولمامات الظاهر أخرج الأشرف إمرته عنه ومنعه من الامير شكاريه واتحط جانبه فتحرك ابنه المؤيد لمطالبته بالانقاض المشار إليها فهرب ثم وجد فرسم عليه ووزن نحو ألف دينار ثم اختفى ثم ظهر بعدمدة ولزم داره مدة . وكانطو يلاكبير اللحية والشو ارب أهوج يستدل ناظره بهيئته على خفةعقله يظهر تدينا واعتقادافي الصالحين والعلماء وربما قرأ على ابن الهمام في القدوري بل قرأ من قبله على مهنا الحنفي . مات في سنة أربع وسبعين بصفد أو نواحيها عفا الله عنه .

٤٢٢ (محمد) بن على بن أيوب بن ابراهيم أبو الفتح البرماوى الاصل المدنى المولد المدكى الدار الماضى أبوه ويعرف كهو بابن الشيخة ويقال له المدنى لكونه ولد بالمدينة ، ونشأ بمكة فحفظ القرآن وغيره وأسمعه أبو وعلى أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد وغيرها وأجاز له جماعة وتكرر قيامه بالقرآن في كل سنة بحاشية الطواف. وليس بالمرضى وأموره زائدة الوصف.

٤٢٣ (محمد) بن على بن أبى بكر بن ابراهيم بن أحمدالشمس البكرى القاهرى الحسيني الشافعي القادري ويعرف بالبكري . ولد قبل القرن بالمقس وحفظ القرآن عند الشمس بن الخص وحضر دروس الشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة

والبهاء بن الحارس المحلى الفرضى وسمع على شيخنا وغيره بل تردد إلى فى الاملاء وغيره وأخذ عن معتوق القادرى نزيل ميدان القمح وانعزل عن الناس مع سكون وبهاء واعتقده طائفة كابى السعادات البلقينى . وهوفى سنة تسعو تسعين فى الأحياء . ٤٧٤ (محمد) بن على بن أبى بكر بن احمد بن عطاء الله الشمس الرشيدى الشافعي ويعرف بابن عطاء الله . حفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا وتردد إلى القاهرة وسمع على شيخنا وغيره وجاور معنا فى سنة إحدى وسبعين فسمع منى كثيراً من تصائيفي وغيرها .

الزهرى النساج. ولدقبل سمة سبعين و سبعهائة و سمع من لفظ المحب الصامت قطعة من الزهرى النساج. ولدقبل سمة سبعين و سبعهائة و سمع من لفظ المحب الصامت قطعة من مسند عمان من أبي يعلى وحدث و أخذ عنه النجم بن فهد. مات قريب الاربعين أو قبلها. ٢٦ ( محل ) بن على بن أبي بكر بن اسمعيل المصرى الملكى الجوخى الفراش بالمسجد الحرام والملبر عقام الحنابلة وفي رمضان على زمزم ، مات بمكة في ذي الحجة سنه ثلاث وأربعين . أرخه ابن فهد .

عبد الرحمن بن عبد الله القاضى الجال أبو عبد الله الناشرى . ولد سنة خمس عبد الرحمن بن عبد الله القاضى الجال أبو عبد الله الناشرى . ولد سنة خمس وثمانين وسبعهائة وأخذ عن أبيه وعمه وابن عمه ومحاقراه على عمه الشهاب أحمد المختصرات الثلاثة والوجيز وسمع عليه الوسيط والمهذب وجود الفرائض والحساب مع العلامة على بن أحمد الجلاد وسمع المجد الفير وزابادى وابن الجزرى في آخرين ، وحج غير مرة وزار ماشياً وحمل هناك عن الجال بن ظهيرة وابن سلامة والزين المراغى وانتفع به جماعة ، وولى امامة الصلاحية بزبيد وتدريس الاشرفية بها المراغى وانتفع به جماعة ، وولى امامة الصلاحية بزبيد وتدريس الاشرفية بها وناب عن أبيه في الاحكام . وممن قرأ عليه في الفرائض والحساب أخو هالقاضى حافظ الدين عبد المجيد وولده المقرى عفيف الدين وآخرون ، ذكره العفيف الناشرى وما رأيته أرخ وفاته .

والد أبى السعود الآتى ويعرف بابن النقيب ولد سنة ثبان و ثماغائة تقريباً ، والد أبى السعود الآتى ويعرف بابن النقيب ولد سنة ثبان و ثماغائة تقريباً ، والمستغل وحصل ومن شيوخه القاياتي بل أخذ بمكة في القراآت عن ابن عياش وعمد الكيلاني . وكان دينا متعبدا . مات في دبيع الأول سنة ست وخمسين بأسيوط ودفن تجاه أبى بكر الشاذلي رحمه الله .

عيو و دون بن على بن أبي بكر بن مجد الخواجا السكبير الشمس الحلي ثم الدمشقى

والد حسن وعمر الماضيين ويعرف بابن المزلق \_ بضم الميم وفتح الزاى المنقوطة واللام المشددة ـ كبير التجار الدمشقيين . مات وقدزاد على الثمانين في تاسع،عشر جمادي الاولى سنة ثمان واربعين وثمانمائة وصلى عليه بالجامع الاموي ودفن بتربته خارج باب الجابية (١) وكانت جنازته حافلة حضرها النائب فمن دونه من الاعيان. وهو صاحب الما أر الكشيرة بدرب الشام كمدة خانات واصلاح كشير من طرقاته وغير ذلك وأوصى بثلث ماله ويبدأمنه بتكملة عمارة خان الارنبية وتنظيف وعرة سعسع عم مافضل منه يقسم بين فقراء مكة و المدينة وبيت المقدس و دمشق بالسوية رحمه الله و إيانا . ٤٣٠ (محمد) بن على بنأ بي بكر بن موسى الشمس العسقلاني الاصل السند بسطى المحلى ثم القاهري الشافعي الناسخ الشاهد الواعظ، ويعرف بابن دبوس. ولدسينة اثنتين وعشرين وعمانهأنة بسندبسط وانتقل منها الى المحلة فنشأبها وحفظ القرآن ومختصر أبي شحاع والوردية النحوية وغيرها واشتغل قليلاووني العقو دور عاعمل الميعادو داوم النسيخ ثم يحول الى القاهر ةفتكسب شاهداً ساب الصالحية وأحيانا بالمو اعبدور بمامد حبعض الرؤساء وقدكتت عنه في المحلة قوله في رثاء شيخنا: بكت سماءوأرض عليك ياعسقلاني لكننا نتسلى اذ ماسوى الله فأني ٤٣١ (محد) بن على بن أبي بكر بن ناصر الشمس أبو النجا الا تحاصي الازهري الشافعي . ممن سمع مني .

3)

3

(محد) بن على بن أبى بكر الجمال الشيبى . يأتى فيمن جده محمد بن أبى بكر بن محمد . ٢٣٤ (محد) بن على بن أبى بكر الشمس بن نور الدين بن مخلص الدين الفاوى ثم القاهرى الازهرى الحسينى الشافعى . اشتغلولازم البكرى فى الفقه وأنجب و تردد الى حتى سمع غالب ترجمة النووى وغيرها . كل ذلك وهو يتجر فى سوق الشرب حتى مات فى ذى الحجة سنة احدى و ثمانين عن نحو الاربعين رحمه الله . الشرب حتى مات فى ذى الحجة سنة احدى و ثمانين عن نحو الاربعين رحمه الله . ٢٣٣ (محل) بن على بن أبى بكر الشمس أبو الفضل المصرى الشافعى الأديب . قدم حلب فى سنة ثمان و ثمانيائة و على يده كتاب من قاضى حماة العلاء بن القضامى قدم حلب فى سنة ثمان و ثمانيائة و على يده كتاب من قاضى حماة العلاء بن القضامى المدين القضامى المدين القياء بن القياء بن

قدم حلب في سنة تهان و تهانها ته وعلى يده كتاب من قاضى حماة العلاء بن القضامي. الى أبى الوليد بن الشحنة و وصفه فيه بالعالم العامل الاديب الفاضل و نزل بالمدرسة السلطانية وأثنى أبو الوليد على فضيلته في الادب، و دخل القاهرة و كان فيها سنة تسع و ومن نظمه مما كتبه عنه ابن خطيب الناصرية:

ما صنيعي في الذي أحبه ذهبت أيام عمرى غلطا وخطا الشيب برأسي ليتني أنذر النفس بشيب وخطا

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

وقوله: تعارضي الايام على مشيبي وعهدالحب لست له بناقض فقلت لهم ولو قاسي الذي بي صغير السن شاب من العوارض (محمد) بن على ابن أبي بكر الشمس البكري مضي قريباً فيمن جدداً بو بكر بن ابر اهيم بن احمد . ٤٣٤ ( محمد ) بن على بن أبي بكر الشمس بن النور البويطي الاصل القاهري كاتب العليق وابن كاتبه وخال البدر السعدى القاضي الحنبلي . ماتعن أزيد من خمسين سنة في ربيع الاول سنة سبع وسبعين وصلى عليه تم دفن بتر بتهالتي أنشأها بالقرب من مشهد الست زينب خارج باب النصر وكان قد برزللقاء العسكروزار بيت المقدس ثم رجع وهو متوعك فأقام يسيراً ثم مات وهو ممن باشركتا بةالعليق نيابة في الاول عن أخيه لأمه سعد الدين محمد الماضي و غيره ثم استقلالا و استهلك مامعه بسبيها حتى افتقر وأقاممدة خاملاقا نعاً باليسير مع احتشامه وتو دده وعقله عفاالله عنه. ٢٣٥ (محمد) كريم الدين البويطي الاصل القاهري الزيني نسبة لخال أمه عبد القادر الماضي الحنيني وهو أخو الذي قبله وخال البدر السعدي بل وابن عمته أيضاً ويعرف بلقبه . ولد تقريباً سنة ست وعشرين وتماتمائة ونشأفتعا المباشرة وخدم بها في عدة أماكن ولازم خال أمه النور البنبيسي فتدرب به في مطالعة التواريخ وشبهها وصار يحفظ كشيراً من الحكايات والاشعار والنكت بل واعتنى بأنواع الفروسية من الثقاف والرمي ونحو ذلك وبرع وغزاغير مرة ، وكذا حج مراراو جاورو حفظ الخرقي بل ومنظومة العز القدسي قاضي الشام الالفية التي أفرد فيها مفردات أحمد ، وحضر دروس القاضي عز الدين الكناني وسمع عليه فى المسند وغيره وكذا سمع على شيخناو جماعة ، وجلس بأخرة ـ لماولى ابن أخته القضاء \_ مع الشهود ولم يحصل على طائل مع اشتماله على فضائل وكذا لعبد الغني بن الجيمان به مزيد اعتناء . مات في ليلة الاثنين خامس ربيع الآخر سنة عان وعانين وصلى عليه من الغد في رحبة مصلى باب النصر تم دفن بحوش سعد السعداء عند أمه رحمه الله وإيانا .

٣٣٠٤ (على) بن على بن إبى بكر الحضر مى الميانى الشافعى الاشرم . ممن لقينى .

عكة فى رمضان سنة سبع و تسعين وحضر سماع السيرة و غيرها و ذكر لى أنهشر ح الارشاد فى اثنى عشر مجلداً قال غيره ولما نهبت جبن كان الشرح من جملة مانهب فأخذه شخص من الطلبة يقال له ابن مسمار من المنتمين لعامر بن عبد الوهاب وغسله حسداً بعدان قرر مع عامر أن مؤلفه من جهة بنى عامر بن طاهر المباينين لعامر فلم يلبث ابن مسهار سوى يومين أو أقل وغرق فى بركة ببيت عامر ومات

فعد ذلك كرامة والله أعلم ولما حج هذا رجع لبلاده.

( على بن على بن أبي بكر الشيبي . في ابن على بن مجدبن أبي بكر .

٤٣٧ (محد) بن على بن جار الله بن زائد السنبسى المكى ويعرف بالاشتر مات عكة في شعبان سنة ثلاث و ثمانين . ارخه ابن فهد .

٤٣٨ (محل) بن على بن جعفر بن مختار الشمس ابو عمد الله القاهري الحسيني الشافعي ويعرف بابن قمر. ولد مزاحماً لرأس القرن \_ واختلف قوله في تعيينه بل كتب مخطه نقلا عن امه انه في اثناء سنة ثلاث وعليه اقتصر البرهان الحلبي \_ بالحسينية من القاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية الحديث والنحو ومختصر ابن الحاجب الاصلى والبعض من التنبيه ومن البيضاوي ، وعرض على جماعة كالعز بن جماعة والجـ لال البلقيني واشتغل في الفقه على البيجودي والشهاب الطنتدائي والزين القمني وأكثر من ملازمته بلوملازمةولده المحب من بعده وكذا أخذ عن الشمس الموصيري في العربة وغيرها وعن المجد البرماوي والبرهان بن حجاج الابناسي والقاياتي وطائفة وقرأ ألفية الحديث على الولى بن ناظمها رواية ثم بحثاً مع الـكثير من شرحها ثم أخذ الشرح عن شيخناو اشتدت عنايته بملازمته في هذا الشأن حتى حمل عنه جملة من الـكتب الـكبار ووالى عايه البر والاحسان مبتدئاً بذلك مرة ومسئولا فيه أخرى وكان ضابط الاسماءعنده وارتفق بذلك خصوصاً من الغرباء بل واستملى عليه بعد الزين رضوان وقدمه فيه على غير واحد ممن كان يتمناه، وطلب بنفسه وكتب الكثيرسما من تصانيف شيخنا حتى أنه كتب فتح البارى مرتين وباعهما ودار على الشيوخ . وارتحل للبلاد الشامية وغيرها وسمع بمكة وبيت المقدس والخليل ودمشق وحلب واسكندرية وغيرها وتكررله دخول بعضها بل دخل الشام في صغره مع أبويه . ومن محاسن شيوخه بالقاهرة الشموس الشامى وابن الجزرى وابن المصرى والبدر حسين البوصيرى والكلوتاتي والواسطي وبحلب البرهان الحلبي وأقام عنده نحو شهر وبدمشق ابن ناصر الدين وببيت المقدس القبابي وبالخليل التدمري وباسكندرية قاضيها الجمال بن الدماميني و بمكة فيما كان يخبرنا به الزين عبد الرحمن بن طولو بغا. وعرف بالطلب واشتهر بالحديث ووصفه شيخه الحلبي بالشيخ المحدث الفاضل بلوترجمه ببعض مجاميعه. وهو أحد العشرة الذين أوصى لهم شيخنا بعد موته ووصفهم بالحديث. وأذن له القمني في التدريص والافتاء وشيخنا في اقراءفنون الحديث وغيرها ، وناب عن المناوي فن بعده في القضاء بالقاهرة وأضيف اليه في بعض

الاوقات قضاء بعض الجهات انتزعها له من الحب بن الشحنة وماكنت أحب له الدخول في القضاء مع أنه لم يحصل فيه على طائل . وكذا ناب في تدريس الفقه بالظاهرية القديمة وغيرها وقرأ الحديث في كيثير من الاماكن كجامع الحاكم «والخانقاه السبرسية و كان اماميا والقارىء بدرس الحديث فيها زمنا وأحد صو فيتهاحتي مات . بل قرأ بأخرة عجلس الاشرف قايتباي حبن توعك صاحب الوظفة مجلساً وتنزل في صوفة الخانقاه السعيدية أيضاً ورأيته يقرأ الحديث سها أحماناً بعدانتهاءالحضور ، وكذا تنزل في غيرها من الاطلاب ، وحدث بالبسير أخذ عنه جماعة من الطلبة وحدثني من لفظه بالمسلسل بالاولية وكذا سمعت منه غير ذلك من الحديث والفوائد وربما كتب على الفتوى . واختصر الانساب الابن الاثير في مجلد وقفت عليه وسماه معين الطلاب عمرفة الانساب وشرع في اختصار أطراف المزى وسماه إلطاف الاشراف بزهر الاطراف في أشياء ليست بالمتينة مع أوهام فيها وعدم حسن تصرف لـ كمو نهلم يكن في الفن ولاغيره بالبارع ، وكان جامداً بطيء الحركة غير حاذق في شيء من انواعه لكنه كان يستحضر أشياء من المتون والرجل ذا أنسة بالفن في الجملة واحساس بطرف من الفقه والعربية ملازما الانجباع غالبا مدعاللتلاوة والجماعات مقبلاعلى التحصيل مع التقنع باليسير والتودد للفضلاء ومزيدالتواضعوطرحالتكلفوحسن العشرةوالسكون والاحمال ولين الجانب ومقاساة ضنك العائلة وخفة المؤنة. وقد منحه الله القيام على عدة بنات حتى زوجهن ، وأنشأ لنفسه بكل من القاهرة ومصر داراً بعد أن جدد أخرى وهو من قدماء معارف الوالد ولذلك استدعى لى في رحلته الشامية الاجازة من جماعة من الاعيان كثر دعائي له بسببهم ثم كثر اختصاصي معه ومرافقته لى في الطلب ومزيد اغتباطه بي وإظهاره مر . التعظيم والاجلال ما يفوق الوصف لفظا وخطأ خصوصاحين يقصدنى في أشياءمن متعلقات هذاالشأن يزول الأشكال عنه فيها حتى كان محلف بالانفراد وعدم المشاركة. ورأيت منهمزيد التألم بكائنة الكاملية وصار معذلك يخفض عنى أمرهاويقول لم أزل أسمع شيخنا يقول لاأعلم الآن وظيفة في الحديث مع مستحقها وبردف ذلك بقوله العلم يبطىء ولا يخطى، ولا بد لكمن كذا وكذاوأحب أن لا تهملني ورام غير مرة كتابة ترجمة شيخنا تصنيفي والمرورعليها معي فماتيسر . هذا مع كوني في عداد أولاده وممن استفاد منه في ابتداء طلبه ، ولم يزل يرغب عن وظائفه شيئاً فشيئاً وكـذا عن كشير من كتبه حتى مات في ليلة الاثنين ثالث عشر جمادي الاولى سنة ست ( ١٢ \_ ثامن الضوء )

وسبعين بعد توعكه مدة طويلة ؛ وصلى عليه من الغد بمصلى باب النصر ودفن بجوار قبر أمه بمقسبرة باب الصحراء من باب النصر بين النشاشيبي والعصافيري وأثنى الناس عليه رحمه الله وإيانا . وقدوصفه البقاعي بالشيخ الامام المحدث الرحال ثم رماه لتقديم شيخنا له عليه في الاستملاء و نحوه نسأل الله السلامة .

٤٣٩ (محمد) بن على بن جعفر الشمس العجلوني ثم القاهري الشافعي الصوفي ويعرف بالبلالي \_ بكسر الموحدة ثم لام خفيفة \_ . ولد قبل الخسين وسبعائة واشتغل بتلك البلاد قليلا ولازم أبا بكر الموصلي فانتفع به وبغيره وتميز في التصوف ولازم النظر في الاحياء بحيث كاديأتي عليه حفظ أوصارت له بهملكة قوية بحيث اختصره اختصاراً حسناً جدا وكان بالنسبة لأصله كالحاوى مع الرافعي وانتفع به الناس وأقبلوا على تحصيله سيما المغاربة وقرىء عليه غـير مرة وربما استكثر عليه وكذا صنف السول في شيء من أحاديث الرسول واختصر الروضة ولكن لم يكملا واختصر الشفا وعمل مختصراً بديعا في الفروع وقرضالسيرة النبوية لابرح ناهض . وعرف بالخير والصلاح قديما واشتهر بالتعظيم في الآفاق. وحسنت عقيدة الناس فيه ، واستقدمه سودون الشيخوني نائب السلطنة في حدود التسعين وولاه مشيخة سعيد السعداء فدام بها نحو ثلاثين سنة لميزل عنها إلا مرة بخادمها خضر لقيام تمراز نائب الغيبة في الايام الناصرية فرج ولم يمض سوى عشرة أيام ثم جيء بالقبض عليه وعد ذلك من كرامات البلالي ثم أعبد . وكان كثير التواضع الى الغاية منطرح النفس جداً مشهوراً بذلك كشير البذل لما في يده شديد الحياء كثير العبادة والتلاوة والذكر سليم الباطن جدا بحيث كان كمشيرمن الناس يتكلم فيه بسبب ماله من المباشرات بالخانقات و تؤثر عنه كرامات. وخوارق. ذكره شيخنا في معجمه بما هذا حاصله قال وكان يودني كشيرا وأجاز في استدعاء ابني مجل وذكر أنه ضاع منه مسموعاته . وكذا ذكره في الانباء باختصار وأنه استقرفي مشيخة سعيدالسعداءمدة متطاولة معالتو اضعالكامل والخلق الحسن واكرام الوارد. واختصر الاحياءفأجاد وطار اسمه في الآفاق ورحل إليه بسبيه ثم صنف تصانيف أخرى وكانتله مقامات وأوراد وله محبون معتقدون ومبغضون منتقدون. ونحو هقول المقريزي كان معتقدا ولهشهرة طارت في الآفاق وللناس فيه اعتقاد وعليه انتقاد . مات في يوم الأربعاء رابع عشر شو السنة عشرين و دفن عقابر الصوفية بعدشهو دشيخناالصلاة عليه وقد جاز السبعين . وهو في عقو دالمقريزي وقال كانكشير الذكر متواضعاً الى الغاية بحيث لما اجتمعت به قبل يدي مرارا وقدم الى نعلى لما انصرفت عنه وهذه سيرته مع كل أحد وحضرت عنده وظيفة الذكر بعد العشاء بالخانقاه وكان يرى رفع الصوت به ويعال ذلك ، كثير الحياء يديم التلاوة مع سلامة الباطن وله محبون يؤثرون عنه كرامات وخوارق رحمه الله . • ٤٤ (عد) بن على بن حسن بن ابرهيم الشمس الحجازى القاهرى المقرىء والد الشهاب أحمد الماضى . برع في القراآت وتقدم في قراء الجوق لطراوة صوته وحسن نغمته بحيث فاق في ذلك حتى إن الضياء العفيفي شيخ البيبرسية و ناظرها - وكان كثير التوقف في إمضاء النرولات إلا للمتأهل - لماجاءه ليمضى له قراءة الشباكبا امتحنه بالحفظ أولا ثم بجودة الاداء وسمع ما أطربه بادر للمكتابة بل كان غيره من شيوخها اذا كانت نوبته بعظيه دراهم لها وقع وربما كان بعض الصوفية بغيب عن الحس ويضرب على فيذيه ، وكان لذلك للمكال الدميرى ونحوه من بغيب عن الحس ويضرب على فيذيه ، وكان لذلك للمكال الدميرى ونحوه من عليه عدة روايات ولده . وقال لى مع ماأفاده ما أوردته أنه مات في ليلة مستهل عليه عدة روايات ولده . وقال لى مع ماأفاده ما أوردته أنه مات في ليلة مستهل شعبان سنة تسع رحمه الله .

الدين على بن على بن حسن بن مجل الشمس أبو عبد الله بن المولى نور الدين السمر قندى البدخشانى \_ بموحدة ثم و بهملة مفتوحتين ثم معجمتين الاولى ساكنة وآخره نون \_ الحنفى الشريف سمع منى بمكة .

البنهاوى ثم القاهرى الشافعى . ولد تقريباقبيل القرن وجاور وهوصغير مع والده البنهاوى ثم القاهرى الشافعى . ولد تقريباقبيل القرن وجاور وهوصغير مع والده وكان تاجراً بمكة فسمع بها على ابن صديق البخارى وغيره . وحدث سمع عليه الفضلاء سمعت عليه وكان ساكناً ربعة أسو داللحية يتكسب بالشهادة و بالسفر أحياناً لدمياط بنزر يسير ، وربما ناب في الحسبة ببولاق والقاهرة ، وأهين مرة عاظهر بعد براءته منه . مات في شوال سنة أربع وستين رحمه الله .

التسعين. على بن حسن أبو الخير الغمرى الشبر املسى. ممن سمع على قريب التسعين. على بن حسن الشمس القاهرى الحنفي صهر البدر العينى ويعرف بالازهرى وبابن السقاء. قرأ على البساطى فى الاصول وغيره وعلى صهر دشر حه للشو اهد وغيره وحصل شرحه للبخارى وباشر عنده فى الاحباس وغيرها، رأيته ساكناً. مات تقريباً سنة سبع وستين .

الشمس الا كحل الحسني القادري واالد الشرف موسى الآتي . مات في رابع صفر

سنة أربعين بالطاعون ودفن بزاوية عدى بن مسافر بالقرب من باب القر افة رحمه الله. ۶۶۶ (محمد) بن على بن حسين بن شكر بن محمد بن على بن يحيى بن أحمد بن سليمان الحسنى البصرى الشهير با بن شكر . مات بمكة في ذى الحجة سنة أربعين أيضا أرخه ابن فهد . ۶۶۷ (محمد) بن على بن حسين المصرى الاصل المحكى أحد التجار بها ويعرف بابن جوشن (۱) . مات في سنة ست مقتو لا بو ادى الهدة المعروف بهدة بنى جابر وخلف عقاراً طائلا . ذكره الفاسى في مكة .

ولد في سنة ست وعشرين وثما عائة بالمحلة ظناً وجود الخطو تعانى الشافعي الشاعر. ولد في سنة ست وعشرين وثما عائة بالمحلة ظناً وجود الخطو تعانى النظم فأحسن وكان ذكياً عمن خالط الحلقية والحكوية ففاق عليهم ثم صحب الولوى بن تقى الدين البلقيني وانسلخ من ذاك الطور وصار يكتب له وارتفق ببره لشدة فقره وربما انتفع هو به في شيء من متعلقات الادب ، ولما ولى الشام كان عمن استصحبه معه فتو في هناك غريباً بعد أربعة أشهر في محرم سنة خمس وستين عفا الله عنه وعمن استعان به في أشياء كان ينسبها لنفسه سبط شيخنا.

و الشاهد بباب السلام . مات عمرة في دى الحجة سنة ست و خمسين بعد أن خرف . و الشاهد بباب السلام . مات عمرة في دى الحجة سنة ست و خمسين بعد أن خرف . و و الشاهد ببا بن على بن خلد بن محمد بن أحمد الشمس القاهرى الشافعي و يعرف بابن البيطار . ولد منة اثنتين و خمسين و سبعمائة و سمع الصحيح و مشيخة أبي الفرج بن القاري كلاها عليه و شيئاً من النسائي على الشرف عبد الرحمن بن عسكر و كذا سمع على أصحاب ابن الصواف مسموعه منه بل سمع الكثير مع أولاده وفيقاً لشيخها ، و ذكره في معجمه . وقال : أجاز في استدعاء ابني وكان حسن الفيقاً لشيخها ، و ذكره في معجمه . وقال : أجاز في استدعاء ابني وكان حسن المسمت كثير التلاوة . وقال في أنبائه : ولازمنا في السماع على المشايخ كثيراً وكان وقو راسا كناحسن الخلق كثير التلاوة انتهى . وقد سمع على شيخنافي تعليق التعليق لله ، وحدث بأشياء روى لتاعنه التق الشمني وآخرون . وقال المقريزي في عقوده : وكان كثيراً التلاوة خيراً محبا في أهل الخير صحبته من القاضي البدر بن أبي البقاء سنين فانه كان من اتباعه . مات في ربيع الا خر سنة خمس وعشرين .

وترسة \_ بكسر أولها ثمراء ساكنة بعدها مهملة \_ من الجيزية ويعرف بكنيته . ولد سنة احدى وأربعين وثماعائة وخفظ القرآن والبهجة والحاجبية واشتغل

<sup>(</sup>١) بفتح ثم سكون ثم معجمة وآخره نون ، على ماضبطه المؤلف.

كشيراً ونظم قواعدابن هشام ألفية وأيساغوجي وألفية في العروض وكان أخذه له عن نور الدين الجوجرى وللعربية وغيرها عن التقي الحصنى والعز عبدالسلام البغدادي والفقه عن المناوي وغيره ومن شيو خهايضاً المحلي ، وحكى عن شيخه الحصني انه التمس منه الجواب عن لفز قال انه له في نعناع وهو:

وذى عينين ماا كتحلا بكحل يؤمهما شبيه الحاجبين اذا ناديته وافي طريحاً لما عاناه من قطع اليدين أباح المسلمون القطع فيه كسراق النضار أو اللجين ألاياذا الحجامن قد تعالى على الاقران فوق الفرقدين بعلم زائد كالبحر ينمو بلا نقص ولم يوصف بمين فذ منى جواب اللغز إنى قدحت الفكر فيه قدحتين فأورى زند فكرى لى جواباً أحب الى مما فى اليدين فمع خمساه ياسؤلى وصحف بماضى البيع شبه الحاجبين فمع خمساه ياسؤلى وصحف بماضى البيع شبه الحاجبين

فقال:

وقد تكرر اجتماعه بى وزعم انه شرح الحاوى وأنشدنى زجلاقاله فى جانبك الجداوى لا بأس به . وهو ممن يتكسب فى سوق النساء تحت الربع بجو اراسماعيل ابن المعلى ، وحجولتى ابناً للشيخ اسماعيل بن المقرىء وقال ايضاً انه اخذالفرائض عن البوتيجي والعمدة والاربعين وغيرها عن الشريف النسابة وقرأ على الديمي فى آخرين وأثنى على شخص اخذ عنه فى التصوف يقال له علم الدين الحصى، ولما قدم حبيب الله اليزدى اكثر من ملازمته مغتبطا به فى الفلسفة وغيرها وكلماته أكثر من فضله .

الحكرى القاهرى الحنبلى الماضى ابوه . ذكره شيخنا فى انبأ به فقال نشأة الحكرى القاهرى الحنبلى الماضى ابوه . ذكره شيخنا فى انبأ به فقال نشأ نشأة حسنة واشتغل كثيرا و بحث المقنع والمستوعب على القاضى الحنبلى و تميز وكتب مخطه كثيرا ، وناب فى الحريم مدة وكان جميل الصورة حسن المعاشرة متواضعاً . مات فى أول ربيع الاول سنة سبع وثلاثين عن ثلاث وخمسين سنة طلعت له جمرة فى قفاه فمات بها . قلت وقد سمع الحديث ورايت بخطه بعض الاثبات للعز الكنانى وغيره وكذا رأيت بخطه أصول ابن مفلح فرعها فى سنة اثنتين وثلاثين وكان يجلس بمجلس الحلوانيين .

مه و (عد) بن على بن خليل الشمس القاهري المقرىء نزيل مكة والماضي ابنه على وحفيده عمر ثم ابنه على ويعرف بابن الشيرجي . ذكره الفاسي في مكة

وقال انه فاضل عنى بالقراآت السبع وكان له بها خبرة وعلى ذهنه حكايات وأخبار حسنة مع حسن صوت بالقراءة بحيث كان يصلى التراويح بالمسجد الحرام فيكثر الجمع لسماعه ، ودام على ذلك سنين ثم انقطع قبيل مو ته لضعفه وكان في القاهرة من ملازمي القراءة بمشهد الليث كل جمعة ، وتردد لم كم كثيراً آخرها سنة أربع وعمامائة في رسالة لصاحب مكة ثم قطنها وسكن بدارام المؤمنين خديجة بزقاق الحجر في آخر سنة خمس وثما تمائة بعد موت عمر النجار المؤذن حتى مات ، وكان يجتمع اليه بهافي ليلة كل سبت جماعة يقرؤن ويذكرون و يمدحون ، بل كان مديماً للتلاوة بحيث بلغني أنه كان يقرأ في كل يوم وليلة خدمة وفي مرض موته ثلث خدمة رحمه الله ، والعل في مكة بابنة الجمال الاميوطي ورزق منها أولاداً . مات في ليلة الحميس ثالث عشرى ربيع الأول سنة سبع وعشرين بمكة و دفن في صبيحتها بالمعلاة . عدم الدين بن على بن خليل الشمس المقدسي الحنفي و يعرف بابن غانم قريب ناصر الدين بن غانم . قدم القاهرة فاشتغل و سمع مني المسلسل بالاولية .

وه (محمد) بر على بن أبى راجح محد بن ادريس الجال بن النور العبدرى الشيمي الحجي المحكى شيخ الحجبة وفاتح الكعبة وأظنه يدى أبا راجح ، وليها بعد موت قريبه الفخر أبي بكر بن محد بن أبى بكر فى سنة سبع عشرة و ثمانائة فدام حتى مات ، وكان قد جود الكتابة وسكن زبيد مدة سنين مع تردده منها الى مكة ثم استقر بمكة حين استقر فى المشبخة حتى مات بها فى جادى الاولى سنة سبع وعشرين وصلى عليه فى الساباط الذى خلف المقام و نادى المؤذن بالصلاة عليه فوق زمزم ، ودفن بالمعلاة وقد بلغ الستين ظنا وكان فيه خير وسكون رحمه الله . واستقر بعده قريبه على بن أحمد بن على بن محمد المعروف بالعراقى كذا قاله التقى الفاسى وقال غيره ان المستقر بعده الجمال محل بن على بن محمد بن أبى بكر وبعده استقر العراقى المذكور .

٢٥٤ (عد) بن على بن راشد الحفصى الوصابى اليمانى . سمع على شيخنا المجالسة وغيرها . ٧٥٤ (عد) بن على بن رحال الشافعي ممن عرض عليه خير الدين بن القصبى بعيد الحسين . ٤٥٨ (محمد) بن على بن زكريا الشمس السهيلي الاصل القاهرى الماضى أبوه . نشأ فاشتغل وحفظ القرآن وقرأ في الجوق وجود الكتابة على على بن على مشيمش والجمال الهيتي و تميز في النسخ وغيره وكتب كثيراً وكذا في التذهيب وغسل اللازورد ومماكتبه للدوادار يشبك تفسير الفخر الرازي في مجلد أتلف فيه شيئاً كثيراً . ورغب عن بعض وظائفه وباع جميع أملاكه وما تخلف له عن فيه شيئاً كثيراً . ورغب عن بعض وظائفه وباع جميع أملاكه وما تخلف له عن

أبيه وهو شيء كثير فيما لا طائل تحته كما هي سنة الله غالبا في المال الموروث من زائدي الحرص مع مزيد سماح هذا به ثم قرره الاستادار في تربة الدوادار يشبك وأقام بهامتقنعا بمعلومها وكان باسمه بقلعة الجبل طبقة من طباق القاعة فكان بها من المهاليك يو دعون عنده مايتحصل لهم بحيث اجتمع عنده نحو ألني دينار أنفد غالبها ، وآل أمره إلى ن اختفى وأمسك ولده محدفاً ودع السجن مدة طويلة وانقطع خبراً بيه ، وقل أمره إلى بن على بن زيادة الغمري المقرىء . قرأ القرآن وتكسب به في الاجواق وصار من قراء القصر وربما حضر عندي وله دكان خارج باب القنطرة العراقة والمناه المناه المناه

في الحريريين ، وحج في سنة تسع وثمانين .

٤٦٠ (مجد) بن على بن سالم بن معالى الحب أبو الفضل بن نور الدين المارديني الاصل القاهري الشَّافعي نزيل دمشق والماضي أبوه ويعرف كهو بابن سالم. ولد في يوم الاربعاء سادس عشر صفر سنة خمس وثلاثين وثمانهائة بالقاهرة ونشـــأ ففظ القرآن والمنهاج وجل ألفية النحو ، وأجاز له مع أبيه في استدعاء النجم بن فهد المؤرخ برجب سنة ست و ثلاثين خلق من جل الآفاق منهم البرهان الحلبي والقبابي والتدمري والشهاب الواسطى والبدر حسين البوصيري ؛ واشتغل بعد أن كبر في الفقه والعربية وغيرها على غير واحد كالعلاء القلقشندي والتقي الحصني والنور السنهوري ولازم كلا من الزين البوتيجي وأبي الجود في الفرائض والحساب حتى اتقنهما . وسمع مع أبيه على شيخنا ثم بعد ذلك معنا على جماعة ومما سمعه البخاري بالظاهرية بفوت في المجلس السابع وابن ماجه على باي خاتون والمكتمري والنويري ؛ والنسائي على الزفتاوي وغيره ، واختص بفتح الدين بن تقي الدين البلقيني وحضر معه عند أخيه الولوى وغيره وربما خطب عنه ببعض الأماكن ، وتميز في الفضائل بذكائه مع طراوة نغمته وتعانيه حسن بزته وتجرعه فاقة . ثم سافر مع الولوي حين توجهه على قضاء دمشق فكان ممن شلم من أصحابه وطابت له بعده فقطنها وتولم بالتوقيع حتى مهروصار من رءوس الموقعين هناكذا وجاهة وثروة مع ميله للسماع وذوقه وظرفه ولطف عشرته . وقد حج في البحر سنة ست وستين فجاور نحو شهرين ثم كـذلك في سنة أربع وسبعين نحو نصف سنة وزار بيت المقدس ، ودخل القاهرة حين طلب ابن الفرفور قاضي الشام في سنة ست وتسعين وتردد إلى حينئذ مراراً وتلقى فوائد ، ثم رجع سدده الله. ٤٦١ (محمد ) بن على بن سالم الريني المصرى العطار بمكة . مات بها في شعبان سنة أعان وستين ودفن بالشبيكة .

٢٦٢ (عد) بن على بن سالم الغزى الجلجولي القادوي الصوفي . ولد بجلجو ليا(١) وأقامهما . وهو حي قريب التسعين . "

٣٦٤ (عبد) بن على بن سراج الغزى . ممن سمع على قريب التسعين .

٤٦٤ (محمد) بن على بن سعدون التجيبي الجزائري ويعرف بالعطار . مات سنة عشر ..

٤٦٥ (محمد) بن على بن سعيد بن عمر اليافعي المسكي الخراز . مات بها في رايع ُ الآخر سنة سبع وخمسين . ارخه ابن فهد .

٤٦٦ (عد) بن على بن سعيد الشمس بن الحاج البعلي الحنبلي القطان ابن عم عمر ابن مجد الماضي ويعرف بابن البقسماطي . ولدقبيل التسعين وسبعمائة ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على ابن الجوف وغيره وحفظ العمدتين وربع المحرر وغيرهــــا. وقرأ في الفقه على التاج بن بردس بل قبل ذلك سمع الصحيح على أبي الفرج بن الزعبو بأنابه الحجار ، وحج و تـ كسب ببيع القطن في بعض حو انيت بلده وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته ببعلبك فقرأت عليه الثلاثيات منه وكان خيراً مشتغلا بشأنه. مات نحو الستين ظناً.

٤٦٧ (عد) بن على بن سليان بنسر اج بن حامد بن مرة بن خلف بن دمضان ابن فتوح بن عباد أبو الطيب المنوفي الجزيري الابشادي المالكي نزيل المدينة، ممن لأزمني فيها سنة ثمان وتسعين حتى سمع على شرحى التقريب بحثاً وغالب الموطأ وغير ذلك وكتب الشرح بخطهوهو ممن يقرى عبني مالكيهامع فضيلة وعقل. ٢٦٨ (محمد) بن على بن سنان بن عبدالله بن عمر بن مسعود العمرى القائد .مات. في رجب سنة ثلاث وأربعين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها . أرخه ابن فهد . ٤٦٩ (عبد) بن على بن سودون أبو المعالى ابن صاحبنا العلاءالا براهيمي الحنفي أحد صوفية الشيخونية وأخو عبدالقادر . ممن كتب الخط الحسن وتميز ونظم و نثر وربها تردد لي ، وكان قد سمع ختم البخاري في الظاهرية القديمة هو وأخوه على أم هانيء الهورينية والشمس بن الفوي .

٠٧٠ (محمد) بن على بن شعبان بن الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون. ناصر الدين ابن الاسياد \_ بالتحمانية \_ ويقال لاميه أمير على ولهذا محمد بن السلطان حسن . ولد بعد القرن بسنين في قلعة الجبل ونشأبها تحت كنف أبيه الى ان رسم الاشرف برسباي في حدود سنة خمس وعشرين لبني الاسياد بالنزول منها فسكن هو وأخوه أبو بكر مع والدهما بمدرسة جدهم الحسنية وضاف حالهم (١) من فلسطين .

لمزيد كلفتهم بالنسبة لسكنى القلعة فاحتاج صاحب الترجمة لتعاطى الغناء والطرب لكونه كان يدرى طرفا من الموسيق مع طراوة صوته فشى حاله بذلك قليلا ، وصحب خشقدم الرومى الزمام ولازمه محيث حج معه مع تجرع الفاقة سيابعد موته فاما تسلطن الظاهر جقمق كان بمن يدخل عليه ويلازمه في دمى النشاب لمشاركته فيه وغيره فحظى عنده وصار من خواصه و ندمائه محيث عد في الاعيان وتكلم في الدولة وقصد في الحوائج فائتمش وكثر حشمه وخدمه ، وابتنى بيتا بقرب قنطرة باب الخرق وآخر بموردة الجبس على الخليج تجاه جزيرة اروى ، وحج في سنة احدى وخمسين وعاد وقد نقص عماكان فيه فلم يليث أن مرض ولزم الفراش أشهراً ثم مات في سابع جهادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين في حياة أبويه و نزل السلطان فصلي عليه . وكان كثير الادب بشو شاعاقلا محتملا حسن الاخلاق مع إلمامه بأنو سيقى والرمى . وهو في آخر عمره أحسن حالا منه قبله مع حرصه على الدنيا ورغبته في جمعها من أي وجه ومزيد إمساكه عفاالله عنه .

٤٧١ (محمد ) بن على بن شعبان البدر القاهرى الزيات أبوه المجاور لجامع أصلم وأخو عبد القادر بن شعبان الماضى ووالد أبى البركات مجد . كان اسكافاً ممن قرأ القرآن ثم ترك حرفته وهو ممن جاور مع أخيه فى سنة إحدى وخمسين فسمع معه على أبى الفتح المراغى . مات فى سنة ثلاث وتسعين .

١٤٧٤ ( ١٤ ) بن على بن شعيب بن يوسف العثماني الاسنائي ثم القاهرى الشافعي وأيت له متناً في الفقه سماه الاصطفاء معرضاً فيه عن حكاية الخلاف بل مقتصراً على ما عليه الفتوى وابتدأه بشيء من أصول الدين وشرحه في مجلد سماه الاكتفاء في توجيه الاصطفاء وقال انه فرغ منه في جمادي الثانية سنة تسعوستين و ثمانمائة ينقل فيه عن الولى العراقي بقوله: قال شيخنا . وهذا الشرح بخطه عند الشمس الزبيري كاتب غيبة البرقوقية ولقلاقة خطه شرع في تبييضه .

ابن الصلاح الحلي ابن على بن صلح بن أحمد بن عمر بن أحمد ناصر الدين بن العلاء ابن الصلاح الحلي ابن عمر بن أحمد ومحمد بن محمد ابني صالح و يعرف كسلفه بابن السفاح و لاعمد) بن على بن صلح بن اسمعيل الكناني المدنى ابن عم القاضى ناصر الدين عبد الرحمن بن محمد بن صلح و خادم ضريح حمزة عم النبي علي الترجمته و لترجمته و التي بن فهد و بيض لترجمته و

٥٧٥ (عد) بن على بن صبيح المدنى أحدفر اشيها وأخو أحمد الماضى ممن سمع منى بالمدينة ... وعلى بن على بن صلاح الشمس السكندري الحريري . كان ساكناخيراً

ظريفاً فهماً مديماً للجهاعة بجامع الغمرى ولمجلس الاملاء مع تجرع فاقة وتقنع. مات بعيد الثمانين وأظنه جاز السبعين رحمه الله .

۱۷۷ (محل) بن على بن صلاح بن على بن محد بن على بن أحمد بن الحسن امام الزيدية . مات سنة تسع و ثلاثين . و ينظر فيمن ذكر بل سيأتي مجد بن على بن محد بن على بن محد بن على بن محد بن على . مات سنة احدى و ثلاثين .

٤٧٩ (محمد) بن على بن عادل ناصر الدين الوفائي الحنفي ويعرف بأبي الفوز البن البريدى . قرأ على بمجلس يشبك الفقيه في السيرة النبوية للدمياطي وكان فيماً لابأس به فيما أرى .

النور بن الصفى بن المجد الهيشمى الشافعى ويعرف بابن عباس . ولد سنة سبعين النور بن الصفى بن المجد الهيشمى الشافعى ويعرف بابن عباس . ولد سنة سبعين وسبعانة أو قبلها بمحلة أبى الهيشم وقرأ بها القرآن على أبيه وصلى بهوالعمدة وأدبعي النووى والتبريزى والرحبية في الفرائض والملحة وعرضهاعلى القاضيين العاد الباريني والعز عبد العزيز بن سليم وغيرها في سنة أربع وثمانين وسبعانة وبحث على والده في التبريزى والرحبية والملحة . وكان أبوه شاعراً بارعاً فولع هو بالنظم ومدح النبي عينية مع كونه شيخاً منوراً يعرف من النحو ما يصلح به لسانه . وقد لقيه ابر فهد والبقاعي في سنة أمان وثلاثين وكتبا عنه قصيدة طويلة أولها:

رق النسيم وهب في الاسحار وهمى الغمام بوابل الامطار واهترت الاغصان تيها بالصبا وتراقصت طرباً على الاشجار

الحنفي الخارن بالبيمارستان ويعرف بابن الملاعلى . مات في ذي القعدة سنة ست الحنفي الخارن بالبيمارستان ويعرف بابن الملاعلى . مات في ذي القعدة سنة ست وسبعين و ثما ثما تعد تو عك يومين و دفن عند نصر الله العجمي و أظنه جاز الخسين و كان قد اشتغل و حج مراراً منها في سنة ست و خمسين و لقيته هناك و سمع على ابن الهمام بل سمع البخاري بتهامه في الظهرية القديمة و قبل ذلك على شيخنا و الحب البغدادي و الطبقة .

١٨٤ ( ١٠٤ ) بن على بن عبد الرحمن بن حسن بن على الشمس بن العلاء الغزى بن المشرق الماضى أبوه . حضر الى فى رمضان سنة خمس و تسعين فسمع منى المسلسل . ١٨٣ ( ١٠٤ ) بن على بن عبد الرحمن بن عبد الغفور بن عبد السكريم الحلبي الطويل و يعرف بابن آمين الدولة . ولد في صفر سنة ست و ستين و سبعمائة و أجاز الطويل و يعرف بابن آمين الدولة . ولد في صفر سنة ست و ستين و سبعمائة و أجاز

له في سنة ثمانين فما بعدها الصلاح بن أبي عمر وعبد الوهاب القروي والتقى البغدادي والحب الصامت والباجي وأبو الهول الجزريوأبو اليمين بن الـ يمويك والحراوي في آخرين . وحدث سمع منه الفضلاء ؛ اجاز له في سنة إحدى وخمسين ومات بعددلك بيسير ، وكان معالجاً مصارعاً جيدالرمي بالسهام من بيت معروف بحلب. · ذكر جده ابن خطيب الناصرية في تاريخها و لقبه بالشيخ فخر الدين و أنه حدث عن سنقر. ١٨٤ (محمد) بن على بن عبدالرحمن بن عبد الله بن غازي البعلي الحنبلي ويعرف بابن الجوف \_ بحيم مفتوحة ثم واوساكنة وآخره فاء . ولدفى سنة خمس وسبعين وسبعهائة وسمع من عبد الرحمن بن الزعبوب الصحيح بل كان يذكر أنه سمعه أيضاً على الشمس بن اليو نانية والعهادين ابن بردس وابن يعقوب والامين بن المحب. وحدث أخذ عنه النجم بن فهد وغيره. ومات قبل دخولي بعلمك. ١٨٥ (محمد) بن على بن عبد الرحمن بن على بن هاشم الشمس أبو عبد الله التفيني ثم القاهري الشافعي أخو قاضي الحنفية الزين عبد الرحمن الماضي. ممن

أخذ عنه التقي بن وكيل السلطان وقال أنه مات سنة سبع واربعين.

٤٨٦ (عد) بن على بن عبد الرحمن بن عيسى بن أحمد بن محمد الشمس الدمنهوري ثم الفوى الفخارى نسبة لبيع الفخار الشافعي ولدسنة اثنتين وتسعين وسبعائة بدمنهور ونشأ بها فقرأ القرآن على الفقيه الزين أبي بكر بن خضير واشتغل في الفقه على ابن الخلال والشهاب المتيجي (١) ووالده وجماعة وكتب عن السراج الاسو اني الشاعر شيئًا من نظمه وجلس ببلده لتعليم الأطفال فانتفع به وتعانى النظم فكان منه مما كتبته عنه حين لقيته بفوة قوله:

إذاما قضى الله فكن صابرا وما قدر الله لا تنأ عنه وكن حامداً شاكراً ذاكراً فربي هو الكل والكلمنه و نعم الرجل صلاحا وخيرا وأنساً . مات قريب الستين ظنا.

٤٨٧ (محمد) بن على بن عبد الرحمن بن محمد بن سلمان بن حمزة بن احمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر العلاء بن البهاء بن العزبن التق العمري المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي .ولد سنة أربع وستين وسبعمائه وأحضر في الثالثة على ست العرب حفيدة الفخر مجلساً من أمالي نظام الملك وغيره وعنى بالعلم وحفظ المقنع وأخذعن ابن رجبوابن الحبومهرقى الفقه والحديث ودرسبدار الحديث الاشرفية بالجبل وناب في القضاءعن صهره الشمس النابلسي ثم استقل به ثم عزل بابن (١) نفتح ثم فوقانية مشددة بعدها محتانية ثم جيم ؛ كاسبق وكاسياتي .

عبادة ثم أعيد بعد موته فلم تطل مدته بل مات عن قرب فى ذى القعدة سنة عشرين بالصالحية ودفن بالسفح . وكان ذكيا فصيحايذاكر باشياء حسنة وينظم الشعر . ولما وقف على عنوان الشرف لابن المقرى أعجبه فسلك على طريقته نظها حسب فتراح صاحبه مجد الدين عليه فعمل قطعة أولها :

اشار الحجد مكتمل المعانى بأن أحذو على حذو اليمانى بل هو صاحب المنظومة التي فى مفردات احمد عن الائمة الثلاثة. وقدأ كثر المجاورة بمكة وصار فى آخر عمره عين الحنابلة وثنى عنه الموفق الابى سمع عليه مع ابن موسى وأجاز جماعة رحمه الله وإيانا.

المعرى ثم الحلبي . ولد في سنة خمس وسبعين وسبعمائة وسمع من الشهاب بن المعرى ثم الحلبي . ولد في سنة خمس وسبعين وسبعمائة وسمع من الشهاب بن المرحل . وحدث سمع منه الفضلاء وكان عاقلا مشهور العدالة متكسباً بالشهادة متقنا لصناعتها أحد شهود قلعة حلب والجرائد فيها مباشراً بجامع منكلي بغا . مات قريب الخمسين تقريباً . وفي تاريخ حلب ممن أجاز للبرهان الحلبي عبد الرحمن بن معالى ابن أسد بن أبي القسم الارموى المعرى المؤذن وأظنه جد هذا و يحتمل ان يكون غيره . ابن أسد بن أبي القسم الارموى المعرى المؤذن وأظنه جد هذا و يحتمل ان يكون غيره . هم المناف المناف

الزين الخليلي ثم الصفدى المقرى، ويعرف بالمغربي . تلا بالسبع على ابن عمران والنجاد وبعضها على جعفر في سنة احدى وسبعين . والنجاد وبعضها على جعفر في سنة احدى وسبعين . وعرف بابن على بن على بن عبد الرحيم بن عبد الولى البدر البعلى ويعرف بابن .

الجنثانى ـ بكسر الجيم ثم نون ساكنة بعدها مثلثة مفتوحة وبعد الألف نون. ولد فى منتصف ذى القعدة سنة سبع وخمسين وسبعائة ببعلبك وقرأ القرآن عند الشمس مجل بن عيسى وسمع على الصلاح بن أبى عمر منتقى البرزالى من مشيخة الفخر وعلى احمد بن عبد الكريم البعلى صحيح مسلم وعلى يوسف بن عبدالله بن الحبال السيرة لابن إسحق ، وكان يذكر أنه سمع على ابن أميلة سنن أبى داود وغيرها بجامع المزة وعلى العماد بن بردس والقاضى التاج بن المجدال كبيرو أثبت له ذلك فقيهه ابن عيسى ولكنه ذهب فى الفتنة وليس ببعيد عن الصدق ، وقد حدث سمع منه الفضلاء . ومات قريب الاربعين رحمه الله .

ا و و الله الدمنهوري المالكي ويعرف بابن مرزوق ولدسنة خمس وسبعين وسبعائة تقريبا بالنغر . ذكره البقاعي مجرداً .

٩٩٤ (عد) بن على بن عبدالصمد بن يوسف بن أحمدالشمس أبو المعالى بن العلاء أبي الحسن بن الزين أبي الجود التيزيني (١) الحلمي الشافعي . ولد في رجب أو شعبان سنة سبع وتماعاته في مدينة تيزين من أعمال حلب وانتقل بهأبوه إلى حلب فحفظ القرآن والمنهاج والرحبية في الفرائض والملحة واللمع لابن جني وبحث بعض المنهاج والملحة على عبيد وجود عليه القرآن وكذا بحث بعض المنهاج على الشمس النووي وأخذ عنه صناعة الشروط وكان متقدماً فيها وبحث الرحبية وعروض الحلى و بعمن اللمع واللمحة على البدر بن سلامة . ثم ارتحل إلى حماة بعد سنة ثلاثين وبحث على الزين بن الخرزي (٢) بعض المنهاج وجميع اللمع وعلى العلاء ابن بيور في الفقه والنحو ثم إلى دمشق فبحث على محمد الزرعي عرف بالنووي وعبد الرحمن الميني في الفقه والنحو وبحث بسرمين على العلاء بن كـامل الفركـاحية في الفرأئض وبديعة العز الموصلي وابن حجة . وحج في سنة ثلاث وعشرين وولى قضاء تيزين وغيرها من أعمال حلب وحصلت له كائلة مع ابن الشحنة في سنة خمسين قال البقاعي انه نكبه فيها وأدخل عليه الخمر إلى بيته من جهة ربيبه وزين لحاجب حلب حتى أوقع به وسجنه ، ثم قدم القاهرة ليشكوها فكسرت رجله في العريش بحيث كان دخوله لها على أسوأ حال فلما عوفي سعى في ذلك فلم ينجع واستمر مقيما بالقاهرة خوفاً من الحاجب فما لبث أن مات في آخرهاوكفاه الله أمره . وناب فيها في القضاء وتنقل بالمجالس وتناوب مع البدر الدميري في مجلس باب اللوق فقيل للبدركأنك غفلت عن ذكر الله يوم سلط هذا على مشاركيك لقوله تعمالي ( ومن يعش من ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وكان ناظما مشاركا في طرف من العربية حافظاً لـكشير من القصائد المطولة والاشعار اللطيفة مؤديا لذلك بفصاحة وصوت جهوري عمن يدارى ويتقي وأكثر من التردد لجماعة من أعيان الوقت كالمستجدي (٣) منهم وكان من عادته أنه اذا أراد خصام أحد قال سأنطحه نطحة أهلكه بها كما نطحت فلاناً وفلاناً . وكنت ممن سمع منه الكشير. ومات في جمادي الأولى سنة ستوسبعين. وقد كتبعنه البقاعيمن نظمهوقال ممايعد ومجازفاتهانه رجل حسن فصبح مفو هغير أنهمكذار بمامشكو والسيرة في تحمله الشهادة عفيف متعفف مترفع عن الدناياومن نظمه:

<sup>(</sup>۱) نسبة لتيزين \_ بكسر أوله والزاى بعد كليهما تحتانية وآخره نون \_ من أعمال حلب ، على ماتقدم وما سيأتى . (۲) بفتحتين ثم معجمة مكسورة ، على ماسبق وماسيأتى . (۳) في الأصل بالحاء والذال المعجمة في مواضع ، و لها و جه في اللغة .

الصبر أحمد اذ لا ينفع الجزع ان حل بالمرء بؤس ليس يدفعه والدهر من شأنه تغيير حالته قاضي القضاة شهاب الدين أحمد من فيه المحامد والافضال تجتمع في أبيات

يانفس صبراً لعل الضيق يتسع شكوى ولاقلق باد ولاهلم وبعض جادثه بالبعض يندفع اني بمصر غريب لست مستندا الا إلى من به الاسلام مرتفع

٩٩٤ (محمد) بن على بن عبد العزيز بن على بن عبد المكافى الجمال الدقوقي (١١) المكي أخو عبد العزيز الماضي . ولد بمكة تقريباً سنة خمس وتسعين وسبعائة ومات أبوه وهو ابن كو عشر سنين فنشأ في حجر أمه فقيرا فلما ترعرع أقبل على التسبب الى عدن من المين وغيرها وحصل بعض دنيا ومات أخوه بالقاهرة بعد أن أسند وصيته اليــ فانتقل وصحب الخواجا البدر الطاهر واختص به ودخل معه القاهرة فاشتهر وعرف بين المصريين وغيرهم وأثرى وكثر ماله وحصل عقارا بمكة وبني عدة دور وكان من خيار أبناء جنسه القاطنين بمكة مقرباً لاهل الخير بحيث كان الموفق الابي من خواصه ، وله سماع في المسلسل وغيره على الزين. المراغي ، وعمر مولد جعفر الصادق المجانب لدوره بدار ابي سعيد وأماكن من عين حنين في سنة ست واربعين ، لقيته بمكة في المجاورة الأولى . ومات بها في ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الاول سنة ستين وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة رحمه الله.

٤٩٤ (محمد) بن على بن عبدالغني البدرالسعودي القاهري المقسى الحنفي الماضي. أبوه ويعرف كهو بابن الوقاد حرفة جده . نشأفحفظ القرآنوغيره وكان يصحح على المحب بن الشحنة وسمع مني ثم خالط ذوى السفه وأمسك غير مرة . وماتت له زوجة فورثها ، وقربه ابن المغربي الغزي قاضي الحنفية واستنابه بل عمل نقيبه . وأنشأ داراً وكان من الفساد بهما مالايوصف مع كراهة كل منهما في الآخر كما هي سنةالله فيمن هذاسبيله وكاد أن يهلكه شمصار عندالذي يليه بمحل دون ذلك فها وسعه الا الحيج وجاور سنة ورعا قرأ فيها في العربية وغيرها مع بعده عن هذا المهيم ثم عاد ، وهو من سيئات الوقت مع جهله ولكنه الى الوكلاء أقرب. ٩٩٥ (عد) بنعلى بن عبد الكافى بنعلى بن عبد الواحد بنصغير الشمس أبو عبد الله بن العلاء أبي الحسن القاهري الحنبلي الطبيب والد الكمال محمد الآتي. ويعرف كسلفه بابن صغير . عن عيز في الطب وعالج وتدرب به جماعة بل له في.

<sup>(</sup>١) بضم أوله وقافين ؛ على مامضي وماسيأتي من ضبط المؤلف.

الطب كـتاب يسمى الزبد عرضه ابنه فى جملة محافيظه على ابن جماعة وغيره فى سنة ست عشرة وكان أحد الاطباء بالبيمارستان و مخدمة السلطان. ومات فى سنة تسع وثلاثين عن أدبع وثمانين فيهاقاله لى ولده الاحر العلاء على وقدوصفه العز بن جماعة فى اجازة ولده بالشيخ القدوة العمدة الكامل الفاضل العالم المتقن المتفنى ، وأبو الفتح الباهى بالشيخ الامام الرئيس البالغ من الكالات النفسانية مبلغا لا يحد والحائز من الفضائل أنواعاً لا تعد .

به على بن على بن عبد الكريم بن أحمد بن عطية بن ظهيرة أبو عبدالله القرشى المكرى وأمه عائشة ابنة عبد الرحمن بن حسن بن هرون القرشى المخزومى أجاز له فى سنة أربعو تسعين وسبعائه فما بعدها التنوخى . وأبو بكر بن أحمد ابن عبد الهادى وابن منيع ومريم ابنة أحمد الاذرعى وغيرهم . ومات كهلا .

٤٩٧ (محمد) التقى شقيق الذي قبله . أجاز له في سنة خمس و ثما نمائة ابن صديق والعراقي و الفيشمي وعائشة ابنة ابن عبدالهادي والزين المراغي والفرسيسي (١) وغيرهم . ومات بالقاهرة في سن الكهولة أيضاً .

الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد الدين أحمد بن عبد الظاهر أصيل الدين أبو السعود وأبو المكارم بن إمام الدين أبى الحسن المنزلي الشافعي قاضيها وابن قضاتها الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن عبد الظاهر ولكن بابن إمام الدين أكثر ولد سنة ثمان وخمسين وقرأ القرآن وبعض البهجة وحل في المنهاج على النود الكابشي (٢) حين إقامته هناك وقبل ذلك على والده والشمس مجد بن موسى الشهير بالظريف شريك أبيه في خطابة المنزلة وقدم القاهرة فحج وقرأ على في البخاري وسمع مني وعلى غير ذلك والثناء عليه مستفيض .

( محمد ) بن على بن عبد الكريم الفوى . فى ابن على بن محمد بن عبد الكريم . و ابن على بن محمد بن عبد الكريم المصرى نزيل مكة وشيخ الفراشين بها و يعرف بالمينى وبالكتبى . كان من سكان القاهرة وصوفية بيبرسيتها ثم ولى فراشة بالمسجد الحرام وكان يتردد لكة من أجلها ويقيم بها أوقاتاً ثم بأخرة كثرت اقامته بها وصار يتردد إلى القاهرة قليلا ، وتمشيخ بأخرة على الفراشين ودخل المين للتجارة واشترى عكة داراً ثم وقفها على نفسه وأولاده . مات بها فى تاسع عشر ذى الحجة سنة خمس وعشرين ودفن بالمعلاة وقد قارب السبعين أو بلغها . ذكره

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ومهملات.

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه يقال له «الكلبشاوى» بفتح أو لهو ثالثه بينهما لام نسبة لكلبشا بجو ارمليج

الفاسي ولم يسم جده وقال بلغني عنه أنه سمع بالقاهرة على أبي البقاء السبكي بعض الصحيح فالله أعلم . وذكره التقى بن فهد في معجمه وسمى جده وأورد عنه حديثاً وكان استقراره في المشيخة فيماقيل بعد أحمد الدوري خال بجد البيسق ولذا لمامات هذا وتلقاها عنه على بن أحمد بن فرج الطبرى ثم مات تلقاهاعنه ال ٠٠٠ (محمد) بن على بن عبد الله بن ابراهيم بن سليمان الشمس الجوجرى ثم الخانكي الشافعي والدعلي الماضي ويعرف بالجوجري . ولد سنة ثلاث عشرة وتمانمائة تقريباً بجوجر ثم تحول مع أبيه وكان فقيراً إلى خانقاه سرياقوس فنزل وتسبب الاب بالعلافة وغيرهاو حفظهو القرآن وجانبامن التنبيه بواسطة انتمائه الشريفين أعجميين أخوين كانا نازلين بها اسمهما على ومجد فكان يقرأ عليهما في الفقه وغيره وتدربيهما فىالطلب ومعرفة السان العجمي ولازم خدمتهما حتى انفصلا عنها الى الحرمين ثم اختص بعلى الخراساني حين استقر به سودون من عبد الرحمن في مشيخة مدرسته بها و بصاحب الترجمة في مباشرتها وزادبينهما الاختصاص سيما حين ترقيه بالحسبةو نظر الخانقاه ومشيختها وتكلم عنه في الخانقاه بلكان هو المستبدبها وبابن الحببن الاشقر لذلك وامتنعمن مباشرة حسبتها وكذا اختص بقانم التاجر وألزمه جانبك الجداوى بالتكلم عنه في الخانقاه ، ثم بعده باشرهاعند الشهابي بن ألعيني الى أن استقل بالنظر بعدموت الشريف على الـكردي وقام في أمرهاو تنمية وقفها وعمارته وناكدكشيراً من مستحقيها ، وكذا تكلم عن قانم وغيره في الشيخو نية والصرغتمشية والبيمارستان وعن قجاس في البرقوقية وامتنع من ذلك أيام الامشاطي مع اختصاصهما ولازال في ترقمن المال والدور بالخانقاه وغيرها وكبثرة الجهات معمز يداقدامه وكثرة كلامه وميله الىالغلظة وتمام التجبر واتفق أن أخاً له اسمه ابراهيم ضعف فنقل الى علية ببيت هذا مما كان اللائق خلافه فلم يلبثأن ألقي نفسه من كوة الى أسفل فمات ورام الملك التعرض له بسببه فدوفع . ورعا ماللفقراء والفضلاء بحيثخطب الشرف عبد الحق السنباطي لتزويج ابنته من ابنه أخى البلبيسي وانتفع الشرف من قبله في حياته وبعدها. ولم يخل من فضيلة سيها ويذكر أنه حضرعند القاياتي والشرواني وكذا أخذعن المناوي والوروري وتزوج بابنته وتكدرأبوهامنه وكذاتزوج بأبنةابنالشيخ على المحتسب وبابنةأخي السراج البلبيسي وكانت بينهما كلمات أفحمه هذافيها وأخذعن البوشي وغيره وكان مما أخذه عن البوشى في الفقهو قرأ على السنهوري في العربية مع حسن الخطوامتحن في أيام الاشرف قايتباي مرارا أولها وتجلد وتهدد بالمرافعة والمكافحة وغير

وبدل ومات له ولد ثم آخر من ابنة ابن العجمي زاد على عشرين سنة أحضر لله البدري أبو البقاء بن الحيمان لتجهيزه عشرة دنانير مع ثوب بعلبكي فأخذ ذلك وألزم أمه بتجهيزه مما هو عندها للميت وعد ذلك في تجبره . كل ذلك وهو منقطع متوجع حتى مات في رجب سنة سبع وتسعين عقب ولده بيسير وما كققت ما اتفق بعده في تركته وأوقافه ووظائفه والظاهر أنها استهلكت عفا الله عنه وإيانا. ١٠٥ (عد) بن على بن عبد الله بن عد بن أحمد الشمس أبو العطاء البار نبارى الدمياطي الشافعي امام المعينية بدمياط ويعرف بالشارمساحي .ولد بعد العشرين وثمانمائة تقريباً ببارنبارة قرية بالقرب منها قرية تعرف ببني عطية الدنجاوي ولذا يقال له العطائي أيضا؛ ثم انتقلمنها مع أبويه الى دمياط فقطنها وحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج والألفية والملحة ، وعرض على الشمس بن الفقيه حسن وعليه قرأ البخاري واشتغل في الفقه والعربية وكذا عرض على الفقيه موسى بن عبد الله البهوتي الدمياطي ؛ واشتغل أيضاً عند النور المناوي والطبي وسمع الحديث على الفرياني بل وقرأ على شيخنا في سنة احدى وخمسين بعض الصحيح وتلا لنافع وحمزة على الشمس مجد البخاري القدسي تلميذ ابر الجزري وغيره حين قدم عليهم دمياط، وارتحل لمسكة فقرأ على كل من الزين بن عياش ومجد الكيلاني لأبي عمرو وبعضها على الديروطي وعمر النجار وسمع على اللذين قبلهما الجمع ، وتصدى في دمياط لتعليم الابناء ثم ولى امامة المدرسة المعينية أول مافتحت وصاهر الشهاب الجديدي على ابنته ، وحضر عندي في بعض قدماته القاهرة مجالس الاملاء بلكتب من تصانيفي جملة وقرأ على منها واغتبط بها . وهو انسان حسن طوال فاضل حسن الخط مديم التلاوة حريص على الخير ، له نظم كتبت عنه منه مدحاً في وغير ذلك .

الحاجب وعيون المجالس لابن القصار والمذهب في قواعد المذهب لابن رشد ، وحضر عندالزين العراقى والفرسيسي وقال أنه قرأ عليه السيرة لابن سيد الناس وسمع الاذكار على الشرف بن الكويك والشهاب أحمد بن حسن البطائحي بقراءة الـكلوتاتي وقطعة من مسلم وكـذا من النسائي الكبيرومنها الختم بقراءة شيخنا والشفا ومن لفظه المسلسل وغير ذلك والحصن الحصين على مؤلفه ابن الجزري وكذا سمع على شيخنا وآخرين . ثم رحل سنة خمس عشرة الى دمشق ثم الى حلب فسمع حافظها البرهان . ثم حج في سنة ست وعشرين ثم رجع الى المــدينة النبوية فحــاور بها التي تليها وبها رأى النبي عليها جالساً على كرسي بالروضة فقام من في المسجد يهرعون اليه ويقبلون يده وهو يقول لكم كلمتين إلى أن وصلت النوبة اليه فقبل يده ثم قال له يارسول الله وأبو الفيض قال شأنك الانتقال فقلت يارسول الله للموت قاللافي الدنياقال فحججت سنة ثمان وعشرين ورحلت الى اليمين أبيات حسين ثم المهجم ثم زبيد ثم تعز ثم توجهت الى عدن ثم إلى هرموز ثم إلى البحرين ثم إلى القطيف ؛ ثم عدى إلى بر العجم إلى شيلاو ثم إلى شير از قأقام بها سنة فتكلم فيها باللسان الفارسي وعلم بعض العجم اللسان العربي وألف فيه كتابا ورأىبها شخصاً مجذوباً عريانا يرجم الناس بالحجارة فمر به فقال له أمالك ابن في بغداد بكلام عربي فصيح فقلت لافقال بلي رح إلى ولدك في بغداد فرحلت إلى اخوين ثم إلى واسط ثم إلى بغداد فأقمت بها نحو ثلاث سنين وتزوجت بها فولد لى ولد سميته عبد القادر ثم رحلت الى هيث ثم الى تكريت ثم الى اربل ثم الى الموصل ثم إلى جزيرة ابن عمر ثم إلى حصن كيفاتم إلى آمدتم إلى الرها ثم الى قلعة الروم ثم إلى البيرة ثم إلى حلب ثم إلى انطاكية ثم الىطراباس ثم الى حماة ثم إلى حمص ثم إلى بعلبك ثم الى دمشق ثم زرت القدس و الخليل ثمر حلت إلى القاهرة سنة أربعين ثم قدمت دمشق في التي بعدها ثم رجعت إلى الروم فأقمت ببرصة ثم رجعت الى حلب سنة اثنتين وأربعين ثم حملني الله على حمار معقو رلبلد تسمى عقير والعادية وهما من بلادالا كراد ثم رجعت الى حلب فأقمت بها التي تليها تم قدمت مصر سنة خمس وأربعين ثم توجهت الى الصعيد واجتمعت ببعض صلحائها . ثم حج في التي تليها ثم رجع في البحر سنة عان إلى مصر و لقيته بالقاهرة. قريبًا من هذا الَّاوان وكذا لقيه البِّقاعي في سنة ثمان وأربعين بسعيدالسعداء وقال أنه جمع كتاباً فىالتعبير وأثنى عليه . قلت وتحلى بشعار الصوفية وكان لطيف الذات حسن العشرة حدث بعدة أما كن سمع منه الفضلاء سمعت منه المسلسل

وغيره بل سمع منه بعض أصحابنا ببيت المقدس في سنة سبع وخمسين . ومات معد بيسير رحمه الله وإيانا .

(جد) بن على بن عبدالله بن القطان هكذا نسبه المقريزي ويأتي فيمن جده مجد بن عمر بن عيسى عبد وجد) بن على بن عبد الله البلان ثم السدار ويعرف هو وأبوه بالمجاور . ممن سمع على شيخنا وكذا سمع منى في الاملاء وغيره وحضر عندالبقاعي وغيره و تردد الى مشاهد الصالحين كثيرا ، وحج غير مرة وجاور ، وكان عامياً خيراً يحكى عن شيخنا أشياء . مات وقد أسن في صفر سنة تسعين رجمه الله وايانا .

٥٠٥ (محد) بن على بن عبد الله الدمشقي الخياط و يعرف بابن الزيات. ولد قبل سنة سبعين وسبعائة عانه سمع في سنة أربع و ثمانين وسبعمائة من الحب الصامت خامس المزكيات وحدث به سمع منه الفضلاء ؟ وكان صالحا معمراً كثير التردد الى مسجد القصب أوقات الصلاة . مات قريب الأربعين ظنا .

٥٠٥ (عد) بن على بن عبد الله السفطى سفط أبى تراب ، ممن سمع منى بالقاهرة . ٥٠٧ (عد) بن الشيخ على بن عبد الله القبيباتي (١) الشامى ، ممن سمع منى عكة - ٥٠٨ (عد) بن على بن عبد الله المصرى شم البرلسى الحنفي و يعرف بابن المصرى ممن سمع منى - (عبد) بن على بن عبد الله . فيمن جده عبيد قريبا .

الدين القاهرى الصوفي الشافعي بواب سعيد السعداء وابن بواجا ويعرف بابن الشيخ على الخبرى . ولد سنة تسع وتماتمائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن وجوده الشيخ على الخبرى . ولد سنة تسع وتماتمائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن وجوده واشتغل بالفقه والعربية وغيرها يسيرا وتعانى الادب ونظم الشعر وقرأ الحديث على الكلوتاتي وشيخنا في آخرين وتما قرأه على شيخنا ديوانه الخطب الازهرى والسبع السيارة وهو ممن لازم مجلسه في الامالي بل سمع قبل ذلك على النور الفوى والولى العراقي والواسطى وابن الجزرى والزين القمني والتلواني وجماعة وكتب من فتح المارى قديما قطعة وكندا من غيره بل كتب في أحد الحرمين وكتب من فتح المارى قديما قطعة وكندا من غيره بل كتب في أحد الحرمين وكندا قرأ عليه قصيدة أخرى في مدح الكعبة وغيرها من قصائده وأجاز له وعظمه وقرأ في تاريخه أيضا على الجال الكازروني الشفا بالروضة النبوية وسمع عليه بعض البخاري وغير ذلك وقرأ على العامة في الاشهر الثلاثة بجامع الازهر عليه بعض البخاري وغير ذلك وقرأ على العامة في الاشهر الثلاثة بجامع الازهر

وفى مصر قبيبات أيضاً ينسب اليها غيره .

وكذا بالخانقاه الصلاحية وكذان بوابها وأحد صوفيتها والقاطنين غالبابها ، وتنزل في الجهات وخطب بجامع ابن شرف الدين . ونعم الرجل كان ديناً وخيراً وسكونا وتواضعا وتوددا وعشرة وخفة روح سمعت من نظمه . ومات في يوم الاثنين عشر ربيع الآخر سنة ست وخمسين بعد أن أصيب باحدى عينيه من رمد ونزل عليه بعض السراق فأخذ أشياء من بيته ، ودفن بحوش الصوفية وحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

۱۱۰ (مجد) بن على بن عبيد أبو عبد الله الصنهاحي التو نسى المقرىء المؤدب العربي المفنن والغالب عليه القراآت مع مشاركة . مات بهافي ربيع الاول سنة تمان وستين . ذكره ابن عزم . (مجمد) بن على بن عثمان بن عبد الله التركاني . يأتي بعد والحد ١٠٥ (مجد) بن على بن عثمان بن مجمد الخواجا الفومني . مات في ربيع الاول سنة تسع وخمسين بمكة ، أرخه ابن فهدوهو والد الجال مجمد بمن سكن مكة واشترى بها دارا وعمرها وخلف أولادا وتركة لها صورة .

٥١٢ (محمد) بن على بن عثمان بهاء الدين بن المصرى بن التركمانى خازق كتب النورية وغيرهم ولم يكن مرضياً على النورية وغيرهم ولم يكن مرضياً عمات فى صفر سنة احدى . أرخه شيخنافى انبائه وقال فى معجمه : محمد بن على بن عبد الله التركمانى ثم الدمشتى أجاز لى ومن مسموعه من أبى عبدالله بن الخباز خامس الحنائيات والظاهر أنه هذا .

مره (عد) بن على بن عثمان الزبيدى المطيب الحنفي . خلف والده باليمين فى جودة الفقه وانتهت اليه بعده رياسة الحنفية بزبيد ثم درس فى المحالبية للشهاب أحمد بن ابراهيم المحالبي . ومات فى رمضان سنة اثنتين وأربعين بزبيد .

والمقليات درس بالاسدية وكان يسجل على القضاة واليه النظر على وقف جده والمقليات درس بالاسدية وكان يسجل على القضاة واليه النظر على وقف جده الصاحب شهاب الدين بن تقى الدين مات في ذي الحجة سنة احدى أرخه شيخنافي إنبائه.

١٥٥ (عد) بن على بن علاق قاضي غر ناطة . مات سنة ست .

٥١٦ (محد) بن على بن على بن غزو ان السكندرى الشافعي المؤذن الموقت ويعرف بالهزير . ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعائة باسكندرية وسمع من ابن المصفى وابن الفرات مشيخة الرازى وغيرها ، وحدث باسكندرية وبالقاهرة روى عنه جماعة . قال شيخنا في معجمه ولم يتفق لى لقاؤه لكنه أجاز لى غير مرة . ومات في سادس شعبان سنة سبع ، وتبعه المقريزى في عقوده .

١٧ ٥ (جد) بن على بن على بن عدبن نصير \_ككبير \_ الشمس أبو الفضل الدمشق القوصي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن الفالاتي حرفة أبيه ، وكاف شيخنا يقول له لو قيل الفالي كان أحسن لئلا تحذف ألفه فتصير الفالتي. ولد في العشر الأول من رجب سنة أربع وعشرين وثهانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو والبيضاوي والتلخيص وغيرها ، وعرض على جماعة ونشأ في كفالة أبويه بزى أبناء الفقهاء وأقبل على الاشتغال فكان ممن أخذعنه في العربية أبو عبد الله الراعي والأبدى وعنه أخذ العروض وغيره وكذا أخذ . في العروض عن النو احبي وفي الفقه الجمال الامشاطي والونائي والعلاء القلقشندي وعنه أخذ فصول ابن الهائم والمناوي والمحملي وأكثر من ملازمته فيه و في الاصول وغيرهما وقرأ عليه شروحه للمنهاج وجمع الجوامعوالبردة وغيرها وعظم اختصاصه به وكثر انقياده له وكذا لازمالعلم البلقيني بعد وفاةشيخنا أتم ملازمة حتى حمل عنه أشياء في الفقه وغيره بقراءته وقراءة غيره وأكثر من الاخذ عن الشمني في فنون كالتفسير والأصلين والعربية والمعاني وعن شيخنافي الحديث بحيث قرأ عليه علوم الحديث لابن الصلاح و تخريج الرافعي من تأليفه وغيرذلك بل أخذ عنه في الفقه أيضا و نردد في أول أمره للمدر بن الامانه وفي أواخره لابن الهمام والشرواني ومن قبلهما للقاياتي وعن ابن أسد أخذ اليسير من القرا آت ،وصحت الشيخ مدين وقتا واختلى عنده وأقبل الشيخ عليه وقرأ الحديث على العزبن الفرات والشهاب العقبي وعبد الكافي بن الذهبي وشعبان العسقلاني ورجب الخيرى في آخرين بل هو قارىء الصحيح بالظاهرية القديمة في الجمع الذي لم يتفق في أواله مثله شيوخا وطلبة ، وسمع معنا على جمع كثيرين وقبلنا يسيراً ورافقته في علوم الحديث على شيخنا الا في اليسير من أوائله وكتب لي بخطه أنه استفاد فيه مني ، وحج مرتين الثانية في سينة خمسين وقرأ بمكة على أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد والزين الأميوطي وغيرهم ، وأجاز له في استدعائي وغيره جماعة وأول ماتنبه تنزل في البرقوقية ثم في امامة الظاهرية القديمة ثم في نيابة نظرها وانتقل بعد الامامة فسكنها وكذافي قراءة الحديث بالتربة البرقوقية وفي غيرهامن الجهات كالطلب في التفسير بالمؤيدية ونيابة مشيخة البيبرسية مع كونها حادثة ولم يزلمديما للاشتغال مع وفور ذكائه ويقظته واستقامة فهمه وفطنته حتى برع وشارك في الفنون وانتفع بتربية شيخه البلقيني له كثيراً وقدمه وعرض عليـــه النيابة في القضاء فأبي وأذن له في الافتاء والتدريس وكذا أذن له المحلي وغيره

في الاقراء وممن أذن له في اقراء علوم الحديث وغيرها شيخنا ، وتصدر لاقراء الطلبة عدة سنين ولما مات ناصر الدين بن السفاح استقر عوضه في تدريس الفقه بالحسنية تكليفه للناظر وتجاذب هووالحيوى الطوخي فيه ثمأعرض عنهالطوخي له وعمل فيها اجلاساً بحضرة البلقيني وغيره وكذا اشــترك مع الزين المنهلي في تدريس النابلسية ثم رغب بواسطتي له عما يخصه فيه ورام بعد شيخه الحلي الاستقرار في تدريس الفقه بالبرقوقية لـ كمو نه أمثل شافعيتها عملا بشرط الواقف فما تيسر مع مساعدة شيخها له وكذا رام بعد موت التاج السكندري النيابة عن ولده في تدريس الحديث بالظاهرية محل سكنه متبرعاً فماوافق الأمين الاقصرائي وأشارلي بالنيابة ثملما أردت التوجه لمكة أرسل يسألني فيهاعني فلم أخالفه فقدرت وفاته قبل وقت الدرس وناب في الخطابة بالازهر وراج أمر ه عندالعامة بسببها جداً خصوصاوقدصاريعتني بالوقائع والأوقات ونحوهافيسبكما يلائمهافي الخطب ويستعين بى كشيراً في الاحاديث المناسبة لذلك تارة بالمشافهة و تارة بالارسال الذي يفتتح أكثره بالمسؤلمن فضل سيدي الشيخ العلامة امتع الله بحياته إلى آخره ، هذا مع المامه بصحبة الرؤساءو نحوهم وحسن عشرة لهموانضامقراء تهالحديث عندالحسام بنحرين قاضي المالكية لذلك فزاد رواجه وتقدم على أقرانه بل ومن لعله أمهر منه وربما قصد بالفتاوي في النوازل والحضور في عقود المجالس وصحة عقيدته حتى أنه في كائنة جرت خطب في الحط على ابن عربي وغيره من الاتحادية مصرحاً بالانكار على منبر الازهر ورغبته في القيام والصيام ومناعاة سلوك الاحتشام في ملبسه وهيئته وشدة إظهاره التجمل مع التقلل وعدم تهافته وجحد النعم وعلو همتهمع من يقصده حتى أن كل واحدمن صاحبيه الزين قاسم الزفتاوي وكريم الدين العقبي أسند وصيته اليه بلكان أحدالشاهدين بتأهل أكبر أولادشيخه البلقيني لمباشرة وظائفه وشافه أبا السعادات البلقيني بواسطة مساعدته في ذلك وغيرها بمالم أحمده فيه وكثرة أدبه مع أحبابه وغيرهما يستجلب ميل القلب لمحبته ومزيداحتماله خصوصا لاذي بعض المتظاهرين بصحبته وكذا كانت أمه كثيرة الايذاء له بل ولابيه من قبله مع صبر الولد عليها وإحسانه جهده اليها . وهو في أواخر أمره في كل ما أشرت اليه أحسن منه حالا قبله ولا حاجة بنا إلى التطويل بالتفصيل ، ولم يزل أمره في از ديادو شهر تهمستفيضة بين العباد بحيث انه تحدث بتقدمه للقضاء وربما حدث نفسه بذلك إلى أن مات في ليلة الجمعة رابع عشر ذي القعدة سنة سبعين وأنا متوجه لمكة وصلى عليه من الغد بباب النصر في مشهد جليل أجداً ودفن بحوش سعيد السعداء وأثنى

الناس عليه وتأسفوا على فقده وكان أعطاني حين موادعته اياى رسالةمن نظمه ونثره للحضرة النبوية وجمل أمر إيصالها في هذا العام أو الذي بعده لاضاري المجاورة الى فقـدر أنني أخرتها حتى أديتها في العام الآتي و سررت له بذلك وقد أودعتها مع أبيات امتدحني بها في محل آخر. رحمه الله و اياناوعوضه الجنة. ١٨٥ (١٤) بن على بن على الحجازي . ممن سمع مني . (عد) بن على بن على السكرى أبوه. كـذلك. (محمد) بن على بن عمر بن حسن أبو حامد التلو اني . في الكني . ١٩٥ (محمد) بن على بن عمر بن على بنمهنا بن أحمد الشمس أبو عبد الله بن العلاء الحلي الحنفي أخو مجمو دالآتي ويعرف بابن الصفدي. ولدفي يوم الجمعة ثامن ذي الحجة سنة خمس وسبعين وسبعائة بحلب ونشأبها ففظ القرآن وكتبا منها المختار في الفقه ومختصر ابن الحاجب الاصلى ولازم الجمال الملطى في الفقه وأصوله وغيرها وأخذالمعانى والبيان وغيرهماعن الشمس الزاهدى العنتابي الحنفي والمختصر وكافية ابن الحاجب وشروحها مع المفصل أصلها عن التاج الاصفهيدي الشافعي بل سمع عليه شرحه لالفية ابن ملك بحثا وقرأ على الشمس البسقامي الحنفي المصابيح وسمع عليه البخارى والمشارق وكذا سمع قبل ذلك البخاري والشفا في سنة احدى و عانين على الجمال ابراهيم بن العديم والشاطبيتين على الشهاب بن المرحل. ونشأ فقيراً فتكسب بالشهادة الى أن تفننوفاق الاقران. وسافر في سنة ثما عائمة الى القاهرة مع شيخه الملطى حين طلب لقضائم افلماقدماها واستضاف البلقيني الملطى استصحبه معه وأوصاه بالجلوس بقربه ليذكر ه بالمنقول فيالعله يقع المتكلم فيه وناهيك بهذا جلالة ، وقرأ حينتذ على ابن الملقن في البخاري وحضر دروس السيف الصيرامي والد النظام وتزوج حينئذ بامرأة من بيت النكاستاني وساعدها في تحصيل ميراث لهائم وهبته له بعد فكان يحكي أنه كان سبب ثروته . وولى اذذاك في زمن الظاهر برقوق قضاءطر ابلس بتعيين شيخه الملطى له ولهذا كان يقول ما بالمهالك الآن قاض من أيام برقوق غيرى ، وأقام فيه مدة ثم صرف في ربيع الآخر سنة ست وتمامائة بالتاج ابن الحافظ الحذي ولم يلبث أن أعيد قبل مباشرة التاج وشكرت سيرته . ثم انتقل في رجب سنة اثنتين وثلاثين لقضاء الشام عوضاً عن الشهاب بن الكشك وعزل منه مراراً منها في سنة ست وأربعين بحميد الدين النعماني ، وعرض عليهمر ة قضاء حلب فأبي واتفق في مرور الأشرف لآمد أنه كان معزولا فانتزع له اما الحاتونية أو القصاعين تدريساً ونظراً من ابن الكشك وكذا باشرالصادرية والنورية . وامتحن في سنة أدبع

وأربعين ووجه إلى القدس بطالا وكذا حصلت له كائنة أخرى خلص منها بالبذل وكان إماماً عالماً علامة أصوليا ماهراً بذلك مشاركا في الفنون مع الخير والعفة والسيرة الحميدة في قضائه وحسن العشرة وخفة الروح .وصفه شيخنافي حوادث سنة أربع وأربعين من انبائه بأنه من أهل العلم لا ينكر عليه العمل بمارجح عنده . وقد وقل غيره عن العز القدسي أنه وصفه بمزيد الحفظ وقصوره في التحقيق .وقد حج وقدم القاهرة سوى ما تقدم غيرمرة ، وحدث قديما بالموطأ ثم بان أن لا رواية له فيه وأن الغلط من البقاعي وهو قارئه ثم نقل عنه أنه قال له أن والده أحضره وهو مرضع على الكال بن حبيب وكان يقرىء أولاد بني حبيب وأن ثبته بذلك وبغيره ضاع منه في الفتنة وتأخر منه ورقة واحدة فيها حضوره للشفا عني الكال و تصحيحه با خرها انتهى . وهذا لا يمنع بطلان سماعه للموطأ على ابن حبيب فقد بين البرهان الحلبي الحافظ بطلانه وكذا حدث ببيت المقدس ولقيته بالقاهرة وأخذت عنه أشياء . مات في يوم السبت ثاني عشرى رجب سنة اثنتين وخمسين بدمشق معزولا ودفن بمقبرة باب الفراديس بطرفها الشمالي رحمه الله وإيانا.

٥٢١ (محمد) بن على بن عمر بن عميرة الشمس المالكي \_ نسبة لملك بن النضر \_ الرملي الشافعي ولد على الماضي . قال لى ولده أنه سمع على أبى الخير بن العلائي، وأنه ولى تدريس المدرسة الخاصكية العمرية ببلده وانتفع به ولده وغيره وأفتى . ومات في شوال سنة ست وثلاثين ومما كتبت عن ولده من انشاد أبيه لنفسه :

يقول الكالاثبات أهل التجارب تصبر فعقبي الصبر نيل المارب ونص كتاب الله بالصبر آمر وقد وعد الصبار حسن العواقب في أبيات يقول فيها:

رأى أبن سلام وجهه صار مسلما وقال لعمرى ليس ذا وجه كاذب وقوله: أخلص توكل فوض ارض اصطبر ولا تؤخر توبة ناصحه وجانب الكبر وخل الريا ثم اجتنب أعمالك الفاضحه

٥٢٧ (عد) بن على بن عمر بن قنان شمس الدين بن نور الدين العيني الدمشقي المدنى الشاعر عم الفخر بن أحمد . سمع مع أخيه عمر وأبيهما الماضيين على الزين المراغى في مدنة اثنتي عشرة وعلى النور المحلى سبط الزبير بعددلك وتميز في العربية وغيرها و تعانى التجارة . وقدرت وفاته بكنباية من الهندسنة ثمان و خمسين و حمالله ..

ولد سنة بضع وخمسين وسبعهائة ببغداد، وكف بصره وجال في البلاد كالمين ولد سنة بضع وخمسين وسبعهائة ببغداد، وكف بصره وجال في البلاد كالمين والهند والحجاز والقاهرة، ومات بها في ذي الحجة سنة أدبع عشرة وكانت لديه فضائل . ذكره المقريزي في عقوده وحكى عنه حكاية .

٥٢٤ (على) بن على بن عمر الشمس الصابوني القاهري الموقع . كان لا بأس به شكالة وسكوناً ووجاهة في صنعته وربما لقب بابن كشكة . مات في ربيع الأول سنة ست وخمسين رحمه الله .

٥٢٥ (محد)بن على بن عمر الخواجا بير محمدالكيلاني ثم المكي الشافعي قدم مكة في سنة عان وعمانة وهو ابن ثلاث عشرة سنة فحفظ بها القرآن وصلى به التراويح في المسجد الحرام والمنهاج الفر عي وعرضه على الجمال بن ظهيرة وغيره ؛ وتلا بالسبع على الزين بن عياش وحضر بعض الدروس بل سمع في سنة أربع عشرة على الزين المراغي النصف من مسلم وسنة ست عشرة ثلاثيات أحمد على الشمس محمد بن محمد بن أحمد بن الحب المقدسي ، وسافر الى بلاد اليمن والقاهرة. وغيرها مرارأ للتجارة فأثرى وكثر ماله وابتني بمكة دورأ ،وكـان عارفا بأمور دنياه متقنا لها حافظاً لـ كتاب الله كـ ثير التلاوة مع ظرف وحشمة في الجملة اجتمعت. به مرارا في القدمة الأولى لمكة . ومات بها في ثـالث عشري المحرم سنة ستين وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة وخلف تركة هائلة من النقد والعروض والعقار ولم يترك ذكراً بل ست بنات سامحه الله وإيانا . ٥٢٦ (محمد) بن على بن عمر البسيوني ثم القاهري الشافعي . ولد ببسيون من الغربية بالقرب من النحرارية سنة سبع و ثلاثين و ثمانمائة و نشأبها وقر أقليلاو تزوج ثم كول الى القاهرة فسكن قريبا من الازهر وأكمل القرآن وحضر عندالشهاب العبادي وابن الصيرفي وعمر الدهتوري وقرأ على الشرنقاشي في المنهاج والحاوي ولازم الديمي حتى قرأ عليه الشفا والعمدة وثلث البخاري وغير ذلك ثم قرأ على في البخاري جملة وسمع مني المسلسل. وهو من المنزلين بتربة الأشرف قايتباي . ٥٢٧ (محد) بن على بنءواض السكندري التروجي نزيل القاهرة ثم مكة ويعرف بابن اخت ابن عواض وأكثر ما يقال ابن عواض ، ورأيت من سماه محدبن احمد ابن على . أحد من كان عند ابن الفقيه موسى وابني عليبة وتمول من التجارة وغيرها وعرف بالنهضة والجسارة ورزق حظاً ، وابتني دارا بالقرب من سوق. أمير الجيوش ، وأقام عكة مدة وصودر بعد موت الجاعة لاتهامه عاللابن موسى

أم طلب فى سنة أربع و تسعين فعملت مصلحته بثلاثة الاف دينارفا كثر ، ورجع فى أثناء سنة خمس و تسعين فى البحر وأردف بجميع عياله مع الموسم وهو ممن يحب الصالحين سيها ابن الغمرى وله سبع بجامعه ، وسمع منى بحكة فى سنة ست و ثمانين . مات فى ليلة خامس عشرى ربيع الأول سنة سبع و تسعين بمكة وصلى عليه ضحى الغد فى مشهد حافل ودفن بتربة بنى عليبة وقد زاد على الستين . وكان فيه خير و بر و ا تماء لا بى العباس بن الغمرى رحمه الله و عوضه الجنة .

٥٢٨ (محمد) سعلى بن عيسى بن عمان بن محدالشرف بن جو شن الماضي أبوه و الآتى عمه الفخر محمد . ولدسنة خمسو ثلاثين و ها ها ئة و نشأ فحفظ القرآن و غيره و سمع على شيخناو غيره و لازم المناوى في التقسيم و غيره و تنزل في الجهات وهو الى الا نجماع أقرب . ٥٢٥ (محمد) بن على بن عيسى الشمس البغدادى ثم القاهرى الحنبلي صهرموفق الدين بن المحب بن نصرالله ، كان الموفق زوج أخته ، وكان خيراً يسكن القراسنقرية و يقرىء في بيت المحب بن الاشقر وهو أخو زينب و زليخا ابنتى الراهيم الشنويهي لامهما . مات ظنا سنة بضع و خمسين و نعم الرجل .

٥٣٠ (محد) بن على بن فتح بن أوحد الشمس بن النور الخانكي سمط العز المنوفى وحفيدشيخ الخانقاه الماضي أبوه وجده .سمع على في الشفابقر اءة أبي الغيث . ٥٣١ (محمد) بك بن على بك بن قرمان ناصر الدين والذابر اهيم الماضي ويعرف بابن قرمان . كان أميرا بقصرية ونكدة ولاريدة وما والاها من الملاد الحلمة وغيرهائم امتدت عينه الىأخذطرسوسوهى من معاملات حلب وطمع فيها لوقوع الاختلاف بين الامراء المصرية فحاصرها وملكها فلما استقر المؤيد جهز اليه عسكراً فاستنقذوها منه وقرر بها نائبا ثم جمع ابن قرمان جيشا وأخذها فجهز اليه المؤيد في سنة اثنتين وعشرين ابنه الصارمي ابرهيم في عسكرها بل لحربه ومعه الامير ناصر الدين محمد بك بن دلغادر صاحب أبلستين فطرق بلاده نهبا وأسرأ وسلمو أطرسوس بأمر المؤيدلابن دلغادر المذكورو استقرفي البلاد القرمانية أخوه على بن دلغادر ، وفرصاحب الترجمة والتحأ لقلعة لارندة وحوصر مدة الى أن رجع الصارمي الى الديار المصرية وابن دلغادرالي محل اقامته فعاد الى بلاده وجمع جمعا كبيراً مم مشي على بلاد ابن دلغادر بغتة فثبت له وقاتله الى أن انتصر وقتل مصطفى ابن صاحب الترجمة في الوقعة فحملت رأسه الى القاهرة في سادس عشر رمضان منها ثم حمل أبوه اليها مقيدا فسجن بها حتى مات المؤيد في أوائل سنة أربع وعشرين فأطلقه ططر وولاه بلاده فتوجه اليها وأقام بها مدة الى ان سار لحرب خو ندكار مرادبك بن عثمان متملك الروم ايضا ونزل على بعض قلاع ابن عثمان وحصرها اياما الى أن أصابه حجر مدفع من القلعة صرعه فحمل و مات في صفر سنة ست وعشرين . وأرخه شيخنا في الدنة قبلها ، وطوله ابن خطيب الناصرية وقال انه مات فيها يعنى سنة أربع وعشرين أو في التي بعدها من حجر أصابه وهو يحاصر قلعة هذاك ، واستقر بعده ابنه ابرهيم الماضي .

وقراءة في الحراب جيدة . وهو من أصحاب الظاهر جقمق قبل تمانية مشددة تصغير عيث في المحراب والمعددة تصغير عيث في المحل الماضي ويعرف بالمعلى المعلى لتقدمه في تعليم الرمي بالمشاب وبراعته فيه عاما وعملا معيث قيل انه لم يخلف بعده فيه مثله معمشاركة ومحاضرة حسنة وصوت طرى وقراءة في الحراب جيدة . وهو من أصحاب الظاهر جقمق قبل علمه ولذا قربه بعده وصار من ندمائه ومسامريه وولاه في أوائل دولته نيابة دمياط معن الله وأهانه قليلا ثم أعاده الى مرتبته بل جعله من جملة الحجاب فلما مات لزم داره حتى مات في ليلة الجمعة ثالث عشرى ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ودفن من الغد وقد زاد على الممانين وانتعش ابنه بارثه رحمه الله .

٣٣٥ (عد) بن على بن عهد بن ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجعبرى الخليلي والد عمد وعمر المذكورين . ولد سنة ست وخمسين وسبعائة بالخليل ولبس الخرقة من عمه عمر بلباسه لها من خاله على بن عمر بن ارش بلباسه لها من أبيه وهو من على البكا وولى مشيخة الخليل . مات سنة إحدى وأربعين .

ورد سنة خمسين و عاناته كارة المنبحية و نشأ بها فقرأ القرآن شم حرده بالخلة في الشاطية وعرض على الفري على المارية المارية القاهري الإن المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الفرية المارية الفاهي المارية ال

<sup>(</sup>١) براء مكسورة ثم نون وقاف ومعجمة ، كما سيأتي .

والصرف والمعانى والبيان والعروض وغيرها وكان جل انتفاعه به ومماقرأه عليه في الاصول شرح جمع الجوامع للمحلى والعبرى على البيضاوي وفي أصول الدين شرح العقائد وشرح المواقف وفي العربية الرضي وأبن المصنف والتوضيح والمغنى كلاهما لابن هشام وفي الصرف الجاربردي وشرحالتفتازاني على تصريف العزى وفي المعاني والبيان المختصر وقطعةمن المطول وفي العروض شرح الابشيطي للخزرجية وأخذ الفرائض والحساب عن البدر المارداني وقرأ على التقي الحصني في المنطق شرح الشمسية للتفتازاني والقطب والحاشية وكذا قرأهما على العلاء الحصني ولازم الشرواني دروسا مفرقةفي علوم شيى والكافياجي والشمني وسيف الدين في آخرين وقرأ البخاري على الشاوي واليسير منه على الديمي وقطعة من مسلم على الجلال القمصي وسمع على أم هانيء الهورينية وهاجر وأبي السعود الغراقي وغيرهم وحضرفي مجلس خطيب مكة أبي الفضل و الخيضري ، وتميز وبرع وجلس للاقراء بالازهر قبيل السبعين ، وناب عن بني شيخه الجوجري في تدريس المؤيدية واختص بجوهر المعيني وأسكنه بمدرسته التي أنشأهافي غيط العدةو أقرأ بهاالطلبة وصار مشارأ اليه وكثرتو دده وسكو نهو تأدبه معى ولكنه تكلم بحضرة السنةاوي بما لايليق فزيره وأجتمع بي لنصرته فما وجدت المحل قابلا لمساعدته مع كو نه ممن حضر عندى بعض مجالس الاملاء . وبالجلة فهو من خيار الجماعة وأقربهم الى التثبت. وقد حج في موسم سنة ست وتسعين فكان على طريقة شريفة بحيث لم يقبل من أحد شيئًا البتة . وعاد فلم يلبث ان تعلل ثم مات في السنة التي تليها رحمه الله وايانا.

ابن النوربن الشمس بن الشهاب بن الضياء القاهرى البحرى - نسبة لباب البحر الخنبلى ويعرف كسلفه بابن الضياء وأمه أطسسبطة النور الرشيدى (١) وزوجة البوشي عالم الخانقاه ثم قاضيها تلميذة الونائى . ولدسنة أربع وثلاثين وثما عائمة بباب البحرو نشأ هناك فقر أالقرآن ومختصر الخرق واشتغل يسير آفى النحو وغيره على الجمال البحرو نشأ هناك فقر أالقرآن ومختصر الخرق واشتغل يسير آفى النحو وغيره على الجمال عبد الله بن هشام وكذا حضر عند القاضى عز الدين الكناني في الفقه وغيره وفوض اليه عقود الانكحة وفسو خها بل كان عزمه استنابته مطلقاً فما اتفق فو لاه بعده البدر واختص به لعلو همته وكثرة دربته وقال لى انه كان يعرف طرفاً من بعده البدر واختص به لعلو همته وكثرة دربته وقال لى انه كان يعرف طرفاً من العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية مع براعة في الصناعة وانتفع به كأسلافه أهل خطته مع تكام في معاملاته العربية من الكتاب .

مات بعد مرض طويل في ليلة السبت تاسع رمضان سنة عمان وعمانين وحمل من باب البحر لمصلى باب النصر فصلى عليه بالرحبة في مشهد حافل ثم دفن بتربة سعيد السعداء سامحه الله وإيانا .

٥٣٧ (محمد) بن على بن مجد بن عيسى القطبى الضرير أخو ابرهيم الماضى . ولدافى بطن سنة سبع عشرة وثما مائة وقرأ القرآن وأخذ مع أخيه عن العزعبد السلام البغدادي كما هناك . وحج وأقرأ الابناء وتنزل في صوفية سعيد السعداء وتردد الى للسماع وغيره مع أخيه وبانفراده .

٥٣٨ (محمد) بن على بن مجد بن عيسي اليافعي قاضي عدن مات سنة ثلاث و عشرين. ٥٣٩ ( محمد ) بن على بن عجد بن قامم الشمس القاهري البهائي الشافعي الماضي ابوه ويعرف بابن المرخم حرفة أبيه . ولد سنة عمان و ثهانهائة محارة بهاء الدين بالقرب من مدرسة البلقيني ، وأمه سرية كانت للشيخ البلقيني . ونشأبها في كنف والده فحفظ القرآن عند الغرس خليل الحسيني وربما كان يقرأ معه في الجوق والتنبيه ومختصر ابن الحاجب وألفية ابن ملك ؛ وعرض على الجـلال البلقيني والولى العراقي و ناصر الدين البارزي والشمس الفنري حين قدومه القاهرة وآخرين ، واشتغل في الفقه عند البيجوري والطنتدائي والشمس البرماوي وعليه سمع في شرحه للعمدة وغيرذلك وكذا أخذ عن قريبه المجد في الفقه وأصول الدين وأخذ النحو عن الشطنوفي والبوصيري قرأ عليه الالفية والبرهان بن حجاج الابناسي قرأ عليه توضيحها لابن هشام في سنة اثنتين وعشرين ، وقرأ على القاياتي شرح القطب بتمامه وقطعة من شرح المطالع للدارحديثي ومن العضد، وممن رافقه فيماقرأه منه خاصة ابن خضروابن سارةوابن حسان ويحيى الدماطي وفي بعضه العرياني والعبادي وتحدث الناس إذ ذاك بلوم القاياتي في إقراءالكتب المشكلة لكل أحد؛ وعلى شيخنا شرح النخبة وسمع عليه وعلى البوصيري وابن الجزرى والواسطي وبعضه بقراءة الكلوتاتي وحضر دروس الهروى والعلاء البخاري والبساطي وآخرين وانتمى لتقي الدين البلقيني فعاونه في استنزال النور الشلقامي له عن مشيخة الفخرية تصوفاً وتدريساً في سنة سبع وثلاثين وتوقف الناظر في امضائه فألزمه ابن البارزي بعناية القاياتي بذلك وعمل حينتمذ اجلاساً بحضرة العلم البلقيني وابن المحمرة وابن الديرى وابن نصر الله والابناسي والقاياتي وغيرهم ؛ وركب البغلة من ثم . واستنابه شيخنا في القضاء ولـكنه لم يتصد له بل قنع باسمه حسما أثبته شيخنا بخطه ، ثم استقر في تدريس مدرسة ابن أقبعا آص

برغبة التاج الميموني له عنه وفي تدريس الشافعية بالمؤيدية بعد الجلال الحلي بكليفه فما قيل لخوند لكون زوجته ابنة الناصري بن المخلطة المنتمي لهم ويقال انه توجه للمحلى قبيل مو ته بمال ليرغبله عنه فأبي وعمل له اجلاساً حضر عنده فيه البلقيني والتقي الحصني وجماعة من الاكابر وكنت عن حضر لجيئه الى مستدعياً وكاد الجوجري يقد غبناً اصرفه عنها لكونه أمثل صوفية شافعيتها وفي تدريس الالجيهية برغبة العلاء البلقيني له عنه مع ماكان باسمهقبل من شهادة وقفها وفي الخطابة بالتربة الناصرية فرج بن برقوق مع المباشرة بها وفي الشهادة بوقف الحلى وفي الدهيشة وفي سعيد السعداء والمشارفة وقف السيفي ومرتب بالجوالي وغيرها من الوظائف والمرتبات ، بل ولي نظر البيمارستان بعد استفتاء ابن الملقن فأقام فيه مدة ثم انفصل عنه بالعلاء بن الصاروني في صفر سنة سبع وستين ، وكان غير معتمد في مباشرته على غيره بل يشارف المتكلمين حتى في عمل المصلوق والاشربة . وعمول جداً ؛ ولم يزل في نمومن الدنيا فغي أوائل أمره من صناعة الشمع وفي معظمه من نشر الرخام وانضم متحصله في ذلك لما يفضل عن نفقته المتوسطة أودونها من جهاته وهو شيء كشير وأنشأ داراهائلة. بالقرب من مكان أبيه بحارة بهاء الدين وعمل بجانبه ربعا وغير ذلك سوى ماملكمن الدور المقابلة له والقريبةمنه وسوى مكان هائل ملكه بالقرب من جامع ابن موسى ببولاق وآخر ببركة الرطلي . وابتني بأخرة تربة ملاصقة لمصلي بابالنصر استقر بعده فيها صوفية وشيخاً على غير الوجه الذي كان يرومه ، وحصل كتمانفيسة جمة بالشراء والاستكتاب وغير ذلك وكتب مخطه أشياء كالقاموس والتعقمات لابن العماد و نحوها بل كان يكتب على دروسه كتابة لابأس مها ورعاكتب على الفتوى ، وأجاب عن أستشكال أبي الفضل المغربي الذي أبرزه على لسان تاميذه المقاعي في تعليل سقوط طهورية الماء المستعمل بما انقمع كل منهما به خصوصاً وقد أثنى عليه التقي الحصني والكافياجي وأبو القسم النويري وأبو عبد الله التريكي المغربي بما يطول ايراده هنا وشهد له ثالثهم بأن فضيلته مشهورة من نيف وعشرين سنة وكان ذلك بعد موت شيخنا ولكنه مع هذا لم يكن مجيداً للتقرير وقد حج وصاهر ابن المحلطة على ابنته فاستولدها عدة أولاد تأخر منهم واحد فقط فلما ترعرع خالط ابني ابن أصيل للقرابة فكان ذلك سبماً لمخالفته طريق أبيه في التبذير والاتلاف بحيث ضاع على أبيه أشياء وآخر أمره فقده ألف دينار ظن ابوه اختلاسه لها وظهرت قرائن تشهد لذلك ولـكن لم يعلم أبوهبها إلا بعد

أن فقدت أو غالبها فتهدم لفقدها وما احتمل بل مات عن قرب ممتعاً بحواسه إلا الحدى عينيه في ليلة الجمعة رابع عشر جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه من الغد قبل الصلاة برحبة مصلى باب النصر ثم دفق بتربته وكان له مشهد حسن وأتلف ابنه ما تأخر من تركته وصار زائد القل ثم تراجع حاله قليلا. وهو من بقايا أصحاب الوالد بل قدمائهم والمعدود في عقلاء الرجال ممن نوه به في قضاء الرجال ممن نوه به في قضاء الرجال من نوه به في قضاء المنازة من تربيب المنازة المن

الشافعية غير مرة رحمه الله وايانا .

والسبكي الاصل القاهري الشافعي الموقع ، وعبد الملك بن أنس بن عبد الملك التقى السبكي الاصل القاهري الشافعي الموقع ، وعبد الملك هو أخو عبد الحكافي والد التقى السبكي ، وأمه فاطمة ابنة التقى أبي حاتم محمد بن التقى السبكي ولكون جدها مات في حياة أبيه بعد الستين وسبعائة أحمد بن التقى السبكي ولكون جدها مات في حياة أبيه بعد الستين وسبعائة خلفه ابنه في اسمه وكنيته ولقبه ، ولد التقى هذا في إحدى الجاديين (۱) سمة اثنتين وعشرين وثمانيائة بقاعة الاصبها في ظاهر باب النصر ، وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والملحة وعرض على المجد البرماوي وغيره ، وتعانى التوقيع وتدرب فيه بالقدماء وصاهر العز بن عبد السلام على ابنته واستولدها وماتت كته فاتصل بابنة عم البدر السعدي قاضي الحفايلة شقيقة زوجته ، وحج بها وبالتي قبلها وجاور في كليهما وكذا زار بيت المقدس غير مرة ودخل الشام مراراً . وعرض له في عليهما وكذا زار بيت المقدس غير مرة ودخل الشام مراراً . وعرض له في معمه ثقل فاحش تعطل منه و تأخر به عن كثير من الاشغال التي يتوجه اليهامن هو في عداد بنيه مع لطف عشرة وفهم في الادب بل ربما ينظم ومن ذلك ما كتبه للبرهان بن ظهيرة حين قدومه الديار المصرية وصادف زيادة النيل:

بك استأنست أرض العزيز ومصره وأوحش بيت الله منك وحجره قدمت إلى مصر كمقدم وائل تبيت بقطر النيل ينهل قطره في أبيات . وكذا هجا ابن الفرفورقاضي الشام بماكتبته في ترجمته . وكان مجاوراً

بجوارنا في سنة تسع وتسعين.

٥٤١ (علد) بن على بن على بن محمد بن أحمد بن أبى الرجاء الشمس الدمسيسى ثم الصحراوى الشافعى الخطيب والد يحيى وابن أخى الفقيه أحمد الدمسيسى (٢) ويعرف بين أهل بلاده بابن قطب ، قرأ القرآن واشتغل قديماً و تميز في الفضائل وخطب ببلده ثم بالتربة الاشرفية برسباى أول ما فتحت إلى أن مات واقفها م

<sup>(</sup>١) في الاصل «أحد الجمادين»في جميع المواضع التي يرد ذكرها فيها.

<sup>(</sup>٢) نسبة لدمسيس بفتح أوله ومهملتين تجاه سنباط .

وكان بديع القراءة والخطابة يصدع بهما القلوب النيرة مع الخط المأنوس المجود والنظم بحيث مدح شيخنا وغيره وشرع في تخميس الوفاة النبوية وكذا امتدح ابن الديري بقصيدة قرأتها بخطه أولها:

فاح عبير المدح فاستنشق أوصاف سعد صاح واسترفق قاضى القضاة الديرى من قد نشا ما الدير فى زى به مشرق فياله مر بلد اسمه من سعده اشرق بالمشرق فياله مر بلد اسمه من سعده اشرق بالمشرق فالمدح يمتاز بأوصافه كما به مداحه ترتقى الله .

٢٥٥ (عد) بن على بن محمد بن عجد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بنظهيرة الكال أبو البركات بن النور بن الكال أبي البركات القرشي المسكى الشافعي شقيق البرهان عالم الحُجاز وإخوته ، أمهم أم الخير ابنة القاضى عز الدين النويرى ووالد يحيى الآتى ويعرف كملفه بابن ظهيرة . ولد في المحرم سنة اثنتين وعشرين وثمانهائة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن وصلى به وأربعي النووي ومنهاجه وعرضهما على جماعة وجانباً من الشاطبية وألفية ابن ملك وتلا ببعض الروايات على الزين ابن عياش ومحمد الكيلاني وسمع على جماعة كالشهاب أحمد بن ابرهيم المرشدي وأبي المعالى الصالحي وأبي الفتح المراغي وعمه أبي السعادات ؛ وأجازله في سنة تسع وعشرين باستدعاءالتقي الفاسي الشمس الشامي والواسطى والزركشي والنجم بنحجي وعائشة ابنة ابن الشرائحي والقبابي والتدمري وعبدالرحمن من الاذرعي وطائفة وفي جملة اخوته ابن سلامة وابن الجزري وجماعة وفي ذرية جده الاعلى عطية عبد الرحمن بن طولوبغا وغير ذلك . وناب في القضاء بجدة عرب عمه في آخر سنة ست وأربعين فما بعدها ثم استقل بها في سنة ثلاث وخمسين واستمر اني أن ماتغير أنه انفصل في خلالها يسيراً غير مرة ، وكذا ناب في القضاء بالقاهرة وقد كثر دخوله لها وبمكة بتفويض من السلطان وفي الخطابة بها عن أخيه في سنة سبع وخمسين ثم استقل بنصفها شركة لثاني أخويه . والسعت دائرته جداً من جدة لمزيد اختصاصه بمتوليها ومن غيرها وأنشأ بمكة وغيرها دوراً حساناً وكثرت جهاته وأمواله وهادن وهادي وصادق وعادي. وكان عالى الهمة نافذ الكلمة متودداً لأحبابه حسن العشرة معهم قائما مع أخيه بها لا ينهض به غيره بحيث كان معه في غاية الراحة زائد الصفاء سريع البادرة محسنا لجمهور أقاربه . مات بعد تعلل طويل في عصر يوم الاربعاء سلخ ربيع الآخرسنة اثنتين وثمانين بمكةوصلي

عليه من الغدو دفن بتر بتهم من المعلاة وتأسف اخوته على فقده كشيراً رحمه الله وعفاعنه. ٥٤٣ (على) التقى بن ظهريرة شقيق الذي قبله . ولد في أواخر سنة سبع وعشرين وثمانيائة بمكة ، وأجاز له في سنة تسع وعشرين في جملة اخوته وفي ذرية عطية من ذكر فيه قريباً . ومات وهو طفل سنة ثلاثين بمكة .

٥٤٤ (محمد) بن على بن محمد بن مجد بن حسين بن على بن أيو بالشمس بن النور ابن البرقي الماضي أبوه وأخوه أحمد والآتي أخوه الآخر أبو بكر وجدهم معولدي هذا الحمدين أبي الفضل وأبي المين. مات في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين عفا الله عنه. ٥٤٥ (عد) بن على بن محمد بن عبد بن خلف بر على ناصر الدين المنوفي مم القاهري الازهري الشافعي الشاذلي ويعرف بابن أخت حذيفة. حفظ القرآن واشتغل وانضم لابن زغدان (١) وعظمه وكان ممر سمع معولدي كشيراً مما قرأته له مع سكون وخير بحيث كتبت عنه في ترجمة جقمق مناماً.

٢٥٥(عد) بن على بن أبي المين محمد بن محمد بن على بن أحمد بن عبد العزيز أبو الميامن النويري المكي . مات ولم يكمل شهرين في آخر سنة اثنتين وخمسين. ٥٤٧ (محمد) أبو المين شقيق الذي قبله . مات عن ثمانية اشهر سنة ثمان و خمسين . ٥٠٨ (عد) بن على بن محمد بن عدين على بن عثمان الشمس المدرشي ثم القاهري الشافعي نزيل تربة الجبرائي بالقرافة الصغرى ويعرف بالبدرشي (٢). ولد سنة ثهان وثهانين وسمعائه تقريما بالقاهرة ونشأبها وحفظالقرآن وعدة مختصرات عرض بعضها على الزين العراقي، وتفقه بابن قبيلة البكري نزيل المنصورية والبيجوري وأخذ العربية عن الشمس السيوطي والاصول عن العلاء البخاري والنظام الصيرامي وعنه أخذ المعانى والبيان ولازم العزبن جماعة في علومهمدة ، ودأب حتى برع واشتغل ودرس وأفاد وولى تدريس الفقه مجامع اقسنقر وبوقف خشقدم فى جامع الازهر ثم ولى مشيخة التصوف والتدريس بتربة الشيخ عبد الله الجبرتي بالقرافة وتنازعهو وابن عمار بسببها . وكان خيراً عالماً صالحاً انتفع به الطلبة واختص بجانبك الصوفي فلما فر من السجن امتحن هذا بحيث اختني نحو عشر سنين شم ظهر فامسكه بعته ثم فرج الله عنه . ومات في شوال سنه "ست وأربعين رحمه الله وإيانا .

٥٤٩ ( محمد ) بن على بن محمد بن مسلم ناصر الدين المصرى الشافعي (١) بمعجمتين أو لاهامفتوحة والثانية ساكنه وآخره نون، ترجمته (ج٧رقم ١٢٨) (٢) نسبه للبدرشين من الجيزية .

(3! - ثامن الضوء)

ويعرف بابن مسلم كمحمد . ولد تقريبا سنة خمس و ثانين وسبعمائة بمصر و نشأ فقرأ القرآن عند الشهاب الاشقر وحضر دروس البلقيني ثمولديه وغيرهم وكان يذكر لنا وهو ممن يو ثق به أنه سمع على الشرف بن الكويك بل رأيت بخط شيخنا إجازة الزين المراغي لناصر الدين محمد بن الشهاب أحمد بن محمد بن مسلم مؤرخة بالمحرم سنة إحدى و ثماناته ولكن الظاهر أنه غيره من أقر بائه . وكان خيراً ساكنا مديما للتلاوة والصيام محبا في العلماء والصالحين كثير التعهد لغالب الاحياء منهم بل ولغالب الرؤساء بالزيارة في يومى الاثنين والخسين بحيث إشتهر بذلك مع حسن العقيدة والتعفف ، وقد قصدني بالمجيء غير مرة للسؤال عن بعض الاحاديث ولغير ذلك وكان شيخنا يكرمه . مات في دبيع الاول سنةست بعض الاحاديث ولغير ذلك وكان شيخنا يكرمه . مات في دبيع الاول سنةست وستين وشهد دفنه الاكابر و نعم الرجل كان وحمه الله وايانا .

(عد) بن على بن محمد بن الركن محمد البدر والشمس أبو الغيث الخانكي قاضيها الشافعي مات في يوم السبت ثاني جمادي الأولى سنة إحدى و تسعين وسيأتي في الكني . و مات على بن محمد بن محمد الشمس بن العماد البلبيسي والد صاحبنا الشمس محمد الآتي . و كان خيراً أصيلا . مات عند ولده بالقاهرة في جمادي الثانية سنة أربع وسبعين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله .

الشافعي الشاذلي ويعرف بصهر العنبري . ممن سمع مني .

ابن الشمس الحلبي ثم القاهرى الشافعي الماضى أبوه والآتى جده و يعرف بالالواحى ابن الشمس الحلبي ثم القاهرى الشافعي الماضى أبوه والآتى جده و يعرف بالالواحى لعملها . ولد في سمة ثمانين وسمعائة أو بعدها تقريباً بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنها جين وألفية ابن ملك وعرضها على أثمة عصره واجتهد أبوه في شأنه وحرص عليه أشد الحرص حتى كمان يسمع عليه محافيظه داخل الحام ويقال أنه تناول حب البلادر . واشتغل يسيراً وسمع على ابن أبي المجدوالتنوخي والعراقي والهينمي والحلاوى ، وأجاز له خلق باستدعاء شيخنا ، و تسكسب بالشهادة في الصالحية وغيرها ، وحدث بالصحيح وغيره مراواً وسمع عليه الفضلاء أخذت في الصالحية وغيرها ، وحدث بالصحيح وغيره مراواً وسمع عليه الفضلاء أخذت بصره وقتاً فكان الطلبة يقصدونه في منزله بالصالحية . مات في ليلة الأربعاء خامس بصره وقتاً فكان الطلبة يقصدونه في منزله بالصالحية . مات في ليلة الأربعاء خامس جمادي الثانية سنة ثلاث وسبعين ودفن من الغدر حمه الله .

٥٥٠ (محمد) بن على بن محمد بن محمود بن على بن عبد الله بن منصور الشمس

السلمى الدمشقى الحنفي ثم الشافعى ويعرف بابن خطيب زرع لـكون جـد والده كان خطيبها ثم تداولها ذريته ، ولد فى ذى الحجة سنة أربع وسبعين وسبعائة ونشأ حنفيا ثم تحول شافعياً ، وناب فى قضاء بلده ثم تولع بالادب فنظم الشعر وباشر التوقيع عند الامراء واتصل بابن غراب حين مجيئه لدمشق ومدحه ورافقه إلى القاهرة واستخدمه فى ديوان الانشاء وكذا صحب بعض الأمراء وحصل وظائف ثم ترقت حاله بعد موت ابن غراب ، قال شيخنا فى إنبائه وكان عريض الدعوى جداً . مات فى ذى القعدة سنة احدى عشرة وهو القائل :

وأشقر فى وجهه غرة كأنها فى نورها فجر بل زهرة الأفقلانى أرى من فوقها قد طلع البدر وله فيما اقترح عليه مما يقرأ مدحاً فاذا صحف كان هجواً:

التاج بالحق فوق الرأس نرفعه اذ كان فرداً حوى وصفاً مجالسه فضلا وبذلا وصنعاً فاخرا فأسأل الله يبقيه ويحرسه وذكره في معجمه باختصار فقال: تعلق بأذيال الادب وقال الشعر المقبول وكان فيه عجب شديد ودعوى عريضة ، وصحب أخيراً سعد الدين بن غراب وخدم في ديوان الانشاء ، رأيته مرارا وسمعت من نظمه ومدح فتحالله بقصيدة نونية لا بأس بها . وذكره ابن خطيب الناصرية أيضاً والمقريزى في عقوده .

الديب عم الشمس على بن عمر بن نصير - كمبير - الدمشقي ثم القاهرى الشافعي الاديب عم الشمس على الماضى قريبا ويعرف بابن الفالاتى . ولد كما أخبر نى به في سنة سبع و سبعين و سبعيانة تقريبا بدار البطيخ من دمشق و قرأ بها القرآن ثم انتقل منها و قد جاوز عشر سنين بيسير مع أبيه الى القاهرة فقطنها و كتب على الوسيمى (۱) فانصلح خطه و عنى بنظم الفنون حتى صار له فى ذلك يد و عظم بين أهل فنه فكان هو الذى يكتب ما يتعلق بالعوام من الاوراق التى ينحون بها محوما يفعله موقعو الانشاء بالتقاليد؛ وكان أبو ممنجمعاً يأخذ الفال و ينظر الطالع كالثور و الزهرة و كو هذا مما يعمله أهل الطرق ، وأقام ابنه بالقاهرة يعانى النظم و عدح الامراء و الاكابر الى أن بقى أديبها و حكويها الموصوف حتى كان يدخل لجمال الدين الاستادار في فينشده و تردد معه الى الشام ، و حج مرارا أو لها فى سنة ثلاث و كان يكتب لشيخنا بعض ما ينظم من الازجال و المواليا و نحوها في جيبه ، وله حلقة هائلة بين العشاء ين بعض ما ينظم من الازجال و المواليا و نحوث خاف من الاوقاف ماارتفق به ابن

<sup>(</sup>١) بفتح الواو وكسر السين المهملة .

أخيه ؛ كل ذلك مع الخير النسبي والسكون وكونه احد صوفية البيبرسية . وقد كتب عنه شيخنا ومدحه بل رثاه بقطعة ضمنها أسماء السور بديعة سمعتها منه وما تيسرت كتابتها ، وكذا كتبت عنه قوله :

قال الحبيب اصف قدى ولا تشتط وصف عذارى الذى فى وجنتى قد خط قلت الذى قد كتب فى لوح خدك خط قلم قوامك برى مالاح مثاو قط وفى معجمى من نظمه غيرهذا. مات فى ربيع الأول سنة ستين عفا الله عنه و رحمه و إيانا. (محمد) بن على بن محمد بن مسلم البالسى . مضى فيمن جده محمد بن عبد بن مسلم . مضى فيمن جده محمد بن عبد بن النوربر ن ٥٥٥ (محمد) بن على بن محمد بن يحيى بن محمد بن عيسى التقى بن النوربر الامين التسولى \_ بالمثناة ثم المهملة المضمومة \_ الشاهد المذكور أبوه فى معجم شيخنا . ولد سنة خمس وخمسين وسبعائة وتفقه قليلا ثم جلس مع الشهود وأحب الآداب ، وارتحل لدمشق سنة أربع و ثمانين وسبعائه قى طلمها . وكان حاد النادرة

الطيف المحاضرة قال شيخنا في معجمه سمعت من فوائده كثيراً وأنشدني لغيره أيضاكثيرا ولم أقف على شيءمن سماع الحديث. مات.

٥٥٦ (محمد) بن على بن محمد بن يعقوب بن محمد الشمس أبو عبد الله بن الذور القاياتي القاهري الشافعي ابن أخت الفخر القاياتي. ولد سنة خمس وثمانين وسمعها عَة تقريباً بالقايات من أعمال البهنساوية وقرأ بعض القرآن ثم نقله أبوه الى القاهرة عند عمه الناصر يعد فا كمله عنده وحفظ المنهاج وابن الحاجب الاصلى وألفية النحووكذا التسهيل فيماقيل وعرض على جماعة وحضر دروس البلقيني وكذا درس الا بناسي وابن الملقن وأخذ الفقه والفرائض عن عمه ، وكان ماهراً في الفرائض والفرائض فقط عن الشمس الغراقي والتتي بن العز الحنبلي وكان متقدما فيهاوالشهاب العاملي والفقه عن الشمس القليوبي والبدر الطنبدي والنو رالأدمي وعنهما أخذ أصول الفقه وعن أولهما أخذ النحو وكذا أخذ الاصول عن قنبر العجمي وأثنى على علمه سيما التصوف والقطب الأبرقوهي وعنهما أخذ المنطق ولازم الهمام العجمي في الاصلين والنحو والصرف وكان الهمام فائقا فيهوسمع عليه غالب ماأقرأه من الكشاف وهو الذي ألزمه فيماقيل بحفظ التسهيل وكذا أخذ العربية أيضاً عن الشطنوفي ويقال ان جل انتفاعه فيهاكان به وكذا أكثرمن ملازمة العزبن جاعة فيما كان يقرئه من العلوم بحيث كان جل انتفاعه به و البساطي و العلاء البخارى حين قدومه القاهرة فسمع منه المنطق والجدل والاصلين والمعاني والسان والبديع وغيرها من المعقولات والمنقولات ولم يفارقه حتى سافر وتقدم بهكثيرا

لدقة نظره وحدة فكره الذي لم يكن يقدم عليه فيهماغيره بل قال أنه اذا فكر في محل خال لا يلحقه لا القطب ولا التفتازاني ولاغميرهما ، ولما سافر مغضماً برز والابناسي والونائي الى دمياط حتى رجعوا به . وجود القرآن على بعض القراء وسمع اتفاقا على العزبن جماعة تساعيات جده الاربعين والجمال عبد الله الحنبلي ختم السيرة لابن هشام وغيره والشهاب الواسطى جزء البطاقة وغيره والولى العراقي المكثير ولازمه وأخذ عنهفي شرح الالفية لوالده ووصفه بالشيخ الفاضل وكذا أخذ فيه عن شيخنا وسمع عليه كشيراً من كتب الحديث في رمضان وغيره بل ذكر أنه سمع البخاري على البلقيني وأنه سمع على أهل طبقته كالزين العراقي وابن الملقن ثم التقي الدجوي والبدر الطنبدي في آخرين ، وتلقن الذكر من ابراهيم الادكاوي وغيره. ولم يزل يدأب حتى تقدم في الفنون كلها وصار المعول عليه في جلها معمزيد الفاقة والتقلل بحيث صار لذلك يتكسب بالشهادة في جامع الصالح وغيره الى أن حصل له ولرفيقه الفيشي في تركة ابن مخلوف الزيات ألف دينارفيما قيل فأعرض حينئذعن الشهادة وكذات كسب بالزراعة أيضائهم ارتقي فنزل طالبابالمؤ يدية ثم مدرس المحدثين بالبرقوقية بعد وفاة النورالقمني ثم مدرس الشافعية بالأشرفية برسباى أول ما فتحت ثم شيخ سميد السعداء برغبة الشهاب بن المحمرة ثم مدرس الغرابية بعد الشرف السبكي ودام الى أن خطبه الظاهر جقمق لقضاء الشافعية بعمد صرف شيخنا فباشره بعفة ونزاهة وتثبت في النواب بحيث أنه لم يأذن الا لقليل منهم وقام بعمارة الاوقاف والنظر في مصالحها والصرف لمستحقيها ثم استقر به في تدريسي الفقه بالشيخونية والصلاحية المجاورة للشافعي مع النظر عليها بعد موت الونائي ثم انتزعله مشيخة البيبرسية ونظرها من شيخنا ولم يحمد العقلاء اجابته فيها ولا تعرضه لولده و تحوه مماسطته في محاله مع أن ذلك لم يكن بما نعله عن الثناء عليه في انبائه بعد موته ، وندم فيما بلغني على قبول الولاية وما جرت إليه وكاد أن يتزحزح عند السلطان فلم يلبث انمات في المحرم سنة خمسين وصلى عليه في سبيل المؤمني في مشهد فيه السلطان والقضاة والعلماء والاعيان وخلق تقدمهم أمير المؤمنين ثم دفن بتربة سعيد السعداء وعظم الأسف على فقده ورثاه غير واحد كيحي بن العطار وأولها:

حقيق أنت بالذكر الجميل لبعدك في زمانك عن مثيل طلعت على البرية شمس علم فلا عجب مصيرك للأفول وكان اماما عالماً علامة غاية في التحقيق وجودة الفكر والتدقيق مزيحاً للمشكلات بجلي

عبارته ومريحامن التعب بواضج عباراته فكر والثاقب غاية في الاستقامة و نظر والصائب الورام اعو جاجالم يبلغهميز ان العلم مرامه بعد صيته وشاعذ كره و خشي فو ته و صارشيخ الفنون بلامدافعة ومن به تقر العيون بعد النظر والمطالعة لا يمترى في تحقيقه وصحة فكره ممترى ولا يتوقف في ذلك الاحاسد أومفترى تصدى للاقراء زمانافانتفع به خلق وتزاحم الناس عليه من سائر أرباب الفنون والطوائف والمذاهب وانتشرت تلامذته وصاروا رؤ ساءفي حياته وتحرى في الفتاوى فلذلك قلت وحدث باليسير. كل ذلك مع الدين والعقل والتو اضع والتقشف و الحلم والاحتمال والمحاسن الوافرة . وكتب على المنهاج قطعامتفرقة كثراعتناؤه فيهابدفع كلام الاسنوى وعمل ذيلاو نكتاعلى المهمات وقدبسطت ترجمته فيذيل القضاة والمعجم والحوادث وهي اطالة في معلوم قال ابن قاضي شهبة : ولم تحمد سيرته أيعني في قضائه لتتبع عثرات من قبله مع كونه أحد شيوخه والقائمين به ولذا مقت ، قال وكانت طريقته قبل القضاء أحسن لأنه كان متصدياً للعلم ليلا ونهاراً بحيث كان ذلك سبباً لشهرته بالعلم وانتفاعه رحمه الله وايانا . وقد أفخش يوسف بن تغرى بردى مما أظن أن البقاعي كتبه له فانه قال انه تغير بعد يسير عن حاله الأول حيث لبس المسقول وكبر عمامته ومال الى المنصب ميلاكثيراً واستناب النواب المكثيرة وراعي أهل الدولة وعمل بالرسالة من الأعيان وتشاهم في سلامه وتعاظم فنفرت قلوب بعض الناس منه لذلك لما كانوا يعهدونه من تملقه وبشاشته وتقشفه أولا. وانماظننت كون هذا كلام البقاعي لأنى رأيت بخطه في ترجمته ما هو أقبح من هذا نسأل الله السلامة .

٥٥٧ (محمد) بن على بن محمد البدر أبو المحاسن بن نور الدين المحلى الشافعي والد على ويعرف بابن السكبير لكون جده كان كبير الحرافيش . اشتغل في العربية يسيرا وشارك في صناعة الشروط واستقر به العلم البلقيني في قضاء المحلة عوضاعن قريبهم أوحد الدين العجيمي وكذا استقر به الماناوي ثم الولوي الأسيوطي ولم تتفق مباشرته لها الا في أيامه على رغم من الاسيوطي لكونه بأمر من السلطان ، وآل أمره الى استقراره في محلة أبي الهيشم . ويذكر بسوء سيرة وأفعال غير مرضية .

٥٥٨ (١٤٥) بن على بن محمد البدر القاهرى الوكيل والد التق محمد الحنني الآتى ويعرف بابن القزازى . ممن ترقى في صناعته وتمول مع حشمة وعقل . مات ١٩٥٥ (١٩٤) بن على بن محمد البدر بن القاضى نور الدين بن الشرف الشنشى الاصل القاهرى الشافعي أحد شهود الصالحية وسوق الرقيق . ممن سمع في البخارى بالظاهرية وعلى شيخنا قبل ذلك في سنة أربعين في الدارقطني وكان يسكن جوار

جامع الغمري وله تصوف في البيبرسية ولم يكن بالمرضى . مات في ليلة الثلاثاء رابع عشر صفر سنة ست وخمسين عفا الله عنه .

الدون أبيه كان تاجراً . عمن حفظ القرآن وهو أسن الثلاثة ويليه أحمد الماضى . الكون أبيه كان تاجراً . عمن حفظ القرآن وهو أسن الثلاثة ويليه أحمد الماضى . ٥٦١ (على) أبو الخير البلبيسي الاصل الخانكي الشافعي ويعرف بابن التاجر أخو الذي قبله وهو بكنيته أشهر . ولد سنة ست وثلاثين و عاعمائة بالخانقاه ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج وغيره ، وعرض على جماعة واشتغل عند النور البوشي ثم ارتحل وأخذعن المحلي والمناوي والوروري والتقي والعلاء الحصنيين والتقى الشمني و تميز وأقرأ الطلبة واستقر في تدريس الخانقاه عوضا عن الونائي ، وحج غير مرة و دخل بغداد والعراق وغيرها كالشام وحلب و تكسب ولم يحمد في معاملاته مع تقشف وميل في الدنيا .

١٩٥٥ (على) بن على بن محمد الجمال بن النور أبى الحسن بن أبي الخير المريسى الاصل المدنى المولد الجدى \_ نسبة لجدة فهو مع أخيه بمن يباشر ما يتعلق بالشريف بها ، و بمن ارسحل الى مكة فقرأ على ثلاثيات البخارى وأدبعى النووى وبعض الشفا و سمع على غير ذلك بل سمع منى المسلسل وأثنى على عقله وسياسته وأنه هو وأبوه ممن يقرأ القرآن بل حفظ هذا فى المنهاج وغيره ، وكتبت له اجازة وأجزت لبنيه الثلاثة وفارقته فى موسم سنة أدبع و تسعين ثم رأيته بعد ذلك حين سلم على فى المجاورة بعدها (عد) بن على بن على الشمس أبو عبد الله الزراتيتي المقرىء . مضى فيمن جده عهد بن أحمد .

و التحدي بن على بن مجد الشمس بن النور خادم سيدى جعفر بالقرب من سوق أمير الجيوش ممن قرأ الحديث و سدع على شيخنا وغيره و تردد الى معوله له وغيره ، وتكسب بالتعليم و تنزل في الجهات بل باشر في بعض وظائف البيارستان و كان خبيراً بدنياه . مات قريب السبعين ظنا .

و النصور المنافع المرافع المرافع المنافع النور الحصني الارميوني (۱) القاهري المقسى الحنفي الشريف امام القحماسية ولد تقريبا سنة ثلاث وأدبعين و عامانة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين والمجمع والمناد والعمدة المنسفى وألفيتي الحديث والنحو والتلخيص والشمسية والتهذيب للتفتازاني كلاها في المنطق ؛ وعرض على جماعة كابن الديري وابن الهام والمناوي وأخذ القراآت في المنطق ؛ وعرض على جماعة كابن الديري وابن الهام والمناوي وأخذ القراآت المنطق ؛ وعرض على جماعة كابن الديري وابن الهام والمناوي وأخذ القراآت المنطق ؛ وعرض على جماعة كابن الديري وابن الهام والمناوي وأخذ القراري القرب من سخا ، كما سيأتي .

عن الشهابين الشارمساحي والسكندري والشمس بن العطار والزين ماهر وأبي القسم النويري وابن كزلبغا فعلى الاول للعشر وعلى الثالث للسبع بعض ختم وعلى الثانى لنافع وابن كشير وغيرهما وعلى الاخير لنافع وابن كشير وأبي عمرو ثم للسبع إلى أثناء الحجر كلهم بالقاهرة وعن السيد الطباطبي للعشر بمكة ثم بعضه بجامع ابن الرفعة والفقه عن أبي العباس السريسي والزين قاسم بل والقاضي سعد الدين بن الديري وأكثر عنه والاصول عن أولهم وأصول الدين عن ابن الهمام، والعربيةعن الشرفموسي البرمكيني والجلال المرجوشي وألفية الحديث وغيرها بحثًا عن كاتبه في آخرين ممن حضر دروسهم كالاقصر أبي والـكافياجي وبرع في الفضائل ؛ وناب في القضاء عن ابن الديري فمن بعده و ناكده المحب بن الشحنة لمزيد اختصاصه بابن الصواف ومانهض لترك استنابته ثم اقتفي أثره الامشاطى بعد أن ولاه الى أن أخلص هو في الترك ، وحج غير مرة قبل ذلك وبعده وجاور وصحب عبد المعطى المغربي وعظم اختصاصه به وأخذ عنه التصوف وغيره واستقر في تدريس الاينالية بالشارع والاعادة بالمهمندارية مع نيابة نظرها برغبة البرهان الحكر كي له عنها وفي التدريس بالفخرية ابن أبي الفرج وبمسجد خان الخليلي بعد الشمس الامشاطي وفي الامامة بالقصر ومرتب بالجوالي الطرابلسية بعد التاج عبد الوهاب الشامي وفي تدريس القجهاسية المستجدة وامامتها وخزن كتبها فالتدريس بعد قاضي الحنفية ابن المغربي والامامة والخزن بعد الشمس النوبي . وتصدى للاقراء في الفقه وأصوله والعربية والمعانى والبيان وغيرها كالقراآت بل وكتب على المجمع كتابة جامعة وصل فيها الى صلاة العيد فأكثر ، ورزقه الله ملكة قوية في التعبير عن مراده مع مزيد حافظة وحسن تصور واستحضار لمحافيظه واعتناء بزيارة الشافعي في كل جمعة وكونه يمشى لذلك من باب القرافة أدبا وكثرة خضوعه للمنسوبين للصلاح وتراميه عليهم بل عنده من التواضع والادب والمداراة والتودد بالتردد لمن يألفه أويترجى نفعه وألفاظ بليغة ومعان جيدة يستعملها في مخاطباتهم لوكانت عن روية لحمدت مع بعد تام عن دناءة النفس ومزيد رغبة في إظهار النعمة في مليسه و تحوه و حشمة و افرة ومو افاة تامة .

٥٦٥ (محمد) بن على بن محد الشمس الحليبي القاهري الأرهري الشافعي ابن الابار ويعرف بالحليبي تصغير حلبي . لازم الفخر المقسى والعبادي والجوجري وحضر عند البقاعي وابن قاسم والعلاء الحصني وذكريا وابن أبي شريف بلقرأ

على أخيه البرهان في التقسيم وفي ابتدائه عنه السنتاوي وتميز سيما في الفقه وتنزل في البيبرسية وغيرها كالازبكية بل استقرفي مشيخة زاوية نصرالله بالقرب من خان الخليلي لكو نه لازم درس البدر مجد بن الكمال ناظر الجيش وكذا أكثر من ملازمة الزيني بن مزهر وبه تخلص من قاضي المالكية ابن تقي في كائنة ابن عربى حيث بادرالي تعذيره والاستحكام بخفر دمه وتردد إلى من أجلها ثم بعدها وحضر عندي بعض المجالسورام تقريضي شيئًا جمعه فما أمكن ، وقد حج مرارا على السحابة المزهرية وغيرها وكاد أن يبعده وهومن عشراء عبد البر بن الشعنة وابن قريبه ممن درس بالازهر وغيره بل وأفتى وتمشيخ بل استنابه الزيني زكريا وصار أحدقضاة الباب بل هو أحدالمشار اليهم عنده في عقود المجالس ونحوهامع حمق وتظاهر بالتدين ومدح نفسه بمجلس الأشرف قايتباي بحضرة القضاة وانتهره الأشرف وتأسف بعد ذلك على فوت ضربه واشهاره فتدارك نفسه بعزلها واستمر معزولا الى وفاة واشتهر حين دخوله في الامانة نيابة بتساهله في التركات وتناوله منها ما ينبو عنه السمع بحيث أثرى وتمول وعلم به الزين زكريا سماعاالا أنه لزم غلطه فيه اني انفصاله منها بالصرف وجهد نفسه بعد عوده للقضاء في السعى فيها فلم يجب وصار ممقو تاعنده مع الخطاطر تبته عماقبله ؛ وعلى كل حال فباطنه أحسن من رفيقه ، وقدصنف بعضهم غضب الجبارعلى ابن الابار.

(عد) بن على بن محمد الشمس الزراتيتي . مضى فيمن جده محمد بن أحمد . ٩٦٥ (محمد) بن على بن محمد الشمس المشهدي ابن القطان . ذكره شيخنا في انبائه وقال : أخذ عن الولى الملوى و نحوه واعتنى بالعلوم العقلية . واشتعل كشيراً حتى تنبه وكان يدرى الطب ولكن ليست له معرفة بالعلاج سمعت فوائده .

ومات في الطاعون سنة تسع عشرة عن نحو الستين.

٥٦٧ (على) بن على بن محمد الفخر أبو بكر بن دويم المصرى التاجر وكيل شيخنا . تمول وأنشأ داراً هائلة بمصر وسافر في التجارة لملكة وغيرها ثم انقطع بمكة و تزوج الشريفة ابنة الفاسى زوج أبى السعادات بن ظهيرة وأمولده الرافعي في حياته وكان يترفع على رفاقه التجار متمسكا بكو نه خالط العلماء ويزعم مع عدم تحريه أن شيخناكان يقول هو الفجر الصادق . مات قريب السبعين ظناً .

(محمد) بن على بن محمد البهرمسي . فيمن جده محمد بن عبد الله .

(محد) بن على بن مجد السلمي . فيمن جده مجد بن محمود .

٥٦٨ (على) بن على بن على الخطيب الصوفى . شخص لقيه على المرشدى المسكى

بها في شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة فصافحه وأخبره بهاعن الجمال عبد الله بن احمد بن أبي القسم الاموى الخلاطي المال كي الكحال عن عمه الشمس محد بن أبي القسم عن الشهاب أبي العباس أحمد بن عبد الغفار بقوص عن أبي العباس الملثم عن معمر وهو باطل فمعمر لاوجود له وشابكه وأخبره بها عن العز بن أبي بكر ابن جماعة وانه شابك أبا عبد الله محمد شيرين وهو أبوه بسنده الذي انتهاؤه منام وألبسه الخرقة وأنه لبسها من العلاء أبي الحسن على بن مجد ومن عمه التقي أبي بكر بن يحيى بن أبي العباس أحمد بن العاد ابي صلح بن ابي بـ كر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الكيلاني بلماس اولهما من ابيه وهو واخوه من ابيهما وهكذا الى إنتهائه . (محمد) بن على بن محمود بن احمد بن على ابو الفتح الهندي. ٠ ٥٦٩ (محمد )بن على بن محمود بن على الملقب سناء القطب بن الزين بن النجم ابن الزين الاصبهاني ثم الشيرازي الشافعي نزيل مكة ووالد لعفيف الدين محمد الاتي . ولد بعيد العشرين و ثمانمائة بشيراز ونشأ بها فحفظ القرآن عند حسين الملك وأخذ النحوعن محيى الدين الكوشكناري قرية من قرى لار والصرف عن تاج الدين الخفري والمنطق عن الخواجا حسن شاه البقال والمعاني والبيان عن الخواجا الشمس محمد الشير ازى عرف بالمؤيدوأصول الدين عن غيات الدين المنشى وقوام الدين الكربالي احد تلامذة الجرجاني وعقد مجلس الوعظ بجامع بلده العتيق وبلار وهرموز وغيرها ، وحج وجاور بمكة بحو ثمانسنين ولقيني في سنة ست وثمانين فقرأ على أشياء دراية ورواية واغتبط بذلك وسمع الكثير من تصانيفي وغيرها ، وكتبت له اجازة حافلة كتبت منها في التاريخ الكبير ، مع فضيلة في العربية والصرف وتصديه لاقرائهما هناك مع إنجماع وتقنع ، ورجع الى بلاده وبلغني انه تمول وطابت دنياه ثم عاد لمسكة ولقيني بهافي سنة سبع وتسعين فما بعدها وتزايد الجماعه بحيث أعرض عرن الاقراء وسمع على فيها وفي التي بعدها أشياء وهو على قدم صالح.

(محمد) بن العلاء على بن محمود الشمس بن المغلى الحنبلى ، هو عبدالقادر مضى .

٥٧٥ (محمد) بن على بن محمود الشمس بن التاج بن النجم العمرى الكيلانى الحنبلى . ممن سمع على شيخنا المتباينات بقراءة الفتحى ووصفه بالعالم وكنداسمع عليه فى البحث كشيرا من شرح ألفية الحديث وشيخه فى التبليغ بل قرأ عليه الخلاصة للطيبي بحناً وأدبعى النووى .

٥٧١ (١٤ (١٤) بن على بن محمود المكي الكيال ويعرف بالمجنون . ممن سمع مني بمكة.

ومات بها في يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم سنة ثمان و ثمانين ودفن بالمعلاة . ٥٧٢ (على) بن على بن مسعود بن عثمان بن اسمعيل بن حسين الشمس بن النود التلائي - بالتشديد - (١) ثم القاهري الشافعي هو المالكي أبوه ويعرف بالتلائي نسبة لقرية تلا من عمل الاشمونين بأدني الصعيد. ولدبها قبل سنة سبعين وسبعائة تقريبًا وقرأ بها القرآن على أبيه ثم تحول في حياته الى القاهرة مهاجراً في طلب العلم فاشتغل أولا على مذهب أبيه مالكيا وحضر دروس خلف المالكي ثم تحول شافعياً وحضر دروس الابناسي والبلقيني وابنه الجلال وقريبه أبي الفتح وابن الملقن والبرهان القدسي وغيرهم وكذاحضردروسا في النحوعند عبيدالبشكالسي والشمس الغراقي في آخرين وصمع على الزفتاوي وابن الشيخة والتنوخي والمطرز والحلاوى والسويداوى والغراقي والهيثمي والابناسي والغماري والمراغي والتقي الدجوى والشرف بن الكويك والتاج بن الفصيح و ناصر الدين نصر الله الحنبلي في آخرين ، وأجاز له جمع من الشاميين ، وكتب التوقيع في ديوان الانشاء وأم بالقصر من القلعة بل ناب في القضاء عن الجلال البلقيني وتنزل في سعيد السعداء ، وحدث بالبخارى وغيره سمع عليه الفضلاء ، أخذت عنه أشياء ، وكان خيراً مديم التلاوة بحيث كــان تلائيا حسا ومعنى مع التهجد والمحافظةعلى الجماعة والانجماع والحفظ لكثير من كرامات الصالحين ،وله نظم كتبت بعضه في المعجم. ومات في ثاني المحرم سنة سبع وخمسين بمصر القديمة رحمه الله وإيانا .

والتحصيل مات في التاريخ الربيعين سنة إحدى والتعين ما الماريخ والتعين ما الماريخ المار

٥٧٤ (على) بن على بن الشيخ مصباح بن على بن أبى الحسن الشمس بن النور ابن الضياء اللامى ثم القاهرى المقسى الشافعي الماضى أبوه وابن أخته عبدالرحيم (١) أي بالفتح ثم التشديد كما ضبطه المصنف في غير هذا المكان.

الابناسي . ولد بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وبعض المتون ولازم صهره البرهان. ابن حجاج الابناسي في قراءة العضد وغيره بل وسمع عليه أشياء في الاصلين والمعاني والبيان وغير ذلك وأخذ الفقه عن الشرف السبكي والونائي بل وقبل ذلك عن الولى العراقي وسمع عليه وعلى الواسطى أشياء وابن الجزري والفوى وابن المصري والزين الزركشي في آخرين مما ضبط الاسماء في بعضه وأكثر عن شيخنا ؛ وكان فاضلا لكنه وقف في أو اخر أمره مع ملازمته للخير والتعفف الزائد والكرم التام مع الفاقة ، مات في ذي القعدة سنة أربع و خمسين قبل الحال الخسين ودفن عند أخيه مصباح بجوار ضريح شهاب ظاهرباب الشعرية . رحمهاللهوإيانا. ٥٧٥ (محمد) بن على بن معبد بن عبد الله الشمس المقدسي المدني مم القاهري المالكي ويعرف بالمدنى . ولد سنة تسع وخمسين وأذن بالمدينة النبوية ثم قطن القاهرة واشتغل قليلا وأخذ عن الجمال بن خير ولازمه وسمع الحديث من الحيوي عبد القادر الحنفي وحدث عنه بالزهدالبيهي، ثم ولي تدريس الحديث. بالشيخونية فباشره مع قلة عامه به مدة ثم نزل لشيخنا عنه ثم ولى قضاء المالكية بعناية فتح الله كاتب السر في الايام الناصرية ثم صرف في الارام المؤردية ثم أعيد؛ وكان مشهوراً بالعفة في أحكامه ووقعت له كائنة صعبة مع شريف فلم يقتله فأنكر عليه ذلك أهل مذهبه ولم يكن في مذهبه بالماهر . ذكره شيخنافي إنبائه وقال مات يعنى وهو قاض في عاشر ربيع الاول سنة تسع عشرة. وقال في معجمه أجاز في استدعاء ابني. وقوله في رفع الاصر أنه ولي قضاء المالكية مرتين سهو . وهو في الانباء والمعجم على الصواب ، وترجمه المقريزي في عقوده . ٥٧٦ (محد) بن على بن مقدم \_ بكسر الدال المهملة الثقيلة \_ النمشرف \_ الفتح المعجمة والراءالمشددة ـ القاهري الصحراوي النجار بواب تربة برقوق ويعرف بخادم أبي بكر البحاثي وكان يلقب قبل بسكيكر بالتصغير . ولد بالقاهرة ونشأ فقرأ القرآن في مكتب تربة طشتمر حمص أخضر فمسح الزين العراقي على رأسه ودعاله ، وخدم غير واحدمن العلماء والصلحاء وتكسب نجاراً وكان معامه فيها يخدم أبا بكر البجائي فلما مات خلفه في خدمته فعرف به ثم اشترك مع الشيخ عبيد ابن أحمد في بوابة تربة الظاهر برقوق وأقام بها وسمع على الجمال الحنبلي، وأجازت لهمائشة ابنة ابن عبدالهادىوآخرون ولقيهالبقاعي .مات قريب الاربعين ظناً (١). ٥٧٧ (محمد) بن على بن منصور بن زين العرب أبو اللطف الحصكفي ثم المقدسي (١) في حاشية الاصل: بلغ مقابلة.

الشافعي ويعرف في بلاده بابن الحمصي وفي هذه النواحي بكنيته . ولد في سنة تسع عشرة وثماناته بحصن كيفا من بلاد بكر ونشأ بها فقرأ القرآن عند النجم العجمي المراغي و تلا به عليه لعاصم و نافع و ابن كثير وكذا على ابن المصبر ، وحضر عند الزين عبد الرحمن بن الحلال \_ بالمهملة ثم التشديد \_ واستفادمن قراءة الناس عليه وأخذ النحو والصرف عن الجلال بن الحلوائي والحاج زين الدين عبد الرجمن قاضي الحصن وعنه أخذ المنطق وكذا أخذه مع العروض والقوافي عن الخطيب الجال حسن بن قاضى القضاة بالحصن النور على الشافعي والمنطق عن سراج الرومي ببيت المقدس والكافياجي بالقاهرة مع سماع قطعة صالحة من شرح العضد على المحتصر بل قرأ عليه موقفين من شرح المواقف للسيدوعلم الهيئة والهندسة والحساب والحرف عن المفننقو امالدين الشير ازى والموسيقي عن الحاج قلندر بحصن كيفا والحاج زين الدين طاهر بن قاضي الموصــل قرأ عليه الادوار المصنى عبد المؤمن الارموى قراءة متقنة والمعانى والبيان والبديع عن العلاءعلى الكردى مدرس السفاحية بحلب وغيره والفقه عرب عبيد البابي امام الجامع الكبير بحلب والزين ماهر ببيت المقدس وعنه أخذ الفرائض والحساب وكذا أخذ الفقه مع الاصلين والنحو والتفسير والحديث والتصوف عن الشهاب بن رسلان وهو أجلشيخ لازمه ، وسمع بحلب على حافظها البرهان وبالقدس على الشمس بن المصرى والشهاب بن حامد وعائشة الكنانية والتقى القلقشندى وبالقاهرة عن شيخنا ولازمه ومدحه بقصيدة طنانة كتبت منها في الجواهر . وأجاز له الشمس العصيري وآخرون، وكان قدومه حلب في سنة خمس وثلاثين ثم رجع الى بلاده ثم عاد اليها سنة ثبان أو تسع وثلاثين ثم تحول منها الى القدس فقطنه ، وحج ودخل القاهرة غير مرة واستقر معيدا بصلاحية المقدس ، ولقيته بالقاهرة ثم به وأكرمني بنثره و نظمه وسمع بقراءتي ، وكان فاضلا مشادكا في الفضائل بديع الخط بهج التذهيب فائق التجليد متميزافي كشير من الصنائع العجمية شجى الصوت مطربه عالماً بذلك متقدماً في فنون الادب عالى النظم له قصائد ومقاطيع ، كل ذلك مع لطف الذات وحسن المحاضرة وجميل العشرة وفصاحة العبارة بحيث كان مجموعاً فائقاً ونوعاً رائقاً ؛ عمل مؤلفًا في ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم سماه رفع الحجاب عن مناكحة أهل الكتاب في كراسين أجادفيه الى الغاية وتحقيق الكلام في موقف المأموم والامام وشجرة في علم النحو بديعة الوضع وأخرى في الصرف أبدع منها ، كتبت عنه من نظمه أشياء . منهاقوله:

إجعل شعارك حيث ما كنت التقى واسلك طريق الحق مصطحباً به و اذا أردت القرب من خير الورى وقوله: عليك باخفاء السلوك لدى الورى وعند الصفاخ الطهم كيف ماتشا

ومن نظمه: ليس السواد بوجنتيه عارض مل ذاك ظل الحاجمين تعارضا

بل ذاك ظل الحاجبين تعارضا في نور شمس جبينه الوضاح مات في ليلة النلاثاء عاشرجمادي الآخرة سنة تسع وخمسين بعد انفصالي عنه بيسير وتأسفت على فقده رحمه الله وإيانا . قال ابن أبي عذيبة ولا أعلم بهذه البلاده من يدانيه في حسن النظم والنثر والتمكن من علم الادب وقال أنه أخذه ببلاده عن خاله على بن مشرف مع لطافة الشكل وحسن الملتقي وحلاوة اللسان والكرم والدين ؟ استقر في اعادة كبرى بالصلاحية وأفتي و درس وانتفع به جماعة و تصدر بالمسجد الاقصى تلقاها مع الاعادة عن العادبن شرف بعد موته بزيادة معلوم، وكان أبوه تاجراً في القماش مات بالقدس سنة خمس و خمسين و خلف له ثروة . همات بن على بن موسى بن عيسى بن عمر ان المحكى المعروف بالمزرق . مات بحكة في جمادي الثانية سنة ثلاث وثلاثين .

قد فازمن جعل التقي اشعاره

إخلاص قلبك حارسا أسراره يوم القيامة فاتبع آثاره

لتأمن من شر الريا وعنائه

کق فلون الماء لون انائه

حتى يلوم على هواه اللاحي

٥٧٩ (عمل) بن على بن موسى بن قريش الهاشمى المسكى . مات بهـا فى صفر سنة اثنتين وخمسين . أرخهما ابن فهد .

المقرى الماضى أبوه. نشأ فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج وألفية النحو وكتابا في المقرى الماضى أبوه. نشأ فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج وألفية النحو وكتابا في الاصول وغيرها واشتغل بالعلم وأخذ القرآآت عن أبيه وانتهى في سنة ثمان وعشرين وأذن له وأشهد عليه جماعة وتصدى لنشرها فأخذها عنه جماعة واستقر في تدريسها بالمؤيدية عقب الشهاب بن يحيى وبالشيخونية عقب التاج ابن عمرية ، وكان بارعافيها وجيها متأنقا في هيئته وملبسه حسن العشرة. مات في تاسع عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين رحمه الله .

٥٨١ (على) بن على بن موسى البدرالقاهرى الماوردى ويعرف بابن موسى . ممن سمع معى فى سنة ست وخمسين بمكة والمدينة على جماعة بل والظاهرية القديمة فى القاهرة ختم البخارى وكان من أصحاب السنباطى ، كتب المنسوب وتكسب فى الوراقين . ومات قريب السبعين ظناً .

(مجد) بن على بن موسى الشمس الدمشقى الشافعي ويعرف بابن قديدار . هكذا سماه شيخنافي إنبائه وهو محمد بن أحمد بن عبد الله . مضى .

١٨٥ (هد) بن على بن بجم غياث الدين بن خواجا الكيلاني التاجرور بما قيل له غياث . ولد في حدود السبعين وكان أبوه من أعيان التجار فنشأ ابنه هذا في عز و نعمة طائلة و تعاظم زائد ؛ ثم شغله بالعلم بحيث كان يشتري له الكتاب الواحد بمائة دينار فأزيد ويعطى معامه فيفرط وكان يحضر له من يقرئه في الفنون فهر في أيام قلائل واشتهر بالفضل فلما مات أبوه تنقلت به الاحوال والتهي عن العلم بالتجارة فصعدوهبط وغرق وسلم وزادو نقص إلى أن مات خاملامع أنه كان عارفا بالتجارة محظوظاً منها لكنه كان سبيء المعاملة ، و تزوج جارية من جواري الناصر يقال لها سمراء فهام بها وأتلف عليها ماله وروحه بل ألزمته بطلاق زوجته ابنة علمه فطلقها لأجلها وأفرطت هي مع ذلك كله في بغضه حتى قيل أنها سقته السم فتعلل مدة ولم تزل به حتى فارقها فتدله عقله من حبها إلى أن مات ولها بها بعده رجلا من العوام فأذاقها الهوان وأحبته فأبغضها عكس ماجري لها مع غياث بعده رجلا من العوام فأذاقها الهوان وأحبته فأبغضها عكس ماجري لها مع غياث بعده رجلا من العوام فأذاقها الهوان وأحبته فأبغضها عكس ماجري لها مع غياث وهو آخر من عرفنا خبره من المتيمين قال ومن شعر دقصيدة مطولة في سمراء أولها: وهو آخر من عرفنا خبره من المتيمين قال ومن شعر دقصيدة مطولة في سمراء أولها:

وهو احر من عرفها حبره من المبيمين فان ومن سدر وحسيد و احر من عرف المبيمين فان ومن جفن حكى هطال وزن سلوا سلوا هل عراها ماعراني من الجن الهواتف بعد جن سلوا (۱)هل هزت الاوتاربعدي وهل غنت كما كانت تغني يقول في آخرها: سأشكوها الى مولى حليم ليعفو في الهوى عنها وعني

وقال في معجمه أنه سمع معنا من بعض الشيوخ ثم تنقلت به الاحوال بعد أبيه وغرق ثم تخامل وعاش غالب عمره في نكد ثم ختم له بالعشق فمات شهيداً ، وقد كتبت قصته في مكان آخر ، اجتمعنا مرارا وأنشدني الكثير من شعره وطارحني بألغاز .قلت كتبت بعضهافي الجواهر . ومات في شوال سنة احدى وعشرين قال في الانباء في سابع عشره ، وفي المعجم في رابعه ، وعليه اقتصر المقريزي في عقوده . هي الانباء في سابع عشره ، وفي المعجم في رابعه ، وعليه اقتصر المقريزي في عقوده . هي الانباء في مات في حدود الدين أبو عبد الله الموفي ويعرف بابن نور الدين . مات في حدود العشرين وجرت له معصوفية وقته أمور بان فيها فضله . هي من على بن على بن مسعود بن أبي سعد بن غزوان بن على بن على بن مسعود بن أبي سعد بن غزوان بن

<sup>(1)</sup> في الاصل « سلوها ».

حسن الجال أبو سعد بن الامام الاوحد المدرس نور الدين القرشي الهاشمي المكمى الشافعي سبط زينب ابنة القاضي أبي الفضل النويري التي أمها أم الحسين ابنة القاضي شهاب الدين الطبري وأمه أم كلثوم سعيدة ابنة الحب الطبري . هكذا وأيت نسمه بخط أبيه ، وهو بكنيته أشهر . ولد في ليلة الاثنين ثالث ذي الحجة سنة خمس عشرة بمكة ونشأ بها فتفقه بالجال الكازروني وأذن لهبالافتاء والتدريس وصحب عبد الكبير الحضرمي ولازمه واختص به وكذا اختص بالشرف أبي الفتح المرآغي وسمع عليه بل سمع على ابن الجزري وابن سلامة وغيرهما وبالمدينة النبوية في سنة سبع وأربعين على الحب المطرى سنن الدارقطني في آخرين، وأجاز له ابن طولوبغا وغيره وكان فاضلا خيراً ديناً بهياً عفيفاً شريف النفس حسن الخط منجمعاً عن الناس لا مخالط الا القليل عمن يثق به ، ولم يتزوج ولا تسرى مع مزيد العفة من صغره الى أن مات ، ومحاسنه جمة والناس كالمتفقين عليه ؛باشر أوقاف حدته بعفة ونزاهة وعرها بعد عمارتها ، وقدلقيته بحكة في سنة ست و خمسين فسمع بقراءتي ووصفني بسيدنا الشيخ الامام العالم المحدث البارع ؛ بل أجاز ببعض الاستدعاآت. مات في ظهر يوم الحميس سابع عشر صفر سنة تسعوخمسين بمكة وصلى عليه بعد صلاة العصر بالساباط المتصل بمقام الشافعي ودفن بالمعلاة في تربة بني النويري بقبر أمه رحمه الله و نفعنا به .

(عد) بن على بن هية الله . فيمن جده أحمد بن هية الله .

٥٨٥ ( مجد) بن على بن أبى الوفاء المقدسي . مات في جمادي الثانية سنة ثلاث وستين ، ولم أقف على أمره .

الاربلى جده الموصلى أبوه الدمشق الحنفي ويعرف بابن الجرادق. ولد في حدودسنة الاربلى جده الموصلى أبوه الدمشق الحنفي ويعرف بابن الجرادق. ولد في حدودسنة خمس وسبعين وسبعائة بدمشق ونشأ بها فتلا القرآن بالروايات على الشهاب بن عياش والزين عمر بن اللبان والشريف حسن الفاخورى والشرف الطوسى وقرأ الهداية في الفقه وشرح الطوالع والمختصر للتفتازاني والسراجية في الفرائض وشرح مولانا زاده في الفلسفة وشيئاً من المنطق ، كل ذلك على الكافاضي برصا والمختار على الشمس بن يهوذا والكافية على أخيه الشهاب بن يهوذا والكافية على أخيه الشهاب بن يهو ذا نزيل طرابلس والمتوفى بهاو الاصول على ابن الفنرى والتصوف على جماعة أجلهم وأعلاهم السيد محمد بن على البخارى ببلد يورسا من طريق الاثنى عشر وألبسه الخرقة ولقنه الذكر ، وسمع الصحيح غير منة بفوات على المحيوي الرحبي وغالب الموطأ

على بعض أصحاب الوادياشي وقرأ على الكال الشمني ، وأجاز له الشرف بن الدكويك . ودخل القاهرة مرتين اجتمع في الثانية بالجلال البلقيني والولى العراقي وشيخنا وحضر دروس البساطي وغيره وحج مرادا . وجاوروكان انساناً حسناً فاضلا ذا سمت حسن ووضاءة متواضعاً منعز لا عن الناس مقبلا على شأنه وللناس فيه اعتقاد كبير ، لقيته بدمشق فأجاز لي ومات بهافي يوم الاربعاء سادس عشرى المحرم سنة اثنتين وستين بعد قدومه من المجاورة رحمه الله وإيانا .

٥٨٧ (مجد) بن على بن يحيى جمال الدين بن نور الدين بن جميع العدنى الماضى أخوه الوجيه عبد الرحمن وأبوهما . ولد سنة إحدى وتسعين وسبعائة أو التى قبلها بعدن ونشأ بها ؛ وقدم مكة للحج والحجاورة في سنة ثمان وثما ثمائة فدام الى أوائل سنة أربع عشرة ثم رجع إلى عدن راجياً حصولرزق يتجمل به حالهمن أخيه لأبيه الوجيه لتوليه ماكان يليه أبوها بعدن فأدركه بها أجله في أثناء السنة وكان قد ظفر من مال أبيه بجانب يسير ثم ذهب من يده في غير لهو . ذكره الفاسى مها في عبدالله المنياني المغربي ثم البرلسي شم الازهري المالكي . عن سمع مني .

۱۹۸۵ (محمد) بن على بن يعقوب الشمس أبو عبد الله النابلسي الاصل الحلبي الشافعي ولد سنة بضع وخمسين وسبعائة بنابلس وقدم دمشق فتفقه بها مدة ثم حلب ومن شيوخه بها الشهاب الاذرعي ، وبرع وتصدر فيها لاقراء الفقه وأصله والنحو ، وكان إماماً فقيها مشاركا في العربية والاصول والميقات ذكياً دينا حفظ كتماً كثيرة منها أكثر المنهاج وأكثر الحاوي وجميع التمييزالمارزي والعمدة والشاطبية ومختصر ابن الحاجب والمنهاج الاصلي والتسهيل لابن ملك وكان يكرد عليها . قال البرهان الحلجب وكان سريع الادراك محافظا على الطهارة سليم اللسان صحيح العقيدة لاأعلم بحلب أحداً من الفقهاء على طريقته ، زاد غيره أنه ناب في القضاء عن الشرف أبي البركات الانصاري ودرس بالنورية البقرية . مات في دبيع الثاني سنة إحدى ودفن بتربة بني الخابوري خارجاب المقام تجاه تربة بني النصيبي ؛ ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخذعنه ، وشيخنا في انبائه . تربة بني النصيبي ؛ ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخذعنه ، وشيخنا في انبائه .

۱۹۰ (عد) من على بن يوسف بن زيان الوطاسى المغربي ابن عم يحيى الآتى ويعرف بابن أبى حسون وهى كينية أبيه . ذبح هو وابن عمه في يوم الابعاء مستهل المحرم سنة ست وستين على يد صاحب فاس عبد الحق المريني وكان كل مستهل المحرم في المريني وكان كل (١٥ - ثامن الضوء)

منهما استقر فى الوزارة فهذا بعدوالده فأقام يسيراً ، ثم استقريحبى فدام سبعين ليلة واستقر فى أيامه بيعقوب التسولى المعروف بابن المعلم قاضى الجماعة بحضرة فاس فلما انقضت أيامه زال وأعيد القاضى قبله وهو مجد بن محمد بن عيسى المصمودي المعروف بابن علال ، وبعد قتل المشار اليهما قرر عبد الحق فى وزارته يهوديا وأخرج بنى وطاس كافة فانحازوا إلى بعض جهات ملك فاس .

٥٩٢ (هد) بن على بن يوسف بن سالم بن عطية بن صالح بن عبد النبي الجمال الجهنى المركي ويعرف بابن أبى الاصبع . قال الفاسى: سمع مر بعض شيوخنا عكة وكان أحد الطلبة بدرس يلبغا ويتردد الى المين للتجارة . مات في صفر سنة خمس عشرة عكة ودفن بالمعلاة .

٥٩٣ (على) بن على بن يوسف بن البرهان المقدسي الخليلي. ولدسنة ست و ثلاثين وسبعمائة وسمع على الميدومي المسلسل وجزء البطاقة و نسخة إبرهيم بن سعدو جملة. وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الابي . قال شيخنا في معجمه: أجاز لي في استدعاء ابني محمد . ومات سنة سبع وعشرين أو بعدها ، و تبعه المقريري في عقوده وأرخه سنة سبع عشرة جزماً .

١٩٥٥ (على بن على بن يوسف الشمس بن النور القاهرى والدسعد الدين محمد الا تى ويعرف بابن الجندى لكونه هو الذى رباه فان والده وكان تاجراً توفى وهو حمل فتزوج بأمه فعرف به وكذا يعرف بالذهبى . ولد سنة احدى وعشرين وها علامائة و نشأ فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على شيخنا والبساطى و نحوها وشاعئلة و نشأ فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على شيخنا والبساطى و نحوها البخارى فى الظاهرية القديمة على الاربعين وبواسطة زوج أمه أقرأ الفخرى عثمان ابن الظاهر بل صاديوم بهفتميزواستمرفى خدمته حتى عمل السلطنة و بعده سكن بل توجه اليه لدمياطوأم به هناك مدة ورجع فات فجأة فى شعبان سنة سبع وثمانين و دفن توجه اليه لدمياطوأم به هناك مدة ورجع فات فجأة فى شعبان سنة سبع وثمانين و دفن الخندى السراج العبادى واستولدها كال الدميرى . وقد تزوج بأمه بعد ابن الجندى السراج العبادى واستولدها كال الدين محمدا واستمرت تحته حتى مات . مريدى عبد الكبير الحضر مى مات بحكة فى جمادى الاولى سنة كان و خمسين أرخه ابن فهد مريدى عبد الكبير الخضر مى مات بحكة فى جمادى الاولى سنة كان و خمسين أرخه ابن فهد مريدى عبد الكبير الخضر على بن كبا قال الحسناوى - نسبة لقبيلة بين بجاية والجزيرة تعرف ببنى حسن - الفقيه المحكى ، مات بالجزائر وهو على قضائها سنة خمس و عشرين . تعرف ببنى حسن - الفقيه المحكى ، مات بالجزائر وهو على قضائها سنة خمس و عشرين . تعرف ببنى حسن - الفقيه المحكى ، مات بالجزائر وهو على قضائها سنة خمس و غشرين . تعرف ببنى حسن - الفقيه المحكى ، مات بالجزائر وهو على قضائها سنة خمس و غشرين . تعرف ببنى حسن - الفقيه المحكى ، مات بالجزائر و هو على قضائها سنة خمس و غشرين . تعرف ببنى حسن - الفقيه المحكى ، مات بالقاضى نور الدين الرهو نى - نسبة لقبيلة بالمغرب و تعرف بن على البدر بن القاضى نور الدين الرهو نى - نسبة لقبيلة بالمغرب بن على البدر بن القاضى نور الدين الرهو نى - نسبة لقبيلة بالمغرب بن على البدر بن القاضى الدور الدين الرهو نى - نسبة لقبيلة بالمغرب بن على البدر بن القاضى و دوله بن على بن على البدر بن القاضى بن على البدر بن القاضى بن على بن على البدر بن القاضى بن على البدر بن القاضى بن على البدر بن القاضى بن على بن على البدر بن القاضى بن على البدر بن القاضى بن البيا بن على البدر بن القاضى بن المر

القاهرى المهالي وغيرها، ونابعن البساطى فمن بعده، وكان فهماً فاضلا فى عن أبيه والبساطى وغيرها، ونابعن البساطى فمن بعده، وكان فهماً فاضلا فى الفقه والفرائض والعربية لكنه كان زائد التهور فى أحكامه شديد الاقدام على مايجين غيره عنه خصوصاً التعاذير حتى كان يندب لذلك ممن يروم بعض الرؤساء الانتقام منه فعل ذلك بالشمس الديسطى الهالكي مع خفة روح ومزاح وهيئة مزرية ولميشتهر بدين ولا تقوى . مات فى سنة سبعين وأظنه جاز الستين عفاالله عنه . هرد الحجازى القبانى عند سعيد السعداء . غرق ببحر

النيل في شعبان سينة إحدى وتسعين . (عجد) بن على البدر الحكرى الحنبلي .مضى فيمن جده خليل بن على بن أحمد .

وه و (محمد) بن على الشيخ جمال الدين الحداد و يعرف بصاحب الدراع . مات في أثناء شو ال سنة إحدى و تسعين وكانت له وجاهة عند الملوك من بني طاهر وله عندهم تمكن زائد بحيث تقضى بواسطته أشياء كثيرة و ينفع ويضر تجاوز الله عنه . كتب إلى بذلك من المين الجمال موسى الدؤالي .

( محمد ) من على الجمال الزمزمي . فيمن جده محمد بن داود بن شمس .

وقال كتب المنسوب على شيخنا أبى على الزفتاوى وانتفع به الناس فى ذلك. مات فى رجب سنة ثلاث وعشرين وقد جاز الخسين.

بها للاقراء والافتاء عدة سنين وانتهت اليه رياسة العلم بها حتى مات فى عاشر رمضان سنة اثنتين وأربعين وهو فى عشر السبعين ولم يخلف بعده مثله . وذكره المقريزي وقال: الفقيه الفاضل المعروف بالمطيب .

٦٠٣ ( على بن على بن يوسف الجال التوريزي القاهري التاجر أخو النورعلى الماضي والفخر أبي بكر الآتي . تنقلت به الأحوال وتولى ببلاد المين التحدث في المتجر السلطاني بعدن ثم صرف وكان قد تسحب من القاهرة من ديون ركبته في سنة أدبع وعشرين فلم يعد اليها . ومات في سنة ثمان وثلاثين عكة . قاله شيخنا في إنبائه قال وهو أخو على المقتول في سنة أدبع وثلاثين ، مع كونه لم يذكره في الانباء إلا في سنة اثنتين وثلاثين .

٣٠٣ ( محمد ) بن على الشرف الحبرى الشرابي أبوه . باشر في أعوان الحكم للمالكية ثم وقعت له واقعة سجن بسببها ثم حكم بحقن دمه وأطلق ثم عمل في

دكان سكرياً ثم توصل حتى عمل حسبة مصر ثم القاهرة ، وكان عامياً جلفاً قليل الخير كثير الشر . مات في ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين . ذكره شيخنا في إنبائه . وقال غيره أنه كان يرمى بعظائم .

على الشامى . ولى أمانة الحركم بدمشق ثم ناب فى الحركم بالقاهرة وكان كثير السكون مع إقدام وجرأة ، وقد خمل فى أواخر دولة الاشرف برسباى و تغيب مدة ثم ظهر فى دولة الظاهر وولى وكالة بيت المال بدمشق وقبل ذلك ولى قضاء طرابلس وكتابة سرها ، ومات بدمشق فى ثانى عشر جمادى الاولى سنة خمس وأربعين ودفن عقبرة باب الفراديس . ذكر ه شيخنا فى انبائه وسيأتى محد بن محد بن يوسف بن ابرهيم بن أيوب أبو شامة الدمشقى الشافعى وأجوز أنه هو حصل السهو فى تسمية أبيه عليا و يحتمل التعدد .

(عد) بن على السيد شمس الدين الجرجاني . مضى فيمن جده عهد بن على .

( محد ) بن على الشمس الشار نقاشي . فيمن جده محمد بن احمد بن عهد .

عن الزين بن الصائغ وابن حجاج وبرع فيها وفى التذهيب وكتب مخطه الكثير ومما كتبه تصنيفي فى الرمى بالنشاب ، بل جلس للتعليم وقتاً وانتفع به جماعة وكانمع ذلك لهالمام بالضرب بالعودوالشعبذة ونحوهما مع مزيد الخول والفاقة. مات فى جمادى الآخر قسنة احدى وثما نين وأظنه قارب السبعين سامحه الله ورحمه وإيانا.

١٠٦ (على النعلى الشمس أبو عبدالله بن العلاء أبى الحسن الجلالى بالتخفيف نسبة لجلال الدين التبانى والد حافظ الدين أحمد الماضى الحنفي ويعرف بالجلالى. المتغل فى فنون و تميز وولى تدريس الحنفية بالالجيهية وخزن الكتب بالمحمودية وتحكسب بالشهادة، وكان عاقلا خيراً لطيف العشرة ، ومن شيوخه مصطفى بن تقطمر النظامى الحنفى والشمس أبو عبد محمد بن أحمد بن عبد الله الدفرى المالكي أخذ عنها البخارى قراءة على أو لهما وسماعاً على الآخر وحدث به قرأه عليه التقى عبد الغنى بن الشهاب بن تقى المالكي . مات بعد الستين وقد قارب الستين رحمه الله وإيانا و الستين رحمه الله وإيانا و الستين رحمه الله وإيانا و الستين وقد قارب الستين رحمه الله وإيانا و الستين وقد قارب الستين رحمه الله وإيانا و الستين وقد قارب الستين رحمه الله وإيانا و الستين رحمه الله وإيانا و الستين وقد قارب الستين رحمه الله وإيانا و المستين وقد قارب الستين رحمه الله وإيانا و الستين و الله وإيانا و المهاوسة و المهاوسة و الله وإيانا و المهاوسة و الله وإيانا و المهاوسة و الله وايانا و المهاوسة و الله وايانا و المهاوسة و الله وايانا و المهاوسة و الله و اله و الله و ا

۱۰۷ (محد) بن على الشمس السكندرى المدنى أخو أحمد الماضى . ممن سمع منى بالمدينة . من المحمد الماضى . من سمع منى بالمدينة . مدا (محمد) بن على الشمس السابونى . فيمن جده عمر . الرشيدى البخارى . (محمد) بن على الشمس الصابونى . فيمن جده عمر .

(عد) بن على الشمس الصالحي المسكى . فيمن جده محمد ابن عثمان بن اسمعيل . (محمد) بن على الشمس الطيبي ثم القاهرى الشافعي ووجدت بخطى في موضع آخر أنه محمد بن أحمد بن محمد وقد ترجمته هناك .

٩٠٦ (محمد) بن على الشمس الفرنوى الاصل القاهرى نزيل الحسنية وأحدالكتاب. كتب عنه عمه البرهان ابرهيم الفرنوى الماضى وصحب يشبك الفقيه وانتمى لولده يحيى لكونه ممن كتب على عمه ثم ليشبك من مهدى الدوادار وترقى وصاد هو المقدم عنده للاستكتاب فلم يحمد كثير من ضعفاء الكتاب أمره وكاد أن يتزحزح عنده بل أهانه به ثم لزم خدمة الدوادار بعده أيضاو نسب اليه أن شخصا اسمه زرمك أو دع عند عمه ذهبا فاحتال هذا حتى أبدله بفلوس واتهم بذلك فى آخر دولة الظاهر خشقدم فساعده يشبك الفقيه لولده ، ومع ذلك فأمر تمر الظاهرى بالنظر فى القضية ، وأقام فى الترسيم حتى عملت مصلحة تمرثم أطلق وقهر دب الوديعة حتى مات ، وكذا أهين من الظاهر تمر بغا بسببها أيضاً ، وقد تزوج العز ابن هشام سبط العز الحنبلى ابنته ولم يحصل لهم منه راحة ، واستقر بعد الجمالى سبط شيخنا فى مشارفة حاصل البهارستان وحاله معلوم .

المعاقل على الشمس القاهرى الموقع والد الشهاب أحمد الماضى ويعرف بالعاقل على على الشعرفة في صناعته وجلس عند خير الدين انشنشى الحنفى فأثرى . ومات في شوال سنة اثنتين وثمانين وخلف تركة جمة عفا الله عنه .

القرآن و تعانى النسخ و كان مأمو نا خياراً أضر بأخرة ومات فى رمضان سنة سبع . القرآن و تعانى النسخ و كان مأمو نا خياراً أضر بأخرة ومات فى رمضان سنة سبع . (عهد) بن على الشمس المحلى الشاعر . فيمن جده خلد بن أحمد .

المراح (على المراح) بن على الشمس المقسى الخطيب ويدعى والده سنداً ولهذا يقال له ابن سند . اشتغل عند الفخر المقسى والزين الابناسى وغيرهاو تميز يسيراً وقرأ على فى لطائف المعارف لابن رجب وفى غيره وخطب بجامع المقسى ظاهر باب البحر وقرأ فيه على العامة فى البخارى وغيره ، وكان خيراً . مات فى ثانى عشر المحرم سنة اثنتين و عانين و ما بلغ الممانين رحمه الله .

وصار المعول عليه فيها فى خطبه بنواحى جامعالراصد من تميز فى الشهادات وصار المعول عليه فيها فى خطبه بنواحى جامعالراصد من المقسم وقام وقعد ولم يكن مجموداً لكنه كاندربا ، وآل أمرهالى أنصار بهيئة منحطة حق مات وهو على النيابة فى شعبان سنة خمس و تسعين وقد جاز الستين ظناً أو بلغ السبعين سامحه الله وإيانا.

١١٤ (على) بن على الشمس الهروى . لقيه الطاووسى وقال انه ولدفى ذى القعدة سنة عان وثلاثين وكان وكان الحرم سنة ست وثلاثين وكان الحرام الماء أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر بريئا من التكلف .

ما ترجل بن على الشمس الوفائي القاهري رفيق الحجب بن القطان في الشهادة . كان خيراً من صوفية البيبرسية والبرقوقية . قرأ في المخاري على السيد النسابة وقرأه وغيره على العامة ببعض الزوايا وخطب نيابة أيضاً وكتب بخطه أشياءولم يكن بالمتقن . مات في سنة احدى وسبعين قبل رفيقه بيسير وقدقارب السبعين ظنا. ٢١٦ (على) بن على الشمس الميموني ثم القاهري الشافعي نزيل سويقة صفية جوار النور بن الطباخ . كان فاضلا في الفقه والعربية بمن أخذ العربية عن الشمس المناب السبعين الشمس المناب المناب

(محمد) بن على فتح الدين أبو الفتح الابشيهي مضى فيمن جده احمد بن موسى . ١٧ (محمد) بن على الحب الفارق ممن سمع من شيخنا ، وأظنه ابن فكيك فيحرر . (محد) بن على كال الدين الطويل . فيمن جده عهد .

۱۱۸ (محمد) بن على أبو سعيد الشيرازى الشافعى . ممن تفقه وتميز فيه وفى العربية وغيرهما . ومات بديار بكر عن نحو الخسين سنة خمس وقد استوطنها . ذكره المقريزى فى عقوده عن الشهاب الـكورانى .

ثم لما مات المحتسب المذكور استقر عوضه في مشيخة الزاوية المـــذ كورة وصاد يتردد الى الامراء ونحوهم وقرر في صوفية الخانقاء الناصرية بسرياقوس بل في تدريس الدوادارية وكذا في مشيخة القبة التي للسلطان بالقرب من المرج عقب امرأة كانت بها ويقال أن معلومها نحو دينار في كل يوم ؛ وحج غير مرة وجاور وأقرأ في القراآت وكان يبالغ في تعظيم نفسه فيها ؛ مات في المحرم سنة ست وتسعين وصلى عليه بالسبيل المؤمني ودفن عقبرة التقي العجمي تجاه جامع محمود بالقرافة عن بضع وستين سنة . (عمل ) من على الحضرمي ابا حنان .

(جد) بن على أبو الخير بن التاجر. فيمن جده محمد .

٦٢١ (محمد) بن على البجائي البوسعيدي ، مات سنة احدى وستين . ٦٢٢ (محمد) بن على البغدادي وزير هرمز ، مات في عشاء ليلة الجمعة ثامن عشري صفر سنة خمس وستين امكة ارخه ابن فهد . (محمد) بن على البلالي ، فيمن جده جعفر. ٢٢٣ (على) بن على التكروري إن الله ؛ مات سنة ثلاث وستين .

١٢٤ (عد) بن على الجدى المسكى معلم القبانيين بجدة ويعرف بابن خضراء ، مات في جمادي الأولى سنة ثهانين بينجدة ومكه وحمل فدفن بالمعلاة. أرخه ابن فهد. ٦٢٥ (محمد ) بن على الحلبي الواعظويعرف بابن الحارس لـكون أبيه كان حارساً في بعض أسواق حلب وربماكان يتعاطى خدمة البرهان الحلبي. طاف البلاد في عمل المواليد المشتملة على الاكاذيب بحيث ظهرت بذلك صحة فراسة شيخنافانه أقامه من بين يديه كما سقت حكايته في الجواهر ومع ذلك فكانت له وجاهة بين العوام ولما اشتد الخطب بسوار ورام نائب حلب بردبك البشمقدار إلزام أهل حلب عال يستخدم به جيشا أو رجالا قام في منع ذلك بالغوغاء ونحوهم بحيث كبروا علو المنارات وغلقت أبواب الجوامع وتوارى كل من أبى ذر وابن أمير حاج خشية من نسبة ذلك لهما، وما وسع النائب الاالسكوت، ثم أعمل حيلته في مسك المشار اليه والناس محرمون بصلاة الصبح وجيء به اليه فأمر بضربه بين يديه بالمقارع واظهر حنقاً زائداً ثم حمل الى بيته وانزعج الظاهر خشقدم حين بلغه ذلك لـكراهته في النائب لالحبة المضروب وعاش حتى مات بحلب في أواخر صفر سنة اثنتين وثمانين ودفن بالسنيبلة ظاهر باب الفرج وقدقارب الستين وكان ذكيا جريئًا مقداماً وربما أفتى العوام ببعض المعضلات عفا الله عنه.

٦٢٦ (محمد) بن على بن العفريت . مات في المحرم سنة خمس و تسعين. (محمد) بن على الذهبي ، فيمن جده يوسف . (محمد) بن على الشيرجي ،مضى فيمن جده خليل. (محمد) بن على القراش الكتبى ، فيمن جده عبد الكريم. ۱۲۷ (عد) بن على القدسى ثم القاهرى الشافعى . اشتغل و أخذ القراآت عن الشهابين السكندرى و ابن أسد و ألكملها على الزينين الهيشمي وجعفر .

م ٦٢٨ (عد) بن البهاء على المزار الكازروني ، لقيه الطاووسي في سنة ثلاث و ثلاثين وهو يومئذ ابن مائة وأربع عشرة سنة فاستجازه وقال أنه ممن لازم الامين محمد الكازروني كشيراً. (محمد) بن على المزرق ، فيمن جده موسى . (محمد) بن على المصرى نزيل مكة ، هو الفراش الكتبي قريبا وان جده عبد الكريم.

(محمد) بن العاد . هو محمد بن عبد الرحمن بن خضر . (١)

٦٢٩ (عد) بن عمار بن محمد بن أحمد الشمس أبو ياسر ولقبه بعض شيوخه ناصر الدين أبو عبد الله بن الزين أبي ياسر أو أبي شاكر القاهري المصري المالكي والد أبي سهل ويعرف بابن عمار . ولد كما بخطه أذان عصر يوم السبت العشرين من جمادي الثانية سنة عمان وستين وسبعمائة \_ وقال شيخنا أنه أثبت محضراً يقتضي أن يكون سنة ثمان وخمسين ، ونحوه قول المقريزي أنهمات عن نيف وثمانين سنة والاول أثبت \_ بقناطر السباع ونشأ في كنف والده وكان صالحاً أوردت شيئاً من ترجمته في معجمي فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية وألقية الحديث والنحو والرسالة الفرعية ومختصر ابن الحاجب الاصلى وغيرذلك ، وعرض على جماعة كالتقي عبد الرحمن بن البغدادي وأبي عبد الله بن مرزوق الكبير والصدر المناوي والضياء العفيني ونصرا لله الكناني الحنبلي والبلقيني وابنه البدرو الابناسي وامام الصرغتمشية والغماري والنورين الدميري أخي بهرام وعلى بن قطز الحكري المقرى وعلى كل من الثلاثة الاخيرين قرأ الشاطبية تامة وكذا قرأ القرآن والعمدة بمامهما على الولى عبد الله الجبرتي صاحب الزاوية الشهيرة بالقرافة وأجازوه كلهم في آخرين ممن لم يكتب بخطه أنه أجاز ، و تلا (٢) على الحكرى لأبي عمروفي ختمتين الاولى للسوسي والثانية للدوري انتهى فيها الى الحزب من يـسوأخذ علوم الحديث عن العراقي قرأ عليه نكته على ابن الصلاح دراية بحضرة الهيشمي رفيقه وابن الملقن قرأ عليه تقريب النووي وقطعة من شرحه للعمدة والبلقيني قرأ عليه قطعة من محاسن الاصطلاح له ولازمه في دروس التفسير بالبرقوقية والعربية والصرف عن المحب بن هشام ولازمه مدة وكذا لازم الغماري حتى أخذ عنه أيضاالنحو

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: آخر المجلد الرابع من الاصل.

<sup>(</sup>٢) في الاصل «وتلي » بالياء في جميع المواضع التي تذكر فيها.

واللغة وغيرها من العلوم اللسانية والعروض مع قطعة من الكشاف ومنشرح له على ابن الحاجب الظاهر أنه الاصلى والعز بن جماعة في كـ ثير من الفنو نالتي. كان يقرئها وقرأ هو عليه كل مختصر ابن الحاجب الاصلى مع قطعة من كل من التلخيص ومن شرحيه المطول والمختصر وأخذ أصول الفقه أيضاعن ابن خلدون مع سماع قطعة من مقدمة تاريخه وتفقه في الابتداء بأبي عبد الله محمد الزواوي مُم لقى أباعبد الله بن عرفة باسكندرية في قفوله من الحج فقرأ عليه قطعة صالحة من مؤلفه الشهير وكذا أخذ الفقه أيضاً عن بهرام وعبيد البشكالسي وابن خلدون و ناصر الدين أحمد بن التنسي وآخرين ؛ وصحب غير واحدمن الصوفية كمحمد المغير بي خادم اليافعي و انتفع به في السلوك وغيره بأبي عبدالله مجدالد كالي المغربي وطلب الحديث بنفسه فقرأ وسمع أشياء بالقاهرة واسكندرية فكان من شيوخه بالقاهرة الصلاح الزفتاوىوابن أبي المجد والتنوخي وابن الشيخة والمطرز والتاج الصردى والابناسي والبلقيني والعراقي والهيشمي والغادى والمراغى وعبيدالبشكالسي والسويداوي والحلاوي والنجم البالسي وامام الصرغتمشية والتاج بن الفصيح والجوهري والشمس محمد بن ابرهيم العاملي ومنهم باسكندرية البهاء عبد الله الدماميني والزين محمد بن أحمد الفيشي المرجاني وابن الموفق وابن قرطاس في آخرين كالفخر بن أبي شافع ومحمد بن التقي التو نسئ والتاجـين ابن موسى وابن الخراط وناصر الدين محمدبن عبد الرحيم الحرانى وابنالهزبر، ورافق شيخنا في كثير منهسيما باسكندرية ، وأجازله أبو الخير بن العلاني وأبو حفص البالسي وابن قوامو محمد بن مجد بن يفتح الله و فاطمة ابنة ابن المنجاو فاطمة وعائشة ابنا ابن عبد الهادي وطائفة ، وأذنله معظم شيوخه في الاقراء والافتاء كابن عرفة وابن الملقن والعز بن جماعة ، واستقر معيداً مجامع طولون بل مدرساً للفقه بالمسلمية بمصر عوضاً عن ابن مكين و بقبة الصالح اسمعيل داخل البيارستان عوضاً عن ابن خلدون وعمل لكل منهما اجلاساً حافلا شهده الاكابر وبالبرقوقية بعد البساطي وشيخاً للصوفية بزاوية الجبرتي ثم تركها، وناب في القضاء مسؤ لابل استخلفه الشمس بن معبدالمدني عرسوم حين سفره ، وحج في سنة خمس وثما نما تم حجة الاسلام وكانت الوقفة الجمعة وزار بيت المقدس. وصنف قديماً بحيث قرض العماري بعض تصانيفه ووقف عدة من شيوخه على بعضها ومنها غاية الالهام في شرح عمدة الاحكام في آ ثلاث مجلدات والاحكام في شرح غريب عمدة الاحكام وزوال المانع في شرح جمع الجوامع وجلاب الموائد في شرح تسهيل الفوائدفي ثمان مجلدات والكافي في

شرح المغنى لابن هشام في أربع مجلدات واختصر توضيح ابن هشام وشرحه بل شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي كتب منه الىأثناء النكاح وقطعةمن أواخره واختصر شرح ألفيةالعراقي للمؤلف ، ودرس وأعاد وأفتى وحدثوأفاد وانتفع به الافاضل خصوصاً في إقامته بمصر وهو المفتتح لقراءة تلخيص ابن أبي جمرة من البخاري عند ضريحه أول كل سنة . وكان اماماً عالماً علامة في الفقه وأصوله والعربية والصرف متقدماً فيهما مشاركافي كشيرمن الفنون ممتع المحاضرة والفوائد حسن الاعتقاد في الصالحين أماراً بالمعروف كشير الابتهال محظوظاً في استجلاب الاكابر بعزة نفسوشهامة قل أن يوجد في آخر عمره في مذهبه مجموعه ولولا مزيد حدته التي أدت الى ان خرج عليه جذام قبل موته بسنين واستمر يتزايد الى موته لأخذ عنه الجم الغفير ، ووصفه شيخنا في بعض ما أثبته له بالشيخ الامام العلامة الفقيه الفاضل الفهامة المفيد المحدث. وذكره في انبائه باختصار فقال : الشيخ الامام العالم العلامة اشتغل قديما ولقى المشايخ وسمع من كشير من شيوخنا وقرأ بنفسه ولم يكثر وسمعمعي بالقاهرة واسكندرية وكان صاحب فنون حسن المحاضرة محباً في الصالحين حسن المعتقد جمع مجاميع كثيرة وشرح العمدة وكتبعلى التسهيل واختصر كشيرأمن الكتب المطولة وسكن مصربجوار جامع عمرو مدة وانتفع به المصريون وكذا سكن بتربة الشيخ عبدالله الجبرتي بالقرافة مدة . وقال البدر العيني كان من أهل العلم لكن كانت عنده طرف تعتعة وحركة المجانين يركب الحمار وتحت فخذه عصا مخينة ، وقال المقريزي كتب على الفتوى ودرس وصارممن يعتقد فيه الخيروقالجاره يحيى العجيسي انه كان مع كِثرة طلبه من الناسوأخذد من صالحهم وطالحهم اذا ناب في القضاء لايقبل من أحد شيئًا لاهدية ولاغيرها وينفذ الاحكام في الاكابر والاصاغر . مات في محل سكنه بالناصرية من بين القصرين يوم السبت رابع عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين وصلى عليه بباب النصر تقدم الناس شيخنا ودفن بحوش الحنابلة أصهاره تجاه تربة كوكاي رحمه الله وإيانا . ومن نظمه:

رویت عن ابن عمار حدیثا فذکره بذاك علی لسانی فان لم یفهم العربی یوماً فحدثه إذاً بالتر كمانی وقال: یارب یاغفار پاباری تدارك بر حماك ابن عمار وقدطولت ترجمته فی معجمی وفیها فوائد.

١٣٠ (١٤) بن عمر بن ابرهيم بن عبد الله بن عبد الله الشهس بن الكل الحلبي

ابن العجمي الشافعي . ولد سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وحفظ الحاوي وسمع على التقى السبكي ومجد بن يحيى؛ ن سعدالمسلسل وحدث به عنهما ، وأجازله المزى وجهاعة ولم يحدث بشيء منها وجلس مع الشهود بباب الجامع وتنزل في المدارس بل درس بالظاهرية شريكاللفوى وكان سليم الفطرة نظيف اللسان خيراً لا يغتاب احداً. مات في رمضان سنة اثنتين . ذكره ابن خطيب الناصرية و تبعه شيخنا في انبأئه. ١٣١ (عد) بن عمر بن ابرهيم بن مجد بن عمر بن عبد العزيز بن عهد بن أحمــد ابن هبة الله بن أبي جرادة ناصر الدير في أبو غانم وأبو عبد الله بن الـكال أبي القسم وأبي حفص بن الجمال أبي إسحق العقيلي \_ بالضم \_ الحلبي ثم القاهري الحنفي ويعرف كسلفه بابن العديم وبابن أبي جرادة ، ولد في ربيع الاول سنة اثنتين وتسعين وسسبعائة بحلب وحفظ بها في صغره كتباً واشتغل على مشايخها كابيـه وأسمع على مسندها عمر بن ايدغمش وغيره ، وقدم القاهرة معأبيه وهو شـاب فشغله في فنون عـلى غير واحد من الشيوخ كـقارى الهداية ؛ وقرأ بنفسه على الزين العراقي قليلا من ألفيته ، ومات أبوه بعد رغبته له عن تدريس المنصورية ثم الشيخونية تصوفاً وتدريساً ومباشرته لذلك في حياته ، وأوصاه أن لا يترك بعده المنصب ولو ذهب فيه جميع ما خلفه فقبل الوصية وبذل حى استقر فيه قبل استكماله عشرين سنة في ثالث المحرم سنة اثنتي عشرة بعد الامين الطرابلسي واستمرالي أن سافر مع الناصرسنة مقتله فاتصل بالمؤيد حين حصره للناصر في دمشق فغضب منه الناصر فعزله وقرر أبا الوليد بن الشحنة الحلبي ولم يلبث أن قتل الناصر بحكم هذا قبل مباشرة المستقر بل ولا إرساله لمصر نائبا فأعيد الحاكم مم صرف في جمادي الأولى سنة خمس عشرة بالصدر الادمى قبل دخول المؤيد القاهرة وقبل تسلطنه وبذل حينئذ مالاحتى أعيدت اليه في رجبها مشيخة الشيخو نية بعد صرف الامين الطرابلسي ، ثم سافرللحج مستخلفاً في التدريس شيخه قارىء الهداية وفي التصوف الشهاب بن سفرى فو ثب عليه بالشرف التباني وانتزعها منهما ثم أعيد الى القضاء في رمضان التي تليها بعد موت ابن الادمى واستمر حتى مات ، وكان خفيف اللحية يتوقد ذكاتح سمحاً بأوقاف الحنفية متساهلا في شأنها إجارة وبيعاحتي كادت تخرب بل لودام قليلا خربت كلها ، كشير الوقيعة في العلماءقايل المبالاة بأمر الدين يكثر التظاهر بالمعاصى سيما الربا بلكان سيىء المعاملة جداً أحمق أهو جمتهوراً محبا في المزاح والفكاهة مثريا ذاحشم ومهاليك فصيحاً باللغة التركية وقدامتحن في الدولة الناصرية

على يد الوزير سعد الدين البشيرى وصودر مع كو نه قاضيا . وبالجملة فكان من سيئات الدهر . مات قبل استكال عان وعشرين سنة في ليلة السبت تاسعربيع الآخر سنة تسع عشرة بعد أن كان ذعر من الطاعون الذى وقع فيها ذعر أشديدا وصاد دأبه أن يستوصف ما يدفعه ويستكثر من ذلك أدعية ورقى وأدوية بل تمارض حتى لا يشهد ميتاً ولا يدعى لجنازة لشدة خوفه من الموت فقدر الله سلامته من الطاعون وابتلاءه بالقولنج الصفر اوى بحيث اشتد به الخطب وكان سبب موته ، ودفن بالصحراء بالقرب من جامع طشتمر حمص أخضر عنما الله عنه وإيانا. وذكره ابن تذرى بردى وقال انه كان زوج أخته وأن المقريزى رماه بعظائم و برىء منها وأنه أعلم بحاله منه ومن غيره كذا قال .

11

١٣٢ ( محد) بن عمر بن ابراهيم بن هاشم ولى الدير ن بن السراج القمنى ثم القاهرى الشافعى الماضى أبوه . حفظ المنهاج وغيره وعرض وسمع معظم مسلم على ابن الدكويك وكذا سمع من لفظ العراقي فى أماليه وأجاز له غير واحدو حج وجاور وزار النبي علي وقرأ القرآن هناك وهو قائم على قدميه وكان جيد الصوت بالتلاوة . مات فى ربيع الآخر سنة ست وخمسين رحمه الله .

الجموى الشافعي أخو هبة الله الآتي ويعرف كسلفه بابن البارزي . من بيت أصل الحموى الشافعي أخو هبة الله الآتي ويعرف كسلفه بابن البارزي . من بيت أصل وعلم وقضاء وكان مع ذلك انسانا حسناً عاقلا ديناً عفيفاً ولي قضاء بلده زمناً وشكرت سيرته . مات سنة اثنتي عشرة بها . ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال شيخنا في إنبائه كان موصوفاً بالخير و المعرفة فاضلاع في فامشكو را في الحكم باشر القضاء مدة رحمه الله .

( محمد ) بن عمر بن ابرهيم الشمس بن الكال الحلبي الشافعي ابن العجمي . مضى قريبا فيمن جده ابرهيم بن عبد الله .

١٣٤ ( على الم عمر بن ا بوهيم ناصر الدين بن الامير زين الدين الحلبوني الدمشقي الصالحي سبط على بن عبد الهادي ، أمه فاطمة . أحضر في سنة ستوأر بعين فضل عشر ذي الحجة لا بن أبي الدنيا على جده لأمه وسمع من عمر بن عمان بن سالم وغيره ، وحدث سمع منه ابن موسى ومعه الموفق الابي في سنة خمس عشرة وولى حسبة الصالحية . ومات بعد ذلك بيسير فيما أظن .

مه (مجد) بن عمر بن أحمد بن سيف بن أحمد الطرابلسي الشافعي ويعرف بابن النيني – بنو نين الأولى مفتوحة بينها تحتانية – ولد في سينة تسع وستين وسبعانة أو التي بعدها وسمع في سنة تسع وثمانين بطرابلس على محمد بن ابراهيم

ابن أبى المواهب الشافعي وفى التى بعدها ببعلبك على الشريف أحمد بن محد بن المطفر الحسيني وخمد بن على بن أحمد بن اليونانية ومحمد بن محمد بن أحمد الجردى القطان ثم على ابن صديق الصحيح قالوا أنا الحجار ، وحدث سمع منه الفضلاء وخطب بجامع التوبة ببلده وعرض عليه الصلاح الطرابلسي الحنفي في سنة ثمان وأربعين وكتب له إجازة وصف فيها العراقي بشيخنا ولكنه غلط في اسمه وسماه أبا حفص عمر ، ومات قريبا من ذلك .

۱۳۹ (محمد) بن عمر بن أحمد بن علوى الشمس الصلخدى الشامى . مات بمكة في شعمان سنة خمس وخمسين . أرخه ابن فهد .

٦٣٧ (محمد) بن عمر بن أحمد بن عمر العز بن النجم بن الشهاب الحلى نزيل القاهرة والماضي أبوه وجده ويعرف بابن نجم الدين الموقع . سمع مع أبيه حتم البخاري بالظاهرية القديمة على الأربعين وهو في الخامسة في المحرم سينة أربع وخمسين وحفظ القرآن ؛ وتردد إليه عبد الحق السنباطي وغيره لاشغاله قليلا وكتب التوقيع كأبيه وباشر أوقاف الجمالية وخالط بيت ابن الشحنة كسلفه ثم زوج قبيل موته ابنته لا بن عبد البر ولم ير راحة . ولم يلبث أن مات في ليلة الخيس حادي عشرى ذي القعدة سنة خمس وتسعين وصلى عليه من العد ثم دفن محوش صوفية البيرسية . وكانكأبيه ساكناً عاقلا خلف أو لاداً رحمه الله وعوضه الجنة . ١٣٨ (محمد) بن عمر بن أحمد بن المبارك الكال بن الزين الحموى الشافعي الماضي أبوه والنه عمر ويعرف كهو بابن الخرزي \_ بمعجمتين بينهما مهملة (١) قدم مع أبيه القاهرة غير مرة منها في سنة أربعين وسمع فيها معه على شيخنا في الدارقطني ثم على أربعين حتم البخاري بالظاهرية القديمة وولى قضاء بلده عوضاً عن البدر بن مغلى فدام دون سنة تم صرف بالزين فرج بن السابق و استمر مصروفا حتى مات في أحد الربيعين سنة ثلاث وتسعين عن نحو الثمانين ، وكان كأبيـه خيراً بارعاً في الطب وكذا في كبر العهامة والاصفرار ونحوهما. ومات ابنه الزين عمر الذي ليسله غيره بعده بثلث سنة عن بضع وثلاثين ولم يكن كها رحمهم الله . (محمد) بن عمر بن أحمد بن محدأثير الدين الخصوصي . كذا رأيته بخط العراقي في أماليه . وسيأتي فيمن جده محمد بن أبي بكر بن مجد .

٩٣٩ (محد) بن عمر بن الشهاب أحمد البدر البرماوى ثم القاهرى الشافعي نزيل الظاهرية القديمة ووالد التقي مجد الآني . ولد تقريبا قبيل سنة عشر وثما تما نة و نشأ

<sup>(</sup>١) تقدم أنه بفتح الخاء والراء وكسر الزاي .

فحفظ القرآن والمنهاجين وألفية ابن ملك والشاطبية والكافية والشافية ، وعرض على جماعة وسمع على شيخنا وغيره وأخذ عن الشمس الحجازى والشرف السبكي وطائفة وصحب الناس وأكثر من خلطة جاره الشرف بن الخشاب من صغره وكان بديعاً في الجمال والى أن مات وأنقن الكتابة والتوقيع وتكسب به وجلس وقتاً بباب المناوى بل نابعنه في القضاء واستقر به الزين الاستادارامام جامعه ببولاق وحج وجاور مع الرجبية وغيرها ، وهو ممن كان يحضر عندى في دروس الظاهرية القديمة ، مات في شوال منة سبع وسبعين رحمه الله.

وسمع على شيخناوغيره و تعانى الطب و خدم به في مكة حين مجاورته بها بعدالحسين وسافر للهند وروى به عن شيخنا فراج أمره به و تقدم مع نقص بضاعته ومات هناك قريبا من سنة سبع وسبعين وسافر ولده مجد في سنة تسع وسبعين صحبة حافظ عبيد لتركة أبيه عفا الله عنه .

٦٤١ (عد) بن عمر بن أحمد الشمس أبو عبد الله الواسطى الاصل الغمري ثم الحلي. الشافعي والد إبي العباس أحمد الماضي ويعرف بالغمري. ولد في سنة ستوثمانين وسبعائة تقريبا عنية غمر ونشأ بها فحفظ القرآن عند الفقيه أحمد الدمسيسي المذكور بالصلاح الوافر والتنبيه وغيره ، وقدم القاهرة فأقام بالازهر منها مدة للاشتغال في التنبيه وغيره ولكن لم محضرني تعيين أحد من شيوخه في العلم الآن. نعم انتفع بالجـ ال المارداني في الميقات وتدرب بغيره في الشهادة وتكسب بها يسيراً لكونه كان في غاية التقلل حتى انه كان ربما يطوى الاسموع الكامل فيما بلغني ويتقوت بقشر الفول والبطيخ و نحو ذلك ، وتكسب قبل ذلك ببلده بل و ببلبيس حين إقامته بها مدة متحرداً بالخياطة وكذافي بعض الحو انيت بالعطر حرفة ابيه ويقال انه كان يطلب منه الشي : فيبذله لطالبه بدون مقابل ثم يجيء والده فيسأله ما ذابعت فيقول كذا بكذا وكذا بدونشيء فيقول له هل طلبت ثمنه فيقول لافيدعوله بسبب ذلك وهذا أدلشيءعلى خيرية الأب أيضاء وأعرضعن اشغال فكره بكل ماأشرت إليه عثم لازم التجردو العبادة وصحب غيرو احدمن السادات كالشيخ عمر الوفائي الحائك ولكن إنما كان جل انتفاعه بأحمد الزاهد فانه فتح له على يديه وأقبل الشيخ بكليته عليه حتى أذن له في الارشاد، وتصدى لذلك بكثير من النواحي والبلاد وقطن في حياته وباشارته المحلة ووعده بالزيارة لهفيها اهتماماً بشأنه فما قدر وأخذ بها مدرسة يقال لها الشمسية فوسعها وعمل فيها

خطبة وانتفع به أهل تلك النواحي وكـذا ابنتي بالقاهرة بطرف سوق أمير الجيوش بالقرب من خوخة المغازلي جامعاً كانت الطمة مفتقرة إليه ويقال أن شيخه الزاهد كان خطب لعارته فقال المأذون له فيه غيرى أو كما قال ولذلك لما راسله شيخنا بسبب التوقف عن الخطبة فيه قال انما فعلت ذلك باذن ، وعم النفع به الى أن اشتهر صيته وكثر أتباعه و ذكرت له أحوال وكر امات وصار في مريديه جماعة لهم جلالة وشهرة ، وجدد عدة جو امع بكثير من الأماكن كانت قدد ثرت أو أشرفت على الدثور وكذا أنشأ عدة زوايا كثرالاجتماع فيها للتلاوة والذكر ، كل ذلك مع إقباله على مايقربه الى الله وصحة عقيدته ومشيه على فانو زالسلف والتحذير من البدع والحوادث واعراضه عن بني الدنيا جملة بحيث لايرفع لأحد منهم ولو عظم رأساً ولا يتناول مما يقصدونه به غالباً إلا في العمارة والمصالح العامة ، ومزيد تواضعه مع الفقراء وإجلاله للعاماء بالقيام والترحيب وورعه وتعففه وكرمه ووقاره ومحاسبنه الجمة ، وقد حج غير مرة وجاور وزار بيت المقدس وسلك طريق شيخه في الجمع والتأليف مستمداً منه ومن غيره وكشيراً ماكان يسأل شيخنا عن الاحاديث ومعناها بل ربما ينقل عنه في تصانيفه ،وصرح بالانكار على القاياتي مع كثرة محيئه لزيارته في كونه أخذ البيبرسية من شيخنا وكذا كان يسأل غيره عن الفروع الفقهية ونحوها . ومن تصانيفه النصرة في أحكام الفطرة ومحاسن الخصال في بيان وجو ه الحلال والعنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان والحكم المضبوط في تحريم عمل قوم لوط والانتصار لطريق الأخيار والرياض المزهرة في أسباب المغفرة وقواعد الصوفية والحكم المشروط في بيان الشروط ومنح المنة في التلبس بالسنة في أربع مجلدات والوصية الجامعة وأخرى في المناسك. وعمن أخذ عنه الكال امام الكاملية وأبو السعادات البلقيني والزين زكرياوالعز السنباطي وكنت ممن اجتمع به وسمع كلامه بل رأيته يقرأ عليه بعض تصانيفه ، وصليت بجانبه ولحظني . ولم يزل على حاله حتى مات في ليلة الثلاثاء سلخ شعبان سنة تسع وأربعين وصلى عليه من الغد ودفن في جامعه بالحلة وكان لهمشهدعظيم وتأسف الناس على فقده ، والثناء عليه كثير ، وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال: وكان مذكوراً بالصلاح والخير وللناس فيه اعتقاد ، وعمر في وسط سوق أمير الجيوش جامعاً فعاب عليه أهل العلم ذلك وأنا ممنكنت راسله بترك اقامة الجمعة فلم يقبل واعتذر بأن الفقراء طلبوأ منه ذلك وعجل بالصلاة فيه بمجرد فراغ الجهة القبلية ، واتفق أن شخصا من أهلالسوق المذكور يقال له بليبل تبرع من ماله

بعمارة المأذنة . ومات الشيخ وغالب الجامع لم تكمل عارته رحمه الله و نفعنابه . ٢٤٢ (محمد) بن عمر بن أحمد الخواجا الشمس العامرى المصرى ثم المسكى .مات بها فى رجب سنة اثنتين وخمسين . ذكره ابن فهد وقدسكن مكة ، وكان مباركا اشترى بها دوراً ثلاثة وحوشا وعمرها ووقف بعضها على جبرت يقرءون له فى ربعة كل يوم و بعضها على ملء الازيار التي بالعمرة ثم فى احدى الجاديين من سنة ست وتسعين استبدل ذلك حنفى مكة لشافعيها بتسعائة دينار .

( عد) بن عمر بن أحمد النجم بن الزاهد . يأتى فيمن لم يسم جده .

(محمد) بن عمر بن أحمد النيني الطرابلسي . فيمن جدة أحمد بن سيف .

م عمر برن بدر الدمشق التاجر أخو الشهاب أحمد الماضي ويعرف بالجعجاع . سمع على الزين المراغى في سنة خمس عشرة .

الطوخى ثم القاهرى الشافعى . ولد سنة خمس وستين وسبعانة تقريباً بطوخ من الغربية وحفظ القرآن و تحول المقاهرة عند ناظر السابقية مولى واقفها فقطنها وحفظ القرآن و تحول المقاهرة عند ناظر السابقية مولى واقفها فقطنها وحفظ التنبيه و تفقه بابن الملقن و أخذ الفرائض عن الشمس الغراقى وجو دالقرآن على الفخر الضرير امام الازهر وسمع على عدبن المعين قيم الكاملية و ابن الملقن وغيرها ، وحج في سنة ثه نبائة و دخل اسكندرية واجتمع فيها بالشهاب الفرنوى وسمع عليه شيئاً و تكسب بالشهادة بحانوت الحنابلة امام البيسرية ثم كف بصره في حدود سنة أربعين ، وحدث باليسير ، وكان خيراً كيساً ذا فضيلة و نظم حسن فمنه يرثى أخاً له اسمه على :

مذغاب شخصك عنا ياأبا الحسن غاب السرور ولم ننظر الى حسن وأقفرت بعدك الاوطان واندرست وحال حالى مذدرجت فى الكفن ومنه: رب خود جاءت لنا بمساء فى خفاء تمشى على استحياء فتوهمت أن ليلى نهاراً عند ما أسفرت لدى الظاماء

مات فی أو اخر رمضان سنة تسع و أربعين رحمه الله .

الشافعي السعودي خليفة أبي السعود بن أبي بكر بن على بن عمر النحب أبو عبد الله القاهري الشافعي السعودي خليفة أبي السعود بن أبي الغنائم وشيخ السعودية الماضي ولده أحمد أجازله في سنة ست عشرة و عما عمائة جماعة ، ومات في ربيع الثاني سنة أربعين رحمه الله . ١٤٦ (على) بن عمر بن أبي بكر بن عبد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد يوسف بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد الواحد بن عبد الواحد بن هبة الله بن عبد الواحد بن عبد الوا

الضياء بن الزين بن الشرف بن التاج أبى المكادم بن الكال أبى العباس بن الزين أبى عبد الله القرشي الاموى الحلبي الشافعي والدعمر وأبى بكر ويعرف كسلفه بابن النصيبي نسبة لبلد نصيبين جزيرة ابن عمر من بيت كبير معروف بالرياسة و الحلالة يقال انهم من ذرية عمر بن عبد العزيز ولد كا قرأته بخطه في أواخر سنة إحدى وثما نين وسبعانة بحلب و نشأ بهافحفظ القرآت وصلى به في جامعها الاموى والمنهاج وألفية النحو وعرضها على ابن خطيب المنصورية قبل الفتنة ، واشتغل والمنهاج وألفية النحو وعرضها على ابن خطيب المنصورية قبل الفتنة ، واشتغل وسمع على ابن المرحل و ابن صديق والسيد العز الاسحاقي ومحمد بن محمد بن محمد بن السيفية والاعادة بالظاهرية و فاب ببلده توقيم الدست وقضاء العسكر بل و تدريس السيفية والاعادة بالظاهرية و فاب يبلده توقيم الدست وقضاء العسكر بل و تدريس السيفية والاعادة بالظاهرية و فابي كتابة سرها بل عرضت عليه مرة استقلالا فامتنع كل منه الفضلاء وقدم القاهرة فقرأت عليه بعض الاجزاء ، ورجع في محفة لكو نه منه الفضلاء وقدم القاهرة فقرأت عليه بعض الاجزاء ، ورجع في محفة لكو نه طالقرب من الدقاقية ، وكتب لشيخنا حين كان بحلب من قوله :

العبد طولب بالجواب عن الذي لم يخف عنكم من سؤال السائل فانعم به لازلت تنعم مفضلا بفوائد وفواضل وفضائل ١٤٧ (محمد) بن عمر بن الرضى أبي بكر بن عبد اللطيف بن سالم الجمال أبو الفتح المكي سمط التقي بن فهد ، أمه أم ريم الماضي أبوه ويعرف بابن الرضي . ممن سمع من جده وخاليه وغيرهم سمع مني بمكة وكتب عدة من تصانيني وغيرها وصاهر ابن خالته أبا الليث بن الضياءعلى ابنته فاستولدها عدة مع ولدله كبير من أمة له . وهو عاقل ساكن . ولد في شهر رجب سنة تسع و خمسين و زار المدينة . ١٤٨ (محمد ) بن عمر بن أبي بكر بن محد بن على التاح أبو الفتح بن البدر بن السيف القاهري الشرابيشي . ولد تقريباً سنة خمس وخمسين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها ولازم السراج بن الملقن في الفقه والحديث وغيرها بل واستملى منه وقرأ عليه جملة من تصانيفه وكذا أكثر عن الزين العراقي في فنون الحديث وغيرها وكتب الخط الحسن المتقن وطلب قديماً بحيث وجدت قراءته في الصحيح سنة سبعين ودار على الشيوخ ورافق الاكابر وقتاً وحرروضبط؛ لكنه كماقال شيخنا لم يمهر مع أنه كان في الطلبة المنزلين عنده بالجالية المستحدة وكذا كان في غيرها من الجرات ، نعم كان يستحضر كثيراً من الفوائدالفقهية والحديثية خصوصامن ( ١٦ - ثامن الضوء)

الألفاظ المشكلة في المتن والاسناد لكونه كان يعلق الفوائدالتي يسمعها في مجالس. الشيوخ والأئمة حتى اجتمع عنده من ذلك جملة ثم تفرقأ كثرهافانهضعف وصار أهله يسرقونها شيئاً فشيئاً بالبيع وغيره ولا يهتدون لأخذمجلدات الكتاب بتهامها بل ولا الـكتاب الذي يكون في مجلد واحد بدون حبك فتمزقت تمزيقاً فاحشا .. وبالجملة فكان فاضلا بارعا جيد الحافظة التي يتذكر بها غالبٌ مسموعاته مع كو نه تاركا للفن ، وقد سمع منه الا كابروما لقيه أصحابنا حتى أملق جداً وتزايد به الحال الى أن صار يأخذ الاجرة على التحديث ولم يكثروا عنه كعادتهم فىالتفريط مع كونه من كبار المهكثرين مسموعا وشيوخا ، ومن شيوخه الحافظ البهاء بن خليل وقد أكثر غنه جداً وأبو الفرج بن القارى والباجي والعز أبو المين بن الكويك والجمال عبد الله بن مغلطاي والشمس بن الخشاب. مات وقد تغير بالنسبة لماكان فليلافى يوم الاحدتاسع عشر جمادى الثانية سنة تسع وثلاثين ودفن من الغد بالقرافة الصغرى قريبا من تربة الكيزاني بعدالصلاة عليه بالازهر وحمه الله و ايانا. ٦٤٩ ( عد ) بن عمر بن أبي بكر المعروف بالمولى أبي بكر الهمداني الاصل. البغدادي الطبيب الحاسب. قـدم القاهرة في أخريات الدولة المؤيدية واشتهر بمعرفة الطب وعالج المؤيد في مرض موته وبعده دخل الشام ثم الروم. ومات بها في سنة عشرين وكانت لديه فضائل مشهوراً بالطب والنجوم ودعواه أكثر من علمه . ذكره المقريزي في عقوده . (مجد) بن عمر بن أبي بكر المحب االسعودي. مضى فيمن حده أبو بكر بن على بن عمر قريبا .

تيمورلنك كوكان أخو إسكندر شاه الماضي صاحب شيراز من بلاد فار سملكها تيمورلنك كوكان أخو إسكندر شاه الماضي صاحب شيراز من بلاد فار سملكها بعد موت أبيه وحسنت أيامه وحمدت سيرته وأحبه الرعية ثم قتله وزيره أمير حسين المعروف بشراب دار في المحرم سنة اثنتي عشرة واستقر بعده أخو هو قتل قاتله . ١٥١ (محمد) بن عمر بن حجى بن موسى بن أحمد بن سعد البهاء أبو البقاء ابن النجم أبي الفرج بن العلاء أبي البركات السعدى الحسباني ثم الدمشقي ثم القاهري الشافعي أخو أحمد ووالد النجمي يحيى ويعرف كأبيه بابن حجى . ولد في سنة اثنتي عشرة و ثهانيا أبة و نشأ في كنف أبيه ففظ القرآن و المنهاج وكتباً في سنة اثنتي عشرة و ثهانيا و غيره ، وسمع على أبيه بعض الاجزاء ووصفه كاتب وأخذ عن الشمس البرماوي وغيره ، وسمع على أبيه بعض الاجزاء ووصفه كاتب الطبقة والقاريء الحافظ ابن ناصر الدين بالمشتغل المحصل البارع الامجد ، و ولى قضاء الشافعية بدمشق بعد موت أبيه ثم انفصل عنها وولى نظر جيشها مدة قدم

القاهرة في أثنائها وأضيف اليه نظر جيشها قليلا ثم رجع الى بلده وقد أضيف اليه مع نظر جيشها نظر قلعتها ، ثم قدم القاهرة وسعى في العود لنظر جيشها فما أمكن واستمريها عند صهره الـكمالي بن البارزي وفي اقامته صلى ولده بالناس ، ووصف شيخنا في عرضه والده بالمقر الاشرف العلامي المفيدي الفريدي البهائي. وبعد ذاك تمرض صاحب الترجمة مدة طويلة ثم مات في ثالث عشري صفر سنة خمسين بقاعة البرابخية من ساحل بولاق فغسل بها وحمل لمصلى المؤمني فصلى عليه هناك وشهد السلطان الصلاة عليه ودفن بتربة ناصر الدين بن البارزي تجاه شماك قبة امامناالشافعي . وكان شكارجميلا طو الاجسياطويل اللحية أصهبها أبيض اللون ذا حشمة ورياسة وأصالة وكرم زائد بحيث مات وعليه ماينيف على عشرين ألف دينار ديناً ولـ كنه لم يصل لمرتبة سلفه في العلم وبالأنتهاء اليه ذكر القطب الخيضري .وقد قال العيني أنه كان ناظر الجيش بدمشق وقدم لمصر ليتولى نظر جيشها وقدم تقدمة هائلة للسلطان وغيره من الاعيان فلم يبلغ أمله، ومات وعليه آلاف كثيرة من الديون قال وكان عاريا من العلم ولم يكن مشكور السيرة و منسب الى أمورمن المنكرات وبلغني أن أهل دمشق لما سمعو ابمو ته فرحو افر حاعظيا. ١٥٢ (عد) بن عمر بن حسن بن عمر بن عمد العزيز بن عمر البدر أبو الفضل بن السراج النووى الاصل القاهرى الشافعي نزيل النابلسية وسبطأبي البركات الغراقي والماضي أبوه ، ولد ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين وألفية النحو ونظم النخبة للكمال الشمني وعرض على جماعة كالمحلى والبلقيثي والمناوى وابن الديرى واشتغل في ابتدائه على أبن بردبك الحنفي ثم لازم ابن قاسم وتزوج ابنته وفارقها وبواسطته انتمي للبدربن مزهر في اقرأنه وغير ذلك بل خالطه أتم مخالطة وباشر عنه في ابتداء تكلمه في الحسبة أشياء فنمابذاك قليلاوحج معهثم أبعده بعد أنضربه بل تكرر منهما تألم بسببه وتردد حينئذ للخيضري وانجمع مع اشتغاله قبل ثم بعد على الجوجري وزكريا وقرأ عليه في تقسيم شرحه للروض على الابناسي في الاصول وغيره وعلى ابن حجى في الفقه وأصوله وعلى أعجمي نزل البيبرسية في المنطق وحضر تقسيم البكرى بلأخذ عن الشمني وتردد الى وتكسب بالشهادة وقتاً وتكلم في النابلسية واستبد بها بعد موت المنهلي بل كان رام الاستقرار في تدريسها بعده فسوعد ولده و تنزل في بعض الجهات مع عقل وسكون ودربة وفهم وفضيلة.

١٥٣ (محمد) بن عمر بن حسن الشمس القاهرى الشافعي مؤدب الابناء ويعرف بابن عمر الطباخ . كان أبوه فائقافي الطبخ من مؤذني جامع الحاكم ويعرف بالقطان

فنشأ ابنه ففظ القرآن عند الشمس النحريرى السعودى وجوده عنده وأظنه حفظ العمدة وسمع على رقية ابنة ابن القارى و تلا على البرهان الماردانى بل جمع للسبع على العلاء القلقشندى وكان فقيه ولديه و قتا و قرأعليه فى بعض التقاسيم واشتغل بالميقات و متعلقاته على البدر القبائى أحدصو فية البيبرسية و برع فيه و في القراآت وكان صيتا حسن الاداء تصدى لتعليم الابناء فانتفع به وكنت ممن قرأ عنده يسيرا، وسيجن في وقت لرؤيته هلال رمضان حتى يأتى من يشهد به معه فعاهد الله أن لا يشهد برؤية الهلال ، وكذا لما استقر دولات باى المؤيدى في نظر جامع يشهد برؤية الهلال ، وكذا لما استقر دولات باى المؤيدى في البحر فغرقت المركب فتوصل لجزيرة هناك رجاء أن يمر به من يحمله فما اتفق ودام بها عن المركب فقوصل لجزيرة هناك رجاء أن يمر به من يحمله فما اتفق ودام بها عن المركب فقوصل و فات وذلك بعد سنة ثلاث وأربعين رحمه الله .

القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولد فى ثانى عشر رجب سنة ثمان وعشرين و ثماناً فه القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولد فى ثانى عشر رجب سنة ثمان وعشرين و ثماناً فلسوق أمير الجيوش و نشأ فحفظ القرآن عند عمه الحب والمنهاج و أخذعنه مجموع الحكائى ولازم والده فى الفقه وقراءة الحديث وقرأ أيضاً على صهره الجال بن أيوب الحادم الشفاو كذاسم الحثير على شيخناو سارة ابنة ابن جماعة فى آخرين ومما سمعه مجالس من البخارى فى الظاهرية و أجاز له البرهان الحلي والكارونى وآخرون منهم البدر حسين البوصيرى وولى توقيع الدرج ثم تلقى عن البرهان العرياني توقيع الدست و تنزل فى الجهات و استقر بعد صهره فى خدمة سعيد السعداء وبعد والده فى تدريس الفقه بالبرقوقية وفى غير ذلك وسافر مع أبيه لمكة صغيراً ثم حج معه فى سنة احدى و أدبعين و بانفر اده بعدذ لك و حذل اسكندرية و دمياط وغيرها . و نظم كثيراً من ذلك قصيدة نبوية حاكى بها قصيدة شيخنا التى أو لها ؛ ما دمت فى سفن الهوى تجرى بى \* أولها :

سوابق العشق للا حباب تجرى بى لما شربت الهوى صرفاً لتجرى بى وعندى من نظمه بخطه فى التاريخ الكبير غير هذا وهو كثير التو ددوالتأدب. مات فى ربيع الثابى سنه ثلاث وتسعين بعد أن رغب فى تدريس البرقوقية لابن النقيب رحمه الله وإيانا.

و الد سعد الدين محمد أحد الفضلاء . ولد فى رمضان سنة أربع وأربعين ونشأ فى والد سعد الدين محمد أحد الفضلاء . ولد فى رمضان سنة أربع وأربعين ونشأ فى كنفأ بويه وحفظ القرآنوشهد بعض دروسأبيه بل سمع فى البخارى بالظاهرية

ومن ذلك المجلس الاخير على الاربعين ؛ وحج با مه مع الرجبية واستقرفي مشيخة الباسطية بعدا بيه و تخلف عن أخيه في المشاركة في الجلة لكنه ارتقى منه بالتحصيل وعدم التبذير وخلفه في خدمة سعيد السعداء مع سكون وأدب ، وفي لسانه حبسة بل ابتلى بالجذام عافاه الله ، (١)

٦٥٦ (محمد) البدر أبو البقاء أخو اللذين قبله وأمه ابنة البدر بن الشربدار الواعظ . ولد تقريباً سنة سبع وخمسين و ثمانائة بالقاهرة و نشأ في كنف أبويه في رفاهية فحفظ القرآن وصلى به في جامع الاقمر والبهجة وألفية الحديث والنحو وغيرها وقرأ على أبيه وغيره وفهم وبدا صلاحه وخطب بعد موت جده البدر مجامع الزاهد وحضر عندى بعض مجالس الاملاء وكان جميلا . مات في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع المحرم سنة خمس وسبعين عن دون ثمانية عشر عاماً وصلى عليه من الغد برحبة مصلى باب النصر ودفن محوش سعيد السعداء وكانت جنازته حافلة وفجع به كل من أبويه عوضهما الله وإياه الجنة ورحم شبابه .

مرور المحد) بن عمر بن خطاب الشمس بن السراج البهوتي (۲) ثم القاهري الحسيني الشافعي ، مات وقد قارب الثمانين في صفر سنة تسع وثمانين ودفن بالقرب من الحناوي بمقبرة البوابة من نواحي الحسينية ، وكان من شهود تلك الخطة غير متقن في شهاداته مع كثرة مخاصاته ويقال أنه كان بارعاً في الروحاني والحرف والكيمياء وربها قرأ فيها وأنه سمع على شيخنا والعلم البلقيني وقرأ على العامة بجامع ابن شرف الدين وخطب بجامع الاميرية وقيدان عفا الله عنه وايانا .

رحم ( الله ابن عمر بن رضوان بن عمر بن يوسف بن محمد الشمس بن الزين الحلبي أخو ابرهيم وأحمد و يعرف بابن رضوان . ولدفي حدود سنة ثمانين و سبعائة الحلبي أخو ابرهيم وأحمد و يعرف بابن رضوان . ولدفي حدود سنة ثمانين و سبعائة محلب و نشأ بهافحفظ القرآن و اشتغل يسيراً في التنبيه وغيره و سمع على ابن صديق صحيح البخاري خلامن أوله الى الغسل ، و تكسب بالشهادة و حمدت سير ته ثم تركها . وانجمع عن الناس وقدم بأخرة القاهر ه فقرأت عليه ثلاثيات الصحيح و مات بعد الخسين هم ٥٦ ( محمد) بن عمر بن سويد أبو عبد الله النابلسي الحنبلي سبط محمد بن يوسف ابن سلطان ، سمع عليه وعلى البرزالي المنتقى من العلم لأ بي خيثمة باجازة البرزالي من ابن عبد الدائم و حضور الجد على خطيب مردا وعلى الميدومي جزء ابن عرفة وأجاز له ابن الخباز و حدث سمع منه التقي أبو بكر القلقشندي جزء ابن عرفة وغيره . مات في أو ائل القرن بنابلس رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغمقابلة . (٢) نسبة لبهوت بضم أوله في الغربية .

٦٦٠ (محمد) بن عمر بن شوعان أبو عبد الله أحد فقهاء الحنفية المتضلعين من العقليات والنقليات . انتفع به جهاعة مع غلبة التقشف عليه والعفاف والديانة قرأ عليه العفيف الناشرى . ومات سنة سبع عشرة .

المالكي الماضي أبوه . ممر سمع مني .

الناظر ، ولد تقريباً سنة أدبع و ثمانين وسبعما ئة بحلب و نشأ بها وسمع من ابن صديق بعض الصحيح وحدث باليسير سمع منه بعض أصحابنا ، و كان يجيد عمل النشاب . مات قبل سنة أربعين .

٦٦٣ (محد) بن عمر بن عبد الرحمن الشمس أبو الخير الزفتاوي القاهري الشافعي. حفظ القرآن واشتغل ولازم الشرف السبكي في الفقه وكذا ابن المجدى فيهوفي الفرائض والحساب وغيرها ؛ وحضر دروس القاياتي وغيره بل اخذ عن شيخنا وتميز بذكائه في الفضيلة ودرس في مسجد خان الخليلي برغبة أبي يزيدالومي الهعنه وتكسب بالشهادة وارتقى في الشطرنج وذكر به مع عقل وسكون مات قريب الستين تقريباو أظنه جاز الخسين و خلفه في التدريس الولوى الاسيوطي رحمه الله. ٦٦٤ (على) بن عمر بن عبد العزيز بن العماد أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن أسد أبو عبد الله حفيد العز الماضي الفيومي الاصل المركى نزيل القاهرة الشافعي عمن نشأ بمكة واشتغل قليلا وقدم القاهرة في سنة اثنتين وتسعين فخضر عند الزين ذكريا وغيره قليلا بل وحضر عندي بمكة قبل ذلك دروساً بالمدينة النبوية دراية ورواية وكتب بخطه القاموس وأشياء، ثم لما قدمت القاهرة في سنة خمس وتسعين قرأعلى من الجواهر جملة وسمع مني وعلى وسافر ابيت المقدس وغيره وهو ذكى غير متصون ممن تولع بالنظم وكثر محفوظه فيه وزاد ذكاؤه وهجا الاماثل وأهين من جهة خدم أبي المكارم بن ظهيرة وأبيه بسبب هجائه أبا المكارم بحيث كان ذلك سبب خروجه من مكة ثم عاد اليها مع الشامي في موسم سنة ثمان وتسعين ورجع في أثناء التي بعدها بحراً وذكرت عنه قبائح والولدسر أبيه. ٦٦٥ (محمد) بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن الشيخ على البدر بن الخواجا الكبير السراج التاجر الكارمي بن العز أبي عمر بن الصلاح الخروبي المصرى الماضي أبوه وأخوه سليمان ، وأمه تجار ابنة كبير التجار المصريين ناصر الدين بن مسلم . حصل من تركة عمته آمنة بغير علم أبيه قدراً جيداً وكذا أخذمن أمه شيئًا كـثيراً فأثرى وعمر بيتهم ولم يلبث ان مات بالطاعون العام سنة ثلاث و ثلاثين . ٢٣٦ (عد) عز الدين أخو الذي قبله ، مات سنة اثنتين وأد بعين .

وسبعين وسبعهائة بمصر ونشأ بها فقرآ القرآن وحج كثيرا وجاور غير مرة ؛ وسبعين وسبعهائة بمصر ونشأ بها فقرآ القرآن وحج كثيرا وجاور غير مرة ؛ ودخل اسكندرية ،وأجاز له جماعة باستدعاء شيخنا وكان غاية في الفقر كشقيقه سليمان الماضي ، مات بمصر في حدود سنة خمسين .

٦٦٨ (عد) الشمس أخو الثلاثة قبله . كان ضيق اليد جدا ، مات ببعلبك .

١٩٩٥ (محمد) بن عمر بن عبد الغزيز بن بدر الشمس بن السراج السابق المدنى الشافعي الماضي ابوه عسمع منى بالمدينة ثم قدم القاهرة فقر أعلى مسند الشافعي والازمنى في غيره واشتغل قليلا وعرض على بعض محفوظاته ثم عاد وسمعت انه مديم الاشتغال ودخل بعد موت ابيه القاهرة ايضاً.

الفخر الاسوانى المصرى الشافعى ويعرف بابن المفضل . نشأ بمصر فاشتغل قليلا ولازم البرهان المعجلونى والنعانى ، وسمع الحديث على غير واحد ثم لازمنى فى الاملاء وقرأ على أشياء ، وتكسب بالشهادة بل ناب عن العلاء بن الصابونى فى البيارستان وغيرها وكذا ناب فى القضاء ، وحج غير مرة وجاور وسمع بها فى رحب سنة سبعين على التقى بن فهد ، وكان فيه تودد ولم يظفر بطائل ، حات فى سنة ست وثمارين أو بعدها وأظنه جاز الاربعين عفا الله عنه ورحمه .

(عد) بن عمر بن عبد الله بن محمد بن غازى الشمس الدنجاوى ثم القاهرى ١٧٦ (عد) بن عمر بن عبد الله بن محمد بن غازى الشمس الدنجاوى ثم القاهرى الازهرى الشافعى ويعرف بالدنجاوى (١) . ولد سنة اثنتين و ثمانائة تقريباً بدمياط وقرأ بها القرآن لأبى عمرو على صلح بن موسى الطبناوى ثم اشتغل بالنقه على الشمس بن الفقيه حسن البدراني ، وبالفرائض والنحو على الشمس السنهورى عرف بالسكندرى وكذا أخذ النحو والحساب عن ناصر الدين البارنبارى حين كان يقيم في دمياط ثم لازمه كثيراً بالقاهرة وروى عنه لغزاً في دمياط أجابه عنه البدر الدماميني وكذا حضر دروس الشمس البرماوى والشهاب الطنتدائي والولى العراقي والطبقة ثم لازم القاياتي في دروسه وكان يقرىء أولاده فعظم والنهاء به ، ثم تكسب بالشهادة وبالنسخ وكتب المنتقى للنسائي للقاياتي في مجلد

<sup>(</sup>۱) بكسر أوله ، على ماسيأتي .

وماشر التقى بن حجة الشاعر فتخرج به في الادب ونظم الشعر الحسن فأجاد ثم أعرض عنه وغسله بحيث لم يتأخر منه الاماكان حفظ عنه ، وجاور بالجامع الازهر وحج في سنة ثلاثين وزار القدس سنة خمس وثلاثين وسمع هناك على الشمس ابن المصري وكذا قرأ بالقاهرة صحيح مسلم على الزركشي وختمه في يوم عرفة سينة أربعين وسمع على غيره كشيخنا ؛ وصحب الشرف بن العطار وبواسطته ناب في خزن الـكتب بالمويدية وتنزل في صوفية الاشرفية برسباي مع شيخه القاياتي ، وكان كشير التلاوة منجمعاً عن الناس ذا تهجد تام لا يقطعه بحيث إذا ألم بأهله يغتسل لأجله خفيف ذات اليد على طريق السلف في ملبسه ويمن قرأ عليه نصف البخاري الفخر عمان الديمي . مات في يوم الثلاثاء حادي عشري ذي القعدة وأرخه شيخنا في شوال سنة خمس وأربعين بالقاهرة بعد توعك يسير عرض صعب وصلى عليه القاياتي بجامع الازهر ودفن بالصحراء جوار الشيخ سليم خلف جامع حمص أخضر وكان ذكر لأصحابه أنه رأى في المنام أنه يؤم بناس كثيرين وأنهقرأ بسورة نوح ووصل الى قوله تعالى (إن أجل الله إذا جاء-لايؤخر) فاستيقظ وهو وجل فقصه على بعض أصحابه وقال هذا دليل على أنى أموت في هذا المرض فكان كذلك بلحكوا عنه أنه كان يحدثهم في مرضه بأمور قبل وقوعها فتقع كما قال رحمه الله وإيانا . ومن نظمه :

وصالك معتر وحسنك حاكم ولحظك منصوروصدك قاهر وصبرى مأمون وقلبى واثق ودمعى سفاح ومالى ناصر عبد الله الشمس أبو عبد الله الدميرى ثم المحلى المالكي ثم الشافعي ويعرف بأبن كتيلة - بضم الهاكاف ثم مثناة مفتوحة وآخره لام . نشأ و تفقه بالولى العراقي والشمس بن النصار نزيل القطبية وغيرها ، وأخذ الفرائض والحساب وغيرهما عن ناصر الدين البارنبارى وصحب محمد الحنني وصاهره على ابنته فأنجب منها ولده أبا الغيث عبداً وانتفع بصاحبه أبى العباس السرسي وابتنى لنفسه بالمنشية المجاورة للمحلة جامعا وأقام به يدرس ويفتى ويربى المريدين بل ويعظ يوما في الاسبوع مع المحافظة على الخيروالعبادة والاوراد والذكر واشتماله ويعظ يوما في الاسبوع مع المحافظة على الخير والعبادة والا وراد والذكر واشتماله على مزيد التواضع وحسن السمت وبهاء المنظر واكرام الوافدين و تقلله من الدنيا وقد لقيته بجامعه المذكور وسمعت من فو ائده وعمر طويلا وضعفت حركته إلى أن مات قبيل الفجر من ليلة المخيس خامس ربيع الثاني سنة سبع وثمانين لا وفاحت إذذاك فيا قبل ريح طيبة ملائت البيت لا تشبه روائح الطيب ولاالمسك

بل أعظم بكثير رحمه الله وايانا.

١٧٣ (محمد) بن عمر بن عبد الله الجمال العوادي \_ بفتح العين و ألو او الخفيفة نسبة لقرية تحت جبل بعدان \_ العواجي \_ بالفتح أيضا \_ التعزى المياني الشافعي الفقيه القاضى . ولد فى قريته سنة خمس وخمسين وسبعمائة وقرأ القرآن على أهلماثم في إب ثم قدم جبلة فقرأ على عالمها ابن الخياط وبه استفاد ثم نزل تعز الى الفقيه مجد بن عبد الله الريمي فقر أعليه التنبيه والمهذب والوجيز والوسيطو حصلها بيـده وعلق عليها وحققها ودرس في زمنه وأفتى باختياره وأذنه وأضاف اليه المنصورية وأخذ كتب الحديث جميعها وشروحها عن مجد بن ضفر وحصل كتبا كثيرة، وولاه الناصر قضاء تعزفلم يقتصر عليه بلكان يقضى أحياناو يدرس أحياناً ويشتغل على الشيوخ أحياناً ، ثم استعفى واقتصر على التدريس ونشر العلم الى أن أضيفت له المدرسة الظاهرية الكبرى وكذا درس بمدرسة سلامة أبنة المجاهد، ولم يلبث أنمات بتعز في ربيع الأول سنة ست عشرة .وكان متواضعا كثير الطلب. أفاده النفيس العلوى . وذكره شيخنا في انبائه فقال اشتغل ببلده تعز وشغل الناس كـثيراً واشتهر وأفتى ودرس ونفع الناس وكثرت تلامذته ثم ولى القضاء ببلده فباشر بشهامة وترك مراعاة أهل الدولة فتعصبوا عليه حتى عزل وأقبل على الاشغال. والنفع للناس حتىمات وقد أراق في مباشرته الخمور وأزال المنكرات وألزم اليهود بتغيير عماعهم رحمه الله.

الغمرى الغمرى المناه الكمشيشى (١) ثم القاهرى الغمرى نسبة اللشيخ مجدالغمرى لكو نهمن جماعته ، حفظ القرآن وكان كثير التلاوة لهوسمع على شيخنا فن بعده بل سمع منى كثيرا فى الاملاء وغيره ، وكان متوددا راغباً فى الحير ، مات فى ذى القعدة سنة تسع وثمانين ودفن خارج باب النصر وأظنه جاز الستين رحمه الله . (مجد) بن عمر بن عبد المجيد . هكذا رأيته بخطى وفى موضع آخر اسم جده محمد وهو الصواب وسيأتى .

و ١٧٥ (عد) بن عمر بن عبد الوهاب الشمس الرعماني الحلبي الحنفي القاضي و يعرف با بن امين الدولة ، ذكره ابن خطيب الناصرية وقال أنه اشتغل في الفقه على الجمال يوسف الملطى وناب عن الكمال بن العدم فن بعده ثم استقل بالقضاء فدام سندين وحمدت سيرته إفى ذلك كله وكان جيدا عاقلا متدينا مزجى البضاعة في العلم مات بالطاعون في يوم الخيس تاني عشر شعبان سنة ثلاث وثلاثين ودفن

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ثم ميم ومعجمتين بينهما تحتانية ؛ على ماسيأتى .

خارج باب المقام بالقرب من العز الحاضرى . وذكره شيخنا في إنبائه باختصار . وهمي جده عبد العزيز .

٦٧٦ (محمد) بن عمر بن عُمان بن حسن الحسني الموصلي و يعرف بالمازوني بذكره التق بن فهد في معجمه و بمض .

۱۹۷۷ (محد) بن عمر بن عثمان الشمس المصرى الحنفي نزيل حلب ويعرف بابن الشحرور. ولد بعد الستين تقريباً. ومات بدمشق سنة ثمان وخمسين وفي استدعا آت ابن شيخنا محد بن عمر بن عثمان المصرى له نظم استجيز له والظاهر أنه هذا .

١٧٨ (محد) بن عمر بن عمان الصفدى . عمن سمع من شيخنا .

٦٧٩ (محمد) بن عمر بن على بن ابر هيم الجمال المعابدي الوكيل . قال شيخنا في انبأنه كان من كبار التجار كشير المال جداً كشير القرى و المعروف مات في ربيع الآخر سنة اثنتين ١٨٠ (١٤) بن عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الباقي بن محمد بن النبيه الجال أبو عبد الله بن أبى حفص بن نفيس الدين أبى الحسن القرشي الطنبدى القاهري الشافعي والد السراج عمر ويعرف بابن عرب. ولد في ثاني عشر ربيع الاول سنة أربع وخمسين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه وغيره واشتغل يسيراً وكان يذكر أنه سمع من ابرهيم بن أحمد الخشاب صحيح البخارى ومن ابن حاتم صحيح مسلم ومن أبى البقاء السبكي الشفاوكل ذلك ممكن وتعانى التوقيع قديها وهو في العشرين. وناب في القضاء بل ولي الحسبة ووكالة بيت المال غير مرة ثم بعد الثمانيائة اقتصر على نيابة القضاء ، وجرت له خطوب الى أن انقطع بأخرة بمنزله مع صحةعقله وقوة جسده ثم توالت عليه الامراض وتنصل ثم أنه سقط من مكان فانكسرت ساقه وأقام نحو أربعة أشهر ، ثم مات في ليلة الخميس ثامن رمضان سنة ستوأربعين عن اثنتين وتسعين سنة وزيادة . ذَكره شيخنا في إنبائه قال وهو أقدم من بقيمن طلبةالعلمو نواب الشافعيةرحمه الله . قلت وقد أشار للثناء عليه وعلى سلفه ابن الملقن وأبنه والصدر المناوي والدميري والابشيطي وغيرهم في عرض ولده حسما ذكرته في ترجمته من المعجم. وهو خال نجم الدين محد بن على الطنبدي الذي شاركه في كونه ناب في القضاء وولى الحسبة والوكالة . ومات في آخر ذاك القرن سنة بمانمانة .

۱۸۱ ( محل ) بن عمر بن على بن حجى الشمس بن الشيخ سر اج الدين البسطامي ثم القاهري الحنفي الماضي أبوه . مات في شعبان سنة اثنتين و سبعين و دفن عند أبيه بز او يتهرجمه الله . الحنفي الماضي أبوه . بن عمر بن على بن شعمان المحب بن السر اج التتائي الازهري ١٨٢ ( محد ) بن عمر بن على بن شعمان المحب بن السراج التتائي الازهري

المالكي الماضى أبوه وأخوه على . أسمعه أبوه الكثير على بقايا الشيوخ وكذا سمع منى ومات .

مات (على) بن عمر بن على بن عبد الرحمن الديماسي الزملكاني القباني .مات بدمشق في شعبان سنة اثنتين وخمسين .

المحول السعول السعول المحول المحتول المحتول المحول السعول السعول المحتول المح

مه (عد) بن عمر بن على بن غنيم بن على الشمس أبو عبد الله بن السراج أبى حفص النبتيتي الماضى أبوه وأخوه على وكذا أخوه لأمه اسمعيل بن على بن الجال وولده عبد القادر . نشأ فقر أ القرآن واشتغل بالفقه وغيره وممن أخذ عنه الجوجرى وإمام الكاملية والزين ذكريا فى آخرين ، وأكثر التردد إلى والى الزين عبد الرحيم الابناسي ، وكان خيراً فاضلا حسن المحاضرة ذا كراً لنبذة من حكايات الصالحين وأحو الهم أنساً كثير التودد والبشر عفيفاً قانعاً سنياً . مات فى ربيع الاول سنة ثهان و ثمانين فى منزل زوجته المجاور لزاوية الشيخ تركى من الكداشين وحمل الى زاويتهم بالقرب من خانقاه سرياقوس فدفن بها .

٦٨٦ (محمد) بن عمر بن الفقيه نور الدين على الشمس البرلسي المالكي تاميذابن الاقيطع ويعرف بابن فريج بفاء مضمومة ثمر اء بعدها تحتانية وجيم. ممن سمع مني ١٨٧ (محمد) بن عمر بن على المحب بن السراج الحلبي الاصل القاهري الحنفي خادم ناصر الدين بن عشائر ونزيل قناطر السباع ويعرف بابن البابا ؟ ذكره شيخنافي

معجمه وقال أنه اشتغل بالعلم وذكر لى أنه حضر دروس البهاء بن عقيل ومهر في الفقه ، وضعف بصره بأخرة ووجدت له سماعا على أبى الحر مالقلانسي و ناصر الدين الفارقي في المعجم الصغير للطبراني وعلى ثانيهما فقط جزء من حديث ابن أبي الصقر وحنبل بن اسحق وسماعه له بقراءة شيخنا العراقي ، وأجاز له العز أبو عمر بن جماعة ، كتب لنا في إجازة ابني محمد . ومات سنة تسع عشرة ، و تبعه المقريزي في عقوده . وممن سمع منه ابن موسى ورفيقه الأبي الموفق .

الشافه عن تريل جامع كزلبغا من القاهرة ، أخذ عن أبى العباس السرسى (١) الحنفي المولد ولازمه وتسلك به ، وترقى في التصوف مع البراعة في غيره بحيث انتفع به البرهان ابرهيم تلميذ أبى المواهب بن زغدان وذكر باتقان شرح التائية ، ومن نظمه : البرهيم تلميذ أبى المواهب بن زغدان وذكر باتقان شرح التائية ، ومن نظمه : الفقر خيرمن الغنى لأنه رتبة الولا ولاعجب إذا سلمنا سبيل سادات أنبيا واستقر في مشيخة التصوف بمدرسة قراقجا الحسني وانجمع عن الناس ، وممن تردداليه جلال الدين الاسيوطى بل وقر أعليه ويذكر بزهدوانه يأكل من نساخته .

الوفائي الشاوعي النقاش شيخ الذكارين بالجامع الحا هي ويعرف بالملتوى الوفائي الشاوعي النقاش شيخ الذكارين بالجامع الحا هي ويعرف بالملتوى ولدسنة ثهانين وسبعمائة وقيل بعدها بست او سبع بظاهر باب النصر من القاهرة ونشأ فحفظ القرآن عند ابن يزوان والعمدة وعرضها على الزين العراقي وغيره وربع المنهاج عند الجال الصنفي ، وكان والده يخدم الفقراء ويحب شهود مجالس الحديث ويستصحب معه إذاشهدها كعكاو نحوه فلقب بالملتوى وربعا لقبه شيخنافي الطباق باللتات . واعتنى به أبوه فأسمعه الكثير على ابن الشيخة والمتنوخي و الحلاوي والسويداوي وغيرهم ، و وحاني التكفيت والنقش بحيث كان هو الذي نقش قبر السراج البلقيني ثم تنزل في صوفية البيبرسية وحضر بعض الدروس وأخذ عن البلالي وأكثر من شهود المواعيد وزيارة الصالحين ولازم حلقة الذكر بجامع الحاكم وحلس بمعض الحوانيت بييع السمس والابر والورق وتطيلس ومشي بالعكاز وجلس بمعض الحوانيت بييع السمس والابر والورق والخيط وتحوها وهو مع ذلك يتردد لمجالس الخير ، فاما كان قريماً من سنة والخيط وتحوها وهو مع ذلك يتردد لمجالس الخير ، فاما كان قريماً من سنة سبعين أعلمنا بنفسه وأحضر أثباتاً ظاهرها يشهد له وحاققته حتى غلب على الظن سبعين أعلمنا بنفسه وأحضر أثباتاً ظاهرها يشهد له وحاققته حتى غلب على الظن المسعين أعلمنا بنفسه وأحضر أثباتاً ظاهرها يشهد سمن المنوفية ، كا نقدم وسيأتي.

أنه هو المسمى بها وانه لم يكن له أخ يسمى باسمه وأخذت حينتمذ فى تتبع الطباق وأفردت ماوقفت عليه من المسموع له فى كراسة انتفع بها الطلبة وأكثروا عنه وممن قرأ عليه البهاء المشهدى والتقى القلقشندى وحصل له ارتفاق بذلك ، وكان يكثر من زيارتى والدعاء لى والثناء على مها أسر بجميعه لتوسم الخير فيه ومعذلك في اطابت نفسى للقراءة عليه . مات فى جهادى الأولى سينة ثلاث وسيمين بالمهارستان المنصورى رحمه الله و نفعنا به .

القاهرى الازهرى الشافعى أخو عبد القادر الماضى وأبوها . ولد تقريبا سنة خمسين و ثما نهائه و نشأ فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعى والاصلى وألفية ابن ملك وقر أعلى ابيه قليلائم لازم أخاه فى الفقه والعربية وغيرها والشروانى فى شرح العقائد وقر أعلى ابيه قليلائم لازم أخاه فى الفقه والعربية وغيرها والشروانى فى شرح العقائد والمنطق و تميز فيهما بحيث كتب على اولهم حاشية وأقر أبعض الطلبة و تنزل فى تربة الاشرف قايتباى وهو ممن سمع ختم البخارى بالظاهرية معسكو نه و فضله وادمانه على الاشتغال . المجدر (محر) بن عمر بن عيسى بن موسى بن حسن الشمس أبو عبد الله البصروى أمم المقدسى و يعرف بابن القرع بقاف مفتوحة ثم راء ساكنة بعدها مهملة . سمع على الميدو مى المسلسل وجزء البطاقة وجزء ابن عرفة وجزء الأنصارى و نسخة ابراهيم بن سعد وغيرها ؛ وحدث وذكره شيخنا فى معجمه وقال لقيته ببيت المقدس فسمعت منه المسلسل وجزء ابن عرفة ، وكان خيراً صالحاً محباً فى الوواية بحيث القلقشندى المسلسل وجزء ابن عرفة ، وكان خيراً صالحاً محباً فى الوواية بحيث يقصد من يسمع منه . مات فى يوم النلاثاء رابع عشرى الحرم سنة احدى عشرة ببيت المقددس رحمه الله .

الشافعي الشهير ببحرق . ولد في ليلة النصف دن شعبان سنة تسعوستين بحضرموت الشافعي الشهير ببحرق . ولد في ليلة النصف دن شعبان سنة تسعوستين بحضرموت ونشأ بها فحفظ القرآن ومعظم الحاوي ومنظومة البرماوي في الاصول وألفية النحو بكالها وغير ذلك ؛ واشتغل في الفقه وأصوله والعربية على عبد الله أبي مخرمة حتى كان جل انتفاعه به وأخذعن غيره، وصاهر صاحبنا حمزة الناشري على ابنته وأولدها، وتولع بالنظم أيضا ومدح عام بن عبد الوهاب حين شرع في بناء مدارس زبيد والنظر فيها فكان من أولها فياأنشدنيه حين لقيه لى بحكة وأخذه عني وكان قدومه لها ليلة الصعود فحج حجة الاسلام وأقام قليلا ثم رجع كان الله له :

عمرت رسوم الدرس بعددروسها وأحييت آثار الاله الدوائرا فأنت صلاح الدين لاشك هذه شواهده تبدو عليك ظواهرا وهي نحوعشرين بيتاً وكذا أنشدني ممااه تدح به المشار اليه بيتاً هو عشر كلمات وهو: يارب كن أبداً معيناً ناصرا شمس الملوك صلاح دينك عامرا ضمنه في أربعة أبيات يستخرج منها الضمير من العشر فقال:

4

1

11

أيدت دينك يارب العلا أبدا بناصر لملوك الارضقد ضهدا أعنى به عامراً شمس الملوك فكن ظهيره (۱) أبدا في كل ما قصدا و ناصراً ومعينافهو شمس ضحى أخفى نجوم ملوك الاض منذبدا سميته عامراً لما أردت به صلاح دينك إرغاما لمن جحدا (محد) بن عمر بن محب الشمس الزرندى المدنى . وأتى فيمن جده محد بن على بن يوسف . الماضى الاصل القاهرى الكتبي الماضى البوه . تميز في صناعته بل والتذهيب و نحوه ، و تخرج به غير و احد مع خموله أبوه . تميز في صناعته بل والتذهيب و نحوه ، و تخرج به غير و احد مع خموله

وتقلله . مات قريباً من سنة تسعين ظناً عفا الله عنه .

عبد الله بن الفخر بن الجمال البادنباري المصرى الشافعي والد احمد وأخو على الماضيين وأبي بكر الآتي . ولد في سينة ثلاث وسبعين وسبعائة تقريباً بمصر وقرأبها القرآن والتبريزي بل والمنهاج والملحة بل وألفية ابن ملك والورقات ، وورض على البلقيني وابن الملقن والابناسي والعراقي ، وتفقه بالنور الأدمى والشمس بن القطان وابن الملقن والبلقيني فبحث على الاول المنهاج والتنبيه وفيرها ولازمه وعلى الثالث بعض شرحه على الحاوي وعن الاولين أخذ ألفية ابن ملك بحثاً بل أخذ عن بعض المذكورين بحثاً غيرها وكتب من أماليه كثيراً مع العراقي غالب نكته وتخريج أحاديث البيضاوي لابيه وكتب من أماليه كثيراً مع المجلس الذي أملاد في مكم هناك ، وكان حج قبل ذلك في سنة تسع و تسعين وسمع المجلس الذي أملاد في مكم هناك ، وكان حج قبل ذلك في سنة تسع و تسعين وسمع على شيخنا قديماً ترجمة البخاري من جمعه بالمدرسة البرهانية المحليمة من مصر أيضاً على الملاءه أيضا فكان يجيء من مصر العتيقة ، وخطب بجامع عمرو نيابة ، وكان صالحاً ساكنا ذا فضيلة وخير . مات بمصر يوم السبت ثاني عشر أو وكان عشر المح عشر المدر همه الله .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل « نصيره » اشارة لنسخة أخرى فيها كذلك .

٦٩٥ ( عد ) بن عمر بن على بن أحمد بن عزم الشمس أبو عبدالله التيمي التو نسي ثم المركى المالكي والد محيى الدين مجد الآتي ويعرف بابن عزم - عهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم ميم . ولد في شو ال سنة ست عشرة وتما عائمة بتو نس و نشأ بهافقال أنهحفظالقرآن والرائية والجرومية وأرجوزة الولدان المعروفة بالقرطبية وقطعة صالحة من الرسالة ومعظم الشاطبية وعرض بعضها ببلده وتلا لورش على مؤدبه مقرىء تو نس أبى القسم بن الماحد و بعضه لنافع على غيره بل سمع بالعشر بقراءة أخيه على بعض القراء ، وادتحل في مستهل رجب سنة سمع وثلاثين فقدم اسكندرية أولالتي تليهاوحضر بها مجلس عمر البسلقوني (١) وغيره ، ثم قدم القاهرة في أثنائها فأقام بها الى أواخر سنة تسع وثلاثين وتوجه الى مكة في البحر فوصلها في أول سنة أربعين فدام بها حتى حج ثم توجه في أوائل التي تليها الى المدينة النبوية فجاور بها بعض سنة وسمع بها على الجمال الكازروني ثم انفصل عنها في أثناء البينة فوصل القاهرة ؛ ثم رجع لمكة في أثناء سنة اثنتين وأربعين فأقام بها مدة وسمع بها اتفاقا بساحل جدة على الموفق الابي واستمر الى أثناء سنة سبع وأربعين فوصل القاهرة فسمع بها من شيخنا المسلسل ومجلسا من صحيح مسلم وكتب عنه مجالس من اماليه ؛ وتوجه منها في سنة تسع وأربعين الى البلاد الشامية وزار بيت المقدس ثم رجع الى القاهرة ثم الى مكة فيها فقطنها وسمع بها على مشايخها والقــادمين اليها ، وأكثر عن آبى الفتح المراغمي، وسافر منها غيرمرة الى القاهرة ؛ وتكسب في كل منها بالتجليد وكذابالتجارة في السكتب ولازم بمكة المحيوى عبد القادر المالسكي في العربية وغيره وانتفع به في الظواهر يسيرا و تخرج بصاحبنا النجم بن فهد في كتابة الطباق، وتتبع شيوخ الرواية وصار له في ذلك نوع المام مع اعتناء بتقييد بعض الوفيات وتتبع لترتيب من يراه في الاستدعاآت ونحوها ورعاسمع يسيرا ؛ ثم لما كنت عكة رافقني في سماع أشياء بل سمعت بقراءته الرسالة القشيرية وغيرها وكذاطاف بالقاهرةعلى الشيوخ وسمع فيها أيضا بقراءتي واستمدمني كشيرا ووصفني بشيخنا العلامة حافظ العصر وبالغ في غير ذلك ثم أنه خلط فانه اشتدحر صه على تحصيل تصانيف ابن عربي والتنويه بها وعصنفهاحتي صارداعية لمقالته وركن اليه أهل هذا المذهب فكان يجلب اليهم من تصانيفه ماينمقه و يحسنه فيرغبو نه في تمنهور بهاقصد كشيرا من عوام المسندين في الخفية لقراءتها لتكون متصلة الاسناذ زعم وعذلته (١) نسبة لبسلقون بفتح أوله تم مهملة ساكنة بالقرب من اسكندرية على ماسبق و ماسياتي كشيراعن ذلك فماكف بل افادحقداً ومقاطعة ، وسمعته ينشد ممازعم انه كتب به لشيخنا: ديني وفقرى وهم عائلتي دعت بداك لعل ترجمهم

حاشا یخیبون إن دعوك و هم ثلاثة لاترد دعوتهم وكذا سمعته يقول: يابن فهد ياعمر جادك الفتح ودر

انها الناس بمجوم بينهم أنت قر

وقد رأيته في منة ستو ثهانين والتي بعدها وقد هش وكبر واستعان بالعكاز ولازم الشكوى والعتب على الزمن وأهله ، واستمر كذلك حتى مات في ليلة الجمعة تاسع ربيع الآخر سنة احدى و تسعين عفا الله عنه وإيانا وخلف أولادا ولم يوجد في تركته من جمعه و تعمه ما ينتفع به .

٦٩٦ (عبد) بن عمر بن مجد بن أبي بكر بن مجد أثير الدين بن الحب بن الخطيب الشمس الخصوصي ثم القاهري الشافعي ويعرف بأثير الدين الخصوصي الماضي أخوه أحمد. ولدسنة نيف وستين وسبعائة بالقاهرة وحفظ بها القرآن وذكر أنه اشتغل بالفقه على أبيه وابن الملقن والبلقيني والابناسي وعليمه بحث نكت النسائي على التنبيه وبالاصول على البدر بن أبي البقاء والشهاب النحر بري المالكي وقنبر والعزبن جماعة وكذا البلقيني وحضر دروسه ودرو سالسيف الصيرامي وشيرين العجمي نزيل مدرسة حسن وقاضى دمشق الشهاب القرشي في التفسير وبالعربية عن الحب بن هشام والغاري وعبد اللطيف الاقفاصي والشمس السيوطي وأنه سمع على البهاء أبي البقاء السبكي والضياء القرمي وابن الصائغ الحنفي والتنوخي وأبن الملقن والبلقيني والعراقي والهيشمي وابن خلدون ووقفت على سماعه هو وأخوه أحمد من الزين العراقي لـكثير من أماليه بحضرة الهيشمي ،وحجبه والده صغيرا ثم سافر هو بعد إلى البلاد وطوف فاكثر ودخل دمشق غير مرة وولى باسكندرية تدريس مدرسة الوشاقى ، وكان فاضلا فكها حلو النادرة قادراً على اختراع الخراع أمة في ذلك وعلى الطنور في أشكال مختلفة بحيث يحسن كلام المغاربة حتى لايشك سامعه انه منهم ، كل ذلك مع المشاركة الجيدة في الفنون بحيث درس وصنف ونظم ونثر وناب في الحكم عن الجلال البلقيني فمن بعده ، وعمل أرجوزة في ألف بيت سماها الارتضاء في شروط القضاء وأخرى في الاصول وتعاليق في الفقه وغيره ولمكنه غلب عليه البسط والمجون مع ملازمة الاشتغال والمطالعة ، سافر إلى دمشق صحبة البهاء بن حجى فقدمها وهو متوجع بالبطن ثم تزايد به الحال حتى مات بالبيمارستان النورى في يوم الخيس عاشرصفرسنة ثلاثو أربعين ودفن من يومه بباب الصغير عفا الله عنه . ومن نظمه :

ولما ادعيت الصبو قالت عواذلى أتصبو مع الهجران والرمى بالبين وقد ألزمونى أن أقيم شهوده فقلت على رأسى أقيم ومن عينى ومضى فى على بن أقبرس ماتلاعب به كل منهما بالآخر بسبب المجلس وهجاابن أقبرس بغير ذلك ونظمه سأتر عفا الله عنه . (مجلا) بن عمر بن مجلا بن أبى الطيب . يأتى قريبا فيمن جده محمد بن محمد بن همد بن هبة الله .

۱۹۹۷ (محمد) بن عمر بن محمد بن عبد الله بن بكتمر ناصر الدين بن الزين بن الحاجب خاتمة الدكورمن درية جده بكتمر الحاجب . مات في ليلة الاربعاء حادى عشر صفر سنة خمس و تسعين وصلى عليه من الغد و دفن بمدرستهم بالقرب من مصلى باب النصر . وكان مسرفاً على نفسه ، وهو زوج أم الحسن ابنة التقي البلقيني . ١٩٨ (محمد) بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف الله بن عبد السلام أبو عبد الله القلحاني \_ بفتح القاف وسكون اللام وجيم أو شين معجمة \_ التو نسى المغربي المالكي قاضي الجماعة بتو نس والماضي أبوه وعمه أحمد وأخو!ه حسن وحسين . ولد سنة سبع عشرة و ثما عائمة بتو نس و نشأ بها فخفظ القرآن وجوده وأخذ عن أبيه وعمه وأبي القسم البرزلي بل زعم أنه أخذ عن جده فقد رأيت البدري كتب عنه في مجموعه أن جده أنشده وحفيده لابس برنسا :

لبس البرنسَ الفقيه و فتاها ودرى أنه الظريف فتاها لو زليخا رأته حين تبدى لتمنته أن يكون فتاها

وولى قضاء الجماعة بتونس في شعبان سنة تسع وخمسين بعد صرف عمه فدام سبع عشرة (۱) سنة وأثرى وكثرت عقاراته ومتاجره مع إساءة تصرفه في الاحكام وفيما تحت نظره من الاوقاف خصوصاً بعد موت أخيه حسن فانه كان لعلمه وسياسته مستوراً به ثم قدر أنه توعك فانتهز السلطان الفرصة وصرفه في سنة خمس أو ست وسبعين فلم يحتمل ، وبادر المجبىء الى القاهرة ليحج فقدمها في سنة سنة سبع وسبعين فيج ثم رجع وسلمت عليه حينئذ وأنكرت عليه شيئاً من كلاته فرام إلفاتي معه بتعظيمي واظهار ماهو متصنع في أكثره كدابه وكان ذلك بحضرة صاحبنا قاضي الحنفية الشمس الامشاطي ، واستمر مقيا بالقاهرة وراج أمره فيها وأقرأ في الفقه وأصوله والنحو والتفسير وأظهر ناموساً مع الطلبة و نحوه ومزيد انخفاض مع السلطان و نحوه وحسن اعتقاد الامير تمراز فيه ووالي عليه

<sup>(</sup>۱) في الأصل « سبعة عشر » .

العطاء والاكرام، ولم يلبث أن استقر به السلطان في مشيخة تربته فتزايدت وجاهته ؛ وحضر ختم البخاري مع الجماعة بالقلعة فجلس بجانب المالكي وفوق العبادي واستمر في الترفع الى أن كان أعظم قائم مع الدولة في اعادة الكنيسة ببيت المقدس حسما شرحته في غير هذا الحل. وكتب على استفتاء اليهود لذلك مالا يسوى سماعه ولم ينهض لاقامة حجة مع آحاد الطلبة ولكنه لعلمه بتقصيره أسلف مع عظيم الدولة مااقتضى له المنع من التكلم معه حين المجلس المعقود لذلك ومع هذا فقد برزت للرد عليه ولكن لكونه خلاف الغرض لم يفد وكان يترجي بهذا و بحوه التقدم لخطـة القضاء فما أمكر ن ، وبالجلة فهو متساهل علمـا وعملاوقد تكلمت معه مرة بعد أخرى واتضح لىشأنه وأنه لم يرج أمره الاعني أكمه لايعرف القمرا. ولما علم انحطاطه عند خيار المسلمين استخلف تلميذه ابر عاشر في التربة وبادر ألى الرجوع لبلاده ورام التوصل لعود قضاء الجماعة اليه بالسعى بصاحبنا ابي عبد الله البرنتيشي فيما ورثه من المال الذي أرسل به ابن عم والده الى حاجب تو نس فكانذلك سبباً لافلات المال من يدالوادث بعد محنته والمبالغة في أذيته وأمره فوق هذا ومعذلك فلم يتهيأ لهالاالاستقرار فى منصب القضاء بجامع الزيتونة وفي الخطابة بجامع الموحدين من القلعة تمصرف. وبلغنا انه مات ببلدهمقهورا بسبب صرفه في يوم الاربعاء سابع عشر جمادى الثانية سنة تسعين وشهد السلطان فمن دونه جنازته عفا الله عنه .

رق

11

30

1

9

قاء

ج

11

١٩٩٦ (على) بن عمر بن مجد بن على بن عدر بن إدريس بن غانم بن مقر ج الجال بن السراج أبي حفص بن الجمال أبي راجح العبدرى الشيبي الحجبي المدكى الشافعي شيخ الحجبة كسلفه والماضى أبوه وأخواه عبد الله وعبد الرحمن . ولد فى ثالث عشرى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين و ثما غامة بمكة و نشأ بهافح فظ فيما زعم بعد القرآن الشاطبية وأربعي النووى ومنهاجه و جمع الجوامع وألفية النحو وعرض على الكال بن الهمام وأبي السعادات بن ظهيرة وأبي البركات بن الزين والقاضى عبد القادر المالكي وأخذ في الفقه عن النور الفاكمي وأخذ المنهاج عن الكال امام الكاملية تقسيما هو القارىء في بعضه ولازم الجوجرى وابن يو نس المغربي ، و تميز في حفظ أشعار و كلمات و سمع على أبي الفتح بن المراغي والبلاطنسي وخطاب في مجاورتهم وأجاز لهجاعة واستقر في المشيخة بعد ابن عمه بركات بن يوسف .

٧٠٠ (محد) ابو الخير الملقب بالطيب وبهاشتهر آخو الذي قبله وهو التالي له . ولد في أثناء رجب سنة خمس واربعين وثمانيائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي

النووى ومنهاجه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك والشاطبية والبردة وعرض بمكة ثم بالقاهرة على جماعة وكنت ممن عرض على فيها وكتبت له إجازة حافلة افتتحها بقولى: الحمد لله جاعل الطيب للخلاصة منهاجاً ومانح خادم بيته من الكسوة بردة تحرزه له رتاجا . وسمع على أبى الفتح المراغى والكال أمام الكاملية بل قرأ عليه وعلى الزين خطاب واشتغل قليلا ثم ترك .

٧٠١ (محمد) بن عمر بن المحب محد بن على بن يوسف الشمس الزرندي المدني. الشافعي . حفظ المنهاج وغيره وأخذ القراآت عن ابن عياش والطباطي وسمـع من أبي الفتح المراغي تم مني حين كنت هناك وهو إنسان خير صاهر والسيد السمهودي على اختهرقية بعدعبدالقادرعم النجم بن يعقو بالقاضى وباشرفي حاصل الحرممع دشيشة الظاهر جقمق بعدمسدد مات في شو السنة تسعو ثمانين عن دون السبعين . ٧٠٧ (جد) بن عمر بن عمر بن عمر بن أبي بكر بن مجد بن أحمد بن عبد القاهر ابن هبة الله الجلال أبو بكر بن الزين أبي حفص بن الضياء بن النصيبي الشافعي سمط المحب بن الشحنة الحنفي والماضي جده قريباً . ولد في ربيع الاول ســنة إحدى وخمسين و ثمانمانة بحلب وقدم القاهرة وهو صغير مع أبيه ثم قدمها بعد على جده لأمه في سنة احدى ثم في سنة ست وسبعين وكذابعد ذلك ، وكانقد حفظ القرآن وصلى به بالجامع الكبير سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان والمنهاجين والالفيتين ثم جمع الجوامع وعرض على الجمال الباعوني وأخيه البرهان والبدربن قاضي شهبة والنجم بن قاضي عجلون وأخذ في الفقه عن أبي ذر وفيه وفي أصوله والنحو عن السلامي ووالده الزين عمر وبالقاهرة عن الفخر المقسى في تقسيمين والجوجري وقرأ على العبادي في الفقه وعلى الشمني في شرح نظم أبيه للنخبة والقليل من شرح الالفية لابن أم قاسم وكذا أخذ في النحو عن البقاعي وحضر عند جده الحب في دروسه وغيرها كثيراً وأخذ عني بقراءته في الجواهر وفي غيرها وامتدحني بأبيات وجمع أشياء منها تعليق على المنهاج سماه الابهاج في أربع مجـلدات قرضه له الكمال بن أبي شريف وهو ممن قرأ عليه الفقه وحاشيته على المحلى والبيضاوي وبالغ في تعظيمه وغير ذلك ، وبرع وتميز ونظم و نثرمع ظرف ولطف ومحاسن جمة ولكنه بواسطة خلطته لخاله عبد البرغيرأسلوب أسلافهمن قبل الآباء وباع لذلك كتبه وموجوده وركبه الدين مرة بعد أخرى وأتلف مالزوجته ابنة الشمس بن الشماع بل كان لأجلهم لا يجتمع بالامين الاقصر أبي والعز الحنبلي وكاتبه حسما صرح لى به ويتأسف على ذلك ، وحج مع والده في سنة

ست وستين وسمع معه على التق بن فهد بمكة ثم بانفراده على الزين أبى الفرج المراغى بالمدينة ، وكتب عن قاضى المالكية بها الشمس بن القصبى تخميس البردة وغيره سنة ثمان وسبعين ثم قطن بلده وكتب بها التوقيع نيابة عن التادفى بل ناب في القضاء في القاهرة ودمشق وبلده ، وحسن حاله و تراجع قليلاوكان بالقاهرة في سنة خمس و تسعين وزارني حينئذ ، ومها كتبه عنه العز بن فهد من نظمه مها يقرأ على قافيتين:

لسد

. 4

2

يو لا

الع

وله

الر

1

وأ

2

11

11

!!

ċ

ولى قر مازلت أهوى مديحه عسى أن يبيح الوصل منه فما أباح وكم قلت ان الصبح يحكى جبينه ليصبو فها حكاه بدر ولا صباح وقوله: حسين إن هجرت فلست أقوى على الهــجران مذ فرح الحسود ودمعى قد جرى نهراً ولكن عــذولى في محــبته يزيد

٧٠٣ (جهد) بن عمر بن مجد بن عمر الزمن بن محمد بن صديق بن أبي بـكر بن يوسف بن على بن عادى بن ثابت بن نابت بن ركاب بن ربيع بن نزار الخواجا الشمس بن السراج القرشي الدمشقي ثم القاهري الشافعي عم ابراهيم بن عبد الكريم المــاضي ووالد الجمال محمد الآتي ويعرف بابن الزمن . ولد في سنة أربع وعشرين وثهانمأنة بدمشق ونشأبها فى كفالة أبيه فقرأ القرآن والزبد لابن رسلان وهدية الناصح للزاهد وبعض المنهاج الفرعي ثم اشتغلكا بيه بالتجارة وأقبل على السفر فيها فدخل الروم وغيرها مما يليها ومن بلاد الفرنج سمندرة. وشهد غير ماغزوة برأ وبحرأوكذا دخل مصرغيرمرة أولها حين كان السعدى بن كاتبجكم فاظرالخاص وقطنهامددأو دورهبها بيت التوريزي تجاه البر دبكية من رحبة الايدمري ولقي الظاهر جقمق ، واجتمع في سفره مع والده وبمفرده بالتقي الحصني والعلاء البخارى وغيرها كالشرواني وابن قندس والزين خطاب بدمشق وبالشهاب بن وسلان بالرملة وبابن زهرةوالسوبيني (١٠ بطرابلس وبحمزة أحد العلماء بانطاكية وكحمزة القرماني بلارندة من أعمالها وبالفخر العجمي والقاضي خصروه بأذرنة وبشيخناوالعلاء القلقشندى والقاياتي والمحلي والمناوى وامام الكاملية وغيرهمن الشافعية وبابن الهمام من الحنفية وبأبي القسم النويري من المالكية وبالتقي بن فهد وأبي الفتح المراغى ويحيى العلمي المالكي بمكة وبأبي الفرج المراغى بالمدينة في آخرين من العلماء بهذه البلاد وغيرها وحضر مجالسهم وكذا لتي غير واحد (١) بضم أوله ثم واو ساكنة وموحدة مكسورة ثم تحتانية ونون نسبة السوبين من قرى حماة ، على ماسبق وما سيأتي .

من الصالحين ووقع له مع بعضهم غرائب وكرامات انتفع بها وأعطاه شخص منهم يسمى بير جمال الشيرازي شعرة تنسب للنبي عليه وقال انها عنده وكذا أحضر له من خيبر بعض الاحجار المنسوب لأنبها أثر القدم الشريف وكـتابقيل أنه بخط أحدكتاب الوحى شرحبيل والكل محفوظ بالمدرسة التى شرعفى انشائها بشاطيء بولاق. وأول اختصاصه بالأشرف قايتباي وهو أمير فلما تسلطن عينه لمشارفة العمائر المكية وكان حج هوقبل ذلك في سنة أربع وأربعين وجاور بها غيرمرة وله مآثر به كالرباط والدشيشة ، ومها شارفه بمكة العهارة بداخل البيت الشريف بين الركنين اليمانيين معد أن قلع من الجدارقاربتين أكلتهما الأرضة فدفنهما بالمسجد الحرام وجعل محلهما من الجدارأحجاراً بالجبس وسترها بالرخام مع اصلاح أماكن غير ذلك من داخل البيت ورخم غالب الحجر وأصلح محل القدمين من المقام وأجرى عين بازان غيرمرة ومدرسة السلطان ومنارتها وغير ذلك ورسم لهأيضاً بمشارفة العهائر بالمدينة النبوية وكان أول ذلك في سنة تسع وسبعين وتكرر ذلك له بحضرته أو بحضرة جماعته ومما بناه حيلئذ القبة البيضاء التي بعلوالقبرالشريف وما حوله وغير ذلك ثم لما وقع الحريق كان هو المتولى لاصلاحه ومما أصلحه هناك مسجد قبا مع منارته وأجرى العين الزرقاء بل أنشأ هناك الرباط ومدرسة السلطان ومنارتها والمنارة الرئيسية وأنشأ مدرسة ببيت المقدس وعمرقبةالامام الشافعي وجدد رخامها وزخرفتها وتربة الشيخ عبد الله المنوفى الى غيرذلك من القربات ومكاناً هائلا ببولاق مع مدرسة هناك ماأظنها كملت ؛ وكان زائد التوجه لما يكون من هذا القبيل مع اكرام الغرباء والوافدين عليه وإتحافهم بحسب مراتبهم وتأدبه معالعاماء والصالحين واعترافه بالنقص والعامية والتلفت لارشاده فيما لعله يصدر عنه مما يخطىء فيه ولهمعي من هذا النوع شيء كثير وقد امتحن غيرمرة وكثر التعصب عليه بما الكثير منه باطل فصبر وخدم ولم يزل في المكابدة والمناهدة مع طول يده بالإحسان وتكميل محاسنه بحلاوة اللسان الى أن كان في موسم سنة ست وتسعين فاستأذن في الحج فأذن له وسافر على هيئة جميلة ومعه انشريف شمس الدين القادري شيخ طائفته وغيره فحج واستمر فتعلل بعد ذلك أشهراً ، وتوجه في أواخرها لجدة فتزايد ضعفه ورجع في محفة مغلوباً عليه فما مضى يوم قدومه حتى مات عند غروب شمسه يوم الاحد ثامن عشر شوال سنة سبع وتسعين وصلى عليه بعد صبح يوم الاثنين ثم دفن بتربته وكذا كثر الثناء عليه ولم يخلف بعده في أبناء جنسه مثله ولم أكن مع الجماعة في الانكار عليه بما

نسب اليه من التجرى لبطلانه ، نعم قام مع حظ نفسه من عدم الانقياد لقاضى مكة البرهاني وليس عليه فيه أضرمن وسائط السوء والكال لله وعند الله تلتقي الخصوم رحمه الله وعفا عنه .

٧٠٤ ( على ) بن عمر بن على بن عمر بن على النفطى المغربي نزيل مكة ومؤدب الاطفال بها ويلقب تنه ، مات بها في ذي القعدة سنة تسع وستين . أرخه ابن فهد . ١٠٥ (على ) بن عمر بن عمد بن على بن سليمان النجم أبو الفضل بن الزين البكري

الدمشقى ثم القاهرى الشافعى الماضى أبوه وابن عم أبيه العلاء على بن أحمد ويعرف كل منهم بابن الصابوني . عرض على وهو فيما قال ابن ثلاث عشرة سنة في رمضان سنة ست وتسعين الشاطبية والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وايساغوجي ومقدمة في المنطق وسمع منى المسلسلوكان معه فقيهه الشيخ عمر التتائي وجماعة وكتبت له وهذا هو الذي عمل له العلاء الولمية في المحرم سنة خمس و تسعين وعرض فيها على مشايخ الوقت وقضاته و استدعيت فلم أحضر فجيء به إلى بارك الله فيه فيها على مشايخ الوقت وقضاته و استدعيت فلم أحضر فجيء به إلى بارك الله فيه

ولم يلبث أن مات بالطاعون سنة سبع وتسعين عوضه الله الجنة .

٧٠٦ (جد) بن عمر بن مجد بن مجد بن عجد بن مجد بن عبد الله بن مجمد بن فهد موفق الدين أبو المحاسن ابن صاحبنا النجم بن فهد . مات قبال إكال سنتين في جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين. (عد) أبو زرعة أخو الذي قبله يأتي في عبدالله. ٧٠٧ (محمد) بن عمر بن محمد بن محمد بن همة الله بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن على بن أبي الكتائب ناصر الدين بن التقى بن النجم بن الزين بن أبي القسم ابن أبي الطيب العجلي النهاوندي الاصل الدمشتي الشافعي ويعرف بابن أبي الطيب. ولد سنة ست وأربعين وسبعمائة وكان يكتب بخطه العمري العُماني لأن أمه من بني فضل الله يقال انها ابنة الشهاب احمد بن يحيى بن فضل الله وكان هو يزعم أنه من نسل عثمان بن عفان ولم يصب فيه و إنما هو من بني عجل ؛ وكان يلبس بزى الجند وهوشاب وأول ماولى بعد موت والده تدريس بعض المدارس ثم نظر الخزانة بدمشق سنة تسع وستين ثم كتابة السر بحلب سنة عان وسبعين عوضاً عن الشمس بن مهاجر ثم بطرابلس ثم رجع اليها محلب عوضاً عن ناصر الدين بن السفاح في سنة سبع وتسعين ثم عزل في آخر القرن فسافر الى دمشق فأقام بها حتى ولى كتابة سرها في المحرم سنة إحدى بعد موت أمين الدين محمد ابن محمد بن على الحمصي ثم عزل في شعبان من التي تليها في فتنة تمر وأهين وأخذ لمصر موكلا به ثم أطلق فقدم مع العسكر لقتال التتار فلما فرالسلطان عن الشام

توصل الى أن ولى كتابة السرعن اللنكية ثم عوقب حتى مات فى العقو بة فيمن مات فى رجب سنة ثلاث عن بضع و خمسين سنة . ذكر ه شيخنا في انبائه و المقريزي في عقوده. ٧٠٨ (محمد) بن عمر بن محمد بن مسعود بن الراهيم الجمال أبو احمد بن الولى السراج أبي حفص المياني الاصل المركي العرابي \_ بفتح العين والراء المهملتين وكسر الموحدة . ولد في المحرم سنة خمس بأبيات حسين وقدم مع والده لمـكمة في سنة إحدى عشرة فأكمل بها حفظ القرآن وسمع بها من الزين المراغي الصحيحين وسنن أبي داود وقطعة من آخر ابن حبان وتسلك بوالده ، ودخل القاهرة في سنة خمس وعشرين ولقي بها جماعة من الصلحاء فلحظوه وبلاد الين غير مرة واجتمع عليه خلق من قبائلها واعتقدوه وأباه وتزايد شأنه جداً عندهم وصارله في العرب أعظم قبول بحيث يقفون عندأو امره بل له عند أمير مكة وجاهة لا يتخلف لأجلها عن قبول شفاعاته ، هذا كله مع معرفة بطريق القوم ونظم وائق ويقعله في حال السماع و الوجد منه مالا يسمح بذكره في الصحو وقد يكتب عنه وهو لايشعر ، الى غير ذلك من محبة في الجاه والمال الذي لم يقع منه على طائل. مات يمكة في يوم الجمعة خامس المحرم سنة ست وخمسين ودفن بجانب قبر أبيــه من المملاة . وله أولاد أحمد ومولده في المحرم سنة ثلاث وثلاثين وعمر ومولده في سنة خمس وثلاثين وأبو بكر ومولده في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين.

مده على الفرى الفرى ولا سنة عشرين و ثمانات بغزة و نشأ بها فحفظ المرآن وجوده على الشهس بن عمران بل تلاه عليه السبع إفراداً وجمعاً وعلى الشهس القباقي لا بن محيصن وكذا قرأ للسبع على الشهاب السكندري وابن كزلبغا الشهس القباقي لا بن محيصن وكذا قرأ للسبع على الشهاب السكندري وابن كزلبغا بالقاهرة واليسير بالسبع أيضاً على ابن عياش بحكة وحفظ الشاطبيتين والمجمع وآلفية ابن ملك وعرض على الشهس بن الجندي واشتغل على ناصر الدين الاياسي في الفقه وعلى أبي القسم النويري في الفر ائض والحساب وتلقن الذكر من ابن رسلان عود خل القاهرة غير مرة أولها في سنة أربعين وأخذ عن شيخنا ؛ وحج كثيراً وجاور وحلب وأقرأ بها أيضاً بل أخذ فيها عن المرعشي نفه للكنز وهو ممن أخذ عني قبل ولاية أخيه ثم بعدهاوله نباهة في القراآت وجودة في الاداء بالنسبة لحديثه فانه قبل ولاية أخوه في لسان كل منهم مسكة تضيق الانقاس من أجلها لسماع حديثهم مع ثروة وعدم إظهار نعمة ولتوهم أن بعض مابيده لأخيه ضيق عليه في حديثهم مع ثروة وعدم إظهار نعمة ولتوهم أن بعض مابيده لأخيه ضيق عليه في عديثهم مع ثروة وعدم إظهار نعمة ولتوهم أن بعض مابيده لأخيه ضيق عليه في عديثه عليه والمناه في المنهم مابيده لأخيه ضيق عليه في عليه في عديثه عمر أخيه ضيق عليه في المناه في المناه في المنهم مابيده لأخيه ضيق عليه في عليه في عليه في المناه في عديثهم مع ثروة وعدم إظهار نعمة ولتوهم أن بعض مابيده لأخيه ضيق عليه في المناه في المناه في المنهم ما ينه في المنه ف

محنته سنة تسع وثمانين ثم خلص ؛ وعلى كل حال فهو أشبه منه .

٧١٠ (عد) الشمس ابو عبد الله وقديماً أبو الجود الغزي ثم القاهري بن المغربي اخو الذي قبله والماضي أبوهما . ولد في شوال سنة ثلاثين وثهانمائة بغزة وكان ابوه مالكيا فنشأابنه هذا متحنفا وحفظ القدوري ومنظومة ابن وهبان وغيرها وأخذ الفقه والفرائض والحساب والعربية عن ذوج أخته الشمس بن دمر داش الخطيب الحصري بل زعم أنه قر أفي بيت المقدس قطعة من شرح النزهة في الحساب لابن الهائم في سنة ثلاث واربعين على العهاد بن شرف وكذا أخذ الفقه والعربية أيضاً مع الاصول عن شيخ المذهب ببلده ناصر الدين الاياسي ولازمه في قراءة الصحيحين والموطأ والشفا وغيرها ولم ينفك عنه حتى مات بحيثكان جل انتفاعه به ، ورأيت من كتب عنه أبياتاً زعم أنها من نظم شيخه الاياسي ؛ والفقه وأصله أيضا عن قاضي بلده الشمس بن عمر وكتب له التوقيع وتخرج به فيه وتكسب به والعروض في حلب عن الزين قاسم الرملي ثم الحلبي أحد أصحاب ابن رسلان وبرع في العربية والفقه وكثر استحضاره لفروعه وكذا برع في الشروطوكتب بخطه جملة ، وحج بعد الخمسين وزار بيت المقدس غير مرة ودخل الشام وحلب وغيرها أظنه في التجارة ومع ذلك فلا أستبعد أخذه فيها عن بعض فضلائها ثم بلغني عنه أنهاجتمع بدمشق في سنة أربع وخمسين بالجمال الباعوني وأخيه البرهان الشافعيين ويوسف الرومي وعيسي البغدادي الحنفيين وأخذ عنهم ؛ وتردد في حلب الى الشمس بن الشماع والعلاء الحاضري والشمس الغزولي واستفاد منهم وانه لقى في بيت المقدس العز عبدالسلام القدسي وماهراً والجمال بنجماعة والتقي القلقشندي وعبد المؤمن الواعظ وغيرهم واستقر في مشيخة البردبكية ببلده ، وادتحل الى القاهرة مراراً وحضر دروس العزعبد السلام البغدادي وابن الهمام والشمني والكافياجي والعضد الصيرامي وسيف الدين الحنفيين ولازم فيهاالزين قاسماً في الفقه وأصوله وغيرهما وحضر موته وكذا لازم الامين الاقصرائي وأذنا له والصيرامي ومن قبلهم الاياسي في الافتاء والاقراء، وقطن القاهرة من سنة ثمان وسبعين وقصدني غير مرة وكذا لازم الشمس الامشاطي في دروسه وغيرها وكساه حين أعلمه اخوه المظفر بمزيد فقره لظنه صدقه مما بان خلافه جوخة فلما ولى القضاء نوه به ونزله في صوفية البرقوقية ورتب له لتوهم فقره معلوماً وصار يحيل في الفتاوي عليه . ودرس بالازهر لسكناه بجواره ولذا كان يحضر به درس الزين عبد الرحمن السنتاوي في العربية وكذا درس في غيره ثم استقر بعد موته فى تدريس السودونية ثم القجماسية المستجدة أول مافتحت ثم قضاء الحنفية بالديار المصرية ، وسكن الصالحية وانفصل عن القجماسية ولم تحمدسيرته بل ألصق به ما يستهجن ذكره وطلب لرأس نوبة غير مرة فأهين وشوفه بمكروه كبير بل أهين بمجلس السلطان وصار الفقهاء به عند الاتراك مثلة وقيل فيه :

ياحسرة وافت ويا ذلة لمصر بعد العز والمرتق قد قهقرت لما ولى قاضياً الألكن الغزى ياذا الشقا وكذاقيل: أبكيت يامصر جميع البلاد وضاقت الارض بهاوالفضا وقام نعياً لك في كلها لما ولى ابن المغربي القضا

وبالجملة فلم يجد خصما يكافئه ولذا توقف الامروتزايدالا بتلاء به خصوصاً وعمل نقيبه بعض الاحداث ممن لعله اتفق معه في المقاسمة وتزايدت بذلك أمواله ، كل هذا مع عقد لسانه الموازى للخرس وفقد البهاء الذى لا يخفى ولاعلى أكمه في من يدالغلس ومزيد شحه حتى على عياله و تبديد أمانته له لزيادة أمواله ، وقد تزوج في أثناء ولا يته بكراً فحكت هي وأهلها من ذلك ما يفوق الوصف ولا أدى له ذكراً ولسان حال أخصامه يقول « أشبعناك سباً وفزت بالابل » على انه تام الخبرة بالاحكام كثير الاستحضار لفروع المذهب جيد الكتابة على الفتاوى من بيت معروف بالخير في غزة وما قيل مما شوفه به أنه اتفق له فيها فباطل ، ولا زال يجاهد ويكابد و يجمع و يدفع الى أن كان عزله على أسوأ حال بعد استصفاء مازعم أنه آخر ما معه بحيث تزل عن السودونية لبعض نوابه وسكن الابوبكرية و تردد اليه بعض الطلبة والمستفة بن ، ولم يتفق في عصر نا لقاض ما اتفق له الا أن كان السفطى ، وقد بسطت شأنه في القضاة .

۱۹۱ (عد) بن عمر بن مجل بن موسى بن مجل خير الدين أبو الجود بن ناصر الدين ابن الشمس أبى عبد الله بن أبى عمر ان بن الشمس آبى عبد الله الشنشى الاصل القاهرى الحنفي الماضى أبوه وأحدالنو ابويعرف جده بابن الجلال وهو بالشنشى ولد في منتصف رجب سنة تسع عشرة و ثها عائمة بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن وكتبا واشتغل في الفقه وأصله والفرائض والنحو والصرف والمنطق والعروض والمعانى وغيرها حتى تميز وأذن له في التدريس والافتاء وولى الاعادة بالصرغتمشية بعدشيخه الاردبيلي و تصدى لفصل الاحكام و توسع جداً فا محطت مر تبته بذلك عن كشيرين عن هو أرفع منهم وأقدم ومن شيوخه الزين التفهني وابنه وكان سبط عمته وابو العباس السرسي والجمال عبد الله الاردبيلي و عجد الرومي وسعد الدين بن

الديرى و الامين الاقصر أنى وسيف الدين وغيرهم من أعمة مذهبه ومن غيرهم كأبى الفضل ومجد المغربيين المالكيين. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ولم يخلف بعده في النواب مثله عفا الله عنه .

٧١٢ (عمل) بن عمر بن محمد بن وجيه بن مخلوف بن صالح بن جبريل بن عبد الله القطب ابو البركات بن السراج بن الجمال بن الوجيه الشيشيني القاهري الشافعي ابن أختالنو رعلي بن عبد الرحمن الهوريني ووالد أحمد الماضيين بل لولده ذكر في تاريخي الكبير . ولد في العشر الاخير من المحرم سنة ثلاث وستين وسبعائة بشيشين الكوم \_ عجمتين مسكورتين بعد كل منهما تحتانية من اعمال المحلة بينهما قدر نصف يوم - ونشأ بها فحفظ بعض القرآن ثم انتقل صحبة أبيه الى المحلة فأكمله وتحول بعد موته إلى القاهرة وذلك في سنة إحدى وتسعين فأقام عند عمه الفخر عثمان وتدرب به في الشروط وأخذ عنه الفرائض والحساب وحفظ عنده التنبيه وعرضه على البلقيني وابن الملقن وأجازا لهواشتغل في الفقه على النور بن قبيلة وغيره وسمع من الزين العراقي من أماليه ومن الهيشمي وخاله الهوريني ومما سممه عليه جل الشفا والشرف بن الكويك بل كان له به مزيد اختصاص بحيث أنه كتب معه حين سافر لده شق الى التاج بن الشريطي بالوصية عليه فبالغ في اكرامه في آخرين ؛ وتكسب بالشهادة وتنزل في صوفية الخانقاه القوصونية بالقرآفة حين كان خاله شيخها وأسكن عياله هناك فلما مات خاله حولهم ؛ وحج مراراً منها مرة رافق فيها شيخنا واجتمعهمه في اليمن بالمجد الفيروز ابادي وجاور بضع سنين ومنها مرة من بلاد الصعيد ركب البحر من برية القصير بعد قوص ولقى بمكة التاج عبد الوهاببن العفيف اليافعي وحمل عنه أشياء من تصانيف أبيه كروض الرياحين وغيرها مماكان هو الاصل في انتشارها بالقاهرة وعقدمجلس الوعظ باليمن ومكة وغيرهما وزار أيضاً بيتالمقدس والخليل؛ وكان يحكي انهولي في بيت المقدس الحسبة بعنايه الشهاب بن الهائم ، وكذا سافر لدمشق كا أشير اليه وللنغرين وغيرها في التجارة ؛ وانتقع بآخرة مقتصراً على الشهادة عركزميدان القمح ثم ضعفت حركته عن المشي وغيره حتى كان كشيرا يقول:

من يشترى منى عظيم الشوم مكسر العظم صحيح البلعوم المحتمعت به كثيراً وسمعت كثيراً من فوائده وماجرياته ، وكان يحكى أن شخصاً في قريتهم مات فيا يظهر للناس فجهزوه وأحضروه يوم الجمعة فلما تقدم الخطيب بعد صلاة الجمعة ليصلى عليه قام فجلس على النعش فخاف الخطيب منه

وسقط واستمر مريضاً حتى مات وعوفى ذلك الميت ، بل قرأت خليه منتقى من الشفا وتناولته منه ، وكان محباً فى العلم لديه فضيلة ذا نظم متوسط بارعاً فى الفرائض والحساب جيد المحاضرة عظيم الاهتمام بالموافاة لأصحابه والتودد اليهم محباً فى لقاء الصالحين راغباً فى التبرك با تارهم بحيث كانت عنده طاقية يذكر أنها لأبى بكر الشاذلى الصعيدى وسجادة للشهاب أحمد الزاهد مع كثرة العبادة والاحتياط فى الطهارة ولكنه كان مقتراً على نفسه مع مزيد ثروته وكونه يقصد للاقتراض منه فلا يمتنع من جلب ما يجره اليه القرض من أكل و نحوه ، وقد فتحت خلوته بالمنكو تمرية مرة و اختلس له منها شيء فصبر ، ومن نظمه :

ياسيدى يارسول الله خذ بيدى وانظر بفضلك فى أمرى وفى ألمى المانقال: جرائمى عظمت اجرامها ولقد أربت على الراسيات الصم فى العظم مات فى أواخر رمضان سنة خمس وخمسين و دفن بتربة البيبرسية عند ولده وعمه عثمان. وهو من بيت كبير بالمحلة كان والده خليفة الحاكم بهاكتب له التقى السبكى فى عرضه للتنبيه عليه سنة سبع وعشرين سراج الدين بن القاضى الصدر الرئيس العدل الامين ابن الحاج المرحوم وجيه الدين ، وكذا وصف أبوحيان جده بالشيخ الفقيه العالم العدل الرضى رحمهم الله وإيانا.

٧١٣ (على) بن عمر بن محمد الجمال بن الفاضل الميمانى \_ من أبيات الفقيه بن عجيل الشافعي ويعرف كسلفه بابن جعمان . ممن تميز في العربية وغيرها ، وحج ورجع فمات بحلى في المحرم في حياة أبويه عن بضع وثلاثين عوضه الله ألجنة .

١٤ ( عدر ) بن عمر بن مجد التاج الـكردى الاصل القاهرى الحنفي والد الـكال عدر ويعرف بالـكردى . كان بديع الجمال فاختص بالبدر حسن القـدسى شيخ الشيخو نية و أخذ عنه الفقه والعربية و عهر فيها وكتب الخـط الجيد و نسخ به كثيراً مع الصحة و عمل إماماً لجرباش بل يقال أن الاشرف قايتباى دام تقريره أحد أثمته عقب الـكركى فما اتفق نعم كان فقيه طبقة الحوش و تنزل فى الشيخو نية والصر غتمشية و غيرهما ورأيته فيمن سمع على التقى الشمنى سنة تسعوستين . مات في رجب أو قبيله سنة ثمان و ثمانين .

٧١٥ (عد) بن عمر بن عبد الشمس البلالي الدماطي الازهري الشافعي ويعرف بالجويني . ممن حفظ القرآن وغيره ولازم الاشتغال والحضور عند الشرف عبد الحق والجوجري وزكريا وغيرهم كالتقي بن قاضي عجلون وكذا لازمني . وهوجيد الفهم خير ساكن قانع زائد الفاقة .

٧١٦ (محل) بن عمر بن محمد الشمس الطريني المحلى الماليكي الماضي أبوه ووالد محد وعمر وأخو أبي بكر . مات في جمادي الآخرة سنة احدي وستسين ودفن بجانب أبيه وأخيه بصندفا ، وكان وجيها معتقداً لقيته وأضافني .

٧١٧ (محمد) بن عمر بن مجد الشمس النشيلي ثم الازهرى الشاهعي الدلال. قرأ القرآن واشتغل قليلا وسمع على شيخنا وغيره وسمسر في الوظائف ثم في السكتب ولم يحمد فيهما ولا حصل هو على طائل ، وسافر إلى الشام وغيرها ليحصل ما يوفى به دينه و نحو ذلك . مات وقد جاز الخسين ظناً في دبيع الاول سنة ست و ثمانين وصلى عليه بالازهر عنما الله عنه . وهو والد محمد الآتي .

۷۱۸ (محل) بن عمر بن بحد ناصر الدين بن ركن الدين الشيخي نزيل الكاملية وصهر ناظرها وأخو أحمد الماضي . مات فجأة داخل المغطس بالجمام المجاور للكاملية في رجب سنة أربع وسبعين وكان أبوه من أصحاب ابن أبي الفرج ويقال له الحجازي فجلس ابناه بحانوت بانوراقين ثم تركه هذا ولزم التلاوة والخير والانمز ال مع التحرى في الطهارة حتى مات شهيداً ، وقد سمع أكثر المقروء بأخرة بالكاملية بل لازم قبل ذلك مجلس الاملاء عند شيخناو سمع ختم البخاري بالظاهرية القديمة رحمه الله وايانا .

والموحدة و تخفيف النون نسبة لطبناومن عمل سخا . ذكره شيخنافي انبائه فقال ذكر لى أنه ولد سنة ثلاث وخمسين وسبعانة وكان أبوه مدركا يقال له ركن الدين فنشأ ابنه في محبة الفقراء وخدمتهم حتى تقدم فيهم بل صارمطا عاعند الامراء والاكابر وقام في سنة أربعين بهدم الدير المعروف بالمغطس فا تفق تخذيل السلطان عن الامر بذلك بعد أن كان أذعن له واقتصر على الامر بغلقه ثم قدر الله أنه أمر بهدمه في التي بعدها فبادر الشيخ وأعوانه لذلك . ومات في آخر السنة ، قال وكان على طريقة حسنة من العبادة والتوجه والرغبة في الخير وله أتباع ، وقدقدم القاهرة من الصالحات ويؤثر عنها كر امات ولها شهرة في تلك البلاد . قات قد أفرد منافيها تعميله و الله النور الطبناوي الماضي واسمها ست البنين ، و بلغنا أن صاحب تلميذه و بلديه النور الطبناوي الماضي واسمها ست البنين ، و بلغنا أن صاحب الترجمة كان يقدم القاهرة للاشتغال وأنه في بعض قدماته تخيل في أثناء سفره من تعبث بعضهم في غيبته بروجته ولم ينفك هذا الوارد عنه وانه بمجرد اجتماعه من تعبث بعضهم في غيبته بروجته ولم ينفك هذا الوارد عنه وانه بمجرد اجتماعه بشيخه البدر الزركشي قال له ابتداءً طب نفسا وقرعيناً فانه لايسقي زرعك غير بشيخه البدر الزركشي قال له ابتداءً طب نفسا وقرعيناً فانه لايسقي زرعك غير بشيخه البدر الزركشي قال له ابتداءً طب نفسا وقرعيناً فانه لايستي زرعك غير بشيخه البدر الزركشي قال له ابتداءً طب نفسا وقرعيناً فانه لايستي زرعك غير

مائك فانبسط حينتُذ وزال الوارد رحمهم الله وإيانا

الدين ابرهيم ويعرف بالكاخى - بفتح الكاف ثم ميم ومعجمة . درس بعدة الدين ابرهيم ويعرف بالكاخى - بفتح الكاف ثم ميم ومعجمة . درس بعدة أماكن وأفتى و تصدى للاحكام واستخلفه البدر العينى حين توجه الى آمد وكان جيد القضاء . مات سنة سبع و ثلاثين وقد ذكره العينى فسمى أباه قطاو بكوقال أنه كان مستعداً متواضعاً مشتغلا بالعلم ، ناب فى القضاء واختص بالتفهنى جداً ثم انجمع عنه لقلة معرفة التفهنى بل صار هذا يسبه ويتمنى موته فبلغ أمنيته . ومات بعده فى ليلة السبت خامس جمادى الآخرة ، وكذا أرخه شيخنا وسمى أباه أيضا قطلبك وزاد أنه كان مذموم السيرة .

الدمشقى الدمشقى الدمشقى المحمد - بن سعيد الشمس بن الزين الترشى الدمشقى أخو الشهاب أحمد و نزيل القبيبات من دمشق سمع مع أخيه كشيراً وكان يذاكر بأشياء من الشعر وفنون الادب كشير المزاح . مات في سنة خمس عشرة عن نحو الستين . ذكره شيخنا في إنبائه .

٧٢٧ (محمد) بن عمر بن ناصر الطنبدى . ممن شهد على الزين طاهر في إجازته لا يي عبد القادر سنة ثلاث وثلاثين وما عرفته .

وحيه بن محمد الآتى وقريب محمد بن محلوف وتح الدين الشيشيني الحلى الشافعي حدد محمد بن محمد الآتى وقريب محمد بن محمد بن محمد الماضيقريماً .حفظ التنبيه وتفقه بجماعة و ناب عن الجلال البلقيني في القضاء ، وكان وجيها ذاشكالة حسنة من يركب البغلة بالدياد المصرية ، مات في سنة سبع وثلاثين بعد أن أثكل ابناً له اسمه جلال الدين محمد رحمه الله .

(عد) بن عمر تاج الدین الکردی الحنفی . مضی فیمن جده محمد قریبا . (عجد) بن عمر جال الدین العوادی بالتخفیف المیانی . فیمن جده عبد الله . (محمد) بن عمر جمال الدین الفارق الزبیدی مولداً و تفقها ثم الوصابی . بفتح الواوو المهداة الخفیقة نسبة لاصاب بالهمزة والواومن جبال المین فهوقاضیها أزیدمن أربعین سنة \_ المیانی الشافعی النهادی \_ نسبة لشیخ معتقدقدیم \_ و بها اشتهر . ممن أخذ عن الشرف بن المقری الارشاد والروض وغیرها من تصانیفه وغیرها رفیقا للفتی وغیره فكان خاتمة أصحابه وكذا أخذ عن الطیب الناشری وغیرها رفیقا للفتی وغیره و گذا عن عمد بن ناصر أحداصحات شیخه ابن المقری و تلا بالسبع علی عمان الناشری أحد أصحاب ابن الجزدی و كذا أخذ القر اآت و تلا بالسبع علی عمان الناشری أحد أصحاب ابن الجزدی و كذا أخذ القر اآت

عن غيره وتميز فيها بل تقدم في الفقه وكثر استحضاره له وصار فقيه ناحيته . وصنف شرحاللمنهاج في أربع مجلدات سماه مفتاح الارتاج واختصر الجواهر للقمولي في أربع مجلدات وغير ذلك وتصدى للاقراء والافتاء والقضاء فانتفع به في ذلك ، وممن أخذ عنه الشهاب الخولاني وأقام عنده ست سنين ولم يحج . مات في ثالث عشر أو ثامن عشر شوال سنة ثلاث وتسعين كما أخبرني به أخوه أحمد ببلادوصاب وكانقد فارق زبيد لتعسر أمر المعيشة بتهامة وطلع الى الجبل فأكرم وعظم وتولى القضاء المدة المعينة وقدقارب التسعين وكتب الى بعضهم انه ولد سنة خمس عشرة فان كانقارب التسعين فلعله في سنة خمس رحمه الله وإيانا. ولم يكن أبوه من الفقهاء بل كان حريريا وكذا كان الله الآخر أحمد عامياً بحيث لما اجتمع بي بمكة وسألته عن اسم جده لم يعرفه . (عد) بن عمر الشمس السمديسي ثم القاهري الحنفي نزيل باب الوزيرصو ابه عدبن ابرهيم بن احمد بن مخلوف مضى .. ٥٧٧ (عد) بن عمر الشمس بن السراج الميموني ثم القاهري الشافعي . ولد في حدود السبعين وسبعائة وكان أبوه من أعيان الطلبة الشافعية عند البلقيني وغيره ونقيب الزاوية المعروفة بالخشابية في جامع عمر وفمات وابنه صغير فاشتغل بالفقه وتنزل في الوظائف ثم ترك وسلك طريق الفقروجلس في زاوية ونصب لهخادما ثم ترك وواظب الحج كل سنة مع المداومة جداً على التلاوة ووقعتله مع الزين التفهني قاضي الحنفية كائنةذ كرتفي حوادث سنة ثمان وعشرين ونجامنها بعدأن حكم باراقة دمه وعاشحتي مات في البيارستان بالقو لنج في سنة إحدى وأر بعين قاله شيخنافي البائه وكان الكف عن قتله بمساعدته و تأثر التفهني مع تعصب أكثر الجندو المباشرين معه. (محد) بن عمر الشمس الغزى قاضيها الحنفي . في ابن محمد بن عمر بن اسرائيل . ٧٢٦ (محمد) بن عمر الشمس القاهري الصوفي ويعرف بابن عمر . مات في منتصف ربيع الأول سنةست وثمانين وتفرق الناس وظائفه التى زادت على الاربعين مابين تصوف وقراءة وطلب وغير ذلك ومنها نصف خزن الكتب بالباسطية وصارت لابن أبي الطيب السيوطي بعد أن عرض عليه الرغبة عن وظائفه لتر تفق. بناته بشمنهافامتنع مع كونه لم يخلف لهم شيئًا ، والله أعلم بمقصده فقد كان خيراً كشير التلاوة أقرأ في مكـتب السابقية وقتاً مع عقلوتؤدة وتودد رحمه الله ٠ ٧٢٧ (محمد) بن عمر الشمس الصهيوني الاصل السكركي ثم القاهري الحنني. ويعرف بالكركي وفي بلده كسلفه بابن العريض. ولد بكرك الشوبك ونشأ بها ثم قدم القاهرة وابن المغلى قاضي الحنابلة حينئذ فحضر درسه واشتغل شافعياً

ورافق القاياتي والمحلى والطبقة في الطلب ثم تحول حنفياً ولازم الشمس برب الجندي في الفقه والعربية وبه انتفع وحدث عنه بجزء فيه رواية أبي حنيفة عن الصحابة و ناب عنه في خزانة الكتب بالاشرفية برسباى بل وأقرأ الايتام بمكتبها وكذا أقرأ أولاد بعض الاعيان ولازم آيضاً البدر العيني والاقصرائي والشمني وابن الهمام و ابن عبيد الله في الفقه و الاصلين والعربية والصرف والمنطق والعروض وأخذ عن ابن الديري و تميز وشارك في الفضائل وأنشأ الخطب الهزلية وغيرها بل صنف ؟ كل ذلك على خير واستقامة وعبادة و تنزل في بعض الجهات وباشر في الابو بكرية وولى العقود ثم بأخرة القضاء عن ابن الديري وجلس بحانوت الجملون بعد جلوسه بخان الخليلي ظناً وحج . ومات بعد الستين تقريباً عن نحو السبعين فادن النور الصوفي وهو ممن أخذ عنه بل كان عريفاً عنده وكذا أخبرني بكثير من أحو اله الشمس الامشاطي رحمه الله وإيانا .

المدير من المولد المناهم بن الزاهد والد المدر محد الآتي وأحد العدول بقنطرة عفيره من طبقته بل وأقدم . وأثبت اسمه الزين رضو ان فيمن يؤخذ عنه مات . (۱) وغيره من طبقته بل وأقدم . وأثبت اسمه الزين رضو ان فيمن يؤخذ عنه مات . (۱) محر (مجل) بن عمر نظام الدين الحموى التفتاز اني الحنفي ويعرف بنظام . ذكره شيخنا في انبائه فقال : كان أبوه خضريا فنشأ ابنه بين الطلبة واشتغل شافعيائم حنفيا و تعانى الادب مع الاشتغال ببعض العلوم الآلية و تحكم بكلام العجم و تزيا بزيهم و تسمى نظام الدين التفتاز اني وغلب عليه الهزل والمجون وجاد خطه و نظم الشعر الوسط وقرر ، وقعاً في الدرج وكان عريض الدعوى . مات في رابع عشرى الشعر الوسط وقرر ، وقعاً في الدرج وكان عريض الدعوى . مات في رابع عشرى ذي القعدة سنة اثنتين و عشرين عن نحو الستين ؛ ثم نقل عن خط شيخنا الحب ابن نصر الله الحنبلي أنه كان حسن المنادمة لطيف المعاشرة لم يتزوج قطولذا اتهم بالولدان كان يأخذ الصغير فيربيه أحسن تربية فاذا كبر وبلغ حد الترويج وجه وقال غيره كان فقيها عارفا بالنحو وأصوله بارعا في الأدب والفرائض تولى دروسا فقهية . ومن شعره في خاتم :

انا للخنصرزين مثل بجم في صباح صانبي كف مليح قدحوى حسن الملاح ومنه أيضا: عاشر تكم وازداد فخرى منكم ونظمت في سلك المحبة والوفا لاغرو ان يرقى القرين محله من عاشر الاشراف عاش مشرفا

وهوفي عقود المقريزي وساق عنه من نظمه أشياء .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة.

٧٣٠ (محمد) بن عمر بن الهندى تربية على بن ناصر الحجازى . ممن سمع منى بحكة في سنة ست وثمانين .

۱۳۷۱ (محمد) بن عمر الشمس الغزولى الحلبي الشافعي ويعرف بابن العطارولكنه بالغزولى أشهر . ممن أخد عن عبيد البابى وكتب غالب تصانيفه وقرأها عليه وحلفه في حلقته بالجامع احتساباً بحيث انتفع به غالب الحلبيين كالسلامي وابني ابن النصيبي، كل ذلك مع اشتغاله بالتكسب بسوق العبي و تنزيله في بعض الجهات مات فيما بين الستين والخسين رحمه الله . (عمد) بن عمر الصلاح الكلائي \_ نسبة الكفر كلا بالغربية \_ الموسكي الشافعي . يأتي فيمن لم يسم أبوه .

. ( محمد ) بن عمر قاضي الجماعة . فيمن جده محمد بن عبد الله بن محمد .

۱۳۳۷ (محمد) بن عمر الشيخ الهوارى نزيلوهران. مات سنة ثلاث واربعين. ١٣٣٠ (محمد) بن عمر الاخضرى المغربي المالكي . ممن سمع منى بالمدينة النبوية ، ١٣٣٧ (محمد) بن عمر التهامي الحلاج ويعرف بالنبلا . مات بمكة في رمضان سنة سبع وثلاثين. أرخه ابن فهد.

( مجد ) بن عمر الزبيدى شوعان ماتسنة اثنتين وعشرين وقد مضى فيمن جده شوعان لكن الوفاة مختلفة فاماأن يكون الغلط في احدالموضعين أوهو أخ آخر له و ( مجمد ) بن عمر المصراتي . مات سنة تسع و أربعين وقد مضى فيمن جده . ١٠٥٥ ( مجد ) بن عنان بن مغامس بن رميئة كان نجيبا . مات بينبع قافلا لمكة باستدعاء السيد حسن بن عجلان في ذي القعدة سنة ست . أرخه ابن فهد .

٧٣٦ (محمد) بن عواد بن غيث الشمس أبو عبد الله القريتاً في الاصل الدمشق الشافعي الخطيب ممن أخذ عن التاج بن بهادر وحصل وكتب بخطه أشياء وخطب، وقدم القاهرة فأقام بها مدة وخطب بزاوية عثمان الخطاب وغيرها ولازمني حتى قرأ القول البديع و ترجمة النووى وغيرها ثم سافر قبيل الثمانين إلى دمشق وأظنه مات بعيد قليل .

٧٣٧ ( على ) بن عوض بن خضر بن حسن الكرماني . ماتسنة سبع وعشرين . المحمد (على ) بن عوض بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الشمس أبوعبد الله السكندري المالكي الفرضي والد شعبان الماضي ويعرف بجنيبات \_ بجيم مضمومة ثم نون مفتوحة بعدها تحتانية ثم موحدة وآخره مثناة . ولد في سنة ثمان وسبعين وسبعائة باسكندرية وقرأ بها القرآن وصلى به وحفظ الرسالة وغالب مختصر الشيخ خليل وكتاب عبدالغافر المغربي في الفرائض مع الحوفي والاشبيلي

وغالب مجموع الكلائي والجعدية والرحبية وعمدةالرائض في الفرائض وغيرذلك كالعنقود في النحو لشعلة المقرىء والحصار في الحساب وبحثه على الشمس الحريري وبعض ألفية ابن ملك وأخذ عنه الفرائض أيضاً وكذا أخذها عن الشمس عد بن على بن محمد المعاز والسراج البسلقوني وبحث بعض الرسالة على الشمس محمد بن يوسف المسلاتي ومحمد السكيلاني و يحث شفاء المتداوى في شرح فرائض الحاوى لابن اليارغلي على عمر اللقاني وبعض الختصر على الشمس محمد بن على الفلاحي وعلى المعاز بحث أيضافى علم الوقت وأوائل أقليدس والتواريخ الثمانية لابنيونس وفي الجبر الياسمينية وفي الحساب تلخيص ابن البناء وشرحه وغيرهما وعلى الشمس الدمياطي بن الخطيب النزهة لابن الهائم ، وسمع على الكمال بن خير أماكن من الموطأ ، ثم دخل القاهرة فأخذعن الشمس الغراقي في مجموع شيخه الحكلائي وأكثر من التردد اليهاو تقدم في علم الوقت وبرع في الحساب والفرائض حتى صار المشار اليه ببلده فيها وكتب فيه قواعد شتى يجتمع منهامجلد كبير ، وتصدى للاقراء فانتفع به الناس ، وحدث باليسير وممن أخذ عنه البقاعي وكان وقادالذهن لطيف المحاضرة حلو النادرة عنده دعابة كشير الفائدة محباً لنشر العلم كريما بافادة الملح كريم النفس يجلس في حانوت الشهو دالجاور لجامع صفو ان من الثغر . مات في شوال ودفن سنة ست وخمسين بالثغر بجوار أبي بكر المجردخارج باب رشيد رحمه الله. ٧٣٩ ( محمد ) بن عيسى بن ابرهم بن حامد بن خليفة الشمس بن الشرف الصفدي الشافعي ابن عم العلاء على بن محد بن ابرهيم ويعرف كهو بابن حامد . ولدفي سنة عان وعاعائة بصفد ونشأبها فقرأ القرآن والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفية ابن ملك والتقريب للنووي في علوم الحديث وغيرها وتفقه في بلده بالعلاء النيني (١) و بدمشق بالعلامة ناصر الدين بن بهادر ولا زمه في فنون وكذا أخذ العربية عن العلاء القابوني والفقه والحديث والتصوف وغيرها عن الشهاب بن رسلان وقرأ على شيخنا الصحيح في مدة قليلة ولازمه في علم الحديث وقرأ على أبي الفضل المغربي حين قدم عليهم صفد الموجز في الطب وقطعة من العضد. وتميز في العلم سيما العربية والطب والميقات علماً ووضعاً مع فصاحة وسمت وبلاغة ، وتصدى للافتاء والتدريس ببلده وقرأ البخاري بجامع بلده الطاهري الأحمرعلي العامة وانتفع به جماعة بل كتبعلى المنهاج والبهجة وجامع المختصرات أشياء لم تكمل (١) بفتح النون المشددة ثم تحتانية ساكنة بعدها نون نسبة لنين من أعمال

<sup>(</sup>۱) بفتح النون المشددة ثم تحتانية ساكنة بعدها نون نسبة لنين من أعمال حرج بنى عامر من نواحى دمشق ، على ما تقدم وسيأتى . (۱۸ ــ ثامن الضوء)

ولكنه كان داعية لابن عربى مناضلا عنه قائماً بتقرير كلامه وتوجيه طاماته حتى في مواعظه على الكراسي بدمشق وغيرها ، وقد حج غير مرة آخرهافي سنة ثمانين وجاور وزار بيت المقدس. ولم يزل على طريقته حتى مات بمدرسة أرقطاي محل سكنه من صفد في شوال سنة سبع و ثمانين و دفن بالمدرسة المذكورة عفا الله عنه . وممن انتفع به صهره الزين عبد اللطيف بن على بن على بن يعقو بواستفدت منه حين قراءته على أكثر ترجمته .

٠٤٠ (محمد) بن عيسي بن ابرهيم الشمس النو اجي الطنتدائي ثم الازهري الشافعي الضرير . مات في ليلة الجمعة سادس عشر ذي القعدة سنة تسع وسبعين بعد تعلله أشهراً بذات الجنب وغيره وصلى عليه من الغد قبل صلاة الجمعة في مشهدحافل وشيعه خلق وأظنه جاز الاربعين بيسير وحصل التأسف على فقده. وكان مولده ببزوك ونشأ بنواج ثم تحول منها قريب البلوغ الى طنتدا فقرأ بها القرآن بالمقام ثم تحول الى القاهرة فقطن الازهر وحفظ كتبا الشاطبية والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو والتلخيص والجمل وغيرها وجدفي الاشتغال فأخذالنحوعن السراج الوروري وأحمد بن يونس المغربي ونظام الحنفي وداود المالكي في آخرين والفقه والمنطق وأصول الدين عن الشرف موسى البرمكيني وكذا من شيوخه المناوي. والعبادي والتقي الحصني والشرواني والكافياجي وبعضهم في الاخذعنه أكثر من بعض وأخذالقرا آت عن الزين عبد الغني الهيشمي واليسير عن جعفر السنهوري. واشتدت عنايته بملازمة زكريا حتى عرف به ؛ ومهر في فنون وفاق كــثيراً من شيوخه وطار صيته بالفضيلة التامة والفهم الجيد وتصدى للاقراء وكثر الاخذ عنه محيث انتفع به جماعة من رفقائه فمن فوقهم ، كل ذلك مع السكونوالتواضع ومزيد العقل والصلاح والديانة ، وقد حج وجاوروأقرأ هناكوسألني عن بعض الاشياء وكنت ممن أحبه رحمه الله وعوضه الجنة.

الاصل الدمشق ويعرف بابن القارى شقيق على الماضى وهذا أكبرها . ولد فى الاصل الدمشق ويعرف بابن القارى شقيق على الماضى وهذا أكبرهما . ولد فى رجب سنة اثنتين وستين و عايماً قه بدمشق وأمه خديجة ابنة الشمس محمد بن الدقاق السكرى ، و نشأ فحفظ القرآن عند جماعة وجوده عند الشمس بن الخدر وغيره بل تلاه عليه لنافع وغيره وقرأ بعض المنهاج ، وتعانى كأبيه التجارة و دخل فيها لحلب وللحجاز غير مرة ، وجاور غير مرة أولها سنة ست وسبعين ، بل جاور

<sup>(</sup>١) نسبة لقارة من أعال دمشق .

سنة اثنتين وثهانين والتي بعدها ؛ وقدم القاهرة بعدموت أبيه لمشاركته في ميراثه بل أخبرني أنه أحد منه ومن أبيه قبل مو ته نحو ستين ألف دينار ولقيني عكم ثم بالقاهرة في رجب سنة ست وتسعين فسمع مني المسلسل وحديث زهير وغيرهما وقرأ على من أول الصحيح الى باب تفاضل أهل الايمان في الاعمال وتناوله مني وأجزت له ولبنيه المحيوى عبد القادر والزين عمر والبرهان ابراهم والتقي ابي بكر والشهاب احمد ومريم وفاطمة وجميع وابنتين فالاول والاخيرمن الذكور شقيقان من حرة وابرهيم وفاطمة شقيقان من امولدو عمر من حرة والباقون من أمة. ٧٤٢ (عد) بن عيسى بن أحمد بن عبد لله بن عبدال حمن بن عدالشمس الدواخلي ثم القاهري المديني الشافعي ويعرف بالدواخلي . ولد سنة ستين تقريباً ونشأفاً قام بالحلة بجامع ألغمري وحفظ القرآن وغيره ؛ وقدم القاهرة فلازم الاشتغال عند ابن حجى وأقرأفي بيت ابن البارزي وكذا أخذ عن الجوجري وابن قاسموغيرها حتى تميز ثم تنازل حتى صار يقرأ عند البدر بن كاتب جكم ناظر الجيش وكذا قرأ على الـكال الطويل وربما أقرأ صغار الطلبة. وقد سمع مني وعلى ، وهو أشبه من كشيرين عقلا وفضلا وتودداً وأدبا ، وقد حج من البحر في أثناء سنة ست وتسعين بعدموت رفيقه وبلديه وسميه باع تصوفه بالبيبر سية وغيره و رجع في موسمها. ٧٤٣ (عمد) بن عيسى بن عثمان بن محمد الفخر بن الشرف القاهري الشافعي ابن أخت الولوى الفيشي الضرير أحد عدول جامع الصالح وأخو أحمد وعلى الماضيين وأبوهم ويعرف كسلفه بابن جوشن اولد سنةست وتماعاته بالقاهرة وحفظ القرآن والمنهاج وغيره واشتغل يسيراً على شيخنا ابن خضر وعلى عبادة في العربية بل أخذ عن البيحوري والمجد البرماوي والطبقة قليلا ولازم شيخنافي الامالي وغيرها وقابل معه في الترغيب نسخة مخطه وفي فتح الباري وغيره بلكان بمن سمع البخاري من لفظه قديماً ثم ولاه النقابة بأخرة بواسطة ولده ، وأنشأ داراً بالقرب من قاعة [الاحمدي وكان ساكنا ، حج غير مرة منها في الرجبية ، وضعف بصره وقلت حركته وتوالى الخراب على جهاته . ومات في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وصلى عليه عصلي باب النصر في مشهدلا بأس به تردفن بتربتهم المعروفة عند أسلافه وحمه الله . (محمد) بن عيسي بن على بن عيسي أبو الفضل الاقفهسي ثم القاهري وهو بكنيته أشهر . يأتي في الكني .

٧٤٤ (محمد) بن عيسى بن عمر بن عطيف الجمال أبو عبد الله العدني اليماني والد على الماضي. ولد بعدن ونشأ بها وأخذ الفرائض عن على الجلد الزبيدي

وتميزفيها وأخذها عنه بعدن جماعة منهم ولده وهو المترجم له وقال أنه كان مبادك التدريس لم يقرأ عليه أحد إلا ودرس مع مزيد التواضع وسلامة الخاطر وعدم الادخار . قدم مكة في أواخر سنة إحدى وستين فحج ؛ ومات قبل أن يتم أفعال الحج في ليلة مستهل المحرم سنة أربع (١) وستين بمكة وقد زاحم الثمانين وبشر في المنام بأنه ممن يدخل الجنة بغير حساب رحمه الله .

٧٤٥ ( عد ) بن القاضي عيسي بن عمر اليافعي اليماني العدني . مات بمكة في جمادي الأولى سنة ستين . أرخه ابن فهد .

٧٤٧ (محد) بن عيسى بن عوضة بن أحمد الميانى الماضى أبو هقر أالقرآن وهو ممن سمع منى بمكة . ٧٤٧ (محمد) بن عيسى بن محمد بن عبدالله بن سعيد الجمال الميانى الاصل السلامى الطائني قاضيها المالكي عم مجد بن أحمد بن عيسى و والد عبد الرحمن ويعرف بابن مكينة . سمع على شيخنا بمنى المتباينات في سنة أربع وعشرين وعلى الولى العراقى المجلسين اللذين أملاها بمكة سنة اثنتين وعشرين. و ولى قضاء الطائف بعد أبيه . مات في العشر الأخير من شعبان سنة ثلاث وأربعين ، أرخه ابن فهد .

٧٤٨ (محمد) بن عيسى بن مجد بن مجد بن عبدالله السيد مرشد الدين بن قطب الدين بن عفيف الدين الحسيني الايجى الشافعي الماضي آبوه. ولد في سنة سبع وأربعين وثما عامائة بايج واشتغل وتميز وربما أقرأ وممن أخذ عنه على عيان بن مجد الماضي .

العبوفية بالفخرية ويعرف بابن سمنة . ولد بعد العشرين وثمانائة بسنة أوسنتين العبوفية بالفخرية ويعرف بابن سمنة . ولد بعد العشرين وثمانائة بسنة أوسنتين تقريبا بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج القرعى والاصلى وألفية النحو وغيرها ، وعرض على البساطي وآخرين وأخذ الفقه عن الونائي والشرف السبكي وابن المجدى ولازم المناوى فأكثر وكذا أخذ في العربية عن ابن حسان وتميز في الفقه وغيره بكثرة دبكه وحرصه على المطالعة مع توقف فاهمته ومزيد وليانته وورعه وفاقته وتقنعه والمجاعه سمابعد موت المناوى . وأقرأ بعض الطلبة وكتب بخطه أشياء وكان يتردد للمحمودية حتى قابل نسخته بالمنهاج والروضة على خط المؤلف فيهما . وهو ممن سمع على شيخنا وغيره وحج وجاور سنة ستين وقرره الشمس محمد بن شكير في مشيخة الصوفية الاحد عشر بجامع أمير حسين أول النهار وكان يعتكف بسطح الازهر في رمضان و ربحا يتردد لزيارة أحبا به العلماء

<sup>(</sup>١) في الأصل « اثنتين وستين » والتصحيح من حاشية الأصل .

والصلحاء كالزين الا بناسي والشمس النشيلي وقصد في غير مرة . واختصر نكت ابن النقيب على المنهاج مع زيادات ميزها وكان يكتب في التفسير و نعم الرجل كان . مات في يوم الثلاثاء رابع رمضان سنة ست و تسعين في سلخ الذي قبله توجه للازهر للاعتكاف على عادته فجيء به أثناء يوم السبت وهو محموم فمكث يومين ومات وصلى عليه بالازهر في مشهد صالح تقدمهم الديمي وقرر ابن تقي المالكي ناظر جامع أمير حسين ولد نفسه بعد مو تهفى المشيخة المشار اليهائم دفن بسيدي حبيب بالقرب من بيت ابن العلم وكثر الثناء عليه رحمه الله وإيانا .

روم (محمد) بن عيسى بن موسى بن على بن قريش بن داود القرشى الهاشمى سبط النجم المرجاني أم كالية . مات في ذي الحجة سنة سبع وسبعين أرخه ابن فهد . وكان يقرأ القرآن وله أموال بالوادى يعالجها .

الآتى . و التحديد و التحديد و التحديد و التحديد و التحديد و الآتى . و التحديد و التحد

٧٥٧ (محمد) بن عيسى بن بدر الدين الشمس الطنبدى . ممن سمع منى . ٧٥٧ (محمد) بن عيسى الشمس أبو عبد الله التبسى الاندلسى المغربي المالكى النحوى و ذكره شيخنا في انبأنه فقال ولى قضاء حماة وأقام بهامدة ثم توجه الى الروم فأقام بها أيضاً وأقبل عليه الناس وكان حسن الفهم شعلة نار فى الذكاء كثير الاستحضار عارفا بعدة علوم خصوصاً العربية وقد قراعلى فى علوم الحديث . مات ببرصامن بلاد الروم فى شعبان سنة أربعين . قلت وممن قراعليه بالقاهرة البدر بن القطان وقال أنه كان جامعاً بين المعقول والمنقول . (محمد) بن عيسى الحلبي .

٧٥٤ (على) بن عزيز الحنيى الواعظ. قال شيخنا في انبائه كان فاضلا ذكيا ولى مشيخه التو نسية ودرس بغير مكان وكتب بخطه الكثير مع حسن الخطو العشرة وكرم النفس. مات في جمادي الآخرة سنة سبع عشرة. قلت وماعلمت ضبط أبيه. (محمد) بن غزى أبو بكر.

(مد) برف عرى ابو بهرو. العلامة الجلال احمد الخجندى المدنى الحنى المانى الحنى المدنى الحنى المدنى المدنى المدنى المدنى عند السيدعلى المكتب شيخ الباسطية المدنية وجود عليه الخطو ترددالى القاهرة ثم توجه الى الحبشة فقتل بها شهيداً في سنة تسع وسبعين رحمه الله. ٧٥٧ (محمد) أبو الفتح الخجندى المدنى الحننى أخو الذي قبله وذاك الاكبر. الشغل أيضا عند السيد وجود عليه الخط و تردد الى القاهرة . ومات بها في

الطاعون سنة ثلاث وسبعين رحمه الله .

المخزومي الـ المراني \_ بفتحات نسبة لجزيرة المران \_ اليماني الشافعي . ولد بأبيات حسين من المين وتفقه فيها بعدر بن أحمد بن عد بن زكريا وعلى الازرق وتقدم في الطب والنحو وصنف فيهما فني النحو مقدمتين وفي الطب مصنفاً كبيراً وكان من المتبحرين في الفقه وسائر العلوم وعليه مدار الفتوى والتدريس ببلده أبيات حسين وتفرد بذلك مدة في حياة البدر حسين الأهدل ؛ وكان للناس فيه اعتقاد ولهم عليه إقبال واعتماد بخلاف غيره لتواضعه وحسن أخلاقه ، وفي آخر حياته اشتغل بالنظر في كتب الطب وصار الناس يعتمدون عليه فيه . ولم يزل على ذلك حتى مات في منتصف شعبان سنة سبع وخمسين ورأيت من أرخه في آخر ليلة الاثنين سابع شعبان سنة ست بأبيات حسين ودفن هناك والثماني وعالم مدقق عمدة في الفتوى له مشاركة جيدة في سائر الفنون وقد وقفت له على مؤلف صغير في مسئلة جرى فيها بين الفقهاء كلام في النذر وهي مااذاقال نذرت مؤلف صغير في مسئلة جرى فيها بين الفقهاء كلام في النذر وهي مااذاقال نذرت منا و خالفه الشرف اسمعيل بن المقرى .

(محمد) بن أبي فارس . في ابن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أبي بكر .

٩٥٧ (محمد) بن ابى الفتح بن اسمعيل بن على بن محمد بن داود الجال الميضاوى الاصل المدكى الزمز مى الشافعى الآتى أبوه والماضى اخوه احمد . ولد سنة اربع واربعين وثمانائة بمكة وحفظ المنهاج والملحة وألفية النحو ، وعرض على ابى السعادات بن ظهيرة وغيره وقرأ الصحيح على عم والده ابرهيم وأخد عنه فى العربية والفرائض والفلك ولازمه فى غيرها وكذا أخذ الفلك عن ابن عمه نور الدين بل لازم الجوجرى وامام الكاملية فى مجاورتيهما فى الفقه وغيره وسمع قبلها من أبى الفتح المراغى وغيره ، وسافر الطائف و باشر الاذان بمكة و توجه للزيارة غير مرة آخرها فى أثناء سنة ثمان و تسعين فتعلل هناك وكان يحضر مع الجماعة عندى وهو متوعك ، ثم هاد فلم يلبث أن مات فى شو ال منها رحمه الله وايانا .

٧٦٠ (عد) بن أبى الفتح بن حسين الحلبي الفراش بالمدينة النبوية ويعرف بالاقباعي . ممن سمع منى بالمدينة . (عد) بن أبى الفتح الفيومى . في ابن احمد ابن عبدالنور . (عد) بن ابى الفتح الكتبي . في ابن عبد بن عيسى بن احمد . (عد) بن الفخر المصرى . مضى في ابن عثمان بن عبد الله بن النيدى .

٧٦١ (محمد) بن فرامرز بن على محيى الدين خصروى قاضى بروسا .

٧٦٧ (محمد) بن فرج بن برقوق بن أنس الناصرى بن الناصر بن الظاهر. مات بسجن اسكندرية في يوم الاثنين حادى عشرى جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثين مطعو نا عن احدى وعشرين سنة ودفن بها ثم نقل الى مصر فدفن بتر بة أبيه وجده . ٧٦٣ (محمد) أخو الذي قبله . مات سنة أربع وثلاثين . أرخه شيخنا في انبأ له . ٤٦٧ (محمد) بن فرج بن على الفاضل نور الدين الحمصي الناسخ . ممن سمع منى . (محمد) بن أبي الفرج . في ابن عبد الرزاق بن أبي الفرج .

٧٦٥ (محمد) بن فرمون الشمس الزرعي . قال شيخنافي انبأنه تفقه قليلاوفضل ومهر ونظم الشعر الحسن وولى قضاء القدس وغيره ثم توجه لقضاء الكرك فضعف فرجع الى دمشق فمات بها في رجب سنة سبع وقد بلغ السبعين انتهى . وأظنه شافعياً . ٧٦٦ (عد) بن فضل الله بن المجد أحمدالشمس الكريمي \_ بفتح أوله وكسر ثانيه ـ نسبة لبعض مشايخ خوارزم وقيل بل لأبيه كريم الدين ـ الخوارزمي المولد البخاري المنشأالسمر قندي المسكن الحنني ويعرففي بلاده بالخطيبي وبين المصريين بالكريمي . ولد في حدود سينة ثلاث وسبعين وسبعهائة بخوارزم ثم انتقل به أبوه الى بخارى فقرأ بها القرآن وأخذالنحو عن المولى عبدالرحمن التشلاقي تاميذ العضد وخال العلاء البيخاري ؛ ثم انتقل الى سمر قند فأخذ المعانى والبيان عن النور الخوارزي ثم لازم السيد الجرجاني حتى أخذها مع شرح المواقف في أصول الدين وشرح المطالع في المنطق وحواشيه عنه بل أخذ عنه جميع مصنفاته مايين قراءة وسماع وسمع كثيرا من الكشاف على شيخ الاسلام عضد الدين السمر قندى من بنى صاحب الهداية وأصول الفقه على نصر الله أخي منصو رالفاغاتي نسبة لمحلة بخوارزم وسمع على ابن الجزري وقدم القاهرة للحج في جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسين فلازم الاقراء وانتفع بهجماعة في كتب سعد الدين في المعانى والبيان و كان زائد البراعة فيه وفي التفسير كالكشف وفي أصول الدينوغيرها وممن لازم التاج بنشرف بل قرأ عليه الزين بن مزهر في المتوسط وغيره وحضر دروسه وكذا حضرت بعض دروسه ، و دام الى أن حج في ركب الزيني عبد الباسط ثم عاد فأقام يسيراً

وكذا دخل دمشق وأقرأ بها وممن قرأ عليه المنطق الشرف بن عيد وكان نازلاً عنده ، وطلبه ابن عثمان متملك الروم عقب وفاة بعض علماً بهم ليقيم عندهم بها عوضه فسافر ، وبلغنا انه مات بأذرنة مر بلاد الروم فى أوائل سنة احدى وستين وكان اماماً علامة صالحاً منو رأمتو اضعاً جم العلم كثير الحفظ ولكن فى لسانه عقلة رحمه الله وإيانا .

٧٦٧ (محد) بن أبى الفضل بن أحمد المغربي الاصل المدنى الشافعي ويعرف بالنفطى . اشتغل على أحمد الجزيري في العربية وشارك فيها وفي الرمل والنحو وغير ذلك وأكثر الجولان ، وكان فاضلا . وهو أخو أبي الفضل .

٧٦٨ (محل) بن أبى الفضل بن موسى بن أبى الهون البدر بن المجد أخو عبد القادر الماضى . استقر شريكا لأخيه بعد أبيهما فى عمالة الاشراف واختص هو بالكتابة فى استيفاء الدولة بالوزر .

٧٦٩ (محمد) بن أبو الفضل الجلال السمسار أبوه . يمن سمع مني .

الماضى و يعرف بكاس . كان أبوه كافراً فثار عليه الشهاب مملوك سيف الدين حمرة الماضى و يعرف بكاس . كان أبوه كافراً فثار عليه الشهاب مملوك سيف الدين حمرة ابن غياث الدين أعظم شاه بن اسكندرشاه بن شمس الدين فغلبه على بنجالة و أسره فبادر ابنه هذا الى الاسلام و تسمى محداً و ثار على الشهاب فانترع منه البلاد و لحسن اسلامه أقام شعار الاسلام و جدد ماخر به أبوه من المساجد و نحوها و تقلد لأبى حنيفة و بنى ما ثر بل عمر بحكة مدرسة هائلة و راسل الاشرف برسباى صاحب مصر بهدية و استدعى العهد من الخليفة فجهز لهمع تشريف على يد شريف فلبس مصر بهدية و استدى العملة هدية و كانت هداياه متو اصلة بالعلاء البخارى بمصر و بدمشق ، مات في ربيع الآخر سنة سبع و ثلاثين و استقر بعده في المملكة ابنه وهو ابن أربع عشرة سنة رحمه الله . ذكره شيخنا في انبائه وغيره .

(محمد) بن فهيد . مضى في ابن أحمد بن محمد المغيريي .

٧٧١ (محمد ) بن فلاح الخارجي الشعشاع . مات سنة ست وستين .

٧٧٢ (محمد) بن القسم بن أحمد أبو عبد الله اللخمى المكناسي المغربي ويعرف بالقورى نسبة للقور مفتى المدرب الاقصى، كان متقدماً في حفظ المتون و فقيهها وعلق على مختصر الشيخ خليل شيئاً لم ينتشر وانتفع به الطلبة وممن أخذ عنه الفاضل أحمد بن أحمد زروق و قال لى أنه مات في أو اخر ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وأنه سئل عن ابن عربي فقال الناس فيه مختلفون ما بين مكفر و مقطب فالأولى الوقف.

٧٧٣ (محمد) بن قاسم بن أحمدالشمس الدمشقى التاجرويعوف بابن السكرى ممن سمع منى المسلسل في سنة ثلاث و تسعين .

ويعرف الخانى بن قاسم بن أبى بكر بن مؤمن الخانكى أحدصو فيتها الحنفى ويعرف بالجوهرى . جى في سنة احدى و تسعين وقال انه عرض الهنز على شيخنا وابن الديرى وغيرهما ؛ وهو ممن أخذ عن الأمين الاقصرائي . و تميز في الفضيلة و تردد للبقاعى و دباأ قرأ ( محمد ) بن قاسم بن حسين . يأتي فيمن جده محمد بن حسين . للبقاعى و دباأ قرأ ( محمد ) بن قاسم بن رستم العجمى و يعرف بالرفاعى . ممن سمع منى عكة . محمد بن قاسم بن رستم العجمى و يعرف بالرفاعى . ممن سمع منى عكة . محمد بن قاسم بن سعيد العقباني المغربي المالكي اخو ابرهيم المحمد ) بن قاسم بن سعيد العقباني المغربي المالكي اخو ابرهيم

الماضي وأبوهما. له ذكر في ابرهيم.

٧٧٧ (محمد) بن قاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر \_ هذا هو المعتمد في نسبه الولوي أبو اليمن بن التقي بن الجمال الشيشيني الاصل المحلي الشافعي ويعرف بابن قاسم. كان جده الجمال من أعيان شهو دالحلة و أماو الده فناب بها وبغيرها عن قضاتها وولد له صاحب الترجمة في سنة ثلاث وثهانين وسبعمائة بالحلة ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه هناك علىجماعة واشتغل على الكمال جعفر البلقيني والولى بن قطب ونور الدين بن عميرة وغيرهم يسيراً وناب في القضاء بالدمار وديسط وبسأطمن أعمال المحلة عن قاضيها وكان ذلك سبب رياسته فان الأشرف برسباى حين كان أحد المقدمين في الايام المؤيدية نزل لمااستقر في كشف الجسور بالغربية المحلة على عادة الكشاف أنجفل منه أهل ديسط وعدوا الى شارمساح فانزعج من ذلك خوفاً من المؤيد سيا وهو كان يكرهه فقام الولوى في استرجاع أهل البلد بسياسته وبالغ مع ذلك في اكرامه والوقوف في خدمته فرعي لهذلك، فلمااستقر في السلطنة كان حينئذ مجاوراً بمكة فأمر أمير الحاج باستصحابه معه فقدم بمفرده وأرسل بعياله الى المحلة فأكرمه غاية الاكرام بل وجهز سراً من أحضر عياله بغير علمه واشترى له مـنزلا في السبع قاعات وزاد في رفعته ونادمه فرغب في حسن محاضرته وخفة روحه ولطف مداعبته هذا مـم افراط سمنه ، وعز ترقيه على الزين عبد الباسط قبل اختباره فلما خبره حسن موقعه عنده فزاد أيضاً في تقريبه فتكاملت حينئذ سعادته وأثرى جداً وصار أحدالاعيان وازدحم الناس على بابه ، وأضيف اليه قضاء سمنود وأعمالهاوطوخ ومنيةغزال والنحرارية استقر فيها عن ابن الشيخ يحيى وقطيا عن الشهاب بن مكنون و دمياط ثم استقر فيها عوضه الكال بن البارزي ونظر دار الضرب عن الشرف بن نصر اللهوغير

خلك من الحايات والمستأجرات ، وعرضت عليه الحسبة بلوكتابة السرفيما بلغنى فأبى ورام بعد سنين التنصل مما هو فيه فسعى بعد موت بشير التنمى في مشيخة الخدام ونظر الحرم فأجابه الاشرف لذلك مراعاة لخاطره والا فهولم يكن يسمح بفراقه مع كو نه عز على الحدام وقالوا ان العادة لم تجر في ولاية المشيخة لفحل، وسافر في سنة تسع وثلاثين ثم أضيف اليه نظر حرم مكة عوضاً عن سودون الحمدى واستمر يتردد بين الحرمين الى ان استقر الظاهر جقمق فأمر باحضاره فحضر وتكلف لهو لحاشيته أمو الا جمة فله خمسة عشر ألف دينار وأزيد من نصفها لمن عداه وآل أمره الى أن رضى عنه و نادمه وأعطاه اقطاعاً باعه بستة آلاف دينار وتقدم عنده أيضاً الى ان مات بالطاعون في يوم الجمعة سابع عشر صفر سنة ثلاث وخمسين ودفن بتربة ابن عبود من القرافة ، وكان خيراً فكه المحاضرة لطيف العشرة مع مزيد سمنه حتى لم يكن يحمله إلا جياد الخيل تام العقل يرجم الى دين وعفة عن المنكرات و امساك لا يليق بحاله في اليسار . وله ذكر في ترجمة جوهر القنقماى من انباء شيخنا رحمه الله .

٧٧٨ (محد) كريم الدين أبو المكارم المحلي ثم القاهري والد الشرف مجدالاً تي وأخو الذي قبله ووارثه وذاك الاكبر . ولد في سنة ست وثمانين وسبعهائة بالحلة ونشأ بها فحفظ القرآن و الرسالة ، وعرض على جهاعة و ناب في القضاء عن أخيه وغيره مات بالطاعون في سنة أربع وستين و دفن بتربة أعدها لنفسه في سوق الدريس رحمه الله . ٧٧٩ (محمد) بن قاسم بن على الشمس المقسى \_ نسبة للمقسم \_ القاهرى الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قاسم . ولد فيما قال تقريباً سنة سبع عشرة أو بعدها بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وبلوغ المرام وألفية الحديث والنحو والمنهاج الفرعي والاصلى والتلخيص وغيرها ، وعرض على جماعة منهم الشهاب الطنتداني والزين القمني والتفهني والصيرامي والبساطي وابن نصر الله في آخرين ولازم الشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة ثم ترقى فأخذ عن البرهان بر حجاج الا بناسي تصحيحاً وغيره ثم عن القاياتي والونائي والعلاء القلقشندي في التقسيم وغيره ومما أخذه عنه فصول ابن الهائم ثم المناوى والبلقيني وأكثر من ملازمتهما بأخرة والجلال المحلي وعنه حمل شروحه على المنهاج وجمع الجوامع والبردة وغيرها وكذا لازم الشمني في العضد والبيضاوي وحاشيته على المغنى وغيرها ومن قبل هؤلاء أخذ عن السيد النسابة والعز عبد السلام البغدادي والحناوي وأبي القسم النويري ثم عن ابي الفضل المغربي وكذاالكافياجي والابدى والشرواني في آخرين

كقاسم البلقيني فلازمه في التقاسيم والسفطي في الكشاف ، بل سافرمع الزين عبد الرحيم الابناسي حتى مر معه على القطب وقرأ شرح ألفية الحديث وغيره على شيحنا وسمع عليه بقراءتي وقراءة غيرى أشياء وكذا سمع اتفاقاً على جماعة وكتب المنسوب على البسراطي المقسى وغيره وأخذ في القرآآت عن فقيهه ابن أسد وفي التصوف عكمة عن عبد المعطى وتردد للشيخمدين وقتاً بلواختلى عنده وأول ما ترعرع جلس في حانوت للتجارة بقيسارية طيلان من سوق أمير الجيوش تحت نظر أبيه وتدرب به ، وسافر في التجارة للشام وهو في خلال ذلك مديم للاشتغال حتى تميزوشارك في فنون وذكر بالذكاء بحيث أذن له غير واحد من شيوخه كمشيخنا والمحلى والبلقيني واستقربه في مشيخة البشتكية حين اخراجها له عن التاج عبد الوهاب بن محمد بن شرف بعدعرضه لهاعلى من أباها ، ولم يلبث أن رجعت لصاحبها وصار ينا كـده حتى في نظم له في حـل الحاوي كما أسلفته في ترجمته وكذا ناب في الامامة بالاز كوجيـة بجوار سوقه عن ابن الطرابلسي واستقر في التصوف بسعيد السعداء والسبرقوقيه وغيرذلك بل في تدريس الحديث بالجمالية عوضاً عن ابن النواجي بعناية الزيني بر مزهرفانه كان قداختص به وقتاً وقرأ عنده الحديث في رمضان وغيره بل أم به وعلم ولده وقرره في امامة مدرسته التي أنشأها ومشيخة صوفيتها وكذا أقرأ عند العلم البلقيني الحديث في روضان ثم من بعده عند ولده بل هو أحد الشاهدين بأهليته لوظائف أبيه وعندربيبه أيام تلبسه بالقضاء ، وزاد بيت المقدس وحج غير مرة آخرها في الرجبية مع الزيني ، واستقر في مشيخة الشافعية بالبرقوقية بعد العبادى في حياته ولكنه بطل وانتزعها منه الاتابك لولده وكذارغب عن الجالية لداودالمالكي ثم استرجعهامنه ثم رغب عنها لابن النقيب كل ذلك برم ، وتصدى للاقراء فأخذعنه الطلبة فنو نآ وكتب مخطه الكثير وقيد وحشى وأفاد بلكتب على المنهاجشر حاو على غير دور بما قصد بالفتاوى ، وليس بمدفوع عن مزيد عمل وفضيلة وتميزعن كثيرين ممن هم أروجمنه لكونه عديم الدربة والمداراة مع مزيدالخفة والطيش والتهافت والكلمات الساقطة وسرعة البادرة التي لايحتملها منه آحاد طلبته فضلا عن أقرانه فمن فوقه واستعمالها في العلم بحيث يكون خطأه من أجلها أكثر من اصابته هذا وكتابته غير متينة ولـكل هذالم يزل في اتحطاط بحيث يتجر أعليه من هو في عداد طلبة للامذته فضلا عنهم .مات في يوم الاربعاء حادى عشر جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين بعدأن اوصى بثلثه لمعينين وغيرهم

ووقف أماكن حصلها في حياته على محل دفنه بتربة بسوق الدريس خارج باب النصر جعل بها صوفية وشيخاً رحمه الله وايانا وعوضه الجنة .

٧٨٠ (عد) بن قاسم بن على الشمس المصرى ثم المكى الشاذلى الواعظ الغزولى. مات بمكة فى ربيع الآخر سنة خمس و عانين وقد قارب الستين ظنا وكان قدقرأ القرآن و اشتغل قليلا وفهم وقرأعلى العامة بمكة بلكان قارىء المراسيم الواردة لها من مصر ، واستقر به الامير خيربك من حديد فى مشيخة سبعة هناك وكثر توجهه للزيارة النبوية فى كل سنة غالبا و تزوج كثيرا . وله نظم فمنه مما ذيل به الابيات المضافة للزيخشرى فقال :

طوبی لعین عاینت أم القری وأتت لهاحول الطواف مبادره ورجالها طافوا بها من حولها وقلوبهم بالله أضحت عامره ١٨٧ (محل) بن قاسم بن على الاسلمى المكى الشهير بالابيني . مات في شعبان سنة تسع وأربعين . أرخه ابن فهد .

٧٨٢ (عد) بن قاسم بن عيسى البدر الحسيني سكنا الحريري ويعرف بابن قاسم . ممن اشتغل عند الزين عبد الرحيم الابناسي والشمس بن قاسم وغيرها وحضر عند البقاعي والزيني زكريا وخالطه في ابتدائه ابن قريبه والحليبي وتزوج ابنه ابنه عبد الله التاجر وحج بهابعد موته في موسم سنة ثمان وتسعين وجاور التي تليها وكان يحضر دروس قاضبها بلحضر عندي في شرح التقريب وقرأعلى في البخارى وجلس ببعض الحو انيت ولا يخلومن مشاركة وفهم مع أدب وعقل وسياسة. ٧٨٣ (محمد) بن قاسم بن قطاو بغا البدر أبو الوفاء القاهري الحنفي الماضي أبوه ولدسنة اثنتين واربعين وأمانمأنه ونشأفي كنف أبيه فحفظ القرآن والنقاية وغيرها وعرض في سنة خمسين على شيخنا بعض محافيظه وسمع عليه وعلى غييره كأم هانيء الهورينية والشهاب الحجازي وغيرهما بل سمع ختم البخاري على الاربعين بالظاهرية ولازم دروسوالده ثمانفصل عنهاوأقبل علىالتشبه بالظرفاء والاعتناء بالتصحيف والضرب واخراج الخفائف ونحو ذلك وخالط المتسمين بأبناء البلد وقد حج بحراً مع ابن رمضان حين كان صير في جدة ولم تحصل له راحة وكذا سافر لدمياط المنصور غيرمرة بل للشام في بعض ضرورات الخاص وساعده المحيوي ابن عبدالوارث قاضي المالكية بهاوله ثروة بسبب تعانيه للسفر باحضار الحبو نحوه. ٧٨٤ (محمد)أفضل الدين أبو الفضل أخو الذي قبله وهو أصغرو أشبه طريقة. نشأ فحفظ القرآن والقدوري ولازم أباه وأحضره على شيخنا وغيره ، وحج مع أبيه صحبة المنصور وجلس بعده مع الشهود وكان متقللا . مات في ربيع الأول سنة ست وتسعين رحمه الله .

٧٨٥ (عد) كال الدين أخو اللذين قبله . أحضر على أم هائى وغيرها ، ومات

وهو طفل في حياة أبيه .

٧٨٦ (بحد) بن قاسم واختلف فيمن بعده فقيل حسين وقيل محمد بن حسين الشمس أبو عبد الله المناوى الاصل الدمياطي ثم الازهرى الشافعي المقرىء ويعرف بالطبناوي لـكون ناصر الدين الطبناوي كان زوج أختـه. نشأ فحفظ القرآن وكتبأ كالشاطبيتين ومقدمة في التجويدلابن الجزرى وعمدة المجيدفي علم التجويد السيخاوي وقرأ الاوليتين على عبد الدائم الازهري وبحث عليه شرحه للثالث وتلا بالسبع على الزين رضوان وجعفر وغيرهما كالشهاب الزواوي والشمس البكري بن العطاروعنه أخذ النحو والفقه وغيرها ، وبرع في الحساب والقرآآت وغيرها وشارك في الفقه والعربية وانتفع به جماعة في القرأآت واختص بصحبة محمد الـ كويس ثم كان بعد موته يتعاهد قبره ماشياً في الغالب ويديم التلاوة ذهابا وإيابا وعند قبره وبلغني أن الشيخ كان يقول من أراد النظر الى من قرع الايمان قلبه فلينظر الى هذا . وكان كثير التهجد والتلاوة والصيام واتباع السنة واتباع السلف. مات كهلا بالخانقاه بعدالستين ودفن تحت شباك قبر شيخه رحمه الله و ايانا . ٧٨٧ (عد) بن قاسم بن مجد بن عبد العزيز أبو عبدالله القرشي المخزومي القفصي \_ نسبة لمدينة عظيمة من بلاد الجريدمن أعمال إفريقية وأضيفت للجريد الكثرة تخيلها ويعرف بالقفصى ورعاقيل له البسكرى وكان يقول لا أعرف لذلك مستنداً انما نحن من قفصة أصولا وفروعاً . ولد سنة ست وسبعين وسبعهائة بقفصة ونشأ بها فأخذ العلم عنجاعة كابي عبد الله الدكالي ، وارتحل الى الحجاز في أو اخر القرن الذي قبله فجاور بمـكة نحو ثلاث سنين متجرداً ثم توجه منها ماشياً إلى المدينة الشريفة فأقام بها أزيد من سنة ثم عاد الى مكة ثم الى القاهرة فأقام مدة ثم رجع الى بلاده فدام بها الى نحو سنة خمس عشرة ثم تحول الى الحجاز بأهله فجاور عكمة سبع سنين ، ثم رجع الى القاهرة فانقطع بها عدرسة شيخ الشيوخ نظام الدين بالصحراء قريب قلعة الجبل ولم يقصد الاقامة بالقاهرة انما كانت نيته بالمجيءمن بلاده للمجاورة بأحد المساجد الثلاثة ولكن اعتقده الظاهر جقمق وأحبه واغتبط به ولم يسمح بفراقه بحيث أنه لما رام التوجه لمكة كاد أن يكفه عنه فما بلغ وسافر في موسم سنة اثنتين وأربعين فلم يلبث أن مرض بعد اتمامه الحج. ومات بمكة في

يوم الاحد مستهل محرم التي تليها رحمه الله وإيانا . وكان اماماً زاهداً ورعاً مديماً للانقطاع إلى الله من صغره وهلم جراً لايتردد إلى أحد سيما الخير عليه لأعجة كريماريضاً متضلعاً من علم السنة كثير الاطلاع على الخلاف العالي والنازل يمَـثر مطالعة التمهيد لابن عبد البر وله عليه حواش مفيدة غير أنه لا يعرف العربية. ترجمه ابن فهد النجم وهو ممن أخذ عنه وكذا قال البقاعيله أبيات في السواك كتبتهاعنه وساقها وأشار الى أن فيهاعدة أبيات من نظمه ولم يميزها فحذفت كتابتها لذلك. ٧٨٨ (على) بن قاسم بن محمد بن على الشمس السيوطي المصرى المالكي الشاذلي. كان مذكوراً بعلم الحرف مقصوداً فيه ، الواعظ نزيل مكة ويعرف بابن قاسم. ولد في سنة خمس وتسعين وسبعمائة بسيوط وذكر أنه أخذ طريق الشاذلية عن أبى بكر بن مجد السيوطي الشاذلي بأخذه لها عن خاله الشهاب بن القطب عبد الملك الالواحي القلموني بأخذه لها عن أبيه وأخذه أيضاً عالياً عن رضيعة والدة شيخه ابى بكرعن ابيهاعبد الملك عن أبى العباس المرسى عن أبى الحسن الشاذلى قال النجم ابن فهدوله نظم ومدحني ببعضه وأجازلي . مات بمكة في جادي الآخرة سنة ستوستين سامحه الله . وهو ممن شارك الماضي قريباً في اسمه و اسم أبيه وكونه شاذلياً واعظاً . ٨٨٩ (محمد) بن قاسم بن مجد بن محمد الشمس أبو عبد الله الغزى ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن الغرابيلي . ولد في رجب تحقيقاً سنة تسع وخمسين وثمانمائة تقريباً بغزة ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج وألفية الحديث والنحو ومعظم جمع الجوامع وغير ذلك وأخذ عن الشمس بن الحمصي الفقه والعربية وغيرهما وعن الكمال بن أبي شريف بالقاهرة وغيرها الفقه والاصلين وغيرهاومما أخذه عنه شرح المحلي لجمع الجوامع ووصفه بالعالم المفنن النحرير ،وقدم القاهرة في رجب سنة احدى وثمانين فأخذ عن العبادي في الفقه قراءة وسماعاً ولازم التقاسيم عند الجوجري وقرأ عليه جانبا في أصول الفقه والعروض بكاله وقرأ على العملاء الحصني شرح العقائد والحاشية عليه وشرح التصريف والقطب في المنطق ومعظم المطول والحاشية وغير ذلك وعلى البدر المارداني في الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغالب توابع ذلك ومما قرأه عليه من تصانيفه شرح الفصول وعلى الزين زكريا القياس من شرح جمع الجوامع للمحلى وعلى الجال الموراني من شرح أشكال التأسيس وأخذ القرآآت جمعاً وافراداً عن الشمس على بن القادري ثم عن الزين جعفر جمعاً للسبع من طريق النشر والاربعةعشر منه ومن المصطلح الى أثناء النساء وعلى الشمس بن الجمصاني جمعاً للعشر الى سورة الحجر وعلى الزين زكريا جمعاً للسبع وكذا على السنهورى لكن الى العنكبوت وقرأعلى الفية الحديث بهامها بحثاً والقول البديع وغيره من تصانيفي بعد أن كتبهاو الاذكار للنووى واغتبط بذلك كله ، وتميز في الفنون وأشير اليه بالفضيلة والسكون والديانة والعقل والانجهاع والتقنع باليسير ونزله الزيى بن مزهر في مدرسته ، وخالط الشهاب الابشيهي فكان هو يرتفق بما يكون عنده من الاشغال وذاك بما يستعين به في الفهم وجلس لذلك بباب زكريا وزوجه نقيبه العلاء الحنفي ابنته وما حمدته في شيء من هذا ، وآل أمره إلى أن صار حين ضيق على جماعة القاضي هو النفيب وظهرت كفاء ته في ذلك وقسم بجامع الازهر وعمل الختوم الحافلة وربما خطب بعض تصانيفي وقرأه وأوقفي على حاشية كتبها على شرح العقائد في كراديس بعض تصانيفي وقرأه وأوقفي على حاشية كتبها على شرح العقائد في كراديس فقرضت له عليها وكذا عمل حاشية على شرح التصريف أقرأها وغيرها بلوكتب على الفتيا وهو جدير بذلك في وقتنا .

والفخر السنباطي والشهاب العطار سنن الدارقطني وعلى العز بن جها تحسالحلاطي والفخر السنباطي والشهاب العطار سنن الدارقطني وعلى العز بن جهاعة تساعياته التي خرجها لنفسه وحدث سمع منه جماعة ممن لقيناهم كالزين رضو ان بل في الاحياء الآن من يروى عنه . وتكسب بالشهادة وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز في استدعاء ابني محمد ، ومات سنة أربع وعشرين .

٢٩١ (محمد) بن قاسم بن مجدالقاسمي البلبيسي و يعرف با بن و شق . ممن سمع مني عكة . (مجد) بن قاسم الشمس و اعظ مكة . فيمن جده على .

٧٩٧ ( محمد ) بن قاسم صلاح الدين بن الماطى الماوردى . أمين المركبات كالدرياق بالبيارستان وأحد صوفية المؤيدية بلله بها خلوة . مات بمكة فجأة في صفر سنة خمس و تسعين وكان ذائر وة ولذا ختم الشافعى بمصر على موجوده وخرجت المؤيدية والخلوة عن ولده . ( عهد ) بن قاسم الشمس الطبناوى المقرىء . مضى قريباً . هم ( محمد ) بن قاسم ابو عبد الله الانصارى التلمسانى ثم التونسى المغربي المالكي ويعرف بابن الرصاع بمهملتين والتشديد صنعة لأحد آبائه . ممن أخذعن أحمد وعمر القلشانيين وابن عقاب وآخرين كأبي القسم البرزلي ، وولى المحلة ثم الانكحة ثم الجاعة ثم صرف نفسه في كائنة صاحبنا أبي عبد الله البرنتيشي واقتصر على امامة جامع الزيتونة وخطابته متصديا للافتاء ولاقراء الفقه وأصول الدين والعربية والمنطق وغيرها وجمع شرحاً في شرح الاسماء النبوية وآخر في الصلاة والعربية والمنطق وغيرها وجمع شرحاً في شرح الاسماء النبوية وآخر في الصلاة

على النبي عَلَيْكُ وأفرد الشواهد القرآنية من المغنى لا بن هشام ورتبها على السور وتكلم عليهما وشرح حدودابن عرفة بل بلغنى أنه شرع فى تفسير وأنه اختصر شرح البخارى لشيخنا وعندى أنه انتقاء لا اختصار و بلغنا أنه فى سنة أربع و تسعين على خطة.

٧٩٤ (محمد) بن قاسم الاجدل ناظر زبيد ثم عدن بل ولى إمرة لحجوغيرها . مات سنة اثنتين وعشرين . ذكره شيخنا في انبائه .

٧٩٥ (محمد) بن قاسم المجائى المغربى المالكي نزيل طيبة . ممن سمع منى بها. (مجد) بن قاسم القفصى . فيمن جده محمد بن عبد العزيز .

٧٩٦ (محمد) بن أبى القسم بن ابوهيم بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن الشافعي عمر بن الشيخ على الاهدل بن عمر الجمال أبو عبدالله الحسيني السهامي المياني الشافعي الخطيب بالمراوعة قرية جده الاعلى على . سمع منى في سنة ست أو سبع وثمانين بمكة أشياء وكتبت له إجازة . (محمد) بن أبى القسم بن أحمد النويري . مضى في ابن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد .

٧٩٧ (محمد) بن أبى القسم بن سالم الوشتاتى القسنطيني الأصل التو نسى المالكي. أخذ عن يعقوب الزعبي تلميل ابن عرفة وولى قضاء الجماعة بعد محمد الرصاع الماضى قريباً سنة ثلاث و ثمانين .

الميابى المطرى الشافعى من أبيات الفقيه ابن عجيل ويعرف بلقب جد أبيه زبر الميابى المطرى الشافعى من أبيات الفقيه ابن عجيل ويعرف بلقب جد أبيه زبر فيقال له كسلفه بنو زبر . لقينى بمكة فى محرم سنة أربع و تسعين فقرأ على قطعة من عدة ابن الجزرى ، وحدث بالمسلسل بشرطه وذكر لى ان اباه كان قارىء السبع وانه مات تقريباً سنة سبع وثمانين وانسنه هو نحو ثلاثين سنة وله اشتغال متفرق ، وحكى لى عن ناصر الدين بن الفقيه حسن الدمياطى المقيم بزيلع وعن سير ته هناك و كذا خذعن الجلال بن سويد بل قرأ عليه شرحي للهداية الجزرية وكتبت الله من نسخته نسخة وقرأ عليه العدة وأخبره بها عن العبادى وابن عبيد الله وبالشرح عنى وحدثنى بشيء من سيرته وأنه تباين مع ناصر الدين مع تقاربهما. (على) بن أبى القسم بن عبد الرحمن بن عبد الله الشيشيني . صوابه محمد بن قاسم ابن عبد الله بن عبد الرحمن . مضى .

٧٩٩ ( محمد ) بن أبي القسم بن عبد الله بن أبي القسم احمد بن عبد المعطى الانصاري المكي . ممن سمع مني عكة .

٨٠٠ (محمد) بن أبي القسم المكني بأبي الفضل بن أبي عبد الله محمد بن ابوهيم

الشمس أبو عبد الله ابن الققيه الامام المرتضى الجدامي البرنتيشي - بفتح الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم تحتانية بعدهامعجمة نسبة لحصن من عرب الاندلس من أعمال اشبونة \_ المغربي المال كي الماضي ابن عم والده ابرهيم بن عبد الملك بن ابرهيم ، ويعرف بالبرنتيشي . ولد في أوائل سنة تسع وخمسين وثهانمأنة ونشأ يتيما فقرأ القرآن والشاطبية الصغرى وأحضر مجالس العلماء كأبي عبد الله الزلديوي وابرهيم الاخضري ومجمد الواصلي والقاضي الغافقى، وتلا في الأندلس للسبع على قاضي الجماعة بمالقة أبي عبدالله الفرعة ولبعض القراء على غيره ، وبحث التيسير وشرحه للرعيني ومنظومة ابن برى والشاطبية مع شرحيها اللفاسي وأبي شامة والمكشف والبيان لمكي والافراد لابن شريح وغيرها ولازم أبا عبدالله بن الازرق في الاصلين والعربية والمنطق والعروض والموجزوغيرها وفي غضونها قرأ الرسالة لابن أبي زيد وقو اعدعياض في الفقه وأو ائل ابن الحاجب الفقهي وجملة من باب الحجر منه وكتباً من أو ائل المدونة وغيرها على غير واحد، ودخل القاهرة في جهادي الآخرة سنة ثلاث وثمانير ليحوز ميراث ابرهيم المذكورفحج وسمع بمكة على النجم بن فهد وغيره وأخذ في القاهرة عن العلاء الحصني في الاصلين والمنطق والحكمة وعن حمزة البجائي نزيل الشيخونية في المنطق والمعانى والبيان ولم ينفك عنه محتملا لجفائه ويبسه حتى أنه ربماكان يختني منه اليومين والثلاثة فأكثر مع مزيد إحسانه الخفي اليه وكان جل انتفاعه به وعن احمد بن عاشر في المنطق ايضاً في آخرين ؛ ولازمني حتى قرأ الموطأ بمامه مع ألفية العراقي وأصلها بحثا وسمع على الكثير من تصانيني وغيرهاوسمع على أبى السعود الغراقي (١) وحمدت وفورأدبه وعقله ومحاسنه وسرعة ادراكه وحسن قلمه وعبارته . وحصل له إجحاف في إرثه هنا وهناكوقرر له السلطان رأتبا في الجوالي وصار يكرمه ثم لم يزل يتطلف به حتى استقر به في متجره باسكندرية كابن عم والده فدام فيه سنين ثم صرفه بالحيوى عبد القادر بن عليبة ولزمهذا الاشتغال ، وصاهر الشريف العواني على إبنته فلما مات ابن عليبة عين لضبط تركيته ونحوها وتوجه ثم عاد فأعيد الى الوظيفة بزيادة أرغم عليها وألزم صهره بالسفر معه فخرج مكرها وودعانى حين سفرها فماكان بأسرع من وفاة الشريف هناك واستمر الآخر حتى أنهى ما كلف به بمكابدة وديون ثم حضر فرافع فيه مغربي

<sup>(</sup>١) بمعجمة مفتوحة ثم راءمهملة مشددة بعدهاقاف نسبة لغراقة من الشرقية 6 وتلتبس على بعضهم بالعراقي وهو خطأ . (١٩ \_ ثامن الضوء)

آخر يقال له ابن غازى واسترسل حتى زيدت الجهة قدراً لا يحتمل و لهد هذا قهراً وغلبة ولم يجد معيناً ولا دافعاً كما هو دأب الجماعة مع السلطان الآن فلزم الوساد أشهراً بأمراض باطنية متنوعة حتى مات بمنزل سكنه ببركة الرطلي في ليلة الاثنين ثالث عشرى شعبان سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه من الغد وختم على موجوده ليحوزه الملك ، وتأسفناعليه لما كان مشتملا عليه من المحاسن رحمه الله وايانا وعوضه الجنة .

الورع الزاهد أبو عبد الله ابن العلامة الزاهد المنقطع الى الله المشدالى - بفتح الميم الورع الزاهد أبو عبد الله ابن العلامة الزاهد المنقطع الى الله المشدالى - بفتح الميم والمعجمة و تشديد الدال نسبة لقبيلة من رواوة - الزواوى البحائي المغربي المالكي والد أبي الفضل محمدوا خيه أبي عبد الله . أخذ عن أبيه بل ترافق معه في بعض شيوخه ، وكان اماماً كبيراً مقدماً على أهل عصره في الفقه وغيره ذا وجاهة عند صاحب تو نس فمن دو نه كمل تعليقة الوانوغي على البراذعي واستدرك ماصرح فيه ابن عرفة في مختصره بعدم وجوده و تتبع مافي البيان والتحصيل بغير مظانه وحوله لها وحادي به ابن الحاجب ، أم وخطب بالجامع الاعظم ببحاية و تصدى فيه وفي غيره للتدريس والافتاء و تخرج به ابناه وأعة ، وكان يضرب به المثل حيث يقال أتريد أن تكون مثل أبي عبد الله المشدالي ، كل ذلك ديانة وقوة نفس ، حيث يقال أتريد أن تكون مثل أبي عبد الله المشدالي ، كل ذلك ديانة وقوة نفس ، رأيت من أرخه سنة بضع وستين (۱).

۱۰۲ (محد) بن أبى القسم بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبى بكر بن عمر ابن عبد البن عبد الرحمن بن عبدالله أبو عبدالله الناشرى الميانى . سمع من جده أبى عبد الله البداية وغيرها وكان يخدم والده بحيث كان يوصى به إخوته ويقول اقدروا له قدره . مات أول سنة إحدى وأربعين .

۸۰۳ (محمد) بن أبى القسم بن محمد الاكبر بن على الفاكهى المكى . ولد فى ربيع الأول سنة أربع وستين بمكة ، وأمه ست القضاة سعادة ابنة آبى البقاء محمد أبن عبد الله بن الزين . وأحضر فى الثانية على الزين عبد الرحيم الاميوطى ختم البخارى وجزء ابن فارس والدراح ، ودخل القاهرة مع زوج أمه عبد القادر النويرى . مات بمكة فى الحرم سنة خمس و ثمانين . أرخه ابن فهد .

١٠٤ (محمد) بن ابى القسم بن محمد بن على بن حسين أو محمد المصرى الاصل المكى الماضى جده وعم أبيه أحمد والآتى أبوه ويعرف بابن جوشن . كان يقرأ (١) فى حاشية الأصل « يحرر أهوله أو لاينه » .

القرآن ويتعانى التجارة كجده بحيث خلف أمو الاكثيرة وكان يؤدى زكاة ثهاره وحبه بحيث يقال انه عند موته انفرد عن اهل مكة أوجلهم بذلك مع نسبته لامساك . مات بمكة في صفر سنة ثلاث وتسعين وأنا هناك وقد زاحم الستين أو جازها رحمه الله . (محمد) بن أبى القسم بن مجد النويرى . يأتى فى ابن عبد بن مجد بن محمد بن على أبو الطيب . (محد) بن أبى القسم بن محب الدين ابن عز الدين . مضى قريبا في محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن الهدل الخطيب بالمراوعة . (مجد) بن أبى القسم بالمراوعة . مضى قريبا في محمد بن عبد الله الميانى بن الاهدل الخطيب بالمراوعة . مضى قريبا فيمن جده ابرهيم بن مجد بن أحمد .

مرور المحمد) بن أبى القسم الجمال أبو عبدالله المقدشي \_ بالمعجمة \_ شيخ النحاة بالمين . انتفع به جماعة منهم الشهاب أحمد بر عمر المنقش . ومات في دبيع الاول سنة خمس وأربعين .

١٠٠٨ (محمد) بن أبي القسم الفقيه الجهال الامين الرقيمي. فاضل نقل بعض المنهاج والملحة . ذكره العفيف الناشري مختصراً .

۱۸۰۷ (محمد) بن أبي القسم الشمس الدمشقي الشافعي نزيل مكة ويعرف بابن الاجل. ذكر أنهولد سنة ثلاثين وسبعانة وأنه قرأ الفقه على التقي السبكي والفخر المصرى الشافعي وغيرها ، وكان فقيها فاضلا مستحضراً لفوائد مع زهدو تخيل من الناس وانحراف عنهم و تخل عن دنيا طائلة حيث تركها وآثر الاقامة بمكة على طريقة حميدة حتى مات بها بعد مجاورته نحو خمس عشرة سنة في النصف الثاني من ربيع الاول سنة خمس ، ذكر ه التقي بن فهد في معجمه ومن قبله التقي الفاسي من مرابعين وصلى عليه في مصلى المؤمني بمحضر فيه السلطان والاعيان و دفن بالمكان الذي صار معروفاً با بيه وكثر توجعه لفقده ، وكان خيراً أثني عليه العيني حيث وصفه بالشاب الصالح وكذا قال شيخناانه كان مشكور السيرة من أقران محمد ابن الظاهر جقمق الماضي عوضهما الله الجنة .

م ۱۰۹ (محمد) بن قانبای الیوسنی الماضی أبوه . ولی المهمنداریة بعد أبیه و انحط أمره عند الظاهر خشقدم ثم اختص بالدوادار اله کبیر یشبك من مهدی بحیث جالسه و سامره و توسل به کشیرون فی ضروراتهم . (عد) بن قدیدار . فی ابن أحمد بن عبدالله . المحری الحنفی . ولد قبل سنة عشر بن و تا عائمة تقریباً بالقاهرة . ذكره البقاعی و وصفه بصاحبنا الامام العالم الا دیب

البارع وأورد من نظمه:

یا غزالا لیس لی عنه اصطبار لا ولم یسل فؤادی عنه فاده بحر صبری مذ تنافرت و وجدی دا وهذا فی احتراق وزیاده

مات في يو مالا ثنين سادس عشرى شو السنة احدى و أربعين مطعو ناً ودفن من الغد. ۱۹۱۸ (عد) شاه بن قرا يوسف بن قرا محمد متولى بغداد . مات مقتولا في خي الحجة سنة سبع و ثلاثين على حصن يقال له شنكان من بلاد شاهر خ . و كإن شر ملوك زمانه فسقاً و ابطالا للشرائع ، و استقر بعده في المملكة أمير زاه على ابن أخى قرا يوسف ، طول المقريزى في عقوده ترجمته بالنسبة لما هنا .

١١٢ (عد) بن قرقماس بن عبدالله ناصر الدين الاقتمرى القاهري الحنفي ويعرف عابن قرقماس . ولد في سنة اثنتين وثمانمائة تقريبا بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن على الجال محمود بن الفوال المقرىء وتعانى في أول أمره الحبك وفاق فيه ثم أعرض عنه وأخذ القراآت السبع إفراداً عن مؤدبه المذ كور والفقه عن العزعبدالسلام البغدادي وعنه أخذ طرفا من العربية والصرف والمنطق والجدل والاصلين وغيرها وكدا أخذ عن غيره ممن هو في طبقته وقبلها بيسير بل ذكر أنه حضر دروس العز بن جماعة وهو ممكن ، وتعانى الادب وعلم الحرف فصار له ذكر فيهما ونظم كثيراً وخاض في بحورالشعرور بماقصد بالاسئلة في الحرف واقرائه بلوصنف فيه وكان اذا سئل عن شيء من الضائر يخرج فيه نظما على هيئة مايخرج من الزايرجة وربما زعم أنه منها ثم يوجد في بعض الدواوين ، وتقدم عند الظاهر خشقدم لذلك وغيره وقرره شيخا للقبة بتربته في الصحراء وجعل له خزن كتبها وغير ذلك . وصنف زهر الربيع في البديع زيادة على عشر كراريس وقف عليه كل من شيخنا والعيني وقرضاه وقسمه تقسيما حسناً وصل فيه الى نحو مائتي نوع ذكر في كل نوع منهاشيئاً من نظمه في ذلك النوع وهو حسن في بابه لـكن قيل انه اشتمل على لحن كشير في النظم والنثر وخطأ في أبنيــة الــكلمات من حيث التصريف وتراكيب غير سائغة فيحرر وشرحه شرحاً كبيراً مماه الغيث المريع وكتب تفسيراً في عشرين مجلدة نسخه من مواضع وفيهماينتقد وكذا لهالجان على القرآن سجع ، وغير ذلك ؛ ونسخ بخطه الفائق كتباكثيرة صيرها وقفا عدرسة أنشأها بلصق درب الحجر تجاه سكنه قديما، وقدحج رفيقا للدقدوسي وكانت معه حينئذ ودائع لأناس شتى فضاعت منه فبينا هو في حساب ذلك اذا بقائل يقول من فقد له هذا المكيس فأخذه منه وفيهشيءكثير فلم يجدفقد

منه شيء ورام الاحسان لواجده بشيء من عنده فالتفت فلم بجده فوقع في خاطره أنه من الرجال ، وزار بيت المقدس وطوف ، اجتمعت به غير مرة وكتبت عنه من نظمه بسمنو د وغيرها . وكان خيراً متواضعاً كريماً ذا خط فائق وشكل نضر بهج رائق وشيبة نيرة وسكينة وصمت ومحبة في الفقراء واعتقاد حسن حتىكان هو ممن يقصد بالزيارة للتبرك به ومحاضرة حسنة لولا ثقل هجمه ، منقطعاً عن الناس ملازماً لله كتابة بحيث أن أكثر رزقه منها ويقال أن أكثر كتابته في الليلوان مافقده من سمعه ممتع به في بصره حتى أنه يكتب في ضوء القمر وأنه يتهجد في الليل ويتلو كثيراً متودداً للطلبة مقبلا عليهم باذلا نفسه مع قاصده متزييا بزى أبناء الجند تعلل مدة ثم مات في أواخر شوال سنة اثنتين و عمانين و دفن بمدرسته المشار اليها رحمه الله وإيانا . ومماكتبته عنه من نظمه :

ياخليلي أصاب قلبي المعنى يوم سارالظعون والركبان ظاعن طاعن برمح قوام قد علاه من مقلتيه سنان

وأثبت في معجمي من نظمه غيرهذا . (عد) بن قرمان . هو ابن على بن قرمان . الله القاهري . ولد في ١٧١٧ (عد) بن قريش بن أبي يزيد أبو يزيد الدلجي الاصل القاهري . ولد في جادي الثانية سنة تسعين ، أحضره الى أبو ه الماضي في يوم عيد الفطر سنة خمس و تسعين وهو في أثناء السادسة فسمع مني مسلسل العيد وقبله المسلسل بالاولية ولم يلبث أن مات في طاعون سنة سبع و تسعين عوض الله أبويه الجنة .

مرا (محمد) بن قياس بن هندو الشمس بن الفخر الشيرازى الاصل القاهرى عم محمد بن أحمد الماضى . سمع على ابن الجزرى وكان خيراً مسناً من صوفية سعيد السعداء . مات فى ذى القعدة سنة خمس وسبعين رحمه الله .

مركم (محمد) بن قيصر بن عبد الرحمن أبو عبد الله بن العلم أبى الجو دالمصرى ويعرف بالقطان . رأيت له مصنفاً سماه التقاط الجو اهر والدررمن معادن التو اريخ والسير في مجلدين معظمه وفيات كتب بخطه أنه وقفه في رمضان سنة اثنتين وتسعين . وكتبته هنا على الاحتمال .

ماه ( محمد ) بن كجك الجمال العزى نسبة للسيد عز الدين حميضة بن ابى نمى صاحب مكة . نشأ ملا مما لجماعة من اعيان الاشراف وغيرهم وظهرت منه خصال جميلة واشتهر ذكره وصار مقبول الشهادة عند الحكام وغيرهم مع كو نه زيديا ينسب اليه الغلو فيه ورزق جانبامن الدنياوعدة أولا دوقوة في رمى النشاب، وكان طويل الشكل غليظ الجسم شديد السمرة على ذهنه فو ائدمن اخبار بني حسن ولاة مكة . مات في المحرم سنة عشرين وقد جاز الثمانين بسنة أوسنتين . ذكره الفاسي في مكة . مرده ابن عزم .

٨٢٠ (محمد) بن كزليغاناصر الدين أبوعبدالله الجوباني القاهري الحنفي ويعرف بابن الحندي و مابن كزلمها ، كان أبوه من مماليك الطنمها الجو باني نائب دمشق فولد له هذا في أوائل القرن تقريبا ونشأ فحفظ القرآن والشاطميتين وغيرها ، وعرض واشتغل بالفقه وأصوله والعربية وغيرها على غير واحد، واعتنى بالقراآت فتلا بالسبع على حبيب والتاج بن تمرية مفترقين وكذا على ابن الجزرى ولكنه لم يكمل مع عرض الشاطبيتين عليه بتمامهما حفظا بل سمع عليه الكثير بالباسطية ، وكذا عرض جميع الشاطبية على الزراتيتي المقرىء وسمع التيسير للداني بكماله على أبي الحسن على بن مجدبن عبد الكريم الفوى في سنة سبع وعشرين بسنده في عبد الرحمن بن محمد بن اسمعيل الكركي ، وسمع على شيخنا المسلسل ويسيراً من الكتب الستة ونحوها وأسمع ولداً لهمعه ذلك وكان النور الصوفي الحنفي معهما ، وناب في امامة الاشرفية برسماي عن شيخه حميب ثم استقل مها ورام أخذمشيخة القرا آت بالشيخونية بعده أيضا فقدموا عليه شيخه التاج بن تمرية و تصدى لاقراء الطلمة وقتافا نتفعوا به في القراآت اجتمعت به مراراً وسمعت قراءته بل و بعض من يقرأ عليه وصليت خلفه و بلغني أن شخصا حلف بالطلاق الثلاث أنه رأى النبي ولللله وهو يأمره بالقراءة عليه وكان الرائي له مدة يسأله في القراءة عليه وهو يمتنع فأقرأه حينئذ . وكان متواضعا خيرا سا كنامنجمعاً عن الناس متقدما في القرا آتسيما في الاداء والايرادفي المحراب لجودة صوته حتى كان من الافراد في ذلك مع مزيد حدة وسطوة على الطلبة

على عادة أبناء الترك بحيث يحصل له في حدته غتمة زائدة ولذلك كانت له حرمة قامة على أرباب الوظائف بالاشرفية كالمؤذنين والفراشين وبحوهم، ولم يزل على حاله حتى مات في صفر سنة ست وخمسين رحمه الله وإيانا .

ا ۱۲۸ (عمد) بن كال الخانكي الحنفي . ممن أخذ عن الامين الاقصر أبي . ومات في جمادي الثانية سنة احدى وتسعين .

مرد (محمد) بن مالك التروجي المالكي . شهد في إجازة الجال الزيتو في على بعض القراء سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بل عرض عليه ابن الحفار بعدهافي سنة ست وتسعين . وكتبته على الاحتمال .

۸۲۳ (محمد) بن مبارك بن أحمد بن قاسم بن على بن حسين بن قاسم الذويد ويعرف بالبدرى . مات بحكة في ليلة الجمعة خامس عشرى رمضان سنة ثمان وستين . ٨٢٤ (محد) بن مبارك بن حسن بن شكوان العلاف . مات في المحرم سنة اثنتين وستين ، أرخهما ابن فهد . (محد) بن مبارك بن عثمان الحلبي الحنفي .

٧٢٥ ( محمد ) بن مبارك بن على بن أبي سويد الشريف الحسني المكي ، مات بها في ربيع الآخر سنة سبع وستين . أرخه ابن فهد .

الدين بن مبارك بن مجد بن على عين الدين بن معين الدين بن عين الدين بن الدين بن الدين الله بنواحى كابيه وجده ويلقب عاد لخان طلب منى قريب للسيد الجرجاني الاجازة له ، فكتبت له في سنة ست وثمانين وأنا بمكة إجازة حافلة ،

۸۲۷ (عد) بن مبارك بن منصور القرشي المطلبي الشافعي ويعرف بنغيمش ؟ كان متسبباً صاحب ملاءة ، مات في ربيع الاول سنة ستين بمكة وخلف بها أملاكا . أرخه ابن فهد .

۸۲۸ (عد) بن مبارك الشمس الآثاري شيخ الآثار ؛مات في المحرم سنةست عن المانين سنة . ذكره شيخنافي إنبائه وقال كان مغرى بالمطالب والكيمياء كثير النوادر والحكايات المعجبة أعجوبة في وضعها والله يغفر له .

محد (محمد) بن ميارك التكرورى الشهير بابن هو! ، كان شاهداً بجدة، ومات بمكة بعد اختباله وعقد لسانه فى ذى الحجة سنة اثنتين وستين، أدخه ابن فهد. مسلم (محد) بن مبارك القسنطيني المغربي المالكي نزيل المدينة النبوية ، استوطنها مدة وحمده أهلها بحيث رأيتهم كالمتفقين على ولايته وبلغني عنه أحو الصالحة مع تقدمه فى العلوم حتى أنه أقرأ الطلبة فى الفقه والعربية وغيرهما وانتفعوا به مع أنه لم يشتغل الا بعد كبره ، ومن شبوخه محمد بن عيسى ، مات سنة ثهان وستين

أوالتي تليها بالمدينة رحمه الله وإيانا.

۸۳۱ (محمد) بن مباركشاه ناصر الدين الطازى أخو المستعين بالله العباس لأمه ويعرف بابن الطازى . ولد بالقاهرة ونشأ فى السعادة ومهر فى لعب الرمجحتى صار فيه فريداً وبه تخرج جماعة ، ولما تسلطن أخوه المشار اليه فى سنة خمس عشرة صار دواداراً من جملة أمراء الطبلخاناه فاما انفصل أخوه أخرج المؤيد اقطاعه وأبعده . واستمر خاملاحتى مات فى سنة ثلاث وعشرين .

۸۳۲ (محد) بن مبارکشاه ناصر الدین الدمشتی حاجب الحجاب بها و یعرف بابن مبارك . ولد فی حدود عشر و تهانمائه و أول ماعرف من أمره عمل دو اداراً عندزوج أخته سودون النوروزی حاجب الحجاب بدمشق ثم تأمر بعده بها و تنقل فی وظائف فیها کشدالاغنام بالبلاد الشامیة الی أن استقر فی حجو بیتها ثم نقل لنیابة حماة سنة تسع وستین ثم فی التی تلیها لنیابة طر ابلس بعد موت جانبك الناصری کل ذلك وشد الاغنام معه ثم أخرج عنه للعلاء الازبكی ، ولم یلبث أن عزل فی ذی القعدة منها بقانبای الحسنی المؤیدی عن نیابة طر ابلس و جهز له من ینقله لدمشق و صودر بها حتی صالح علی خمسة و ثلاثین ألف دینار و استمر علی الحجو بیة و کان مذکوراً بخیر فی الجملة مع نوع فضیلة و مذاکرة ، و أنشأ مدرسة للجمعة و الجماعات بصالحیة دمشق و رباطها فیما أظن و رام من صاحبنا البرهان القادری و الجماعات بصالحی قدر و لده ، ثم لم یلبث أن مات علی حجو بیتها فی ربحب سنة تسع و سبعین و حضر و لده فبذل الامو ال و سلم من القتل عفا الله عنه .

خ٣٨ ( على) بن على بن أفوش (١) بن عبد الله الشمس أبو عبد الله الدمشقى الصالحى العطاد أبوه و يعرف بابن جوارش بحيم ثمواو مفتوحتين وراءمكسورة ثم شين معجمة وربما جعل اسم جده بل أكثر أصحابنا قالوا على بن محمد بن عبد الله ولا تقريبا سنة ثمان وسبعانة بصالحية دمشق و نشأ بها وسمع من الحب الصامت وكذا فيما قيل من رسلان الذهبي ، وحدث معم منه الفضلاء وأكثرت عنه ، وكذا فيما قيل من رسلان الذهبي ، وحدث معم منه الفضلاء وأكثرت عنه ، وكان خيراً نيراً على الهمة صبوراً على الاسماع مديما للجماعة بجامع الحنابلة وربما الحبر بسبب عياله ، مات في خامس عشرى رمضان سنة ستين وصلى عليه عقب صلاة الجمعة ودفن بسفح قاسيون رحمه الله وايانا .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة يجب أن تكون متأخرة عن هذا الموضع ؛ على شرط المؤلف في الترتيب ، ولكن لم نتصرف في نقلها .

١٨٥٥ ( محمد ) بن محمد بن إبرهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب بن أحمد السكال أبو الفضائل بن الجمال أبي المحاسن المرشدي ثم المسكي الحنفي سبطالكال الدميري ، أمه أم حبيبة ، والماضي أبوه وأخو عبد الاول وعمهما عبد الواحد وهو بكنيته أشهر ، ولد في نصف ذي القعدة سنة ست وتسعين وسبعمائة بمكة ونشأ بها فقرأ القرآن وتلا به لابي عمرو على أبي بكر السكندري زريق والمجمع وعرضه على أبيه وعمه عبد الواحد والقاضي على الزرندي واشتغل في الفقه على أبيه وعمه وبالقاهرة على العز عبد السلام البغدادي وآخرين وفي النحو على أبيه، وتردد الى القاهرة والى الشام حلب فما دونها وكذا دخل المين وكان أبوه قد إعتنى به في صغره وأحضره في أول شهر من عمره فما بعده فكان ممن حضر عليه الشمس بن سكر وأحمد بن حسن بن الزين ، وهو ممن سمع عليه ابن صديق وأبو الطيب السحولي والشهاب بن مثبت والزين المراغي وآخرون ، وأجاز له جده الكمال والعراقي والهيشمي وغيرهم ، وخرج له صاحبنا ابن فهد فهرسما لخصته ، الكمال والعراقي والهيشمي وغيرهم ، وخرج له صاحبنا ابن فهد فهرسما لخصته ، وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بمكة في المجاورة الاولي فقرأت عليه أشياء ، مات في أواخر ربيع الاول سنة إحدى وستين وصلي عليه عيه غيداب الكعبة مات في أواخر ربيع الاول سنة إحدى وستين وصلي عليه غيه عنداب الكعبة ودفن بالمعلاة عند أسلافه بالقرب من الفضيل بن عياض رحمه الله .

٨٣٦ (على) أبو النجا المرشدى المكي أخو الذى قبله . ولد فى ربيع الآخر سنة عشرين بمكة وحفظ الكنز وعرضه سنة ست وثلاثين على الحال بن الزين وابر هيم بن خليل بن محمد الكردى الشامى وأحضر على الجال محدبن على النويرى نور العيون لابن سيد الناس ونسخة بكار وغير ذلك ثم سمع على أبيه الشفا وعلى عمه أحمد والجال محد بن أبى بكر المرشدى السيرة الصغرى لابن جماعة وعلى ابن الجزرى غالب سنن أبى داود ، مات فى شوال سنة احدى وأربعين بسطح عقبة ايلة وحمل لأسفل العقبة فدفن به . أرخه ابن فهد .

۸۳۷ (محد) بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن غانم أبو البركات بن النجم المقدسى الشافعي الماضي أبوه وجده و يعرف كسلفه بابن غانم. ولى ببلده مشيخة الخانقاه الصلاحية و نظرها كسلفه . ومات في عاشر ذي القعدة سنة ثمان وسبعين عن أربعين سنة وهو آخر الذكور من بيتهم .

۱۳۸۸ (محمد) بن محد بن أبرهيم بن الجلال أحمد بن محدالشمس أبو الخير الخجندى المدنى الحنفي ، ولد في صفر سنة أربع وثلاثين وثماتمائة وحفظ الكنز وعرضه بالمدينة والقاهرة وأحضره أبوه في الأولى على الجمال الكازروني ثم سمع عليه وعلى أبي

الفتح المراغى والحب المطرى وبالقاهرة على الحب الاقصرائى وكان يشتغل عليه وعلى ابن الهمام وعنده مات في أواخر سنة ثمان وخمسين رحمه الله .

۱۳۹۸ (محمد) بن محمد بن ابرهيم بن اسمعيل الشمس القليو بى القاهرى الازهرى الشافعى ويعرف بالنائى (۱) وأكثر الاشتغال و فضل و تنزل فى البيبر سية والسعيدية وغيرها ، و تعلل دهراً وهو صابر متجرع فاقة وألماً ولازم أخى فى الفقه والعربية وغيرها لازمنى فى شرح الألفية وغيره رواية و دراية و نعم الرجل . (محمد) بن محمد بن ابرهيم بن أيو ب بن العصياتى . يأتى بعد قليل بزيادة محمد فى نسبه قبل أيو ب . محمد بن ابرهيم بن عبد الرحمن الدمشقى ويعرف بابن الشماع . مكن مع أبيه الأمين بن الشماع عكمة مدة سنين ثم بعده سكن اليمن بزييد كذلك وكان يتردد منها لمحكة الى أن أدركه أجله بها فى أحد الربيعين سنة ثلاث عشرة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى .

المار (عد) بن محمد بن ابرهيم بن عبد الرحمن الشمس بن الشرف السكندري أم القاهري المالكي المقرىء نزيل المؤيدية ، عمن اعتني بالقرآت وجمع على النوبي والزين الهيشمي في آخرين كالسنهوري وزكريا عمن لم يكمل عليهم ولازم الديمي في قراءة أشياء ثم ترددالي في سنة احدي و تسعين فسمع منى المسلسل بشرطه وقرأ على جملة من الترغيب للاصبهاني وبعض الترغيب للمنذري وسمع على دروسا في شرحي على جملة من الترغيب للاصبهاني و بعض الترغيب للمنذري و فهمه ولكنه يشكو فاقة ووقف المسلطان في سنة خمس و تسعين فقرأ بحضرته رجاء أن يرتب له على البساط فو عده المسلطان في سنة خمس و تسعين فقرأ بحضرته رجاء أن يرتب له على البساط فو عده المهيمن الفخر بن الشرف القليو بي الاصل القاهري الماضي أبوه وعمه أحمد و يعرف بابن الخازن . كان مثابراً على التحصيل بحيث أنه ضم لما انتقل اليه عن أبيه أشياء ولكنه لم يمتع به لقرب و فاتيهما، وقد حج وسمع بمكة على التي بن فهد وأبي الفتح المراغي ، مات في أو ائل سنة خمس وخمسين قبل أن يتكهل ظناً فيهما وكان عادياً عفا الله عنه .

التاج الاخميمي التاج الاخميمي بن عبد الوهاب البدر بن التاج الاخميمي الاصل القاهري الشافعي سبط ناصر الدين الزفتاوي ، أمه زينب والماضي أبوه . ولا سنة أربع وأربعين و عاعائة بالقاهرة و نشأ بهافي كنف أبويه فقرأ القرآن وصلي به واحتفل أبوه له وحفظ العمدة والمنهاج الفرعي والاصلى و الفية ابن ملك وعرض ثم لازم المناوي والفخر المقسى و زكريا وكان أحد قراء شرحه للبهجة في آخرين (١) نسمة لناي من أعمال القليوبية ، على ما سيأتي .

وسمع على جماعة منهم سارة ابنة ابن جماعة بل قرأ على العلم البلقيني و ابن الديرى والعز الحنب في والشريف النسابة والحب بن الاشقر ختم البخارى في ثانى ربيع الاول سنة ستين بمدرسة الزين الاستادارو أخذعني يسيراً؛ وحج غير مرة و جاوروقرا هناك على التقى بن فهد و غيره ، وأجاز له مع أمه وهو مرضع ابن بردس و ابن نظر الصاحبة و ابن الطحان لما قدموا القاهرة ، وكذا له ذكر في خاله الصدر أحمد ، و داخل الناس كأبيه و ناب في القضاء واختص بتمراز و تحدث عنه في أماكن كالشيخونية وكذا تكلم في الظاهرية القديمة وكان معه خزن كتبها و في غير ذلك ، و ذكر بحسن المباشرة وبالتودد و الاحتشام في الجملة . مات في حياة أبويه يوم الجمعة سادس ربيع الأول سنة أربع و عانين عن أربعين سنة إلا أياما وصلى عليه من الغد في مشهد حافل جداً ودفن بتربتهم تجاه تربة الناصر بن برقوق وكثر البكاء عليه والتوجع لأبويه عوضهم الله الجنة .

المحاسن بن الجال أبي السعود بن البرهان بن ظهيرة القرشي المركات مجد صلاح الدين أبو المحاسن بن الجال أبي السعود بن البرهان بن ظهيرة القرشي المرحي الشافعي الماضي أبوه وجده وأبوه وأخوه أحمد ، وأمه ابنة الجال أبي المكارم بن النجم مجد بن ظهيرة ولد في يوم الاثنين حادي عشري صفر سنة ثمانين بمركة وحفظ القرآن وجل عافيظ أبيه المنهاج وجمع الجو امع والالفيتين والتلخيص واستغل على أبيه وفهم و تيقظ وسمع مني في سنة ست وثمانين و بعدها أشياء ثم قرأ على في سنة سمع و تسعين الشفاومؤ لفي في ختمه ولازمني و توجه مع أبيه قبل ذلك لزيارة المدينة النبوية وسمع على أبي عبد الله عجد بن أبي الفرج المراغي في الشفا وغيره وعلى أم حبيبة زينب ابنة الشو بكي ماسلف في أخيه البهاء احمدواً كثر عن أبيه في الرواية والدراية وزوجه سبطة عمته ابنة الزيني عبد الباسط وكان المهم في أوائل سنة سبع و تسعين حافلا وغير في النحو بالشمس الزعيفريني ولازم اسمعيل بن أبي يزيد في العربية والفقه وغيرها وقرأ على الوزيري وحضر عن أبيه في مشيخة الجالية وكذا خطب بجدة ، وهو شديد الحياء زائد الوقار أرجو فيه الخير .

مدى (محمد) البدرأ بو السعادات أخو الذى قبله . ولد فى ليلةرابع عشر شعبان سنة تُمان و تهانين و أمه أم ولد حبشية .

١٤٦ (محمد) بن محمد بن ابرهيم بن على بن أيوب بن محمد الشمس بن البدر الحمدي ثم الدمشقي الشافعي سبط خطيب حمص ومدرسها الشمس السبكي وربما الحمدين عدبن احمد بن عبد الحسن أسقط محمدالثالث من نسبه ويعرف كسلفه

بابن العصياتي (١) . ولد في سنة سبع و ثهانائة بحمص و نشأ بها فحفظ المنهاج وجمع الجوامع وألفيتي الحديث والنحو والمغنى لا بن هشام ، وعرض على جده لأمه المشار اليه واشتغل على أبيه وغيره ببلده وغيرها و تميز عن أبيه في العربية بحيث كان يقول لولده محمود الآتي انه يحفظ لسيبويه خاصة خمسمائة شاهد . ولتي شيخنا في سنة آمد فقرأ عليه وأذن له وسأله عن ملك غسان وصاحب رومية فكتبله الجواب ، و تكلم على العامة في التفسير من القرطبي وغيره . وحج في سنة سبع وأربعين ، و زار بيت المقدس و ناب في القضاء بدمشق عن التق ابن قاضي شهبة بل ولى قضاء بلده في أيام الظاهر جقمق و قرر له على الجوالي راتبه فلم يتناوله بل استعنى عن القضاء بعد يسير و درس بدمشق وغيرها ، وممن قرأ عليه التق الا ذرعي والبدر بن قاضي شهبة والنجم بن قاضي عجلون . مات في رابع عشرى ذي القعدة سنة ثهان و خمسين بعد أن أجاز لي رحمه الله .

۸٤٧ (محمد) بن محد بن أبرهيم بن محمد بن عيسى بن مطير العز بن الطيب الحكمى الحماني الشافعي أخو أحمد الماضي . تفقه بابن عمه أبي القسم غالباً وسمع الحديث وبحث وحصل و درس وأفتى وهو فقيه خير محقق . ذكره الاهدل .

۸٤٨ (محمد) بن محمد بن إبرهيم بن محمدالصارمزين العابدين المصرى الاصل ثم العدنى الشافعي الضرير أبوه ويعرف بابن النقانقي . كتب الى من زبيد يطلب الاجازة فينظر كتابه وكتاب حفيد الاهدل بسبه فيها عندى .

البعلى السافعي البعلى السافعي البعلى الشافعي البعلى السافعي البعلى السافعي البعلى الشافعي ولد سنة سبع وسبعمائة وأسمع على الحجار الصحيح بفوت والاربعين التي خرجها له ابن الفحر ، وأجاز له التي سليمان وأبو بكر الدشتي وأبو بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي الدائم والمطعم والقسم بن عساكر ويحيى بن محمد بن سعد ومحمد بن أحمد بن أبي الدائم والمطعم والقسم بن عساكر ويحيى بن محمد بن سعد ومحمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزرادووزيرة وآخرون وثنا عنه جماعة . ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لي غير مرة من بعلبك . ومات على رأس القرن رحمه الله .

۱۵۰ (محمد) بن محمد بن إبرهيم الشمس أبو البركات التروجي الخانكي أحدصو فيتها ا والتاجر أبوه . ولد سنة أربع و خمسين تقريبا بالخانكاه . ممن سمع مني و كذا سمع على الشاوى وغيره ، وحج وقرأ في المنهاج ولابأس به .

١٥١ (محمد) بن محمد بن إبرهيم الشمس أبو عبدالله القاهري الشافعي ويعرف بابن البهلوان وأبو دبابن الجندي وكان صالحاً دائم الذكر فنشأ ابنه هذا ومولده

<sup>(</sup>١) بضم ثم فتح ثم تشديدالمثناة والتحتانية وآخره فوقانية ، كما سيأتي.

قبل القرن بيسير في فظالقرآن وغيره واشتغل قليلا وجود الخط وأتقن التذهيب وبرع في الميقات و نحوه وقرأ على شيخنا بعض أجو بته وسمع عليه غير ذلك ؟ وأدب بني الجال ناظر الخاص بل ووالدهم قبل واستقر به خازن كتب مدرسته وخطيبها وإمامها وكذا كانت معه مدرسة الامين بن التاجموسي المقابلة للصاحبية والخطابة بجامع التاجموسي بساحل بو لا قبالقرانيص وكانت بجرى على يديه للجالى مبرات وله به زيادة و ثوق لحسن عشرته وأدبه و تواضعه وسمته وميله للفقراء وانجاعه مات في رابع رجب سنة خمس وستبن وقدقار بالسبعين رحمه الله وإيانا وانجاعه مات في رابع رجب سنة خمس وستبن وقدقار بالسبعين رحمه الله وإيانا الماضي أبوه . حفظ القرآن وكتبا واشتغل عند النجم بن قاضي عجلون وأخيه الماضي ، وقدم القاهرة فحضر عند الجوجري ولم يعجبه شأنه وقرأ على ألفية الخديث بحثا وغير ذلك ثم رجع

۸۵۳ (محمد) بن محمد بن ابرهيم الخزرجي البخاري الزموري نزيل الحرمين. مات في سنة تسع وثلاثين بالمدينة النبوية . أرخه ابن فهد ؛ قال ومن مؤلفاته مساطع الانوار في استخراج مافي حديث الاسراء من الاسرار .

\* \*

﴿ تُم الجزء الثامن ، ويتلوه التاسع ، أوله محمد بن محمد بن أحمد ﴾

## ﴿ فهرس الجزء الثامن من الضوء اللامع ﴾

المفحة

١١ عد بن عبدالر حمن شقيق المتقدمين ١١ عد بن عبد الرحمن أخو المتقدمين ٢٤ محمد بن عبد الرحمن الارسوفي ٤٢ محمد بن عبد الرحمن السندبيسي ٤٢ محمد بن عبد الرحمن القمني ٣٤ محمد بن عبد الرحمن بن المرخم ٤٣ محمد بن عبد الرحمن الصير في ٤٤ محمد بن عبد الرحمن بن خليفة ٤٤ محمد بن عبد الرحمن العسلوني وع محمد بن عبد الرحمن القوصي وع محمد بن عمد الرحمن الصدقاوي وع محمد بن عبد الرحمن السمنودي ٥٥ محمد بن عبد الرحمن أخو المتقدم ٥٤ عد بن عبد الرحمن بن سحاول ٤٦ مجد بن عدد الرحمن بن بطالة ٢٤ مجد بن عمد الرحمن المكناسي ٧٧ محمد بن عبد الرحمن بن مزاحم ٤٧ محمد بن عبد الرحمن القاهري ٤٧ عهد بن عدد الرحمن الماني ٤٧ محمد بن عبد الرحمن العلوى ٧٤ محمد بن عبد الرحمن من بكور ١٨ محمد بن عبد الرحمن الحسني ٤٨ محمد بن عبد الرحمن القدسي ٤٨ محمد بن عبد الرحمن المراكشي ٤٨ محمد بن عبد الرحمن المارديني ٨٤ محمد بن عبد الرحمن أمين الدولة ٤٩ محمد بن عبد الرحيم بن البادزي

١ مجد بن عبد الرحمن السخاوى المؤلف ٣٣ محمد بن عبد الرحمن المصرى ٣٣ محمد بن عبد الرحمن الهرساني ٣٣ محمد بن عبد الرحمن الصبيي ٣٣ محمد بن عبد الرحمن السنتاوي ٣٣ محمد بن عبد الرحمن الفاقوسي ٣٤ محمد بن عبد الرحمن النشيلي ٣٤ محمد بن عبد الرحمن بن رجب ٣٤ محمد بن عبد الرحمن بن صالح ٣٦ محمد بن عبد الرحمن أخو المتقدم ٣٦ محمد بن عبدالرحمن أخو المتقدمين ٢٦ محمد بن عبد الرحمن الكناني ٣٦ محمد بن عبد الرحمن القسنطيني ٣٦ محمد بن عبد الرحمن بن الديري ٣٦ محمد بن عبد الرحمن الناشري ۳۷ محمد بن عبد الرحمن الشبامي ٣٧ محمد بن عبد الرحمن الانجبي ٣٨ محمد بن عبد الرحمن الحضرمي ٣٨ محمد بن عبد الرحمن المحلي ٣٨ محمد بن عبد الرحمن بن الكويك ٣٨ محمد بن عبد الرحمن بن النقاش ٣٩ محمد بن عبد الرحمن أخو المتقدم ٣٩ محمد بن عبد الرحمن بن العرياني ٣٩ عد بن عبد الرحمن الحمص ٣٩ مجد بن عبد الرحمن المليجي • ٤ محمد بن عبد الرحمن الحسني ٤٠ محمد بن عبد الرحمن شقيق المتقدم ٤٩ محمد بن عبدالرحيم سبط اللبان.

٥٨ محمد بن عبد العزيز بن قاسم ٥٨ محمد بن عبد العزيز النويري ٥٨ عد بن عبد العزيز بن صاحب المغرب ٥٩ محمد بن عبد العزيز أخو المعتمد ٥٩ محمد بن عبد العزيز الفيومي ٥٥ محمد بن عدد العزيز الحواص ٥٩ محمد بن عبد العزيز الزقزق ٦٠ عبد بن عبد العزيز الغزى ٠٠ محمد بن عبد العزيز الكازروني ٦١ محمد بن عمد العزيز الزمزمي ٦٢ محمد بن عبد العزيز الانصاري. ٦٢ محمد بن عبد العزيز النويري ٦٢ محمد بن عبد العزيز المريني ٦٢ محمد بن عبد العزيز شفترا ٦٣ محمد بن عبدالعزيز الحراني ٦٣ محمد بن عبد العزيز المستناني ٢٤ محمد بن عبد العزيز الابهرى ٢٤ محمد بن عبد العزيز الجوجري. ٦٤ محمد بن عبد العظيم الخانكي ٢٤ محمد بن عبد الغفار السمديسي ٦٤ محمد بن عبدالففار أخو المتقدم ٦٤ محمد بن عبد الغني أخو المتقدم ٦٤ محمد بن عبد الغني البساطي ٦٥ محمدبن عبد الغني بن كرسون ٦٥ على بن عبدالغني ابن أخي شفتر ٦٥ محمد بن عبد القادر بن عليبة ٥٥ محمد بن عبد القادر المكراني ٢٥ محمد عبد القادر كاتب العليق ٦٦ محمد بن عبد القادرالقابسي

٥٠ محمدين عبد الرحيم العراقي ٥٠ محمد بن عبد الرحيم الجرهي ٥١ محمد بن عمد الرحيم بن الفرات ١٥ محمد بن عمد الرحيم العقبي ٥٢ محمد بن عبد الرحيم بن الطرابلسي ٥٢ محمد بن عبد الرحيم الهيشمي ٥٣ محمد بن عبدالرحيم الاوجاقي ٥٣ محمد بن عبد الرحيم الموصلي ٥٣ محمد بن عبد الرحيم الكتبي ٤٥ محمد بن عبد الرزاق المنوفي ٥٥ محمد بن عبد الرزاق بن نفيس ٥٤ محمد بن عبد الرزاق بن فخيرة ٥٤ عبد بن عبد الرزاق بن أبي كم ٥٥ عد بن عبدالرزاق المرجوشي ٥٥ محمد بن عبد الرزاق بن أبي الفرج ٥٦ محمد بن عبدالرزاق أخو المتقدم ٥٦ محمد بن عبد الرزاق بن مسلم ٥٦ محمد بن عبد السلام الأموى ٥٦ محمد بن عبد السلام الناشري ٥٦ محمد بن عبد السلام الجرجاني ٥٦ محمد بن عبدالسلام القندهاري ٥٧ محمد بن عبد السلام العزيزي ٥٧ محمد بن عبد السلام بن تقي ٥٧ محمد بن عبدالسلام السكازروني ٥٧ محمد بن عبد السلام المدنى ٥٧ محمد بن عبد السلام البهوتي ٥٧ محمد بن عبد السلام السعودي ٥٧ محمدين عبد الصمد البريهي

٥٨ محمد بن عبد الصمد التازي

٧٧ محمد بنعبداللطيف شقيق المتقدم ٧٧ مجمد بن عبد اللطيف شقيق المتقدمين ٧٧ محمد بن عبد اللطيف بن النقيب ٧٨ محمد بن عبد اللطيف الحجازي ٧٨ محد بن عبد اللطيف الزرندي ٧٨ عد بن عدد اللطيف حد المتقدم ٧٨ مجد بن عبد اللطيف اليبناوي ٧٨ عد بن عبد اللطيف البراسي ٧٨ محمد بن عبد الله الشامي ٧٩ محمد بن عمد الله الازهري ٧٩ محمد بن عبد الله أخو المتقدم ٧٩ محمد بن عبد الله المصري ٧٩ محمد بن عبد الله المدني ١٠ محمد بن عبد الله القسطلاني ١٠ محمد بن عبد الله أخو المتقدم ٨٠ محمد بنعبد الله أخو المتقدمين ١٠ محمد بنعمد الله أخو المتقدمين ١٠ محمد بن عبد الله أخو المتقدمين ١٠ محمد بن عبد الله العرياني ١٠ محمد بن عبد الله الحجازي ١١ محمد بن عبد الله بن عشأر ١١ محمد بن عبد الله فتفت ١٢ محمد بن عبد الله بن المرجاني ٨٢ محمد بن عبد الله الحضرمي ٨٢ محمد بن عبد الله بن التاجر ١٢ محمد بن عبد الله المستحل ٨٣ محمد بن عمد الله بن الحاجب ٨٣ محمد بن عبد الله بن ظهيرة ٨٣ محمد بن عبد الله الأعيدي

٦٦ محمد بن عبد القادر الطاوسي ٦٦ محمدين عبدالقادر بن عبد الوارث ٦٧ محمد بن عبد القادر السخاوي ١٧ محمد بن عبد القادر شقيق المتقدم ٦٧ عد بن عبد القادر بن زبرق ٧٧ عد بن عبد القادر الجزيري ٦٧ محد بن عبد القادر الزفتاوي ٦٧ محمد بنعبد القادر السكاكيني ٦٩ محمد بن عبد القادر بن جبريل ٦٩ محمد بن عبد القادر الجعفري ٧٠ عد بن عبد القادر الدميري ٧٠ محمد بن عبد القادر النو دري ٧٠ محمد بن عبد القادر الطوخي ٧٠ عد بن عدد القادر الاشموني ٧٠ محد بن عبد القادر بن فهد ٧٠ محمد بن عبد القادر شيخ نابلس ٧١ محد بن عبد القوى البحائي ٧٣ محمد بن عبد الكافى المنساوى ٧٣ عد بن عبد الكافي المناوي ٧٣ محمد بن عبد الـكريم بنظهيرة ٧٤ محمد بن عبدالـ كريم البدري ٧٤ محمد بن عبد الـ كرم بن ظهيرة ٧٤ محمد بن عبد الـكريم الهيثمي ٧٤ محمد بن عبد الكريم أخو المتقدم ٧٤ محمد بن عبد السكر ع بن ظهيرة ٧٥ محمد بن عبد السكريم الاردبيلي ٧٥ محمد بن عبد اللطيف الاقصري ٧٦ محمد بن عبد اللطيف بن العجمي ٧٦ محمد بن عبد اللطيف الفاسي

عد بن عبد الله البناء 91 عد بن عبد الله الدمشقي 91 محمد بن عدد الله السناطي 91 محمد بن عبد الله المقسى 99 محمد بن عبد الله الحفار ١٠٠ محمد بن عبد الله البزوري ١٠٠ محمد بن عبد الله النطو بسي ١٠٠ محمد بن عبد الله الناشري ١٠٠ محمد بن عبد الله العمري ١٠١ محمد بن عبد الله بن المسكى ١٠١ محمد بن عبد الله الرشيدي ١٠٢ محمد بن عبد الله العدوى ١٠٣ محمد بن عبد الله أخو المتقدم ١٠٣ محمد بن عبدالله بن ناصر الدين ١٠٦ محمد بن عبد الله بن شهاب ۱۰۷ محمد بن عبد الله بن الحسيني ١٠٧ محمد بن عبد الله الكوراني ١٠٧ محمد بن عمد الله القلشاني ١٠٧ محمد بن عبد الله بن بيرم ١٠٨ محمد بن عبد الله الناشري ١٠٨ محمد بن عبد الله التبريزي ١٠٨ محمد بن عبد الله القرشي ١٠٨ محمد بن عبد الله الانصاري ١٠٨ محمد بن عبد الله شقيق المتقدم ١٠٨ محمد بن عبد الله اللاري ١٠٩ محمد بن عبد الله التوريزي ١٠٩ محمد بن عبد الله الزرندي ١١٠ محمد بن عبد الله أخو المتقدم ١١٠ محمد بن عبد الله أخو المتقدمين

٨٣٠ محمد بن عبد الله بن أبي موسى ٨٤ محمد بن عبد الله القراش ٨٤ محمد بن عبد الله السنسي ٨٤ محمد بن عد الله الرماوي ١٥ محمد بن عبد الله الخماني ٨٠ محمد بن عبد الله الاذرعي ٨٥ محمد بن عبد الله البهنسي ٨٦ محمد بن عبد الله بن المواز ٨٦ محمد بن عبد الله الحسني ٨٦ محمد بن عدد الله النويري ٨٦ محمد بن عبد الله الطنيدي ٨٦ محمد بن عبد الله البلاطنسي ١٧ محمد بن عدد الله المعداني ۸۷ محمد بن عبد الله بن الدري ٩٠ محد بن عبد الله الكليشاوي ٩٠ محمد بن عبد الله الدمشتي ٩١ محمد بن عبد الله المحلي ٩١ محمد بن عبد الله العذول ۹۱ محمد بن عبد الله الزييدي ۹۱ عد بن عبد الله الغزى ٩٢ عبد الله أبو سعدة ٩٢ عد بن عبد الله الكالي ٩٢ محمد بن عبد الله بن ظهيرة ٩٥ محمد بن عبد الله بن ظهيرة ٩٥ محمد بن عبد الله الكناني ٩٦ محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون ٩٧ محمد بن عبد الله بن الملح ۹۷ محمد بن عبد الله القادري ۹۸ محد بن عبدالله العبدري

( ٢٠ \_ ثامن الضوء)

١١٧ محمد بنعبدالله بن الرفاعي ١١٧ مجمد بن عبدالله الصفدي ١١٨ محمد بن عبد الله القليوبي ١١٨ محمد بن عبد الله العوفي ١١٨ عد بن عبد الله بن سمنة ١١٨ عد بن عبد الله المدني ١١٨ مجد بن عبد الله التروجي ١١٨ عد بن عبد الله العقبي ١١٩ محمد بن عبد الله الحلي ١١٩ محمد بن عبد الله السنباطي ١١٩ محمد بن عبد الله الارميوني ١١٩ محمد بن عبد الله البرموني ١٢٠ محمد بن عيد الله القواس ١٢٠ محمد بن عبد الله التنسي ١٢٠ محمد بن عبد الله الجميني ١٢٠ محمد بنعبد الله الصنعاني ١٢٠ محمد بنعبد الله الحمامي ١٢٠ محمد بن عبد الله الخردقوشي ١٢٠ محمد بن عبد الله الخواص ١٢٠ محمد بن عبد الله الزهوري ١٢١ محمد بن عبد الله العجمي ١٢١ محمد بن عبد الله السكاهلي ١٢١ محمد بن عبدالله المازوني ١٢١ محمد بن عبد الله الخضري. ١٢١ محمد بن عبد الله فولاد ١٢١ محمد بن عبدالله المقرى ١٢١ محمد بن عبد الله النفيائي ١٢٢ محمد بن عبد الماجد (١) العجيمي (١)وقع هذاك «عبد الاحد» وهو غلط.

١١٠ محمد بن عبدالله العجمي ١١٠ محمد بن عمد الله البلقيني ١١١ محمد بن عبد الله بن الزيتوني ١١١ محمد بن عبد الله القرشي ١١١ محمد بن عبد الله بن خير ١١١ محمد بن عبد الله بن المحجوب ١١١ محمد بن عبد الله بن الضياء ١١٢ محمد بن عبد الله بن الرزاز ١١٢ محمد بن عبد الله الغانمي ١١٢ محمد بن عبدالله شقيق المتقدم ١١٢ عد بن عبد الله بن مفلح ١١٢ محمد بن عبد الله العبادي ١١٣ عبد بن عبد الله الحرضي ١١٣ محد بن عدد الله السمنودي ١١٣ مجد بن عبد الله بن العمري ١١٤ عد بن عبد الله المنصوري ١١٤ محمد بن عبد الله الهوشاني ١١٤ محمد بن عبد الله المالكي ١١٤ عد بن عبد الله الـ كازروني ١١٥ محمد بن عبد الله العمري ١١٥ محمد بن عبد الله السامي ١١٥ محمد بن عبد الله بن الصفي ١١٥ مجد بن عبد الله الاشعرى ١١٦ عد بن عبد الله الأربسي ١١٦ محد بن عبد الله الطيبي ١١٦ محمد بن عبد الله بن قريش ١١٧ محمد بن عبد الله التو نسى ١١٧ محمد بن عبد الله الجحاوي ١١٧ محمد بن عبد الله الهرموزي

١٣٨ عد بن عبد الوهاب السبكي ١٣٨ محمد بن عبد الوهاب البار نباري ١٣٨ محمد بن عبد الوهاب الفوى ١٣٩ محمد بن عبيدان الدمشقى ١٣٩ محمد بن عبيد الله الاردبيلي ١٣٩ محمد بن عبيد الله الايجي ١٣٩ محمد بن عبيد الله الحسيني ١٣٩ محمد بن عبيد الله البشكالسي ١٤٠ محمد بن عبيد الحسيني ١٤٠ محمد بن عبيد البشبيشي الا محمد بن عبيد الحلي الما محمد بن عثمان المريني ا ١٤١ محمد بن عثمان الحموى ا ١٤١ محمد بن عثمان الخرباوي ١٤١ محمد بن عثمان السكستي ١٤٢ محمد بن عثمان بن ظهيرة ١٤٢ محمد بن عمان الجزيري ١٤٣ محمد بن عثمان بن الاشقر ١٤٤ محمد بن عثمان الدمياطي ١٤٦ محمد بن عمّان البحائي ١٤٦ محمد بن عمان الايوبي. ١٤٦ محمد بن عمان البعلي ١٤٦ محمد بن عثمان الأشليمي ١٤٧ محد بن عثمان بن النيدي ١٤٨ عد بن عثان المزى ١٤٨ محمد بن عثبان الحريري ١٤٨ محمد بن عثمان المارديني ١٤٩ محمد بن عثمان السيلاوي ١٤٩ محمد بن عثمان بن الضرير

١٢٢ عد بن عبد الجيد الناشري ١٢٢ محمد بن عبد الحسن الاهدل ١٢٢ محمد بن عبد المغيث بن الطواب ١٢٢ محمد بن عبد الملك المحيوى ١٢٣ محمد بن عبد الملك المرحاني ١٢٣ محمد بن عمد المنعم المغدادي ١٢٣ محمد بن عبد المنعم الجوجري ١٢٦ محمد بن عبد المهدى المسكور ١٢٦ محمد بن عبد الهادي الطبري ١٢٦ محمد بن عبد الهادي أخو الذي قبله محمد بن عبد الواحدالمرشدي محمد بن عبد الواحد السنةاري 177 عد بن عبدالواحد بن الهام 144 محد بن عبد الواحد الاخنائي 144 محد بن عبد الواحدالطبرى 144 محمد من عمد الواحد القاضي 144 محمد بن عبدالوهاب الزهرى 144 محد بن عبد الوهاب بن زبالة 144 محمد بن عبد الوهاب بن الديري 144 ١٣٣ محمد بن عبد الوهاب البلبيسي ١٣٤ محمد بن عبد الوهاب انقوصوني ١٣٤ محمد بن عبد الوهاب اليافعي ١٣٤ محمد بن عبد الوهاب المنهاوي ١٣٥ محمد بنعبد الوهاب النطويسي ١٢٥ محمد بن عبد الوهاب الزرندي ١٣٥ عد بن عبدالوهاب بن الطر ابلسي ١٣٦ محمد بنعبد الوهاب أخو المتقدم ١٣٧ محمد بن عبدالوهاب الانصاري ١٣٧ محمد بن عبد الوهاب بن يعقوب

١٥٨ محمد بن على الرحماني محمد بن على المصرى محمد بن على الغزى ١٥٩ محمد بن على الادمى محمد بن على أخو المتقدم محمد بن على السعودي ١٦٠ محمد بن على البندقداري مجد بن على بن حميد ١٦١ محمد بن على الجناجي محمد بن على النويري ١٦٢ محمد بن على أخو المتقدم محمد بن على أخو المتقدمين ١٦٣ مجد بن على الحلي محمد بن على بن عبد المجيب محمد بن على بر أبي الحسن ١٦٤ محمد بن على بن المغيربي ١٦٥ محمد بن على البلبيسي محمد بن على الدجوى محمد بن على البهائي ١٦٦ محمد بن على اللواتي ١٦٧ محمد بن على بن الصوفي محمد بن على الدواخلي محمد بن على الابشيهي محمد بن على بن البورى محمد بن على بن القصيف محمد بن على الجعفرى ١٦٨ محمد بنعلى ابن أخي المحيريق محدد بن على بن مسعود محمد بن على البتنوني

١٤٩ محمدبن عثمان العجلوني ١٤٩ عد بن عمان المناوي ١٤٩ محمد بن عمان الديمي ١٤٩ محمد بن عثمان بنصاحب تونس ١٥٠ محمد بن عثمان السلمي ١٥٠ محمد بن عمان الاسحاقي ١٥٠ محمد بن عثمان العاصفي ١٥٠ محمد بن عمان بن خلد ١٥٠ محمد بن عجلان الحسني ١٥١ محمد بن عجلان شيخ العرب محمد بن عرام الميموني محمد بن عرفة الحلى محمد بن عطاء الله الهروي ١٥٥ محمد بن عطية السنيسي محمد بن عطية الهاشمي محمد بن عطية أخو المتقدم محمد بن عطية خادم البرددار محد بن عقاب المغربي محمد بن عقيل الشريف محمد بن عقيل البجاني محمد بن علوان الموزعي محمد بن عليان الغزى عد بن على البزاعي ١٥٦ محمد بن على الشويهد محمد بن على الحسيني محمد بن على القليوبي محمد بن على بن الهليس محمد بن على الدلجي ١٥٧ محمد بن على بن الريس

| البويطي البويطي | هد بن على | 140 |     | لی الزیادی   | مدين     | 179 |
|-----------------|-----------|-----|-----|--------------|----------|-----|
| أخوالمتقدم      |           |     |     | الشغرى       | D        |     |
| الحضرمى         | ))        |     |     | الفارقي      | "        |     |
| السنبسى         | ))        | 177 |     | الغزى        | ))       | 14. |
| بن قر           | ))        |     |     | الخطيرى      | ))       |     |
| البلالي         |           | 174 |     | البرلسي      | , »      |     |
| الحجازى         | ď         | 144 |     | الزواوى      | ))       |     |
| السمرقندي       | ))        |     |     | بن مشيمش     | ))       |     |
| البنهاوي        | ))        |     |     | الشرنوبي     |          |     |
| الغمرى          |           |     |     | العتال       | ))       |     |
| الازهرى         | ))        |     |     | العذري       | *        |     |
| القادري         | <b>»</b>  |     |     | النجارى      | ))       |     |
| بن شکر          | **        | 14. |     | التعزى       | *        |     |
| بن جوشن         | 2         |     |     | المحلى       | <b>»</b> | 171 |
| المحلي          | **        |     |     | المقدسي      | ))       |     |
| القنبشى         | *         |     |     | النشائي      | ))       |     |
| بن البيطار      | *         |     |     | اليوسني      | •        |     |
| الترسي          | ))        |     | 1   | بن الشيخة    | ))       | 174 |
| الحـكرى         | ))        | 141 | 6.5 | البكرى       | D        |     |
| بن الشيرجي      | ))        |     |     | بن عطاء الله | ))       | 144 |
| بن غانم         | *         | 117 |     | بن علوش      | ))       |     |
| الشيي           | *         |     |     | الجوخي       | »        |     |
| الوصابي         | **        |     |     | الناشري      | α        |     |
| بن رحال         | ))        |     |     | بن النقيب    | ))       |     |
| السهيلي         | ))        |     |     | بن المزلق    | <b>»</b> |     |
| الغمرى          | D         | 114 | 1   | بن د بو س    | D        | 145 |
| بن سالم         |           |     |     | الابحامي     | ))       |     |
| الريني          |           |     |     | الفاوى       | ))       |     |
| الجلجولي        | ))        | 148 |     | المصرى       | D        |     |
|                 |           |     |     |              |          |     |

| ¥ 119 | محدبن على الغزى  | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | « العطار »       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « اليافعي »      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « البقسماطي »    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191   | « المنوفي        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « العمرى »       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « الابراهيمي »   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن الاسياد     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194   |                  | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194   | « الاسنائي       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن السفاح      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « الكناني        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190   | « المدنى         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « الحريري «      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « امام الزيدية   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | « الفلسكي        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن البريدي »   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن عباس »      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | « بن الملاعلي »  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن المشرقي     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن أمين الدولة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن الجوف       | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | « التفهى         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « الفخارى        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « المقدسي        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | « llaco          | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199   | « المغربي        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | « بن الجنثاني »  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | « بن مرزوق       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 197              | ( العطار ( اليافعي ( اليافعي ( اليافعي ( اليافعي ( المنوق ( المري ( المري ( الاسياد ( الاسياد ( الاسياد ( المنائي ( |

| على البلبيسي   | محمد بو  | - 41. | يد بن على المالكي | × · · |
|----------------|----------|-------|-------------------|-------|
| صهر العنبري    | ))       |       | « العيني »        |       |
| الالواحي       | 0        |       | « البغدادي        | 4.1   |
| بن خطیب زرع    | »        |       | « الصابوني        |       |
| بن الفالاتي    | »        | 711   | « الكيلاني        | 1-    |
| التسولى        | »        | 717   | « البسيوني        |       |
| القاياتي       | D        |       | « التروجي »       |       |
| بن الكبير      | >>       | 415   | « بنجوشن          | 7.4   |
| بن القزازي     | D        |       | « البغدادي        |       |
| الشنشي         | <b>D</b> |       | « الخانكي         |       |
| بنالتاجر       | »        | 710   | « بن قرمان        |       |
| أخو المتقدم    | »        |       | « الصغير          | 4.4   |
| الجدى          | "        |       | « الجعبري         |       |
| خادم سیدی جعفر | »        |       | « القسطلاني »     |       |
| الارميوني      | »        |       | « الشارنقاشي      |       |
| الحليبي        | »        | 717   | » بن الضيا        | 4.5   |
| بن القطان      | <b>D</b> | 414   | « القطي           | 4.0   |
| بندويم         | ))       |       | « اليافعي »       |       |
| الصوفي         | »        |       | « بن المرخم       |       |
| الاصبهاني      | <b>D</b> | 414   | « السبكي          | 4.4   |
| الـكيلانى      | 0        |       | « الدمسيسي        |       |
| المجنون        | <b>»</b> |       | « بن ظهیرة        | ۲٠٨   |
| التلائي        | D        | 719   | « شقيق المتقدم »  | 4.9   |
| الجزيرى        | ))       |       | « بن البرقي »     |       |
| اللامى         | ))       |       | « المنوفي         |       |
| المدنى         | >        | 77.   | « النويري         |       |
| خادم البجائي   | ))       |       | « شقيق المتقدم    |       |
| ر بن الحصى     | <b>)</b> |       | « البدرشي         |       |
| المزرق         | <b>)</b> | 779   | « بن مسلم »       |       |
|                |          |       | 0.                |       |

| على بن الاصيقر | مجدين  | 444   | المسكى المسكى    | مدينع    | 777 |
|----------------|--------|-------|------------------|----------|-----|
| الفر نوى       |        |       | القرافي          | ))       |     |
| العاقل         |        |       | ابن موسى         | D        |     |
| الكفرسوسي      | ))     |       | الـكيلاني        | ))       | 774 |
| المقسى         | ))     |       | بن نور الدين     | D        |     |
| المقسمى        | ))     |       | الماشمي          | )        |     |
| الهروى.        | ))     | 74.   | المقدسي          | **       | 472 |
| الوفأتي        | ))     |       | الجرادق          | D        |     |
| الميموتي.      | ))     |       | العدني           |          | 770 |
| الفارقى        | 3)     |       | الملياني         | »        |     |
| الشيرازي       | 3)     |       | النابلسي         | D        |     |
| J 0.           | **     |       | الدمنهوري        | »        |     |
| حافظ اليعقوبي  | D      |       | بن أبي حسون      | ))       |     |
| البوسعيدي      | . 10   | 441   | بن أبي الأصبع    |          | 777 |
| وزير هرمز      | ))     |       | الخليلي          |          |     |
| التكروري       | ))     |       | بن الجندي        | <b>»</b> |     |
| بن خضراء       | **     |       | البزاز           |          |     |
| بوت الحارث     | n      |       | الحسناوي         | D        |     |
| بن العفريت     | ))     |       | الرهوني          | ))       |     |
| القدسي         | ))     | 747   | القباني          |          | 222 |
| الكاذروني      | D      |       | صاحب الذراع      | 20       |     |
| ماد المصرى     | كال بن |       | السوهائي         |          |     |
| عمر بن العجمي  | م ا    | 745   | الزبيدي          | ))       |     |
| بن العديم      | ))     | 740   | التوريزى         | *        |     |
| القمني         | ))     | - 444 | الشرابي          |          |     |
| بن البارزي     | ))     |       | الانصاري         |          | 44% |
| الحلبونى       | n      |       | الازرقى          |          |     |
| بن النيني      | "      |       | الحلالي المحتادة | 10       |     |
| الصلخدي        | "      | 742   | السكندري         | D        |     |

| أخو المتقدم                              | ٤٠.١٤ | Y5V | عالة                       | ررس م |
|------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|
| The state of the state of                |       | 1-1 | عمر الموقع                 |       |
| أخو المتقدمين                            |       |     | ، بن الحرزى                |       |
| أخو المتقدمين                            |       |     | ، البرماوي                 |       |
| السابقي                                  |       |     | ، القلعي                   |       |
| بن المفضل                                | 66    |     | ه الغمري                   |       |
| الدنجاوى                                 | 66    |     | ٥٤ العامري                 | 72.   |
| بن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 66    | 721 | ه الجعجاع ١٠               |       |
| العوادي                                  | 46    | 729 | ، الـكناني                 |       |
| الهمشيشي                                 | 46    |     | ، السعودي                  |       |
| بن أمين الدولة                           | 66    |     | ٤٥ بن النصيبي              |       |
| المازوني                                 | 66    | 70. | ،، بن الرضى                | 711   |
| بن الشحرور                               | 46    |     | ٥٥ الشرابيشي               |       |
| الصفدى                                   | 66    |     | ،، المولى الطبيب           | 727   |
| المعابدي                                 | 66    |     | ،، بن تيمور لنك            |       |
| بنعرب                                    | 66    |     | ٥٤ بن حجي                  |       |
| البسطامي                                 | 66    |     | ،، النووي                  | 724   |
| التتاني                                  | 46    |     | ٥٥ الطباخ                  |       |
| الديمامي                                 | 66    | 701 | ه، العبادي                 | 722   |
| السحولي                                  | 66    |     | ٥٥ أخو المتقدم             |       |
| النبتيتي                                 | 66    |     | ،، أخو المتقدمين           | 720   |
| بن فربج                                  | 66    |     | ،، البهوتي                 |       |
| بن البابا                                |       |     | ،، بن رضوان                |       |
| الاسيوطي                                 | 66    | 707 | ، النابلسي                 |       |
| الملتوتي                                 | 66    |     | ، بن شوعان                 | 727   |
| الوروري                                  | 66    | 404 | ،، البحيري                 |       |
|                                          | 66    |     | ن الناظر بن الناظر         |       |
| بحرق                                     |       |     | ،، الزفتاوي<br>،، الزفتاوي |       |
| الكتى                                    |       |     | ،، الفيومي                 |       |
| البارنباري                               | 66    |     | ،، الخروبي                 |       |
| ابنارښاري                                |       |     | ١٠٠ المحروبي               |       |

| ر ۲۲۹ محدبن عمر النهاري    | ۲۵۵ محمد بن عزم           |
|----------------------------|---------------------------|
| ۲۷۰ الميموني               | ۲۵۲ الخصوصي               |
| ٠٠ الصوفي                  | ۲۵۷ بن بکتمر              |
| الـكركي                    | ٠٠ القلحاني               |
| ۲۷۱ بن الزاهد              | ۲۰۸ العبدري               |
| نظام                       | ٠٠ ﴿ أَخُو الْمُتَقَدِّمُ |
| ۲۷۲ بنالهندی               | ۲۵۹ الزرندي               |
| بن العطار                  | ٠٠ بن النصيبي             |
| ن الهوادي                  | ۲۳۰ بن الزمن              |
| الاخضرى                    | ۲۹۲ المغربي               |
| التهامي                    | بن الصابوني               |
| ۲۷۲ محمد بن عنان بن رمیثة  | بن فهد                    |
| ۲۷۲ محمد بنءواد القريتائي  | بن أبي الطيب              |
| ۲۷۲ محمد بن عوض الـ کرمانی | ۲۲۳ العرابي               |
| مجد بنءوض جنيبات           | بن المغربي                |
| ۲۷۳ محدین عیسی بن حامد     | ٢٦٤ أخو المتقدم           |
| ۲۷٤ النواجي                | ۲۲۰ الشنشي                |
| . بن القارى                | ۲۲۲ الشیشینی              |
| ٢٧٥ الدواخلي               | ۲۲۷ بن جعمان              |
| ٠٠٠ بن جوشن                | ٠٠ الـكردى                |
| العدني                     | ٠٠ الجويني                |
| ۲۷۲ اليافعي                | ٢٦٨ المحلي                |
| اليماني                    | ۰۰ النشيلي                |
| بن مكينة                   | الشيخي                    |
| الایجی                     | الطبناوي                  |
| ه. بن سمنة                 | ٢٦٩ الكاخي                |
| ٠ ٢٧٧ ٠٠ القرشي            | القرشي                    |
| الهريبطي                   | الطنبدي                   |
| الطنبدي                    | المحلي                    |
|                            |                           |

| الحريرى        | لد بن قاسم  | 317 050 | ۲۷۷ محمد بن عيسي الاندلسي      |
|----------------|-------------|---------|--------------------------------|
| القاهرى        |             |         | محمد بن غريز الحنفي            |
| أخو المتقدم    |             |         | محمد بن غياث الخجندي           |
| أخو المتقدمين  | • •         | 710     | محمد بن غياث أخو المتقدم       |
| الطبناوي       |             |         | المحمد بن غيث الحمصي ٢٧٨       |
| القفصى         | ••          |         | محمد بن أبى الغيث الـكمراتي    |
| المصرى         |             | 777     | محمد بن أبي الفتح البيضاوي     |
| بن الغرابيلي   |             |         | ۲۷۹ محمد بن أبي الفتح الاقباعي |
| السيوطي        |             | 717     | محمد بن فرامرز قاضی بروصا      |
| بن وشق         | - /         |         | محمد بن فرج الناصري            |
| الماوردي       |             |         | محمد بن فرج أخو المتقدم        |
| بن الرصاع      |             |         | محمد بن فرج الحمص              |
| الاجدل         | 1           | 444     | مجد بن فرمون الزرعي            |
| البجائي        | ••          |         | عد بن فضل الله الـكريمي        |
| القاسم الحسيني | مهد بن أبي  | E.0     | ٠٨٠ عد بن أبي الفضل النفطي     |
| الوشتأتي       |             |         | محمد بن أبى الفضل بن أبى الهون |
| بن زبر         |             |         | محمد أبو الفضل السمسار         |
| الانصارى       |             |         | محمد بن فندوكاس                |
| البر نتيشي     |             |         | محمد بن فلاح الخارجي           |
| المشدالي       |             | 79.     | محمدين القاسم القورى           |
| الناشري        | 2           |         | ۲۸۱ محدبن قاسم بن السكرى       |
| الفاكهي        |             |         | الجوهري                        |
| بن جو شن       |             |         | الرفاعي                        |
| المقدشي        |             | 791     | العقباني                       |
| الرقيمي        |             |         | الشيشيني                       |
| بنالاجل        |             |         | ٢٨٢ أخو المتقدم                |
| ای الجرکسی     | مد بن قانب  | 24      | القسى                          |
| اليوسني        | . بن قانبای | 太后      | .۵ الغزولي الغزولي             |
|                | مد بن قرا   |         | الأبيني                        |
|                | 5 0.        |         | G: 3'                          |

| محرز الجزيرى  | محمد بن   | 797 |
|---------------|-----------|-----|
| حمدبن جوارش   | محمد بن م |     |
| المرشدى       | _         | 797 |
| أخو المتقدم   | _         |     |
| بنغانم        | _         |     |
| الخجندي       | 4         |     |
| النائي        | 4         | 791 |
| حمد بن الشماع | محمد بنم  | 791 |
| السكندري      | - 1       |     |
| بن الخازن     |           |     |
| الاخميمي      | Fee       |     |
| بن ظهيرة      |           | 799 |
| أخو المتقدم   | -         |     |
| بن العصياتي   | 1         |     |
| الحسكمي       | 04        | 4   |
| بن النقانقي   | _         |     |
| البعلى        | 4         |     |
| الخانكي       | _         |     |
| بن البهلوان   | -         |     |
| الياسوفي      | -         | 4.1 |
| الخزرجي       | _         |     |
| <b>€</b> €    | •         |     |
|               | -         |     |

۲۹۲ محمد شاه بن قرادوسف محمد بن قرقماس الاقتمري ۲۹۳ محمد بن قریش الدلجی محمد بن قريع الحموى محمد بن قوام الحنفي محمد بن قياس الشيرازي ٢٩٤ محمد بن قيصر القطان محمد بن كجك العزى محمد بن كراهة محمد بن كزلبغابن الجندي ٢٩٥ محمد بن كال الحانكي محمد سمالك انتروجي محمد بن مبارك البدرى .. العلاف .. الحسني .. الفاروقي .. نغیمش .. الآثاري .. التكروري .. القسنطيني ۲۹۲ محمد بن مبارك شاه الطازي الدمشقي



للحافظ السيد أبي المحاسن الحسيني المتوفى عام ٧٦٥

المصنف هو تاميذ الحافظ الذهبي صاحب الاصل طبقات الحفاظ . وقد ترجم في هذا الذيل الشيخه الذهبي وقطب الدين الحابي و ابن سيد الناس والبرزالي وأبي حيان الاندلسي و ابن الفخر و ابن المظفر والتي السبكي و ابن جماعة والعلائي وابن خليل و ابن عبد الهادي و ابن رافع و الدمياطي و ابن كثير و ابن سعد المقدسي و بني الحب و ابن أيبك و الدهقلي وأبي الحير الدهلي وغيرهم .

وفى أثناء ذلك يسرد الوفيات والاحاديث مروية بواسطة المترجمين.

وهو في نحو ٧٠ صفحة. ومعه:

مَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيْلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي لِلْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

للحافظ تتى الدين بن فهد المكى المتوفى عام ١٧١

استدرك فيه على الدهبي و الحسيني فترجم لا بن السمر قندي والقطب القسطلاني و أبى المين بن عساكر و ابن قريش و الفارو ثي و العز الحسيني و الغرافي و ابن و سيد و الرضي

الطبرى والدقوق والبدر بن جماعة والمطرى وعليان والوادياشي وابن التركماني. وأبي الفتح بن الحب والشرف الوابي وابن البابا والزيلعي والمطرى وابن سرور المقدسي والحسيني صاحب الذيل الأول وابن الحجد وأبي ذر بن الخطيب وعبد القادر القرشي والسر مرى وابن بردس وابن عشائر والياسوفي وابن سند وابن رجب والمنصفي وابن زريق وابن الملقن والبلقيني والعراقي والهيشمي وابن الحسباني وأبن حجي وابن ظهيرة وابن الشرائحي والاقفهسي والمراكشي وابن العجمي البلقيني وابن العراقي والفاسي وابن الغرابيلي وابن الخياط وسبط ابن العجمي وابن عصر وفي أثناء التراجم يذكر الوفيات وأحاديث يرويها بطريق المترجمين . وهو في ٢٧٥ صفحة . ويتلوه:



للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى عام ١١١

وفيه ٤٧ ترجمة موافقة لما فى ذيل الحسينى وللذيل عليها لابن فهد . وزاد عليهما تراجم الشهاب الهكارى وابن حبيب والسراج القزوينى وأمين الدين الوانى وابن المرابط وعمر بن مسلم وابن الجزرى والشهاب البوصيرى . وهو فى ٤٠ صفحة .

والذيول في مجلد واحد تبلغ صفحاته • ٦ ؟ وفي آخرها ؛ فهارس : فهرس عام وفهرس للاعلام المترجمين وفهرس للوفيات وفهرس لأسماءالكتب. ويلي ذلك تـ



للاستاذ المحقق السيد أحمد رافع الطهطاوى

قال فى ابتدائه أمتع الله علم السنة بطول بقائه « وقد ظهرت لى الأمورالآتية-بعضها للايضاح وبعضها للاصلاح » وهو فى ١٧٠ صفحة .

وثمن الذيول مع التنبيه عشرون قرشاً مصرياً

﴿ أَخْبَارُ الظُّرَافُ وَالْمُتَاجِنِينَ ﴾

للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى المتوفى عام ٥٩٧

هذا الـكتاب على نمطكتاب الأذكياء للمؤلف. قال فى خطبته «أما بعـد فلما كانت النفس تمل من الجد لم يكن بأس باطلاقها فى مزح ترتاح به ». ابتدأه بفصل فى معنى الظرف والمجون ، وكسرالكتاب على ثلاة أبواب: الأول فيماذكر من الظرف عن الرجال: الانبياء والصحابة والعلماء والحكماء والاعراب والعوام ، والباب الثانى فيما يذكر عن النساء ، والثالث فيما ذكر عن الصبيان م

## يج وريد المتهن للفلوط أعزالمان والأكان والأكانية

التقنصي

لحريث المؤطأ وشييوخ ألزمام مالك

ويليه مالم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن الامام مالك

للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الاندلسي المتوفي سنة ٢٣٤

المؤلف مر فاخر الاسلام الذين انتهى اليهم علم السنة والفقه . ألف كتاب التمهيد فقال أبن حزم فيه « التمهيد لصاحبنا أبي عمر الأعلم في الكلام على فقه الحديث منله أصلا فكيف أحسن منه » وقد رأى المصنف اختصاره فجرده في هذا الـ كتاب وقال في أوله:

« أما بعد فانا لما ذكرنا في كمتاب التمهيد من معاني السنن ووجوهها واتساع مذاهب العلماء فيها وامتد بذلك الشرح وطال عليه الاستشهاد وعلمنا أن أكثر الناسمن قصرت همته وضعفت عنايته ودعاه الى القناعة بأقل ذلك طلب راحته أوضيق معيشته رأينا أن نجرد تلك السنن . وجعلناه مبوباً على حروف المعجم فى أسماء شيوخ مالك » . وبو يترجم للشيخ أولا ثم يذكر ماله من الاحاديث .

وهو في ٣٥٠ صفحة ، وثمنه • ١ قروش







